erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

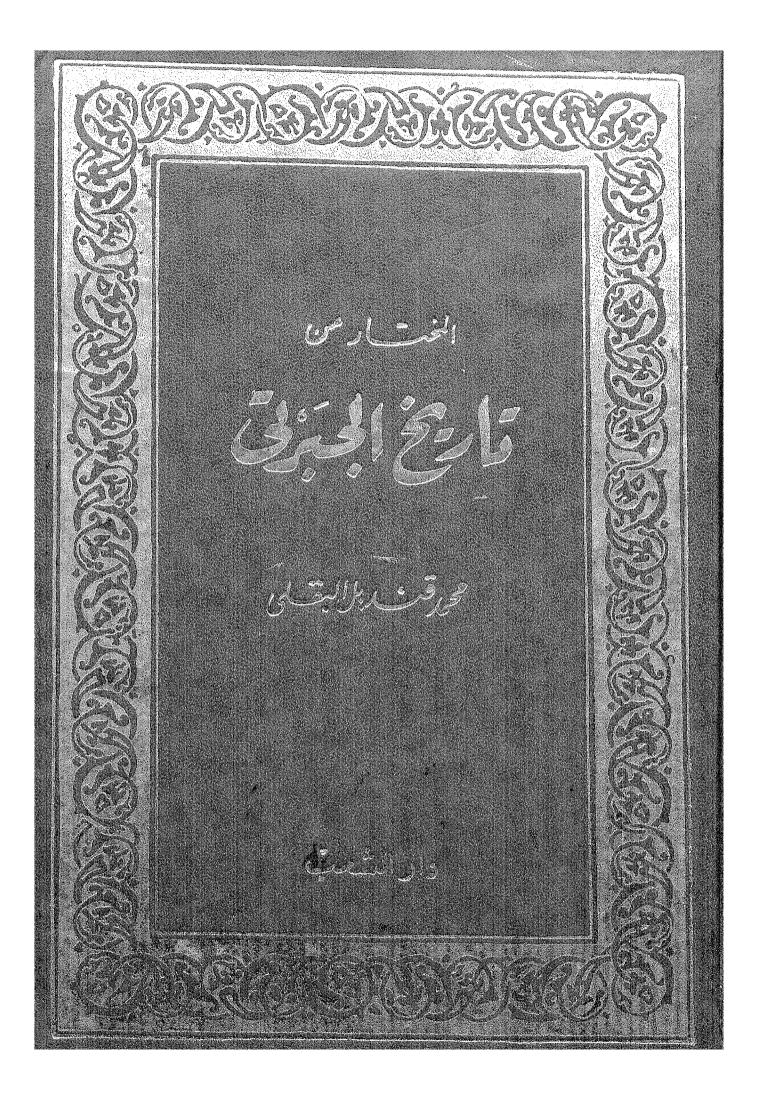







وأخذ ذلك المكتوب طاهر باشا (۱) ، وأودعه فى حيبه ثم قال الحاضرون: « فما بكون الجواب? ». قال : « حتى تتروى فى ذلك » . ثم كتب لهم جوابا يخبرهم فيه بما وقع ، ويأمرهم بأنهسم يحضرون طاقرب من مصر لربما اقتضى الحال الى المعاونة .

#### الاثنين ١٧ منه ( ٩ مأيو ١٨٠٣ م):

كتبوا العرض المحضر بصورة ما وقع ، وختم عليه المشايخ والوجاقلية ، وأرسلوه الى

(۱) انتهز طاهر باشا هده الفرصة ليجتلب اليه الماليك ، وكتب لهم يدعوهم الى الحضور والافتراب من القاهرة ، وظهرت للمتنابخ في هذا التعيين سلطة رسمية ، وأن كانت في اللاقسع اسمية ، لان طاهر باشا أنما وصل الى قائمةاميته بحد السيف . . لكن مجرد استشعاره بضرورة الفاق العلماء على الحتياره ، هو لكن مجرد استشعاره بضرورة الفاق العلماء على الحتياره ، هو السليم منه بأن لهم شأنا في حسل الازمات ، كما أن تدخلهم في الوساطة بين البحوات الماليك والوالى السبهم نفسوذا على الفريعين ، ومساعيهم في رفع المظالم اهلت مكانتهم ، وزادت في الناس حولهم ،

وقد كان للعلماء مقام محمود في مقاومة المظالم التي التبهسا طاهر باشا ، فان أول عمل له أن التي القبض على جماعة من كبار الموظفين والاعيان بحجة أنهم من أنصار خبيرو باشا ، منهم : السيد أحمد الحروقي كبير التجاد ، ورئيس الإنكيليزية وكاتب خزانة خبرو باشا ، ومصطفى الوكيل وغيرة في السيد أحمد القامة ، فتدخل المسافحة وسلوا المن القامة والسيد احمد المحروقي ، فنزل من القلمة بها اليوم العالمة الى بينه ، ولان السيادات للافراج عن مصطفى الوكيل وأخذه منه الى بينه ، ولان ذلك يوم الجمعة ١١ ملكول وأخذه منه الى بينه ، ولان فلما كان يوم الاحد أرسل بين المنافق المنافق مهململمي الوكيل من عند الشيخ السيادات ، فلمب لكه السادات الى طاهر باشا الحدود الى القلمة ، فلما راه الجنود المنافق المنافق علية ثانية ، وحدل على طاهر باشا ، واعترضه اعتراضا شد فلما الظلم ، ودحل على طاهر باشا ، واعترضه اعتراضا شد فلما من خسرو باشا طاهر باشا على خطاب مرسل الى مصطفى الوكيل من خسرو باشا

فلما كان يوم الاحد ارسل بين بالكان والكري مه ملغى الوكيل من عند الشيخ السادات ، فلمب كمه السادلي الن جاهر باشا ليحميه من بطنسه ، فلما راه الجنود الكول القبض علية ثانية ، وحدوه الى القلمة ، فحنق السيد الساداللية على الظلم ، ودحل على طاهر باشا ، واعترضه اعتراضا شكيلاً ، فاطلعه طاهر باشا على خطاب مرسل الى مصطفى الوكيل من خسرو باشا ليبرهن له على أنه موال لخسرو ، وأن اعتقاله واجب ، فقال السادات : أن هذا لا يؤاخل به وأنما يؤاخل اذا كان المكتوب منه الى خسرو باشا ، وكان طاهر باشا مصمما على قتله ، فانتهى الى خسرو باشا ، وكان طاهر باشا مصمما على قتله ، فانتهى الامر على ألا يقتله ، وأن يبقى ببيت السادات بسبب هذه الحادنة وخشى طاهر باشا من تغير خاطر السادات بسبب هذه الحادنة نلحب اليه في بيته يسترضيه ،

ومن مثالم طاهر باشا أنه أمر مقتل المعام سلطى من كبار الكتبة الانباط \_ وهو الذى كان متوليا القضاء في زمن الفرنسيس \_ وأمر كذلك بقتل المعلم حنا الصبحاني أحد التجار السوريين ؟ ( وبلا نزاع أن سبب قتلهما الطمع في أموالهما )

على أن طاهر باشا لم يدم له الأمر · فقه اشتهر بالظهم والجبروت › وأطلق لجنوده الالبانيين عنان السلب والنهب › وضرب الغرامات الفادحة على التجاد ،

﴿ عبد الرحمن الرافعي - تاريخ الحركة القومية ح ٢ ص ٣٣٧ )

اسلامبول. وأما محمد باشا (۱) المهزوم ، فانه لم يزل فى سيره حتى وصل الى المنصورة ، وفرد على أهلها تأسمين ألف ريال ، وكذلك فرد على ما أمكنه من بلاد الدقهلية والغربية فردا ومظالم وكلفا وصادف فى طريقه بعض المعينين حاضرين بمبالغ الفردة السابقة فأخذها منهم .

#### الثلاثاء ١٨ منه ( ١٠ مايو ١٨٠٣ م ):

أرسل طاهر باشا عدة من العسكر ، فقبضوا على جماعة من بيوتهم وهم : أغات الانكشارية ، ومصطفى أغا الوكيل ، ومصطفى أغا الوكيل ، وأيوب كتخدا الفلاح ، وأحمد كتخدا على ، والسيد أحمد المحروقى ، وخليل افندى كاتب خزنة محمد باشا . واطلعوهم الى القلمة ، وأصبح الناس يتحدثون بذلك .

ثم ان جماعة من الفقهاء سعوا الى السيد أحمد المحروقى ، فأنزلوه الى بيته فى ثانى يوم ، وعملوا عليه ستمائة كيس ، ولزم العسكر بيته ، وكذلك بقبة الجماعة ، منهم من عمل عليه مائتا كيس وأقل وأكثر . وأقاموا فى الترسيم .

#### الجمعة ٢١ منه (١٣ مايو ١٨٠٣ م):

ركب طاهر باشا بالموكب والملازمين ، وصلى الجمعة بجامع الحسين .

وفيه: وردت الأخبار بأن الأمراء المصرية رجعوا الى قبلى ، ووصلوا الى قرب بنى سويف . وفيه : تشفع الشيخ السادات فى مصطفى أغا

(1) لم يسبع خسرو باشا الا أن بلوذ بالهرب ، وقر هو وعائلته وحالميته وبقية من جنوده ، وحرج من المدينة ، وقصد الى قليوب فالمنصورة فلمياط ، واستعر بها ، واخد يستعد لاسترجاع ولايته ، ومن غربب أمره أنه ... وهو في محسته وفي قراره ... ضرب المحرالب على البلاد التي مر بها ، واخذ من الاموال ما استطاع أنه على المدرال ما استطاع

وكلما طلب الانكشارية شيبًا من جماكيهم ، قال لهم : « ليس لكم عندى شيء ، ولا أعطيبكم الا من وقت ولانتي .. فان كان لكم شيء ، فاذهبوا وخذوه من محمد باشا » . فضاق خناقهم وأوغر صدورهم ، وبيتوا أمرهم مع أحسد باشا والى المدنسة .

فلما كان فى هذا اليوم: ركب الجماعة المذكورون من جامع الظاهر، وهم نحو المائتين وخسسين نفرا، بعددهم واسلحتهم، — كما هى عادتهم — وخلفهم كبراؤهم وهم: اسماعيل أغا ومعه آخر يقال له موسى أغا وآخر. فذهبو اعلى طاهر باشا، وسألوه فى جماكيهم فقال لهم: « ليس لكم عندى الا من وقت ولايتى، وان كان لكم شىء مكسور فهسو مطلوب لكم من باشتكم محمد باشا، فألحوا عليه .. فنتر فيهم .. فعاجلوه بالحسام، وضربه أحدهم، فطير رأسه، ورماها من الشسباك الى الحوش الحوش ا

وسحبت طوائفهم الأسلحة ، وهاجوا في أتباعه . فقتل منهم جماعة ، واشتعلت النار في الأسلحة والبارود الذي في أماكن أتباعه . فوقع الحربق والنهب في المدار ، ووقع في الناس كرشات . وخرجت العساكر الالكشارية وبالديهم السيوف المسلولة ، ومعهم ما خطفوه من النهب ا

فانزعجت الناس ، وأغلقوا الأسواق والدكاكين ، وهربوا الى الدور ، وأغلق والأبواب ، وهم لا يعلمون ما الخبر !

وبعد ساعة ، شاع الخبر ، وشق الوالى والأنما ينادون بالأمن والأمان حسب ما رسم أحسد باشا ، وكرروا المناداة بذلك .

نم نادوا باجتماع الانكشارية البلدية وخلافهم عند أحسد باشا على طائفة الأرنؤود، وقتلهم واخراجهم من المدينة. فتحزبوا أحزابا، ومشوا

طوائف طوائف، وتجمع الأرنؤود جهة الأزبكية وفي بيوتهم الساكنين فيها . وصار الانكشارية اذا ظفروا بأحد من الأرنؤود ، أخذوا سلاحه ، وربما قتلوه . وكذلك الأرنؤود بفعلون معهم مثل ذلك . هدذا . والنهب والحريق عمال في بيت طاهر باشا ، وفرج الله عن المعتقلين والمحبوسين ، على

وبقيت جثة طاهر باشا مرمية لم يلتفت اليها أحد ، ولم يجسر أحد من أتباعه على الدخول الى البيت واخراجها ودفنها . وزالت دولته ، وانقضت سلطنته في لحظة !

المغارم والمصادرات .

فكانت مدة غلبته سيتة وعشرين يوما . ولـو طال عمره زيادة على ذلك ، لأهلك الحرث والنسل! وكان صفته: أسمر اللون ، نحيف البدن ، أسود اللحية ، قليل الكلام بالتركى ... فضلا عن العربي ، ويغلب عليه لغة الأرنؤودية ، وفيه هوس وانســـــلاب، وميــــل للمســــلوبين والمجـــــــاذيب والدراويش وعمل له خلوة بالشيخونية ، وكان يبيت فيها كثيرا ، ويصعد مع الشيخ عبد الله الكردي الى السطح في الليل ، ويذكر سعه . ثم سكن هناك بحريب. وقد كان تزوج بامرأة من نساء الأمراء ، وكان بجتمع عنده أشكال مختلفة الصور ... فيذكر معهم ، ويجالسهم ، ويظهر الاعتقاد فيهم . ولما راوا منه ذلك ، خرج الكثير من الأوباش ، وتزيا بما سولت له نفسه وشيطانه ، ولبس له طرطورا طوبلا ، ومرقعة ودلقا ، وعلق له خلاجل وبهرجان وعصا مصبوغة وفيها شخاشيخ وشراریب ، وطبلة بدق علیها ، وبصرخ ویزعق ، ويتكلم بكلمات مستهجنة ، وألفاظ موهمة ، بأنه من أرباب الأحوال .. ونحو ذلك ١

ولما قتل ، أقام مرميا الى ثانى يوم لم يدفن . ثم دفنوه من غير رأس بقبسة عند بركة الفيسل .

وأخذ بعض البنكجرية رأسه وذهبوا بها ليوصلوها الى محمد باشا ، ويأخذوا منه البقشيش . فلحقهم جماعة من الأرنؤود ، فقتلوهم ، وأخذوا الرأس منهم ورجعوا بها ودفنوها مع جثته .

وكتب أحمد باشا مكتوبا الى محمد باشا معلمه بعمورة الواقعة ، ويستعجله للحضور .

وكذلك المحروقى وسعيد أغا ، أرسل كل واحد مكتوبا بمعنى ذلك ، وظنوا تمام المنصف !

ولما نهبوا بيته ، نهبوا ما جاوره مندور الناس من الحبانية الى ضلع السمكة الى درب الجماميز . ثم ان أحمد باشا أحضر المشايخ ، وأعلمهم بما وتم ، وأمرهم بالذهاب الى محمد على ، ويخاطبوه بأن بذعن الى الطاعة .

فلما ذهبوا اليه وخاطبوه فى ذلك ، أجاب بأن أحمد باشا لم يكن واليا على مصر .. بل انما هو والى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، وليس له علاقة بمصر . وأنا كنت الذى وليت طاهر باشا لكونه محافظ الديار المصرية من طرف الدولة ، وله شبهة فى الجملة . وأما أحمد باشا فليس له جرة ولا شبهة .. فهو يخرج خارج باشا فليس له جرة ولا شبهة .. فهو يخرج خارج البلد ، ويأخذ معه الانكشارية ، ونجهزه ويسافر الي ولايته . فقاموا من عنده على ذلك ، واستمر الانكشارية على ما هم عليه من النهب ، وتتبع الأرنؤود ، وتحزبوا وتسلحوا ، وعملوا متاريس على جهاتهم ونواحيهم الى آخر النهار .

فنادوا على الناس بالسهر والتحفظ ، والدكاكبن تفتح ، والقناديل تعلق . وبات الناس على تحوف .

### ه منه (۲۷ مایو ۱۸۰۳ م)

مر الوالى والأغا بنادون بالأمان برمسم حكم أحمد باشا . ثم ان أحمد باشسا أرسل أوراقا الى المشايخ بالحضور . فذهبوا اليسه ، فقال لهم :

« أريد منكم أن تجمعوا الناس والرعية ، وتأمروهم بالخروج على الأرنؤود وقتلهم! » . فقسالوا : « سمعا وطاعة » . وأخذوا فى القيام . فقال لهم : « لا تذهبوا ، وكونوا عندى ، وأرسلوا للناس كما أمرتكم » . فقالوا له : « ان عادتنا أن يكون جلوسنا فى المهمات بالجامع الأزهر ، ونجتمع به ، ونرسل الى الرعية . فانهم عند ذلك لا بخالفون » . وكان مصطفى أغا الوكيل حاضرا ، فراددهم فى وكان مصطفى أغا الوكيل حاضرا ، فراددهم فى تخلصوا وخرجوا .

وكان أحمد باشا أرسل أحضر الدفتردار ويوسف كتخدا الباشا ، وعبد الله أفسدى رامز الروزنامجي ، وغالب أكابر العثمانية .

ومصطفى أغا الوكيل كان مرهونا عند شيخ السادات — كما تقدم — فعندما سمع بقتل طاهر باشا ، ركب بجماعته وأبهته ، وأخذ معه عدة من الانكشارية وذهف الى عند أحمد باشا ، ووقف بين مديه يعاضده وبقويه .

وأما محسد على والأرنؤود ، فانهم مالكون القلعـة الكبيرة ، ويجمعون أمرهم ، ويراسلون الأمراء .

فلما أصبح ذلك اليوم ، عدى الكثير من الماليك والكشاف الى بر مصر ، ومروا فى الأسواق . وعدى أيضا محمدعلى وقابلهم فى بر الجيزة ورجع ، وعدى الكثير منهم من ناحية أبيابة ، ومعهم عربان كثيرة ، وساروا الى جهة خارج باب النصر وباب الفتوح ، وأقاموا هناك .

وأرسل ابراهيم بيك ورقة الى أحسد باشسا يقول فيها: « انه بلغنا موت المرحوم طاهر باشا ، علبه الرحمة و الرضوان . فأنتم تكونون مع أتباعكم الأرتؤود حالا واحسدا ، ولا تتسداخلوا مع الانكشارية » .

فلما كانت ضحوة النهار ، ذهب جماعة من الانكشارية الى جهة الرميلة . فضربوا عليهم من القلعة مدافع ... فولوا ، وذهبوا . ثم بعد حصة ضربوا أبضا عدة مدافع متراسلة على جهة بيت أحمد باشا — وكان ساكنا فى بيت على بيك الكبير بالداودية — فعند ذلك أخذ أمره فى الانحلال ، وتفرق عنه غالب الانكشارية البلدية .

ووافق أن الشايخ لما خرجوا من عنده وركبوا ، لم يزالوا سائرين الى أن وصلوا جامع العسورية ، فنزاوا به وجلسوا ، وهم فى حيرة متفكرين فيسا يصمون فعند ما سمعوا صوت المدافع ، قاموا وتفرفوا وذهبوا الى بيوتهم .

ثم ان ابراهيم بيك أرسل ورقة الى أحمد باشا — قبيل العصر — يأمره فيها بتسليم الذين قتلوا طاهر باشا ، وبخرج الى خارج البلد ، ومعه مهلة الى حادى عشر ساعة من النهار ، ولا يقيم الى اللبل .. وان خالف فلا يلومن الا نفسه!

فلما رأى حال نفسه مضمحلا ، لم يجد بدا من الامتتال .. الا أنه لم يجد جمالا يحمل عليه ما أثقاله ، فقال للرسول : « سلم عليه ، وقل له يرسل لى جمالا ، وأنا أخرج . وأما تسليم القاتلين فلا يمكن » فقال له : « أما حضور الحمال .. فغير متيسر في هذا الوقت لبعدالمسافة » الحال .. فغير متيسر في هذا الوقت لبعدالمسافة » خفال له : « وكنف بكون العمل ? » . فقال : « بركب حضرتكم .. ويحرج . ووقت ما حضرت الجمال الليلة أو غدا ... حملت الأثقال ولحقتكم خارج الله ..

فعند ذلك قام ، وركب وقت العصر ، وتفرق من كان معه من أعيان العثمانية مثل : الدفتردار ، وكتخدا بيك ، والروزنامجي ، وذهبوا الى محمد على والتجاوا البه . فأظهر لهم البشر والقبول ، وخرج أحمد باشا في حالة شنيعة ، وأتباعه

مشاة بين بديه ... وهم يعدون فى مشيهم ، وعلى اكتافهم وسائد وأمتعة خفيفة . فعند ما خرج من البيت ، دخل الأر نؤود ونهبوا جميع مافيه ولم يزل سائرا حتى خرج من المدينة من باب الفتوح ، فوجد العسكر والعربان وبعض كشاف ومماليك مصرية محدقة بالطرق ، فدخل مع الانكشارية الى قلعة الظاهر ، وأغلقوها عليهم . وخرج خلفهم عدة وافرة من الأرنؤود والكشاف المصرلية والعسرب والغز ، وأحاطوا بهم ، وأقاموا على ذلك تلك الليلة .

وبعد العشاء ، مر الوالى وأمامه المناداة بالأمان حسب ما رسم ابراهيم بيك حاكم الولاية وأفندينا محمد على .

فكانت مدة الولاية لأحسد باشسا يوما وليلة لاغير ا

وفى ذلك اليــوم: نهبوا بيت يوسف كتخــدا بيك ، وأخرجوا منه أشياء كثيرة ... أخـــذ ذلك جميعه الأرنؤود .

### ٦ منه ( ۲۸ مايو ۱۸۰۳ م ):

ركب المشايخ و الأعيان ، وعدوا الى بر الجيزة ، وسلموا على ابراهيم بيك والأمراء .

وفيه: استأذن الدفتردار وكتحدا بيك ، محمد على فى الاقامة عنده أوالذهاب. فأذن لهما بالتوجه الى بيوسهما . فركبا قبيل الظهر ، وسارا الى بيت الدفنردار — وهو بيت البارودى — فدخل كتخدا بيك مع الدفتردار لعلمه بنهب بيته . فنزلا وجلسا مقدار ساعة ... واذا بجماعة من كبار الأرنؤود ، ومعهم عدة من العسكر ، وصلوا اليهما. وعند دخولهم طلبوا المساعلى من بيت على أغا الشعراوى — وهو تجاه بيت البارودى — فلم يجدوه فذهب معهم رفيق له ، وليس معه سلاح ، فدخلوا الدار وأغلقوا الباب . وعلم أهل الخطة فدخلوا الدار وأغلقوا الباب . وعلم أهل الخطة

مرادهم / فاجتمع الكثير من الأوباش والجعيدية والعسكر خارج الدار يريدون النهب ا

ولما دخلوا عليهما ، قبضوا أولا على الدفتردار وشـــلحوه من ثيــابه وهو يقول : « عيبتر ! » . وأصابه بعضهم بضربة على يده اليمني ، وأخرجوه الى فسحة المكان ، وقطعوا رأسه بعمد ضربات ، وهو يصيح مع كل ضربة ، لكون المشاعلي لايحسن الضرب ولم يكن معه سلاح! بل ضربه بسلاح بعض العسكر الحاضرين . ثم فعلوا ذلك بيوسف كتخدا بيك— وهو ساكت لم يتكلم ! — وأخذوا الرأسين وتركوهما مرميين ، وخرجوا بعد ما نهبوا ما وجدوه من الثياب والأمتعــة بالمكان ، وكذلك ثياب أتباعهم . وخرج أتباعهم في أسوأ حال بطلبون النجاه بأرواحهم ، ومنهم من هرب وطلع الى حريم البارودي الساكنات في البيت . وصرخ النساء وانزعجن . وكانت الست نفيســة المرادية في ذلك المنزل أيضا في تلك الأيام ... فعندما رأت وصول الجماعة ، أرسلت الى سمليم كاشف المحرمجي ، فحضر في ذلك الوقت. فكلمته في أن يتلافي الأمر، فوجده قد تم . فخرج بعد خروجهم بالرأسين ، فظن الناس أنها فعلته .

ثم حضر محمد على فى أثر .ذلك ، وطرد الناس المجتمعين للنهب ، وختم على المكان ، وركب الى داره .

ثم ان على أغا الشعراوى استأذن محمد على ف دفنهما .. فأذن له ، فأعطى شخصا ستمائة نصف فضة لتجهيزهما وتكفينهما ، فأخذها وأعطى منها لآخر مائتين نصف لا غير . فأخذها وذهبفوضعهما في تابوت واحد من غير رؤوس — وكانوا ذهبوا برؤوسهما الى الأمراء بالجيزة ، ولم يردوهما ، ولم يدفنا معهما — ثم رفعهما بالتابوت الى ميضأة جامع السلطان شاه المجاور للمكان — وهو مكان قذر

- فغسلهما وكفنهما فى كنن حقير ، ودفنهما فى حفرة تحت حائط بتربة الأزبكية من غير رؤوس ... فهذا ما كان من أمرهما .

وأما الذين فى قلعة الظاهر . فانهم انحصروا ، وأحاط بهم الأرنؤود والغز والعربان، وليس عندهم ما يأكلون ، ولا ما يشربون . فصاروا يرمون عليهم من السور ، القرابين والبارود ، وهم كذلك يرمون عليهم من أسفل ، وجمعوا أتربة وعملوها كيمانا عالية ، وصاروا يرمون عليهم منها كذلك بينهم بطول اللبل .

وفى الصباح ، أنزلوا من القلعة مدافع كبارا وبنبة وجبخانة وأصعدوها على التاول ، وضربوا عليهم الى قبيل العصر . فعند ذلك طلبوا الأمان ، وفتحوا باب القلعة . وخرج أحصد باشا ، فأخذوهم شخصان ، وهما اللذان قتلا طاهر باشا ، فأخذوهم وعدوا بهم الى الجيزة .. وبطل الحرب والرمى ، وبقى طائفة الانكشارية داخل القلعة وحولهم العساكر .

فلما ذهبوا بهم الى الجيزة / أرسلوا أحمد باشا الى قصر العينى ، وأبقوا الاثنين – وهما: اسماعيل آغا ، وموسى آغا – بالقصر الذي بالجيزة .

ونودى بالأمان للرعية حسب ما رسم ابراهيم بيك وعثمان بيك البرديسي ومحمد على .

### ٧ منه (٢٩ مايو ١٨٠٣ م):

حضر أحمد بيك أخو محمد على الى جهة خان الخليلى لاجراء التقتيش على منهوبات الأرنؤود التى نهبها الانكشارية ، وأودعوها عند أصحابهم الأتراك . وفتحوا عدة حوانيت وقهاوى وأماكن ، وأخــذوا ما فيهـا ، وأجلسوا طوائف من عسكر الأرنؤود على الخانات والوكائل والأماكن ، وشلحوا ناسا كثيرة من ثيابهم ، وربما قتلوا من عصى عليهم .

فتخوف أهل خان الخليلي ومن جاورهم . واستمر الأرنؤود كلما مرت بهم طائفة ، ووجدوا شخصا في أي جهة فيه شبه ما بالأتراك ... قبضوا عليه وأخذوا ثيابه ، وخصوصا ان وجدوا شيئا معه من السلاح أو سكينا . فتوقى أكثر الناس ، وانكفوا عن المرور في أسواق المدينة .: فضلا عن الجهات البرانية .

وفيه: كثر مرور الغز والكشاف المصرلية ، وترددوا الى المدينة وعلى أكتافهم البنادق والقرابين، وخلفهم المماليك والعربان . فيذهبون الى بيوتهم ويبيتون بها . ويدخلون الحمامات ، ويغيرون ثيابهم ، وبعودون الى بر الجيزة . وبعضهم أمامه المناداة بالأمان عند مروره بوسط المدينة .

وفيه : كتبت أوراق بطلب دراهم فردة على البلاد المنوفية والغربية ، كل بلد ألف ريال ، وذلك خلاف مضايف العرب وكلفهم .

## ۹ منه ( ۳۱ مايو ۱۸۰۳ م):

قتلوا شخصا بباب الخرق ، يقال انه كان من أكبر المتحربين على الأرنؤود ، وجمع منهوبات كشيرة .

وفيه أيضا: قتلوا اساعيل أغا وموسى أغا ، وهما اللذان كانا قتلا طاهر باشا . وتقدم أنهم كانوا أخذوهما بالأمان صحبة أحمد باشا فأرسلوا أحمد باشا الى قصر العينى ، وبقى الاتنان بقصر الجيزة فأخذوهما وعدوا بهما الى البر الآخر ، وقطعوا رأسيهما عند الناصرية ، وأخذوا الرأسين وذهبوا بهما الى زوجة طاهر باشا بالشيخونية . ثم طلعوهما الى أخى طاهر باشا بالقلعة .

وفيه: تقلد سليم أغا -- أغات مستحفظان سابقا -- الأغاوية كما كان . وركب وشق المدينة بأعوانه ، وأمامه جماعة من العسكر الأرثؤود . ولبسوا أيضا حسين أغا أمين خزنة مراد بيك ،

وقلدوه والى الشرطة . ولبسسوا محمد المعروف . بالبرديسى كتخدا قائد آغا ، وجعلوه محتسبا . وشق كل منهم بالمدينة وأمامه المنساداة بالأمن والأمان ، والبيع والشراء .

وفيه: أخرجوا الانكشارية الذين بقلعة الظاهر، وسفروهم الى جهة الصالحية ، وصحبتهم كاشغان وطائفة من العرب ، بعدما أخذوا سلاحهم ومتاعهم، بل وشلحوهم ثيابهم ، والذي بقي لهم بعد ذلك ، أخذته العرب . وذهبوا في آسوا حال ، وأنحس بال ، وهم نحو الحسمائة انسان . ومنهم من التجا الى بعض المماليك والغز . فستر عليه ، وغير هيئته ، وجعله من أتباعه . وكذلك الانكشارية الذين وجعله من أتباعه . وكذلك الانكشارية الذين كانوا مخفين ، التجاوا الى الماليك ، وانتموا اليهم وخدموهم ... فسبحان مقلب الأحوال !

وحضر سليم كاشف المحرمجى ، وسكن بقلعة الظاهر ، وكتب الى اقليم القليوبية أوراقا ، وقرر على كل مسنف من الأصناف سبعين ، مثل : سبعين خاروف ، وسبعين رطل سمن ، وسبعين رطل بن ، وسبعين فرخة .. وهكذا ! وحق طريق المعين لقبض ذلك ، خسسة وعشرين ألى فضة من كل للد .

## ١١ منه (٢ يونية ١٨٠٣ م):

حضر محسد على ، وعبسد الله افنسدى رامز الروز نامجى ، ورضوان كتخدا ابراهيم بيك ، الى بيت الدفتردار المقتول ، وضبطوا تركته . فوجد عنده نقود ثلثمائة كيس ، وقيمة عروض وجواهر وغيرها نحو ألف كيس .

وفية: أرسل ابراهيم بيك فجمع الأعيان والوجاقلية، وأبرز لهم فرمانات وجدوها عند الدفتردار المقتول ... مضمونها تقريرات مظالم، منها: أن المماليك المصرلية كانوا أحدثوا على الغلل التي تباع الى بحر برا عن كل أردب

محبوب . فيقسر ذلك ، بحيث يتحصل من ذلك للخزينة العامرة عشرة آلاف كيس في السنة . فان نقصت عن ذلك القدر ، أضر ذلك بالخزينة

ومنها : تقرير المليون الذي كان قرره الفرنسيس على أهالي مصر فى آخر مدتهم ، ويوزع ذلك على الرؤوس والدور والعقار والأملاك.

ومنها : أن الحلوان عن المحلول ثلاث سنوات. ومنها : أنه يحسب المضاف والبراني الى ميرى الىلاد .. وغير ذلك .

#### ١٢ منه (٣ بونية ١٨٠٣ م):

عمل عثمان بيك البرديسي عزومة بقصر العيني، وحضر ابرأهيم بيك والأمراء ومحمد علىورفقاؤه . وبعد انقضاء العزومة ، ألبسوا محمد على ورفقاءه خلماً ، وقدمواً لهم تقادم .

#### ١٣ منه ( } يونية ١٨٠٣ م ):

عملوا عزومة لابن أخي طاهر باشا المقيم بالقلعة ،

أكابر الأرنؤود وأعيسانهم وعساكرهم بعسزالهم ومتاعهم وما جمعوه منالمنهوبات ، وهو شيء كثير جداً ، وسلموا القلعة الى الأمراء المصرلية . وطلع أحمد ببك الكلارجي الي باب الانكشارية ، وأقام به ، وعبد الرحمن بيك ابراهيم الى باب العزب ، وسليم أغا مستحفظان الى القصر . فعند ذلك اطمأن الناس بنزولهم من القلعة . فانهم كانوا على تخوف من اقامتهم بها ، وكثر فيهم

اللغط بسبب ذلك . فلم يزل الأمسراء يدبرون أمرهم حتى أنزلوهم منها ، وبقى بها طائفة من الأرنؤود ، وعليهم كبير

نهال له: حسين قبطان .

وفيه : ورد الحبر أن محمد باشا لما قربت منه العساكر التي كان أرسلها له طاهر باشما ، ارتحل الى دمياط كما تقدم.



القلعة بعد اخلائها وتسليمها للأمراء المصرية

# ١٦ منه (٧ يونية ١٨٠٣ م):

وردت مكاتبات من الديار الحجازبة مؤرخة فيمنتصف محرم ، وفيها الأخبار باستيلاء الوهاييين على مكة فى يوم عاشوراء ، وأن الشريف غالب أحرق داره وارتحل الى جدة ، وأن الحجاج أقاموا بمكة ثمانية أيام زيادة عن المعتاد بسبب الارتباك قبل حصول الوهابيين بمكة ، ومراعاة للشريف ، حتى نقل متاعه الى جدة . ثم ارتحل الحجاج ، وخرجوا من مكة طالبين زيارة المدينة . فدخل الوهابيون بعد ارتحال الحج بيومين .

#### ١٨ منه ( ٩ يونية ١٨٠٣ م ):

آخرجوا باقى الانكشارية والدلاة والسجمان ، وكانوا مجتمعين عصر القديمة ، فتضرر منهم المارة واهل تلك الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة الناسبل وقتلهم. وكان تجمعهم على أن يذهبوا الى جهة الصعيد ، ويلتفون على حسن باشا بجرجا ، وينضحون اليه والى من بناحية الصعيد من أجناسهم . فذهب منهم من أخبر الأمراء المصرلية بذلك ، فضبطوا عليهم الطرق .

واتفق أن جماعة منهم وقفوا لبعض الفلاحين المارين بالبطيخ والخضار ، فحجزوهم ، وطلبوا منهم دراهم . فمر بهم بعض مماليك من أتباع البرديسي ، فاستجار بهم الفلاحون ، فكلموهم . فتشاحنوا معهم ، وسحبوا على بعضهم السلاح ، فقتل مملوك منهم . فذهبوا الى سيدهم وأعلموه . فأرسل الى ابراهيم ييك . فركب الى العرضى ناحية بولاق التكرور ، وترك مكانه بقصر الجيرة ناحية بولاق التكرور ، وترك مكانه بقصر الجيرة الطرق ، وأمروهم بالركوب والخروج من مصر الى الطرق ، وأمروهم بالركوب والخروج من مصر الى ومروا على ناحبة الجبل من خلف القلعة الى جهة العادلية ، وأمامهم وخلفهم بعض الأمراء المصرلية ،

ومعهم مدفعان وهم نحو ألف وخسسائة وأزيد ، فلما خرجوا وتوسطوا البرية عروا السكثير منهم ومن المتخلفين والمتأخرين عنهم ، وأخذوا أسلحتهم ، وقتلوا كثيرا منهم . ورجع الماليك ومعهم الكثير من بنادقهم وسلاحهم ، يحملونه معهم ومع خدامهم . فلمسا رجع الماليك بهسنده الصورة ، ووقف العسكر الأرنؤودية على أبواب المدينة ... انزعج الناس كعادتهم فى كرشاتهم ، وأغلقوا الدكاكين . وعين للسفر معهم حسين كاشف الألفى ، يذهب معهم الى القنطرة . ونودى فى عصريت بالأمان ، وخروج من تخلف من الانكشارية ، وكل من وجد منهم بعد ثلاثة أيام ... فدمه وماله هدر .

### ٢١ منه (١٢ يونية ١٨٠٣ م):

مر الوالى والمناداة آمامه على الأتراك الانكشارية والبشناق والسجمان بالخروج من مصر ، والتحذير لمن آواهم أو ثاواهم . وكلما صادف فى طريق شحصا من الأتراك قبض عليه ، وسأله عن تخلفه ، فيقسول : « أنا من المتسببين والمتأهلين من زمان بحصر » . فيطلب منه بينة على ذلك ، ويستلمه عسكر الأرنؤود ، فيودعونه فى مكان مع آمثاله ، حتى متحققوا آمره .

وفيه: مر بعض المماليك بجهة الميدان ناحية باب الشعرية ، فصادفوا جماعة من العسكر المذكورين يحملون متاعا لهم . فاشتبكوا بهم ، وأرادوا أخذ سلاحهم ومتاعهم ... فمانعوهم ، وتضاربوا معهم ، فقتل بينهم شخصان من المماليك : أحدهما فرنساوى .

وفیه: حضر أیضا ثلاثة من الممالیك الی وكالة الصاغة الی رجل رومی ططری وسألوه عن جواری سود عنده لمحمد باشا، وأنهم يطلبونهن لعثمان بيك البرديسي. فأنكر ذلك، وشهد جيرانه أنهن





... فزعوا عليه وطردوه ، ودهبوا بالجواري

ملكه ، واشتراهن ليتجر فيهن . فلم يزالوا حتى أخذو! منه ثلاثا على سوم الشراء ، وذهب معهن . فلما بعدوا عن الجهة .. فزعوا عليمه وطردوه . وذهبوا بالجوارى !

فذهب ذلك الططرى الى محمد على ، فأرسل الى البردسى ورقة بطلب الجسوارى أو ثمنهن . فقحص عنهن حتى ردهن الى صاحبهن .

وفيه: حضر أيضا جماعة من المماليك الى بيت عثمان أفندى بجوار ضريح الشيخ الشعرانى وهو من كتبة ديوان محمد باشا - فأخذوا خيله وسلاحه ومتاعه التى بأسفل الدار.

## ١٩ منه (١٠ يونية ١٨٠٣ م):

نهبوا أيضا دار أحمد افندى الذى كان شهر حواله وكاشف الشرقية فى العام الماضى. فأخذوا بميع ما عنده حتى ثيابه التى على بدنه ، وقتلوا خادمه على باب داره ... قتله الوالى ، زاعما أنه هو الذى دل عليه !

# ۲۰ منه (۱۱ يونية ۱۸۰۳ م):

مر سليم أغا وأمامه المناداة على الأغراب الشوام والحلبية والرومية يجتمعون بالجمالية يوم تاريخه . فلم يجتمع منهم أحد .

#### ٢١ منه (١٢ يونية ١٨٠٣ م):

حضر الشريف عبدالله بن سرور ، وصحبته بعض الحاربه من شرفاء مكة وأتباعهم نحسو ستين نفرا ، وأخبروا أنهم خرجوا من مكة مع الحجاج ، وأن عبد العزيز بن سعود الوهابي دخل الى مكة من غير حرب ، وولى الشريف عبد المعين أميرا على مكة والشيخ عقيل قاضيا ، وأنه هدم قبة زمزم والقباب التي حول الكعبة والأبنية التي أعلى من الكعبة .. وذلك بعد أن عقد مجلسا بالحرم ، وباحثهم على ما الناس عليه من البدع والمحرمات المخالفة للكتاب والسنة . وأخبروا أن الشريف غالب وشريف باشا ذهبا الى جدة وتحصنا بها ، وأنهم فارقوا الحجاج في الجديدة .

وفيه: كتبوا عرضحالين: أحدهما بصورة ما وقع لمحمد باشا مع العساكر، ثم قيام الانكشارية وقتلهم لطاهر باشا، ثم كرة الأرنؤود عملى الانكشارية لما أثاروا الفتنة مع أحمد باشا، حتى اختلت أحوال المدينة، وكاد بعمها الخراب... لولا قرب الأمراء المصرلية وحضورهم. فسكنوا الفتنة، وكفوا أبدى المعتمدين. والثاني يتضمن رفع الاحداثات التي في ضمن الأوامر التي كانت مع الدفتردار، التي تقدمت الاشارة اليها.

وفيه: عزم الأمراء على التوجه الى جهة بحرى . فقصد البرديسى ، وصحبته محمد بيك - تابع محمد بيك المنفوخ - جهة دمياط ومعهم محمد على وعلى بيك أيوب وغيرهم ، وصحبتهم الجم المكثير من العساكر والعربان ، ولم يتخلف الا ابراهيم بيك وأتباعه والحكام . وسافر سليمان كاشف البواب الى جهة رشيد وصحبته عساكر أيضا .

## ٢٣ منه (١٤ يونية ١٨٠٣ م):

فيه عدى الكثير الى البر الشرقي .

٢٥ منه (١٦ يونية ١٨٠٣ م):

قدم جاويش الصجاح بمكاتيب العقبة ، وأخبروا بموت الكثيرمن الناس بالحمى والاسهال ، وحصل لهم تعب شديد من الفلاء أيضا ، ذهابا وايابا . ومات الشيخ أحمد العريشى الحنفى ودفن بنبط ، ومات أيضا محمد افندى باش جاجرت ودفن بالينبع . والشيخ على الخياط الشافعي .

وفيه: عدى ابراهيم بيك الى قصر العينى، وركب مع البرديسى الى جهة الحملى، وودعه، ورجع الى قصر العينى فأقام به، وجلس ابنه مرزوق بيك فى مضرب النشاب. واستمر وكيل الألفى مقيما بقصر الجيزة.

وفيه: وردت الأخبار بأن محمد باشا لما ارتحل من المنصورة الى دمياط ، أبقى بفارسكور ابراهيم باشا ومملوكه سليم ، كاشف المنوفية ، بعدة من المسكر ، فتحصنوا بها . فلما حضر اليهم حسن بيك أخو طاهر باشا بالعساكر ، تحاربوا معهم وملكوا منهم فارسكور ، فنهبوها وأحرقوها ، وفسقوا بنسائها ، وفعلوا ما لا خير فيه . وقتل سليم كاشف المنوفية المذكور أيضا .

ثم ان بعض آكابر العسكر المنهزمين أرسل الى حسن بيك يطلب منه أمانا \_ وكان ذلك خديمة منهم \_ فأرمل لهم أمانا . فحضروا اليه وانضموا لعسكره ، وسهلوا له أمر محمد باشا ، وأنه فى قلة وضعف ... وهم مع ذلك يراسلون أصحابهم ، ويشيرون عليهم بالعودة والتثبت ... الى أن عادوا وتأهبوا للحرب ثانيا . وخرج اليهم حسن بيك بعساكره ، وخلفه المنضافون اليه من أولئك ، فلما أن نشبت الحرب بينهم ، أخذوهم مواسطة ... فأتخنوهم . ووقعت فيهم مقتلة عظيمة ، وانهزموا الى فارمكور ، فتلقاهم أهل البلدة ، وكملوا قتلهم ، ونزلوا عليهم بالنبايت والمساوق والحجارة .. جزاء لما فعلوه معهم ، حتى اشتفوا والحجارة .. جزاء لما فعلوه معهم ، حتى اشتفوا

منهم. ولم بنج منهم الا من كان فى عزوة أو هرب الى جهــة أخــرى . وحضر الكثير منهم الى مصر فى أسوأ حال .

وفى يوم الجمعة والسبت حضر الكثير منحجاج المغاربة ، وصحبتهم مصاروة وفلاحون كثيرة .

#### ۲۸ منه (۱۹ یونیة ۱۸۰۳ م):

فيه: حضرت مكاتبة من الديار الرومية على يد شخص يسمى صالح أفندى الى سكندرية . فأرسل خورشيد أفندى حاكم الاسكندرية يستأذن فى حضوره بمكاتبة على يد راشته (۱) قنصل النيمسا . فذهب راشته الى ابراهيم بيك ، وأخبره وأطلعه على المكتوب الذى حضر له . فبعد ساعة وصل الخبر بوصول صالح افندى المذكور الى بولاق الخبر بوصول صالح افندى المذكور الى بولاق فأرسل ابراهيم بيك رضوان كتخدا وأحمد بيك الأرنؤودى ، وأمرهما بأن يأخذا ما معه من الأوراق ويأمراه بالرجوع بغير مهلة ، ولا يدعاه يطلع الى البر . ففعلا ذلك .

ومضمون مافى تلك الأواق خطاب لطاهر باشا « وأنه بلغنا ما حصل من محمد باشا من الجور والظلم وقطع علوفات العسكر ، وأنهم قاموا عليه وأخرجوه ... وهذه عادة العساكر اذا انقطعت علوفاتهم . وأننا وجهنا له ولاية سنانيك (٢) ، وأن طاهر باشا يستمر على المحافظة ، وأحمد باشا قائمقام الى أن يأتى المتولى » . وخطاب لمحمد باشا بمعنى ذلك .

والسر فى تقليد أحمد باشــا قائمقام ــ دون طاهر باشا ــ أن طاهر باشا أرنؤودى وليس له الاطوخان. ومن قواعدهم القديمة أنهم لايقلدون الأرنؤود ثلاثة أطواخ أبدا.

<sup>(</sup>۱) Rossetti کان هـو والمحروقی من أصـحاب النفـوذ فی القاهرة بعد خسرو باشا ، وکانا بکرهان فرنسا ، والمداء ــ مع ذلك ــ مستحكم بينهما

<sup>(</sup>دكتور فؤاد عسكر ـ مصر في القرن التاسع عشر ح 1 ص 1) ) (٢) سلونيك •

وفيه: دخل الكثير من الحجاج آخر النهار وفي الليال .

#### ٢٩ منه ( ٢٠ يونية ١٨٠٣ م):

دخل الجم الغفير من الحجاج ، ومات الكثير من الداخلين فيذلك اليوم ، وكثير مرضى . وحصل لهم مشقة عظيمة ، وشوب وغلاء.. وخصوصا بعد مجاوزتهم العقبة . وبلغت الشربة الماء ديناربن !

وكان حجاج كثير ، وأكثرهم أوباش الناس من الفلاحين والنساء وغير ذلك !

وخرج سليم أغا مستحفظان ، وصحبته جماعة من الانكشارية والكشاف والأجنداد والعسكر ، فاستلموا المحسل من أمير الحج ، وأمروه بأن لايدخل المدينة ، بل يقيم بالبركة حتى يحاسبوه . ويسافر بمن معه من العسكر الى جهة الشام .

ثم رجعوا بالمحمل ودخلوا به المدينة وقتالظهر على خلاف العادة .

وحضر صحبة الحجاج كثير من أهل مكة ، هروبا من الوهابى ، ولفط الناس فى خبر الوهابى ، واختلفوا فيه . فمنهم من يجعله خارجيا وكافرا — وهم المكيون ومن تابعهم وصدق أقوالهم — ومنهم من يقول بخلاف ذلك ، لخلو غرضه .

وأرسل الى شيخ الركب المغربى كتابا ، ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته ، وصدورتها : «بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستمين . الحمد لله خمده ونستمينه ، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ... من بهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ونشمهد أن لا اله الاالله وحده لا شريك له ، ونشهد أن مجمدا عبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن بعص الله ورسوله فقد رشد ، ومن بعص الله ورسوله فقد وصلى الله على سيدنا

سبيلى : أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ، وسبحان الله وما أنا من المشركين » . وقال تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله ، فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ . وقال تمالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا ، فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين ، وأتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمرنا بلزوم ما أنزل الينا من ربنا ، وترك البدع والتفرق والاختـــلاف . وقال تمالى : « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ، ولا تتبعوا من دونه أولياء .. قليلا ما تذكرون ، وقال تمالی : « وان هذا صراطی مستقیما ، فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ... ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . والرسول صلى الشعليه وسلم قد أخبرنا أن أمته تأخــذ ما أخــذ القرون قبلها : شبرا بشبر ، وذراعا بذراع .

« وثبت فى الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لتتبعن سنن من كان قبلكم ، حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب للخلتموه » ، قالوا: « يا رسول الله ... اليهود والنصارى ? » . قال : « فمن ? » .

« وأخبر فى الحديث الآخر ، أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها فى النار الا واحدة . قالوا : « من هى يا رســول الله ? » قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » .

« اذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها : الاشراك بالله والتوجه الى الموتى ، وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات ، وتفريج الكربات التي لايقدر عليها الا رب الأرض والسموات ... وكذلك التقرب

اليهم بالنذور وذبح القربان ، والاستغاثة بهم فى كشف الشدائد ، وجلب القوائد .. الى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح الالله ، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها . لأنه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك ، ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا . كما قال تعالى : « فاعبد الله مخلصا له الدين ، ألا لله الدين الخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء ، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ، ان الله لا يهدى من بينهم فيما هم فيه يختلفون . ان الله لا يهدى من بينهم فيما هم فيه يختلفون . ان الله لا يهدى من الدين الا ما كان خالصا لوجهه ، وأخبرأن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم الى يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم الى من هو كاذب كفار .

وقال تعالى: « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا بنفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل اتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض ، سبحانه وتعالى عما يشركون » . فأخبر أنه من جعل بينه وبين الله وسايط يسألهم الشفاعة ، فقد عبدهم واشرك به . وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال نعالى : « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه » . وقال تعالى : « فيومئذ لا تنفع الذين ظلموامعذر تهم » . وقال تعالى : « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن وقال تعالى : « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن لا يرضى الا التوحيد ، كما قال تعالى : « ولا يرضى الا التوحيد ، كما قال تعالى : « ولا يشفقون الا لمن ارتضى ، وهم من خشيته يشفقون » .

« فالشفاعة حق ، ولا تطلب فى دار الدنيا الا من الله كما قال تعالى: « وأن المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحدا » . وقال تعالى: « ولا تدعمن دون الله مالا بنفعك ولا يضرك ... فان فعلت ، فانك اذا من الظالمين » .

« فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم — وهو ميد الشفعاء ، وصاحب المقام المحمود ، وآدم فمن دونه تحت لوائه — لا يشفع الا باذن الله ... لايشفع ابتداء ، بل يأتى فيخر لله ساجدا ، فيحمده بمحامد يعلمه اياها ، ثم يقال : « ارفع رأسك ، وسل ... تعط ، واشفع ... تشفع . ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة ... فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء ? ا

« وهذا الذي ذكرناه ... لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين . بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ... ممن سلك سبيلهم ، ودرج على منهاجهم .

« وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم ، وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها ، واسراجها ، والصلاة عندها ، واتخاذها أعيادا ، وجعل السدنة والنذور لها...فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله علبه وسلم أمته ، وحذر منها ... كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لاتقوم الساعة حتى بلحق حي من أمتى بالمشركين ، وحتى تعبد فئام من أمتى الأونان » .

« وهو — صلى الله علبه وسلم — حمى جناب التوحيد أعظم جماية ، وسد كل طريق يسؤدى الى الشرك . فنهى أن يحصص القبسر ، وأن يبنى عليه ، كما ثبت فى صحيح مسلم من حديث جابر . وثبت فيه أبضا : أنه بعث على ابن أبى طالب رضى الله عنه ، وأمره لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ، ولا تمثالا الا طمسه . ولهذا قال غير واحد من العلماء : « يجب هدم القباب المبنية على القبور ، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم » .

« فهــذا هــو الــذى أوجب الاختــــلاف بيننــا وبين الناس ، حتى آل بهــم الأمــر الى أن

كفرونا وقاتلونا ، واستحلوا دماءنا وأموالنا ... حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم . وهو الذى ندعو الناس اليه ، وتقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، واجماع السلف الصالح من الأمة ... مستثلين لقوله سبحانه وتعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين لله » .

« فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان ، قاتلناه بالسيف والسنان ، كما قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » .

« وندعو الناس الى اقامة الصلوات فى الجماعات على الوجه المشروع ، وابتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحج بيت الله الحرام ، ونأمر بالمعروف وننهى عن المذكر . كما قال تعالى : « الذين ان مكناهم فى الأرض ، أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور » .. فهذا هو الذى نعتقده وندين الله به . فمن عسل بذلك فهو أخونا المسلم ... له ما لنا وعليه ما علينا .

«و نعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المتبعين للسنة ، لا تجتمع على ضلالة ، وأنه لاتزال طائفة من أمته على الحق منصورة ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك » .

أقول: ان كان كذلك .. فهـذا ماندين الله به نحن أيضا ، وهو خلاصة لباب التوحيد ، وما علينا من المارقين والمتعصبين . فقد بسط الكلام فى ذلك ابن القيم فى كتابه « اغاثة اللهفان » ، والحافظ المقريزى فى « تجريد التوحيد » ، والامام البوسى فى « شرح الكبرى » ، و « شرح الحكم » لابن

عباد ، وكتاب « جمع الفضائل وقمع الرذائل » ، وكتاب « مصابد الشيطان » .. وغير ذلك .

وفى ذلك اليسوم: نودى عسلى المتخلفين من الانكشارية بالسفر صحبة أمسير الحج، وقبضوا على أنفار منهم وأخرجوهم. ومنعوا أيضا حجاج المغاربة من الدخول الى المدينة، ومن دخل منهسم لأجل حاجة، فليدخل من غير سلاح. فذهبوا الى بولاق، وأقاموا هناك.

#### ٣٠ منه ( ٢١ يونية ١٨٠٣ م):

مر الوالى بناحية الجمالية ، فوجهد انسانا من الكابر غزة ، يسمى على أغا شعبان ، حضر الى مصر من جملة من حضر مع العرضى ، وكان مهندسا فى عمارة الباشا ، ثم عين لسد ترعة الفرعونية لمعرفته بأمور الهندسة . فوجده جالسها على دكان يتنزه حصة ، وفرسه وخدمه وقوف أمامه . فطلبه وأمره بالركوب معه . فركب وذهب صحبته .. فكان آخر العهد مه !

وكان فى جيبه ألف دينار ذهبا ... باخبار أخيه ، خلاف الورق ، فأخذ ثيابه وفرسه وما معه ، وخنقه وأخفى أمره وأنكره . وكان رجلا لا بأس به .

# ربسيع الأول

السبت ه منه ( ۲۵ يونية ۱۸۰۳ م ):

سافر أحمد باشا والعساكر الانكشارية الذين جمعوهم من المدينة ، وسافر صحبتهم من العساكر الذين كانوا صحبة أمير الحج ، والجميع كانوا نحو ألفين وخمائة . وأما أمير الحج فانهم عفوا عنه من السفر ، ودخل المدينة بخاصته .

وفى هذا اليوم: حضر على كتخدا من جهة قبلى - وهو كتخدا حسن باشا والى جرجا - ومعه مكاتبة الى الأمراء المصرلية ، وأنه وصل الى أسيوط. فكتبوا له أمانا بالحضور الى مصر بمن

معه من العسكر ، ورجع على كتخدا بذلك في ثاني بومه فقط .

وفيه : ورد الخبر بوصول أنجد بيك الى ثغر دمياط بالريالة الى محمد باشا .

#### الأربعاء ٩ منه ( ٢٩ يونية ١٨٠٣ م ):

سافر الشريف عبد الله بن سرور الى سكندرية متوجها الى اسلامبول . وأنعم عليه ابراهيم بيك مخمسين ألف فضة .

## الجمعة ١١ منه ( اول يولية ١٨٠٣ م )

كان المولد النبوى ، ونادوا بفته للدكاكين ووقود القناديل ، فأوقدت الأسواق تلك الليلة ، والليسلة التي قبله ... ولكن دون ذلك ، وأما الأزبكية فلم يعمل بها وقدة الاقبالة بيت البكرى ، لاستبلاء الخراب عليها .

#### السبت ١٢ منه (٢ يولية ١٨٠٣ م)

سفروا جبخانة وجللا وبارودا الى جهة بحرى . وأشيع بأن كثيرا من العسكر المصحوبين بالتجريدة ذهبوا الى محمد باشا ، وكذلك طائفة من الانكشارية المطرودين الذين خلصوا الى طريق دمياط .

### الاثنين ١٤ منه ( ٤ يولية ١٨٠٣ م ) :

وفع بين عثبان بيك البرديسي ومحمد باشا وعساكر ممقتلة عظيمة ، وكانوا ملكوا منه متاريس



من المعركة

القنطرة البيضاء قبل ذلك ، ثم حجم المصريون في ذلك اليوم عليهم هجبة عظيمة ، وكبسوا على دمياط بمخمامرة بعض رؤسماء عساكر الهاشا، وفتكوا في عسكر الباشا بالقتل ، وقتلت خُواصه وأتباعه ، وقتل حسين كتخدا شنن ومصطفى أغات التبديل ، ونهبوا دمياط ، وأسروا النسساء ، وافتضوا الأبكار ، وأخــذوهن أسرى ، وصاروا يبيعونهن على بعضهم ، وفعلوا أفعـالا شــنيعة من الفسق والفجور ، وأخذوا حتى ما على أجساد الناس من الثياب ، ونهب وا الخانات والبيبوت والوكائل وجميع أسباب التجار التي بها من أصناف البضائع الشامية والرومية والمصرية – وكان شيبًا كثيرا يفوق الحصر - وما بالمراكب . حتى بيم الغرد الأرز الذي هـو نصف أردب بثلاثة عشر نصفا ، وقيمته ألف نصف ، والكيس الحرير الذي قيمته خسسمائة ريال ، بريالين .. الى غير ذلك ، والأمر لله

والتجأ الباشا الى القربة ، وتترس بها . فأحاطوا به من كل جهة ، فطلب الأمان ، فأمنوه . فنزل من القربة وحضر الى البرديسى وخطف عمامته بعض العسكر . ولما رآه البرديسى ترجل عن مركوبه اليه، وتمنى بالسلام عليه ، وألبسه عمامة ، وأنزله فى خيمة بجانب خيمته متحفظا به . ولما وصل الخبر بذلك الى مصر ، ضربوا مدافع كثيرة من قصر العينى والقلعة والجيزة ومصر العتيقة . واستسر ذلك ثلاثة أيام بلياليها فى كل وقت .

وق عصريتها حضر «جوخدار» البرديسي -- وهو الذي قتل حسين أغا شنن -- وحكى بصورة الحال. فألبسه ابراهيم بيك فروة ، وأنعم عليه ببلاد المقتول وبيته وزوجته وأملاكه ، وجعله كاشف الغربية . وذهب الى وكيل الألفى أيضا فخلع عليه فروة سمور ، وصار يبدر الذهب في حال ركوبه .

وحده .

verted by Till Collibrile - (no stamps are applied by registered version)

#### الاربعاء ١٦ منه (٦ يولية ١٨٠٣ م):

وردت مكاتبات من عثمان بيك البرديسي بالخبر بوقوع الحرب بينهم وبين محمد باشا وعساكره.

#### الجمعة ١٨ منه ( ٨ يولية ١٨٠٣ م ):

ذهب الجوخدار الى مقام الامام الشافعي ، وأرخى لحيته على عادتهم الى سنها السدنة ليعفيها بعد ذلك من الحلق .

وفى ذلك اليوم: عمل ابراهيم بيك ديوانا بهيب ابنته بدرب الجماميز ، وحضر القاضى والمشايخ ، ولبس خلعة وتولى قائمقام مصر. ، وضربت في بيته النوية التركية .

#### الاحد ٢٠ منه (١٠ يولية ١٨٠٣ م):

ورد الخبر بوصول على باشا الطرابلسي الي سكندرية واليا على مصر ، عوضا عن محمد باشا . وحضر منه فرمان خطابا للامراء يعلمهم بوصوله ، ويذكر لهم « أنه متولي على الأقطار المصرية عوضا عن محمد باشا ، من اسكندرية الى أسواني ، ولم يبلغ الدولة موت طاهر باشا ولا دخولكم الي مصر ، ومعنا أوامر لطاهر باشا وأحمد باشا : أنهم يتوجهون بالعساكر الى الحجاز بسبب الوهابيين . فلما وصلنا الى سكندرية ، بلغنا موت طاهر باشا وحضوركم الى المدينة بمعاونة الأرنؤودية ، وقتل رجال الدولة والانكشارية وقتل من معهم ، واخراج

« وهذا غير مناسب ، ولا نرضى لكم بهذا على هذا الوجه ... فاننا نحب لكم الخير ، ولنا معكم عشرة سابقة ومحبة أكيدة ، ونطلب راحتكم فى أوطائكم ، ونسعى لكم فيها على وجه جبيل . وكان المناسب أن لا تدخلوا المدينة الا باذن من الدولة . فان تظاهركم بالخلاف والعصيان مما يوجب لكم عدم الراحة ، فان سيف السلطنة طويل .. فربما استعان الدسلطان عليكم ببعض المخالفين الذين لا طاقة لكم بهم » .

ثم قال لهم فى ضمن ذلك : « ان لنا معكم بعض كلام لا يحتمله الكتاب .. وعن قريب يأتيكم اثنان من طرفنا عاقلان ، تعملون معهما مشاورة » .

فكتبوا له جوابا حاصله: أن محمد باشا لما كان متوليا . لم نزل نترجى مراحمه ، وهو لا يزداد الا قسسوة معنا ، ولا يسمح لنا بالاقامة بالقطس المصري جملة . وجرد علينا التجاريد والعساكر من كل جهة ، وينصرنا الله عليه فى كل مرة ... الى أن حصل بينه وبين عساكره وحشة بسبب جماكيهم وعلوفاتهم . فقاموا عليه وحاربوه ، وأخرجوه من مصر بمعونة طاهر باشا . ثم قامت الانكشارية على

طاهر باشـــا وقتلوه ظلما ، وقامت العـــاكر بعضهم على بعض .



منظ لفيداها دماط

قتل طاهر باشا ، بقيت المدينة رعية من غير راع ، وخافت الرعية من جور العساكر وتعديهم . فحضر الينا المشايخ والعلماء واختيارية الوجاقلية واستغاثوا بنا، فأرسلنا من عندنا من ضبط العساكر وأمن المدينة والرعية . وأما محمد باشا ، فانه نزل الى دمياط ، وظلم البلاد والعباد ، وفرد عليها الفرد الشاقة ، وحرقها . فتوجه عثمان بيك البرديسى لتأمين أهالى القرى ، الى أن وصل الى ظاهر دمياط فأقام بمن معه خارج المدينة .. فما يشعر الا ومحمد باشا صدمهم ليلا وحاربهم فحاربوه ، فنصرهم الله عليه ، وانهزمت عساكره وقبض عليه . وهو الآن على ذلك عندنا في الاعزاز والاكرام ، ونحن الآن على ذلك حتى يأتينا العفو !

وأما قولكم أننا نخرج من مصر .. فهذا لايمكن ، ولا تطاوعنا جماعتنا وعساكرنا على الخروج من أوطانهم بعد استقرارهم فيها . واما قولكم ان حضرة السلطان يستعين علينا ببعض المخالفين . فاننا لا نستعين الا بالله ، وأننا أرسلنا عرضحال نطلب العقو ، وتترجى الرضا .. ومنتظرون الجواب .

#### الثلاثاء ٢٢ منه (١٢ يولية ١٨٠٣ م):

حضر واحد أغا ومعه آخر . فضربوا له مدافع ، وعملوا ديوانا ، وتكلم معهم ، وتكلم المسايخ الحاضرون فى ظلم العثمانيين وما أحدثوه من المظالم والمكوس ، واتفقوا على كتابة عرضحال الى الباشا. فكتبوا ذلك ، وأمضوا عليه ، ونادوا فى الأسواق برفع ما أحدثه الفرنساوية والعثمانية من المظالم وزيادة المكوس ودفعوا الى الأغا الواصل ألف ربال ... حق طريقه ، وسافر .

وفيه : وصل الحبر بأن سليمان كاشف لما وصل الى رشيد ، وبها جماعة من العثمانية . وحاكمها ابراهيم أفندى ، فلما بلغه وصول سليمان كاشف،

أخلى له البلد ، وتحصن فى برج مغيزل . فعبر سليمان كاشف الى البلد ، وخرج يحاصر ابراهيم أفندى . فهم على ذلك .. واذا بالسيد على باشا القبطان وصل الى رشيد وأرسل الى سليمان كاشف يعلمه بحضوره وحضور على باشا والى مصر ، ويقول : « ماهذا الحصار ? » فقال له : « نحن نقاتل كل من كان من طرف حسين قبطان باشا .. وأما ماكان من طرف الوزير يوسف باشا فلا نقاتله » . وارتحل من رشيد الى الرحمانية ، ودخل السيد على القبطان الى رشيد .

#### الأربعاء ٢٣ منه ( ١٣ يولية ١٨٠٣ م ) :

سافر جوخدار البرديسى الى ولاية الغربية ، وكان شاهين كاشف المرادى هناك يجمع الفردة ، وتوجه الى طنتدا ، وعمل على أولاد الخادم ثمانين ألف ريال . فحضروا الى مصر — ومعهم مفاتيح مقام سيدى أحمد البدوى — هاربين، وتشكوا وتظلموا ، وقالوا لابراهيم بيك : « لم يبق عندنا شىء ، فان الفرنساوية نهبونا وأخذوا أموالنا ، ثم ان محمد باشا أرسل المحروقي فحفر دارنا ، وأخذ منا نحو باشا أرسل المحروقي فحفر دارنا ، وأخذ منا نحو ثلثمائة ألف ريال ، ولم يبق عندنا شيء ... جملة كافية » .

# الثلاثاء ٢٩ منه (١٩ يولية ١٨٠٣ م):

وصل محمد باشا الى ساحل بولاق وصحبته المحافظون عليه — وهم جماعة من عسكر الأرنؤود الذين كانوا سابقا فى خدمته ، وجماعة من الأجناد المصرلية — ولم يكن معه من أتباعه الاستة مماليك فقط ... فان مماليكه المختصين به اختار منهم البرديسي من اختاره ، واقتسم باقيهم الأرنؤود . ومنهم من يخدم الأرنؤود المحافظين عليه .

ووافق أن ذلك اليوم كان جمع سيدى أحمد البدوى ببولاق على العادة ، فنصبوا له خيمة لطيفة بساحل البحر ، وطلع اليها فرأى جمع الناس فظن

•



الخيمة اللطيفة ..

أنهم اجتمعوا للفرجة عليه فقال : « ماهذا \* » فأخبروه بصورة الحال .

وكان ابراهيم بيك فى ذلك اليوم حضر الى بولاق ، ودخل الى بيت السيد عمر نقيب الأشراف باستدعاء ، فجلس عنده ساعة ، ثم ركب الى ديوان بولان ، فنزل هناك ساعة أيضا ، ثم ركب الى بيته بحارة عابدين .

فلما وصل الباشا ، كما ذكر ، حضر اليه سليم كاشه ، المحرمجي واركبه حصانا ، وركب مماليكه حميرا ، وذهبوا به الى بيت ابراهيم بيك بحارة عابدين ، فوجدوا ابراهيم بيك طلع الى الحريم ، فلم ننزل البه ولم نقابله فرجع به سليم كاشف الى ببت حسن كاشف جركس — وهـو بيت البرديسي — فبات به .

فلما كان فى الصباح ، ركب ابراهيم بيك الى قصر العينى ، فركب المحرمجى وأخذ معه الباشا ، وذهب به الى قصر العينى ، فقابل ابراهيم بيك

هناك وسلم عليه . وحضر الألفى وباقى الأمراء بجموعهم وخيولهم فترامحوا تحت القصر وتسابقوا ولعبوا بالجريد . ثم طلع أكابرهم الى أعلى القصر فصاروا بقباون بد ابراهيم بيك فقط ، والباشا جالس ، حتى تحلقوا حواليهما . ثم ان ابراهيم بيك قدم له حصانا وقام وركب مع المحرمجى الى بيت حسن كاشف بالناصرية . فسبحان المعز المذل القهار ا

#### الأربعاء غايته ( ٢٠ يولية ١٨٠٣ م ):

ركب ابراهيم بيك والألفى وذهبا الى الباشا وسلما عليه فى بيت البرديسى ، وهادياه بثياب وأمتعة . وبعد أن كانوا يترجون عفوه ، ويتمنون الرضا منه ، ويكونوا تحت حكمه .. صاز هو يترجى عفوهم ، ويؤمل رفدهم واحسانهم ، وبقى تحت حكمهم ..

فالعياذ بألله من زوال النعم وقهر الرجال.

### دبسيسع الآخر

### ٢ منه ( ٢٢ يولية ١٨٠٣ م ):

ضربت مدافع كثيرة بسبب اقامة بندبرة الانجليز. بمصر .

وفيه : عدى البرديسي من المنصورة الى البسر الغربي متوجها الى جهة رشيد .

## ٤ منه ( ٢٤ يولية ١٨٠٣ م ):

وردت هجانة من ناحية الينبع ، وأخبروا أن الوهابيين جلوا عن جدة ومكة بسبب أنهم جاءتهم أخبار بأن العجم زحفوا على ابلادهم الدرعية ، وملكوا بعضها والأوراق فيها خطاب من شريف باشا وشريف مكة ... لطاهر باشا ، على ظنحياته .

## ٢ منه ( ٢٦ يولية ١٨٠٣ م ):

نادي الأغا والوالى بالأسمواق على العثمانية

والأتراك والأغراب من الشوام والحلبية بالسنمر والخرور من مصر ، فكل من وجد بعد ثلاثة آيام فدمه هدر . وأمروا عشان بيك أمير الحاج بالسفر على جهة الشام من البر ، ويسافر المنادى عليهم صحبته ، وكذلك ابراهيم باشا .

# ٨ منه ( ٢٨ يولية ١٨٠٣ م):

خرج عثمان بيك الى جهة العادلية ، وخرج الكثير من أعيان العثمانية معه ، وتتابع خروجهم في كل يوم ، وصاروا يبيعون متاعهم وثيابهم .. وهم خزابا حيارى .. في أسوأ حال ، وأكثرهم متأهل ومتزوج . ومنهم من نهب وسلب ، وصار لا يملك شيئا !

فلما تكامل خروجهم وسافروا فى عاشره، وهم زيادة عن ألفين، وبقى منهم أناس التجأوا الى بعض المصرلية والانجليز، وانتموا اليهم،

وفيه: وصلت الأخبار بأن البرديسي وصل الى رشيد، وأن السيد على باشا ريس القبطانية تحصن ببرج مغيزل، وغالب أهلها جلا عنها خوفا من مثل حادثة دمياط. ولما دخل عثمان بيك البرديسي الى رشيد، فرد على أهلها مبلغ دراهم، يقال ثمانين ألف ريال.

#### ۱۳ منه (۲ اغسطس ۱۸۰۳ م):

حضر قنصل الفرنسيس ، فعملوا له شسنكا ومدافع ، وأركبوه من بولاق بموكب جليل ، وقدامه أغاث الانكشارية والوالى وأكابر الكشاف وحسين كاشف المعروف بالأفرنجى وعساكره الذين مثل عسكر الفرنسيس ، وهيئته لم يتقدم مثلها بين المسلمين . ونصب بنديرته فى بركة الأزبكية من ناحية قنطرة الدكة ، على صارى طويل مرتفع فى الهسواء .

واجتمع اليه كثير من النصارى الشوام والاقباط

وعملوا جمعيات وولائم ، وازدحموا على بابه . وحضر صحبته كثير من الذين هربوا عند دخول المسلمين مع الوزير ، وكان المحتفل بذلك حسين كاشف الأفرنجي .

#### ۱۸ منه (۷ اغسطس ۱۸۰۳ م):

وصلت مكاتبة من البرديسى الى ابراهيم بيك يخبرفيها: «أنه لما وصل الى رشيد وتحصن السيد على باشا بالبرج...أرسل اليه ، فبعث له حسن بيك — قرابة على باشا الطرابلسى الوالى — فتكلم معه وقال له: « ما المراد ؟ ان كان حضرة الباشا واليا على مصر فليات على الشرط والقانون القديم، ويقيم معنا على الرحب والسعة ، وان كان خلاف ذلك مقاخبرونا به »..الى أن انتهى الكلام بيننا وبينه على مهلة ثلاثة أيام ... ورجع . وانتظرنا بعد مضى الميعاد بساعتين ، فلم يأتنا منهم جواب . فضربنا عليهم فى يوم واحد مائة وخسين قنطارا من البارود . وأنكم ترسلون لنا أعظم ما يكون عندكم فى البنب والمدافع والبارود » .

فشهلوا المطلوب ، وأرسلوه فى ثانى يسوم صحبة حسين الأفرنجى ، وتراسل الطلب خلفه ، ولحقوا به عدة أيام .

# ۲۰ منه ( ۹ اغسطس ۱۸۰۳ م ):

وصل حسن باشا - الذى كان والى جرجا - الى مصر العتيقة . فركب ابراهيم بيك للسلام عليه ، وحضر الطبعية الى جبخانته ، فأخذوها وطلعوا بها الى القلعة ، وكذلك الجمال أخذها الجمالة ، والعسكر ذهبوا الى رفقائهم الذين بعصر . وطولب بالمال ، واستمر بعصر العتيقة مستحفظا به من كل ناحية .

# ٢٥ منه (١٤ اغسطس ١٨٠٣ م):

وقعت نادرة ، وهي أن محمد باشا طلب من

سليم كاشف المجرمجى أن يأذن له فى أن يركب الى خارج الناصرية لقصد التفسيح ، فأرسل سليم كاشف يستأذن ابراهيم بيك فى ذلك ، فأذن له بأن يركب ويعمل رماحة ، ثم يأتى اليه بقصر العينى فيتغدى عنده ثم يعود ، وأوصى على ذبح أغنام ، ويعملون له كبابا وشواء .

فأركبه سليم كاشف بمماليكه وعدة من مماليك المحرمجى ، وصحبته ابراهيم باشا . فلما ركب وخرج الى خارج الناصرية ، أرسل جواده ورمحه ، وتبعه مماليكه من خلفه . فظن المماليك المصرلية أنهم يعملون رماحة ومسابقة . فلما غابوا عن أعينهم ، سباقوا خلفهم .. ولم يزالوا سائقين الى الأزبكية وهو شاهر سيفه ، وكذلك بقية الطاردين والمطرودين . فدخل الى أحمد بيك الأرنؤودى وضرب بعض المماليك فرسه ببارودة فسقط ، وذلك عند وصوله الى بيت أحمد بيك المذكور .

ووصل الخبر الى سليم كاشف ، فركب على مثل ذلك بباقى أتباعه ، وهم شاهرون السيوف ورامحون الخيول . واتصل الخبر بابراهيم بيك ، فأمر الكشاف بالركوب ، وأرسل الى البواقى بالطلوع الى القلعة وحفظ أطارف البلد .

فركب الجميع ، وتفرقوا رامحين وبأيديهم السيوف والبنادق . فانزعجت الناس ، وترامحوا ، وأغلقوا الحوانيت ، واختلفت رواياتهم ، وظنوا وقوع الشقاق بين الأرنؤود والمصرلية . وكذلك

المماليك المصرلية أيقنوا ذلك ، وطلع الكثير منهم الى القلمة .

ولما دخل محمد باشا عند أحمد بيك ومن معه من أكابر الأرنؤود ... قاموا في وجهسه ، ووبخوه بالكلام ، وقبضوا عليه وعلى مماليكه ، وأخذوا ما وجدوه معهم من الدراهم . وكان في جيب الباشا خاصة ألف وخمسمائة دينار . وحضر سليم كاشف المحرمجي عند ذلك ، فسلموه له ، فأركبه الباشا أكديشا لأن فرسه أصيب ببارودة من بعض المماليك اللاحقين به وذلك عند وصوله الى بيت أحمد بيك . وركب معه أحمد بياك أيضا ، وأخذوه الى عند ابراهيم بيك بقصر العيمى . فخلع ابراهيم بيك على أحمد بيك فروة العيمى . فخلع ابراهيم بيك على أحمد بيك فروة ونعوذ بالله من الغذلان ومعاداة الزمان .

#### ۲۲ منه ( ۱۵ آغسطس ۱۸۰۳ م ):

وردت الأخبار ومكاتبة من البرديسي بنصرتهم على العثمانية ، واستيلائهم على برج رشيد بعد أن حاربوا عليه نيفا وعشرين يوما ، وأسروا السيد على القبطان وآخرين معه وعدة كثيرة من العسكر ، وأرسلوهم الى جهة الشرقية ليذهبوا على ناحية الشام ، بعد أن قتل منهم من قتل . فعنه ذلك عملوا شنكا وضربوا مدافع كثيرة ، وكذلك في ثاني يوم وثالث يوم .



بعض أعوان ابراهيم بيك يرمحون شاهرى السيوف

#### ٢٩ مله ( ١٨ اغسطس ١٨٠٣ م):

كسفت الشمس وقبت الضحوة ، وكان المنكبيف سعة اصابع – وهو نحو الثلثين – وأظلم الجو ، وابتداؤه الساعة واحدة وثماني دقائق ونصف ، وتمام الانجلاء في ثالث ساعة وست عشرة دقيقة. وكان ذلك في أيام زيادة النيل . نسأل الله العفو والعافية ، في الدين والدنيا والآخرة .

# جمسادي الأولي

السبت ۲ منه ( ۲۰ اغسطس ۱۸۰۳ م الوافق ۱۵ مسری ۱۵۱۹ فی ) :

وق النبل سبعة عشر ذراعا ، وكسر سد الحليج صبحها بحضرة ابراهيم بيك قائمقام والقاضى . وجرى الماء في الحليج على العادة

وفيه: وردت الأخبار بأن على باشا كسر السد الذى ناحية أبى قير الحاجز على البحر المالح. وهذا السيد من قديم الزمان من السيدود العظام المتينة السلطانية وتتفقده الدول على ممر الأيام بالمرمة والعمارة اذا حصل به آدنى خلل فلما اختلت الأحوال، وآهمل غالب الأمور وآسباب العمارات، انشرم منه شرم فسالت المياه المالحة على الأراضى والقرى التى بين رشيد وسكندرية، وذلك فى نحو ستة عشرعاما. فلم يتدارك أمره واستمرحاله بزيد، وخرقه يتسع، حتى انقطعت الطرق. واستمرحاله بزيد، وخرقه يتسع، حتى انقطعت الطرق. واستمرخاله بزيد، والله الى واقعة الفرنسيس.

فلما حضرت الانكليز والعثمانية شرموه أيضا من الناحية البحرية لأجل قطع الطرق على الفرنسس فسالت المياء المالحة على الأراضى الى ورب دمنه ور، واختلطت بخليج الأشرفية . وشرقت الأراضى ، وخربت القرى والبلاد ، وتلفت المزارع ، وانقطعت الطرق حول الاسكندرية من البر، وامتنع وصول ماء النيل الى أهل الاسكندرية . فلم بصل اليهم الا ما يصلهم من جهة البحر فى

النقاير ، أو ما خزنوه من مياه الأمطار بالصهاريج وبعض العيون المستعذبة .

فلما استقر العثمانيون بعصر ، حضر شخص من طرف الدولة يسمى صالح أفندى مهين لخصوص السد ، وأحضر معه عدة مراكب بها أخشاب وآلات ، وبذل الهمة والاجتهاد فى سد الجسر . فأقام العمل فى ذلك نحو سنة ونصف حتى قارب الاتمام ، وفرح الناس بذلك غاية الفرح ، واستبشر أهل القرى والنواحى .

فما هو الا وقد حصلت هذه الحوادث ، وحضر على باشا الى الثغر ، وخرج الأجناد المصرلية وحاربوا السيد على باشا القبطان على برج رشيد . فخاف حضورهم الى الاسكندرية ، ففتحه ثانيا ورجع التلف كما كان ، وذهب ما صنعه صالح أفندى المذكور فى الفارغ ... بعدما صرف عليه أموالا عظيمة ا

وأما أهل سكندرية ، فانهم جلوا عنها ، ونزل البعض فى المراكب وسافر الى أزمير ، وبعضهم الى قبرص ورودس والأضات . وبعضهم اكترى بالأيام وأقاموا بها على الثغر ، ولم يبق بالبلدة الا الفقراء والمواجز ، والذين لا يجدون ما ينفقونه على الرحلة ، وهم أيضا مستوفزون . وعم بها الغلاء لعدم الوارد ، وانقطاع الطرق .

وقيل ان على باشا المذكور فرد عليهم مالا ، وقبض على ستة أنفار من أغنياء المفاربة ، واتهمهم أنهم كتبوا كتابا للبرديسي يعدونه انه اذا حضر يدلونه على جهة مملك منها البلد بمعونة عسكر المفاربة . فأخذ منهم مائة وخمسين كيسا بشفاعة القبطان الذي في البيليك بالثغر .

واجتهد فى حفر خندق حول البلد واستعملهم في ذلك الحفر .. وفى عزمه أن يطلق فيه ماء البحر المالح . فأن فعل ذلك ، حصل به ضرر عظيم . فقد

أخبر من له معرفة ودراية بالأمور ، أنه ربما خرب اقليم البحيرة بسبب ذلك !

واجتهدوا أيضا فى تحصين المدينة زيادة عن فعل الفرنسيس والانكليز .

#### السبت ٩ منه ( ٢٧ اغسطس ١٨٠٣ م ) :

وصل السيد على القبطان الى مصر ، وطلع الى قصر العينى، وقابل ابراهيم بيك . فخلع عليه فروة سبور ، وقدم له حصانا معددا وأكرمه وعظمه . وأنزلوه عند على بيك أيوب ، وأعطوه سرية بيضاء وجارية حبشية وجاريتين سوداوين للخدمة ! ورتبوا له ما يليق به . وهو رجل جليل من عظماء الناس وعقلائهم .

وأخبر القادمون أن البرديسي والأجناد المصريين ارتحلوا من رشيد الى دمنهور قاصدين الذهاب الى سكندرية . وأرسلوا بطلب ذخيرة وجبخانة وماليك وعساكر .

وفيه: أرادوا عمل فردة . وأشيع بين الناس ذلك ، فانزعجوا منه . واستمر الرجاء والخوف أياما . ثم انحط الرأى على قبض مال الجهات، ورفع المظالم والتحرير من البلاد والميرى عن سنة تاريخه من المتزمين . ويؤخذ من القبط ألف وأربعمائة كيس ، هذا مع توالى وتتابع الفرد والكلف على البلاد ... حتى خرب الكثير من القرى والبلاد ، وجلا أهله عنها ، خصوصا اقليم البحيرة فانه خرب عن آخره . ثم ان البرديسي استقر بدمنهور بعد ما أبقى برشيد مملوكه بحيى بيك ومعه جملة من العساكر ، وكذلك بناحية البغاز . وهم كانوا من وقت محاصرة البرج حتى منعوا عنه الامداد من وقت محاصرة البرج حتى منعوا عنه الامداد

وشــحن البرديسى بــرج مغيــزل بالذخــيرة والجبخانة . وأنزلوا برشيد عدة فرد ومفارم ، وفتحوا بيوت الراحلين عنها ونهبوها ، وأخـــذوا

أموالهم من الشوادر والحواصل والأخشاب والأحشاب والأحطاب والبن والأرز . وقلت الأقوات فيهم والمليق ، فعلفوا الدواب بشمير الأرز ... بل والأرز المبيض .. وغير ذلك مما لا تضبطه الأقلام ، ولا تحيط به الأوهام ا

## الجمعة منتصفه (٢ سبتمبر ١٨٠٣ م):

فى أيام النسى، : نقص النيل نقصا فاحشا ، وانحدر من على الأراضى . فانزعج النساس وازدحموا على مشترى العلال ، وزاد سعرها . ثم استمر يزيد قيراطا وينقص قيراطين الى أيام الصليب .

وانكبت الخلائق على شراء الغلال ، ومنع الغنى من شراء ما زاد على الاردب ونصف أردب ، والفقير لا يأخذ الا ويبة فأقل ، ويمنعون الكيل بعد ساعتين . فتذهب الناس الى ساحل بولاق ومصر القديمة ويرجعون من غير شىء .

واستمر سليم أغا مستحفظان ينزل الى بولاق فى كل يوم ، وصار الأمراء يأخذون الغلال القادمة بمراكبها قهرا عن أصحابها ويخزنونها لأنفسهم ... حتى قلت الغلة ، وعز وجسودها فى العرصات والسواحل ، وقل الخبز من الأسواق والطوابين ، وخصوصا مع خراب البلاد بتوالى الفرد والمغارم .

وعز وجود الشمعير والتبن ، وبيعت الدواب والبهائم بالسعر الرخيص بسبب قلة العلف .

واجتمع بعض المشايخ ، وتشاوروا فى الخروج الى الاستسقاء ... فلم يمكنهم ذلك لفقد شروطها . وذهبوا الى ابراهيم بيك وتكلموا معه فى ذلك . فقال لهم : « وأنا أجب ذلك .. ! » فقالوا له : « وأين الشروط التى من جملتها رفع المظالم وردها ، والتوبة والاقلاع عن الذنوب ، وغير ذلك » . فقال لهم : « هذا أمر لا يمكن .. ولا

يتصور .. ولا أقدر عليه .. ولا أحكم الا على البرد نفسى ! » . فقالوا : « اذن . نهاجر من مصر » ، وغلقا

### في اواخره ( حوالي منتصف سبتمبر ١٨٠٣ م):

فقال : ﴿ وَأَنَا مَعْكُمُ ! ﴾ . ثم قاموا وذهبوا .

وردت الأخبار برجوع البرديسي ومن معه من العساكر . وقد كان أشيع أنهم متوجهون الى الاسكندرية ، ثم ثنى عزمه عن ذلك لأمور ... الأول وجود القحط فيهم وعدم الذخيرة والعلف . والثانى : الحاح العسكر بطلب جماكيهم المنكسرة وما يأخذونه من المنهوبات لا يدخل فى حساب جماكيهم . والثالث : العجز عن ألحد الاسكندرية لوعر الطريق ، وانقطاع الطرق بالمياه المالحة . فلو وصلوها ، وطال عليهم الحصسار .. لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون .

# جسادى الآخرة

## الاحد غرته ( ۱۸ سپتمبر ۱۸۰۳ م ):

نقص ماء النيل ، ووقف ماء الخليج ، وازدحم السقاءون على نقل الماء الى الصهاريجوالأسبلة ليلا ونهارا مَن الخليج ، وقد تغير ماؤه بما يُصب فيسه من الخرارات والمراحيض ا

ولم ينزل بالأراضى التى بين بولاق والقاهرة قطرة ماء . وزاد ضجيج الناس ، وارتفعت الملات من السواحل والعرصات بالكلية . فكانت الفقراء من الرجال والنساء يذهبو ذبغلقانهم الى السواحل ويرحعون بلأ شيء ، وهنم يبكون ويولولون ا

## الجمعة ٦ منه ( ٢٣ سبتمبر ١٨٠٣ م ) :

وصل البرديسى ومن معه من العساكر الى بر الجيزة ، وخرج الأمراء وغيرهم وعدوا لملاقاتهم . فلما أصبح يوم السبت ، عدى محمد على والعسساكر الأرتؤودية الى بسر مصر . وكذلك

البرديسي .. فخرجت اليهم الفقراء بمقاطفهم وغلقانهم ، وعيطوا في وجوههم ... فوعدهم بخير وأصبح البرديسي مجتهدا في ذلك ، وأرسل محمد على وخازنداره ، ففتحوا الحواصل التي ببولاق ومصر العتيقة ، وأخرجموا منها الغلال الى السواحل. واجتمع العالم الكثير من الرجال والنساء ، فأذنوا لكل شخص من الفقراء بويبة غلة لا غير . فكان الذي يريد الشراء يذهب الي خازندار البرديسي ويأخذ منه ورقة بمسد المشقة والمزاحمة ، ويذهب بها . فيكيلون له ويدفع ثمنها لصاحب الغلة ، وما رتبوه عليها . فحصل لأنساس اطمئنسان . واشترى الخبازون أيضا ، وفتحسوا الطوابين والمخابز ، وخبزوا وباعوا ، فكثر الجبز والكعك بالأســواق . وجعلوا سعر القمح ســـتة ريال الأردب ، والفول خسسة ريال ، وكذلك الشعير ان وجد . وكان السعر لا ضابط له : منهم من كان بشتريه بثمانية وتسعة وسبعة خفية، ممن توجد عنده الغلة في مصر أو الأرياف . فعند ذلك سكن روع النــاس ، واطمأنت نفوسهم ، وشبعت عيونهم ، ودعوا لعثمان بيك البرديسي إ

وفى هذا الشهر تحقق الخبر بجلاء الوهابي عن جدة ومكة ورجوعه الى بلاده . وذلك بعد أن حاصر جدة وحاربها تسعة أيام ، وقطع عنها الماء . ثم رحل عنها وعن مكة ، ورجع الشريف غالب الى مكة وصحبته شريف باشا ، ورجع كل شيء الى حاله الأول .. ورد المكوس والمظالم !

## الاحد ٨ منه ( ٢٥ سبتمبر ١٨٠٣ م ) :

وصل البرديسى الى بيشه بالناصرية - وهو بيت حسن كاشف جركس وبيت قاسم بيك - وقد فرشا له ، وتقلوا محمد باشا من بيت جركس الى دار صغيرة بجواره وعليه الحرس .

# الانتين ٩ منه ( ٢٦ مستمبر ١٨٠٣ ) :

عملوا ديوالا عند ابراهيم بيك ، فاجتمع فيه هو والبرديس والألفى وتشاوروا فى أمر جامكية المسكر ، فوزعوا على أنسسهم قدرا ، وكذلك على باقى الأمراء والكشاف والأجناد ... كل منهم على قدر حاله فى الايراد والمراعاة : فمنهم من وزع عليه عشرون كيسا ، ومنهم عشرة ، وخمسة ، واثنان ، وواحد ، ونصف والحد .

وطلبوا من جمرك البهار قدرا كبيرا ؛ فعملوا على كل فرقتين مائة ريال ، وفتحوا الحواصل وأخرجوا منها متاع الناس ، وباعوه بالبخس هلى ذلك الحساب ... وأصحابه ينظرون 1

وأخلوا بن الحضارمة والينبعاوية ، بحيث وقف الفرق البن بستة ريال على صاحبه ، وأخذوا من ذلك الأصل الله فرق بن ، وأخرجت من الحواصل وحملت .

#### السبت ١٤ منه ( اول اكتوبر ١٨٠٣ م ):

أنزلوا فردة أيضا على أهل البلد ، ووزعوها على التجار وأرباب الحرف ... كل طائفة قدرا من الأكياس : خسين فما دونها ، الى عشرة وخسة وبثت الأعوان للمطالبة . فضج الناس ، وأغلقوا حوانيتهم ، وطلبوا التخفيف بالشفاعات والرشوات للوسايط والنصارى ، فخفف عن البعض . وبعد منتصف الشهر انقلب الوضع المشروع في الغلة ، وانعكس الحال الى أمر شنيع . وهو آلهم سعروها كل أردب بسئة ريال بظاهر العال ، ولا يبيع صاحب الغلة غلته الا باذن من القبم بعد ما يأخد منه نصف الغلة أو الثلث أو الربع – على حسب ضعفه وقوته – من غير ثمن . واذا أراد ذو الجاه الشراء ذهب أولا سرا وقدم المهلجة والهدية الى الشراء ذهب أولا سرا وقدم المهلجة والهدية الى بيت القيسم ، فعنه ذلك يؤذن له في مطلوبه ، يبيت القيسم ، فعنه ذلك يؤذن له في مطلوبه ، فيكيلون له الغلة ليلا . وصار يتأخر في حضوره

الى السياحل الى قريب الظهر ، فيذهب النياس والفقراء فينتظرونه واذا حضر ازهموا عليه ، وتقدم أرباب المصانعات والوسابط فيؤذن لهم ، ويؤخذ منهم عن كل أردب ربال ... بأخذها القيم لنفسه زيادة عن الثمن وعن الكلفة - وهى نحو الخمسين فضة - خلاف الأجرة ا ويرجع الفقراء من غير شيء .

واطلقوا للمحتسب أن يأخذ في كل يوم أربعمائة أردب: منها مائتان للخبازين ، ومائتسان توضع بالعرصات داخل البله. فسكان يأخسذ ذلك الى فاره ، ولا يضمعون بالعرصات شهيئا ، ويعلى للخبازين من المائتين ، خمسين أردبا أو سمسين لا ويبيع الباقى بأغراضه بما أحب من الثمن ليلا. فضح الناس ، وشح الخبز من الأسواق ، وخاطب بعض الناس الأمراء الكبار في شأن ذلك . واستمر بعض الناس الأمراء الكبار في شأن ذلك . واستمر الحسال على ذلك الى آخر الشهر .. والأمر في شدة . وتسلط العسكر والمماليك عملى خطف ما يصادفونه من الفلة أو التين أو السمن فلا مقدر من يشترى شيئا من ذلك أن يمر به ، ولو قل ، حتى يكترى واحدا عسكريا ، أو مملوكا يحرسه حتى يوصله الى داره .

وان حضرت مركب بها غلال وسس وغنم من قبلى أو بحرى ، أخــذوها ونهبوا ما فيها جملة ، فكان ذلك من أعظم أسباب القحط والبلاء !

# الجمعة ٢٠ منه (٧ اكتوبر ١٨٠٣ م):

مات محمد بیك الشرقاوی ، وهو الذی كان عوص سیده عثمان بیك الشرقاوی .

#### رجسب

# في غرته ( ١٧ اكتوبر ١٨٠٣ م ) :

رفعوا خازندار البرديسي من الساحل ، وقلدوا عمد كاشف - تابع سليمان بيك الأنها - أمين

y thi Combine - (no stamps are applied by registered version)

البحرين والساحل . ورفق بالأمر ، واستقر سعر الفلة بألف ومائتين نصف فضة . الأردب ، فتواجدت بالرقع والساحل ، وقل الخطف . وأما السمن فقل وجوده جدا ، حتى بيع الرطل بستة وثلاثين نصفا، فيكون القنطار بأربعين ربالا . وأما التبن فصار يباع بالقدح ان وجد ، وسرب الناس بهائمهم من عدم العلف .

وفيه: حضر واحد انكليزى وصحبته معلوك الألفى وبعض من الفرنسيس ، فعلموا لهم شنكا ومدافع. وأشيع حضور الألفى الى اسكندرية ، ثم تبين أن هذا الانكليزى أتى بمكاتبات. فلما مر على مالطة وجد ذلك المعلوك ، وكان قد تخلف عن سيده لمرض اعتراه ، فحضر صحبته الى مصر ، فأشيع في الناس أن الألفى حضر الى الاسكندرية ، وأن هذا خازنداره سبقه بالحضور ، الى غير ذلك .

وفيه: حضر أيضا بعض الفرنسيس بمكاتبة الى القنصل بمصر ، وفيها الطلب بباقى الفردة التى بذمة الوجاقلية . فخاطب القنصل الأمراء فىذلك ، فعملوا جمعية ، وحضر المشايخ وتكلموا فى شأن ذلك ، ثم قالوا: « ان الوجاقليسة الذين كانت طرفهم تلك الفردة ... مات بعضهم ، وهو بوسف باشـجاويش ، ومصطفى كتخـدا الرزاز — وهم عظماؤهم — ومن بقى منهم لا يملك شيئا » . فلم يقلوا هذا القول ، ثم اتفق الأمر على تأخير هذه القضية الى حضور الباشا ويرى رأيه فى ذلك .

وحضر أيضا صحبة أولئك الفرنسيس الخبر بموت يعقوب القبطى ، فطلب أخوه الاستيلاء على علفاته ، فدافعته زوجتن ، وأرادت أخذ ذلك على مقتضى شريعة الفرنسيس . فقال أخوه : « انهاليست زوجته حقيقة، بل هى معشوقته ، ولم يتزوج بها على ملة القبط ، ولم يعمل لها الاكليل الذى



هو عبارة عن عقد النكاح ... فأنكرت ذلك . فأرسل الفرنسيس بستخبرون من قبط مصر عن حقيقة ذلك . فكتبوا لهم جوابا بأنها لم تكن زوجته على مقتضى شرعهم وملتهم ، ولم يعسل بينهم الاكليل ، فيكون الحق فى تركته لأخيه .. لا لها .

وفيه : ورد الخبر بوقوع حادثة بالاسكندرية بين عساكر العثمانية وأجناس الأفرنج المقيمين بها . واختلفت الرواة في ذلك . وبعد آيام وصل من أخبر بحقيقة الواقعة ، وهي : أن على باشــــا رتب عنده طائفة منعسكره على طريقة الأفرنج . فكان يخرج بهم فى كل يوم الى جهة المنشية ويصطفون ويعملون مرش واردبوش ا ثم يعودون ، وذلك مع انحراف طبيعتهم عن الوضيع في كل شيء . فخرجوا فى بعض الأيام ثم عادواً فعروا بمساكن الأفرنج ووكالة القنصل ، فأخرج الافرنج رءوسهم من الطَّيْقَانَ ، نســاء ورجال ، ينظــرون ركبهم ، ويتفرجون عليهم كما جرت به العادة فضربوا عليهم من أسفل بالبنادق ، فضرب الافرنج عليهم أيضا ... فلم يكن الا أن هجموا عليهم ، ودخلوا يحاربونهم ف أماكنهم ، والافرنج فى قلة . فخرج القنساصل الستة ومن تبعهم ، ونزلوا الى البحــر ، وطلعوا غليون الريالة ، وكتبوا كتابا بصمورة الواقعة ، وأرسلوه الى اسلامبول والى بلادهم .

وأما العسكر أتباع الباشا فانه لما خرج الأفرنج وتركوا أماكنهم ، دخلوا اليها ، ونهبوا متاعهم وما أمكنهم ، وأرسل الى القناصل خورشيد باشا فصالحهم وأخذ بخواطرهم ، واعتذر اليهم وضمن لهم ما أخذ منهم ، فرجعوا بعد علاج كبير.

وجمع الباشا علماء البلدة وأعيانها وطلب منهم كتابة عرض محضر على ما يمليه ، على غير صورة الحال . فامتنعوا عن الكتابة الا بصورة الواقع . وكان المتصدر للرد الشيخ محمد المسيرى المالكى ، فمقت ووبخه . ومن ذلك الوقت صار يتكلم فى حقه ويزدريه اذا حضر مجلسه . وسكنت على ذلك .

#### ٤ منه ( ٢٠ آكتوبر ١٨٠٣ م ):

اجتمع المتسايخ وذهبوا الى ابراهيم بيك ، وكلموه بسبب ما أخذوه من حصة الالتزام بالحلوان أيام العثمانيين . ثم استولى على ذلك جماعتهم وأمراؤهم . فطمنهم بالكلام اللين على عادته ، وكلموه أيضا على خبز الجراية المرتبة لفقراء الأزهر ؛ فأطلق لهم دراهم تعطى للخباز يعمل بها خبزا .

# ٨ منه ( ٢٤ أكتوبر ١٨٠٣ م ) :

كتبوا مراسلة على لسان المشايخ ، وأرسلوها الى على باشا باسكندرية ، مضمونها : طلب لمنصبه ، والحضور الى مصر ليحصل الاطمئنان والسكون وتأمين الطرقات ، ويبطل أمر الاهتمام بالعساكر والتجاريد ، ولأجل الأخذ في تشهيل أمور الحج . وان تأخر عن الحضور ربما تعطل الحج في هذه السنة ، ويكون هو السبب في ذلك .. الى غير ذلك من الكلام .

# ١٠ منه ( ٢٦ اكتوبر ١٨٠٣ م ):

سافر جعفر كاشف الابراهيمي رمسولا الى أحمد باشا الجزار بعكا ، لغرض باطني لم يظهر .

وفى هــذه الأبام: كثرت الغــلال بالســاحل والعرصات ، ووصلت مراكب كثيرة ، وكثر الغبز بالأسواق ، وشبعت عيون الناس ، ونزل الســعر الى ثمانية ريال وسبعة . وانكفوا عن الخطف الافى التبن .

#### ٥١ منه ( ٣١ اكتوبر ١٨٠٣ م ):

فتحوا طلب مال الميرى ومال الجهات ، ورفع المظالم عن سنة تاريخه . وعين لطلبها من البلاد أمراء كبار ، ووجهت الغربية والمنسوفية لعسكر الأرنؤود ، فزاد على ذلك حسق الطرق للمعينين للطلب والاستعجالات ، وتكثير المغارم والمعينين وكلفهم على من يتوانى فى الدفع . هذا وطلب الفسردة مستمر حتى على أعيان الملتزمين ، ومن تأخر عن الدفع ضبطوا حصته وأخذوها وأعطوها لمن يدفع ما عليها من مياسير المماليك . فربماصالح صاحبها بعد ذلك عليها ، واستخلصها من واضع اليد ... ان أمكنه ذلك .

## في اواخره ( حوالي منتصف نوفمبر ١٨٠٣ م):

نبهوا على تعمير الدور التى آخربها الفرنسيس. فشرع الناس فى ذلك ، وفردوا كلفها على الدور والحوانيت والرباع والوكائل . وأحدثوا على الشوارع السالكة دروبا كثيرة لم تكن قبل ذلك . وزاد الحال ، وقلد أهل الأخطاط بعضهم كما هو طبيعة أهل مصر فى التقليد فى كل شىء احتى عملوا فى الخطة الواحدة دربين وثلاثة . واهتموا لذلك اهتماما عظيما ، وظنوا ظنونا بعيدة ، وأنشأوا بدنات وأكتافا من أحجار منصوتة ، وبوابات عظيمة . ولزم لبعضها هدم حوانيت اشتروها من أصحابها . وفردوا أثمانها على أهل الخطة .

وفى أواخره أيضا : لجزت عمارة عثمان بيك البسرديسي في الأبراج والبوابات التي أنشاها بالناصرية . فأنه أنشأ بوابتين عظيمتين بالرحب

المستطيلة خارج بيته .. الذي هو بيت حسن كاشف جركس : احداهما عند قناطر السباع ، والأخرى عند المزار المعروف بكعب الأحبار . وبنى حولهما أبراجا عظيمة ، وبها طيقان بداخلها مدافع أفواهها بارزة تضرب الى الخارج ، ونقل اليها مدافع الباشا التى كانت بالأزبكية .. فسبحان مقلب الأحوال .

وفيه : نزل ابراهيم بيك والبرديسي وحسين بيك اليهودي الى بولاق ، وأخـــذوا ما وجـــدو، بساحل الغلة ، وأرسلوه الى بحرى . فارتج الناس من ذلك ، وعزت الغلال ، وزادسعرها بعدالا نحلال .

## شعبان

## الاربعاء غرته (١٦ نوفمبر ١٨٠٣ م):

وصل كاتب ديوان على باشا - الذي يقال له ديوان افندى - وعلى يديه مكاتبة وهي صورة خط شريف وصل من الدولة مضبونه: الرضا عن الأمراء المصرلية بشفاعة صاحب الدولة الصدر الأعظم يوسف باشا ، وشنفاعة على باشا والى مصر ، وأن يقيموا بأرض مصر . ولكل أمير فائظ خسة عشر كيسا لاغير ، وحلوان المحلول ثماني منوات ، وأن الأوسية والمضاف والبراني يضبم ماليرى ، وأن الكلام في الميرى والأحكام والثغور ... الى الباشا ، والروزنامجي الذي يأتي صحبة الباشا . والجمارك والمقاطعات ، على النظام الجديد ، للدفتردار الذي يحضر أيضا .

فلما قرىء ذلك بحضرة الجمع من الأمراء والمسايخ ، أظهروا البشر ، وضربوا مدافع . ثم اتفق الرأى على ارسال جواب ذلك الفرمان . فكتبوا جوابا مصمونه مختصرا « أنه وصل الينا صورة الخط الشريف ، وحصل لنا بوروده السرور بالعفو والرضا . وتمام السرور حضوركم لتنتظم الأحوال ، وأعظمها تشهيل الحج الشريف » .

وأرسلوه ليلة الاثنين ثانيه ، صحبة رضوان كتخدا ابراهيم بيك ، ومحسود باشجاويش الانكشارية ، وصحبتهما من الفقهاء السيد محمد ابن الدواخلي من طرف الشيخ الشرقاوي .

وفى هذه الأيام: كثر عبث العسكر وعربدتهم فى الناس، فخطفوا عمائم وثيابا، وقبضوا على بعض أفراد، وأخذوا ثيابهم وما فى جيوبهم من الدراهم.

وفيه : وصل قاضى عسكر مصر ، وكان معوفا بالاسكندرية من جملة المحجوز عليهم .

#### الأربعاء ٨ منه ( ٢٣ نوفمبر ١٨٠٣ م ):

حضر الوالى الى قصر الشوك ، ونزل عند رجل من تجار خان الخليلى يسمى عثمان كجك . فتعشى عنده ، ثم قبض عليه وختم على بيته ، وأخذه صحبته ، وخنقه تلك الليلة ورماه فى بئر . فاستمر بها أياما حتى انتفخ . فأخرجوه وأخذته زوجت فدفنته !

وسببه: أنه كان يجتمع بالعثمانيين ، ويغريهم بنساء الأمراء ، وأن بعضهم اشترى منه أوانى نحاسا ولم يدفع له الثمن . فطالب حريمه فى أيام محمد باشا . فلم تدفع له ، فعين عليها جماعة من عسكر محمد باشا ، ودخل بهم الى دارها وطالبها ، فقالت : ليس عندى شيء . فطلع الى داخل الحريم وصحبته العسكر ، ودخل الى المطبخ ، وأخذ قدور الطعام من فوق الكوانين ، وقلب ما فيها من الطعام ، وأخذها وخرج .

# الجمعة ١٠ منه ( ٢٥ نوفمبر ١٨٠٣ م ):

وقف جماعة من العسكر فى خط الجامع الأزهر ، فى طلوع النهار ، وشلحوا عدة أناس وأخذوا ثيابهم وعمائمهم . فانزعج الناس ، ووقعت فيهم كرشة ، وصلت الى بولاق ومصر العتيقة ،

وأغلقوا الدكاكين . واجتسع أناس وذهبوا الى الشيخ الشرقاوى والسيد عمر النقيب والشيخ الأماء ، وعملوا جمعية ، وأحضروا كبار العساكر وتكلموا معهم .

ثم ركب الأغا والوالى وأمامه عدة كبيرة من عسكر الأرنؤود وخلافهم . والمنادى ينادى بالأمن والأمان للرعية . وان وقع من العسكر أو المماليك خطف شيء ... يضربوه ، وان لم يقدروا عليه فليأخذوه الى حاكمه .. ومثل هذا الكلام الفارغ اوبعد مرور الحكام بالمناداة ... خطفوا عمائم ونساء !

# الأحد ١٢ منه ( ٢٧ نوفمبر ١٨٠٣م ):

نبه القاضى الجديد على أن نصف شعبان ليلة الثلاثاء ، وأخبر أن أتباعه شاهدوا الهلل ليلة الثلاثاء وهم عند البغاز . على أن الهلال كان ليلة الأربعاء عسر الرؤية جسدا . فكان هذا أول أحكامه الفاسدة !

### الأربعاء ١٥ منه ( ٣٠ نوفمبر ١٨٠٣ م ):

أشيع أن الأمراء في صبحها ، قاصدون عمل دبوان ببيت ابراهيم بيك ليلبسوا ستة من الكشاف، ويقلدوهم صناجق عوضا عمن هلك منهم . وهم : سليمان كاشف معلوك ابراهيم بيك الوالى ، الذي تزوج عديلة بنت ابراهيم بيك السكبير عوضا عن سيده ، وعبد الرحمن كاشف معلوك عثمان بيك المرادى الذي قتل بأبي قير ، الذي تزوج امسرأة سيده أيضا ، وعمر كاشف معلوك عثمان بيك الأشقر الذي تزوج امرأة صيده أيضا ، ومحسد كاشف معلوك عثمان بيك الشرقاوى ، ومحسد كاشف معلوك عثمان بيك الشرقاوى ، ومحسد كاشف معلوك معليان بيك الأغا ، وتزوج ابنته أيضا .

فلما وقع الاتفاق على ذلك . تجمع الكشاف



لفيف من الأمراء والمشاجق

الكبار ، ومساليك مراد بيك ، وآخرون من طبقتهم ، وخرجوا غضابا نواحى الآثار ، ثم اصطلحوا على تلبيس خمسة عشر صنجقا .

#### الاحد ١٩ منه ( ٤ ديسمبر ١٨٠٣ م ):

عملوا ديوانا بالقلعة ، وألبسوا فيه خمسة عشر صنجقا ، وهم أربعة من طرف ابراهيم بيك الكبير ، وهم صهراه : سليمان زوج عديلة هانم ابنة الأمير ابراهيم بيك الكبير عوضا عن سيده ، واسماعيل كاشف مملوك رشوان بيك الذي تزوج بزوجة سيده زينب هانم ابنة الأمير ابراهيم بيك أيضا ، ومحمد كاشف الغربية ، وعمر تابع عثمان كاشف الأشقر الذي تزوج بامرأته ، وخليل أغا كتخدا ابراهيم .

ومن طرف البرديسى: حسين أغا الوالى، وسليمان خازندار مراد بيك، وشراهين كاشف مراد، ومحمد تابع محمد بيك المنفوخ المرادى، ورستم تابع عثمان بيك الشرقاوى، وعبد المرحمن كاشف تابع عثمان بيك الطنبرجى ... الذى تزوج بامراته.

ومن طرف الألفى: عشمان أغا الخازندار ، وحسال وحسين كاشف المعروف بالوشاش ، وصالح كاشف، ، وعباس كاشف ثابع سليمان بيك الأغا . ولبسوا حسن أغا مرأة والى عوضا عن حسين المذكور ،

وفيه : وَرَد النَّجْبِر بوصول طائفة من الانكليز الى القصير ، وهم يزيدون على الألفين .

### الاثنين ٢٠ منه ( ٥ ديسمبر ١٨٠٣ م ) :

حضر مكتوب من رضوان كتخدا ابراهيم بيك من اسكندرية ، يخبر فيه : أنه وصل الى اسكندرية ، وقابل الباشا ، ووعد بالحضور الى مصر ، وأنه يأمر بتشهيل أدوات الحج ولوازمه . وأطلق أربعة وأربعين نقيرة حضرت الى رشيد بيضائع للتجار .

وفيه: حضر جعفر كاشف الابراهيمي من الديار الشامية، وقد قابل أحمد باشا الجزار وأكرمه، ورجع بجواب الرسالة، وسافر ثانيا بعسد آيام.

وفيه: قلدوا سليمان بيك الخازندار ولاية جرجا، وخرج بعسكره الىمصر القديمة، وجلس هناك بقصرالمحرمجى. فاتفق أن جماعة من عسكره الاتراك الذين انصموا اليهم من العشمانية، تشاجروا مع العساكر البحرية جماعة حسين بيك اليهودى بسبب امرأة رقاصة فى قهوة. فقتل من الأتراك ثلاثة، ومن البحرية أربعة، وانجرح منهم كذلك جماعة. فحنق حسين بيك وتترس بالمقياس وبالمراكب، ووجمه المدافع الى القصر وضرب بها عليه.

وكان سليمان بيك غائبا عن القصر . فدخلت جلة داخل القصر من الشباك بين جماعة من الأمراء كانوا جالسين هناك ينتظرون رب المكان ، ففزعوا

وهرجوا من المجلس. وبلغ سليمان بيك الخبر ، فدهب الى البرديسي وأعلمه . فأرمسل البرديسي يطلب حسسين بيك فامتنسع من الحضسسور ، والتجأ الى الألفى .

فأرسل البرديسى خبرا الى الألفى بعول حسبن بيك عن قبطانية البحر ، وتولية خلاقه . فلم يوض الألفى بعزله ، وقال : « لايذهب .. ولا يعزل » ، وترددت بينهم الرسل ، وكادت تكون فتنة . لم انخط الأمر على أن حسين بيك يطلع الى القلعة يقيم بها يومين أو ثلاثة تطييبا لخاطر سليمان بيك واخمادا للفتنة . فكان كذلك ، واستمر عسلى ما هو عليه .

#### الأحد ٢٦ منه (١١ ديسمبر ١٨٠٣ م):

ألبس ابراهيم بيك عثمان كاشف تابع على أغا كتخدا جاويشان ، واستقروا به كتخدا جاويشان عوضا عن سيده . وكان شاغرا من مدة حلول انفرنساوية .

# الثلاثاء ٢٨ منه ( ١٣ ديسمبر ١٨٠٣ م ) :

ركب حسن بيك أخو طاهر باشا فى عدة وافرة ، وحضر الى بيت عثمان بيك البرديسى بعد العصر على حين غفلة . وكان عند الحريم ، فانزعج من ذلك ، ولم يكن عنده فى تلك الساعة الا أناس قليلة . فأرسل الى مماليكه . فلبسوا أسلحتهم وأرسلوا الى الأمراء والكشاف والإجناد بالحضور. وتوانى فى النزول حتى اجتمع الكثير منهم ، وصعد بعص الأمراء الى القلعة ، وحصل بعض قلقة . ثم نزل الى التنهة وأذن لأخى طاهر باشا بالدخول ليه فى قلة من أتباعه ، وسأله عن سبب حضوره اليه فى قلة من أتباعه ، وسأله عن سبب حضوره على ه أه الصورة . فقال : « نطل العلوفة » . ووقع بينهما بعض كلام . وقام وركب ولم يتمكن من غرضه .

وأرسل البرديسي الى محمد على ، قحضر اليه وقاوضه في ذلك . ثم ركب من عنده بعد المغرب .

وفى تلك الليلة: نادوا بعمل الرؤية . فاجتسع المشايخ عند القاضى وكلموه فى ذلك ، فرجع عما كان عزم عليه . ونادوا بها ليلة الخميس . فعملت الرؤية تلك الليلة ، وركب المحتسب بموكبه على العادة الى بيت القاضى . فلم شبت الهلل تلك الليلة .

ونودى بأنه من شعبان ، وأصبح الناس مفطرين . فلما كان فى صبحها حضر بعض المغاربة وشهدوا برؤيته ، فنودى بالامساك وقت الضحى ا وترقب الناس الهلال ليلة الجمعة . فلم يرم الا القليل من الناس بغاية العسر ، وهو فى غاية الدقة والحفاء .

#### رمضيان

#### ۲ منه (۱۲ دیسمبر ۱۸۰۳ م):

فرروا فردة على البلاد برسم نفقة العسكر ، أعلى وأوسط وأدنى : ستين ألفا ، وعشرين ألفا ، وعشرة ... مع ما الناس فيه من الشراقى والعلاء والكلف والتعابين وعبث العسكر ، وخصوصا ، بالأرباف .

وفيه: نزلت الكشاف الى الأقاليم، وسافر سليمان بيك الحازندار الى جرجا واليا على الصعيد، وصالح بيك الألفى الى الشرقية.

#### ۸ منه ( ۲۲ دیسمبر ۱۸۰۳ م):

وصل الى ساحل بولاق عدة مراكب بها بضائم رومية ويميش كه وهى التى كان أطلقها الباشا . وفيها حجاج وفرمان .

وفیه: حضر ساع من سسکندریة وعلی یده مکتوب من رضوان کتخدا ومن بصحبته ، یخبرون

بأن الباشا كان وعدهم بالسفر يوم الاثنين ، وبرز خيامه وخازنداره الى خارج البلد . فورد عليه مكاتبة من آمراء مصر بأمرونه بأن يحضر من طريق البر على دمنهور ، ولا يذهب الى رشيد .

فانحرف مزاجبه من ذلك ، وأحضر الرسل الذين هم : رضوان كتخدا ومن معه ، وأطلعهم عملى المكاتبة ، وقال لهمم : « كيف تقولون انى حاكمكم وواليكم ، ثم يرسلون بتحكمون على أنى لا أذهب الى مصر على هذا الوجه ؟ » ، فأرسلوا بخبر ذلك .

#### ۱۳ منه (۲۷ دیسمبر ۱۸۰۳ م):

غيمت السماء غيما مطبقا ، وأمطرت مطرا عظيما متتابعا ... من آخر ليلة الأربعاء الى سادس ساعة من ليلة الخميس .

وسقط بسبها عدة أماكن قديمة في عدة جهات ، وبعضها على سكانها ، وماتوا تحت الردم . وزاد منها بحر النيل وتغير لونه حتى صار لونه أصفر ، مما صال فيه من جبل الطفل ، وبقى على ذلك التغير أياما ، الا أنه حصل بها النفع في الأراضي والمزارع .

#### ه ۱ منه ( ۲۹ دیسمبر ۱۸۰۳ م):

ورد الخبر بحروج الساشا من الاسكندرية ، وتوجهه الى الحضور الى مصر على طريق البر . وشرعوا فى عسل المركب التى تسمى بالعقبة لخصوص ركوب الباشا ، وهى عبارة عن مركب كبير قشاشى ... بأخذونها من أربابها قهرا ، وينقشونها بأنواع الأصباغ والزينة والألوان ، ويركبون عليها مقعدا مصنوعا من الخشب المصنع ، وله شبابيك وطيقان من الحرط ، وعليه بيارق ملونة وشراريب مزينة ، وهو مصفح بالنحاس الأصفر ،

ومزين بأنواع الزينة والستائر ... والمتكفل بذلك أغات الرسالة .

المساخرج الباشا من الاسكندرية ، أرمسل محمود جاوش والسيد محسد الدواخلي الي يحبي بيك ، قولان له : « ان حضرة الباشا يريد العضور الي رفيد في قلة .. وأما السساكر فلا يستل أحد منهم الي البلغ ، وأما السساكر فلا فلما وصلوا الي يعيى بيك ، وأرادوا يقولون لا ذلك ، وجدوه جالسا مع عمر بيك كبير الأرتؤود الذي عنده ، وهم نقرأون جوابا أرسله الباشا الي عمر بيك المذكور ، بطلبه لمساعدته والخروج معه ، مسكه بعض أتباع يحبي بيك مع الساعى .

فلسا سمعوا ذلك قالوا لبعضهم : ﴿ أَي شيءُ هذا ? ﴾ ، وتركوا ما معهم من الكلام ، وحضروا الى مصر صحبة رضوان كتخدا .

### ۱۳ منه ( ۳۰ دیسمبر ۱۸۰۳ م):

ضربوا مداقع كثيرة من القلمة وغيرها ، لورود العتبر بموت حسين قبطان باشا ، وتولية خلافه .

## ۲۰ منه (۳ يناير ۱۸۰۶ م):

أشيع سفر الألغى لملاقاة الباشا وصحبته أربعة من الصناجق وأبرز الحيام من الحيزة الى جهة انسابة ، وأخدوا فى تشهيل ذخيرة وبقسماط وجبخانة وغير ذلك .

# ٢٤ منه (٧ يناير ١٨٠٤ م):

عدى الألفى ومن معه الى البر الشرقى . وأشيع تعدية الباشف الى بو المنوفية . فلما عدوا الى البر الشرقى ، انتقلوا بعرضيهم وخيسامهم الى جهسة شبرا ، وشرعوا فى عمل مخابز العيش فى شلقان .

وفيه ؛ حِصْر واحد بيان أغا ، يسمي صالح

آفندی ، وعلی یده فرمان . فآنزلوه ببیت رضوان ا کتخدا ابراهیم بیك ، ولا یجتمع به أحد .

#### نی غایته (۱۳ بنایر ۱۸۰۱ م):

وصل الباشا الى ناحبة منوف ، وقردوا له قردا على البلاد ، وآكلوا الزروعات وما أنبتته الأرض ا

والقضى هذا الشهر وما حصل به من عربدة الأرنؤود ، وخطفهم عمائم الناس ، وخصوصا بالليل . حتى كان الانسان اذا مشى يربط عمامنه خوفا عليها ! واذا تمكنوا من أحد ، شلحوا ثيابه وأخذوا ما معه من الدراهم !

ويترصدون لمن بذهب الى الأسواق - مشل سوق البابة فى يوم السبت - لشراء الجبن والزبد والأغنام والأبقار . فأخذون مامعهم من الدراهم ، ثم يذهبون الى السوق وينهبون ما يجلبه الفلاحون من ذلك للبيع

فامتنع الفلاحون عن ذلك، الا في النسادو ... خفية . وقل وجوده ، وغلا السمن حتى وصل الى ثلثمائة وخمسين نصف فضة العشرة أرطال قباني . وآما التبن فصار أعز من التبر ، وبيع قنطاره بألف تسنف فضة .. أن وجله ، وعز وجود الحطب الرومي ، حتى بلغ سمعر الحملة ثلثمائة فضملة ، وكذا غلا سعر باقى الأحطاب ، وباقى الأمور المعدة للوقود ، مثل البقمة وجلة البهائم وحطب الذرة . ووقفت الأرنـــؤود لخطف ذلك من الفــــلاحين ! فكانوا يأتون بذلك في آخر الليل ، وقت الغفلة ، ويبيعونه بأغلى الأثمان . وعلم الأرثؤوذ ذلك .. فرمندوهم ، وخطفوهم ، ووقع منهم القتسل في كثير من الناس .. حتى في بعضهم النعض . وغالبهم لم يصم رمضان .. ولم يعرف لهسم دين يتدينسون به ، ولا مذهب ، ولا طريقة يمشــون عليهــا ... اباحية .. أسهل ما عليهم قتل النفس ، وأخذ مال

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الغير ، وعــدم الطاعة لكبيرهم وأميرهم ... وهم أخبث منهم . فقطع الله دابر الجميع !

وأما ما فعله كشاف الأقاليم فى القرى القبلية والبحرية من المظالم والمفسارم وأنواع العسرد والتساويف .. فشىء لاتدركه الأفهام ، ولا تحيط به الأقلام . وخصوصا سليمان كاشف البواب بالمنوفية .. فنسأل الله المغو والمسافية ، وحسن الماقمة فى الدين والدنيا والآخرة !

#### سشنال

## الاحد ٢ منه ( ١٥ يناير ١٨٠٤ م ):

تبع رجلا تاجرا من وكالة التفاح ثلاثة من السكر ، فهرب منهم الى حمام الطنبدى . فلخلوا خلفه وقتلوه داخل الحمام ، وأخذوا ما فى جيبه من الدراهم وغيرها ، وذهبوا .

وحضر أهله وأخذوه في تابوت ، ودفنور ولم ينتطح فيه شاتان .

وقتل في ذلك اليوم أيضا ، رجل عند حمام القيسرلي ، وغير ذلك .

وفيه: وصل البائنا اليناحية شلقان ، وصحبته عساكر كثيرة انكشارية وغيرها . وأكثرهم من الذين خرجوا مطرودين من مصر ، وصحبته نحو متين مركبا في البحر ، بها أثقاله ومتاعه وعساكر أيضا .

وفيه: ركب الألفى والأمراء، ما غدا ابراهيم بيك والبرديسى، فانهما لم يخرجا من بيوتهما. وذهبوا الى مخيمهم بشبرا.

وخرج أيضا محمد على وأحمد بيك وأتباعهم ، وأبقوا عند بيوتهم طوائف منهم .

وفيه : وقعت مشاجرة بين الأرنؤودية جهة بيوت سوارى العساكر بسبب امرأة ... قتل فيها نحو خمسة أنفار بالأزبكية .

### الالنين ٣ منه ( ١٦ يناير ١٨٠٤ م):

أوقفوا على أبواب المدينة جماعة من العسكر بأسلحتهم . فانزعج الناس ، وارتاعوا من ذلك ، وأغلقوا الدروب والبوابات ، ونقلوا أمتعتهم وبضائعهم من الدكاكين ، وأكثروا من اللفط . وصار العسكر الواقفون بالأبواب بأخذون من الداخل والخارج دراهم ، ويفتشون جيوبهم ويقولون لهم : « ممكم أوراق » . فياخذون بحجة ذلك ما في جيوبهم .

### الثلاثاء } منه ( ۱۷ يناير ۱۸۰۶ م ):

غيروا العسكر بأجناد من الغز المصرلية ، فجلس على كل باب كاشف ومعه جماعة من العسكر . نكان الكاشف الذي على باب الفتوح يأخذ ممن يمر به دراهم . فان كان بزى الفلاحين بأن كان لابس جبة صوف أو زعبوط ، أخذ منه ما في جيبه ، أو عشرة أنصاف ان كان فقيرا . وان



جنديان من النز المرلية

كان من أولاد البلد ومجمل الصورة ، أو لابس جوخة ، ولو قديسة ، طالبه بألف نصف فضة أو حسم حتى يسعى عليه أهله ، ويدفعوها عنه ، و وطلقه .

وسدوا باب الوزير وباب المحروق ، وقفلوا باب البرقية المعروف بالغريب ... بعد أن كانوا عزموا على سده بالبناء ، ثم تركوه بسبب خروج الأموات .

وفيه : نودى بوقود القناديل ليلا على البيوت والوكائل ، وكل ثلاثة دكاكين قنديل .

الأربعاء ه منه ( ۱۸ يناير ۱۸۰۶ م ):

فى صبحها · شق الوالى وسمر عدة حوانيت بسبب القناديل ، وشدد فى ذلك .

وفيه: انتقل الألفى ومن معه من الأمراء الى ناحية شلقان ، ونصبوا خيامهم قبال عرضى الباشا . فحضر اليه بعض أتباع الباشا وكلموه عن نزوله فى ذلك المكان ، ونصب الخيام فى داخل الخيام ، ودوسهم لهم .

فقال لهم : « هــذه منزلتنا ومحطتنا » ، فلم يســع الباشا وأتباعه الا قلعهم الخيام والتأخر . فهذه كانت أول حقارة فعلها المصرلية في العثمانية .

ونصب محمد على وأحسد بيك وعساكرهم جهة البحر . ثم ان خدم الألفى أخسذوا جسالا



ممسكر الألفى ناحية شلقان

ليحملوا عليها البرسيم ، فنزلوا بها الى بعض الغيطان . فحضر أمير آخور الباشا بالجمال الأخذ البرسيم أيضا ، فوجدوا جمال الألفى وأتباعه ، فنهزوهم وطردوهم ، فرجعوا الى سيدهم وأخبروه فأمر بعض كشافه بالركوب اليهم . فركب رامحا الى الغيط ، وأحضر أمير آخور الباشا ، وقطع رأسه قبالة صيوان الباشا ، ورجع الى سيده بالجمال ورأس أمير آخور !

فذهب أتباع الباشا وأخبروه بقتل أمير آخور وأخذ الجمال . فحنق وأحضر رضوان ، كتخدا ابراهيم بيك ، وتكلم معه . ومن جملة كلامه : « أنا فعلت معكم ما فعلت ، وصالحت عليكم الدولة . ولهم تزل تضحك على دقنى .. وأنا أطاوعك ، وأصدق تمويهاتك الى أن سرت الى ها هنا .. فأخذتم تفعلون معى هذه الفعال ، وتقتلون أتباعى ، وترذلونى ، وتأخذون حملتى وجمالى » . فلاطفه رضوان كتخدا فى الجواب ، واعتذر اليه فلاطفه رضوان كتخدا فى الجواب ، واعتذر اليه فى الأمور .. وحضرة أفندى شأنه العفو والمسامحة ! » . ثم خرج من بين يديه ، وأرسل الى أتباع الألفى ، فأحضر منهم الجمال وردها الى وطاق الباشا .

وحضر اليه عثمان بيك يوسف ، المسروف بالخازندار ، وأحمد أغا شويكار ، فقابلاه وأخذا بخاطره . ولم يخرج اليه أحد من الأمراء سواهما . وفيه : نادوا بخروج العساكر الأرنؤودية الى العرضى . وكل من بقى منهم ، ولم يكن معه ورفة من كبيره ... فدمه هدر . وصار الوالى بعد ذلك كلما صادف شخصا عسكريا من غير ورقة قبض عليه وغيه .

واستمر يفتش عليهم ، ويتجسس على أماكنهم ليلا ونهارا ، ويقبض على من يجده متخلفا . يغدوا بالعصاكر البرية الى البر الشرقى من مكان كذا ، ويجعل الخيالة والرجالة معه .. عسلى صعة فكروها له .

ولما وصل الى الرحمانية ، أرسل له الأرضود مكاتبة سرا بأن بعدى الى البر الشرقى ، وبينوا له صنواب ذلك ... وهو بعثقد لصحهم فعدى الى البر الشرقى . فلما حضر الى شلقان ، وقب عساكره ، وجعلهم طوابير ، وجعل كل بينباشا في طابور ، وغملوا مثاريس ، ونصبوا المدافع ، وأوقعوا المراكب بما فيها من العساكر والمدافع بالبحر على موازاة العرضى .

فخرج الألفي ، كما ذكر ، بمن معه من الأمراء المصرلية والعساكر الأرنؤودية ، وأرسل الى الباشا بالانتقال والتأخر . فلم يجد بدا من ذلك فتأخر الى زفيتة ، ونزل ونصب هناك وطاقه ومتاريسه .

وفى وقت تلك الحركة ، تسلل حسين بيك الافرنجي ومن معه من العساكر بالغلايين والمراكب ، واستعلوا بها ، واستعلوا بها ، وضربوا عليهم بالبنادق والمدافع ، وساقوهم الى جهة مصر ، وأخذوهم أسرى ، وذهبوا بهم الى الجيزة ... بعدما قتلوا من كان فيهم من المساكر المحاربين ، وكبيرهم يسمى مصطفى باشا ، أخذوه أسيرا أيضا .

وكان بالمراك أناس كثيرة من التجار وصحبتهم بضائع وأسباب رومية - كان الباشبا عوقهم بسكندرية - فنزلوا في المراكب ليصلوا ببضائعهم، وطمعا في عدم دفعهم الجمرك ... فوقعوا أيضا في الشرك ، وارتبكوا فيمن ارتبك .

ولما تأخر الساشا عن منزلته ، واستقر بأراضى زفيتة ... أحاطت به المصريون والعربان ، وتخلفوا حوله ، ووقفوا لعرضيه بالرصد . فحكل من خرج من الدائرة خطفوه ، ومن الحياة أعدموه ا

والقصد من ذلك ، تمييز الأرتؤودية من غيرهم المتداخلين فيهم ، وكذلك كل من مر على المتقيدين بأبسواب المدنسة ، وذلك باتفاق بين المصرليسة والأرتؤودية لأجل تميزهم من بعضهم ، وغروج غرهم .

وفيه : أطلعوا السيد على القبطان أخااعلى باشا الى القلمـة .

# الخميس ٢ منة ( ١٩ ينايز ١٨٠٤ م ) :

خرج البرديسى الى جهة شلقان ، ولم يخسرج ابراهيم بيك ، ولم ينتقل من بيته . فنصب خيامه على موازاة خيام الألفى ، وباقى الأمراء كذلك الى الجبل ، والأرتؤودية جهة البحر .

وقد كان الباشا أرسل الى محمد على وكبار الأرنؤودية وغيرهم من قبائل العربان ومشايخ البلاد المشهورين ، مكاتبات قبل خروجه من الاسكندرية يستميلهم اليه ، ويعدهم ويمنيهم ان قاموا بنصرته ، ويحذرهم ويخوفهم ان استمروا على الخلاف وموافقة العصاة المتعليين .

فنقل الأرنؤودية ذلك الى المصرلية ، وأطلعومهم على المكاتبات سرا فيما بينهم . وأتفقوا على رد جواب المراسلة من الأرنؤودية بالموافقة على القيام معه اذا حضر الى مصر وخسرج الأمراء لملاقاته والسلام عليه ، فيكون هو وعساكره من أمامهم ، والأرنؤودية المصرية من خلفهم . فيأخسلونهم مواسطة ، فيستأصلونهم .. والموعد بشلقان ا

وسهلوا له أمر الأمراء المصرلية ، وأنهم فى قلة لا ببلغون الفا . ولو بلغوا ذلك ، قمن المنضمين اليهم من خلاف قبيلتهم ، «هم أيضا معنا فى الباطن! ودبروا له تدابير ومند محات تسروج عسلى الأباليس .. منها : أن يعتار من عسكره قدر كذا من الموصوفين بالشجاعة والمعرفة بالسباحة والقتال فى البحر ، ويجعلهم فى السفن قبالته فى البحر ، وأن

وأرسل اليه الألفي على كاشف الكبير ، فقال اله : ﴿ حَضَرَةُ وَلَدُكُمُ الْأَلْفَى يَسْلُمُ عَلَيْكُمْ ﴾ ويسأل عن هذه العساكر المصعوبين بركابكم ... وما الموجب لكثرتها ? وهسذه هيئسة المنابذين ... لا المسالمين . والعادة القديمة أن الولاة لا يأتون الإ بأتباعهم وخدمهم المختصين بخدمتهم ، وقد ذكروا لكم ذلك وأتتم بسكندرية ! ﴾ فقال : ﴿ نعم . وانما هذه العسساكر متوجهة الى الحجاز تقوية لشريف باشا على الخارجي . وعندما نستقر بالقُلعة نعطيهم جماكيهم ، ونشهلهم ونرسلهم » . فقال : « انهم أعدوا لكم قصر الغيني تقيمون به .. فان القُلعة خربها الفرنسيس ، وغيروا أوضاعها ، فسلا تصَّلح لسكناكم ... كما لا يخفاكم ذلك . وأسا العسكر قلا بدخلون معكم بل ينفصلون عنكم ، ويذهبون الى بركة الحج ، فيمكثون هنــاك حتى نشهل لهم احتياجاتهم ونرسلهم . ولسنا نقول ذلك خوفًا منهم ، وأنما البللة في قحط وغلاء ، والعساكر ـ العثمانية منحرفو الطباع ، ولا يستقيم حالهم مع الأرنؤودية ، ويقع بينهم ما يوجب الفشل والتعب

فقال: « اذن أرحل وأرجع الى سكندرية حيثما كنت » . فقال له : « هنذا لايكون .. وان فعلتم ذلك حصل لكم الضرر » ، فقال : « ان العسكر لهم عندى أربعمائة وثمانون كيسا ، أحضروها من حسابى معكم .. ندفعها لهم . وينتقلون الى البركة إكما قلتم » .

ورجع على كاشف الى الأمراء بذلك الجواب. وحضر عابدى بيك من طرف الباشا الى الأمراء - وهمو كبير العسماكر الانكشمارية - فكلموه وكلمهم ، وميلوه وخدعوه . وذهب الى الباشا ، وعاد اليهم . فكان آخر كلامهم له : « ان بينسا

وبينه فى غد: اما أن الباشا يحضر عندنا فى جماعته المختصين به ، وبنزل بمحيمنا ، واما الحرب بينسا وبينه » .

وانتظروا عابدی بیك . فلم یرجع لهم بعواب ، وهی العلامة بینهم وبینه !

واثنتغل هو تلك الليلة مع أصحابه وثبطهم وحل عزائمهم .

فلما أصبح الصباح ، ركب الأمسراء المصرلية بساكرهم ، وجعلوها طوابير ، وزحقوا الى عرضى الباشا من كل جهة . فأمر عساكره بالركوب والمحاربة ... فلم يتحركوا ، وقالوا : « لم تأمسر بالمحاربة ? وليس معك فرمان بذلك ، واخوانا البحريون أخذوا عن آخرهم ، ولم تعطنا جامكية ولا نفقة ، ولا طاقة لنا بحرب المصريين على هذا الوجه » .

فلما تحقق خذلانهم له فى ذلك الوقت الضيق، ركب فى خاصته، وذهب الى الأمراء، وترك خيامه وأثقاله. فاستقبلوه وأرسلوه - صحبة عثمان يبك الخازندار ورضوان كتحدا البرديسى وأحمد أغا شويكار - الى خيام أعدوها له عند خيام البرديسى.

وحضر اليه كنخدا الجاويشية وكاتب حوالة والوالى وباقى أرباب خدم الديوان . وذهب بعض خدمه وفراشينه الى قصر العينى ليفرشوه ويرتبوه وينظموه .

وأحضروا مصطفى باشا الذى كان فى المراكب، وما كان بصحبت من لوازم الباشا الى القصر المذكور. وأشيع صلح الأمراء مع الباشا. ثم ان الألفى أرسل الى كبار عسكرالباشا ، فطلبهم ليعطيهم جماكيهم . فلما حضروا عنده — وعدتهم سبعة — عرف منهم ستة من المطرودين فى الفتن السابقة ، داروا ورجعوا الى اسكندرية لما سمعوابعلى باشا.

فوبخهم ولعنهم ، وقال لهم : « أطلقناكم ، وعتقناكم وعفونا عنكم ، وسفرناكم ، وكأنكم عدتم لتأخذوا بثأركم » . ثم أمر بضرب أعناقهم... فقعل بهم ذلك ، ورموا فى البحر ، ماعدا سابعهم ، فانه لم يكن من الذين حضروا الى مصر ، وتعارف محمد على معه فشفع فيه ، وتركوه مع الأرنؤود!

وأحضروا متاع الباشا وحملته وطبلخاته من عرضيه الى عرضى الأمراء ، وأمروا أولئك العساكر بالرحيل . فرحلوا مع حسين بيك الوشاش الألفى وصالح بيك الألفى . وقد كان نزل الى الشرقية ، وحضر عند وصول الباشا وصحبته جملة من العربان . ثم رجع مع خشداشينه ، مع العسكر الى شرقية بلبيس ، ليوصلوهم الى الصالحية .. والله أعلم ماذا فعل بهم . وعدتهم ألفان وخمسمائة .

السبت ٨ منه ( ٢١ يناير ١٨٠٤ م ):

انتقل الأمراء والباشا الى منية السيرج.

الاثنين ١٠ منه ( ٢٣ يناير ١٨٠٤ م ):

آشيع ركوب الباشا بالموكب الى قصر العينى على طريق بولاق . وجمع المحتسب خيول الطواحين. وخرج كثير من الناس فى ذلك اليوم الى جهة بولاق لأجل الفرجة ، وانتظروا ذلك ... فلم يحصل . وقيل انهم أخروه الى يوم الأربعاء ثانى عشرة .

# الأربعاء ١٢ منه ( ٢٥ يناير ١٨٠٤ م ):

وصل فى صبحها التنابيه لاختيارية الوجاقات بالحضور والركوب مع الباشا . فلما كان وقت الضحوة الكبرى ، تواترت الأخبار أنهم أركبوا الباشا وسفروه الى جهة بلبيس والصالحية .

وكان من خبره أنه لما حضر الى مخيم الأمراء، أرسل اليه عثمان بيك البرديسى كتخداه رضوان كاشف — المعروف بالعرباوى — بعدية وألف نصفية

ذهب ، وبلغه السلام ولاطفه ، وقال الباشا له ولمن حضر من الأمراء : « أنا عندما قلدونى ولاية مصر ، قلت للدولة ان أول حوائجى العفو والرضا عن الأمراء المصرلية ، لأن لهم فى عنقى جميلا عنسدما حضرت اليهسم هاربا من طرابلس ، فآوونى وأكرمونى ، وأقمت معهم مدة طويلة فى غاية الحظ والاكرام .. ولا أنسى معروفهم » .

فأجابوه بأنهم أيضا يراعبون له ذلك ، ولا ينسون عشرتهم معه ، وخصوصا صداقته لسيدهم مراد بيك ، فانه كان معه كالأخوين، ولا يأتنس الا عجالسته وركوبه معه الى الصيد وغيره ... ولو وقع منه ما وقع بمكاتبة الأرتؤود والعربان وغيرهم . فقال : « هــذا شيء قــد كان ، ونحن أولاد اليوم ! » .

وأقام ثلاثة أيام بالخيام التى أجلسوه بها فى عرضى البرديسى ، ورتب له طعاما فى الغداء والعشاء من طعامه . ولم يجتمع به أحد من الأمراء الكبار سوى عثمان بيك يوسف المعروف بالخازندار ، وأدباب الخدم .

وأما الذنب الذي نقموه عليه ، فهو أنهم ذكروا أن في الليلة التي بات بها في عرضي البرديسي ، كان خرج من خيامه فارس على فرس يعدو بسرعة ، فصهلت الخيل ، وانزعج العرضي ، وجروا خلف فلم يلحقوه . فسالوا الباشا عن ذلك ، فقيال : « لعله حرامي أراد أن يسرق شيئا وخرج هاربا!» . فلما حصل ذلك ، أجلسوا حوله عدة من الماليك فلما حصل ذلك ، أجلسوا حوله عدة من الماليك بقصد المحافظة من السراق!» . ثم انهم جلوس بقصد المحافظة من السراق!» . ثم انهم قبضوا بقم وجدوا معه مكاتبات من الباشيا خطابا الى عثمان بيك حسن بقنا ؛ يطلبه للحضور الى مصر عثمان بيك حسن بقنا ؛ يطلبه للحضور الى مصر ليكون معينا له ، ويعده بامارة مصر .. ونحو ذلك.

فلما كان يوم الأربعاء المذكور ، حضر اليسه الجماعة فسلموا عليه ، وأذن لهم بالجلوس فجلسوا وهم سسكوت ينظرون الى بعضهم . فنظسر لهم الباشا وقال : ﴿ خَيْرًا ﴾ . فتسكلم رضوان كتخدا البرديسي وقالى : « السينا اصطلحنا مع حضرة آفندينا ، وصفا خاطره معنا ? يه . قال ؛ ﴿ نعم .. ﴾. قال له: « هل وقع من حضرتكم لأحد مكاتبة قبل ذلك ? ، قال : ﴿ لا ، قال : ﴿ لملكم أرسلتم مكاتبة الى قبلى ? ، ، قال : « لم يكن ذلك أبدا ، ، فأخرج له مكتوبا وناوله اياه .. فلمما رآه قال: « نعم .. هذا مما كنا كتبناه بسكندرية » . فقالوا له : « انا وجدناه أمس مع الهجان المسافر به الى جهة البساتين ، قبض عليه المحانظون بتلك الجهة في ساعته ، وتاريخه قريب ، فسكت متفكرا . فقاموا على أقدامهم وقالوا : « بيرون ﴾ .. يعنى تفضلوا . فقسال : ﴿ الَّي آين ? ﴾ فقالوا : ﴿ الَّي غزة .. فانه لا أمان لنا معك بعد ذلك » .

ولم بمهلوه لكلام بقوله ، ولا عذر يبديه . حتى انهم لم ممسلوه لمجىء مركبوبه المختص به ، بل قدموا له فرسا لبعض المماليك ، وأركبوه له . وفى حال ركوبه ، وأى الأمراء المستعدين للذهاب معه وقوفا فى انتظاره . فقال لهم : « أن صحبنى أحد منكم فقولوا لهم يكونون متباعدين عنى فى الحط والترحال » . فأجابوه الى ذلك .

وسار معه محمد بيك المنفوخ ، وسليمان بيك صمر ابراهيم بيك ... على الشرط وركب اتباعه خيول الطواحين ، التي كانوا أعدوها للركوب ، وكان الطحانون منتظرون متى منقضى الركوب ، ويأخذون خيولهم فلما تحقق سفرهم ، طارت عقول الطحانين ، وذهبوا الى صيوان البرديسي يشكون اليه عطل مطاحن البلد . فقال لهم : « دونكم .. ها هي أمامكم اذهبوا فخذوها » . فجروا خلفهم ،

ومسك كل طحان فى فرسه أو أفراسه ، وأنزل عنها راكبها ، وأخذوها ورجعوا مسرورين بخيــولهم . ولم يقــدروا على منعهم ، لأنهم صـــاروا أذلاء مقهورين !

وركبوا بدلها جمالا ، وحجز البرديسي طبلخانة الباشا ومهاترته وطقمه وغالب متاعه . وأشيع ركوبه وذهابه .

# الخميس ١٣ منه ( ٢٦ يناير ١٨٠٤ م ):

دخل الأمراء والعساكر الأرنؤودية وأكابرهم ، وهم فرحون مسرورون ، وخلفهم الطبول والزمور. وركب حسين بيك الأفرىجي المعروف باليهودي ، وأمامه العسكر المختصون به ، بطبلهم مثل طبل الفرنسيس ، وعلى رءوسهم برانيط من نحاس أصفر ، وهم نصارى وأروام وتكرور . وخلف البرديسي نوبة الباشسا ومهساترته بعينهم يطبلون ويزمرون . ولم يدخل الألفي معهم ، بل ركب من عرضيه بأمرائه وكشافه ، فذهب الى عسرب بلي بالجزيرة ... فطرقهم على حين غفلة ، وقتــل منهم أناساً ، ونهب مواشيهم ونجعهم . وضرب أيضا زفيتة وأجهور ونحو عشرين بلدا،وحرقوا أكثرهم، وأخذوا زرعهم ومتاعهم . بسبب أنه لما كان الباشا كاتب مشايخ البلاد والعربان ، اغتروا به ، وعندما حل بالقرب منهم قبحوا في حق المصرلية وأتباعهم ، وطردوهم وأسمعوهم أفحش الكلام. وقامت عربان الشرقية ، وتعصبوا علىصالح بيك الألفي ، فأوجب تحامل المصرلية عليهم ، حتى جازوهم به عندما فرغوا من أمر الباشا

وفى تلك الليلة - أعنى ليلة الجمعة رابع عشره - حصل خسوف للقبر جزئى بعد رابع ساعة من الليل ، ومقدار المنخسف أربع أصابع وثلث ، وانجلى فى سابع ساعة ... الا شيئا يسيرا .

وفى ذلك اليوم: أرسل البرديسي الى شسيخ السادات تذكرة صحبة واحد كاشف من أتباعه، يطلب عشرين ألف ريال سلفة ، فلاطفه ورده بلطفه، فرجع الى مخدومه وأبقى ببيت الشيخ جماعة من العسكر. فوبخه على الرجوع من غير قضاء حاجة ، وأمره بالعود ثانيا. فعاد اليه فى خامس ساعة من الليل وصحبته جماعة أخرى من العسكر ، فأزعجوا أهل البيت. وأرسلت عديلة هانم ابنة ابراهيم بيك الى المعينين تأمرهم أن لا يعملوا قلة أدب ، وأرسلت الى أبيها لأن منزلها بجواره ، فاهتم لذلك وأرسل خليل بيك الى البرديسي فكفه عن ذلك بعد علاج وسعى ، ورفع المعينين .

### الخميس ٢٠ منه ( ٢ فبراير ١٨٠٤ م ):

وصلت أخبار ومكاتبات من الأمراء الذين ذهبوا بصحبة الباشا يخبرون فيها بسوت الباشا بالقرين ، فضربوا مدافع كثيرة بعد العشاء ونصف الليل . ومضمون ما ذكروه في المراسلة « أن الباشا أراد أن يكبسهم بمن معه ليلا ، وكان معهم سائس يعسرف بالتركى ، فحضر اليهم وأخبرهم ، فتحذروا منه . فلما كبسوهم وقعت محاربة بينهم وقتل منهم عدة من المماليك وخازندار محمد بيك المنفوخ ، وانجرح المنفوخ أيضا جرحا بليغا ، وأصيب الباشا وصاحبه من غير قصد — والليل ليس له صاحب — فقضى عليه ، وكان ذلك مقدورا ، وفي الكتاب مسطورا اوانكم ترسلون لنا أمانا بالحضور الى مصر ، والا دهبنا الى الصعيد » . هذا ماقالوه .

والواقع أنهم لما سافروا معه ، كان بصحبته خمسة وأربعون نفسا لا غير . والعساكر التى كانت سافرت قبله نجعت الى الصالحية ، أو ذهبت حيث شاء الله . وكان أمامه عسكر المفاربة وخلفه الأمراء المصرلية .

فلما وصلوا الى أراضي القرين ، ونزلوا هناك ،

عبل المفاربة مسع الخدم مشاجرة ، وجسموها الى أن تفساربوا بالسلاح . فقامت الأجناد المصرلية من خلفهم ، فصار الباشا ومن معه فى الوسط ، والتحموا عليهم بالقتال . ففر من أتباعه أربعة عشر نفسا الى الوادى ، وثلاثة عشر رمسوا بأنفسهم فى ساقية قرببة منهم ... من حلاوة الروح .

وضرب الباشا بعض المماليك منهم بقرابينة ، فأصابته ، وقتــل معه ابن أختــه حسن بيك ، وكتخداه ، وباقى الثمانية عشر .

فلما سقط الباشا - وبه رمق - رأى أحد الأميرين فقال له: « فى عرضك با فلان .. ان معى كفنا بداخل الخرج . فكفنى فيه ، وادفنى ، ولا تتركنى مرميا » ! فلما انقضى ذلك ، أعطى ذلك الأمير لبعض العرب دنائبر ، وأعطاه الكفن الذى أوصاء عليه ، وقال له : « اذهب الى مقتلهم ، أوصاء عليه ، وقال له : « اذهب الى مقتلهم ، وخذ الباشا .. فكفنه وادفنه فى تربة » . فقال : « أنا لا أعرفه » . فقال : « هو الذى لحيته عظيمة من دونهم » ، ففعل كما أمره .

وحفروا لباقيهم حفرا وواروهم فيها ، وانقضى أمرهم .

هذا اخبار بعض أهل تلك البلاد المشاهدين للواقعة . وكل ذلك وبال فعله ، وسوء سريرته ، وخبث ضميره . فلقد بلغنا أنه قال لعسكره : « ان بلغت مرادى من الأمراء المصريين ، وظفرت بهم وبالأرنؤود ، أبحت لكم المدينة والرعية ثلاثة أيام ... تفعلون بها ما شئتم » . والدليل على ذلك ما فعله بالاسكندرية مدة اقامته بها ، من الجور والظلم ، ومصادرات الناس فى أموالهم وبضائعهم ، وترذيله لأهل العلم واهانته لهم ... حتى أنه كان وترذيله لأهل العلم واهانته لهم ... حتى أنه كان مذكور فى الثغر — « بالمزور » . واذا دخل عليه مذكور فى الثغر — « بالمزور » . واذا دخل عليه

مع آمثاله - وكان جالسا - اتكا ، ومد رجليه زقصدا لاهانتهم .

وخبر على باشا المترجم المذكور مختصرا: أنه كان أصله من الجزائر مملوك محمد باشا حاكم الجزائر . فلما مات محمد باشا ، وتولى مكانه صهره ... أرسله بمراسلة الى حسين قبطان باشا . وكان أخوه ، المعروف بالسيد على ، مملوكا للدولة ومذكورا عند قبطان باشا ، ومتولى الريالة ... فتوه بذكره . فقلده قبطان باشا ولاية طرابلس وأعطاه فرمانات ويرق . فذهب اليها ، وجيش له جيوشا ومراكب ، وأغار على متوليها — وهو أخو حمودة باشا صاحب تونس — وحاربه عدة شهور حتى ملكها بمخامرة أهلها ... لعلمهم أنه متوليها من طرف الدولة .

وهرب أخو حمودة باشا عند أخيه بتونس . فلما استولى على باشا المذكور على طرابلس ... أباحها لمسكره ففعلوا بها أشنع وأقبح من التمرلنكية : من النهب ، وهتك النساء ، والفسق والفجور ، وسبى حريم متوليها ، وأخذهن أسرى ، وفضحهن بين عسكره .

ثم طالبهم بالأموال ، وأخذ أموال التجار ، وفرد على أهل البلد ، وأخذ أموالهم ، ثم ال المنفصل حشد وجمع جموعا ، ورجع الى طرابلس وحاصره أشد المحاصرة .

وقام معنه المغرضون له من أهل البلدة ، والمقروصون من على باشا . فلما رأى الغلبة على نفسه ، نزل الى المراكب بما جمعه من الأموال والذخائر ، وأخذ معه غلامين جميلين من أولاد الأعيان شبه الرهائن ، وهرب الى اسكندرية ، وحضر الى مصر ، والتجا الى مراد بيك ... فاكرمه، وأنزله منولا حسنا عنده بالجيوزة . وصدار خصيصا به م

وسبب مجيئه الى مصر ، ولم يرجع الى القبطان... علمه أنه صار ممقوتا فى الدولة . لأن من قواعد دولة العثمانيين ، أنهم اذا أمروا أميرا فى ولاية ، ولم يفلح .. مقتوه وسلبوه ، وربما قتلوه . وخصوصا اذا كان ذا مال !

ثم حج المترجم فى سنة سبع ومائتين وألف من القلزم، وأودع ذخائره عند رشدوان كاشف، المعروف بكاشف الفيوم، لقرابة بينهما من بلادهما.

ولما كان بالحجاز ، ووصل الحجاج الطرابلسية ، ورأوه وصحبته الغلامان ... ذهبوا الى أمير الحج الشامي ، وعرفوه عنه وعن الغلامين ، وأنه يفعـــل بهما الفاحشة . فأرسل معهم جماعة من أتباعه في حصة مهملة ، وكبسوا عليه - على حين غفلة -فوجدوه كما قالوا . فلعنوه وقطعوا لحيته ،وضربوه بالسلاح ، وجرحوه جرحا بالغا ، وأهانوه ، وأخذوا منه الفلامين . وكادوا فقتلونه .. لولا جمساعة من جماعة أمير الحج . ثم رجع الى مصر من البحسر أيضا . وأقام في منزلته - عند مراد بيك - زيادة عن ست سنوات ... الى أن حضر الفرنسيس الى الديار المصرية . فقاتل مع الأمراء ، وتغرب معهم في قبلي وغيره . ثم انفصل عنهم ، وذهب من خلف الجيل ، وسار الى الشام . فأرسله الوزير يوسف باشا - بعد الكسرة - بمكاتبات الى الدولة . فلم يزل حتى وقعت هذه الحوادث. وقامت العسمكر على محمد باشا وأخرجوه.

ووصل الخبر الى اسلامبول ، فطلب ولابة مصر على ظن بقاء حبل الدولة العثمانية وأوامرها بحصر .. وليس بها الا طاهر باشا والأرتؤود . وجعل على نفسه قدرا عظيما من المال ، ووصل الى اسكندرية وبلغه انعكاس الأمر ، وموت طاهر باشسا وطرد الينكجرية . وانضمام طائفة الأرتؤود للمصرلية ، وتمكنهم من البلدة .

وفيسه : وصل الألفي من سرحت الى مصر فأراد أن يدبر أمرا ، ويصطاد العقاب بالغراب ، القديمة . فأقام في قصره الذي عبره هناك — وهو فيحوز بذلك سلطنة مجددة ، ومنقبة مؤبدة ... فلم تنفعه التدابير ، ولم تسعفه المقادير . فكان كالباحث على حتمه بظلفه ، والجادع بيده مارن أنفه . ولم يملم أنها القاهرة ، كم قهرتَ جبابرة ، وكادت فراعنةٌ

> اذا لم يكن عـــون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهساده

وكان صفته : أبيض اللــون ، عظيم اللحيــة والشوارب ، أشقرهما ، قليل الكلام بالعربي ، يحب الليم والخلاعة ا

ولما انقضى أمره ، وأرسل سليمان بيك ومحمد بيك مكاتبات الى شاهين بيك ونظرائه بسا ذكروا ، وأن يأخذوا لهم أمانا من ابراهيم بيك والبرديسي . فكتبوا لهم أمانا ... بعمد امتناع منهما ، واظهار التفسير والفضب والتأسف عسلى التفريط منهما في قتله .

وفيه : عملوا ديوانا ، وأحضروا صالح أغا قابعي باشا ، الذي حضر أولا ونزل ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك ، وقرأوا الفرمان الذي معه وهو يتضمن ولاية على باشا والأوامر المعتادة لا غير . وليس فيها ما كان ذكره عسلى باشا من الجمارك والالتزام وغيره . وتكلم الشيخ الأمير فى ذلك المجلس ، وذكر بعض كلمات ونصائح في اتياع العدل ، وترك الظلم ، وما يترتب عليه من الدمار والخراب. وشكا الأمراء المتأمرون من أفعال بعضهم البعض ، وتعدى الكشاف النازلين في الأقاليم وجورهم على البلاد ، وأنه لا بتحصل لهم من التزامهم وحصصهم ما يقوم بنفقاتهم .

فاتفق الحال على ارسال مكاتبات للكشاف بالحضور والكف عن البلاد . وأما مصطفى باشا ، فانهم أنزلوه في مركب مع أتبساع البساشا الذين كانوا بقصر العيني ، وسفروهم الى حيث شاء الله 1

قصر البارودي - يومين . ثم عدى الى الجيزة ، ودخل أتباعه بالمنهوبات من الجسال والأبقسار والأغنام ، ومعهم الجمسال محملة بالقمح الأخضر والفول والشمير لعدم البرسيم ، قانهم رعوا ما وجدوه في حال ذهابهم ، وفي رجوعهم لم يجدوا خلاف الغلة ، فرعوها وحملوا باقيها على الجمال 1 ولو شاء ربك ما فعلوه .

# السبت ۲۲ منه (۶ فبرایر ۱۸۰۶ م):

وقعت معركة بين الأرنؤودية وعسكر التكرور بالقرب من الناصرية بسبب حمل برسيم ، وضربوا على بعضهم بنادق رصاص ، وقتل بينهـــم أتفار ، واستمروا على مضاربة بعضهم البعض نحو سبعة أيام ، وهم يترصدون لبعضهم في الطرقات .

# الثلاثاء ه٢ منه (٧ فبراير ١٨٠٤ م):

عملوا ديوانا وقرأوا فرمانا وصــل من الدولة مع الططر ... خطابا لعلى باشا والأمراء بتشسميل أربعة آلاف عسكرى وسفرهم الى الحجاز لمحاربة الحرمين ، وأنهم وجهــوا أربع باشات من جهــة بفداد بعساكر ... وكذلك أحمد باشا الجزار ، أرسلوا له فرمانا بالاستعداد والتوجه لذلك . فان ذلك من أعظم ماتنوجه اليه الهمم الاسلامية .. وأمثال ذلك من الكلام ، والترفق . وفي بعض القسول بالحسب والمروءة بتنجيز المطسلوب من الغسلال ، وان لم تكن متيسرة عنسدكم ، تبذلوا الهمة في تحصيلها من النواحي والجهات بأثمالها على طرف الميرى بالسعر الواقع .

وفيه : تقيد لضبط مخلفات على باشا : صالح أفندى ، ورضوان كتخدا ، ونائب القاضى ، وباشكاتب.

وفيه : حضر الأمراء الذين توجهوا بصحبة الباشا الى الشرقية .

وفى هذا اليوم: حضر عثمان كاشف البواب الذى كان بالمنوفية، وترك خيامه وأثقاله وأعوانه على ما هم عليه، وحضر فى قلة من أتباعه.

وفيه : نقلوا عسكر التكرور من ناحية قناطر السباع الى جهة أخرى . وأخرجوا سسكانا كثيرة من دورهم جهة الناصرية ، وأزعجوهم من مواطنهم، وأسكنوا بها عساكر وطبجية .

وفيه: أنزلوا السيد على القبطان من القلعة الى بيت على بيك أيوب كما كان . وهدذا السيد على هو أخو على باشا المقتول كما ذكر . وأصله مملوك ، وليس بشريف كما يتبادر الى الفهم من لفظة سيد أنها وصف خاص للشريف ، بل هى منقولة من لغة المغاربة ، فانهم يعبرون عن الأمير بالسيد ... بمعنى المالك وصاحب السيادة .

### الأربعاء ٢٦ منه ( ٨ فيراير ١٨٠٤ م ):

أنزلوا محمل الحاج من القلعة مطويا من غير هيئة . وأشيع فى الناس دورانه الى بيت ابراهيم بيك صحبة أحد الكشاف وطائفة من المماليك . واتفق الرأى على مسفره من طريق بحسر القلزم صحبة محمود جاويش مستحفظان ، ومعه الكسوة والصرة . وكان حضر السكثير من الحجاج بالجهة القبلية بجمالهم ودوابهم ومتاعهم .. فلما تحققوا عدم السفر — حكم المعتاد — باعوا جمالهم ودوابهم بالرميلة بأبخس الأغان ، لعدم العلف بعدما كلفوها بطول السنة ، وما قاسوه أنضا فى الأيام التى أقاموها بعصر فى الانتظار والتوهم .

#### ذوالقعيساة

غرته (۱۲ فبراير ۱۸۰۱م):

أنزلوا حسبين قبطان ومن معمه من عسمكر

الأرتؤود من القلعة ، وكانوا نحو الأربعائة ، فذهبوا الى بولاق وسكنوا بها ، بعدما أخرجوا السكان من دورهم بالقهر عنهم . ولم يبق بالقلعة من أجناسهم سوى الطوبجية .. المتقيدين بخدمة المصرلية .

وفيه: ألبس ابراهيم بك كتخداه رضوان خلعة ، وأشيع أنه قلده دفتردارية مصر ، وذهب الى البرديسي فخلع عليه أيضا ، وكذلك الألفى . وذلك اكراما له وتنويها بذكره ، جزاء فعله ومجيئه بالباشا ، وتحيله عليه .

# ه منه (۱۱ فبرایر ۱۸۰۶ م):

وصلت مكاتبات من يحيى بيك البرديسى حاكم رشيد ، يخبر فيها بوصول محمد بيك الألفى الكبير الى ثغر رشيد يوم الأربعاء ثالثه . وقد طلع على أبى قير ، وحضر الى ادكو ثم الى رشيد فى يوم الأربعاء المذكور ... وقصده الاقامة برشيد سنة أيام .

فلما وصلت تلك الأخبار، عملوا شنكا، وضربوا مدافع كثيرة بعد الغروب، وكدلك بعد العشاء، وفي طلوع النهار، من جميع الجهات: من الجيزة ومصر القديمة وببت البرديسي والقلعة، وأظهروا البشر والفرح. وشرعوا في تشهيل الهدايا والتقادم، وأضمروا في نفوسهم السوء له ولجماعته المتأمرين. حسدا لرياسته عليهم، وخمولهم بحضوره، فهاجت حفائظهم، وكتموا حقدهم، وتناجوا فيما بينهم، وبيتوا أمرهم مع كبار العسكر. وأرسل بينهم، وبيتوا أمرهم مع كبار العسكر. وأرسل البرديسي كتابا الى مملوكه بحيى بيك تابعه حاكم رشيد، يأمره فيه بقتل الألفى هناك. وركب هو الي المنيل، وعدى شاهين بيك، ومحمد بيك وعمر بيك الإبراهيمي الى بر الجيزة ليلة الأحد.



الجيزة

ونصبوا خيامهم ليستعدوا الى السفر من آخر الليل ، صحبة الألفى الصغير .

وعدى أيضا قبلهم حسين بيك الوشاش الألفى ، ونصب خيامه بحرى منهم .

فلما كان فى خامس ساعة من الليل ، أرسلوا الى حسين بيك بطلبونه اليهم . فحضر مع مماليكه ، وقد رتبوا جماعة منهم تأتى بخيول ومشاعل من جهة القصر . فقالوا له : « أين الخيول .. فانسا راكبون فى هذا الوقت للملاقاة ، وها هو أخوك الألفى قد ركب .. وهو مقبل ا » ، فنظر فرأى المشاعل والخيول ، فلم يشك فى صحة ذلك ، ولم المشاعل والخيول ، فلم يشك فى صحة ذلك ، ولم يخطر بباله خيانتهم له . فأمر مماليكه أن يذهبوا الى خيولهم ويركبوا ، ويأتوه بفرسه . فأمرعوا الى ذلك ، وبقى هو وحده ينتظر فرسه . فعاجلوه ، وغدروه وقتلوه بينهم ، وأرسلوا الى المرديسي بالخير .

وكان محسد على وأحسد بيك والأرتؤودية عدوا قبلى الجيزة ليلا ، وكمنوا بمكان ينتظرون الاشارة ، ويتحققون وقوع الدم بينهم . فلما علموا ذلك ، حضروا الى القصر ، وأحاطوا به . وكان طبحى الألفى مخامرا أيضا ، فعطل « فوانى » المدافع . واستمروا فى ترتيب الأمراء على القصر الى آخسر الليل . فحضر الى الألفى من أيقظه وأعلمته بقتل حسين بيك ، واحاطتهم بالقصر . فأراد الاستعداد للحرب ، وطلب الطبحى فلم يجده ، وأعلموه بما فعل بالمدافع . فأمر بالتحميل ، ورك وأعلموه بما فعل بالمدافع . فأمر بالتحميل ، ورك فى جماعته الحاضرين ، وخرج من الباب الغربى ، وصار مقهل . فركب خلفه الأمراء المذكورون ، وساروا مقدار ملقتين حتى تعبت خيولهم ... ولم وساروا مقدار ملقتين حتى تعبت خيولهم ... ولم خروجهم من القصر .

واشتغل أكثر أتباعهم بالنهب، لأنه عند ماركب

الألفى وخرج من القصر .. دخله العسكر والأجناد ونهبوا مافيه من الأثقال والأمتعة والفرش وغيرها .

وكان كاتبه المعلم غالى ساكنا بالجيزة ، وكذلك كثير من أتباعه ومقدميه . فذهبوا الى دورهم . فنهبوها ، وأخذوا ماعند كاتب المذكور من الأموال . ثم نهبوا دور الجيزة عن آخرها ، ولم يتركوا بها جليلا ولا حقيرا حتى عروا ثياب النساء ، وفعلوا بها مثل مافعلوا بدمياط .

وأصبح الناس بالمدينة يوم الأحد لا يعلمون شيئا من ذلك ... الا أنهم سمعوا الصراخ ببيت حسين بيك جهة التبانة . وقيل انه قتل ببر الجيزة . فصار الناس فى تعجب وحيرة ، واختلفت رواياتهم وظلوا غالب اليوم لم يعلموا سر قتل حسين بيك الا من صراخ أهل بيته . وكل ذلك وقع وابراهيم بيك جالس فى بيته وبسأل ممن يدخل اليه عن الخبر . وأحضر محمود جاويش المعين للسغر بالمحمل وصيرفى الصرة والكتبة ، واشتغل معهم ذلك اليوم فى عدد مال الصرة وحسابها ولوازم ذلك .

وبعد العصر ، أشيع المرور بالمحبل . فاجتمع الناس للفرجة ، فمروا به من الجمالية الىقراميدان قبل الغروب .

# ٨ مـ - (١٩ فبراير ١٨٠٤ م):

ركب ابراهيم بيك وأمراؤه الى قرميدان ، وسلم المحمل . واجتمع الناس للفرجة على العادة ، فمروا به من الشارع الأعظم الى العادلية ، وأمامه الكسوة فى أناس قليلة وطبل وأشاير . وعينوا للذهاب معه أربعمائة مغربى من الحجاج ، رتبوا لهم جامكية ثلاثين نفرا من عسكر الأراؤود .

هــذا ما كان من هؤلاء . وأما ما كان من أمر الألفى الكبير ... فانه لما حضر الى رشــيد يوم الأربعاء ثالثه ، كما تقدم ، قابله يحيى بيك ، وعمل

له شنكا وطعاما ، وما يليق به ، وسأله عن مدة اقامته فى رشيد ، فقال له : « أريد الاقامة ستة أيام حتى نستريح » . ونزل ببيت مصطفى عبد الله التاجر، ولم يكن معه الا خاصة مماليكه وجوخداره تتمة سمة عشر ... فاستأذنه يحيى بيك فى ارسال الخبر الى مصر ، ليأتى الامراء الى ملاقاته .. فلم يرض بذلك . ثم انه لم يقم برشيد الا لبلة واحدة . وأنزل أمتعته فى أربع مراكب من الرواحل ، وانتقل بتنقيل الى بيت البطروشى (١) القنصل . وأمر بتنقيل المتاع الى مراكب النيل ، وأهدى له نزل هو به ، وصار الى مصر . وكان قصده الحضور بغتة فعندما يصلهم الخبر ، يصبحون يجدونه بغتة فعندما يصلهم الخبر ، يصبحون يجدونه فى الجيزة .. ويأبى الله الا ما يريد . فلم يسعفه الريح ، وكان تأخيره سببا لنجاته .

ولما وصل الخبر بحضوره ، وعملوا السنك ... جهز له الألفى الصغير بعض الاحتياجات ، وأرسلها في الذهبية والقنجة صحبة الخواجا محمود حسن وخلافه . فنزلوا من بولاق ، وانحدروا بعد الظهر من يوم السبت . فاجتمعوا به عند « نادر » نصف الليل .

فلما أصبح الصباح ، حضر اليه سليمان كاشف البواب وقابله ورجع معه الى منوف العلى . فأقام هناك يوم الأحد وبات هناك ، ودخل الحمام ، وسار منها بعد طلوع النهار ، وهم يسحبون المراكب باللبان لمخالفة الربح . فلم يزل سائرا الى الظهيرة ، فلاقاه عدة من عسكر الأرنؤود الموجهة اليه فى أربع مر بب ، فى مضبق الترعة . فسلم عليهم ، فردوا عليه السلام . فسألهم بعض أتباعه بالتركى ، فقال لهم : « أين تريدون .. ? » . قالوا : «نريد الألفى» ، فقال لهم : « هاهو الألفى » . فسكتوا ، ثم

<sup>(</sup>۱) Petrucci نائب تنصل الانجليز في رشيد م





القنجة

تلاغى الملاحون مع بعضهم ، فأعلموهم الخبر ، فنقلوه الى الألفى .. فكذب ذلك ، وقال : « هذا شيء لايكون .. ولا يصح أن اخواننا يفعلون ذلك معى ، وأنا مسافرت وتغربت مسنة لأجل راحتنا ، ولعلها حادثة بينهم وبين العسكر » .

ثم ان طائفة منهسم أدركت الغراب الذي قدمه له البطروشي ، وكانمتاخرا عن المراكب ، فصعدوا اليه ، وأخذوا مافيه من المتاع . فأخبروه بذلك .. ونظر ، فرآهم يفعلون ذلك ً. فأرسل اليهم بعض من معه من الأتراك ليستخبر عن شأنهم وأمرهم . ولم ينتظر رجوعه بالجواب ، ولكنه أخذ بالحزم ، ونزل في الحال الى القنجة مع المماليك ... وصحبته الخواجا محمسود حسن ، وأمرهم أن يمسكوا المقاذيف ... ففعلوا ذلك ، وهو يستحثهم ، حتى خرجوا من الترعة الى البحر . فلاقاهم طائفة أخرى فىسفينتين ، وفيهم سراجباشا تابع البرديسي - وكان بعيدا عنهم - فأعماهم الله عنه ، وكأنهم لم يظنوه اياه . ولم يزل يجسد في السير حتى وصل الى شبرا الشهابية . فنظر الى رجل ساع ، وأعلمه أنه مرسل من بيت سليمان كاشــف البواب يخبر الواقع .

فعند ذلك تحقق الخبر ، وطلع الى البر ، وأمر بتغريق القنجة ، ومثى مع المماليك على أقدامهم ، وتخلف عنه الخواجا محمود حسن بشرا . وتخلف عنه الخواجا محمود حسن بشرا . فلم يزالوا يجدون السير حتى وصلوا الى ناحية قرنفيل ، ودخل الى نجع عرب الحويطات ، والتجأ الى امرأة منهم ، فأجارته ولبت دعوته ، وأركبت فرسا وأصحبت معه شخصين هجانين ، وركب معهما وسار الى قرب الخانكة ليلا والمماليك معه مشاة . فقابلهم جماعة من عرب بلى — وكبيرهم يقال له سعد ابراهيم سافت الماهيات بحربهم، فقابلهم وسار مع الهجانة الى ناحية الجبل ، ومضى . فتركهم وسار مع الهجانة الى ناحية الجبل ، ومضى . فسمع الأجناد القريبون منهم — وفيهم البرديسى — فسمع الأجناد القريبون منهم — وفيهم البرديسى صوت البنادق بين العرب والمساليك ، فأسرعوا معنا . . وفارقنا الساعة » .

فأمر البرديسى من معه من الماليك والأجناد أن يسرعوا خلف ويتفرقوا فى الطرق ، وكل من أدركه فليقتله فى الحال . فذهبوا خلفه ، فلم يعثر به أحد منهم ، وخرم عليه سمعد ابراهيم بجماعة قليلة من طريق يعرفها ، فرمى لهم مامعه من الذهب

والجوهر والكرك الذي علىظهره ... فاشتغلوا به ، و وتركهم وسار وغاب أمره .

وفى حال جلوسه عند العرب ، مر عليهم طائفة من الأجنساد سائرين ... لأنهم لمسا فعلوا فعلتهم فى الجيزة ، لم يبسق لهسم شغل ... الا هسو . وأخسذوا فى الاحتيساط عليه ما أمكن ، فأرسلوا عسكرا فى المراكب ، وانبثت طوائفهم فى الجهات البحرية شرقا وغربا . فذهبت طائفة منهسم الى الشرقية ، وطائفة الى القليوبية ، وكذلك المنوفية والغربية والبحيرة ، وسلكوا طريق الجبل الموصلة الى قبلى .

وذهب حسين بيك ، ورستم بيك ، الى صالح بيك الألفى الذى بالشرقية ، وذهب شاهين بيك الى سليمان كاشف البواب من البر الغربى ، ليقطع عليه الطريق . وذهب على بيك أبوب ومحمد على ... على جهة القليوبية ليلحقه بمنوف

فلما وصل الى دجوة ، تعوق بسب قلة المعادى . فلما وصل الى منوف ، فوجدوه على الى الجهة الأخرى ، فأخسذوا متروكاته التى تركها — وهى بعض خيسول وجمال ، وخسسين زلعة سمن مسلى — وعملوا على أهل البلد أربعة آلاف ربال قبضوها منهم ورجعوا . وكان عندما بلغه الخبر الاجمالى ... لم يكذب المخبر — وذلك بعد مفارقة الألفى له بنحو ثلاث ساعات — فعدى فوجد أمامه شاهين بيك فأرسل يطلب منه أمانا ، فوجد أمامه شاهين بيك فأرسل يطلب منه أمانا ، فأحابه الى ذلك . وأرسل الى مصر من يأتى فأحابه الى ذلك . وأرسل الى مصر من يأتى بالأمان ، واطمأن شاهين بيك . فارتحل سليمان كاشف ليلا .

فلما أصبح شاهين بيك وجده قد ارتحل ، فرجع بخفى حنين ، وعدى الى القليوبية ، فبلغه خبر الألفى وما وقع له مع العرب فطلبهم ،

فأخبروه أنه غاب عنهم في الجبل من الطريق الفسلاني ، فقبض عليهم ، وأحضرهم صحبته مشنوقين في عسائمهم . ووجد المماليك ، فقبض عليهم وأرسلهم الى البرديسي . وأما مراكبه ، فاله عندما نزل الى القنجة وفارقها ، أدركها العسكر الذين قابلوه في المراكب ونهبوا مافيها ، وكان بها شيء كثير من الأموال وظرائف الانكليز ، والأمتعة والجواهر . فانه لما وصل الى القرالي أكرمه اكراما كثيرا ، وأهدى وصل الى القرالي أكرمه اكراما كثيرا ، وأهدى اليه تحفا غريبة ، وكذلك أكابرهم ، وأعطاه جملة كافية من المال على سبيل الأمانة ، يرسل له بها غلالا وأشياء من مصر . واشترى هو لنفسه أشياء بأربعة وأسياء من مصر . واشترى هو لنفسه أشياء بأربعة اله بها القرالي بولبصة ، وأهدى له صورة نفسه من جوهر ، ونظارات وآلات وغير ذلك .

وأما الألفى الصغير ، فانه ذهب الى جهة قبلى ، وفرد الفرد والكلف على البلاد ، ومن عصى عليه أو توانى فى دفع المطلوب ، نهبهم وحرقهم .

وأما صالح بنك الألفى ، فانه لما وصل اليه الحبر ، وفدوم الموجهين اليه ... ركب فى الحال من زنكلون ، وترك حملته وأثقاله ، فلم يدركوه ايضا .

### ٩ منه ( ٢٠ فبرابر ١٨٠٤ م ):

أحضروا مماليك الألفى الكبير وجوخداره الى بيت البرديسى وأرسل ابراهيم بيك والبرديسى مكاتبات الى الأمراء نفيلى ، وهم: سليمان بيك الخازندار ، حاكم جرجا ، وعثمان بيك حسن بقنا ، ومحمد ببك ، المعروف بالغربية الابراهيمى ... يوصونهم و يحذرونهم من التفريط فى الألفى الصغير والكبير ان وردا عليهم .

وأما شاهين بيك، فانه عدى الى الشرقية، واجتهد. في التفتيش . ثم رجع في يوم الثلاثاء المذكور وأمامه العسرب المتهمون بأنهسم يعرفون

طريقه ، وأنهم أدركوه ... فأعطاهم جوهرا كثيرا وتركوه . وأحضروا صحبتهم حقا من خشب وجدوه مرميا في بعض الطرق ، فأحضر البرديسي مماليك الألفى وأراهم ذلك الحق ، فقالوا : « نعم .. كان مع أستاذنا ، وفي داخله جوهر ثمين » .

وأرسلوا عدة من المماليك والهجانة الى الطريق التي ذكرها العرب. وأحضر البرديسي ابن شديد وسأله ، فأخبره أنه لم يكن حاضرا في نجعه وأن أمه أو خالته هي التي أعطته الفرس والهجانة ، فوبخه ولامه . فقال له : « هذه عادة العرب من قديم الزمان .. يجيرون طنيبهم ، ولا يخفرون ذمتهم » . فحبسه أياما ثم أطلقه . وقيل انه مر عليه على بيك أيوب ومحمد على ومن معهم من العسكر ، وهو في خيش العرب ، وهو يراهم . وأعماهم الله عن تفتيش النجع ، وعن السؤال أيضا !

وفى ذلك اليوم: خسرج عثمان بيسك يوسف وحسين بيك الوالى وأحمد أغا شويكار الى جهة الشرقية ، ومرزوق بيك الى القليوبية ... يفتشون على الألفى .

وفيه: شرعوا فى تشهيل تجريدة الى الألفى الصغير. وأميرها شاهين ببك ، وصحبته محمد بيك المنفوخ ، وعمر ببك ، وابراهيم كاشف .

۱۲ منه ( ۲۳ فبرایر ۱۸۰۶ م ):

سافرت قافلة الحج بالمحمل الى السويس.

۱۳ منه (۲۶ فیرایر ۱۸۰۶ م):

حضر على بيك أيوب ومحمد على من سرحتهما على غير طائل .

وفيه: سافر قنصل الانكليز من مصر بسبب هذه الحادثة. فائه لما وقع ذلك .. اجتمع بابراهيم بيك والبرديسي ، وتكلم معهما ، ولامهما على هذه الفعلة ، وكلمهما كلاما كثيرا ... منه أنه قال لهما:

«هذا الذى فعلتماه لأجلنهب مال القرالى . ومطلوب منى أربعة آلاف كيس .. وهى البوليصة الموجهة على الألفى » وغير ذلك . فلاطفاه وأرادا منعه من السفر ، فقال : « لا يمكن أنى أقيم ببلدة هذا شأنها ، وطربقتنا .. لا نقيم الا فى البلدة المستقيمة الحال ! » . ثم نزل مفضيا وسافر ، وأراد أبضا قنصل الفرنسيس السفر فمنعاه .

وفيه: طلب العسكر جماكيهم من الأمراء، وشددوا في الطلب، واستقلوا الأمراء في أعبنهم، وتكلموا مع محمد على واحمد ببك وصادق أغا كلاما كثيرا. فسعوا في الكلام مع الأمراء المصرلية، فوعدوهم الى يوم الثلاثاء.

ومات بقطر المحاسب كاتب البردسي يوم الأحد.

### ١٦ منه ( ٢٧ فيراير ١٨٠٤ م):

اجتمع العسكر ببيت محمد على ، وحصل بعض قلقة ، فحولهم على القبط بمائتي الف ريال منها : خمسون على غالى كاتب الألفى ، وثلاثون على تركة بقطر المحاسب ، والمائة والعشرون موزعة عليهم . فسكن الاضطراب قليلا .

وَفَيه : رجع مرزوق بيك من القليوبية .

# ۱۷ منه ( ۲۸ فبرایر ۱۸۰۶ م):

توفى ابراهيم أفندى الروزنامجي .

وفيه: حصلت رجات وقلقات بسب العسكر وجماكيهم ، وأرادوا آخذ القلعة فلم شمكنوا من ذلك . وقفل الناس دكاكبنهم . وقتلوا رجلا نصرانيا عند حارة الروم ، وخطفوا بعض النساء وامتعة وغبر ذلك .

وركب محمد على ونادى بالأمان.

٠٠ منه (٢ مارس ١٨٠٤ م):

حضر سليمان كاشف البواب بالأمان ، ودخــل الى مصر .

# ۲۱ منه (۳ مارس ۱۸۰۱ م):

أفرجوا عن كشاف الألفي المحبوسين .

وفيه: حضر عثمان بيك بوسف من ناحيسة الشرقية واستم هناك حسين بيك الوالى ورستم بيك وذهب المنفوخ واسماعيل بيك الى ناحبة شرق اطفيح، لأنه أشيع أن الألفى ذهب عند عرب المسازة. فقبضوا على جماعة منهم وحبسوهم ، وأرسلوا مائة هجان الى جميع النواحى ، وأعطوهم دراهم يفتشون على الألفى .

وفيه: شرعوا فى عمل فردة على أهل البلد، وتصدى لذلك الحروقى، وشرعوا فى كتب قوائم لذلك، ووزعوها على العقار والأملاك، أجرة سنة شوم بدفع نصفها المستأجر، والنصف الثانى يدفعه صاحب الملك.

#### ۲۶ منه (۲ مارس ۱۸۰۶ م):

مرح كتاب الفردة والمهندسون ، ومع كلجماعة . شخص من الأجناد، وطافوا بالأخطاط يكتبون قوائم الأملاك ، ويصقعون الأجسر . فنزل بالناس ما لا يوصف من الكدر مع ماهم فيه من الغلاء ووقف الحال . وذلك خلاف ماقرروه على قرى الأرياف .

فلما كان فى عصر ذلك اليــوم ، تطقت أفــواه الناس بقولهم : « الفردة بطالة .. » وباتوا على ذلك ، وهم مابين مصدق ومكذب !

# ٢٥ منه (٧ مارس ١٨٠٤ م):

أشيع ابطال الفردة مع معى الكتبة والمهندسين في التصقيع والكتبابة ، وذهبوا الى نواحى باب الشمرية ، ودخلوا درب مصطفى . فضج الفقراء والعمامة والنساء ، وخرجوا طوائف بصرخون ... وبايديهم دفوف يضربون عليها ويندبن وينعين ، ويقلن كلاما على الأمسراء ، مثل قولهم : « ايش تاخد من تفليمى .. يا برديسى ! » ، وصبغن أيديهن تاخد من تفليمى .. يا برديسى ! » ، وصبغن أيديهن

بالنيلة .. وغير ذلك . فاقتدى بهن خلافهن ، وخرجوا أيضا ومعهم طبول وبيارق ، وأغلقوا الدكاكين . وحضر الجمع الكثير الى الجامع الأزهر ، وذهبوا الى المشايخ ، فركبوا معهم الى الأمراء ، ورجعوا ينادون بابطالها . وسر الناس بذلك ، وسكن اضطرابهم .

وفى وقت قيام العامة ، كان كثير من العسكر منتشرين فى الأسواق . فداخلهم الخوف ، وصاروا يقولون لهم : « نحن معكم .. سوا .. سوا . أتتم رعية .. ونحن عسكر . ولم نرض بهذه الفردة . وعلوفاتنا على الميرى ، ليست عليكم .. أنتم أناس فقراء ! » فلم يتعرض لهم أحد .

وحضر كنخدا محمد على مرسولا من جهته الى الجامع الأزهر ، وقال مشل ذلك ، ونادى به فى الأسواق ففرح الناس ، وانحرفت طباعهم عن الأمراء ، ومالوا الى العسكر . وكانت هذه الفعلة من جملة الدسائس الشيطانية !

فان محمد على لما حرش العساكر على محمد باشا خسرو وأزال دولته ، وأوقع به ما تقدم ذكره، بمعونة طاهر باشا والأرنؤود ، ثم بالأتراك عليه ... حتى أوقع به أيضًا . وظهر أمر أحمد باشا ، وعرف أنه ان تم له الأمر ، ونما أمر الأتراك .. لا يبقون عليه . فعاجله وأزاله بمعونة الأمراء المصرلية . واستقر معهم حتى أوقع باشتراكهم قتل الدفتردار والكتخدا . ثم محاربة محمد باشأ بدمياط ، حتى أخذوه أسيرا. ثم التحيل على على باشا الطرابلسي حتى أوقعوه فى فحهم وقتلوه ونهبوه .. كل ذلك وهو يظهر المصافاة والمصادقة للمصريين ، وخصوصا البرديسي ... قانه تآخي معه ، وجــرح كل منهما نفسه ، ولحس من دم الآخر ! واغتر به البرديسي ، وراج سوقه عليه ، وصدقه وتعضد به ، واصطفاه دون خشداشينه ، وتحصن بعساكره ، وأقامهم حوله فى الأبراج ، وفعل بمعونتهم مافعله بالألفى وأتباعه ،

وشردهم ، وقص جناحه بيده ، وشتت البواقى ، وفرقهم بالنواحى فى طلبهم . فعند ذلك استقلوهم فى أعينهم ، وزالت هيبتهم من قلوبهم ، وعلموا خيانتهم ، وسنفهوا رأيهم ، واستضعفوا جانبهم ، وشمخوا عليهم ، وفتحوا باب الشر بطلب العلوفة ...مع الاحجام — خوفا من قيام أهل البلد معهم ، ولعلمهم بميلهم الباطنى اليهم . قاضطروهم الى عمل هذه الفردة ، ونسب فعلها للبرديسي ... فثارت العامة ، وحصل ما حصل وعند ذلك تبرأ محمد عملى والعسمكر من ذلك ، وساعدوهم فى رفعها عنهم . فمالت قلوبهم اليهم ، ونسوا قبائحهم ، وابتهلوا الى الله فى ازالة الأمراء ، وكرهوهم ، وجهروا بالدعاء عليهم . وتحقق العسكر منهم ذلك .

وانحرف الأمراء على الرعية باطنا ... بل أظهر البرديسي الغيظ والانحسراف من أهسل مصر . وخرج من بيت مغضبا الى جهة مصر القديمة ، وهو يلعن أهل مصر ويقول : « لابد من تقريرها عليهم ثلاث سنوات . وأفعل بهم وأفعل ... حيث لم متثلوا لأوامرنا ! » . ثم أخذوا يديرون على العسبكر ، وأرمسلوا الى جماعتهم المتفرقين في الجهات القبلية والبحرية يطلبونهم للحضور .

فأرسلوا الى حسين بيك الوالى ورستم بيك من الشرقية ، واسماعيل بيك صهر ابراهيم بيك ومحمد بيك المنفوخ ... ليأتيسا من شرق اطفيح . والفريقان كانوا لرصد الألفى وانتظاره .

وأرسلوا الى مليمان بيك حاكم الصحيد بالحضور من أسيوط بمن حوله من الكشاف والأمراء . والى يحيى بيك حاكم رشيد ، وأحمد بيك حاكم دمياط . وأصعدوا محمد باشا المحبوس الى القلعة .

### ۲۸ منه (۱۰ مارس ۱۸۰۶ م):

علم الأرنؤودية منهم ذلك ... فسادروا واجتمعوا بالأزبكية ، فارتاع الناس وأغلقوا الحوانيت والدروب . وذهب جمع من العسكر الى ابراهيم بيك ، واحتاطوا بمهمات بيته بالدوادية ، وكذلك بت البرديسي بالناصرية . وتفرقوا على بيوت باقى الأمراء والكشاف والأجناد .

وكان ذلك وقت العصر ، والبرديسى عنده عدة كبيرة من العسكر المحتصين به ، ينفق عليهم ويدر عليهم الأرزاق والجساكى والعلوفات ، ومنهسم الطبحية وغيرهم . وعمر قلعة الفرنسيس التى فوق تسل العقارب بالناصرية ، وجددها بعد تخربها ، ووسعها ، وأنشأ بها أماكن ، وشسحنها بألات الحرب والذخيرة والجبخانة . وقيد بها طبحية وعساكر من الأرنؤودية .. وذلك خسلاف المتقيدين بالأبراج والبوابات التى أنشأها قسالة بيته بالناصرية جهة قناطر السباع والجهة الآخرى كما سبق ذكر ذلك .

فلما علم بوصول العساكر حول دائرته - وكان جالسا صحبة عثمان بيك بوسف - فقام وقال له : « كن أنت في مكانى هنا ، حتى أخرج وأرتب الأمر وأرجع اليك » . وتركه وركب الى خارج فضر بوا عليه بالرصاص ، فخرج على وجهه بخاصته وهجنه ولوازمه الخفيفة ، وذهب الى ناحية مصر القديمة . . وذلك في وقت الغروب .

وكان المسكر نقبوا نقبا من الحنينة التي خلف داره ودخلوا منه ، وحصلوا بالدار ، فوجدوه قد خرج بمن معه من المماليك والأجناد . فقاتلوا من وجدوه ، وأوقعوا النهب في الدار ، وانضم اليهم أجناسهم المتقيدون بالدار ، وقبضوا على عثمان بيك يوسف ومماليكه ، وتسلحوهم ثيابهم ، وسحوهم بينهم عسرايا مكشوفي الرءوس وتسلمهم طائفة منهم على تلك الصورة ، وذهبوا

بهم الى جهة الصليبة ، فأودعوهم بدار هناك.

وفى سابع ساعة من الليل ، أرسل محمد على جماعة من العسكر ومعهم فرمان وصل من أحمد باشا خورشيد حاكم الاسكندرية بولايته على مصر . فذهبوا به الى القاضى ، وأطلعوه عليه ، وأمروه أن بجمع المشايخ فى الصباح ويقرأه عليهم ليحيط علم الناس بذلك .

فلما أصبح ، أرسل اليهم فقالوا : « لاتصح الجمعية فى مثل هذا اليوم ... مع قيام الفتنة » . فأرسله اليهم واطلعوا عليه . وأشيع ذلك بين الناس .

وأما ابراهيم بيك ، فانه استمر مقيما ببيته بالداودية ، وأمر مماليكه وأتباعه أن يجلسوا برءوس الطرق الموصلة اليه . فجلس منهم جماعة لباب زويلة ، وكذلك ناحية تحت الربع والقربية وجهة سويقة لاجين والداودية وصار العسكر يضربون عليهم وهم كذلك ، ودخل عليهم الليل . فلم يزالوا على ذلك الى الصباح ، واضمحل فلم يزالوا على ذلك الى الصباح ، واضمحل حالهم ، وقتل الكثير من المماليك والأجناد ، ووصل اليهم خبر خروج البرديسى . فعند ذلك طلبوا الفرار والنجاة بأرواحهم .

وعلم ابراهيم بيك بخروج البرديسى ، وأنه ان استمر على حاله أخذ . فركب فى جماعته فى ثانى ساعة من النهار ، وخرجوا على وجوههم ... والرصاص بأخذهم من كل ناحية . فام يزل سائرا حتى خرج الى الرميلة ، وهدم فى طريقه أربعة متاريس ، وأصبيب بعض مماليك وخيول وخدامين ، وأصبيب بعض مماليك وخيول عند الرميلة ، فأنزلوه عند باب العزب ، وأخذوا ما معه من جيوبه ، ثم شالوه الى داره ودفنوه .

وقبضوا على عمر بيك تابع الأشقر الابراهيمي

من سبيل الدهيشة هو ومماليكه . وأما الذين بالقلعة من الأمراء فانهم أصبحوا يضربون بالمدافع والقنابر على بيسوت الأرنؤود بالأزبكية الى الضحوة الكبرى .

فلما تحققوا خروج ابراهيم بيك والبرديسى ومن أمكنه الهروب ... لم يسعهم الا أنهم أبطلوا الرمى ، وتهيأوا للفرار ، ونزلوا من باب الجبل ، ولحقوا بابراهيم بيك . وعند نزولهم أرادوا أخذ محمد باشا وعلى باشا القبطان وابراهيم بيك ، فقام عليهم عسكر المغاربة ومنعوهم من أخذهم . ونها المغاربة الضربخانة وما فيها من الذهب والفضة والسبائك .. حتى العدد والمطارق .

وتسلم العسكر القلعة من غير مانع ، ولم تثبت المصرلية للحرب نصف يوم فى القلعة ، ولم ينفع اهتمامهم بها طول السنة من التعمير والاستعداد ، وما شميحنوه بها من الذخيرة والحيخانة وآلات الحرب ، وملاوا ما بها من الصهاريج بالماء الحلو .

وقام أحمد بيك الكلارجي وعبد الرحمن بيك الابراهيمي وسليم أغا مستحفظان من وقت مجيئهم الى مصر متقيدين ومرتبطين بها ليل ونهارا ... لا ينزلون الى بيوتهم ألا ليلة في الجمعة بالنوبة ، اذا نزل أحدهم أقام الآخران .

وطلع محمد على اليها ، ونزل وبجانبه محمد باشا خسرو ورفقاؤه ، وأمامهم المنادى ينادى بالأمان ... حكم مارسم محمد باشا ومحمد على . وأشيع فى الناس رجوع محمد باشا الى ولاية مصر ، فبادر المحروقي الى المشايخ ، فركبوا الى بيت محمد على يهنئون الباشا بالسلامة والولاية . وقدم له المحروقي هدبة . وأقام على ذلك بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء .

فكان مدة حبسه ثمانية أشهر كاملة . فانه حضر الى مصر بعد كسرته بدمياط فى آخر ربيع .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



محبد علی

الأول ، وهو آخر بوم منه ، وأطلق فى آخر يوم من ذى القعدة .

وخرج الأمراء على أسوأ حال من مصر ، ولم يأخذوا شيئا مما جمعوه وكنزوه من المالوغيره ... الا ما كان فى جيوبهم ، أو كان منهم خارج البلد ، مثل سليم كاشف أبى دياب ، فانه كان مقيما بقصر العينى ، أو الغائبين منهم جهة قبلى وبحرى ، وأما من كان داخل البلد فانه لم يخلص له سوى ماكان فى جيبه فقط .

ونهب العسكر أموالهم وبيونهم وذخائرهم وأمتعتهم وفرشهم ، وسبوا حريمهم وسراريهم وجواريهم ، وسحبوهن بينهم من شعورهن ، وتسلطوا على بعض بينوت الأعيان من الناس المجاورين لهم ، ومن لهم بهم أدنى نسبة أو شبهة ، بل وبعض الرعية ... الا من تداركه الله برحمته ، أو التجأ الى بعض منهم ، أو صالح على بيته بدراهم يدفعها لمن التجأ اليه منهم !

ووقع فى تلك الليلة واليومين بعدها ما لا يوصف من تلك الأمور ، وخربوا أكثر البيوت ، وأخذوا أخشابها ، ونهبوا ما كان بحواصلهم من العلل والسمن والأدهان ، وكان شيئا كثيرا ، وصاروا يبيعونه على من يشتريه من الناس . ولولااشتغالهم بذلك لما نجا من الأمراء المصرلية الذين كانوا بالبلدة أحد . ولو رجع الأمراء عليهم ، وهم مشتغلون بالنهب ، لتمكنوا منهم ، ولحكن غلب عليهم الخوف والحرص على الحياة والجبن ، وخابت فيهم الظنون ، وذهبت نفختهم فى الفارغ ، وجازاهم فيهم الظنون ، وذهبت نفختهم فى الفارغ ، وجازاهم مع على باشا من الحيل حتى وقع فى أيديهم ، ثم رذلوه وأهانوه وقتلوا عسكره ونهبوا أمواله ، ثم طردوه وقتلوه . فانه ، وان كان خبيثا ، لم يعمل معهم مايستحق ذلك كله . وأعظم منه مافعلوه مع

أخيهم الألفى الكبير بعدما سافر لحاجتهم وراحة وصالح عليهم ، ورتب لهم مافيه راحتهم وراحة الدولة معهم بواسطة الانكليز ، وغاب فى البحر المحيط سنة ، وقاسى هول الأسفار ، والفراتين فى البحار ... فجازوه بالتشريد والتشتيت والنهب ، وقتل أتباعه وحبسهم وبلصهم ، واتخذوهم أعداء وأخصاما من غير جرم ولا سابقة عداوة معهم ... الا الحسد والحقد، وحذرا من رياسته عليهم . وكانت هذه الفعلة سببا لنفور قلوب العسكر منهم ، واعتقادهم خيانتهم وقلتهم فى أعينهم .

فان الألفى وأتباعه كانوا مقدار النصف منهم ، ونصف النصف متفرق في الأقاليـــم ، مغمورون في غفلتهم ، ومشتغلون عا هم فيه من مغارم الفلاحبن وطلب الكلف. فلما أرسلوا لهم بالحضور، لم يسهل بهم ترك ذلك ، ولم يستعجلوا الحركة حتى يستوفوا مطلوباتهم من القرى ... الى أن حصل ما حصل ، ونزل بهم ما نزل . ولم يقع لهم.منـــذ ظهورهم أشنع من هذه الحادثة ، وخصوصاً كونها على يد هؤلاء ، وكانوا يرون في أنفســـهم أن الشخص منهم بدوس برجله الجماعة من العسكر ١ وأحسنوا ظنهم فيهم ، واعتقدوا انهم صاروا أتباعهم وجندهم ... مع أنهم كانوا قادرين عــــلى ازالتهم من الاقليم ، وخصوصا عندما خرجوا من المدينة لملاقاة على باشا ، وأخرجوا جميع العسكر وحازوهم الى جهة البحر ، وحصنوا أبواب البلد بمن يثقون به من أجنادهم ، ورسموا لهم رسوما امتثلوها . فلو أرسلوا لهم بعد ايقاعهم بعلى باشا أقل أنباعهم وأمروهم بالرحلة لما وسعتهم المحالفة ، حتى ظن كثير ممن له أدنى فطنة حصول ذلك ... فكان الأمر بخــلاف ذلك ، ودخلوا بعـــد ذلك ، وهم بصحبتهم ، ضاحــكين من غفــلة القــوم ، ومستبشرين برجوعهم ودخولهم الى المدينة ثانيا .

بولاق ، وسفروهما الى بحرى ومعهما جماعة من .

وكانت ولانته - هــذه الولاية الكذاية -

شبيهة بولاية أحمم باشا الذى تولى بعمد قتل

طاهر باشا يوما ونصفا وكان قد اعتقد في نفسه

رجوعه لولاية مصر ، حتى أنه لما نزل من القلعــة

الى بيت محمد على ، نظر الى بيته من الشباك

مهدوما متخربا ، فطلب في ذلك الوقت المهندسين

وأمرهم بالبناء ، وذلك من وساوسه . ويقال ان

السبب في سفره اخوة طاهر ماشا ، فالهم داخلهم

غيظ شديد . ورأى محمد على نفرتهم وانقباضهم

من ذلك ، وعلم أنه لايستقيم حاله معهم ، وربسا

ومن الاتفاقات العجيبة أيضا ، أن طاهر باشا

لما غدر بمحمد باشا ، أقام بعده اثنين وعشرين

يوما ، وكذلك لما غدر المصرلية بالألفي ، لم

وفيه : صحد عابدي بيك أخو طاهر باشا

تولد بذلك شر ... فعجل بسفره وذهابه .

يقوموا بعد ذلك الا مثل ذلك .

الخميس ٣ منه ( ١٥ مارس ١٨٠٤ م):

بالقلعة ، وأقام بها .

العسكي.

وعند ذلك تحقق لذوى الفطن سوء رأيهم وعدم فلاحهم .

وزادوا في الطنبور نغمه بما صنعوه مع الألفي ... وكان العسكر يهابون جانبه ، ويخافون أتباعه ويخشونهم . وخصوصاً لما سمعوا يوصوله على الهيئة المجهولة لهم ... داخلهــــم من ذلك أمر البرديسي ومن معه بشؤم رأسم وفساد تدبيرهم ، وفرقوا جمعهم فى النواحي حرصا على قتل الألفي وأتىساعه .

فعند ذلك ، زالت هيبتهم من قلوب العسكر وأوقعوا بهم ما أوقعوه ... ولا يحيق المكر السبيء الا بأهله 1

#### ذو أتحبية

الثلاثاء غرته ( ١٣ مارس ١٨٠٤ م ):

قلدوا على أغا الشعراوي واليا على مصر . وفيه : نهبوا بيت محمسد أغا المحتسب ، وقنضوا عليه وحبسوه.



جانب من بيوت بعض الأعيان ... في القاهرة

جهه مبلى ويقال انه اقتدى نفسسه منهم بمال ، وأطلقوه ومعمه خسمة مماليك ، وأعطوه خسسة جمال واربعة هجن وخيلا .

وفيه: أفرجوا عن محمد أغا المحتسب وأبقوه في الحسبة على مصلحة عملوها عليسه. وقام بدفعها ، وركب وشق في المدينة ، وعمل تسعيرة ، ونادى بها في الشوارع والأسواق .

وأما الأمسراء ، فانهم باتوا أول ليسلة جهسة البسساتين وفى ثانى يوم ، ذهبوا الى حلوان . وحضر اليهم حسين بيك الوالى ورستم بيك من الشرقية . ومروا من تحت القلعة ، وانفصلوا من المسكر الذين كانوا معهم فى المطربة ، وتركوا لهم الحملة . ووصل اليهم أيضا يحيى بيك من ناحية رشيد ، وأحسد بيك من دمياط ، وذهبوا الهم . ووصسل يحيى بيك من ناحية الجيزة ، وأجضر معه عربانا كشيرة من الهنادى وبنى على وأجضر معه عربانا كشيرة من الهنادى وبنى على وغيرهم ، ونزلوا باقليم الجيزة ، ونهبوا البلاد ، وأكلوا للوروعات ، واستمروا على ذلك ، وانتشروا الى أن صارت أوائلهم بزاوية المصلوب وأواخرهم بالجيزة .

وفيه: كتبوا مكاتبات من نساء الأمراء المصرلية بأسم لابتعرضون لأحد من العساكر الكائنة بقبلي، وان قتل منهم أحد ... اقتصدوا من حريمهم وأولادهم بمصر.

الجمعة ؟ منه (١٦ مارس ١٨٠٤ م):

حضر عمد بيك المبدول بأمان ودخل الى مصر . الاحد ٢ منه (١٨ مارس ١٨٠٤م):

أصعدوا عمر بيك ، وبقية الكشاف، ، وبعض الأجناد المصرية ... الى القلعة .

وفيه : عدى كثير من العسكر الى بر الجيزة ، ووقع بينهم وبين العرب بعض مناوشات ، وقتل أناس كثيرة من الفريقين .

### الاثنين ٧ منه (١٩ مارس ١٨٠٤ م):

ظهر محمد بيك الألفى الكبير من اختفائه ... وكان متواريا بشرقية بلبيس برأس الوادى عنده مدة شخص من العربان يسمى عشيبة . فأقام عنده مدة هذه الأيام ، وخلص اليه صالح تابعه بما معه من المال . وكان البرديسي استدل على مكانه ، وأحضر أناسا من العرب ، وجعل لهم مالا كثيرا عليه ، وأخذوا في التحيل عليه ... فحصلت هذه الحوادث وجوزى البرديسي بنيته ، وخرج من مصر كمن ذكر . وكانوا في تلك المدة شبعون عليه اشاعات : مرة بموته ، ومرة بالقبض عليه ، وغير ذلك .

فلما حصل ما حصل ، وانجلت الطرق من المراصدين ... اطمأن حينئذ ، وركب فى عدة من الهجانة ، وصحبته صالح بيك تابعه ، ومروا من خلف الجبل ، وذهب الى شرق أطفيح ، ونزل عند عرب المعازة ، وتواتر الخبر بذلك .

# الاربعاء ٩ منه ( ٢١ مارس ١٨٠٤ م ):

وصل أحمد باشا خورشيد الى منوف ، فتقيد السيد أحمد المحروقي وجرجس الجوهري بتصليح بيت ابراهيم بيك بالدوادية وفرشه .

# الاثنين ١٤ منه (٢٦ مارس ١٨٠٤م):

وصل الباشا الى ثغر بولاق ، فضربوا شدنكا ومدافع . وخرج العساكر فى صبحها والوجاقلية ، وركب ودخل من باب النصر ، وأمامه كبار العساكر بزينتهم ، ولم يلبس الشعار القديم .. بل ركب بالتخفيفة ، وعليه قبوط مجرور ، وخلفه الندوبة التركية ، ودخل الى الدار التى أعدت له بالداوهية . وقدموا له التقادم ، وعملوا بها تلك الليلة شدنكا وسواريخ .

الثلاثاء ١٥ منه ( ٢٧ مارس ١٨٠٤ م ):

مر الوالي وأمامه المنادي ، وبيده فرمان من

الباشا ، ينادى به على الرعية بالأمن والأمال والبيع والشراء .

وفيه: حضر عبد الرحمن بيك الابراهيمى، وكان فى بشبيش بناحية بحرى ، فطلب أمانا وحضر الى مصر .

### الجمعة ١٨ منه ( ٣٠ مارس ١٨٠٤ م ) :

تحول الباشا من الداودية الى الأزبكية ، وسكن ببيت البحرى ، حيث كان حريم محسد باشا ، فركب قبل الظهر فى موكبوذهب الى المشهد الحسينى ، وصلى الجمعة هناك ، ورجع الى الأزبكية .

وفيه : فتحوا طلب مال الميرى من السنة القابلة لضرورة النفقة . فاغتم الملتزمون لذلك ... لضيق الحال ، وتعطل الأسباب ، وعدم الأمن ، وتوالى طلب الفرد من البلاد ، فلو فضل للملتمزم شيء .. لا يصل اليه الا بغاية المشقة وركوب الضرر، لوثوب الخلائق من العربان والفلاحين والأجنساد والعساكر على بعضهم البعض ، من جميع النواحي القبلية والبحرية . ثم ان الوجاقلية وبعض المشايخ راجعوا في ذلك . فانحط الأمر بعد ذلك على طلب يصف مال الميري من سنة تسعة عشر ، وبواقي سنة سبعة عشر وثمانية عشر ، وكذلك باقى الحلوان الذي تأخر على المفلسين . وكتبوا التنابيه بذلك ، وقالوا : « من لم يقـــدر على الدفع .. فليعـــرض تقسيطه على المزاد » . هذا والأجناد والعرب محيطة ببر الجيزة ، والعسكر من داخل الأسوار لايجسرون على الخروج اليهم .

وحجــزوا المراكب الواردة بالفلال وغــيرها ، حتى لم يبق بالســواحل شيء من تلك الفلة أبدا . ووصل سعر الأردب القمح — ان وجد — خسسة عشر ريالا .

### الاحد ٢٠ منه ( اول ابريل ١٨٠٤ م ):

وصل العسكر الذين كانوا صحبة سليمان بيك حاكم الصعيد ، فلخلوا الى البلدة ، وأزعجوا كثيرا من الناس ، وسكنوا البيوت بعصر القديمة بعدما أخرجوهم منها ، وأخذوا فرشهم ومتاعهم..وكذلك فعلوا ببولاق ومصر عندما حضر الذين كانوا ببحرى. وفيه : قلدوا الحسبة لشخص عثمانلي من طرف الباشا ، وعزلوا محمد أغا المحتسب . وكذلك عزلوا على أغا الشعراوى ، وقلدوا الزعامة لشخص آخر من أتباء الباشا ، وقلدوا آخر أغات مستحفظان .

## الثلاثاء ٢٢ منه (٣ أبريل ١٨٠٤ م):

خرجت عساكر كثيرة وعدت الى البحر الغربى . وو معت فى صبحه حسروب بينهم وبين المصرليسة والعران . وكذلك فى ثانى يوم ، ودخلت عساكر جرحى كثيرة ، وعملوا لهم متاريس عند ترسسة والمعتمدية وتترسوا بها . والمصرليسة والعسربان يرمحون من خارج ، وهم لا يخرجون اليهم من المتاريس . واستمروا على ذلك الى يوم الأحد ٢٧ منه ( ٨ أبريل ) .

وفى ذلك اليوم: ضربوا مدافع ورجع محمد على والكثير من العساكر. وأشيع ترفع المصرلية الى فوق، ووقع بين العربان اختلاف، وأشساعوا نصرتهم عسلى المصرلية، وأنهسم قتلوا منهم أمراء وكشافا ومماليك وغير ذلك.

رقى ذلك اليوم: شنقوا شخصا بباب زويلة وآخر بالحبانية ، وهما من الفلاحين ، ولم يكن لهما ذنب. قيل انه وجد معهما بارود اشترباء لمنسع الصائلين عليهم من العرب. فقالوا: انكم تأخذونه الى المحاربين لنا. وكان شيئا قليلا.

وفيه: نزلجماعة من العسكر جهة قبةالغورى، ومعهم نحو ثلاثين نفرا بجمالهم، فقرطوا القسيح المزروع — فطارت عقول

الفلاحين ، واجتمعوا وتكافروا عليهم ، وقبضوا على ثلاثة أشخاص منهم ، وهرب الباقون . فدخلوا بهم المدينة ، ومعهم الأحمال وصحبتهم طبل وأطفال ونساء ، وذهبوا تحت بيت الباشا . فأمر بقتل شخص منهم ... لأنه شامى وليس بأر نؤودى ولا انكشارى ! فقتلوه بالأزبكية ، فوجهدوا عسلى وسطه ستمائة بندقى ذهب وثلثمائة محبوبهذهب.

وانقضت السنة وما حصل بها من الحوادث.

وأما من مات فيها من له ذكر ...

فمات الفقيه العسلامة ، والنحرير الفهامة ، الشيخ أحمد اللحام اليواسى ، المعروف بالعريشى الحنفى . حضر من بلدته خان يونش فى سنة تمان وسبعين ومائة وألف ، وحضر أشياخ الوقت ، وأكب على حضور الدروس ، وأخذ المعقول على مثيل الشيخ أحمد البيلى ، والشسيخ محمد الجناجي والصبان والقرماوى وغيرهم .

وتفقه على الشيخ عبد الرحمن العريشي ولازمه وبه تخرج ، وحضر على الشميخ الوالد في الدر المختار ، من أول كتاب البيوع الى كتاب الاجارة بقراءته ... وذلك سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف . ولم يزل ملازما للشيخ عبد الرحمن ملازمة كلية ، وسافر صحبته الى اسلامبول في سنة تسعين لبعض المقتضيات . وقرأ هناك الشفاء والحكم بقراءة المترجم ، وعاد صحبته الى مصر . ولم يزل ملازما له حتى حصل للعرشي ما حصل ، ودنت وفاته . له حتى حصل للعرشي ما حصل ، ودنت وفاته . فأوصى اليه بجميع كتبه ، واسمنتقر عوضه في مشيخة رواق الشوام ، وقرأ الدروس في محله .

وكان فصيحا مستحضرا، متضلعا من المعقولات والمنقولات، وقصدته الناس فى الافتاء، واعتمدوا أجـوبته.

وتداخل فى القضايا والدعاوى ، واشتهر ذكره

واشترى دارا واسعة فى سوق الزلط بحارة المقس خارج باب الشمسعرية ، وتجمل بالملابس ، وركب البعال ، وصار له أتباع وخدم .

وهرعت الناس والعامة والخاصـة فى دعاويهم وقضاياهم وشكاويهم .. اليه .

وتقلد نيابة القضاء لبعض قضاة العساكر أشهرا. ولما حضرت الفرنسساوية الى مصر، وهرب القاضى الرومى بصحبة كتخدا البائسا — كما تقدم — تعين المترجم للقضاء بالمحكمة الكبيرة، وألبسه كلهبر سارى عسكر الفرنساوية خلعة مثمنة، وركب بصحبة قائمقام في موكب الى المحكمة، وفوضوا اليه أمر النواب بالاقاليم.

ولما قتل كلهبر ، انحرف عليه الفرنساوية ، لكون القاتل ظهر من رواق الشوام ... وعزلوه . ثم تبينت براءته من ذلك ... الى أن رتبوا الدبوان فى آخر مدتهم . ورسم عبد الله جاك منو باختيار قاض بالقرعة ، فلم تقم الا على المترجم ، فتولاه أيضا . وخلعوا عليه ، وركب مشل الأول الى المحكمة ، واستمر بها الى أن حضرت العثمانيون وقاضيهم ، فانفصل عن ذلك ولازم بيته ، مع مخالطة فصل الخصومات والحكومات والافتاء .

ثم قصد الحج في هذه السنة ، فخرج مع الركب ، وتمرض في حال رجوعه ، وتوفى ودفن بنبط .. رحمه الله .

#### \* \* \*

ومات الشيخ الامام ، العمدة الفقيه ، الصالح المحقق ، الشيخ على المعروف بالحياط الشافعى حضر أشياخ الوقت ، وتفقه على الشييخ عيسى البراوى ولازم دروسه وبه تخرج ، واشتهر بالعلم والصلاح ، وأقرأ الدروس الفقهية والمعقولية ، وانتفع به الطلبة ، وانقطع للعلم والافادة .

ولمسا وردت ولاية جدة لمحمد باشا توسون ، طلب انسانا معروفا بالعلم والصسلاح ، فذكر له

الشيخ المترجم ، فدعاه اليه وأكرمه وواماه وأحبه ، وأخذه صـــحبته الى الحجاز ، وتوفى هناك .. رحمه الله .

#### \* \* \*

ومات الرئيس المبجل المهذب ، صاحبنا محمد أفندى باش جاجرت الروزنامة . وأصله تربيسة محمد أفندى كاتب كبير الينكجرية ، وتمهر فى صناعة الكتابة وقوانين الروزنامة .

وكان لطيف الطبع ، سليم الصدر ، محبوبا للناس ، مشهورا بالذوق وحسن الأخلاق ، مهذبا في نفسه متواضعا ... يسعى في حوائج اخوانه ، وقضاء مصالحهم المتعلقة بدفاترهم ، قانعا بحاله ، مترفها في مآكله وملسه .

واقتنى كتبا نفسة ومصاحف . وتجتمع ببيته الأحباب ، ويدير عليهم سلاف أنسه المستطاب ... مع الحشمة والوقار ، وعدم الملل والنفار .

ولما اختلفت الأحوال ، وترادفت الفتن ... ضاق صدره من ذلك ، واستوحش من مصر وأحوالها . فقصد الهجرة بأهله وعياله الى الحرمين، وعزم على الاقامة هناك .

فلما حصل هناك ، رأى فيها الاختلاف والخلل كذلك ، بسبب ظلم الشريف غالب وأتباعه ، واغارة الوهابيين على الحسرمين ، وفتن العربان . فلم يستحسن الاقامة هناك ، واشتاق لوطنه ، فعرض على العود الى مصر ، فمرض بالطسريق ، وتوفى ودفن بالينبع . . وحمه الله .

#### \* \* \*

ومات الأمير حسين بك ، الذي عرف بالوشاش ، وهو من مماليك محمد بيك الألفى ، وكان يعرف أولا بكاشف الشرقية ، لأنه كان تولى كشوفيتها . وكان صحب المراس ، شديد البأس ، قوى

الحنان ... قلبه ، مع نحافة جسمه ، أعظم من جبل لبنان : لا يهاب كثرة الجنود ، وتخشى ســطونه الأسود .

ولما أجمعوا على خيانة الألفى وأنباعه ، قال لهم ابراهيم بيك الكبير - على ما بلغنا - لايتهم مرامكم بدون البداءة بالمترجم . فان امكنكم ذلك .. والا فلا تفعلوا شيئا . فلم يزالوا يدبرون عليه ، ويتملقون له ، ويظهرون له خلاف ما يبطنون حتى تمكنوا من غدره على الصورة المتقدمة .

وسبب تلقبه بالوشاش ، أنه كان طلع لملاقاة الحجاج بمنزلة « الوش » فى سنة ورود الفرنساوية. فلما لاقى الحجاج ، وآمير الحج صالح بيك ، رجع صحبتهم الى الشام ، وحصل منه بعد ذلك المواقف الهائلة مع الفرنساوية ، مع أستاذه ومنفردا ، فى الجهات القبلية والشامية .

ولما انجلت الحوادث ، وارتحلت الفرنساوية من الديار المصرية ، واستقرت المصريون — بعد حوادث العثمانية — تأمسر المترجم في ستة عشر صنجقا المتأمرين ، وظهر شيأنه ، واشتهر ذكره فيما بينهم ، ونف خليهم ، ونف عليهم ، وناكدهم وعاندهم ، وغار على ما بأيديهم … حتى تقلت وطأته عليهم .

فلم يزالوا يحتالون عليه ، حتى أوقعوه فى حبال صبدهم ، وهو لا يخطر بباله خيانتهم ، وعدروه بينهم كما ذكر .

#### \* \* \*

ومات الأمير رضوان ، كتخــدا الراهبم ببك ، وهـــو أغنى مماليكه ... رباه وأعتفــه ، وجعله جوخداره .

وكان يعرف أولا برضوان الجوخدار ، واستمر في الجوخدارية مدة طويلة .

ولما رجع مع أستاذه - في أواخر سنة حُسن

ومائتين وألف ، بعد موت اسماعيل بيك وأتباعه -الى مصر ، أرخى لحيته ، وتقلد كتخدائية أستاذه ،
وتزوج ببعض سراريه ، وسكن دار عابدى بيك
بناحية سويقة العزى ، ثم انتقل منها الى دار ملكه
على بركة الفيل تجاه بيت شكرفره ... وعمرها .

وصارت له وجاهة بين الأمراء والأعيان ، وباشر فصل الخصومات والدعاوى . وازدهم الناس ببيته ، واشتهر ذكره ، وعظم شانه ، وقصدته أرباب الحاجات ... وأخذ الرشوات والجعالات ! وكان يقرأ ويكتب ، ويناقش ويحاجج ، ويعاشر الفقهاء ، ويباحمهم ، ويميل بطبعه اليهم ، ويحب محالستهم ولا يمل منهم .

وعنده حلم وسعة صدر وتؤدة وتأن فى الأمور . واذا ظهــر له الحق لا يعــدل عنــه ، وعنــده مداهنة وقوة حزم .

ولما حضر على باشا الطرابلسي - على الصورة المتقدمة - كان المترجم هو المتعين في الارسال اليه . فلم يزل يتحيل عليه حتى انخدع له ، وأدخل رأسه الجراب ، وصدق تمويهاته ، وحضر به الى مصر ، وأوردوه بعد الموارد . وحاز بذلك منقبة بين أقرانه . ونوه بعد بشأنه ، وخلعوا عليه الخلع ، وعرضوا عليه الامارة ... فأباها ، واستمر على حالته معدودا في أرباب الرياسة ، وتأتى الأمراء الى داره .

ولم يزل حتى ثارت العسكر على من بالبلدة من الأمراء ، وحصروا ابراهيم بيك ببيته ، وخرج في ثانى يوم هاربا والمترجم خلف ، والرصاص بأخذهم من كل ناحية . فأصيب في دماغه ، فمال عن جواده واستند على الخدم ، وذلك جهة الدرب الأحمر ، فلم يزل في غشوته حتى خرجت روحه بالرميلة . فأنزلوه عند باب العزب ، واحتاط به المتقيدون بالباب ، وأخذوا ما في جيوبه . ثم أحضروا له تابوتا وحملوه فيه الى داره ، فعسلوه

وكفنوه ودفنوه بالقرافة .. سامحه الله ، فانه كان من خيار جنسه ... لولا طمع فيه !

ولقد بلوته سفرا وحضرا ، يافعا وكهلا ... فلم أرما يشينه فى دينه : عفوفا ، طاهـــر الذيل ، وقورا ا محتشما ، فصيح اللسان ، حسن الرأى ، قليـــل الفضول ، جيد النظر .

#### \* \* \*

ومات الأجل العمدة ، الشريف السيد ابراهيم افندى الزوزنامجى . وهو ابن أخى السيد محمد الكماحى الروزنامجى ، المتوفى سمنة سبع ومائتين وألف . وأصلهم روميون الجنس .

وكان فى الأصل جربجيا ، ثم عمل كاتب كشيدة وكان يسكن دارا صغيرة بجوار دار عمه ، واستمر على ذلك خامل الذكر .

فلما توفى عمه السيد محمد ، انتبذ عثمان أفندى العباسى المنفصل عن الروزنامة سابقا ، يريد العود اليها عن شوق وتطلع لها ، وظنه شعور المنصب عن المتاهل اليه سواه . فلم تساعده الأقدار لشدة مراسه .

وسأل ابراهبم بيك عن شخص من أهل بيت المتوفى ، فذكر نه السيد ابراهيم المرقوم وخموله ، وعدم تحمله لأعباء ذلك المنصب ، فقال : « لابد من ذلك : قطعا لطمع المتطلعين » . والتزم بمراعاته ومساعدته ، وطلب ونقله من حضيض الخمول الى أوج السعادة والقبول .

فتقلد ذلك ، وساس الأمور بالرفق والسير الحسن ، واشترى دارا عظيمة بدرب الأغسوات وسكنها . واستمر على ذلك الى أن ورد الفرنساوية الى مصر ، فخرج مع من خرج هاربا الى الشام . ثمرجع مع من رجع ، ولم يزل حتى تمرض وتوفى في يوم الأربعاء سادس عشرة القعدة من السنة . رحمه الله تعالى .



#### اء تام

# الخميس غرته (١٣ ابريل ١٨٠٤ م):

ركب الوالى العثملى ، وشق من وسط المدينة ، فمر على سوق الغورية ، فأنزل شخصا من أبناء التجار المحتشمين — وكان يتلو فى القرآن — فأمر الأعوان فسحبوه من حانوته وبطحوه على الأرض ، وضربوه عدة عصى من غير جرم ولا ذنب وقع منه . ثم تركه وسار الى الأشرفية ، فأنزل شخصا من حانوته وفعل به مثل ذلك . فانزعج أهل الأسواق ، وأغلقوا حوانيتهم ، واجتمع الكثيرمنهم ، وذهبوا الى بيت الباشا يشكون فعل الوالى . وسمع المشايخ بذلك فركبوا أنضا الى بيت الباشا

ثم قاموا وخرجوا من عنده ، فتبعهم بعض المتكلمين فى بيت الباشا ، وقال لهم : « ان الباشا يريد قتل الوالى ، والمناسب منكم الشفاعة .. 1 » ، فرحعوا الى الباشا ، وشفعوا فى الوالى .

وأرسل سعيد أغا الوكيل، وأحضروا له المضروب وأخف بخاطره ، وطيب نفسه بكلمات . ورجع الجميع كما ذهبوا ، وظنوا عزل الوالى ... فسلم يعزل .

وفيه: رجع المصرلية والعسربان، وانتشروا باقليم الجيزة حتى وصلوا الى انسابة، وضربوها ونهبوها، وخرج أهلها على وجوههم، وعدوا الى البر الشرقى. وأخذ العسكر فى أهبة التشهيل والخروج لمحاربتهم.

### الجمعة ٢ منه (١٤ أبريل ١٨٠٤ م):

سافر السيد على القبطان الى جهة رشيد ، وخرج بصحبته جماعة كثيرة من العساكر الذين غنموا الأموال من المنهوبات ، فاشتروا بضائع واسبابا ومتاجر ونزلوا بها صحبته ، وتبعهم غيرهم من الذين يريدون الخلاص والخروج من مصر .

فركب محمد على الى وداع السيد على المذكور، ورد كثيرا من العساكر المذكورة ، ومنعهم عن السفر .

# الثلاثاء ٦ منه ( ١٨٠ أبريل ١٨٠٤ م ):

خرج محمد على وأكابر العسكر بعساكرهم ، وعدوا الى بر انبابة ، ووصلوا ونصوا وطاقهم ، وعملوا لهم عدة متاريس ، وركبوا عليها المدافع واستعدوا للحرب .

# الاحد ١١ منه ( ٢٣ ابريل ١٨٠٤ م ):

كبس المساليك والعربان — وقت الغلس — على متاريس العسكر ، وحملوا على متراس حملة واحدة ، فقتلوا منهم وهرب من بقى ، وألقوا بأنفسهم فى البحر . فاستعد من كان بالمتساريس الأخر ، وتابعوا رمى المدافع ، وخرجوا للحرب . ووقع بينهم مقتلة عظيمة أبلى فيها الفريقان نحو أربع ساعات ، ثم انجلت الحرب بينهم ، وترفسع المصرلية والعربان ، وانكفوا عن بعضهم .

وفر، وقت الظهــر ، أرسلوا سبعة رءوس من الذين قتلوا من المصرلية فى المعركة ، وشقوا بهم المدينة ثم علقوهم بباب زويلة . وفيهم رأس حسين

بيك الوالى وكاشفين ، ومنهم حسن كاشف الساكن بحارة عابدين ، ومعلوكان .

وعلقوا عند رأس حسسين بيك الوالى المذكور صليبا من جلد ، زعموا أنهم وجدوه معه .

وأصيب اسماعيل بيك صسهر ابراهيم بيك ، ومات بعد ذلك ودفن بأبي صير .

## الاثنين ١٢ منه ( ٢٤ ابريل ١٨٠٤ م ):

حصلت أعجوبة ببيت بالقربية به بغلة تدور بالطاحون ، فزنقوها بالادارة ، فأسقطت حسلا ليس فيه روح ، فوضعوه فى مقطف ، ومروا به من وسط المدينة ، وذهبوا به الى بيت القاضى . وأشيع ذلك بين الناس وعابنوه 1

### السبت ١٧ منه ( ٢٩ ابريل ١٨٠٤ م ) :

حضر على كاشف المعروف بالشعب ( بشالات معجمات وتشديد الشين وفتح الغين وسكون الباء) رسولا من جهة الألفى ، ووصل الى جهسة البساتين ، وأرسل الى المشايخ يعلمهم بحضوره لبعض أشغال . فركب المشايخ الى الباشا وأخبروه بذلك . فأذن بحضوره ، فحضر ليسلا ، ودخل الى بيت الشيخ الشرقاوى .

فلما أصبح النهار ، أشيع ذلك ، وركب معسه المشايخ والسيد عمر النقيب ، وذهبوا به الى بيت البائسا ، فوجسدوه راكبا فى بولاق ، فاتنظروه حسسة الى أن حضر ، فتركوا عنسده على كاشف المذكور ، ورجعوا الى بيوتهم . واختلى به الباشا حصة ، وقابله بالبشر ، ثم خلع عليه فروة سمور ، وقدم له مركوبا بعدة كاملة ، وركب الى بيت وأمامه جملة من العسكر مشاة . وقدم له محمد على أيضا حصانا .

وفيه : شرعوا فى عمــل شركفلك للحــرب بالأزبكية .

### الاثنين ١٩ منه ( اول مايو ١٨٠٤ م ):

ورد ططرى وعلى بده بشارة للباشا ... بتقلبده ولاية مصر ، ووصول القابجي الذي معمه التقليد والطوخ الثالث الى رشيد ، وطوخان لمحمد على وحسن بيك أخى طاهر باشا وأحمد بيك فضربوا عدة مدافع ، وذهب المشابخ والأعيان للتهنئة .

#### الثلاثاء ٢٠ منه (٢ مايو ١٨٠٤ م):

فتل الباشا ثلاتة أسخاص ، أحدهم رجسل سروجى . وسبب ذلك أن الرجل السروجى له أخ أجير عند بعض الأجناد المصرلية ، فأرسل لأخيب فاشترى له بعض ثياب ونعالات وأرسلها مع ذلك الرجسل ، فقبضوا عليه ومالوه ... فأخبرهم . فأحضروا ذلك الرجل السروجى ، وأحضروا أيضا رجلا بيطارا متوجها الى بولاق معه مسامير ونعالات ، فقبضوا عليه واتهموه أنه يعدى الى البر الآخر ليعمل لأخصامهم نعالات للخبل فأمر الباشا بقتله وقتل السروجى والرجل الذى معه الثياب ، فقتلوهم ظلما 1

# الاربعاء ٢٦ منه (٣ مايو ١٨٠٤ م):

حضر القابجى الذى على يده البشرى ، وهو خازندار الباشا ، وكان أرسله حين كان بسكندرية ويسمونها « المجدة » . ولم يحضر معه اطواخ ولا غير ذلك . فضربوا له شنكا ومدافع .

وفيه: خلم الباشا على السيد أحمد المحروقي فروة سمور ، وأقسره على ما همو عليه ... أمين الضربحانة وشاء بندر . وكذلك خلع على جرجس الجوهرى ، وأقره باش مباشر الأقساط على ماهو علمه .

وفيه: رجع على كاشف الشغب بجواب الرسالة الى الألفى .

وفيه : تحقق الخبر بموت يحيى بيك . وكان مجروحا من المعركة السابقة .

الخميس ٢٢ منه ( } مايو ١٨٠٤ م ):

عمل الباشا الديوان ، وحضر المشمايخ والوجاقلية ، وقرأوا المرسوم بعضرة الجمع ومضونه : ﴿ أَنْنَا كُنَّا صَفَحْنَا وَرَضَيْنَا عَنِ الْأَمْرَاءُ المصرلية على موجب الشروط التي شرطناها عليهم بشفاعة على باشا والصدرالأعظم ، فخانوا العهود، ونقضوا الشروط ، وطغوا وبغوا ، وظلموا وقتلوا الحجاج ، وغدروا على باشا المولى عليهم ، وقتلوه وبهبوا أمواله ومتاعه ... فوجهنا عليهم العساكر في ثمانين مركبا بحرية . وكذلك أحمــــد باشا الجزار بسماكر بربة للانتقام منهم ومن العسكر الموالين لهم فورد الخبر بقيام المساكر عليهم ومحاربتهم لهم ، وقتلهم واخراجهم . فعنــد ذلك رضينا عن العسكر لجبرهم ما وقع منهم من الخلل الأول ، وصفحنا عنهم صفحا كليا ، وأطلقن الهم السفر والاقامة متى شاءوا وأينما أرادوا من غــــير حرج عليهم ...

« وولبنا حضرة أحمد باشأ خورشيد ، كامل الديار المصرية ، لما علمنا فيه من حسن التدبير والسباسة ، ووفور العقال والرياسة » .. الى غير ذلك .

وعملوا شنكا وحراقة وسواريخ بالأزبكية ثلاث ليال ، ومدافع تضرب فى كل وقت من الأوقات الخمسة من القلعة وغيرها .

وفيه: تواترت الأخبار بأن الأمراء القبالي عملوا وحسات ، وقصدهم التعدية الى البسر الشرقى .

### الاحد ٢٥ منه ( ٧ مايو ١٨٠٤ م ):

عدى الكثير منهم على جهــة حلوان ، وانتقل الكثير من العســـكر من بر الجيــزة الى بر مصر . فخاف أهل المطرية وغيرها ، وجلوا عنها ، وهريوا

الى البلاد، وحضر كشمير منهم الى مصر خوفا من وصول الفيالي .

### الاثنين ٢٦ منه (٨ مايو ١٨٠٤ م):

سافر الشيخ الشرقاوى الى مولد سيدى أحمد البدوى ، واقتدى به كثير من العمامة وسخاف العقول . وكان المحروقي وجرجس الجموهرى مسافرين أيضا ، وشهلوا احتياجاتهم ، واستأذنوا الباشا ... فأذن لهم .

فلما تبين لهم تعدية المصرلية الى الجهة الشرقية ، امتنعوا من السفر ، ولم يمتنع الشميخ الشرقاوى ومن تابعه .

### الثلاثاء ٢٧ منه ( ٩ مايو ١٨٠٤ م ):

وصل فريق منهم الى جهة قبة باب النصر والعادلية — من خلف الجبل — ورمحوا خلف باب النصر من خارج ، وباب الفتوح ، ونواحى الشيخ قمر والدمرداش، ونهبوا الوايلى وماجاوره ، وعبروا الدور ، وغروا النساء ، وأخذوا دسوتهم وغلالهم وزروعهم ، وخرج أهل تلك القرى على وجوههم رمعهم بعض شوالى وقصاع ، ودخل الكثير منهم الى مصر .

# الاربعاء ٢٨ منه (١٠ مايو ١٨٠٤ م):

جمع الباشا ومحمد على العسكر ، واتفقوا على الخروج والمحاربة وأخرجوا المدافع والشركفلكات الى خارج باب النصر ، وشرعوا فى عمل متاريس ، وفي آخر النهار ، ترفع المصرلية والعرب وتفرقوا فى اقليم الشرقية والقليوبيسة ... وهم يسعون فى الفساد ، ويهلكون الحصاد . فما وجدوه مدروسا من البيادر أخذوه ، أو قائما على ساقه رعوه ، أو غير مدروس أحرقوه ، أو كان من المتاع نهبوه ، أو من المواشى ذبحوه وأكلوه !

وذهب منهم طائفة الى بلبيس ، فحاصروا بها

by HIII Combine - (no stamps are applied by registered version)



احد الاعراب

كاشف الشرقية يومين ، ونقبوا عليه الحيطان حتى غلموه ، وقتلوا من معه من العسكر ، وأخذوه أسيرا ومعه اثنان منكبار العسكر ، ثم نهبوا البلد وقتلوا من أهلها نحو المائتين .

وحضر أبو طويلة شيخ العائد عند الأمراء ولامهم ، وكلمهم على هذا النهب ، وقال لهم : « هده الزروعات غالبها للعسرب ، والذي زرعه الفلاح في بلاد الشرق شركة مع العرب ، وأن هبود العرب المصاحبين لكم .. ليس لهسم رأس مال في ذلك ، فكفوهم وامنعوهم ، ويأتيكم كضايتكم . وأما النهب فانه يذهب هدرا » . فلما سسمع كبار العرب المصاحبين لهم من الهناذي وغيرهم قوله : العرب العرب » اغتاظوا منه ، وكادوا يقتلونه .

وومع بين العربان منافسة واختسلاف . وكذلك حصروا كاشف القليوبيه ، فدخل بمن معم جامع قلموب وتنرس به ، وحارب ثلاث ليال ، وأصيب كثير من المحاربين له . ثم تركوه قفر بمن بقى معه الى

البحر ، ونزل في قارب وحضر الى مصر . وأخذوا حملته ومتاعه وجبخانته ، وطلبوا مشايخ النواحى · مثل : شيخ الزوامل والعائد وقليوب ، وألزموهم بالكلف، وفردوا على القرى الفرد والكلف الشاقة مثل ألف ريال وألفين وثلاثة ، وعينوا بطلبها العرب ، وعينوا لهم خـــدما وحق طرق ، خــــلاف المقرر ، ' عشرين ألف فضة وأزيد . ومن استعظم شيئا من ذلك أو عصى علبهم ، حاربوا القـــرية ونهبوها ، وسبوا نساها ، وقتلوا أهلها ، وحرقوا جرونهم . وقل الواردون الى المدينة بالغلال وغيرها ، فقلت من الرقع ، وازدحم الناس على مايوجد من الفليل فيها . واحتاج العسكر الى الغلال لأخبازهم، لأنهم لم يكن عندهم شيء مدخر ، فأخذوا ماوجدوه في العرضات ... فزاد الكرب ، ومنعوا من يشتري زيادة على ربع ... من الكيل ، ولا مدركه الا بعد : مشقة بستين نصفا . واذا حضر للبعض من الناس غلة من مزرعته القريبة ، لا عكنه ايصالها الى داره الا بالتجوء والمصانعة والمغسرم لقلقسات الأبواب

ويحجزون ما يرونه داخل البلد من الغلة متعللين بأنهم يريدون وضعها فى العرصات القريبة منهم ، فيعطونهم دراهم ويطلقونهم .

وفيه: طلبوا جملة أكيساس لنفقة العسكر، ف فوزعوا جملة أكياس على الأقباط، والسيد أحمد المحروقي، وتجار البهار، ومياسير التجار والملتزمين ... وطلبوا أيضا مال الجهات والتحرير، وباقى مسميات المظالم عن سنة تاريخه معجلة ا

# الخميس ٢٩ منه ( ١١ مايو ١٨٠٤ م ):

خرج الكثير من العسكر ، ورتبوا أنفسهم ثلاث فرق فى ثلاث جهات ، وردوا الحيول .. الا القليل . ووقع بينهم مناوشات قتل فيها أنفار من الفريقين .

### مسيفر

### ى درته (١٢ مايو ١٨٠٤ م):

نادوا على الفلاحين والخدامين البطالين بالخروج من مصر . وكل من وجد بعد ثلاثة أيام ، وليس بيده ورقة من سيده ، يستأهل الذي يجرى عليه .

# ٢ منه (١٣ مايو ١٨٠٤ م):

طاف الأعوان ، وجمعوا عدة من الناس العتالين وغير وغيرهم ، ليسخروهم فى عمل المتاريس وجسر المدافع .

### ه منه (۱۶ مايو ۱۸۰۶ م):

قبض الوالى على شخص يشترى طربوشا عتيقا من سوق العصر بسويقة لاجين ، واتهمه أنهيشترى الطرابيش للاخصام ... من غير حجة ولا بيان ، ورمى رقبته عند باب الخرق ظلما !

### ٧ منه (١٨ مايو ١٨٠٤ م):

نزل الأرنؤود من القلعة ، وتسلمها الباشا وطلع اليها . وضربوا لطلوعه عدة مدافع ، ورجع الى داره آخر النهار .

وفيه: أشيع قدوم سليمان بيك حاكم جرجا، ووصوله الى بنى سويف، وفى عقبه الألفى الصغير أنضا.

وفيه: هجم طائفة من الخيالة — فى طلوع الفجر — على المذبح السلطاني ، وأخذوا ثورين: أحدهما من المذبح ، والآخر من بعض الغيطان ، وهرب الجزارون.

### ۹ منه (۲۰ مایو ۱۸۰۶ م):

طلع الباشا الى القلعة وسكن بها ، وضربوا له عدة مدافع .

وفية : حضر كاشف الشرقية المقبوض عليه ببلبيس ، ومعه اثنان . وقد أفرج عنهم الأمراء

المصرلية وأطلقوهم . فلما وصلوا الى الباشا ، خلع ا عليهم ، وألبسهم فراوى جبرا لخاطرهم .

وفيه: وصل الخبر بوقوع حرب بين العسكر والمصرلية والعربان ، وحضر عدة جرحى . وكانت الواقعة عند الخصوص وبهتيم . وجلا أهمل تلك القرى وخرجوا منها ، وحضروا الى مصر بأولادهم وقصاعهم ... فلم يجدوا لهم مأوى ، ونزل الكثير منهم بالرميلة .

وهيه: حضر أناس من الذين ذهبوا الى مولد السيد البدوى ، وفيهم عرايا ومجاريح وقتلى . وقد وقفت لهم العرب ، وقطعت عليهم الطرق ، فتفرقوا فرقا فى البر والبحر ، وحصر العرب طائفة كبيرة منهم بالقرطيين ، وحصل لهم ما لا خير فيه .

وأما الشيخ الشرقاوى ، فانه ذهب الى المحلة الكبيرة وأقام بها أياما ، ثم ذهب مشرقا الى بلده القرين .

وفيه: حضر مصطفى أغا الأرنؤودى هجانا برسالة من عند الألفى ، وفيها طلب أتباعه الذبن بمصر ، فلم يأذنوا لهم فى الذهاب اليه ، واحتجوا بعدم تحقق صداقته للعثمانية .

وفيه: ورد الخبر بتوجه سليمان بيك الخازندار حاكم جرجا الى جهة بحرى ، وأنه وصل الى بنى سويف ، وأن الألفى الصغير فى أثره بجرى منية ابن خصيب ، والألفى الكبير مستقر بأسيوط يقبض فى الأموال الديوانية والغلال . وأشيع صلحه مع عشيرته سرا ، ومظهر خلاف ذلك مع العثمانية .

### ١٠ منه ( ٢١ مايو ١٨٠٤ م ):

أحضروا جماعة من الوجاقلية عند كتخدا الباشا . فلما استقروا فى الجلوس ، كلموهم ، وطلبوا منهم ملفة ، وحبسوا رضوان كاشف الذى بباب الشعرية وطلبوا منه عشرين كيسا ، وكذلك طلبوا من باقى الأعيان مثل : مصطفى أغا الوكيل وحسن أغا محرم

ومحمد أفندى سليم ، وابراهيم كتخدا الرزاز وخلافهم ... مبالغ مختلفة المقادير . وعملوا على الإقباط ألف كيس ، وحلف الباشا أنها لاتنقص عن ذلك وفردوا على البنادر مثل دمياط ورشيد وفوة ودمنهور والمنصورة وخلافها ... مبالغ أكياس : مايين ثمانين كيسا ، ومائة كيس ، وخمسين كيسا . وغير ذلك ، لنفقة العسكر . وأحضر الباشا الروزنامجي واتهمه في التقصير .

### ١١ منه ( ٢٢ مايو ١٨٠٤ م ):

آرسل الباشا الوالى والمحسب الى بيت الست نفسية زوجة مراد بيك وطلبها ، فركبت معهبا وصحبتها امرأتان ، فطلعا بهن الى القلعة . وكذلك ارسلوا بالتفتيش على باقى نساء الأمراء فاختفى غالبهن ، وقبضوا على بعضهن ، وذلك كله بعد عصر ذلك اليوم .

فلما حصلت الست نفيسة بين يديه ، قام اليها وأجلها ، ثم أمرها بالجلوس ، وقال لها على طريق اللوم: « يصح أن جاربتك منور تتكلم مع صادق أغا، وتقول له يسعى في أمر الماليك العصامة ، وتلتزم له بالمكسور من جامكية العسكر» . فأجابته: « ان ثبت أن جاريتي قالت ذلك ، فأنا المأخوذة به دونها » . فأخرج من جبب ورقة وقال لها : « وهذه ? » وأشار الى الورقة ، فقالت : « وما هذه الورقة ? أرنيها ، فاني أعرف أن أقرأ ، لأنظر ماهي ? » فأدخلها ثانيا في جيبه ، ثم قالت له : « أنا بطول ماغشت بمصر ... وقدري معلوم عند الأكابر وخـــلافهم . والســـلطان ورجال الدولة وحريمهم يعرفوني أكثر من معرفتي بك . ولقد مرت بنا دولة الفرنسيس الذين هم أعداء الدين قما رأيت منهم الا التكريم ، وكذلك سيدى محمد باشا كان يعرفني ويعرف قدري ، ولم نر منه الا المعروف . وأما أنت .. فلم يوافق فعلك فعل أهل دولتك ولا

غيرهم! » فقال: «ونحن أيضا لانفعل غير المناسب». فقالت له: « وأى مناسبة فى أخذك لى من بيتى بالوالى مثل أرباب الجرائم ؟». فقال: «أنا أرسلته لكونه أكبر أتباعى. فارساله من باب التعظيم ». ثم اعتذر اليها ، وأمرها بالتوجه الى بيت الشيخ السحيمى بالقلعة ، وأجلسوها عنده بجماعة من العسكر.

وأصبح الخبر شائعا بذلك ، فتكدرت خواطر الناس لذلك ، وركب القاضى و نقيب الأشراف والشيخ السيخ الأمير ، وطلعوا الى الباشا وكلموه فى أمرها . فقال : « لا بأس عليها . وانى أزلتها ببيت الشيخ السحيمي مكرمة حسما للفتنة ، لأنها حصل منها مايوجب الحجر عليها » . فقالوا : « نريد بيان الذنب . وبعد ذلك : اما العفو أو الانتقام » . فقال : « انها سعت مع بعض كبار العسكر تستميلهم الى المماليك العصاة ، ووعدتهم بدفع علوفاتهم . وحيث أنها تقدر على دفع العلوفة ، بدفع علوفاتهم . وحيث أنها تدفع العلوفة ! » .

فقالوا له: « ان ثبت عليها ذلك ، فانها تستحق ما تأمرون به ، فيحتاج أن تنفحص على ذلك » . فقام اليها الفيومي والمهدى ، وخاطباها في ذلك . فقالت: « هــذا كلام لا أصل له . وليس لى في المصرلية زوج حتى انى أخاطر بسببه ، فان كان قصده مصادرتى ، فلم يبق عندى شىء ، وعلى ديون كثيرة » .

فعادوا اليه ، وتكلموا معه .. وراددهم . فقال الشيخ الأمير للترجمان : « قل لأفندينا .. هذا أمر غير مناسب ، ويترتب عليه مفاسد . وبعد ذلك يتوجه علينا اللوم . فان كان كذلك ، فلا علاقة لنا بشيء من هذا الوقت ، أو نخرج من هذه البلدة » . وقام قائما على حيله يريد الذهاب ، فمسكه مصطفى أغا الوكيل وخلافه ، وكلموا البائسا في اطلاقها ،

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأنها تقيم ببيت الشيخ السادات .. فرضى بذلك ، وأنزلوها ببيت الشيخ السادات .

وكانت عديلة هانم ابنة ابراهيم بيك ، عندما وصلها الخبر ، ذهبت الى بيته أيضا .

وفيه. شنقوا شخصا على السبيل بباب الشعرية، شكا منه أهل حارته ، وأنه يتعاطى القيادة ويجمع بين الرجال والنساء وغير ذلك .

### ١٤ منه ( ٢٥ مايو ١٨٠٤ م ) :

كتبوا أوراقا والصقوها بالأسواق بطل مبرى سنة تاريخه المعجلة بالكامل - وكانوا قبل ذلك طلبوا نصفها ثم اضطرهم الحال بطلب الباقى - وعملوا قوائم بتوزيع خمسة آلاف كيس الميتقر منها على طائفة القبطة خمسمائة كيس بعد الألف، وجملة على الملتزمين، خلاف ما أخذ منهم قبل ذلك، وعلى الست نفيسة وبقية نساء الأمراء ثمانمائة كيس.

وفيه : خطف العرب جرابة العسكر من عند الزاوية الحمراء .

وفيه: وصل سليمان بيك الخازندار ، وعدى الى جهة طرا . فخرج عدة من العسكر - خلاف المرابطين هناك قبل ذلك من العسكر والمغاربة - فقصد المرور من خلف الجبل واللحوق بجماعته جهة الشرق في آخر الليل. فوقف له العسكر

وضربوا عليه بالمدافع الكثيرة ، واستمر الضرب من الفجر الى عصر يوم الجمعة ، ونفذ بمن معه على حماية ، وقتلوا منه مملوكا واحدا ، وحضروا برأسه الى تحت القلعة .

وفيه: رجع الكثير من عسكر الأرنؤود وغيرهم، ودخلوا الى المدينة يطلبون العلوفة، واستمر من يقى منهم ببهتيم وبلقس ومسطرد .. وقد أخرجوا أهاليها منها ونهبوها، واستولوا على ما فيها من غـلال وأتبان وغير ذلك . وكرنكوا فيها ونقبوا الحيطان لرمى بنادق الرصاص من الثقوب، وهم مستترون من داخلها، ونصبوا خيامهم في أسطحة الدور، وجعلوا المتاريس من خارج البلدة، وعليها المدافع . فلا يخرجون الى خارج، ولا يبرزون الى ميدان الحرب وكل من قرب منهم من الخيالة المقاتلين، رموا عليه بالمدافع والرصاص، ومنعوا على ذلك .

وفيه: وردت مكاتبات الى التجار من الحجاز، . وأخبروا بأن الحجاج أدركوا الحج والوقوف بعرفة، ودخلوا قبل الوقوف بيومين.

وأخبروا أيضا بوفاة شريف باشا الى رحمة الله تعالى ، وكان من خيار دولة العثمانيين .

ووردت أخبار أيضا من البلاد الشامية بوفاة أحمد باشا الجزار في سادس عشرين المحرم.



# ١٦ منه ( ٢٧ مايو ١٨٠٤ م ) :

أرسلوا تنابيه الى أرباب الحرف والصنائع بطلب دراهم وزعت عليهم ... مجموعها خمسمائة كيس . فضج الناس وتكدروا ، مع ماهم فيه من وقف الحال ، وغلاء الاسعار في كل شيء .

وأصبحوا على ذلك يوم الأحمد ، فلم يفتحوا الحوانيت ، وانتظروا مايفعل بهم .

وحضر منهم طائفة الى الجامع الازهر ، ومر الأغا والوالى ينادون بالأمان وفتح الدكاكين . فلم يفتح منهم الا القليل .

وفيه : سرح سليم كاشف المحرمجي الى جهــة بحرى ، وأشيع وصول الألفى الصغير الى المنية .

### ١٨ منه ( ٢٩ مايو ١٨٠٤ م ):

اجتمع الكثير من غوغاء العامة والأطفال بالجامع الأزهر ، ومعهم طبول ، وصعدوا الى المنارات . يصرخون ويطبلون ، وتحلقوا بمقصورة الجامع يدعون ويتضرعون ويقولون : « يا لطيف . . » وأغلقوا الأسواق والدكاكين .

ووصل الخبر الى الباشا ، بل سمعهم من القلعة ، فأرسل قاصدا الى السيد عمر النقيب يقول : « اننا رفعنا عن الفقراء » . فقال له : « ان هؤلاء الناس وأرباب الحرف والصنائع كلهم فقراء ، وما كفاهم ماهم فيه من القحط والكساد ووقف الحال حتى تطلبوا منهم مغارم لجوامك العسكر ، وما علاقتهم بذلك ? » . فرجع الرسول بذلك .

وحضر الأغا ومعه عدة من العسكر ، وجلس بالغورية وهو يأمر الناس بفتح الحوانيت ، ويتوعد من يتخلف . فلم يحضر أحد ، ولم يسمعوا لقوله ! وفى وقت العصر ، رجع القاصد ومعه فرمان برفع الغرامة عن المذكورين ، ونادى المنادى بذلك .

فاطمأن الناس وتفرقوا ،وذهبوا الى بيوتهم ، وخرج الأطفال يرمحون ويصرخون ويفرحون .

وفى ذلك اليوم ، عدى محمد على وجمع كثير من العسكر والمغاربة الى بر الجيزة ، وبرزوا الى خارج . فنزل عليهم جملة من العرب فحاربوهم ، فقتل بينهم أنفار وانجرح منهم كذلك ، ثم ترفعوا عنهم فرجعوا ومعهم رأس من العرب ، ومع المغاربة قتيل منهم فى تابوت ، وهم يقولون : «طردناهم» . وخطفوا بعض مواش وأغنام فى طريقهم من الرعيان، فقتلوهم وأخذوها منهم .

### ١٩ منه ( ٣٠ مايو ١٨٠٤ م ):

أحضر كتخدا الباشا كاتب البهار وأمره باحضار ستمائة فرق بن ، فاعتذر اليه بعدم وجود ذلك ، فقال : « ايما نأخذها بأثمانها » . فقال له : « ليس على الا التعريف . وقد عرفتك أن هـذا القـدر لا يوجد ، وازأردت فأرسل معى من تريد ونكشف على حواصل التجار والخانات » . فطافوا على الخانات ، وفتحوا الحواصل فلم يجدوا الا سبعين فرقا ، وأكثرها عليه نشانات كبار العسكر من فمشرواتهم ، فرجعوا من غير شيء . ثم نودى في أثر ذلك بالأمان .

وفيه: وقعت معركة بسوق الصاغة بين بعض العسكر الذين يتحشرون فى أيام الأسواق فى الدلالين والباعة ،ويعطلون عليهم دلالتهم وصناعتهم ومعايشهم ، وضربوا على بعضهم بالرصاص . ففرع الناس ، وحصلت كرشة ، وظن من لايعلم الحقيقة من العسكر أنها قومة ، فهربوا يمينا وشمالا وطليوا النجاة والتوارى . ووافق مرور أغاة الانكشارية فى ذلك الوقت . فانزعج هو ومن معه وطلب الهرب! ثم انكشف الغبار ، وظهرشخص عسكرى مطروح وبه رمق وآخر مجروح ، فرجع الأغا وأمر بحمله فى تابوت ، ونادى بالأمان .

# ٢٢ منه ( ٢ يونية ١٨٠٤ م ):

قبل المغرب ... ضربوا مدافع كثيرة من القلعة ، وكذلك في صبحها يوم السبت ولم يظهر لذلك سبب سوى مايقولونه من التمويهات من وصول الأطواخ وعساكر ودلاة برية تارة وبحرية أخرى . وفيه : أشيع وقوع معركة بين المصرلية والعثمانية وأخذوا منهم متاريس بلقس ومدافع ، ووصل منهم جرحى دخلوا ليلا . وحضر من المصرلية طائفة ناحية شلقان وقطعوا الطريق على السفار في البحر ، وأخذوا مركين ، وأحرقوا مراكب . وامتنع الواصلون والذاهبون ، وارتفعت العلال من الرقع والعرصات ، وغلا سعرها . فخرج البهم مراكب يقال لها « الشلنبات » ، وضربوا عليهم بالمدافع ، وأجلوهم عن ذلك الموضع . ووصل بعض مراكب من المعوقين .

### ٢٦ منه (٦ يونية ١٨٠٤ م):

أرسل الباشا الى المشايخ . فذهبوا اليه ، فاستشارهم فى خروجه الى الحرب وخروجهم صحبته مع الرعية ... فلم بصوبوا رأيه فى ذلك . وقالوا له : « اذا انهزم العسكر ، تأمر غيرهم بالخروج واذا كانت الهزيمة علينا ، وأنت معنا ، من بخرج بعد ذلك ? » وانفض المجلس على غير طائل .

# ف اواخره ( ٨ ، ٩ يونية ١٨٠٤ م ) :

وقع بينهم مساجلات ومحاربات ومعالبات ، واحترقت حبخانة العثمانيين ... وقيل أخذ باقيها . ورجع منهم قتلى ومحاريح ، وانجرح عابدى بيك أخو طاهر باشا ، واحترق أشخاص من الطبحية ، ودخل سلحدار الباشا والوالى وأمامهما رأس واحدة بشوارب كأنه من المماليك .

وفى عصرية ذلك اليوم: آخرجوا عساكر ومعهم

مدافع وجبخانة أيضا ... محملة على نيف وثلاثين جملا .

وفيه: ضيقوا على نسباء الأمراء فى طلب الغرامة ، وألزموا بقبضها وتحصيلها الست نفيسة وعديلة هانم ابنة ابراهيم بيك . فؤزعتاها بمعرفتهما على باقى النساء . وأرسلوا عساكر يلازمون بيوتهن حتى يدفعن ما التزمن به ، فاضطر آكثرهن لبيع متاعهن ، فلم يجدن من يشترى لعموم المضايفة والكساد ا

#### \* \* \*

وانقضى هذا الشهر ... والحال على ما هو علبه من استمرار الحروب ، والمحاصرات بين الفريقين ، وانقطاع الطرق برا وبحرا ، وتسلط العربان واستغنامهم تفاشل الحكام ، وانفكاك الأحكام .

وكذلك تسلط الفلاحين المقاومين من سعد وحرام على بعضهم البعض بحسب المقدرة والقوة والضعف ، وجهل القائمين المتأمرين بطرائق سياسة الاقليم ، ولا يعرفون من الأحكام الا أخذ الدراهم بأى وجه كان .

وتمادى قبائح العسكر بما لاتحيط به الأوراق والدفاتر ... بحيث أنه لا يخلو يوم من زعجات ورجفات وكرشات فى غالب الجهات : اما لأجهل أمرأة أو أمرد ، أو خطف شىء ، أو تنازع وطلب شر بأدنى سبب مع العامة والباعة ، أو مشاحنة مع السوقة والمتسببين بسبب ابدال دنانير ذهب ناقص بدراهم فضة كاملة المصارفة من صيارف أو باعة أو غير ذلك !

وتعطل أسباب المعابش ، وغلو الأسعار فى كل شىء ، وقلة المجلوب ، ومنع السبل . ووصل سعر الأردب القمح ستة عشر ربالا ، والفول والشعبر آكثر من ذلك ... لقلت وعزته . واذا حضر منه شىء ، أخذوه لاحتياج العليق .. فهرا بأبياس الثمن عند وصوله المأمن . وأجرة طحين الويبة من القمح

منة واربعون نصفا ... مع ما سرقه الطحانون منها ويخلطونه فيها . واجرة خبيزها عشرون نصفا ... بحيث حسب ثمن الأردب بعد غربلته وأجرته ومكسه وكلفته وطحينه وخبيزه الى أن يصير خبزا : أربعة وعشرين ريالا ! فسبحان اللطيف الخبير المدبر . ومن خفى لطف ، كثره الخبر وأصناف الكعك والفطير فى الأسواق .

وسعر الرطل من اللحم الجفيط، بما فيه من العظم والكبد: تسعة أنصاف ، والجاموس: سبعة أنصاف الرطل ، والراوية الماء: ثلاثون نصفا ، والسمن القنطار بألفين وأربعمائة نصف . وشح الأرز ، وقل وجوده ، وغلا ثمنه . ووصل سمع الأردب الى خسة وعشرين ريالا . والجبن القريش بثمانية عشر نصفا الرطل .

وأما الخضارات فعز وجودها وغلا ثمنها ... بحيث أن الرطل من البامية — بما فيها من الخشب الذي يرمى من وقت طلوعها الى أن بلغت حد الكثرة ... بشمانية أنصاف كل رطل . والرطل قبانى اثنتا عشرة أوقية . وعز وجود البن وغلا سعره ، حتى بلغ في هذا الشهر الرطل سبعين نصفا ، والسكر العادة الصعيدي خسبة وأربعون نصفا ، والسكر الواحد ، والعسل الأبيض العير الجيد ثلاثون نصفا ، والعسل الأسود خسبة عشر نصفا ، والعسل القطر عشرون نصفا الرطل ، والصابون أربعة وعشرون نصفا .

كل ذلك بالرطل القباني الذي عمله محسد باشا ... فلا جزاه الله خيرا 1 والشيرج بألفين فضة القنطار . وورد الكثير من الحطب الرومي ورخص صعره الى مائة وعشرين نصفا الحملة بعد ثلثمائة لصف .

وأما أنواع البطيخ والعبدلاوى فلم يشتره أكثر الناس لقلته وغلو ثمنه ، فانه بيعت الواحدة بعشرين نصفا فأقل فأكثر ، والخيار بخمسة أنصاف

الرطل - من وقت طلوعه الى أن بلغ حد الكثرة - وبقى بحال لاتقبله الطبيعة البشرية ، فعند ذلك بيع بنصفين 1

وأما الفاكهة ، فلا يشتريها الا أفراد الأغنياء ، أو مريض يشتهيها ، أو امرأة وحمى ... لغلوها . فإن رطل الخوخ بخمسة عشر نصفا ، والتفاح الأخضر كذلك . وقس على ذلك .

وذلك لقلة المجلوب وخراب البساتين ، وغلو علف البهائم ، وحوز المتسببين ، وأخذ الرشوات منهم وتركهم وما يدينون . وأما الأتبان فانها كثرت وانحل سعرها عما كانت .

# رسيع الأول

# في غرته (١٠ يونية ١٨٠٤ م):

وقع هرج ومرج واشاعات ، ثم تبين أن طائفة من العربان والمماليك وصلوا الى خارج باب النصر وظاهر الحسينية وناحية الزاوية الحمراء وجزيرة الدران جهة الحلى ، ورمحوا على منصادفوه بتلك النواحى ، وحالوا بين العسكر الخارجين وبين عرضيهم ، وأخذوا مامعهم من الجراية والعليق والحبخانة .

فنزل الساشا ومعه عساكر ، وذهب الى جهة بولاق ، نم الى ناحية الزاوية الحمراء ، وأغلقوا أبواب المدينة . ثم رجع الباشا بعدالعصر ، ودخل من باب العدوى ، وطلع الى القلعة وهو لابس برنسا . ثم تكرر بينهم وقائع وخروج عساكر ودخول خلافهم ، ونزول الباشا وطلوعه .

# ٤ منه (١٣ يونية ١٨٠٤ م):

حضر الشيخ عبد الله الشرقاوى من غيبته بالقرين بعد ذهابه الى المحلة من طندتا .

# ٢ منه ( ١٥ يونية ١٨٠٤ م ):

حضر هجانة بمكاتبة من عند الألفى السكبير

خطابا للباشا ، وفيها الاخبار بعزمه على الحضور الى مصر هو وعثمان بيك حسن ، ويلتمس أن يخلو له الجيزة وقصر العينى لينظر في هذا الأمر والفساد الواقع بمصر .

فكت له البائسا جوابا ملخصه - على مانقل البنا - « أنك فى السابق عرفتنا أنك مذعن للطاعة ، وأرسلنا لك بالاذن والاقامة بجرجا ... وما عرفنا موجب هذا الحضور ? فان كنت طائعا وممتشلا فارجع الى جرجا موضع ماكنت ، ولك الولاية والحكم بالاقليم القبلى ، وأرسل المال والغلال » ونحو ذلك من الكلام . وسافروا بالجواب يوم السبت ثامنه .

# ٨ منه (١٧ يونية ١٨٠٤ م):

ترفع الأمراء المصرلية الى ناحية مشتهر وبنها ، وانتقلوا من منزلتهم . وأشاع العسمكر ذهابهم وهروبهم .

وفيه: وردت مكاتبات من الحجاز ، وأخبروا فيها بموت محمود جاويش الذى سافر بالمحمل ، وكذلك الحاج يوسف صيرفى الصرة ، وأن طائفة من الوهابيين حاصروا جدة ولم يملكوها ، وأن ببلاد الحجاز غلاء شديدا ... لمنع الوارد عنهم ، والأردب القمح بثلاثين ريالا فرانسا ، عنها من الفضة العددية خمسة آلاف وأربعمائة .

وفيه : أرسلوا فعلة وعمالا لعمل متاريس وأبنية

بناحية طرا ، وكذلك بالجيزة . وأرسلوا هناك مراكب حربية يسمونها « الشلنبات » .

### ١١ منه ( ٢٠ يونية ١٨٠٤ م ):

خرج محمد على وحسن بيك أخو طاهر باشاً الى جهسة القليوبية ، وصحبتهم عساكر كثيرة وأدوات ، وعدى طائفة من الأمراء الى بر المنوفية ، وهرب حاكم المنوفية من منوف .

### ١٣ منه ( ٢٢ يونية ١٨٠٤ م ):

ورد الخبر بوصول مراكب وأدوات من القلزم الى السويس ، وفيها حجاج والمحمل ، وأخبروا بمحاصرة الوهابيين لمكة والمدينة وجدة ، وأن أكثر أهل المدينة ماتوا جوعا لعزة الأقوات .. والأردب القمح بخمسين فرانسا ان وجد ، والأردب الأرز بمائة فرانسا . وقس على ذلك .

### ١٥ منه ( ٢٤ يونية ١٨٠٤ م ) :

وصلت مراكب وفيها طائفة من العسكر ، وهم الذين يسمونهم النظام الجديد الذين بقلدون محاربة الافرنج . وأشاعوا أنهم خمسة آلاف وعشرة آلاف . ووصل صحبتهم الأغا الذي كان حضر بالمجدة والبشارة للباشا بالتقليد والأطواخ ورجع الى اسكندرية . فحضر أيضا وضربوا لوصوله مدافع وشائكا جهة بولاق ، وأرسلوا له خيولا ويرقا وطبلخانات ، وأركبوه من بولاق . وشق



موكب الأغا

من وسط المدينة ، وأمامه وخلف أتباع الباشا والوالى والجنيبات وعسكر النظام الجديد - وهم دون المائة شخص - والأغا المذكور ، ومعه أوراق في أكياس حرير ملون ، وخلفه آخر راكب ومعه بقجة نقال ان بداخلها خلعة برسم الباشا ، وآخس معه صندوق صغير وعليه دواة كتابة منقوشة ، وخلفهم الطبلخانات .

فلما وصلوا الى القلعة ، ضربوا لوصولهم مدافع كثيرة من القلعة ، وعمل الماشا ديوالا فى ذلك الوقت بعد العصر ، وقرأوا التقليد المذكور .

وفيه: وصلت طائفة من العربان الى جهة بولاق وجزيرة بدران وناحية المذبح ،وخطفوا ماخطفوه ، وذهبوا بما أخذوه!

وفيه : ورد الخبر بوصول الألثى الكبير ألى ناحية بنى سويف ، وعثمان بيك حسن فى مقابلته بالبر الشرقى .

# ١٧ منه ( ٢٦ يونية ١٨٠٤ م ) :

وصل قاصد من الألفى بمكتوب ، خطابا المشايخ العلماء ، مضمونه : أنه لايخفاكم أننا كنا سافرنا سابقا القصد راحتنا وراحة البلاد ، ورجعنا باوامر ، وحصل لنا ماحصل . ثم توجهنا الى جهة قبلى واستقرينا بأسيوط بعد حصول الخادث بين الجواننا الأمراء والعسكر ولحروجهم من مصر .

وارسلنا الى أفندينا الباشا بذلك ، فأنهم علينا بولانة جرجاً ونكون تحت الطاعة ، فامتثلنا ذلك وعزمنا على التوجه حسب الأمر . فبلغنا مصادرة الحريم ، والتعرض لهم بسا لايليق من الفرائم ، وتسلط العساكر عليهم ولزومهم لهم . فشيئا العزم واستخرفا الله تعالى في الحضور الى مصر لنظر في هدف الأحوال . فال التعرض للحريم والحرضى لاتهضمه النفوس .. وكلام كثير من هذا المعنى .

فلمسا وصلتهم المكاتبة ، أخذوها الى الباشسا وأملموه عليها ، فقال فى الجواب : « انه تقدم أنهم تركوا نساءهم للفرنسيس ، وأخذوا منهم أموالا . وانى كنت أعطيت له جرجا ، ولعثمان بيك قنا وما فوق ذلك من البلاد ، وكان فى عزمى أن أكاتب الدولة وأطلب لهم أوامر ومراسسيم بما فعلته لهم وبراحتهم .. فحيث أنهم لم يرضوا بفعلى ، وغرتهم أمانيهم ، فليأخذوا على نواصيهم ! »

وفيه : شرعوا فى حفر خندق قبلى الأمام الليث ابن سعد ومتاريس .

وفيه: أرسل محمد على الى مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجى. فلما حضرا اليه ... عوقهما الى الليل ، ثم أرسلهما الى القلعة بعد العشاء ماشيين ، ومعهما عدة من العسكر ... فعصا بها

# ٠٠ منه ( ٢٩ يونية ١٨٠٤ م ):

عمل الباشا ديوانا وحضر المشايخ والوجاقلية ، وأظهر زينته وتفاخره فى ذلك الديوان ، وأوقف خيوله المسومة بالحوش ، وخيول شحر الدر واصطفت العساكر بالأبواب والحوش والديوان ووقنت أصناف الديوان باختلاف أشكالهم ، والسعاة بالطاسات المذهبة على رءوسهم . وخرج الباشا بالشعار والهيبة ، وعلى رأسه الطلخان بالطراز ، الى الديوان الكبير المعروف بديوان الغورى . وقد أعدوا له كرسيا بغاشية جوخ أحمر ، وبساط مفروش ، خلاف الموضع القديم . فجلس وبساط مفروش ، خلاف الموضع القديم . فجلس عليه ، وزغقت الجاويشية ، وأحضر الثقليد .. فقرأه فرمانين آخرين مضمون أحدهما أكثر كلاما من دلاية على باشا وشفاعته فى الأمسراء المهرية الماضية من ولاية على باشا وشفاعته فى الأمسراء المهرية من ولاية على باشا وشفاعته فى الأمسراء المهرية المعرون المعرون المسراء المهرية المعرون المهرية ال

verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

بشرط توبتهم ورجوعهم ، ثم عودهم الى البسغى والفجور ، وغدر على باشا المذكور ، وظلمهم الرعية بسعونة العسكر عليهم حتى قتلوهم وأخرجوهم من مصر . فعند ذلك صفحنا عن العسكر ، وعفونا عسا تقدم منهم ، وأمرناهم بأن يلازموا الطاغة ويكولوا مع أخسد باشا خورشيد بالحفظ والصيانة ، والرعاية لكافة الرعية والعلماء ، وابعاد أهل الفساد والمحقدين وطردهم ، وتفهيل لوازم الملج والحرمين من المحرة والغلل ، ونحو ذلك من الكلام المحفوظ المعتساد المنبق المنب

ولمسا انقضى آمر قراءة الأوراق ، قام الباشسا الى مجلسه الداخل ، ودخل اليه المشايخ ، فخلم عليهم فراوى سمور ، وكذلك الوجاقلية والكتبة والسيد أحمد المحروقى . ثم عملوا شسنكا ومدافع كثيرة وطبولا

وأحضر في ذلك الوقت المعلم جرجس وكبار الكتبة -- وعدتهم اثنان وعشرون قبطيا ، ولم تجر عادة باحضارهم -- فخلع عليهم أيضا ، ثم نزلوا الى بيت المعروقي فتعدوا عنده ، ثم عوقهم الى العصر ، ثم طلبهم الباشا الى القلعة فحبسهم تلك الليلة ، واستنروا في الترسيم ، وطلب منهم ألف كيس !

### ٢٢ منه (اول يولية ١٨٠٤ م):

أفرجوا عن مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي على الشمائة كيس ،

وفيه: حضر محمد على وحسن بيك أخو طاهر بائها ، وطلبًا الى القلعسة . فخلع عليهما الباشا ، وهناه بالولاية ، واستقر بمحمد على والى جرجا ، وحسن بيك والى الغربية . وضربوا لذلك مدافسع كثيرة وشنكا ، وعملوا تلك الليلة حراقة وسواريخ



آخه شوارع جرجا

من الأزبكية وجهسة الموسسكى، والحال أنهم لايقدرون أن يتعدوا بر الجيزة ولا شلقان. فان طوائف عسسكر الألفى وصلوا الى بر الجيزة، وأخذوا منها الكلفة، والأمراء البحرية منتشرون بير الغربئة والمنوفية.

وفيه : هرب شخص من كبار الأرنؤود يقال له اهريس آغا ، كان بجماعته جهة برشوم النين ، فركب الى المصرلية ولمحق بهم ، وتبعه جماعته وهم نحو المسائة وخمسين شخصا .

وفيه : أرسل الباشا أغاة الانكشارية ليقبض على على كاشف من أتباع الألفى من بيته بسوق الماطيين . فأرسل الى الأرتؤود ، فأرسلوا له جاعة منعوا الأغا من أخذه ، وجلسوا عنده , فأرسل الباشا من طرفه جماعة أقاموا محافظين عليه في بيته . ثم ان سليمان أغا كبير الأرتؤود ، الذي المتجأ البها المذكور ، حضر اليه وأخذه الى داره

بالأزبكية ، وصحبته الأمير مصطفى البردقجي الألفى أيضا .

# ٢٤ منه (٣ يولية ١٨٠٤ م):

وصل شخص رومى بمراسلة من عند الألغى الى البائسا . فعندما قرأ البائسا المراسلة ، أمر بقتله حالا . فرموا عنقه برحبة القلعة 1

وحفر أيضا مملوك بمراسلة من عند عشان بيك حسن ، بذكر فيها حضوره مع الألفى ، وأنه اغتر بكلامه وتمويهاته عليه ، وأن بيده أوامر شريفة من الدولة ومن حضرة الباشا بالحضور . ثم ظهر أنه لم يكن بيده شيء ، وأن عثمان بيك ممتثل لما يأمره به الباشا ، وأمثال ذلك .

فكتب له جوابا ، وخبلع على ذلك المملوك ورجع سالما !

# ٢٦ منه ( ٥ يولية ١٨٠٤ م ) :

أفرجوا عن النصارى الأقباط ، بعدما قرروا عليهم الف كيس ... خلاف البراني وقدره مائتان وخسون كيسا . ونزلوا الى بيوتهم بعد العشناء الأخيرة في الفوانيس .

وفيه: وصل الألفى الصغير، وانتشرت خيوله الى بر انبابة. فرموا عليهم مدافع من المراكب وبولاق، ورفعوا الغلة من الرقع. وأشيع أن الألفى الكبير وصل الى الشوبك، وعثمان بيك حسن وصدل الى حلوان، ورجع ابراهيم بيك والبرديسى وباقى الأمراء الى ناحية بنها، بعدما طافه المنوفية والعربية، وقبضوا الكلف والفرد.

وخرج كثير من العسكر الى معسكرهم ناحية شلقان وما وازاها الى الشرق ، وخرج أيضا عدة من العسكر الى ناحية طرا والجيزة .

وفيه : أرسل الألفي الصغير ورقة لشخص من

كبار العسكر مقطوع الأنف ، كان من أتباعه حين كان بمصر ، يطلبه للحضور اليه ويعده بالاكرام ، وأن يكون كما كان في منزلته عنده .

فأخذ الورقة والرسول الى الباشا ، فأمر بقتل المرسال — وهو رجل فلاح — فقطعوا رأسب بالرميلة ، وأنعم على مقطوع الأنف بعشرين ألف نصف فضة ، وشكره .

وقبل ذلك بأيام ، وصلت هجانة من العريش ، وأخبروا بورود عساكر من الدلاة وغيرهم معونة لمن عصر . واختلفت الروايات فى عدتهم .. فالمكثر من كذابى العثمانية يقولون : عشرة آلاف ، والمقل من غيرهم يقولون : ألفان أو ثلاثة .

وفيه: تواترت الأخبار بقربهم من الصالحية ، وانتقل الأمراء البحرية الى بلبيس ، وركب منهم عدة وافرة لملاقاة العسكر الواردين . وخرج محمد على وحسن بيك فى جمع كثير من العسكر الخيالة والرجالة الى جهة الشرقية ببلبيس ، ونقلوا عرضيهم من ناحية البحر ، وردوا الكثير من أثقالهم الى المدنة .

# ٢٧ منه (٦ يولية ١٨٠٤ م):

أحضر الباشا طائفة اليهود وحبسهم وطلب منهم ألف كيس ، واستمروا فى الحبس .

وفيه: رجع الألفى الصغير من ناحية انبابة الى جهة الشيمى باستدعاء منسيده. وأشاع العثمانية أنهم ذهبوا ورجعوا من حيث أتوا ، لعجزهم وعدم قدرتهم عليهم. وكان فى ظنهم أمور لاتتم لهم كما ظنم! . ولحقتهم حميع العساكر من الجهة الشامية .

وفيه: أرسلوا ملاقاة للمساكر الواردين وفيها قومانية وجبخانة ولوازم على ستين جملا ومعهم هجانة. فعندما توسطوا البرية ، أحاط بهم العربان وأخذوهم.

وفيه: تسحب أشخاص من كبار العسكر باتباعهم ، وذهبوا الى المصريين وانضموا اليهسم: فنهم من ذهب الى قبلى ، ومنهم من ذهب الى بعدى .

وفیه : عدى الألفى الكبير والصغیر الى البر الشرقى عنسه عثمان بيك ، وترفعت مراكبهم الى قبلى .

وفيه: حضر عابدى بيك وحسن بيك من البحر الى بولاق، وانتقل محمد على الى منط جهة براشيم التي ، بعسد مقتلة وقعت بينهم وبين المصرلية ، وانهزموا وذهبوا الى ثلك الجهة .

#### غايته ( ٦ بولية ١٨٠٤ م):

أفرجوا عن طائفة اليهود بعد أن قرروا عليهم مائتي كيس خلاف البراني .

وفيه: حضر خازندار الباشا من الديار الرومية الى ساحل بولاق ، وصحبته أمتعة ولوازم للباشا ، وأشياء في صناديق .

## وببيب الآخر

# غرثه ( ١٠ يولية ١٨٠٤ م ) :

وكب الخازندار المذكور ، وطلع الى القلعة من وسلط المدينة ، ونزل لملاقاته أغوات الباشسسا والجاويشسية والشفاسية . وحضر صحبته نحو خسين عسكريا ، ومشوا أمامه وخلفه ، والصنادبق التى حضرت معه خلفه محملة على الجعسال ، والجاويشية أمامه يضربون على طبلات حكم العادة في ركوباتهم ، ومعه علمة كبيرة من أنباع الباشا ، وأمامه الجنيبات والخيول .

وفيه: وصلت مراكب من الديار العجازية الى السويس ، وفيها حجاج ومغاربة . ولم يصل منهم الا القليل ، وأكثرهم قتله العبكر الذي بتى بمكة

بعد موتشريف باشا ومن انضماليهم من اجناسهم . وقد حصل منهم غاية الضرر والفساد والقتل ، حتى فى داخل الحرم ، لأن الشريف غالبا ضمهم اليه ، ورتب لهم جامكية . واستمروا معه على هذا الحال الفظيم !

وفيه ؛ انبهم أمر العسكر الدلاة القادمين من الجهة الشامية ، واضطربت الروايات عن اخبارهم : فمنهم من قال : ان المصرلية وقفوا لهم بالطرق وقاتلوهم ، ورجع من نجا منهم ينفسه . ومنهم من قال : انهم لما بلنهم قطع الطريق عليهم .. وجعوا من حيث أنوا ، وبعضهم طلب الأمان ، والضم اليهم . ومنهم من قال ان فرقة منهم ذهبت من فم الرمانة من طريق دمياط ، وقيل انهم حضروا بشمانين رأسا منهم الى بليس .

#### ٣ منه (١٢ يولية ١٨٠٤ م):

خرج الوالى بعلة من المسكر وصنعبته مدافع وجبخانة ، واستقر بزاوية الدمرداش .

# ٤ منه (١٣ يولية ١٨٠٤ م):

هجم الأمراء القبالي -- وهم: الألفي وأتباعه وعثمان بيك حسن ومن انضم اليهم -- على طرا وملكوا منها البرج الذي من ناحية الجبل ، بعد ما ضربوا عليه من أعلى الجبل ، وتعدوا الى ناحية البساتين ، وتركوا طرا ومن فيها خلف ظهورهم ، وتحاربوا مع طوابير العسكر -- وكانوا أنفارا قليلة -- ونظرهم الباشا من قلعته ، فزعق على السلحدار ، فركب في عدة من الشفاسية وخرج اليهم . فعندما واجهوهم .. لم يثبتوا ، وولوا بعدما سقط منهم أنفار .

وفيه: وصل جواب من الأمراء القبالي الى المسايخ يذكرون فيه: أنهم يخاطبون الباشا في الحاد الحرب ، وصلحه معهم ... فان ذلك أصلح له ،

y Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

ویکونون معه علی مایحب وما یأمر به ، ویرتاح من علوفة العسکر التی أوجبت له المصادرات وسلب الأموال وخراب الاقلیم ، وأن یختار من العسکر طائفة معلومة معدودة یقیمون بمصر ، ویأمر الباقی بالسفر الی بلادهم .

فلما خاطبوه بذلك ، وأطلعوه على المكاتبة ، أبي وقال : « ليس لهم عندى الا الحرب » .

#### ه منه (۱۶ يولية ۱۸۰۶ م):

حصلت أيضا بينهم محاربة ، وأصيب من المراكب الحربية ، التي يسمونها الشلنبات ، اثنتان : غرقت احداهما ، وأحرقت الثانية . واتهم الباشا الطبحية فقبل منهم خسة : اثنان بالقلعة ، وثلاثة بالرميلة .

#### ٦ منه ( ١٥ يولية ١٨٠٤ م ):

حضر محمد على من بحرى وذهب الى جهة القرافة فأقام بمقام عقبة بن عامر الجهنى . ووقع فى ذلك اليوم محاربات أيضا .

### ٧ منه (١٦ يولية ١٨٠٤ م):

أشيع حضور الأمراء القبالى الى ناحية بهتيم ، وآنهم أرسلوا الى المطرية بالجلاء عنها ، ورمحت العرب نواحى بولاق والجهات البرانية ، وضربوا عليهم مدافع .

وفى ذلك اليوم: نظر الباشا وكبار العسكر الى جهة البساتين ، فلم يروا أحدا من المصرلية . فركب محمد على واخذ معه عدة وافرة ودخلوا تلك الجهة فلم يروا أمامهم أحدا . فلم يزالوا سائرين ، واذا بكمين خرج عليهم من جانب الجبل ، فأوقع معهم وقعة قوية حتى أثخنوهم ، وقتل منهم من قتل ، حتى لحقوا بالمشاة الرجالة ، فضربوا عليهم طلقا وولوا مدبرين . فصار محمد على يستحثهم ويردهم ويحرضهم ، فلم يسمعوا له ، ورجعوا وفيهم جرحى

كثيرة طلعوا بطائعة منهم الى القلعة ، ودخل الباقون الى المدينة ، وطلبوا طائعة المزينين لمداواة الجرحى بالقلعة . وأخذوا فى ذلك اليوم برج الدير الذى كان بأيدى العسكر جهة البحر بطرا ، وقتلوا من به من العسكر ، وأعطوا لمن بقى الأمان ... رهم نحو الثلاثين شخصا .

#### ٨ منه (١٧ يولية ١٨٠٤ م):

وصل المصرلية الذين كانوا جهة الشرق ، ووصلت مقدماتهم الى جهة العادلية وناحية الشيخ قمر...بل وعند الكيمان خارج باب النصر . فأغلقوا باب النصر وباب الفتوح والعدوى ، وهربت سكان الحسينية ، وحصلت كرشة بالجمالية . ولم يحرج اليهم أحد من العسكر ، بل أخذوا يضربون المدافع من أعلى السور . ودخل محمد بيك المنفوخ الى الحسينية ، وجلس بمسجد البيومى ، واتشر المماليك والأتباع على الدكاكين والقهاوى ، واستمر ضرب المدافع الى بعد الظهر . ثم ان المصرلية ترفعوا عن الحسينية الى اليشبكية .. فبطل الرمى ، ودخل عن الحسينية الى اليشبكية .. فبطل الرمى ، ودخل من مقاطيع الحجاج المرضى كانوا مطروحين خارج القساهرة .

وفيه: طلب جماعة من المماليك السيد بدر المقدسي، فخرج اليهم من داره خارج باب الفتوح، فأخذوه عند البرديسي وابراهيم بيك، فأسر اليه ابراهيم بيك بأن يكون سيفيرا بينهم وبين الباشا في الصلح معهم، وأنه لايستقيم حاله مع العسكر، ولا يرتاح معهم، وليعتبر بسيا فعلوه مع محمد باشا. وأما نحن فنكون معه على ماينبغي من الطاعة وحضر في أواخر النهار.

## ٩ منه (١٨ يولية ١٨٠٠ م):

ركب وطلع الى الباشا وبلغه ذلك ، فقال له الباشا على سبيل الاختبار والمسايرة : « قولك

صحيح .. ومن يرجع اليهم بالجواب ? » . فقال : « أنا » فحقدها عليه ، تم قام من عنده ، فأرسل خلفه وعوقه عند الخازندار .

فذهب اليه في ثاني ينوم شيخ السادات والسيد عمر النقيب ، وترجوا في أطلاقه ، فامتنع وقال : « أخاف عليه أن يقتله العسكر ، ولا بأس عليه . ولا يصلح اطلاقه في هذا الوقت ، وبعد خســة أيام بكون خيرا ، فانه مقيم عند الخازندار في اكرام وفى مكان أحسن من داره .. وهذا رجل اختيار يفعل هذه الفعال : يخرج الى المخالفين متنكرا ، ويرجع من عندهم بكلام ، ثم يطلب العود اليهم ثانيا ١٥.

وفيه : حضر محمد على عند الباشا بعد الغروب وقبض منه خمسین کیسا ، وقیل ثمانین ورجع الى معسكره ، فجمع العسكر وتكلم معهم وفرق عليهم الدراهم ، واتفق معهم على الركوب والهجوم على من بطرا في تلك الليلة على حين غفلة . وكان كاتبهم قبل ذلك يلاطفهم ويظهر العجز ويطلب معهم الصلح وأمثال ذلك . وفي ظن أولئك صدقه ، وعدم قدرتهم على مقاومتهم وملاقاتهم. فلمامضي نحو خمس ساعات من الليل ، ركب محمد على في نحو أربعة

آلاف .. فرسانا ورجالا . فلما قربوا من الحرس في آخر السادسة ، ترجلوا وقسموا أنفسمهم ثلاثة طوابير : ذهب قسم منهم جهة الدير ، والثاني جهة المتاريس ، والثالث جهة الخيل ... والجماعة وهم : صالح بيك الألفى ومن معه فى غفلتهم ونومهم مطمئنون ، وكذلك حرسهم ، فلم يشعروا الا وقد صدموهم ، فاستيقظ القوم وبادروا الى الهسرب والنجاة ، فملكوا منهم الدير وأبراج طرا — وكان بها عسكر العثمانيين ألى هذا الوقت محصورين ، وقد أشرفوا على طلب الأمان - وأخذوا مدفعين كانوا بالمتــراس وبعض أمتعة ، وثماني هجن ، وثلاثة عشر فرســا . وقتــل بينهم بعض أشخاص وانجرح كذلك ، ورجع محمـــد عـــلى والعسكر عــلى الفــور من آخــر الليــل ، ومعه خســة رؤوس : فيها رأس واحدة لم يعلم رأس من هي ، والباقى رؤوس عربان أو سياس أو غير ذلك . وزعموا أن تلك الرأس هي رأس صالح بيك ، وأرسلوا المبشرين آخر الليل الى الأعيان ليأخذوا البقاشيش . وأشاعوا أنهم قبضوا على الألفي الصنعير، وأحضروه معهم حيا، والباقي رموا بأنفسهم الى البحر.

ولما طلع محمد على الى الباشا ، خلع عليه الفروة التي حضرت له من الدولة ، وعلقوا تُلك الرؤوس



برج الدير .. في طرأ

ومدافع ، وأظهروا السرور ، وداروا بالأسواق يضربون بالطنابير ، وشمخ المغرضون بآنافهم على المغرضين للمصرلية . ثم تبين عدم صحة تلك الاشاعة وأن تلك الرأس رأس بعض الأجناد ، ولم يمسك الألفى كما قالوا .

#### ١٠ مبته (١٩ يولية ١٨٠٤ م):

وصل من بحرى ثلاث شلنبات ، كان الباشا أرسل يطلبها عوضا عما تلف . فعند ما وصلوا الى جهة باسوس — وهناك مركز للمصرلية على جرف عال ، أقعدوا به طبحية ، ليمنعوا من يمر بالمراكب فضربو اعليهم، وصرب من فى المراكب الحربية أيضاعلى من فى البر ، فكان ضرب من فى البر يصيب من فى البحر ، وضربهم لايصيبهم لهلو الجرف عليهم . فاحترقت جبخانة احدى الشلنبات ، واحترق ما فيها بها ، وغرقت الثانية ، وبقال ان الثالثة لم تكن من المراكب الحربية ، بل هى مركب معاش .

وكان حضر فى خفارتهم عدة من المراكب المسافرين ، فخافوا ورجعوا ، وقبضوا على بعض قواويس بها غلال ، فأخذوا ما فيها . فلما شاع ذلك بالمدينة ، رفعوا ما كان موجودا من الغلة بالمرصات وشخت الغلال ، وعدم الفول والشعير ، وبيع ربع الويبة من الفول بتسعين نصفا ، وقل وجود الخبر من الأسواق ، وخطف بعض العسكر ما وجدوم من الخبز ببعض الأفران ، وأخعذوا الدقيق من الطواجين ا

وصار بعض العسكر يدخل بعض البيوت ، ويطلبون منهم الأكل والعليق لدوابهم .

وفى بوم الخميس والجمعة : اشتد الحال ، وبيع ربع الويبة من القمح بسيعين نصفا وثمانين نصفا ، وعدم الفول ، واشترى بعض من وجسده

ربعا بمائة نصف فضة . فبكون الأردب على ذلك الحساب بالفين واربعمائة نصف ا

وخرج عسماكر كثيرة ، ووقعت حروب بين الفريقين ، ورجع القبليون الى طرا وحاربوا عليها ، وكانوا شرعوا فى عمارة ماتهدم من أبراجها ، ونقلوا اليها الذخيرة والقومانية والجبخانة والعسمكر ، وأخدوا جمال السقائين لنقل الماء الى الصهريج الذى ببرج طرا .

ودار الأغا والوالى على المخازن ببولاق ومصر، وأخذوا منها ما وجدوه من الغلة ، وأمروا ببيهه على النساس بخمسين نصفا .. الربع . وأخسذوا لأنفسهم ما وجدوه من الشعير والفول .

### ١٢ منه (٢٢ يولية ١٨٠٤ م):

وللدوا حسن أغا نجاتى الحسبة ، فخافت السوقة ، واجتهدوا فى تكثير العيش والكمك والماكولات بقدر امكانهم . واجتهد هو أيضا فى الفحص على الغلال المخزونة وبيعها للخبازين . وأما اللحم الضائى ، فانه انعدم بالكلية لعدم ورود الأغنام .

وفيه: شع ورود الغلة في العرصات، وذهب أناس الى بر انبابة ، فاشتروا الربع بشالين نصفا وأزيد من ذلك ، والفول بسائة وعشرين . وعلق أكثر الناس على بهائمهم ما وجدوه من أصناف الحبوب مثل: الحمص والعدس — وهم المياسين من الناس — وأما غيرهم فاقتصروا على التبن .

وأما العنب والتين — فى وقت وفرتهما — فلم يظهر منهما الا القليال . وبيع الرطل من العنب بأربعة عشر نصفا ، والتين بسبعة أنصاف ، وذلك بعد سلوك الطريق ومشى السفن .

### ١٤ منه ( ٢٣ يولية ١٨٠٤ م ):

اجتمعت العساكر الكثيرة للحرب عند شبرا ،

ورموا على بعضهم بالمدافع والقرابين والبنادق من ضحوة النهار . ثم التحم الحرب بين القريقين ، واثستد الجلاد بينهما الى بعد منتصف النهار . وصبرالفريقان ، وقتل بينهما عدة كبيرة من العسكر الأرنؤود ، وطائفة المساليك والعربان ، فقتل من الكابر العسكر أربعة أو خسسة ، ودخلوا بهم المدينة ، وانكف الفئتان ، وانحازا الى معسكرهما.

وبعد هجمة من الليل ، اجتمع العسكر من الانكشارية والأرنؤودية وغيرهم ، وكبسوا على متساريس شسبرا — وبها حسبين بيك المعرد في بالأفرنجي ، وعلى بيك أيوب ، ومعهما عسكر من الأرنؤود الذين انضموا اليهما ... ومنهم الرماة والطبحية — فأجلوهم عن المتاريس ، وملكوها منهم ، ووقع بينهم قتلى كثيرة . وقتل من عسكر حسين بيك المذكور نحو مائة وستين نفرا ، وعدة من مساليك على بيك أيوب خلاف الجرحى . وزحفوا على باقى المتاريس ، فملكوا منهم متاريس شلقان وباسوس ، وانهزم المصرلية الى جهة الشرق بالخانكة وأبي زعبل .

وقيل ان العسكر المنضمين اليهم المتقيدين بالمتساريس ، هم الذين خامروا عليهم ، وانهزموا عن المتاريس ، حتى كانوا هم السبب في هزيمتهم . فلما أصبح النهار ، حضروا بسبعة رؤوس فيها

فلما أصبح النهار ، حضروا بسبعة رؤوس فيها ثلاثة من الأجناد الملتحين ، وثلاثة بشوارب ، ورأس أسود ، فعلقوها بباب زويلة . ومن الشلائة أجناد رأس له لحية طويلة شائبة شبيهة بلحية ابراهيم بيك الكبير . فقال بعض الناس : « همذه رأس ابراهيم بيك بلا شك » . وأشميع ذلك بينهم . فاجتمع الناس من كل ناحية للنظر اليه ، ووصل

الخبر الى الباشا ، فأحضر عبد الرحمن يبك والمزين الذى كان يحلق له ، لمعرفتهما به وآخرين ، وطلب الرأس فأحضروها وتأملوها . فمنهم من اشتبهت عليه ، ومنهم من أنكرها لعلامات يعرفها به ، وهي : الصلع ، وسقوط بعض الأسنان . ثم أنهم أعيدت الى مكانها على ذلك الاشتباء . ثم أنهم عملوا شنكا ومدافع لذلك .

ثم طلبها محسد على أيضا ، وفعل مثل ذلك ، وردها أيضا ، ثم رفعوها فى الليل . واستمر الفرح والشنك يومين .. والناس بينناف ومثبت، ومسلم ومنكر ، ومعاند ومكابر .. حتى وردت خدم من معسكرهم ، وأخبروا بحياة ابراهيم بيك ، وأنه بوطاقه جهة الشرق . فزال الشك وأرسل المصريون الى بيوتهم أوراقا .

### ١٥ منه ( ٢٤ يولية ١٨٠٤ م ):

وقع خسوف قدى . وطلع من المشرق منخسفا آخذا فى الانجلاء ، ومقدار المنخسف منه عشرة أصابع ، وتم انجلاؤه فى ثانى ساعة من الليـــل ، وكان بأول برج الدلو .

# ١٧ منه ( ٢٦ يولية ١٨٠٤ م):

ركب الأمراء المصرلية وانتقلوا من الخانكة ، ومروا من خلف الجبل بحملاتهم وأثقالهم ، وذهبوا الميجهة قبلى ، وخاب سعيهم ، ولم ينالواغرضهم . وكان فى ظنهم أنهم اذا حصلوا بالقرب من المدينة خرج اليهم الكثير من العسكر ، وانضم اليهم ... لمقدمات سبقت منهم ، ومراسلات وكلام وقع بينهم وبين أتباعهم ومماليكهم المجتمعين عبد أكابرهم ، وذبهم عنهم وعن بيوتهم وحريمهم، بل واخراج بعض

الأتباع والمماليك بمطلوبات الى أسيادهم خفيسة وليلا ، حتى استقر فى أذهان كشبير من العقلاء ممالآت كثير من البنباشيات ورؤساء العسكر مع المصرلية .

وعندما تحقق العسكر ذهابهم ، دخلوا الى المدننة بأثقالهم وحمولهم ، وانتشروا بها حتى ملاوا الأزقة والطرق والبيوت .

وقدمت السفن المعوقة ، وتواجسدت الغسلال بالرقع . وتخلف عنهم اناس كانوا منضمين اليهم ... طلبوا أمانا بعد ذلك الىمصر.

وقدمت عساكر ودلاة فى المراكب ، ودخلوا البيوت بمصر وبولاق ، وأخرجوا منها أهلها وسكنوها . واذا سكنوا دارا أخربوها ، وكسروا أخشابها وأحرقوها لوقودهم . فاذا صارت خرابا تركوها ، وطلبوا غيرها... ففعلوا بها كذلك. وهذا دأبهم من حين قدومهم الى مصر ! حتى عم الغراب سائر النواحى ، وخصوصا بيوت الأمراء والأعيان، وبواقى دور بركة الفيل وما حولها من بيوت الأكابر والقصور التى كانت بضرب بأدناها المثل . وفى ذلك يقول صاحبنا العالمة ، الشيخ حسن العطار:

و وأما بركة الفيل ، فقد رميت بكل خطب جليل، وأورثت العين بوحشتها بكاء وعويلا ، والقلب بذكر ماسلف من مساهجها حزنا طويلا . تبدلت معردات أطيارها بنواعب الغسربان ، ومحساسن غزلانها بكل علج تقذى به العينان ، ومشيد قصورها بخرائب وتلال ، وأكابر أمرائها بصعاليك وأرذال . ولقد تذكرت ماضى عيش بها سلف ،

ومعهد أنس كأن الكآبة بعده خلف . فقلت متذكرا أولئك الأيام ، التي مرت كأضغاث أحلام :

عللانی بذک خسسف رخیم واسقیانی فی الروض بنت الکروم وصفا نی زمان آنس صفا لی بحبیب غض وراح قسدیم حیثما الدهر طوعنا والامانی

فى قياد ، والوهم فى تهويم والربا فى نفسارة وزهمو حل فيه من الغمام السجيم خافضات به الغصون رؤوسا

مثقــــلات من در طل نظيـــم ولصــفو الغــــدير فيهـا ولوع يرقب الوصــل من مرور السيم وترى الــورد كالمليـــك لــديه

کل غصـن بهــوی بقــد قــویم بســط الروض نحوه وشی بسط حاکاها الطل فی ابتــداع وســیم

للجين النهــور فيهـا طـراز ولدر الزهـور رقش الرسـوم وبكاء الحمـام هيـج عنــدى

فرط شـوق الى الزمان القـديم

زمن بالسرور لـــم يــك الا حلمــا مــر أو تفــاضي حليــم

فيـــه كانت تجلى بــدور جمال أشرقت عن نجــوم ليــل بهــيم

من بنى الترك ذى الجمال المفدّى أيضا هي في الحسين ربم الروم

كل ظبي تسراه يزهسو ويسرنو بقسوام القنسا وطسرف الريسم برهة باجتسالا المسدام يحييسك ويحييسك بعسسد بالتكليسم

السروني واطلقـــوا دمع جــفني واثاروا في القلــب نار الجحبــم

یا زمسانا ببسرکهٔ الفیسل ولی فیسسه قشد کنت تساویا فی نعیسم

لا عدمنساك من زمسان تقضى بين مساق وهسادن ونفسم ه

قلت وهكذا الدنيسا طبعت على هذا الشائد ، من سره زمان ، ساءته أزمان . وللعساقل في تقلبات الأيام عبر : ماشوهد منها وما غير ،

#### ١٨ منه ( ٢٧ يولية ١٨٠٤ م) :

وصل أمير أخور الصغير من الديار الرومية ، وطلع الى بولاق فى صبحها ، وركب الى القلعة . فألؤله الباشا ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك بدرب الجماميز . ولم يعلم مابيده من الأوامر ، ثم تبين أن من الأوامر التى مصه ، اخراج خمسمائة من العسكر الى بنسدر ينبع البحر ، يقيمون بها محافظين لها من الوهابيين ، ويدفع لهم جامكيسة بمنة كاملة وذخيرتها وما يحتاجون اليه من مؤنة . وغلال وجبخانة .

# ٢٣ منه ( اول اغسطس ١٨٠٤ م ) :

قرأوا تلك الأوامر . وفيها أنه تعبن محمد باشا أبو مرق بعسماكر الشمام الى الججماز . فأحضر الباشا كبار العسكر ، وعرض عليهم ذلك الأمر ، وقال لهم : « انه ورد لى اذن عام فى تقليم من

أقلده .. فمن أحب منسكم قلدته امرية طوخ أو م طونجين ، فامتنعوا من ذلك ، وقالوا : « نحن لانخرج من مصر ، ولا تتقلد منصبا خارجا عنها » .

ووصلت الأخبار فى هذه الأيام ، أن الوهابيين ملكوا الينبع .

وفيه: وردت الأخبار بأن الألفى عــدى الى البر الشرقى. وكان قبـــل ذلك عــدى الى البر الغربى، وانتشرت عـــاكره الى الجسر الأسود، ثم رجعوا وعدوا الى البر الشرقى.

وفيه : طلع المشايخ عنه الباشا ، وشفعوا في السيد بدر المقدسي ، فأطلقه ونزل الى داره .

#### ولا منه ( ۴ أغسطس ١٨٠٤ م:

قلدوا على أغا الوالى على العسكر المعين الى الينسع أميرا ، وضربوا له مدافع . وفرح النساس بعزله من الولاية . فانه كان أخبث من تقلد الولاية من العثمانية ، وكان الباشسا يراعى خاطره ، ولا يقبل فيه شكوى .

وتعين للسفر معه عدة من العسكر من أخلاط مصر البطالين : أروام وخلافهم .

وفيه : قلدوا مناصب كشوفية الأقاليم لأشخاص من اليثمانية ,

## ۲۸ منه ( ۲ اغسطس ۱۸۰۶ م ):

تشاجر شخص من العسكر مع شخص حكيم فرنساوى عند حارة الافرنج بالموسكى ، فأراد العسكرى قتسل الفرنساوى ، فعاجله الفرنساوى فضربة فقتله وفر هاربا . فاجتمع العسكر وأرادوا نهب الحارة ، فوصل الخبر الى محمد على فركب فى الوقت ، ومنغ العسكر من النهب ، وأغلق باب onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



السقاءون يجلبون الماء من البحر الى القلمة

الحارة ، وقبض على وكيل قنصل الفرنساوية ، واخده معه ، وحبسه عنده ... حتى سكن العسكر وفي تلك الليلة آيضا ، مر جماعة من العسكر بغط الدرب الأحسر ، فأرادوا أخف قندل من قناديل السوق ، فقام عليهم الخفير يريد منعهم ... فذبعوه ، وأخذوا القندل .فأصبح الناس ... فرأوا الخفير مذبوحا ، وسمعوا القصة من سكان الدور بالحطة . ووجدوا أيضا عسكريا مفتولا جهة بالحطة . وغير ذلك حوادث كثيرة في كل يوم ... الموسكى . وغير ذلك حوادث كثيرة في كل يوم ... من أخذ النساء والمردان والأمتعة والمبيعات من غير ثمن ا

#### \* \* \*

وانقفى الشهر ، وفيه استقر الأمراء المصرلية جهسة صول والبرنبل وما قابلهما من البر الغربي .

واستمر عثمان بيك حسن والبردسى وأتباعهما بالبر الشرقى ، وشرعوا فى بناء متاريس وقلاع بساحل البحر من الجهتين .

وآرسل الباشا الى جهة دمياط ورشيد يطلب عدة مراكب وشالبات ، لاستعداد الحروب . واجتهد فى مل صهاريج القلعة ، وطلبوا السقائبن والزموهم بذلك فشاح الماء بالمدينة ، وغلا سعره لذلك ، ولغلو العليق ، حتى بلغ ثمن الراوية أربعين نصفا بعد المشقة فى تحصيله . لأنه لم ببق الا الروايا الملاكى لأكابر الناس ، فيمنعها العطاش عند مرورها قهرا ، ويدفعون ثمنها بالزيادة . واتفق شدة الحر ، وتوالى هبوب الرياح الحارة ، وجفاف الجو ، وتأخير زيادة النيل .

## جسادي الأولى

# في غرته ( ٨ اغسطس ١٨٠٤ م ) :

كان مولد المشهد الحسينى ، ونزل الباشا وزار المشهد ، ودخل عند شيخ السادات باستدعاء ، وتغدى عنده ، ثم ركب راجعا قبل الظهر الى القلمة. ولم يقع فى ليالى المولد حظ للناس ، ولا انشراح صدور كالعادة ، بسبب أذية العسكر واختلاطهم بهم ، وتكديرهم عليهم فى الحوانيت والأسواق . حتى انهم فى آخر الليلة — التى كان من عادتهم يسهرونها مع ليال قبلها الى الصباح — أغلقوا الحوانيت ، وأطفأوا القناديل من بعد أذان العشاء ، وذهبوا الى دورهم .

وفيه: قرروا فردة غلال على البلاد: قمح وشعير وتبن ... أعلى وأوسط وأدنى: الأعلى خسة عشر أردبا .. وخسسة عشر حمل تبن ، والأوسط عشرة ، والأدنى خسسة . على أن اقليم القليوبية لم يبق به الا خسسة وعشرون قرية فيها بعض سكان . والباقى خراب ليس فيها ديار ، ولا نافخ نار ا

ومجموع المطلوب ثمانية آلاف أردب ، خلاف التبن ، وذلك برسم ترحيلة على باشا الى الينبع . ثم قرروا فردة أخرى كذلك أيضا وقدرها ألف وخسمائة كيس رومية .

### ٤ منه (١١ اغسطس ١٨٠٤ م):

جمع الباشا المشايخ في ديوان خاص ، بسبب مكتوب حضر من الأمراء المصريين ، خطابا للمشايخ

مضمونه: « أنهم يسعون بينهم وبين الباشا فيما يكون فيه الراحة للبلاد والعباد ، وأنه يخرج هذه العساكر ... فانهم ان داموا بالاقليم كملوا خرابه وهتكوه بأفاعيلهم وظلمهم وفسنقهم ، وطلب العلوقات التي لا يفي ببعضها خراب الأقليم .

« وأما نحن .. فاننا مطيعون السلطنة وخدامون بلا جامكية ولا علوفة ، وان لم يفعل ذلك بعطينا جهة قبلى تتعيش فيها . وان أرادوا الحسرب .. فليخرجوا لنا بعيدا عن الأبنية ، ويحاربونا فى الميدان . والله يعطى النصر لمن يشاء » .. الى آخر ما قالوه

فقال الباشا للمشايخ : « اكتبوا لهم .. يأخذوا جهة اسنا ومقبلا» ، فقالوا : « نحن لانكتب شيئا اكتبوا لهم مثل ما تعرفون » . وانفض المجلس .

وفيه: عزم جماعة من أكابر العسكر على السفر الى بلادهم ، وهم: أحمد بيك رفيق محمد على ، وصادق أغا وخلافهما . وأخذوا فى تشهيل أنفسهم وبيع متاعهم ، ونزلوا الى بولاق عند عمر أغا ونزل محمد على لوداعهم ببيت عمر أغا .

فاجتمع العسكر وأحاطوا بهم ، ومنعوهم من السمر قائلين لهم : « أعطونا علوفاتنا المنكسرة .. والا عطلناكم ، ولا ندعكم تسافرون بأموال مصر ومنهوباتها » . فأخذوا خواطرهم ووعدوهم على أيام ، وامتنعوا من السفر .

# ۸ منه ( ۱۵ أغسطس ۱۸۰۶ م ) :

تقلد شخص من العثمانيين الزعامة عوضا عن على أغا الذي تولى باشة السفر للينبع

١٠ منه (١٧ اغسطس ١٨٠٤ م):

اجتمع العسكر وطلبوا علوفاتهم من الباشا ، فدفعوا للارتؤود جامكية شهر .

۱۱ منسه (۱۸ انفسسطس ۱۸۰۱ م ـ ۱۲ مسری ۱۵۲۰ ق):

أوفى النيل المبارك سبعة عشر ذراعا ، وكسر سد الخليج فى صبح يوم السبت ... بحضرة الباشسا والقاضى ومحمد على وباقى كبار العسكر وجميع العسكر ... وكان جمعا مهولا . وضرب الجميع بنادقهم ، وجرى الماء بالخليج ، وركبوا القوارب والمراكب ، ودخلوا فيه وهم يضربون بالبنادق . وكذلك من كان منهم بالقواطين والبيوت .

وكان الموسم خاصا بهم دون أولاد البلد وخلافهم . وكذلك سكنوا بيوت الخليج مع قحابهم من النساء .

ومات فى ذلك اليوم عدة أشخاص — نساء ورجالا — أصيبوا من بنادقهم . ومسا وقع : أنه أصيب شخص من أولادالبلد برصاصة منهم ومات ، وحضر أهله بصرخون ، وأرادوا أخذه ليواروه ، قمنعهم الوالى ، وطلب منهم ثلاثة آلاف درهم فضة . ولم يمكنهم من شيله حتى صالحوه على ألف وخسمائة !

وكذلك من كان منهم بالقواطين والبيسوت ، أذن لهم فى أخسذه ومواراته . ونظر بعضهم الى أعلى بيوت الخليج فرأى امرأة جالسة فى الطاقة ، فضربها برصاصة فأصابتها فى دماغها وماتت من ماعتها ، وعير ذلك مما لم نتحقق أخباره .

# ۱۳ منه (۲۰ اغسطس ۱۸۰۶ م):

خرج على باشا الوالى المسافر الى الينبع خارج البلد ، وأقام جهة العادلية ، وارتحل يوم السبت تاسع عشره ، ومعه مائة عسكرى لا غير ، وذهب الى جهة السويس .

وفيه : أرسل الباشـــا الى المشايخ والوَجاقلية وتكلم معهم في توزيع فردة على أهل مصر ، لغلاق جامكية العسكر . فدافعوا بما أمكنهم من المدافعة ، فقال : « هذا الذي نطلبه ، انما نأخذه على سبيل القرض ، ثم نرده اليهم ! ٧ . فقالوا له : « لم يبق بأيدى الناس ما يقرضونه ، ويكفى الناس ما هم فيه من الغـــلاء ووقف الحال . وغير ذلـــك » `. فالتفت الى الوجاقلية ، وقال : ﴿ كَيْفَ يُسْكُونَ العمل ? » . فقال أيوب كتخدا : « نعمل جمية مع السيد أحمد المحروقي ، ويحصل خير ، . فركن الباشا على ذلك . ثم اجتمعوا مع المذكور ، واتفقوا أنهم يطلبونها بكيفية ليس فيها شناعة ولا بشاعة . وهي : أنهم قسرروا على الوجاقليمة قدرا من الأكياس ، وكتبوا بها تنابيه بأسماء أشخاص . منها وأقل وأكثر . وكذلك وزعوا على أشــخاص من تجار البن وخان الخليلي ، ومغاربة أغراب ، وأهل الغورية وخلافهم . ومن تراخى فى الدفع ، قبضوا عليه وأودعوه في أضيق الحبوس ، ووضعوا الحديد في يديه ورجليه ورقبته .

ومنهم من يوقفونه على قدميه والجنزيرمربوط بالسقف 1

وأرسلوا العسكر الى بيوتهم ، فجلسوا بها يأكلون ويسكرون ، ويطلبون من النساء المصروف .. خلاف الأكل الذي يطنبونه ويشتهونه — وهو ثمن الشراب والدخان والفاكهة — بل ويأتون بالقحاب معهم ، ويضربون بالبنسدق والرصاص بطول الليل والنهار .. وأمثال ذلك

# ۲۶ منه ( ۳۱ اغسطس ۱۸۰۶ م ):

أرسل الباشا عسكرا ، فقبض على الأمير على المدنى صهر ابن الشميخ الجوهرى ، وحبسمه . فركب اليه المشايخ ، وكلمه ، في شأنه ، وقالوا :

« انه رجل وحاقلی من خیار الناس .. وما السبب فی القبض علیه ، وما ذنب الموجب لذلك ؟ » ، فقال : « انه رجل قبیح . ولی علیه دعوی شرعیة . واذا كان من خیار الناس ومن الوجاقلیة .. لأی شیء یعمل كنخدا عند صالیح بیك الألفی ، وأنه عند هروب مخدومه من الشرقیة .. أخذ ما كان معه من المال علی أربعة جمال ، ودخل بها الی داره . وعندی بینة تشهد علیه بذلك ، فأنا أطالبه بالمال الذی عنده » . وقاموا ونزلوا من غیرطائل .

#### ٢٦ منه (٢ سبتمبر ١٨٠٤ م):

توفى الشيخ موسى الشرقاوى الشافعي ، وكان من أعيان العلماء الشافعية .

### ۲۸ منه ( ) سبتمبر ۱۸۰۶ م ):

الحضروا المحمل من السويس ، فنزل كتخدا الباشا والأغا والوالى وأكابر العسكر ، وعدة كبيرة من العسكر ، وعملوا له الموكب ، وشقوا به البلد .. وخلفه الطبل والزمر .

# في اواخره ( أوائل سبتمبر ١٨٠٤ م ):

وصلت قوافل البن من السبويس ، فحجزها البائدا وأخذها ، وأعطى أصحاب البن وثائق بثمن البن لأجل ، ووكل فى بيعه ، وحول به العسكر ، يأخذونه من أصل علوفاتهم . فبلغ ثمن المحجوز تسعمائة كيس . وانهمك المشترون على الشراء ، ومنعوا القبانية من الوزن . . الا بحضور المقيدين لذلك .

وانقضى هذا الشهر وحوادثه ، وما وقع فيه من عكوسات العسكر . من الخطف ، والقتل ، والدعاوى الكذب ، وشهاداتهم الزور لبعضهم فيما بدعونه ، وتواطؤهم على ذلك .. فيهذهب الخبيث منهم ، فيكتب له عرضحال ، ويشكو من بعض مساتير الناس أنه غصبه في مدة سابقة قبل

ذلك ، وطلق منه زوجته قهرا ، بعد آن كان صرف عليها مبلغ دراهم كثيرة في المهر والنفقة والكسوة ، ويكتبون له عليه علامة الباشا ، ويأخذ صحبته أشخاصا معينين من آقرانه ، فيسحبون المدعى عليه المحكمة ، فلا يثبت عليه ذلك ، فيكتب له القاضى اعلاما بعدم صحة الدعوى بدراهم يدفعها على ذلك الاعلام . فيذهبون الى ديوان الباشا ، ويخبرون الكتخدا ببطلان الدعوى ، ويطلعون على الاعلام بحضرة الخصم — وهو يظن البراح والخلاص من تلك الدعوى الباطلة — فيقسول والخلاص من تلك الدعوى الباطلة — فيقسول خسسة أكياس .. واذهب ، وأمثال ذلك ا

فان وجد شافعا أو مغيثا-توسط له ، أو تشفع فى تخفيف ذلك قليلا ، أو ضمنه ، أو دفع عنسه وأنقذه..والا حبس كغيره ، وذاق فى الحبس أنواع العذاب حتى يدفع ماقرره عليه الكتخدا .

واتفق آن جماعة من سكان المحجر شكوا نظار جامع وسبيل ومدرسة متخربة من أيام الفرنسيس، ومعطلة الشميعائر والايراد . فأمير الكتخيدا باحضيار النظار — وهم ناس فقراء وعواجز — وسيألهم ، فأخبروا بتعطييل الايراد ، فأحضروا مباشرين الأوقاف فحاسبوهم ، فلم يطلع عليهم شيء . فقيال الكتخيدا : « أعطيوا المباشرين خدمتهم » . فلما فرغوا من ذلك بعد مشقة عظيمة ، قالوا : « هاتوا محصول الحزينة » . فقالوا : « وما يكون محصول الحزينة ، قالوا : « ثلاثون يكون محصول الخزينة ، قالوا : « ثلاثون يكون محصول الخزينة ، قالوا : « ثلاثون الجماعة وتحيروا في أمرهم ، ولم يعلموا ما يقولون .

وفى الحال ، جذبوهم الى الحبس ، وفيهم رجل من جماعة المشهدية ، عاجز لايقدر على القيام .. فسعى عليه حريمه وخشداشينه ، وصالحوا عليه بكيسين ، وخلصوه .

وأما الاثنــان الآخـــران ، فاستمرا فى الحبس. والحديد مدة طويلة . وأمثال ذلك !

وفى أواخره: أفرجوا عن السيد على المدنى بعدما قرروا عليه أربعة آلاف ريال .. خلاف البراني . وأمثال ذلك كثير .

# مسادى الآخرة)

غرته (۷ سيتمبر ۱۸۰۶ م):

حضر القاضي الجديد الى جهة بولاق

### ۲ منه (۸ سبتمبر ۱۸۰۶ م):

ركب القاضى الجديد ، وطلع الى القلعة ، وسلم على الباشا ، ورجع الى المحكمة . وكان عندما وصل الى رشيد ، أرسل الى الباشا ليأمر له بعمارة المحكمة . فألزم الباشا أصحابها بالعمارة ، وأمرهم بالاجتهاد في ذلك .

وفيه: فقد اللحم وشح وجوده، وكذلك السكر والعسل . وأما العسل الأبيض، فبلغ الرطل خسين نصفا — أن وجد — لعدم الوارد من ناحية قبلى ، وقلة المرعى بالجهة البحرية .

واستقر الألفى الكبير جهة اللاهون ، وبقيــة الجماعة جهة المنية وأسيوط ، وعثمان بيك حسن بجبل الطير بالبر الشرقى .

### ه منه ( ۱۱ سبتمبر ۱۸۰۶ م ) :

أشيع سفر محمد على الى بلاده ، وكذلك أحمد بيك وغيرهم من أكابرهم . وشرعوا فى بيع جمالهم وبلادهم ومتاعهم . وكثر لغط الناس بسبب ذلك ، وكثر افساد العساكر وخطفهم . وأغلق أهل الأسواق الدكاكين ، وخاف الناس المرور ، وتطيروا منهم .. خصوصا الانكشارية .

# ٦ منه (١٢ سبتمبر ١٨٠٤ م):

مر محمد على وخلفه عدة كبيرة من العسكر ،

وهو ماش على أقدامه ، وكذلك حسن بيك اخو طاهر باشا ، وعابدى بيك ، وأغاة الانكشارية والوالى . وجلس منهم جماعة جهة الغورية وخان الخليلى ساعة ، ثم ذهبوا وكأنهم يطمنون الناس . وأمام بعضهم المناداة بالتركى : بالأمن والأمان ، وفتح الدكاكين ، وكل من تعرض لكم اقتلوه . وفي أثر مرورهم ، وقع الخطف والتعرية !

وفى ذلك اليهوم - أواخس النهار - مرت مركبان فيهما عسكر أرنؤود بالخليج المرخم ، ومعهم امرأة - وبتلك الجهة عسكر انكشارية ساكنون ببيت المجنون - فضربوا عليهم رصاصا من الشبابيك ، فقتل منهم جماعة ، وهرب من سجا أو عرف العوم .

فتحزب الأرنؤود ، وجاء منهم طائفة لذلك البيت ، فلم يجدوا به أحدا . فأرسل محمد على الى حسن بيك ، وتكلم معه فى شأن ذلك .

#### ٧ منه ( ١٣ سيتمبر ١٨٠٤ م ):

قتلوا ثلاثة ، وقيل خمسة ، ناحية الموسكى . يقال انه بسبب تلك الحادثة . وقيل بسبب آخر . وفيه : سافر جماعة من العسكر ، وأخذوا المراكب ، وأرسلوا الى سكندرية ودمياط ورشيد وغيرها بطلب المراكب . فشحت المراكب ، ووقف حال المسافرين وتعطلوا عن الرواح والمجيء ، وغلا سعر القمح والسمن ، وعدم اللحم . وكذلك باقى الأسباب والمأكولات .. زيادة عن الواقع .

واذا وصلت مراكب ، نزل فى المركب الكبيرة الخمسة أنفار أو العشرة ، والحال أنها تسع المائة ، وصناروا ينهبون فى طريقهم ما يصنادفونه من المسافرين ، ويقتلونهم ، ويطلبون من البلاد الكلف والماكل . وغير ذلك .

### ١٧ منه ( ٢٣ سبتمبر ١٨٠٤ م ) :

سافر أحمد بيك وعلى بيك أخو طاهر باشا .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الى التجريدة ، وكل من كان مسافرا الى بلاده .. فليسسافر .

وفيه: هربت زوجة عثمان بيك البرديسي مع العرب الى زوجها بقبلي . فلما بلغ الخبر الباشا . أحضر أخاها والمحروقي وسمالهما عنها ، فقالا : لم تعلم بهروبها » . فعوق أخاها عنده ، ثم أطلقه بشقاعة المحروقي .



#### السبت غرته (٦ اكتوبر ١٨٠٤ م):

انتقل العسكر المسافرون من دير العدوية الى ماحية طرا، وسافر منهم عدة مراكب. وسافر قبل ذلك بأيام كاشف بنى سويف، ويقال له محمد افتسدى ..

### الاثنين والثلاثاء ٣ ، ٤ منه ( ٨ ، ٩ اكتوبر ١٨٠٤ م ):

نادى الأغا وأغات التبديل بخسروج العسكر المسافرين . وكثر أذى العسكر للناس ، وخطفوا الحمير ، وتعطلت أشخال الناس فى السحى الى مصالحهم ونقل بضائعهم .

## الأربعاء ه منه ( ۱۰ اكتوبر ۱۸۰۶ م ):

سافرت التجريدة برا وبحرا ، وتأخر محمد على عن السفر الى بلاده — كما كان أشيع ذلك — واشتهر أنه مسافر الى جهة قبلى . وورد الخبر باستقرار كاشف بنى سويف بها . ولم يكن بها أحد من المصرلية .

# الإحد ٩ منه ( ١٤ اكتوبر ١٨٠٤ م ) :

نزل الباشا الى وليمة عرس مدعوا ببيت السبد محمد بن الدواخلى -- بحارة الجعيدية وكفر الطماعين ــ ونزل فى حال مروره ببيت السيد عمر افندى نقيب الأشراف ، فجلس عنده ساعة ، وقدم له حصانين .



جهة الموسكى ..

وفيه: قلد الباشا سلحداره ولاية جرجا ، وبرز خيامه جهة دير العدوية .

### ۲۲ منه ( ۲۸ سبتمبر ۱۸۰۶ م ):

وصلت مراكب من الشلنبات الحربية ، فضربوا لها مدافع من القلعة .

# ه٢ منه ( اول اكتوبر ١٨٠٤ م ) :

تعسدى جماعة من العسسكر ، وخطفوا عمائم الناس . واتفق أن الشيخ ابراهيم السجينى مر من جهة الداودية ، وهوراكب بهيئته ، فأخذوالهيلسانه من على كتفه وعمامة تابعسه ، وقتلوا من بعضهم إنفارا .

### ٢٦ منه (٢ اكتوبر ١٨٠٤ م):

نزل الأغا ونادى على العسكر بالخروج والسفر

# الثلاثاء ١١ منه (١٦ اكتوبر ١٨٠٤ م):

زل الباشا فى التبديل ، ومر من سسوق السمكرية ، فرأى عسكريا يشترى كوز صفيح ، فأعطاه خسسة ألصاف .. فأبى السسمكرى الا بعشرة .. فأبى ولم يدفع له الا خمسة ، فرآه الباشا فقال له : « أعطه ثمنه » فقال له : « أما تخاف من الباشا ? » . فقال : « الباشا على ... » . فضر به الباشا وقتله ومضى .

#### الاثنين ١٧ منه ( ٢٢ اكتوبر ١٨٠٤ م ):

أحضروا أربعة رؤوس ، ووضعوها تجاه باب زويلة ، وأشاعوا أنهم من مقتلة وقعت بينهم وبين القبالى ، وأشاعوا أنه بعد يومين تصل رؤوس كثيرة . ووصل أيضا جملة أسرى طلعوا بهم الى القلعة .

### الأربعاء ١٩ منه ( ٢٤ اكتوبر ١٨٠٤ م ) :

طلع محمد على الى القلعة ، فخلع عليه الباشا فروة سمور على سفره الى قبلى ، وبرز بوطاقه الى خارج .

# الأربعاء ٢٦ منه ( ٣١ اكتوبر ١٨٠٤ م ):

اتهموا قادرى أغا بأنه يكاتب الأمراء المصرلية القبالى ، ومنعوه من السفر الى قبلى ، وأمروه بأن يسافر الى بلاده . فركب فى عسكره وذهب الى بولاق ، وفتح وكالة على بيك الجديدة ، ودخل فيها بعسكره ، وامتنع بها ، وانضم اليه كثير من العسكر . فحضر اليه محمد على وكلمهم ، وكذلك حضر اليهم الباشا بسولاق . فلم يمتثلوا وقالوا : « لا نسافر ولا نذهب الا بمرادنا .. وأعطسونا المنكسرمن علوفاتنا» . فتركوهم ونادواعلى خبازين بولاق لا يبيعون عليهسم الخبز ولا الماكولات . فأرسل قادرى أغا الى المحتسب وقالدله : « نحن

ناخذ العيش بثمنه .. فان منعتموه من الأسواق طلعنا الى البيوت وأخذنا ما فيها من الخبز ، ويترتب على ذلك مايترتب من الافساد » . فأخبروا الباشا بذلك ، فأطلقوا لهم بيع الخبز وغيره . واستمر على ذلك أياما .

وفيه: شرعوا فى تحرير فردة على البلاد، وكتبوا دفاترها .. الأعلى ثمانون ألف فضة ودون ذلك . ويتبعها على كل بلد جملان وسمن وأغنام وقمح وتبن وشعير .

### في اواخره ( اوائل نوفمبر ١٨٠٤ م ) :

حصلت نوة ، وتتابع مرور الغيوم ، وخصل رعد هائل ، ودخل الليل فكثر الرعد والبرق وتبعه المطر . ثم حضر أناس بعد أيام من جهة شرقية بلبيس ، وأخبروا أنه نزل بناحية مشتول صواعق أهلكت نحو العشرين من بنى آدم وأبقارا وأغناما ، وعميت أعين أشخاص من الناس ا

وفى هذا الشهر: شرعوا فى عمل كسوة الكعبة بيد السيد أحمد المحروقى ، فقيد بها وكيله بذلك . وشرعوا فى عملها فى بيت الملا بحارة المقاصيص .

#### شعبان

# **﴾ منه ( ٨ نوفمبر ١٨٠٤ م ) :**

حضر لحسن بيك طوخان ، وطلع الى القلعة ، ونزل الى الباشا . ولبس خلعة من خلع الباشا وتول من القلعة وأمامه الجاويشية والسعاة والملازمون ، وضربت له النوبة .. بمعنى أنه صار عوضا عن أخيه .

### ٨ منه (١٢ نوفمبر ١٨٠٤ م):

نزل قادرى أغا ومن معه من العسكر فى المراكب وسافر جهة بحرى ، وسافرخلفهم عدة من الدلاة . وفيه : أشيع ابطال الفردة فى هـــذا الوقت ، ثم قرروا مطلوبات دون ذلك .

۱۲ منه (۱۲ نوفمبر ۱۸۰۶ م):

نودى بخروج العسكر الى السفر لجهة قبلى ، ولا يتساخر منهم من كان مسافرا فشرعوا فى الخروج وقضاء حوائجهم ، وصاروا يخطفون حمير الناس والجمال .

#### ١٦ منه (١٧ نوفمبر ١٨٠٤ م):

وصل قاصد من الديار الرومية وعلى يده قرمان جواب عن مراسلة للباشا .. بارسال باشسة الينبع لمحافظتها من الوهابيين ، وأنه أعطاه ذخيرة شهرين ... بأن يرسل اليه ما يحتاجه من الذخيرة . وكذلك محمد باشا والى جدة يعطى له ما يحتاجه من الذخيرة لأجل حفظ الحرمين ، والوصية برعية مصر ودفع المخالفين .. وأمثال ذلك فعمل الباشا الديوان فى ذلك اليوم ، وقرأوا الفرمان ، وضربوا عدة مدافع .

وفيه : مات الشيخ حجاب.

# ١٤ منه ( ١٨ نوفمبر ١٨٠٤ م ) :

سافر محمد على .

وفيه: هرب على كاشف السلحدار الألفى ، ومن عصر من جماعته فلما وصل الحبر الى الباشا ، أرسل الى بيوتهم ، فلم يحد فيها أحدا فسمروها، وقبضوا على الحيران ، ونهبوا بعض البيوت 1

## . ۱۷ منه ( ۲۱ نوفمبر ۱۸۰۶ م ) :

سافر حسن باشا أيضا ، ونادوا على العسكر بالخروج

وفيه: عمل السيد آحمد المحروقى وليمة ، ودعا الباشا الى داره . فنزل اليه وتعدى عنده ، وجلس نحو ساعتين ، ثم ركب وطلع الى القلعسة . فأرسل المحروقى خلفه هدية عظيمة - وهى : بقيج قماش هندى ، وتعاصيل ، ومصوعات مجوهرة ، وشعدانات فضة ، وذهب ، وتحاقف ، وخيول له

ولكبار أتباعه - صحبة ولده وترجمانه وكتخداه . وخلع عليهم الباشا فراوى سسور .

#### 14 منه ( ۲۳ نوفمبر ۱۸۰۶ م ) :

حضر طائفة من الدلاة - نحو المائتين وخسين. نفرا - فأنزلهم الباشا بقصر العيني

#### ۲۲ منه ( ۲۵ نوفمبر ۱۸۰۶ م ) :

توفى السيد أحمد المحروقي فجأة . وكان جالساً مع أصحابه حصمة من الليل ، فأخذته رعدة ، فدتروه ، ومات في الحال في سادس سماعة من الليل .. فسبحان الحي الذي لا يموت ا

وركب ابنه وطلع الى الباشا ، فوعده الباشا بخير ، وأرسل القاضى وديوان أفندى وختم على بيته وحواصله . ثم حضروا فى ثانى يوم ، فضبطوا موجوداته وكتبوها فى دفاتر ، وأودعوها فى مكان، وختموا عليها . وأرسلوا علم ذلك الى الدولة ... صحبة صالح أفندى . وكان على أهبة السفر ، فعوقوه حتى حسرروا ذلك ، وسافر فى سابع عشرينه .

#### ٥٢ منه ( ٢٨ نوفمبر ١٨٠٤ م ) :

أحضروا احدى وعشرين رأسا لا يعلم ما هى ، وهى متغيرة بحشوة بالتبن ، وأشاعوا أنهم من ناحية المنية ، وأنهم حاربوا عليها وملكوها . ولم يظهر لذلك أثر بين .

#### ۲۸ منه ( اول دیسمبر ۱۸۰۶ م ):

ألبس الباشا ابن السيد أحمد المحروقي فسروة سمور وقفطانا على دار الضرب ، وعلى ما كان أبوه عليه من خدمة الدولة والالتزام . ونزل من القلعة صحبة القاضى الى المحكمة ، ثم رجع الى بيته .

وفى ذلك اليوم - بعد العصر - وقع ربسع بجوار حمام المصبغة جهة الكمكيين على الحمام ، فهدم ليسوان المسلخ ، فمات من به من النسساء

والأطفال والبنات: ثلاثة عشر، وخرج الاحياء من داخله وهنعرايا، ينفضن غبارات الأتربة والموت. وحضر الاغا والوالى، ومنعوا من رفع القتلى الا بدراهم ا ونهبوا متاع النساء وقبضوا على الشيخ محمد العجمى مباشر وقف الغورى ليلا وأزعجوه، لأن ثلث الحسام جار فى الوقف ... والحسال أن الحمام لم يسقط، وانما هدمه ما سقط عليه!

وكذلك طلبوا ملاك الربع - وهم الشيخ عمر الغرياني وشركاؤه - فذهبوا الى بيت الشيخ الشرقاوى والتجاوا اليه . ثم ان القاضى كلم الباشا فى أمر المردومين ، وذكر له طلب الحاكم دراهم على رفعهم ، واجتماع مصيبتين على أهليهم . والتمس منه ابطال ذلك الأمر . فكتب فرمانا بمنع ذلك ، ونودى به فى البلدة ، وسجل .

# غايته ( ٣ ديسمبر ١٨٠٤ م ):

عمل موسم الرؤية لثبوت هلال رمضان ، وركب المحتسب ومشايخ الحرف ، على العادة ، من بيت القاضى . ولم يثبت الهلال تلك الليلة ، ونودى أنه من شعبان .

وانقضى شهر شعبان ... وقادرى أغا عاص جهة شابور فى قرية ، وصالح أغا ومن معه من العساكر مستمرون على حصاره ، وصحبتهم أخلاط من العربان ، وجلا أهل شابور عنها ، وخرجوا على وجوههم مما نزل بهم من النهب وطلب المكلف وغير ذلك من العاصى منهم والطائع .

فان كلا من الفريقين تسلطوا على نهب البلاد رطب الكلف وغيرها . واذا مزت بها مركب نهبوها وأخذوا ما فيها . فامتنع ورود المراكب، وزاد الفلاء وامتنع وجود السمن . واذا وجدبيع العشرة أرطال بخمسائة نصف فضة وستمائة ، ولا يوجد . وبيع الرطل من البصل - فى بعض الأيام - بثمانية أنصاف ، والاردب الفول بثمانية عشر ريالا ،

والقمح بستة عشر ريالا ، والرطل الشمع الدهن باربعين نصفا ، والشيرج بخسسة وثلاثين نصفا . وأما زيت الزيتون فنادر الوجود . وقس علىذلك .

#### دمضبان

#### الأربعاء ٢ منه ( ٥ ديسمبر ١٨٠١ م ):

حضر صالح أغا الذي كان يحاصر قادرى أغا ٤! وضربوا له مدافع . وتحقق أن قادرى طلب أمانا ٤ فأرسلوه مع من معه الى دمياط ... وذلك بعد أن ضيقوا عليه ٤ وحضر اليه كاشف البحيرة وضايقه من الجهة الأخرى ٤ وفرغت ذخيرته . فعند ذلك أرسل الى كاشف البحيرة ... فأمنه .

#### الاثنين ٧ منه ( ١٠ ديسمبر ١٨٠٤ م ):

وصل جماعة من الانكليز الى مصر ، وهم نحو سبعة عشر شخصا ، وفيهم فسيال كبير وآخر كان بصحبة على باشآ الطرابلسي .

#### الخميس ١٠ منه (١٣ ديسمبر ١٨٠٤ م):

سافر صالح أغا ألى جهة بحرى . قيل لياتى بجانم أفندى الدفتردار ، فانه لم يزل عاصيا عن الحضور الى مصر .

وفيه: ركب الباشا في التبديل ونزل من جهة التبانة ، فوجد في طريقه عسكريا يأخذ حمل تبن من صاحبه قهرا ... فكلمه - وهو لم يعرفه - فأغلظ في الجواب ، فقتله . ثم نزل الى جهة باب الشعرية ، وخرج على ناحية قناطر الأوز ، فوجد جماعة من العسكر غاصبين قصعة زبدة من رجل فلاح ... وهو يصيح . فأدركهم ، وهم سبعة ، وفيهم شخص ابن بلد أمرد لابس ملابس العسكر . فأمر بقتلهم ، فقبضوا على ثلاثة منهم - وفيهم ابن البلد - وقتلوهم ، وهرب الباقون .

ثم نزل الى ناحية قنطرة الدكة ، وقتل شخصين

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أيضا ، وبناحية بولاق كذلك ، وبالجملة ... فقتل في ذلك اليوم نيفا وعشرين شخصا ، وأراد بذلك الاخافة . فانكف العسكر عن الايذاء قليلا ، وتواجد السمن وبعض الأشياء .. مع غلو الثمن .

وفيه: تواترت الأخبار بوقوع حرب بين العسكر والأمراء المصريين فى المنية ، وقتل من الأمراء صالح بيك الألفى ، ومراد بيك من الصناجق الجدد المقلدين الامارة خارج مصر ، وهو زوج امرأة قاسم بيك وخازندار البرديسي .. سابقا موسقو . ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين .

وأرسلوا بطلب ذخيرة وعلوفة ، فأرسلوا لهم بقسماطا وغيره .

الاحد ٢٠ منه ( ٢٣ ديسمبر ١٨٠٤ م ): حضر الى الباشما بعض الرواد ، وأخبره أن

طائفة من عرب أولاد على نزلوا ناحية الأهرام بالجيزة ، وهم مارون يريدون الذهاب الى ناحية قبلى . فركب فى عسكره اليهم ، فوجدهم قسد ارتحلوا ، ووجد هناك قبيلة يقال لهم « الجوابيص » نازلين بنجعهم هناك - وهم جماعة مرابطون من خيار العرب ، لم يعهد منهم ضرر ولا أذية لأحد - فقتل منهم جماعة ، ونهب نجعهم وجالهم وأغنامهم ، وقتل منهم ، وعدى الى وأحضر صحبته عدة أشخاص منهم ، وعدى الى مصر بمنهوباتهم . وقد باع الأغنام والمعز للجزارين قهرا ، وكذلك الجمال باعوا منها جملة بالرميلة .

السبت ۲۲ منه ( ۲۹ دیسمبر ۱۸۰۶ م ):

نهب العربان قافلة التجار الواصلة من السويس ، وهي نيف وأربعة آلاف جبل من البن والبهار



نجع احدى قبائل الاعراب

والقماش ، وأصيب فيها كثير من فقراء التجار ، وسلبت أموالهم ، وأصبحوا لا يملكون شيئا .

وفيه : حضر صالح آغا ، وصحبته جانم أفندى الدفتردار ، فأسكنه الباشا بالقلعة ، وذكر جانم أفندى المذكور ومن معه للباشا أنهم رأوا هلال رمضان ليلة الاثنين .. صاموه بالاسكندرية ذلك اليوم ، وكذلك صاموه في رشيد وفوة وغالب بلاد بحرى .

وحضر أيضا الشيخ سليمان الفيومى قبل ذلك بأبام ، وحكى ذلك ... فلم يعمل به القاضى وقال : « ان رؤى الهلال ليلة الأربعاء .. أفطرنا ، وان لم ير .. فهو من رمضان » .

فلما كان بعد عصر ذلك اليوم ، ضربت مدافع من القلعة ، فاشتبه على الناس الأمر، وذهب جماعة الى القاضى وسألوه ، فقال : « لاعلم لى بذلك » . وأرسل فى المساء جماعة من أتباعه وباش كاتب ، الى منسارة المارستان . فصعدوا اليها ، وطلع معهم آخرون ، وترقبوا رؤية الهلال ، فلم يروه . وأخبروا القاضى بذلك ، فأمر بالصوم ، ونادوا به ، وأوقدوا المنارات والقناديل ، وصلوا التراويح بالمساجد ، وتحقق الناس الصيام من العد .

فلما كان بعد العشاء الأخيرة ، ضربت مدافع كثيرة من القلعة وسواربخوشنك . فوقع الارتباك ، فأرسل القاضى ينادى بالصوم وذكروا أن هسذا المسموع شنك لأخبار وردت بملك المنية وحضر المبشر بذلك لابن السيد أحمد المحروقي ، وخلع عليه خلعة ، وكذلك بقية الأعيان .

وبعد حصة ، مر الوالى ينادى بالفطر والعيد فزاد الارتباك ، وركب بعض المشايخ الى القاضى وماله ، فأخبر أنه لم يأمر بذلك ، ولم يثبت لديه رؤية الهلال ، وأن غدا من رمضان . فخرجوا من عندهم يقولون ذلك للناس ، ويأمرونهم بالصوم

وانحط الأمر على ذلك ، وطافت المسحرون عسلى العادة !

فلما كان فى سادس سساعة من الليل ، أرسسل الباشا الى القاضى فطلبه ، فطلع اليه ، فعرفه بشهادة الجماعة الواصلين من بحرى وأحضرهم بين يديه ، فشهدوا برؤية هلال أول الشهر ليلة الاثنين سوهم نحو العشرين شخصا — فما وسع القساضى الا قبول شهادتهم ... وخصوصا لكونهم أتراكا ا

ونزل القاضى ينسسادى بالفطر ، ويأمر بطفى القناديل من المنارات ... وأصبح كثير من الناس لا علم له بما حصل آخرا فى جوف الليل . وبالجملة .. فكانت هذه الحادثة من النوادر . وتبين أن خبر المنية لا أصل له ، بل هو من جملة اختلاقاتهم ا

والقضى شهر رمضان ، وكان لا بأس به فى قصر النهار ، لأنه كان فى غابة الانقلاب الشيتوى ، والراحة بسبب غياب العسيكر وقلتهم بالبلدة وبعدهم ، ولم يحصل فيه من الكدورات العامة — خصوصا على الفقراء — سوى غلاء الأسعار فى كما تقدم ذكر ذلك فى شعبان .

### مسشدال

### ٣ منه ( ٥ يناير ١٨٠٥ م ) :

سافر السيد محسسد بن المحروقي وجرجس العجوهري ، ومعهما جملة من العسكر ، الى جهة القليوبية بسبب القافلة المنهوبة .

### ۲ منه (۸ يناير ه۱۸۰ م):

طلبوا مال الميرى عن سنة عشرين معجلة ، بسبب تشهيل الحج ، وكتبوا التنابيه بطلب النصف حالا ، وعينوا بها عساكر عثمانية وجاويشية وشفاسية فدهى الملتزمون بذلك - معان أكثرهم أفلس ، وباق عليهم بواق من سنة تاريخه وما قبلها - لخراب البلاد ، وتتابع الطلب والفرد

والتعابين والشكاوى والتساويف ، ووقوف العربان بسائر النواحى ، وتعطيل المراكب عن السفر لعدم الأمن ، وغصبهم ما يرد من السفائن والمعاشات ، ليرسلوا فيها الذخيرة والعسكر والجيخانة معونة للمحاربين على المنية .

#### ۱۰ منه (۱۲ ینایز ۱۸۰۵ م):

طلبوا طائفة من المزينين ، وأرسلوهم الى قبلى لمداواة الجرحي .

وفيه: تواترت الأخبار بحصول مقتلة عظيمة بين المتحاربين ، وأن العسكر حملوا على المنية حملة قوية من البر والبحر ، وملكوا جهة منها . وحضر المبشرون بذلك ليلة الأربعاء أواخر رمضان - كما تقدم - وعملوا الشنك لذلك . فورد الخبر ، بعد ذلك بنحو ماعتين ، برجوع الأخصام ثانيا ومقاتلتهم حتى هزموهم ، وأجلوهم عن ذلك . وذلك هو الحامل على المغالطة والمناداة في سابع ماعة بثبوت العيد وافطار الناس ذلك اليدوم ا

### ۱۸ منه ( ۲۰ ینایر ۱۸۰۵ م ) :

زل الباشا الى قراميدان ، وحضر القاضى والدفتردار وأمير الحج ، فسلمه الباشا المحمل ، ونزلوا بقطع الكسوة أمام أمير الحجج ، وركب أمامه الأغا والوالى والمحتسب وناظر الكسوة ، بهيئة محتقرة من غير نظام ولا ترتيب ، ومن خلفهم المحمل على جمل صغير أعرج ا

وفيه: أرسل العسكر يطلبون العلوفة والمعونة. فعمل الباشا فردة على الأعيان وعلى أتباعه، وجمع لهم خمسمائة كيس، وعين للسفر بذلك صالح أغا وعدة عساكر وجبخانة وذخيرة.

### ۲۰ منه ( ۲۲ يناير ۱۸۰۵ م ):

رجم ابن المحروقي وجرجس الجموهري ،

وأحضرا معهما بعض أحمال قليلة ، بعد ماصرقا أضعافها فى مضالح وكساوى للعرب ، وغير ذلك .

وفيه: ورد الخبر بوصول دفتردار جديد الى ثغر سكندرية — وهو أحمد أفندى الذى كان بمصر سابقا ، وعمل قبطانا بالسويس فى أيام محمد باشا وشريف أفندى — فكتب الباشا عرضا للدولة بأنهم راضون على جانم أفندى الدفتردار ، وأن أهل البلد ارتاحوا عليه ، وطلبوا ابقاءه دون غيره . وختم عليه القاضى والمشايخ والاختيارية ، وبعثوه الى الدولة .

وأرسلوا الى الدفتردار الواصل ، بعدم المجيء ، ويذهب الى قبرص حتى يرجع الجواب . فاستمر باسكندرية .

وفى أواخره: تواترت الأخبار ، بأن جماعة من الأمراء القبالى ، ومن معهم من العربان ، حضروا الى ناحية الفشن ، وحضر أيضا كاشف الفيوم مجروحا ، ومعه بعض عسكر ودلاة فى هيئة مشوهة. وتنابع ورود كثير من أفراد العسكر الى مصر . وأشيع انتقالهم من أمام المنية الى البر الشرقى ، بعد وقائع كثيرة ومحاربات .

### غايته (غاية يناير ١٨٠٥ م):

برز أمير الحج المسافر بالمحسل ، وخرج الى -خارج ... ومعه الصرة ، أو ماتيسر منها !

وعين للسفر معه عثمان أغا — الذي كان كتخدا محمد باشا — بجماعة من العسكر لأجل المحافظة ليوصلوه الى السويس ، ويسافر من القلزم مثل عام أول .

وفيه: ورد الخبر بضياع ثلاث داوات بالقلزم، وأنها تلفت بالقرب من الحسانى، وتلف بها كثير من أموال التجار وصرر النقود. وكان بها قاضى المدينة أحمد افندى — المنفصل عن قضاء مصر

فَعُرِقَ ، وطلعت أولاده ، ورجعوا الى مصر بعسه أيام ، وسافروا الى بلادهم .

> وورد الخبر بأن القبليسين قتلوا حسين بيك ، المعروف باليهودي ، بعسسه أن تحققوا خيسانته ﴿ ومخامرته . وانقضي هذا الشهر .

#### ذوالتعيدية

#### الجمعة غرته ( اول فبراين ١٨٠٥ م ) :

قرر الباشا فردة على البلاد ، فجمل عسلى كل بلد من البلاد ... العال: مائة ألف فضة ، والدون : ستين ألفا . وعبن لذلك ذا الفقار كتخدا الألفي على الغربية ، وعلى كاشف الصابونجي على المنوفية ، وحسن أغا نجاتي المحتسب على الدقهلية .. وذلك خلاف ماتقرر على البنادرمن عشرين كيسا وثلاثين وخمسين ومائة وأقل وأكثر .

### الجمعة ٨ منه ( ٨ فبراير ١٨٠٥ ):

حضروا بعلى أغا يحيى — المعروف بالسسبع قاعات - ميتا من سملوط . وقد كانوا أرسملوه ليكون كتخدا لحسن بيك أخى طاهر باشا ، وكان المحروقي أرسله الى بشبيش فتوعك هناك، فطلب الباشا رجلا من الرؤساء يجعله كتخدا لحسن بيك فأشاروا عليه بعلى أغا هـــذا ، فطلبــه من المحروقي ، فأرسل باحضساره ، فحضر في اليوم الذي مات فيه المحروقي ، وسافر بعـــد أيام الي قبلي ، فزاد به المرض هناك ، ومات بسسملوط . فأحضروه الى مصر بعد موته بخسبة أيام .

وخرجوا بجنازته في بوم الجمعة من بيته المجاور لبيت المحروقي ، وصلوا عليمه بالأزهر ، ودفن الى رحمة الله تعالى .

# الثلاثاء ١٢ منه (١٢ فبراير ١٨٠٥ م):

علقــوا ثلاثة رؤوس بباب زويــلة ، لا يدرى أحسد من هم .

#### ٤٤ منة ( ) ( فيراير ١٨٠٥ م ) :

وقعتْ حادثة . وهو أن كاشقا من أكابر الأرتؤود مسكن ببيت ابن السسكرى ، الذي بالقرب من التعلونجي ، ويتردد عليب رجل من المنتسبين الي ألفقهاء - يسمى الشيخ أحمد البراني ، خبيث الأفعال ، يصملى اماماً بالمذكور - فرأى ما رابه منه مع فراشه ، فضربه بالخنجر والتبابيت ، حتى ظن هلاكه . وأخرجه أتباعه وعملوه الى منسؤله في خامس ساعة من الليل ، وبه بعض رمق ، ومات بعسد ذلك .

وأخبر المسايخ بذلك ، ورفع القتيـــل الى المحكمة ، وتغيب القاتل . فامتنبع المسمايخ من حضور الجامع والتدريس بسبب ذلك ، وبسبب أولاد سعد الخادم سدنة ضريح سيدى أحسد البدوى ... وقد كانوا شكوا بعضهم بعضا ، وتعين بسبب ذلك كاشف على أحمد بن الخادم ، وهجم داره وقبض على بناته ونسسائه ، ونبشوا داره ، وفحروا أرضها للتفتيش على المال . وطالت قصتهم من أواخر الشهر الماضي لوقت تاريخه .

وتكلم المشايخ مرارا مع الباشسا في أمرهم ... وهو يعالط طمعا في المال . وقد كان سمع تهمتهم بكثرة المال، وأن محمد باشا خسرو أخذمنهم سابقات فى أيام ولايته -- مائة وخسسة وثمانين ألف ريال خلاف حق الطريق ، وذلك من مصطفى الحادم ـــ وهو الذي نشكو الآن قسيمه ، ويقول انه هسو الذي شكاني وتسبب في مصادرتي ، وهو مثلي في الايراد ، وعنده مثل ما عندي -- فلما حضروا الى الدار وفتشوا وقرروا نساءه وأتباعه ، فلم يظهر له شيء ... فأدرجوا هذه القضية في دعوة المقتول ، وامتنعوا من حضورهم الأزهر ، وأشيع امتناعهم من التدريس والافتاء ، فحضر اليهم مسعيد أغا الوكيل ، وتلطف بهم ، وطلب منهم تسكين هسذه ؛ الفتنة ، وأنه يتكفل بتمام المطلوب .

واستمر الحال على ذلك الى يوم الثلاثاء تاسع عشرة فحضر كتخدا الباشا وسعيد أغا وصالح أغا الى بيت الشيخ الشرقاوى ، واجتمع هناك الكثير من المتعممين ، وتكلموا كشيرا ، ورمحوا المرتب وقالوا : « لابد من حضور الخصم القاتل والمرافعة معه الى الشرع ، ورفع الظلم عن أولاد الخادم وعن الفلاحين » . وأمثال ذلك . وهم يقولون في الجواب : « سمعا وطاعة في كل ما تأمرون به » . وانقضى المجلس على ذلك ، وذهبوا حيث أتوا .

فلما كان العصر من ذلك اليوم ، حضر سعيد أغا — وصحبته القاتل — الى المحكمة ، وأرسلوا الى المشايخ ، فحضروا بالمجلس ، وأقيمت الدعوى. وحضر ابن المقتول ، وادعى بقتل أبيه ، وذكر أنه أخبر قبل خروج روحه أن القساتل له السكاشف صاحب المنزل ، فسئل ، فأنكر ذلك وقال : « انه كان اماما عنده ، يصلى به الأوقات ، وأنه لم يأت الينا تلك الليلة التى حصل له فيها هذا الحادث » . فطلب القاضى من ابن المقتول بينة تشهد بقول أبيه ، فلم يحدوا الا شخصا سمع من المقتول ذلك القول . وأفتى المالكى أنه بعتبر قول المقتول في مثل ذلك ، وذلك في حالة يستحل عليه فيها الكذب .. وذلك نص مذهبهم ، ولا بد من بينة تشهد على قوله .

فطلب القاضى الشطر الثانوي، فلم يوجد عملى أن هناك من كان حاضرا بالمجلس وقت الضرب، ومشاهدا للحادثة، وكتم الشهادة حوفا على نفسه وانفض المجلس، وأهمل الأمر حتى يأتوا بالبينة.

### الجمعة ١٥ منه (١٥ فبراير ١٨٠٥ م):

تواترت الأخبار بوقوع حرب بين العسكر والأمراء القبالى ، وملك العسكر جهة من المنية بعدما اصطدموا عليها من البر والبحر . فوصل الأخصام وحالوا بينهم وبين عسكرهم والمتاريس ، وأجلوهم ، وقتل من قتل بين الفريقين ، وأحترق

عدة مراكب من مراكب العسكر وما فيها من المتاع والجبخانة ، وأرسلوا بطلب ذخيرة وجبخانة وثياب وغسير ذلك .

واتتشر عسكر القبليين الى جهة بحرى حتى وصلوا الى زاوية المصلوب ، وحاصروا من فى بوش والفشن وبنى سويف ، وكذلك من بالفيوم ، وشرع الباشا ، واجتهد فى تجهيز المطلوبات ، وتشهيل الاحتياجات ،

وفيه: حضر سعاة من ثغر سكندرية ، وأخبروا بسورود عسدة مراكب انجليسزية الى المينسسا ، وسألوا أهل الثغسر عن مراكب فرنسيس وردت المينا أم لا . ثم قضوا بعض أشغالهم وذهبسوا .

### الاحد ١٧ منه (١٧ فبراير ١٨٠٥ م):

عزم على السفر محمد افندى - حاكم استا سابقا - بمراكب الذخيرة والجبخانة واللواذم، وصحبته عدة من العساكر لخفارتها.

# ذو امحبة

# السبت ۷ منه (۹ مارس ۱۸۰۵ م) :

وردت أخبار بوقوع حسرب بين العسكر والمصريين القبليين ، وهو أن العسكر حملوا على المنيسة حملة عظيمة — في غفلة — وملكوها ، فاجتمعت عليهم الغز والعربان ، وكبسوا عليهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وأخرجوهم منها ، وأجلوهم عنها ثانيا ، وذلك في المع عشرين القعدة .

#### الاحد ٨ منه (١٠ مارس ١٨٠٥ م):

طلع يوسف أفندى ، الذى كان تولى نقابة الأشراف فى أيام محسد باشا ثم عزل عنها ، الى القلعة . فقبض عليه صالح أغاقوش ، وضربه ضربا مبرحا ، والمجانة إلى الذة . والسزلوه أواخر النهار ، وحبسوه ببيت عمر أفسدى النقيب . ثم

تشفع فيه الشيخ السادات ، فأفرجوا عنه تلك الليلة ، وذهب الى داره ليلا . وذلك بسبب دعوى تصدر فيها المذكور ، وتكلم كلاما في حق الباشا . فحقدوا عليه ذلك ، وفعلوا معه ما فعلوا ... ولم ينتطح فيها عنزان ا

# الجمعة ١٣ منه (١٥ مارس ١٨٠٥ م):

طلع المشايخ الى الباشا يهنئونه بالعيد ، فأخرج لهم ورقة ، حضرت اليه من محمد أفندى حاكم اسنا سابقا — الذى سافر بالذخيرة آنها ، واستمر ببنى سويف ، ولم يقدر على الذهاب الى قبلى — ومضمون تلك الورقة : أن البرديسى قتل الألفى غيلة ... ولم يكن لهذا الكلام صحة .

وفيه : وردت أخهار بقدوم طائفة من الدلاة على طريق الشام ، وبالغوا فى عددهم — فيقولون اثنا عشر الفا وأكثر — وأنهم وصلوا الى الصالحية، وأنهم طالبون علوفة وذخيرة . فشرعوا فى تشهيل ملاقاة للمذكورين ، وطلبوا من تجسار البهار خمسمائة كيس ، وزعوها وشرعوا فى جمعها ا

وفيه : وصلت طائفة من القبسالى والعرب الى بلاد الجيزة ، وطلبوا من البسلاد دراهم وكلفا . ومن عسى عليهم من البلاد .. ضربوه .

وعدى كتخدا الباشا وجملة من العساكر الى بر الجيزة ، وشرعوا فى تحصينها وعملوا بها متاريس ، وتردد الكتخدا فى النزول والتعدية الى هناك والرجوع .

ثم انه عدى فى رابع عشره وأقام هناك، وأحضروا ثلاثة رؤوس من العرب فى ذلك اليوم.

وفیه : رجم الکتخدا وأشیع رجوع المذکورین. - وفیه : قرروا فردة أخرى على البلاد لأجسل عسكر الدلاة القادمین، وجعلوا على كل بلد عشرین آردب فول ، وعشرین خروفا ، وعشرین رطل سمن ،

وعشرين رطل بن ، وعشرة قناماير عيش ، وربع أردب وسدس أرز أبيض ومثله برغل ، وكلفة المطبخ الف فضلة ، وذلك خلاف حق الطريق والاستعجالات المتسابعة ... وكلما بمقررات وحق طرقات ا

#### الاربعاء 14 قنه ( ٢٠ منرس ١٨٠٥ م ) :

حضر ططرى من ناحية قبلى ، وأخبر أن العسكر دخلوا الى المنية وملكوها . فضربوا مدافع كثيرة من القلعة ، وعملوا شسنكا ، وأظهر العثمانية وأغراضهم الفرح والسرور ، وكأنهم ملكوا مالطة ! وبالغوا في الأخبار والروايات السكذب في القتلى وغير ذلك . والحال أن الأخصام خرجوا منها وزجموها ، ولم يبقوا بها ما ينقره الطير . ولم يقع بينهم كبير قتال .. بل أن العسكر لما دهموها من الناحية القبلية — ولم يكن بها الا القليل من المصريين ، وباقيهم خارجها من الناحية الأخرى المصريين ، وباقيهم خارجها من الناحية الأخرى فتحاربوا مع من بها وهزموهم ، فولى أصسحابهم فتحاربوا مع من بها وهزموهم ، فولى أصسحابهم وتركوهم بالبلدة ، فدخلوها فلم يجدوا بها تسيئا .

# الحميس ١٩ منه ( ٢١ مارس ١٨٠٥ م ):

وصل أغاة المقرر -- وهو عبد أسود -- وطلع الى القلعة بموكب ، وعملوا له شــنكا ومدافع ، وقرءوا المقرر في ذلك اليوم بحضرة الجمع .

# الاحد ٢٢ منه ( ٢٤ مارس ١٨٠٥ م ) :

وصلت طائفة من العرب بناخية الجيزة ، فوصل الخبر الى الكاشف الذى بها — وهو دملى عثمان كاشف ، الذى قتل الشيخ أحمد البرانى المتقدم ذكره — فانه بعد تلك الحادثة قلدوه كشوفية الجيزة ، وذهب اليها وأقام بها . قلما بلغه ذلك ، ركب على الفور فى نحو خسسة وعشرين خيالا ، ورمحوا عليهم ، فانهزموا أمامهم ، قطمع فيهسما ولهم خلفهم الى ناحية برنشت .

فخرج عليه كمين آخر ، احتاطوا به ، وقتلوه وقطعوا رأسه وستة أنفار معه ، وذهبوا برؤوسهم على مزاريق . واقتص الله منه ... فكان بينه وبين قتله للمذكور دون الشهر . وكان مشهورا فيهم بالشجاعة والاقدام .

وفيه : اجتهدوا فى تشهيل علوفة وذخيرة وجنحانة ، وسفروها مع جملة من العسكر - نحو الخسمائة - فى يوم الاثنين ثالث عشرينه .

# الاربعاء مر مته ( ۲۷ مارس م- ۱۸ م ) :

وصل الدلاة الى الخانكة ، فعضر منهم طائفة ودخلوا الى مصر ، فردوهم الى أصـــحابهم حتى يكونوا بصحبتهم فى الدخول .

# الخميس ٢٦ منه ( ٢٨ مارس ٥٠ ١٨ م ) :

نزل كتخدا الباشا وصالح آغاقوش ، وخرجوا الى جهـة العادليـة لملاقاة الدلاة المذكورين ، وكبيرهم يقال له ابن كور عبد الله .

# الجمعه ۲۷ منه ( ۲۹ مارس ۱۸۰۵ م ):

دخل الدلاة المذكورون، وصحبتهم الكتخدا، وصالح أغاقوش، وكاشف السرقية، وكاشف القليوبية، وكاشف القليوبية، وطبول وطبول وحمسمائة ... أجنساس مختلفة، وأشكال مجتمعة - فذهبوا بهم الى ناحية مصر القديمة ونواحى الآثار.

#### \* \* \*

وانقضت السنة ، وما حصل بها من الغلاء ، وتتابع المظالم ، والفرد على البلاد ، واحداث الباشة له مرتبات وشسهريات على جبيع البلاد ، والقبض على أفراد الناس بأدنى شسبهة ، وطلب الأموال منهم وحبسهم . واشتد الضنك في آخر السنة ، وعدم القمح والفول والشعير ، وغلا ثمن كل شيء ... لولا اللطف على الخلائق بوجدود

الذرة ؛ التي لم يبق بالرقع والعرصات سواها .

واستمرت سواحل الغلال خالية من الغلة هذا العام .. من العام الماضى ، وبطول هـذه السنة . وامتنع الوارد من الجهة القبلية ، وبطلت ... (١) وقل وجودها وغلا ثمنها . ومع ذلك اللطف حاصل من المولى جل شأنه ، ولم يقع قحط ولا موت من الجوع - كما رأينا فى الغلوات السابقة - من عدم الخبز فى الأسسواق ، وخطف اطباق العيش والكمك ، وأكل القشور وما يتساقط فى الطرقات من قشور الخضروات وغير ذلك .

وكان ... النيل من المعتاد ... وكثرة مجىء الغلال من جميسع النواحى ، حتى من الشسام والسروم بخلاف هذه السنة.....الشراقى فى السنة الماضية .

ولم نر فيما رأيناه ..... الفتن والنهب ..... والظلم ..... والعرى وانقطاع الطريق وتعطيل المتاجر ، و ..... من قبلى وبحرى ..... وجهات الأرزاق ، وغلو الأثمان ، ومعذلك ..... الماكولات، مع شبع الأنفس ، وعدم القحط وتيسير الأمور . فسبحان المدبر الفعال .

وبلغ سمع الأردب القمع الى ثمانيسة عشر ريالا ، والفسول مشل ذلك ، والذرة باثنى عشر ريالا ، والسمن أربعمائة وأكثس ..... أرطال ، والعسل النحل خمسة وثلاثين نصفا الرطل ، والأسود عشرين نصفا ، والأرز بستة وثلاثين ريالا الأردب . وقس على ذلك !

#### \* \* \*

وأما مِن مات في هذه السنة من الأعيان :

فقد مات العمدة العلامة ، والنحرير الفهامة : الفقيه النبيه ، الأصولي النحوى المنطقي : الشيخ موسى السرسي الشافعي . أصله من سرس الليانة

<sup>(</sup>۱) سياض بالامسل ( ص ٣٠٠ ح ٣ طبعة الطبعة الخديوية صنة ١٢٩٧ هـ - ١٨٨٠ م) ؛ وكذلك في سائر المواطن التي وضعت معا نقط م

بالمنوفية ، وحضر الى الأزهر ، ولازم الاستفادة وحضور الأشياخ من الطبقة الثانية ... كالشيخ عطية الأجهوري ، والشيخ عيسى البراوي ، والشيخ محمد الفرماوي ، وغيرهم .

وتمهر وأنص فى المعقولات والمنقولات ، واقراء الدروس . وأقاد الطلبة ، وانطوى الى الشيخ حسن الكفراوى مدة ، ورافقه فى الافتاء والقضايا ، ثم الى شيخنا الشيخ احمد العروسى ، وصار من خاصة ملازميه ، وتخلق بأخلاقه ، وألزم أولاده بعضور دروسه المعقولية وغيرها --- دون غيره --- لحسن القائه وجودة تفهيمه وتقريره .

واشتهر ذكره ، وراش جناحه ، وراج أمره بانتسابه للشيخ المذكور .

واشتری آملاکا ، واقتنی عقسارا بمصر وببلده سرس ومنوف ، ومزارع وطواحین ومعاصر .

واشترى دارا تفيست بدرب عبد الحق بالأزبكية ، وعدد الأزواج ، واشترى الجوادى والعبيد والحبشيات الحسان .

وكان بكتب على غالب الفتاوى عن لسان الشيخ العروسى ، وبعتمده فى النقول والأجوبة عن المسائل العامضة ، والفروع المشكلة .

وله كتابات وتحقيقات . ولم يزل مشتغلا بشأنه ، حتى تعلل أياما بدار عيدان القطن ، مطلة على الخليج . وتوفى نوم السبت سادس عشرين جمادى الأولى من السنة .

#### \* \* \*

ومات الجناب المكرم ، والشهير المفخم ، الوزير الكبير ، والدستور الشهير : أحســد باشا الشهير بالجزار . وأصله من بلاد البشناق ، وخدم عنـــد

المرحوم على باشا حكيم أوغلى ، وعسل عنده شفاسيا ، وحضر صحبته الى مصر — فى ولايته الثانية سنة احدى وسبعين ومائة وألف \_ فتشوقت نفسه الى الحج ، واستأذن مخدومه ، فأذن له فى ذلك ، وأوصى عليه أمير الحج اذ ذاك صالح بيك القاسمى ، فأخذه صحبته وأكرمه ، وواساه رعاية لخاطر على باشا ، ورجع معه الى مصر .

فوجد مخدومه قد انفصل من ولاية مصر ، وسافر الى الديار الرومية . ووصل نعيه بعد أربعة أشهر من ذها . فاستمر المترجم بمهر ، وتزيا بزى المصريين ، وخدم عند عبد الله بيك تابع على بيك بلوط قبان ، وتعلم الفروسية على طسريق الأجناد المصرية . فأرسل على بيك عبد الله بيك بتجريدة الى عرب البحيرة ، فقتلوه .

فرجع المترجم مع باقى أصحابه الى مصر ، فقلده على بيك كشوفية البحيرة ، وقال له : « ارجع الى الذين قتلوا أستاذك وخلص ثاره » . فذهب اليهم وخادعهم ، واحتال عليهم ، وجمعهم فى مكان وقتلهم — وهم نيف وسمعون كبيرا — وبذلك ممى الجزار ، ورجع منصورا . وأحبه على بيك لنجابته وشجاعته ، وتنقل عنده فى الخدم والمناصب الأمريات ، ثم قلده الصنجقية ، وصار من جملة أمرائه .

ولما خرج على بيك منفيا ، خسرج صحبت ، ورافقه فى الغربة والتنقلات والوقائع . ولم يزل حتى رجع على بيك وصحبته صالح بيك من الجهة القبلية ، وقتل خشداشينه وغيرهم ، ثم عزم على غدرصالح بيك ، وأسر بذلك الى خاصته—ومنهم المترجم — فلم يسهل به ذلك ، وتذكر مايينه وبينا صالح بيك من المعروف السابق ، فأسر به اليه وحسدة وم

فلما اختلى صالح بيك بعلى بيك ، عرض له بذلك . فحلف له على بيك أنه باق على مصافاته ،

وكذب المعبر .. الى أن كان ماكان من قتلهم وغدرهم لمالح بيك ، كما تقدم ، واحجام المترجم وتأخره عن مشاركته لهم فى دمه ، ومناقشتهم له بعد الانفسال . فتجسم له الأمر ، فتنكر وخرج هاربا من مصر فيصورة شخص جزائرلى . وتفقده على بيك ، وأحاط بداره — وكان يسمكن ببيت شمكر فره بالقرب من جامع أزبك اليوسفى — فا رح همه م

وسار المذكور الى سكندرية ، وسسافر الى الروم ، ثم رجع الى البحيرة ، وأقام بعرب الهنادى ، وتزوج هناك .

ولما أرسسل على بيك التجاريد الى ابن حبيب والهنادى ، حارب المترجم معهم . ثم سار الى بلاد الشام فاستمر هناك في هجاج وتنقلات ومحاربات . واشسترى مماليك ، واجتمع لديه عصبة ، واشتهر أمره في تلك النواحي . ولم يزل على ذلك الى أن مات الظاهر عمر في سنة تسع وثمانين ومائة وألى ، ووصل حسن باشا الجزائرلي الى عكا ، وألك من يكون كفؤا للاقامة بحصنها ، فذكروا له المسرجم ، فاستدعاه وقلده الوزارة ، وأعطاه الأطواخ دالبيرق .

وأقام بعصن عكا ، وعمر أسوارها وقلاعها ، وأنشأ بهما البستان والمسجد ، واتخذ له جندا كثيفا ، واستكثر من شراء المماليك ، وأغار على تلك النواحى ، وحارب جبل الدروز مرارا ، وغنم منهم أموالا عظيمة ، ودخلوا فى طاعته ، وضرب عليهم وعلى غيرهم الضرائب ، وجبيت اليه الأموال من كل ناحية حتى ملا الخزائن ، وكنز الكنوز ، وصار يصانع أهل الدولة ورجال السلطنة ، ويتابع ارسال الهدايا والأموال اليهم

ر و تقلد ولاية بلاد الشام ، وولى على البسلاد الوابا وحكاما من طرفه ، وطلع بالحج الشسامي مرادا ، وأخاف النواحي وعاقب على الذنب السغير

بالفتل والحبس والتمثيل ، وقطع الآناف والآذان والأدان والأطراف . ولم يعفس زلة عالم لعلسه ، أو ذي جاه لوجاهته .

وسلب النعم عن كثير حدا من ذوى النعم ، واستأصل أموالهم ، ومات فى محبسه ما لا يحمى من الأعيان والعلماء وغيرهم ، ومنهم من أطال حبسه سنين حتى مات .

واتفق أنه استراب من بعض سراريه ومماليكه، فقت لل من قويت فيه الشبهة وحرقهم ، ونغى الباقى .. الجميع ذكورا واناثا بعد أن مثل بهم ، وقطع آنافهم وأخرجهم من عكا وطردهم وشردهم، وسعط على من آواهم أو تاواهم...ولو فى أقصى البلاد . وحضر الكثير منهم الى مصر ، وخسدموا عند الأمراء ، وانضوى نحوالعشرين شخصا منهم وخدموا عند على بيك كتخدا الجاويشية .

فلما بلغ المترجم ذلك ، تغير خاطره من طرفه ، وقطع حبل وداده بعد أن كان يراسله ويواصله دون غييره من أمراء مصر . وكان ذلك سبب استيحاشه منه الى أن مات .

ولما فعل بهم ذلك ، تعصب عليه معلوكاه سليم باشا الكبير وسليمانباشا الصغير — وهوالموجود الآن — وانضم اليهما المتأمرون من خشداشينهما وغيرهم...غيظا على مافعله بخشداشينهم ، وعلمهم بوحدته وانفراده . وحاصدوه بعكا . ولم يكن معه الا القليل من العساكر البرائيين والفعلة والمسئاع الذين يستعملهم في البناء ، فألبسهم طراطير مثل الدلاة ، وأصعدهم الى الأسسوار مع الرماة والطبحية ، ورآهم المخالفون عليه فتعجبوا وقالوا : « انه يستخدم الجن » ا

وكبس عليهم في غفلة من الليسل ، وحاربهم، وظهر عليهم ، وأذعنوا لطاعتسه ، وتفسرق عنهم المساعدون لهم ، ثم تتبعهم واقتص منهم ... وكاد

السلاد ، وقهر العساد . ونصبت الدولة فخاخا لصيده مرارا فلم يتمكنوا من ذلك . فلم يسعهم بعد ذلك الا مسالمته ومسايرته .

وثبت قدمه ، وطار صيته فى جميع الممالك الاسلامية ، والقرانات الافرنجية ، والثغور

واثبتهر ذكسره ١٠وراسسله ملوك النواحي ورأسلهم ، وهادوه وهابوه .

وبنى عدة صــهاريج وملاها بالزيت والسمن والعسل والشيرج والأرز وأنواع الغلة .

وزرع ببستانه سائر أصناف الفواكه والنخيل والأعناب الكثيرة ، وجدد دولته ثانيا ، واشترى مماليك وجوارى بدلا عن الذين أبادهم .

وبالجملة ... فكان من غرائب الدهر ، وأخباره لايفي القلم بتسطيرها، ولا يسعف الفكرة بتذكارها. ولو جمع بعضها جاءت مجلدات . ولو لم يكن له من المناقب الا استظهاره على الفرنساوية ، وثباته في محاربتهم له أكثر من شهرين — لم يغفسل فيها لحظة — لكفاه !

وكان بقول: « ان الفرنساوية لو اجتهدوا في ازالة جبل عظيم لأزالوه في أسرع وقت ، وقد تقدم بعض خبر ذلك في محله .

وكان يقول : « أنا المنتظر .. وأنا أحمد المذكور فى الجفور ... الذى يظهر بين القصرين 1 » .

واستخرج له كشير من الذين يدعون معرفة الاستخراج عبارات وتأويلات ، ورموزا واشارات، ويقدولون : ﴿ المراد بالقصرين .. مكانان جهة الشام ... أو المحملان ﴾ .. أو تحدو ذلك من الوساوس .

ولم بزل حتى توفى فى آخــر هذا العــام على فراشه . وكان سليمان باشا تابعه غائبا بالحجاز فى امارة الحج الشامى . فلما علم أنه مفارق الدنيا ، أحضر اســـاعيل باشــا والى مرعش -- وكان فى

محبسه يتوقع منه المكروه فى كل وقت - فأقامه وكيلا عنه الى حضور سليمان باشسا من الحج ، وأعطاه الدفاتر، وعرفه بعلوفة العسكر ، وأوصاه .

فلما انقضى نحبه ودفنوه ، صرف النفقة ، واتفق مع طه الكردى وصالح الدولة ، وتحضن بعكا وحضر سليمان باشا فامتنعا عليه ، ولم يمكنه الدخول اليها . فاستمر اسماعيل باشا الى أن أخرجه أتباع المترجم بحيلة ، وملكوا سليمان باشا — بعد أمور لم نتحقق كيفيتها — وذلك في السنة التالية .

#### \* \* \*

ومات عين الأعيان ، ونادرة الزمان ، شاه بندر التجار ... والمرتقى بهمته الى سنام الفخار ، النبيه النجيب ، والحسيب النسيب : السيد أحمد بن أحمد الشهير بالمحروقي الحريري .

كان والده حرايريا بسوق العنبريين بمصر ، وكان رجلا صالحا ، منور الشيبة ، معروفا بصدق اللهجسة والديانة والإمانة بين أقرانه . وولد له المترجم ، فكان يدعو له كثيرا في صلاته وسائر وحلاته . فلسا ترعرع ، خالط الناس وكت وحسب ، وكان على غاية من الحذق والنباهة ، وأخذ وأعطى ، وباع واشترى ، وشارك وتداخل مع التجار ، وحاسب على الألوف ، واتحد بالسيد أجمد بن عبد السلام ، وسافر معه الى الحجاز ، وأحبه وامتزج به امتزاجا كليا ، بحيث صارا كالتوامين ... أو روح حلت بدين .

#### \* \* \*

ومات عمدة التجار العرابشي ، وهو بالحجاز ، وهن أخو السيد أحمد بن عبد السلام - في تلك السنة - فأحرز مخلفاته وأمواله ، ودفاتر شركاته ، فتقيد المترجم بمحاسبة التجار والشركاء

والوكلاء ومحاققتهم ، فوفر عليمه لمسكوكا من الأموال !

واستأنف الشركات والمعاوضات ، وعد ذلك من سعادة مقدم المترجم ، ومرافقت له ، ورجع صحبته الى مصر ، وزادت محبته له ، ورغبته فيه . وكان لابن عبد السلام شهرة ووصلة بأكابر الأمراء كأبيه ، وخصوصا مراد بيك ، فيقضى له ولأسرائه لوازمهم اللازمة لهم ولأتباعهم ، واحتياجاتهممن التفاصيل والأقمشة الهنديةوغيرها . وينوب عنه المترجم فى غالب أوقاته وحركاته . ولشدة امتزاج الطبيعة بينهما ، صار يحاكيه فى والسكنات والخطرات . واشتهر ذكره به عند التجار والأعيان والأمراء . واتحدا بمحمد أغا البارودى - كتخدا مراد بيك - اتحادا زائدا ، وأتحفاه بالجراية ، وخصصاه بالمزايا ، فراج به عند وأتحفاه بالجراية ، وخصصاه بالمزايا ، فراج به عند مخدومه شأنهما ، وارتفع به بالزيادة قدرهما .

ولما تأمر اسماعيل بيك ، واستوزر أيضا البارودى ، استمر حالهما كذلك ، بل وأكثر . الى أن حصل الطاعون ومات به السيد أحمد بن عبد السلام فى شعبان ، فاستقر المترجم فى مظهره ومنصبه — شاه بندر التجار — بواسطة البارودى أيضا ، وسعايته وسعادة طالعه .

وسكن داره العظيمة التى عمرها بجوار الفحامين - محل دكة الحسبة القديم - وتزوج بزوجاته ، واستولى على حواصله ومخازنه ، واستقل بها من غير شريك ولا وارث . وعند ذلك زادت شهرته ، وعظم شأنه ووجاهته ، ونفذت كلمته على أقرانه .

ولم يزل طالعه يسمو ، وسعده يزيد وينمو . وعاد مراد بيك والأمراء المصريون - بعسد موت اساعيل بيك ، وانقلاب دولته - الى امارة مصر

فاختص بخدمته وقضاء سائر أشفاله ، وكذلك ابراهيم بيك وباقى الأمراء . وقدم لهم الهدايا والظرائف ، وواسى الجميع أعلاهم وأدونهم بحسن الصنع ، حتى جذب اليه قلوب الجميع ، ونافس الرجال ، وانعطفت اليه الآمال ، وعامل تجسار النواحى والأمصار ، من سائر الجهات والأقطار .

واشتهر ذكره بالأراضى الحجازية ، وكذا بالبلاد الشامية والرومية ، واعتسدوه وكاتبوه ، وراسلوه وأودعوه الودائع ، وأصناف التجسارات والبضائع .

وزوج ولده السيد محمد ، وعمل له مهما عظيما افتخر فيله الى الغيابة ، ودعا الأمراء والأكابر والأعيان . وأرسل اليه ابراهيم بيك ومراد بيك الهدايا العظيمة ، المحملة على الجمال الكثيرة ، وكذلك باقى الأمراء ، ومعها الأجراس التى لها رنة تسمع من البعد ، ويقدمها جمل عليه طبل نقارية ، وذلك خلاف هدايا التحار وعظماء النياس ، والنصارى الأروام والأقباط الكتبة ، وتجار الافرنج ، والأتراك والشوام والمغاربة ، وغيرهم .

وخلع الخلع الكسيرة ، وأعطى البقساشيش والانعامات والكساوى ، ولا يشعله أمسر عن أمر آخر يمضيه ، كما قيل :

أخو عزمات لا يريد على الذي

بهم به من مقطع الأمر صاحباً

اذا هم ألقى بين عينيه عيزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا

وحج فی سنة اثنتی عشرة ومائتین والف ، وخرج فی تجملزائد ، وجمال کثیرة ، و تختروانات ، ومواهی ومسطحات.، وفراشین وخدم ، وهجن: وبغال وخیول .

وكان يوم خروجه يوماً مشهودا . اجتمع الكثير من العامة والنساء ، وجلسوا بالطريق للفرجة عليه ، ومن خرج معه لتشييعه ووداعه من الأعيان والتجار ، الراكبين والراجلين معه منهم ، وبأيديهم البنادق والأسلحة وغير ذلك .

وبعث بالبضائع والذخائر والقومانية ، والأحمال الثقيلة على طريق البحر ، لمرساة الينبع وجدة .

وعند رجوع الركب ، وصل الفرنساوية الى بر مصر ، ووصلهم الخبر بذلك .

وأرسل ابراهيم بيك الى صالح بيك أمير الحج ، يطلبه مع العجاج الى بلبيس — كما تقدم — وذهب بصحبته المترجم وجرى عليه ماذكر ... من نهب العرب متاعه وحموله — وكان ثنينا كثيرا — حتى ماعليه من الثياب ، وانعصر بطريق القرين . فلم يجد عند ذلك بدا من مواجهة الفرنساوية ، فذهب الى سارى عسكر بو نابرته وقابله ، فرحب به ، وأكرمه ولامه على فراره وركونه للمماليك . فاعتذر اليه بجهل الحال ، فقبل عذره ، واجتهد له في تحصيل المنهوبات ، وأرسل في طلب المتعدين ، في تحصيل المنهوبات ، وأرسل في طلب المتعدين ، واستخلص ما أمكن استخلاصه له ولغيره ، وأرسلهم الى مصر ، وأصحب معهم عدة من العساكر لخفارتهم ، ويقدمهم طبلهم ، وهم مشاة بالأسلحة بين أبديهم ، حتى أدخلوهم الى بيوتهم .

ولما رجع سارى عسكر الى مصر ، تردد عليه ، وآحسله محل القبول ، وارتاح اليسه فى لوازمه . وتصدى للامور وقضايا التجار ، وصار مرعى الجانب عنده ، ويقبل شفاعاته ، ويفصل القوانين بين يديه ويدى أكابرهم .

ولما رتبوا الديوان ، تعين من الرؤساء فيه ، وكاتبوا التجار ، وأهل الحجاز ، وشريف مكة بواسطته . واستمر على ذلك حتى سافر بونابرته . ووصل بعد ذلك عرضى العثمانية والأمراء المصرية ،

فخرج فيمن خرج لملاقاتهم ، وحصل بعد ذلك ما حصل من نقض الصلح والحروب.

واجتهد المترجم فى أيام الحرب ، وساعد ، وتصدى بكل همته ، وصرف أموالا جمة فى المهمات والمؤن .. الى أن كان ما كان من ظهور الفرنساوية ، وخروج المحاربين من مصر ورجوعهم . فلم يسعه الا الخروج معهم ، والجلاء عن مصر . فنهب الفرنساوية داره ، وما يتعلق به .

ولما استقر يوسف باشا الوزير جهة الشام آنسه المترجم وعاضده ، واجتهد فى حوائجه ، واقترض الأموال ، وكاتب التجار ، وبذل همت وساعده بما لا يدخل تحت طوق البشر . ويراسل خواصه بمصر سرا ، فيطالعونه بالأخبار والأسرار . الى أن حصل العثمانيون بمصر ، فصار المترجم هو المشار اليه فى الدولة ، والتزم بالاقطاعات والبلاد .

وحضر الوزير الى داره ، وقدم اليه التقادم والهدايا . وباشر الأمهور العظيمة ، والقضايا الجسيمة ، وما يتعلق بالدول والدواوين ، والمهمان السلطانية .

وازدحم الناس ببابه ، وكُثرت عليه الأتباع والأعسوان ، والقواسة والفراشؤن ، وعسساكر رومية ، ومترجمون وكلارجية ووكلاء .

وحضرت مشايخ البـلاد والفلاحــون الكثيرة بالهدابا والتقادم ، والأغنام والجمال والخيول .

وضاقت داره بهم ، فاتخذ دورا بجواره ، وأنزل بها الوافدين ، وجعل بها مضايف وحبوساً وغير ذلك .

ولما قصد يوسف باشا الوزير السفر من مصر ، وكله على تعلقاته وخصوصياته . وحضر محمد باشا خسرو ، فاختص به أيضا اختصاصا كليا ، وسلم اليه المقاليد الكلية والجزئية ، وجعله أمين الضربخانة . وزادت صولته وشهرته ، وطار صيته ،

واتسمت دائرته ، وصار بمنزلة شيخ البلد .. بل أعظم .

ونفذت أوامره فى الاقليسم المصرى والرومى والحجاد والحجاء والحجاد والعام يتفق لأمثاله من أولاد البلد

وكان ديوان بيته أعظم الدواوين بمصر ، وتغرب وجهاء الناس لخدمته ، والوصول لسدته .

ووهب وأعطى ، وراعى جانب كل من اتنمى اليه وأغدق عليه .

وكان يرمسل الكساوى فى رمضان للأعيال. والفقهاء والتجاز ، وفيها الشالات الكشميرى ، ويهب المواهب ، وينعم الانعامات ، ويهادى أحبابه ، ويسعفهم وبواسيهم فى المهمات .

وعمل عدة أعراس وولائم . وزاره محمد باشا المذكور فى داره مرتين أو ثلاثا باستدعاء ، وقدم له التقادم والهدايا والتحايف ، والرخوت المشمنة ، والخيول ، والتعابى من الأقمشة الهندية والقصات .

ولما ثارت العسكر على محمد باشا ، وخرج فارا .. كان بصحبته فى ذلك الوقت ، فركب أيضا يريد الفرار معه ، واختلفت بينهما الطرق ، فصادفه طائفة من العسكر ، فقبضوا عليه ، وعروا ثيابه وثياب ولده ومن معه ، وأخذوا منه جوهرا كثيرا وتقودا ومتاعا . فلحقه عمر بيك الأرتؤودى الساكن ببولاق ، وأدركه وخلصه من أيدهم ، وأخذه الى داره وحماه ، وقابل به محمد على وغيره . وذهب الى داره واستقر بها . الى أن انقضت الفتنة ، وظهر طاهر باشا ، فساس أمسره معه ، حتى قتل . وحضر الأمراء المصربون ، فتداخل معهم ، وقدم لهم ، وهاداهم واتحد بهم ، وبعثمان بيك البرديسى ، فأبقوه على حالته ، ونجز مطلوبات الجميع .

ولم يتضعضع للمزعجات ، ولم يتقهقر من

المفزعات ... حتى أنهم لما أرادوا تقليد الستة عشر صنيحقا فى يوم ، أحضره البرديسى تلك الليلة ، وأخبره بما اتفقوا عليه . ووجده مشعول البال ، متحيرا فى ملزوماتهم ، فهون عليه الأمر وسهله ، وقضى له جميع المطلوبات واللوازم للسيستة عشر أميرا فى تلك الليلة .

وما أصبح النهار الا وجميع المطلوبات ، من خيول ورخوت ، وفراوى وكساوى ومزركشات وذهب وفضة - برسم الانعامات والبقاشيش ومصروف الجيب - حاضر لديه بين يديه ، حتى تعجب هو والحاضرون من ذلك ، وقال له ؛ مثلك من يخدم الملوك 1 ، وأعطاه في ذلك اليوم فارسكور زيادة عما ييده .

ولما ثارت العسكر على الأمراء المصريين ، وأخرجوهم من مصر ، وأحضروا أحسد باشسا خورشيد من سكندرية ، وقلدوه ولاية مصر — وكان كبعض الأغوات ، مختصر الحال — هيأ له رقم الوزارة والرخوت والخلع واللوازم في أسرع وقت ، وأقرب مدة .

ولم يزل شأنه فى الترفع والصمعود ، وطالعه مقارنا للسعود ، وحاله مشهور ، وذكره منشور ، حتى فاجأته المنية ، وحالت بينه وبين الأمنية .

وذلك أنه لما دعا الباشا فى يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان ، نزل الى داره ، وتغدى عنده ، وأقام نحو ساعتين ، ثم ركب وطلع الى القلعة ، فأرسل فى أثره هدية جليلة صحبة ولده والسيد أحمد الملا ترجمانه ، وهى : بقج قماش هندى ، وتفاصيل ، ومصوغات مجوهرة ، وشممدانات فضة ، وتحايف وخيول مرختة ، ويدونها برسمه ورسم كبار أتباعه .

ومضى على ذلك خمسة أيام . فلما كان ليسلة الأحد ثانى عشرين شعبان المذكور ، جلس حصـة من الليل مـع أصحابه يحادثهم ، ويملى الكتبـة ا

المراسلات والحسابات ، فأخذته رعدة . وقال :

ه انى آچد بردا » . فدثروه ساعة ، ثم آرادوا
ايقاظه ليدخل الى حريمه ، فحركوه ، فوجدوه
خالصا قد فارق الدنيا .. من تلك الساعة التى
دثروه فيها . فكتموا آمره ، حتى ركب ولده السيد
محمد الى الباشا فى طلوع النهار ، وأخبره ، ثم
رجع الى داره ، وحضر ديوان افندى والقاضى ،
وختموا على خزائته وحواصله ، واشهروا موته ،
وجهزوه وكفنوه ، وصلوا عليه بالأزهر فى مشهد
حافل ، ثم رجعوا به الى ذاوية العربى - تحساه
داره - ودفنوه مع السيد أحمد بن عبد السلام .
وانقضى أمره .

ثم ان الباشا ألبس ولده السيد محمد فروة وقفطانا على الضربخانة ، وما كان عليه والده من خدمة الدولة والالتزام ، ونرل من القلعة صحبة القاضى ، ثم ذهب الى داره ... بارك الله فيه وأعانه على وقته ا

#### \* \* \*

ومات الأمير المبجل: على أغا يحيى . وأصله مملوك يجيى كاشف نابع احمد بيك السكرى الذي كان كتخدا عند عثمان بيك الفقارى الكبير المتقدم ذكرهما .

ولما ظهر على بيك ، وأرسل محمد بيك ومن معه الى جهة قبلى - بعد قتل صالح بيك - كان الأمير يحيى فى جملة الأمراء الذين كانوا بأسيوط ووقع لهم ما تقدم ذكره من الهزيمة ، وتشتتوا فى البلاد ، فذهب الأمير يحيى الى اسلامبول وصحبته مملوكه المترجم ، وأقام هناك الى أن مات .

فحضر الأسير على تابعه الى مصر - فى آيام محمد بيك - وتزوج ببنت أستاذه ، وسكن بحارة السبع قاعات ، واشتهر بها ، وعمل كتخدا عند مليمان أغا الوالى ... الى أن تقلد سليمان أغا المذكور أغاوية مستحفظان . فصار المترجم مقبولا

عنده ، ويتوسط للناس عنده فى القضايا والدعاوى، واشتهر ذكره من حينئذ ، وارتاح الناس عليه فى غالب المقتضيات . وباشر فصل الحكومات بنفسه وكان قليل الطمع ، لين الجانب . ولما تقلم مخدومه الصنجقية ، بقى معه على حالته فى القبول والكتخدائية ، وزادت شهرته ، وتداخل فى الأمور الجسيمة عند الأمراء .

ولما حضر حسن باشا ، وخرج مخدومه من مصر — مع من خسرج — وظهر شأن اسماعيل بيك والعلويين ، استوزره حسن بيك الجداوى ، وعظم أمره أيضا فى أيامه ، مع مباشرته لوازم مخدومه والأول وقضاء أشغاله سرا .

واشترى دار مصطفى أغا الجراكسة - التي بجوار العربى بالقرب من الفحامين - وانتقل من السبع قاعات وسكن بها .

وسافر مرارا الى الجهة القبلية سفيرا بين الأمراء البحرية والقبلية فى المراسلات والمصالحات ، وكذلك فى بعض المقتضيات بالبلاد البحرية .

ولم سنول وافسر الحرمة ، حتى كانت دولة المعمانيين ، ونما أمسر السيد أحمسد المحروقي ، فانضوى اليه سلاموال من البلاد الجسيمة ، فأرسله قبل موته الى جهة بشبيش ، فتمرض بها .

فلما تأمر حسن بيك -- أخو طاهر باشا حلى التجريدة الموجهة الى ناحية قبلى ، طلبوا رجلا من المصريين يكون رئيسا عاقلا ... يكون كتخدا ، فأشاروا على المترجم . فطلبه الباشا من السيد أحمد المحروقي ، فأرسل اليه بالحضور . فوصل فى البوم الذي توفى فيه المحروقي . فأقام أياما حتى قفى اشغاله ، وسافر وهو متوعك . وتوفى بسمالوط فى ثالث القعدة ، وحضروا برمته فى ليلة التجمعة ثامنه ، وخرجوا بجنازته من بيته ، وصلوا عليه بالأزهر ، ودفنوه بالقرافة ... رحمه الله تعالى وغفر له .

#### المحستم

#### الاثنين غرته ( اول ابريل ١٨٠٥ م ):

... ولما نزل الدلاة جهة البساتين وتلك النواحى، فأكلوا زروعات الناس ، ونهبوا دورا بدير الطين ، وطلبوا علوفات زائدة .. رتب لهم الباشا النجرايات والعليق والجامكية وقدرها ستمائة كيس فى كل شهر .

#### الاثنين ٨ منه (٨ ابريل ٥-١٨ م):

سافر أناس كثيرة لزيارة مولد سيدى احسد البدوى المعتاد ، وسافر أيضا الشيخ الشرقاوى وحضر هناك كاشف الغربية ، وحصل منه قبائح كثيرة ، وقبض على خلائق كثيرة وبلصهم وحبسهم، وخوزق أناسا كثيرة من غير ذنب ، ولا يقبل شفاعة أحد في شيء ا

وفيه: أشيع قدوم محمد على وحسن باشا الى مصر. وذلك أنهما لما سمعا بوصول طائفة الدلاق، وأن أحمد باشا أرسل اليهم وطلبهم ليتعاضد بهم، ويقوى بهم ساعده على الأرنؤودية، عزموا عسلى الرجوع الى مصر ليتلافوا أمرهم قبل استفحال الأمسر.

### الخميس ١١ منه ( ١١ ابريل ١٨٠٥ م ):

طلب الباشا المشايخ ، وعمر أفندى النقيب ، والوجاقلية وأرباب الديوان . فلما اجتمعوا ، قال لهم : « ان محمد على وحسمن باشا راجعان من قبلى من غير اذن ، وطالبان شرا ... فاما أن يرجعا من

حبث أتما ، ونقاتلا المماليك ... واما أن بذهبا الي بلادهما ، أو أعطيهما ولابات ومناصب في غير أراضي مصر . ومعى أمسر من السلطان ، ووكيل مفوض ، ودستور مكرم : أعزل من أشاء ، وأولى من أشاء ، وأعطى من أشاء ، وأمنع من أشاء 1 ، -ثم أخسرج من جيب ورقسة صَسَغيرة في كيس حسرير أخضر ، وأخبسرهم أنها بخط السلطان بسا ذكر .. « فأنتم تكونون معي ، وتقيمسون عندى صحبة كبار الوجاقلية ، فقالوا له: « ان الشبيخ الشرقاوي والشبيخ البكري والشبيخ المهدى غائبون عن مصر ، فقال : « نرسل لهـم بالحضور » . فكتبوا لهم أوراقا من الباشـــا ، وأرسلوها اليهم مع السعاة يستعجلونهم للحضور . ثم اتفقوا على أن يبيت عنده بالقلعة في كل ليسلة ا اثنان من المتعممين ، واثنان من الوجاقلية ، وأعدوا لهم مكانا بالضربخانة

وأمر بأن يذهب الدلاة والعسكر الباقية الى ناحية طرا والجيزة . وأخذوا مدافع وجبخانة ه ووصل محمد على وحسن باشا الى ناحية طرا ومعهم عسماكرهم . فسلم يجسر الدلاتية عملى ممانعتهم .

وكاد لهم محمد على كيدا منها: أنه أرسل اليهم يقول: « انسا جنسا فى طلب العلائف، ولسنا مخالفين ولا معاندين » . فقال الدلاتية لبعضهم: « اذا كان الأمر كذلك .. فلا وجه للتعرض لهم ، واخلوا من طريقهم » .

ودخل الكثير من طوائف عساكرهم ، ورجم

الدلاتية الى أماكنهم بدير الطين وقصر العينى والآثار .

ونول كتخدا البائسا وعمر بيك الأرنؤودى ، فتكلما مع الدلاتية ، فقالوا : « أن القوم لم يكن عندهم خلاف ولا تعدى .. وأذا كنتم تمنعسون وتحاربون من يطلب حقه ، فكذلك تفعلون معنسا أذا خدمناكم زمنا ثم طلبنا علائفنا »

فرجع الكتخدا وعمر بيك الأرتؤودى ، وتتابع دخول أولئك ، فى كل يوم طائفة بعد أخرى ، ومكنوا الدور والبيوت .

### الاربعاء ١٧ منه (١٧ ابريل ١٨٠٥ م):

ذهب اليهم سعيد أغا وقابجي باشا الأسودان ، وسلما على محمد على وحسن باشا ثم رجعا .

#### الجمعة ١٩ منه (١٩ ابريل ١٨٠٥ م):

دخل محمد على بعد العصر ، وذهب الى بيته بالأزبكية ، ودخل حسن باشا فى صبحها ، ودخلت طوائفهم ، وأخذوا الحمير والبغال وجمال السقائين لينقلوا عليها متاعهم . ودخلوا البيوت ، وأزعجوا السكان ، وأخرجوهم من مساكنهم ، وفتحوا البيوت المسدودة ، وكثرت أخلاطهم بالأسواق . ومنع الباشا المشايخ والوجاقلية من الذهاب الى محمد على والسلام عليه .

واستمر الأمر على القلقلة واللقلقة والتوحش . وأخذ محسد على في التدبير على أحسد باشا وخلمه .

### سنر

# الأربعاء غرته ( اول مايو ١٨٠٥ م ) :

استهل والأمر على مأهو عليه ، وسعيد أغا ساع ومجتهد فى اجراء الصلح ، ويركب تارة الى الباشا ، وتارة الى محمد على والى حسن باشا . ويطلع من المشايخ فى كل ليلة اثنان ، وكذلك اثنان من

الوجاقلية ببيتون بمكان في دار الضرب ، وينزلون في الصباح . . ولم يعقل لذلك معنى .

وفى كل وقت بقع التشاحن بين أفراد العسكر فى الطرقات ، ويقتلون بعضهم بعضما ، وحضر سليمان كاشف البواب ، ومر من خلف الحيزة ، وذهب الى جهة وردان ، وطلب الأموال من البلاد والكلف ، وعدى خازنداره الى بر المنوفية ومعه عدة كثيرة من العربان — بطلب الأموال من البلاد ، ومن عصى عليهم من البلاد ضربوهم ، ونهبوهم وحرقوا أجرانهم ، وكاشف المنوفية داخل منوف لايقدر على الحروج الى خارج .

وحضر أيضا محمد بيك الألفى الى ناحية أبو صير الملق ، وانتشرت طوائفه وعربانه بأقليم الجيئة . ومصر مشحونة بأخلاط العسكر ، وأجناسهم المختلفة ، داخل المدينة وخارجها ، والدالاتية جهة مصر القديمة وقصر العينى والآثار وديسر الطين ... يأكلون الزروعات ، ويخطفون ما يجدونه مسع الفلاحين والمارين ، ويأخذون ما معهم ، ويخطفون النساء والأولاد .. بن ما معهم ، ويخطفون النساء والأولاد .. بن و ... في الرجال الاختيارية !

وفيه: حضر سكان مصر القديمة ، نساء ورجالا، الى جهة الجامع الازهسر بشكون ويستعيشون من أفعال الدالاتية ، وبخبرون أن الدالاتية قد أخرجوهم من مساكنهم وأوطانهم قهرا عنهم ، ولم يتركوهم يأخذوا ثيابهم ومتاعهم ... بل ومنعوا النساء أيضا عندهم ، وما خلص منهم الا من تسلق ونظ من الحيطان .. وحضروا على هذه الصورة . فركب المشايخ الى الباشا ، وخاطبوه فى أمرهم . فركب المشايخ الى الباشا ، وخاطبوه فى أمرهم . وتركها الى أصحابها ، فلم يعتثلوا ولم يسمعوا وتركها الى أصحابها ، فلم يعتثلوا ولم يسمعوا ذلك . وخوطب الباشا ثانيا ، وآخبروه بعصيانهم ، ذلك . وخوطب الباشا ثانيا ، وآخبروه بعصيانهم ، فقال : « انهم مقيمون ثلاثة أيام ، ثم يسافرون » .

صبحها ، يسوم الخميس بالأزهس ، وتركوا قراءة الدروس ، وخرجت سرية من الأولاد الصنار يعلق ليصرخون بالأسسواق ، ويأمرون الناس بعلق الحوانيت وحصل بالبلدة ضجة ، ووصل الخبر الى الباشا بذلك ، فأرسل كتخداه الى الأزهر فلم بعد به أحدا .

وكان المشايخ انتقلوا بعد الظهر الى بيوتهم الأغراض نفسانية ، وفشل مستمر فيهم . فلما لم بر آحدا ذهب الى بيت الشيخ الشرقاوى ، وحضر هناك السيد عمر أفندى وخلافه ، فكلموه وأوهموه ، ثم قام وانصرف ، وفى حال خروجه ، رجمه الأولاد بالحجارة ، وصبوه ، وشتموه . وبقى الأمر على السكوت الى يدوم الجمعة عاشره .. وغالب والمشايخ تاركون الحضور الى الأزهد . وغالب الأسواق والدكاكين معلوقة ، واللغط والوسوسة دائران ، وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة .

وفى ذلك اليوم: نزل أحمد باشا من القلعة ، ودخل بيت سعيد أغا . وذلك أنه ورد قاصد من اسلامول وعلى يده تقليد لمحمد على بولاية جدة . فامتنع من طلوع القلعة . فوقع الاتفاق عسلى أن الباشا ينزل الى بيت سعيد آغا ، ويخلع على محمد

على هناك . فلما حضر الباشا هناك ، وحضر محمد على وحسن باشا وأخوه عابدى بيك ، وتقلد محمد على باشا ولاية جدة ، ولبس فروة وقاووقا ، وخرج يديد الركوب ... ثارت عليه العسكر ، وطلبوا منه العلوفة . فقال لهم : « هاهو الباشا عنسدكم » وركب هو وذهب الى داره بالأزبكية ، وصسار يفرق وينثر الذهب بطول الطريق . ثم ان العسكر ساروا الى أحمد باشا ومنعوه من الركوب فسلم يزل الى بعد الغروب . فلاطفهم حسن باشا وعدهم . ثم ذهب مع حسن باشما الى داره وأشيع فى المدينة حبسه ، وفرح الناس وباتسوا مسرورين .

#### السبت ١١ منه (١١ مايو ١٨٠٥ م)

فلما طلع النهار - يوم السبت - تبين أنه طلع ثانيا الى القلعة فى آخر الليل ، وطلع صحبته عابدى بيك ... فاغتم الناس ثانيا .

وفى ذلك اليوم: طلب الباشا من ابن المحروقى وجرجس الجوهرى ألفى كيس. وأشيع أنه عازم على عمل فردة على أهل البلد، وطلب أجرة الأملاك بموجب قوائم الفرنساوية.

وفیه: رکب الدلاة، وذهب وا الی قلبوب، ودخلوها واستولوا غلیها وعلی دورها، وربطوا



قليوب

خيولهم على أجرانها ، وطلبوا من أهلها النفقا والكلف ، وعملوا على الدور دراهم يطلبونها منهم في كل يوم ، وقرروا على دار شيخ البلد الشواربي كل يوم مائة قرش ، وحبسوا حريمهم عن الخروج وكان الشواربي بمصر - فوصل النه الخبر مذلك .

واستمروا على ذلك حتى أخذوا النساء والبنات والإولاد ، وصاروا يبيعونهم فيما بينهم .

وبعد أيام ، أرسل اليهم محسد على ، وقرر لهم الكلف على البلاد ، فصاروا يقبضونها ، ومن على عليهم ضربوه ونهبوه . وأرسلوا الى بلدة يقال لها أبو الغيط ، فامتنعت عليهم ، وخرج أهلها ودفنوا متاعهم بالجزيرة المقابلة للقرية . فركبوا عليهم وحاربوهم ، فقتل من الفلاحين زيادة عن مائة شخص . ودلهم بعض الناس من الفلاحين على خباياهم بالجزيرة ، فذهبوا اليها واستخرجوها ... وكانت أشباء كثيرة ، والأمر لله وحده لاشريك له ا

والمشايخ تاركون الحضور الى الأزهر . وغالب الأسواق والدكاكين مغلوقة . وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة . فحضر الأغا الى بواحى الأزهر ، ونادى بالأمان وفتح الدكاكين فى العصر . فقال الناس : « وأى شىء حصل من الأمان .. وهو يريد سلب الفقراء ، ويأخذ أجر مساكنهم ، ويعمل عليهم غرامات ا » وباتوا فى هرج ومرج .

# الأحد ١٢ منه (١٢ مايو ١٨٠٥ م):

ركب المشايخ الى بيت القاضي ، واجتمع به الكثير من المتعممين والعامة والأطفال ، حتى امتلا الحوش والمقعد بالناس ، وصرخوا بقولهم : « شرع الله بيننا وبين هذا الباشا الظالم » . ومن الأولاد من يقول : « بالطيف .. » . ومنهم من يقول : « يارب يامتجلى .. أهلك العثملى ! » . ومنهم من

يقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل». وغير دلك. وطلبوا من القاضى أن يرسل بحضار المتكلمين في الدولة لمجلس الشرع. فأرسل الى سعيد أغا الوكيل، وبشير أغا — الذى حضر قبل تاريخه سوعثمان أغا قبى كتخدا، والدفتر داروالشمعدانجى. فحضر الجميع ، واتفقوا على كتابة عرضحال فحضر الجميع ، واتفقوا على كتابة عرضحال طوائف العسكر، والابذاء منهم للناس، واخراجهم من مساكنهم ، والمظالم والفرد وقبض مال الميرى المعجل ، وحق طرق المباشرين ، ومصادرة الناس بالدعاوى الكاذبة وغير ذلك . وأخذوه معهم ، والحواب في ثانى يوم .

وفى تلك الليلة: أرسل الباشا مراسلة الى القاضى يرقق فيها الجواب، ويظهر الامتثال، ويطلب حضوره اليه من الغد مع العلماء ليعمل معهم مشورة. فلما وصلته التذكرة، حضر بها الى السيد عمر أفندى، واستشاروا فى الذهاب، ثم اتفقوا على عدم التوجه اليه. وغلب على ظنهم أنها منه خديعة، وفى عزمه شيء آخر، لأنه حضر بعد ذلك من أخبرهم أنه كان أعد أشخاصا لاغتيالهم فى الطريق، وينسب ذلك الفعل لأوباش العسكر...

### اللاثنين ١٣ منه (١٣ مايو ١٨٠٥ م):

اجتمعوا ببيت القاضى ، وكذلك اجتمع الكثير من العامة فمنعوهم من الدخول الى بيت القاضى ، وقفلوا بابيه . وحضر اليهم أيضا سميد ألها والجماعة ، وركب الجميع وذهبوا الى محمد على وقالوا له : « انا لا نريد هذا الباشا حاكما علينا ، ولا بد من عزله من الولاية». فقال : « ومن تريدونه يكون واليا ؟ » فقالوا له : « لا نرضى الإبك ، وتكون واليا علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة والخير » ، فامتنع أولا ! ثم رضى ، وأحضروا له

كركا وعليه قفطان ، وقام اليه السيد عمر والشبخ الشرقاوى ، فألبساه له ... وذلك وقت العصر . ونادوا بذلك في تلك الليلة في المدينة ، وأرسسلوا الى أحمد باشا الخبر بذلك ، فقال : « إني مولى من طرف السلطان ، فسلا أعزل بأمر الفلاحين ، ولا أنزل من القلعة الا بأمر من السلطنة 1 » .

وأصبح الناس، وتجمعوا أيضا .. فركب المسايخ — ومعهم الجم الغفير من العامة، وبأيديهم الأسلحة والعصى — وذهبوا الى بركة الأزبكية حتى ملأوها . وأرسل الباشا الى مصر العتيقة ، فحمل جمالا من البقسماط والذخيرة والجبخانة ، وأخذ غلالا من عرصة الرميئة . وطلع عمر بيك الأرنؤودي — الساكن ببولاق — عند الباشا بالقلعة . ثم ان محمد على باشا والمشايخ كتبوا مراسلة الى عمر بيك وصالح أغا قوش — المعضدين لأحمد باشا المخلوع — يذكرون لهما ما اجتمع عليه رأى الجمهور من عزل الباشا ، ولا ينبغى مخالفتهم وعنادهم ، لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم ، وخراب يترتب على ذلك من الفساد العظيم ، وخراب الاقليم .

فأرسلا بقولان فى الجواب : « أرونا ســـندا شرعيا فى ذايمت مى .

## الخميس ١٦ منه (١٦ مايو ١٨٠٥ م):

اجتمع المشايخ ببيت القاضى ، ونظموا سؤالا ، وكتب عليه المفتون ، وأرسلوه اليهم . فلم يتعقلوا ذلك ، واستمروا على خلافهم وعنادهم ونزل كثير من أتباع الباشا بثيابهم الى المدينة ، وانحل عنه طائفة الينكجرية ، ولم يبق معه الاطوائف الأرنؤود المغرضون لصالح أغا قوش وعمر أغا .

وفى هذه الأيام: حضر محمد بيك الألفى ومن معه من أمرائه وعربانه ، وانتشروا جهة الجيزة ، واستقر الألفى بالمنصورية — قرب الأهـــرام —

وانتشرت أتباعه الى الجسر الأسسود ، وأرسل كاتبة الى السيد عمر أفندى والشيخ الشرقاوى ومحمد على باشا ، يطلب له جهسة يستقر فيها هو وأتباعه . فكتبوا له بأن يختار له جهة يرتاح فيها ، ويتأنى حتى تسكن الفتنة القائمة بمصر .

واستمر أحمد باشا المحلوع ومن معه ، على الخلاف والعناد وعدم النزول من القلعة ، ويقول : « لا أنزل حتى يأتيني أمـر من السـلطان الذي ولاني » . وأرسل تذكرة الى القاضي بذكر فيهم « أن العسكر الذين عنده بالقلعة ، لهم جامكية منكسرة في المدة الماضية ، وأنهـــم كانوا محولين على مال الجهات ورفع المظالم سنة تاريخه معجلا ، فتقبضونها وترسلونها ، وتعينوا لنــا ولهم خرجا ومصاريف الى حين حضور جواب من الدولة . وليس في اقامتنا بالقلعة ضرر أو خبراب على الرعية ، فاننا لا نريد اضرارهم ، فأجابه القاضى بقوله: « أما ما كان من الجامكية المحولة .. فانها لازمة عليكم من ابراد المدة التي قبضتموها في المدة السابقة ، ومن قبيل ماذكرتموه من عدم ضرر الرعية ، فان اقامتكم بالقلعة ... هي عين الضرر ، فانه حضر يوم تاريخه بحو الأربعين ألف (١) نفس بالمحكمة ، وطالبون نزولكم ، أو محاربتكم ، فلا يمكننا دفع قيام هـ ذا الجمهور .. وهذا آخر المراسلات بيننا وبينكم ... والسلام ٥ .

فأجابوه بمعنى الجواب الأول . واجتهد السيد عمر أفندى النقيب ، وحرض الناس على الاحتماع والاستعداد ، وركب هو والمشايخ الى بيت محمد على باشا ، ومعهم الكثير من المشايخ والعمامة والوجاقلية ، والكل بالأسلحة والعصى والنبابيت ، ولازموا السهر بالليل فى الشوارع والحارات ، ويسرحون أحرزابا وطوائف ومعهم المشاعل ،

<sup>(</sup>۱) من المرجح أنهم « الف » ) أذ أن من البديهي استحالة اجتماع مثل هذا العدد بالمحكمة ،

ويطوفون بالجهات والنواحى وجهات السور ، ثم اتفقوا على محاصرة القلعة . فأرسل محمد على باشا عساكره فى جهات الرميلة والحطابة ، رسطرق النافذة مثل : باب القرافة ، والحصرية ، وطريق الصليبة ، وناحية بيت آقبردى ، وجلسوا بالمحمودية والسلطان حسن ، وعملوا متاريس فى تاسع عشره .

ومنعوا من يطلع ومن ينول من القلعة ، وأغلق أهل القلعة الأبواب ، ووقفوا على الأسوار يبكت بعضهم بعضا بالكلام ، ويترامون بالبنادق ، وصعدوا على منارة السلطان حسن يرمون منها الى القلعة .

# الأربعاء ٢٢ منه (٢٢ مايو ١٨٠٥ م)

ركب السيد عمر أفندى والمسايخ ، ومعهم جمع كثير من الناس الى الأزبكية . وبعد ركوبهم ، حضر الجمع الكثير من العامة والعصب وطوائف الأجناد والرجاقلية ، وعصب النواحى ، وأهل الحسينية ، والعطوف ، والقرافة ، والرميلة ، والحطابة ، والصليبة ، وجميع الجهان — ومعهم الطبول والبيارق — حتى غصت بهم الأزقة ، الطبول والبيارة — حتى غصت بهم الأزقة ، فحضروا الى جهات الحامع الأزهر ، ثم رجعوا اللى الأزبكية ولحقوا بالمشا

وخرج المشايخ من عند محسد على باشا ، وذهبوا إلى حسن بيك أخى طاهر باشا ثم رجعوا . واستمر الحال على ذلك الى ليلة الجمعة . فنزل بين المعرب والعشاء عدة من العسكر كبيرة ، وفتحوا باب القلعة بالرميلة ، وأرادوا الهجوم على المتاريس . فتا بعوا عليهم بالرمى . فلم يزالوا يترامون الى بعد العشاء الأخيرة ثم رجعوا .

وعند ما سمع الناس صــوت الرمى ، ذهبوا أرسالا الئ سهات المتاريس ، ثم عادوا بعد رجوع المذكورين الى القلعــة-. كل ذلك ، وحسن باشا

طاهر ومن معه من الأرنؤود يراعون من بالقلعــة من جناسهم ، لأن غالبهم منهم .

## الجمعة ٢٤ منه (٢٤ مايو ١٨٠٥ م):

طلع عابدى بيك - أخو حسن باشا - الى القلعة . ونزل عمر بيك ، وأمروا برفع المتاريس ، وتفرق من بها . وأشيع نزول الباشا من الغد ، وبات الناس على ذلك ليلة السبت ، وهم على ماهم عليه من التجمع والسروح والحيرة .

#### السبت ٢٥ منه ( ٢٥ مايو ه ١٨٠ م ):

مر ثلاثة من العسكر السجمان بناحية مرجوش ، فصادفوا غلاما حماميا من اللاونجية ، خسرج ليشترى قهوة ، فأرادوا أخده ، ففسر منهم . فضربوه برصاصة وقتلوه . وذلك في صلاة الحنفي . فتبعهم الناس ، فوصلوا الى النحاسين ، وعطفوا على خان الخليلي ، وأرادوا الخلوص الى جهة المشهد الحسيني . فأغلقوا في وجوههم البوابة . فضربوا على المتبعين لهم ، فقتلوا شخصا وجرحوا من القبو الى ناحية الصنادقية . آخر ، وخرجوا من القبو الى ناحية الصنادقية . وفرغ ما معهم من البارود ، فطلعوا الى ربع وكالة وفرغ ما معهم من البارود ، فطلعوا الى ربع وكالة السبراوي (١) ، فاجتمع الناس وكسروا باب الربع ، فنزلوا يريدون الهرب فقتلهم الناس .

وفى ذلك اليوم: ركب السيد عمر أفندى فى قلة من الناس، وذهب آلى بيت حسن بيك أخى بلاهر باشا . وكان هناك غمر بيك الذى نزل من القلعة، فوقع بينه وبين السيد عمر مناقشة فى الكلام طويلة . ومن جسلة ما قال: «كيف تعرلون من ولاه السلطان عليكم .. وقد قال تعالى: (أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول، وأولى الأمر منكم) ؟» . فقال له: «أولو الأمر العلماء، وحملة الشريعة، والسلطان العادل ... وهذا رجل ظالم . وجسرت

<sup>(</sup>١) في يعض النسخ ( وكالة جوهر اللالا ) .



جامع السلطان حسن

العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعرلون الولاة .. وهذا شيء من زمان ، حتى الخليفة والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه » . ثم قال : « وكيف تحصرونا ، وتمنعون عنا الماء والأكل وتقاتلونا ... نحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذلك ? » قال : « نعم .. قد أفتى العلماء والقاضى بجواز قتالكم ومحاربتكم ، لأنكم عصاة » .

فقال: « ان القاضى هذا .. كافر ! » . قال: « اذا كان قاضيكم كافرا ، فكيف بكم ? ! وحاشاه الله من ذلك . انه رجل شرعى لايميل عن الحق » . وانفصل المجلس على ذلك .

وخاطبه الشيخ السادات في مشل ذلك . فلم يتحول عن الخلاف والعناد ... هذا والأمر مستمر ،

من اجتماع الناس ومسهرهم وطوافهم بالليسل ، واتخاذهم الأسلحة والنبابيت ... حتى ان الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه أو يستدين ويشترى به ملاحا ا وحضرت عربان كثيرة من نواحي الشرق وغيره .

# الاثنين ٢٧ منه ( ٢٧ مايو ١٨٠٥ م ):

ركب السيد عمر وصحبته الوجاقلية ، وأمامه الناس بالأسلحة والعدد والأجناد وأهل خان الحليلي والمغاربة .. شيء كثير جدا ، ومعهم بيارق ولهم جلبة وازدحام ، بحيث كان أولهم بالموسمكي وآخرهم جهة الأزهر ، وانفصل الأمر على رجوع عمر بيك الى القلعة ، ونزول عابدى بيك ، بعد أن قضوا أشغالهم وعبوا ذخيرتهم واحتياجهم من الماء

والزاد والغنم ليلا ونهارا ، فى مدة الثلاثة أيام المذكورة . وقد كانوا أشرفوا على طلب الأمان . وتبين أنهم انما فعلوا ذلك من باب المكر والخديعة . واتفق الحال على اعادة المحاصرة ، وصعد الذن في الله في الأخاص من المن في النا الله في ا

المغرضون الى القلعة ، ونزل أشخاص من المغرضين الإهل البلد اليهم . ورجع السيد عمر الى منزله . وأخيد فى أسباب الاحاطة بالقلعة كالأول . وذلك بعد العشاء ليلة الثلاثاء . ووقع الاهتمام فى صبحها بذلك ، وجمعوا الفعلة والعربجية، وشرعوا فى طلوع طائفة من العسكر والعرب وغيرهم الى الجبل ، وأصعدوا مدافع ، ورتبوا عدة جمال لنقل الاحتياجات والخبز ، وروابا الماء تطلع وتنزل فى كل يوم مرتين . وطلع اليهم الكثير من باعة الخبز والكعك والقهاوى .. وغير ذلك .

## دببيع الأول

#### الخميس غرته ( ٣٠ مايو ١٨٠٥ م ):

استهل بيسوم الخمس .. والأمر عسلى ذلك مستمر من تجمع الناس وسهرهم بالليل فى سسائر الإخطاط .

#### . الثلاثاء ٦ منه ( } يونية ١٨٠٥ م ):

تحرك العسكر وطلبوا العلوفة من محمد على . فقال لهم : « ليس لكم عندى علوفة حتى ينزل أحمد باشا من القلعة و نحاسبه ، و تأخذوا علائفكم منه  $\alpha$  . فلم بمتثلوا ، و تركوا المتاريس التى حوالى القلعة ، فتفرقوا و ذهبوا . فذهب جماعة من الرعية و تترسوا في مواضعهم ا

## الخميس ٨ منه (٦ يونية ١٨٠٥ م):

حضرت طائفة من العسكر الساكنبن بناحية المظفر ، وقت الغروب ، وضربوا على من بالمتاريس من الأجناد والرعية على حين غفلة ، وخطفوا عمائم وأسلحة ، وأجلوهم عن المتراس وجلسوا به فتسامع

أهل الرميلة ، فاجتمعوا وحضروا اليهم --- وكبرهم حجاج الخضرى واسماعيل حودة - وهجموا عليهم ، وقتلوا منهم أنفارا . وانحاز باقيهم الى الوكالة فأغلقوها عليهم فحضر ذو الفقار كتخدا ، ودافع عنهم وأخرجهم ، ثم أرسل الى محمد على ، وأمرهم بالهروب من تلك الجهة .

#### الجمعة ٩ منه (٧ يونية ١٨٠٥ م)

قتل العسكر شخصا بناحية المظفر ، وآخر بناحية قنطرة الأمير حسن .

#### السبت ١٠ منه (٨ يونية ١٨٠٥ م):

حصل من بعض أفراد العسكر قبائح ، وقتلوا بعض أنفار و همارين و بعلين . وقبض العامة أبضا على أشخاص منهم ، وقتلوا منهم أبضا . وحضرت طائفة من الأرنؤود ، وملكوا سبيل اسكندر بساب الخرق . وحضر أبضا طائفة ببيت السيد عمر أفندى النقيب ، فقام فيهم الحرس الواقفون عند باب البيت فهرب منهم طائفة خالة و دخل منهم البعض ، فحجزوهم . ووقع في الناس هوزعات وكرشات ، نم أحضر حسن أغا نجاتي المحتسب ، وأمر الأفندي بالمناداة ، فمر و أمامه المنادي يقول : « حسبما رسم السيد عمر الأفندي والعلماء لجميع الرعايا ، وأما كنهم و أخطاطهم ، وإذا تعرض لهم عسبكرى بأذبة قابلوه بمثلها ، والا فلا يتعرض لهم عسبكرى بأذبة قابلوه بمثلها ، والا فلا يتعرضوا له » .

وأخـــذ الناس بعــــلون متاريس فى رؤوس الأخطاط ثم تركوا ذلك .

وحضر أيضا شحص من طرف محمد على ونادى بمثل ذلك ومعه أيضا شحص ينادى بالتركى بمعنى ذلك .

وفى الليلة الماضية حضر كتخدا محمد على ليلا ومعه فرمان أرسله أحمد باشا المخلوع الى الدلاة

يطلبهم للحضور ، ويذكر لهم أنه يحب عليهم معاونته صيانة لعرض السلطنة ، واقامة لناموسها وناموس الدين ، وأن الفلاحين محاصر ونه ومانعون عنه الأكل والشرب .

فلما وصل ذلك الفرمان اليهم بقليوب ، أرسلوه الى محمد على ، وأرسله محمد على الى السيد عمر أقندى النقيب .

# الاحد ١١ منه (٩ يونية ١٨٠٥ م):

وقعت أيضا مناوشات ، وتعدى بعض العسكر ودحلوا باب زويلة ووصلوا الى العقادين . فخرجت عليهم طائفة المغاربة وغيرهم ، فتترس منهم جماعة بجامع الفاكهانى ، فحصروهم به ، وقبضوا على نحو العشرة أنفار ، فأخذهم السيد محمد المحروقى ، ودافع عنهم العامة ، وقتل من الفريقين بعض أنفار . وحضر عابدى بيك وطلبهم ، فسلموهم اليه ، ورجع .

وفى تلك الليلة أيضاً : ذهب جِماعة منالعسكر الى جهة الرميلة يطلبون أنفارا منهم ساكنين بتلك عندهم . فذهبت امرأة من المتزوجات بهم فأخبرتهم، فحضر منهم طائفة أواخر النهار وطلبوهم فلم يسلموا فيهم ، وحاربوهم وهزموهم الى جهــة الصليبة . وقتل بينهم أنفأر ، ورجع العسكر ... واختلطت القضية ، واشتبه أمرها على أهل البلد ... فلا يعرف كلا الفريقين الصاحب من العدو: فتارة يتشابك العسكر مع أهل البلد، وكذلك أهل البلد معهم ، وتارة بتشابك فرقة منهم مع الكائنين بالقلعة وتارة الفريقان ليسساعد بعضهم بعضا . واذا وقسم بين الكائنين بنواحي حي الرميلة مسم المسكر ، فرح من بالقلعة وأغروا أولاد البلد بهم . ومنهم من يعرى العسكر على أولاد البلد ويقولون لهم بلسانهم وبالعــربي : « اضربوا الفلاحين » :

ونحــو ذلك . وبالجملة فهى قضية مشكلة بين أوباش مختلفة ، وطباع معوجة منحرفة . ومضت ليالى المولد الشريف ولم يشعر بها أحد!

وفيه: حضر كبار الدلاة. فخلع عليهم محسد على باشا خلعا وكساوى ، وسافروا. ثم ارتحلوا من قليوب يريدون الذهابالى محاربة الألفى وأتباعه ومن معهم من العرب...فانهم أفحشوا فى نهبالبلاد ونهب الأموال ما لم يسمع بمثله ولم يتقدم نظيره . فساروا على البلاد والقسرى : يأخذون الكلف وينهبون ويقتلون ويفسقون فى النساء والأولاد ، ولم يذهبوا الى ما وجهوا اليه !

## الاربعاء ١٤ منه (١٢ يونية ١٨٠٥ م):

حضر كتخدا محمد على وجرجس الجموهرى الى بيت السيد عسر ، وحضر أيضا الشميخ الشرقاوى والشيخ الأمير والقاضى ، وتشاوروا على أمر ورأى رآه محمد على باشا .

وأما على باشا السلحدار - الذي جهة مصر القديمة - فأنه أخذ في استمالة العسكر وفتنتهم ، وانضم اليه كثير منهم ، ووعسدهم بعلائفهم ، وصار يراسل أحمد باشا سرا ، ويرسل اليه الخبر واللحم والسكر والذخيرة على الجمال من باب صغير فتحوه من عرب اليسار من داخل .

# السبت ١٧ منه (١٥ يونية ١٨٠٥م)

أجمع رأى على باشا السلحدار على مكيدة يصنعها وهو أنه يركب فيمن معه ، ويهجم على المتاريس من جهة الصليبة . وأرسل الى مخدومه يعلمه بذلك ، وأنه اذا هجم من تلك الناحية يساعده هو من القلعة برمى المدافع والقنابر على البلد والمتاريس فتنزعج الناس ، ويتم لهم مأمكروه . وكتب رجب أغا وسليمان أغا — وهما كبيرا على باشا المذكور — تذكرة من عندهما

خطاما للسيد عمر أفندي النقيب وباقى المشايخ، مضمونها : أنهمها يريدان الحضور الى جهمة القلعة ، ويسعيان في أمر يكون فيه الراحة للفريقين وتسكين الفتنــة ، ويلتمســان من المخاطبين أنهم يرسلون الى من بالمتاريس من العسامة بأن يخلوا لهما طريقا ولا يتعرضوا لهما - فحضر الى السيد عمر أفندى النقيب من أخبره بذلك ألاتفاق بعد الفج ، قبل حضور التذكرة ، فأرسل إلى من بالنواحي والجهات وأبقظهم وحذرهم . فاستعدوا وانتظروا وراقب والنواحي ، فنظروا الى نساحية القرافة فرأوا الجمال التي تحمل الذخيرة ااواصلة من على باشا الى القلعــة ومعها أنفــار من الخدم والعسكر ، وعدتهم ستون جملا ، فخرج عليهم حجاج الحضرى ومن معمه من أهمالي الرميلة ، فضربوهم وحاربوهم ، وأخذوا منهم تلك الحمال ، وقتلوا شخصين من العسكر ، وقبضوا على ثلاثة وحضروا ىهم وبرؤوس المقتولين الى بيت السيد عمر فأرسلهم الى محمد على باشا ، فأمر بقتل

فلما رأى من بالقلعة ذلك ... رموا بالمدافع والقنابر على البلد وبيت محمد على وحسن باشا وجهة الأزهر ، ولم يزالوا يراسلون الرمى من أول النهار الى بعد الظهر فلم ينزعج أهل البلد من ذلك لما ألفوه من أبام الفرنسيس وحروبهم السابقة . ثم رموا كذلك من العشاء الى سادس ساعة من اللل ، فلم يحمهم أحد ، ولم يرموا عليهم شيئا من الحبل مع استعدادهم لذلك .

وأصبحوا بوم الأحد ، فراسلوا الرمى بطول النهار ، وكذلك ليلة الاثنين ويوم الاثنين . هذا وفى كل ليلة يطلع الى الجبل أربعة عشر جملا تحمل قرب الماء : على كل بعبر أربع قرب ، وستة أقفاص خبز على ثلاثة جال ، نقلتين فى كل بوم ، وأصمدوا جبحانة وجللا وقنابر ، وضربوا عليهم فى ذلك اليوم

ضربا قليلا ... واستمر ذلك ليلة الثلاثاء وبوم الثلاثاء . فأكثروا الرمى ، وسقطت قنابر وجلل فى عدة أماكن مع الضرر القليل . وباتوا على ذلك ليلة الأربعاء ويومه ، وليلة الخميس ويومه الى آخر النهار . وبطل الرمى تلك الليلة . فقال الناس : « انهم تركوا ذلك احتراما لليلة الجمعة » .

# الجمعة ٢٣ منه ( ٢١ يونية ١٨٠٥ م ):

وفى تلك الليلة حضر جماعة من أهل الأطارف ليلا وحرقوا باب الجبل ، وأوقدوا فيه النار . فظن أهل الحبل أن أهل القلعة يريدون الحروج ، فضربوا عليهم مدافع ، فتنبه من بالقلعة وأسرعوا الى جهة باب الحبل ، وضربوا الرصاص . فلما تحقق من بالحبل القضية رموا عليهم أيضا . وتسامع الناس كثرة ضرب الرصاص فلم يعلموا الحقيقة ، ورجع من أتى الى الباب من غير طائل . فلما طلع النها طهر الأمر .

وفى اليوم الثانى بعد الظهر ، تسلق جماعة من العسكر القلعاوية على سلالم صنعوها من حبال ، ونزلوا الى جههة المحجر الأخهد شيء من الأكل والشرب ، وهم نحو العشرين ، فتنبه الناس لهم ، واجتمعوا بالخطة وآخذوا ما أخذوه من أهل الدور من الخبز والدقيق وقرب ماء ، وصعدوا من حيث أتوا . وأعادوا الرمى بالمدافع والقنه بر من عصر بوم الجمعة وليلة السبت ، واستمروا على ذلك . وسقط بسبب ذلك حيطان وبعض من أبنية الدور . وخرج كثير من الناس وبعدوا عن جهات الضرب وخرج كثير من الناس وبعدوا عن جهات الضرب الحسينية والأطارف ، وخرجت النساء هاربات الى الحسينية والأطارف ، وخرجت النساء هاربات الى المناس النواحى وبولاق ، وانزعجوا من أوطانهم .

الأحد ٢٥ منه ( ٢٣ يونية ١٨٠٥ م ) :

أرسل كتخدا محمد على باشا الى السيد عمر ،

وأشار عليه بارسال العتالين والشيالين الى ناحية قلعة الفرنساوية التى بقنطرة الليمون ، لرفع المدفع الكبير الذى هناك . وأرسلوا أشخاصا من الانكليز يتقيدون بذلك . فجمعوا الرجال والأبقار وذهبوا الى هناك ، وأحضروه وأخرجوه من باب البرقية يريدون وضعه عند باب الوزير حيث مجرى السيل ليرموا به على برج القلعة .. واستمروا في جره ومين .

وفى ذلك اليوم: نزل أيضا ستة أشخاص يريدون آخذ الماء من صهريج جهة الحطابة ، فضرب عليهم من هناك من المتترسين ، فهربوا وطلعوا من حيث نزلوا .

#### الثلاثاء ٢٧ منه ( ٢٥ يونية ١٨٠٥ م ):

نصبوا المدفع المذكور وضربوا به ، وضربوا أيضا من أعلى الجبل . ومن بالقلعة يضربون على البلد ، بواصلون الضرب بالمدافع والقنابر والبنبات الكبار ، والآلات المحرقة . واستمروا على ذلك الىلة الحمعة الأخرى فسكن الرمى تلك الليلة . وأصيب كثير من الدور والحيطان والأبنية وأصابت أشخاصا قتلتهم ... ووزن بعض البنبات فبلغ وزنها — بما فيها — قنطارين !

# دبسيع الآخر

## غرته ( ۲۹ يونية ١٨٠٥ م ) :

وردت أخبار من ثغر سكندرية بورود قابجى

- وهو صالح أغا الذى كان سابقا بمصر ببيت
رضوان كتخدا ابراهيم بيك - وعلى يده جوانات
بالراحة . فحصلت ضحجة فى الناس ، وفرحوا
ورمحوا بطول ذلك اليوم ، وعملوا شمسنكا تلك
الليلة - التى هى ليلة السبت - ورموا صواريخ
فى مسائر النسواحى ، وضربوا بنسادق وقرابين

بالأزبكية وخارج باب الفتوح وباب النصر والمدافع التي على أبراج الأبواب .

ولما سمع من بالقلعة ومن بعصر القديمة ظنوا أن العساكر ، الذين فى قلوبهم مرض ، تحاربوا مع أهل البلد ، فرموا من القلعة بالمدافع والبنب . وحضر على باشا ومن معه من جهة مصر القديمة . ونزل من القلعة طائفة من العسكر جهة عرب اليسار ومن معهم من عسكر محمد على ، وتحاربوا مع ومن معهم من عسكر محمد على ، وتحاربوا مع المتترسين والواصلين ، وضربوا من القلعة على محاربيهم وعلى أهل البلد ، وكذلك من بالجبل ، ومن بالذنج بزية يضربون على القلعة المحدافع والسواريخ .

ونزل أيضا طائفة وهجموا على الذنجزية ، وأرادوا سد فلوة المدفع الكبير . فضربوا عليهم وقتل كبيرهم ومعه آخر ، وأخذوا سلاحهما ورؤوسهما وأحضروهما الى السيد عبر . وحصل بالبلدة تلك الليلة من ضرب النار من كل ناحية ما هو عجيب من المستغربات . واختلط الشسنك بالحرب ، وصار الضرب من الجبل على القلعة بالبنب والمدافع والسواريخ ، وكذلك من القلعة على البلد وعلى الذنجزية ، ومنها على القلعة والمحاربين مع وعلى الذنجزية ، ومنها على القلعة والمحاربين مع بعضهم البعض ، والشنك من كل جهة ، واجتماع بعضهم البعض ، والشنك من كل جهة ، واجتماع النياس والعامة بالإخطاط والنواحي ، وضربوا الغرائب . وأصبحوا على الحال الذي هم عليه من الرمى بالمدافع والبنب!

## . ٣ منه (اول يولية ١٨٠٥م):

سافرت أنف ر من الوجاقلية وغيرهم لملاقاة صالح أغا ، وصحبتهم طائفة من العسكر ، أرسلها محمد على باشا فى مركب لخف ارته . وقد كانوا اتفقوا على سفر بعض المتعمين ، ثم بطل ذلك .

وأرسل السيد عمر أفندى باشجاويش والسيد عثمان البكرى وسلحدار محمد على والخواجة عمر الملطيلي وبكتاش وأحمد أودة باشا .

# ه منه ( ۳ يولية ١٨٠٥ م ):

اشيع وصول القابحى الى بولاق ليلا ، فخرج كثير من العامة لملاقاته أفواجا واصطفوا فى الأسواق للفرجة عليه ... واستمروا على ذلك الرج بطول النهار ولم بصل أحد . ثم تبين عدم وصوله ، وآنه وصل الى ثغر رشيد .

وفى ذلك البوم ، وقت الشروق ، حصلت زلزلة عظيمة ، وارتجت الأرض نحو أربع رجات .

#### ٢ منه ( } يولية ١٨٠٥ م )

مافر جماعة من المتعممين وهم: السيد محمد الدواخلى ، وابن الشيخ الأمير ، والشيخ بدوى الهيشمى ، وابن الشيخ العروسى . واستمر الحال على ذلك اليوم ويوم الحمس والجمعة ، ولم يبطل رمى المدافع والنب لبلا و نهارا فى غالب الأوقات ، ماعدا ليلة الجمعة ويومها الى العصر .

#### ١١ منه (٩ يولية ١٨٠٥ م):

وصل الخبر بوصول القابجي الى قلبوب ، وأنه طلع الى بر فوة وسار من هناك . وحصر فى ذلك البوم المثنايخ الذين كابوا ذهبوا لملاقاته . فلما أشيع ذلك ، احتمع الناس وطوائف العامة وخرجوا من آخر الليل ، وهم بالأسلحة والعدد والطبول ، الى خارج باب النصر . ووقفوا بالشوائف، للفرجة .. وكذلك النساء والصبيان ، والدحموا ازدحاما زائدا . ووصل الأنحا المذكور ، وصحبته سلحدار الوزير ، الى زاوية دمرداش ... ونزلا هناك . وعمل لهما اسماعيل الطوبجي الفطور ، فأكلاه وشربا القهوة وركبا ، وانجرت الطوائف والعوغاء من العامة وهم يضربون بالبنادق

والقرابين والمدافع من أعلى سور باب النصر والفتوح. واستمر مرورهم نحو ثلاث ساعات. وخرج كتخدا محمد على وآكابر الأرنؤود، وطائفة من العسكر كبيرة والوجاقلية، وكثير من الفقهاء العاملين رؤوس العصب، وأهالى بولاق ومصر القديمة والنواحى، والحهات مثل: أهل باب الشعرية، والحسينية، والعطوف، وخط الخليفة، والقرافتين، والرميلة، والحطابة، والحيالة، وكبيرهم حجاج الحضرى وبيده سبف والحيالة، وكبيرهم حجاج الحضرى وبيده سبف وخلافه، وكذلك ابن شمعة شيخ الجزارين وخلافه، ومعهم طبول وزمور ... والمدافع والقنابر والبنبات نازلة من القلعة. فلم بزالوا سائرين الى والبنبات نازلة من القلعة. فلم بزالوا سائرين الى على باشا.

وحضر المسايخ والأعيان وقرآوا المرسوم الذي معه . ومضمونه الخطاب لمحمد على باشا والى جدة سابقا ، ووالى مصر حالا من ابتداء عشرين ربيع الأول (١٨ يونية ١٨٠٥) حيث رضى بذلك العلماء والرعية . وأن أحمد باشا معزول عن مصر ، وأن يتوجه الى سكندرية بالاعزاز والاكرام حتى يأتيه الأمر بالنوجه الى بعض الولايات . وسكن صالح أغا القابجي المذكور ببيت الخواجا محمود حسن بالأربكية ، وسكن السلحدار عند السيد محمد ابن المحروقي .

## ١٢ منه (١٠ يولية ١٨٠٥ م):

ركب السيد عمر في جمع كثير من العسكر من أولاد البلد والمغاربة والصعائدة والأتراك ، والكل بالأسلحة ، وذهب الى عند محمد على باشا وجلس عنده حصة ، وذهب الى القابجي وسلم عليه ، وذهب الى السلحدار أيضا وسلم عليه ورجع

وفيه : بطل الرمى من القلعة وكذلك أبطلوا الرمى عليها من الجبل والذنجزية ، مع بقاء المحاصرة

والمتاريس حول القلعة من الجهات ، ومنع الواصل اليهم ، واستمرار من بالجبل .

ويطلع اليهم فى كل يوم الجمال الحاملة للخبز وقرب الماء واللوازم. وأما الدلاة فاستقروا بمحلة أبى على ، وطلبوا الفرد والكلف من البلاد. ووصل محمد بيك الألفى الى دمنهور والبحيرة ، فتمنعوا عليه ، فحاصر البلد وضرب عليها ، وضربوا عليه أياما كثيرة .

وفيه: وقع بباب الشعرية مناوشة بين العسكر وأولاد البلد بسبب سكن البيوت، وكذلك جهة باب اللوق وبولاق ومصر القديمة، وقتل بينهسم إنفار، وقتل أيضا المتكلم بمصر القديمة. وحصلت زعجات في الناس.

#### ١٢ منه (١١ يولية ١٨٠٥ م):

مر بعض أولاد البلد بجهة الخرنفش ، فضربه بعض عسكر «حجو» الساكن ببيت شاهين كاشف فقتله ، فشار أهل الناحية وتضاربوا بالرصاص . واجتمع العسكر بتلك الناحية ودخلوا من حارة النصارى النافذة من بين السورين ، وصعدوا الى البيوت ونقبوا نقوبا ، وصاروا يضربون على الناس من الطاقان .

واجتمع الناس وانزعجوا ، وبنوا متاريس عند رأس الخرنفش ومرجوش وناحية الباسطية برأس الدرب ، وتحاربوا وقتل بينهم أشخاص من الفريقين ونهب العسكر عدة دور ، وتسلقوا على بيت حسن بيك مملوك عثمان الحمامي الحكيم وذبحوه ، ونهبوا بيته الذي برأس الحرنفش ، وكذلك رجل زبات ، وعبد صالح أغا الجلفي ، وحسن ابن كاتب الحردة .. وكانت واقعة شنيعة استمرت الى العصر .

وحضر الأغا وكتخدا محمد على ، فلم تسكن الفتنة . وحضر أيضا اسماعيل الطبجى . ثم سكن

الحال بعد اضطراب شديد ، وبات الناس علىذلك.

وسبب هذه الحادثة: أن رجلا عسكريا اشترى من رجل خردجى ملاعق ثم ردها من الغد ... فلم يرض وتسابا ، فضربه العسكرى ، فصاح الحردجى وقال : « مايحسل من الله ... يضرب النصرانى الشريف ! » . فاجتمع عليه الناس ، وقبضوا عليمه وسحبوه الى بيت النقيب . فلما قربوا من البيت ضربوه وقتلوم وأخرجوه الى تل البرقية ورموه هناك . فحصل بسبب ذلك ما ذكر .

وفيه: أرسلوا صورة المكاتبة الواردة مع صالح أغا الى الباشا فلم يمثل وامتنع عن النزول وقال . « أنا متول بخطوط شريفة ، وأوامر منيفة ، ولا أنعزل بورقة مثل هذه » . وطلب الاجتماع بصالح أغا والسلحدار يخاطمهم مشافهة ، وبنظر في كلامهم وكيفية مجيئهم . فلم يرضوا بطلوع المذكورين اليه.

## ١٤ منه (١٢ يولية ١٨٠٥ م):

وقع بين حجاج الخضرى والعسكر مقاتلة جهة طيلون ، وقتل بينهم أشخاص .

وفيه : تواترت الأخبار بقدوم الأمراء المصريين القبليين الى جهة مصر .

وفيه: اجتمع الشيخ الشرقاوى والشيخ الأمبر وغالب المتعممين وقالوا: « ايش هذا الحال ? وما



الشبايغ

يرسلون الى الباشا الكائن بالقلعة ، ويجتمعون عليه بالنزول . قان أبى ... جدوا فى قتاله ومحاربت. وذكروا أنه ممالى الأمراء القبالى ، وهــو الذى أرسل بحضورهم ، ومطمعهم فى المملكة فلزم الاجتهاد فى انزاله من القلعة ، ثم يتفرغون لمحاربة القادمين وبخرجون البهم بالعساكر . ثم قاموا من عنده وذهبوا الى بيت القاضى .

وحضر « حجو أغا » ، الذى كان بعدارب بالغرنفش . فرجع صحبته كتخدا بيك عند السيد عمر لياخذ بخاطره ، وصحبته طائفة من العسكر فوقفوا متفرقين ، ودخل منهم طائفة الى بيت الشيخ الشرقاوى وباقيهم بالشارع ، وتجمع حولهم أهالى البلد بالأسلحة . فاتفق بينهم انطلاق بندقية — اما خطأ أو قصدا — فهاجت الناس وماجت ، واجتمعوا من كل ناحية ، وخرج جاويشية النقابة الى نواحى الدائرة بنادون فى جاويشية النقابة الى نواحى الدائرة بنادون فى الناس ويقولون : « عليكم ببيت السيد عمر النقيب .. بامسلمين انجدوا اخوانكم ! »

وحصلت من تلك البندقية التي انطلقت فسزعة عظيمة وصاح السيد عمر على الناس من الشباك يأمرهم بالسكون والهحسوع ... فلم يسمعوا له ، ونزل الى آسفل ووقف بباب داره يصيح بالناس ، فلا يزدادون الا خباطا ، وأقبلوا طوائف من كل جهة ، فصار يأمرهم بالمرور والخروج الى جهة باب البرقية ، ولم يزالوا على ذلك الى بعد صلاة الجمعة حتى سكن الحال .

وأقام « حجو » والكتخدا حتى تفديا مع السيد عمر ، وركبا وذهبا .

 تداخلنا فى هذا الأمر والفتن ? . واتفقوا أنهسم يتباعدون عن الفتنة ، وينادون بالأمان ! وأن الناس يفتحون حوانيتهم ويجلسون بها ، وكذلك يفتحون أبواب الجامع الأزهر ، ويتقيدون بقراءة الدروس ، وحضور الطلبة . وركبوا الى محمد على وقالوا له : « أنت صرت حاكم البلدة ، والرعية ليس لهم مقارشة فى عزل الباشا ونزوله من القلعة ، وقد أتاك الأمر فنفذه كيف شئت » . وأخبروه بأمرهم. فأجابهم الى ذلك .

وركب الأغا ، وصحبته بعض المتعممين ، ونادوا في المدينة : بالأمن والأمان ، والبيع والشراء ، وآن الناس بتركون حمل الأسلحة بالنهار . واذا وقسع من بعض العسكر قباحة رفعوا آمره الى مجمد على ، وان كان من الرعية رفعوه الى بيت السيد عس النقيب . واذا دخل الليل حملوا الأسلحة وسهروا في أخطاطهم على العادة ، وتحفظوا على آماكنهم فلما سسمع الناس ذلك ألكروه وقالوا : « ابش فلما سسمع الناس ذلك ألكروه وقالوا : « ابش فلما الكلام ? حينئذ نصير طعمة للعسكر بالنهار وغفراه بالليل ! والله لاقترك حسل أسلحتنا ولا هذه المناداة » .

ومر الأنحا ببعض العامة المتسلحين فقبض عليهم ، والمجدّ سلاحهم ، فازدادوا قهرا ، وباتوا على ذلك . واجتمعوا عند السيد عمر النقيب ، وراجعوم فى ذلك ، فاعتذر وأخبر بأن هسذا الأمر على خلاف عن مراده ا

## ه؛ منه (۱۳ يولية ١٨٠٥م)

حصل خسوف قمر كلى . وكان ابتداؤه من بعد العشباء الأخبيرة بنصف ساعة ، والمجلى فى ساعة ..

واصبح يوم الجمعة : فحضر عند السيد عمر كتخدا بيك وعابدى بيك فى جمع من العسمكر ، وجلسما عنمده ساعة ، وذكوا له أن فى عصرها

#### ١٦٠ منه (١٤ يولية ١٨٠٥ م):

عتم الناس بعض الحوانيت . ونزل المشايخ الى الجامع الأزهر وقرآوا بعض الدروس ، فغترت همم الناس ورموا الأسلحة ، وأخسذوا يسبون المشايخ ويشتمونهم لتخذيلهم اياهم . وشمخ عليهم العسكر وشرعوا فى آذيتهم ، وتعرضوا لقتلهم واضرارهم .

#### ١٧ منه (١٥ يولية ١٨٠٥ م):

قتلوا أشخاصا فى جهات متمرقة . وضج الناس وأغلقوا الدكاكين ، وكثرت شكاويهم . وأقلقسوا السيد عمر النقيب وهو يعتذر اليهم ويقول لهم : « اذهبوا الى الشيخ الشرقاوى والشسيخ الأمير فهما اللذان أمرا الناس برمى السلاح » . فلما زادت الشكوى نادوا فى الناس بالعسود الى حسل السلاح والتحذر .

وفيه: وصل الأمراء القبليون الى قرب الجيزة، وعدى منهم طائفة الى البر الشرقى جهة دير الطين والبساتين وهم: عباس بيك، ومحمد بيك المنفوخ، ورشوان كاشف، وهدموا قلاع طرا وساووها. بالأرض.

## ١٨ منه (١٦ يولية ه١٨٠ م):

ركب محمد على وخرج الى جهة مصر القديمة ، وصحبته حسن باشا وآخوه عابدى بيك ، فنزل بقصر بلفيه ، وأقاموا الى اامصر وخرج كثير من العسكر الى ناحية مصر القديمة ثم ركب محمد على وحسن باشا وآخوه فى آخر النهار ، وساقوا الى جهسة البساتين ومعهم العساكر أفواجا ، فلما قربوا من الأمراء المهريين تفهقروا الى خلف ، ورجموا الى جهة قبلى . وقيل عدوا الى بر الجيزة ، وانضم اليهم على باشا الذى بالجيزة . واستمر محمد على ومن معه بمصر القديمة ، وتراموا بالمدافع .

#### ١٩ منه (١٧ يولية ٥٠٨١ م):

حضر أيضا جماعة من القبلين الى الجيزة ، وتراموا بالمدافع والبنب من البرين ، ذلك اليوم وليلة الأربعاء .

وفيه: عدى طائفة الدلاة الكائنين بالبسر الغربى ، وانضم اليهسم المقيمون بجزيرة بدران ، وحضروا الى بسولاق وهجمسوا على البيسوت ، وأخرجوا سسكانها قهسرا عنهم ، وأزعجوهم من أوطانهم وسسكنوها ، وربطوا خيولهسم بخانات التجار ووكالة الزيت . فحضر الكثير من أهسالى بولاق الى بيت السيد عمر ، وتظلموا وتشكوا . فارسل الى كتخدا يبك يمنعهم من ذلك ، فسلم يمتنعوا واستمروا على فعلهم وقبائحهم !

وفيه: طلب محمد على باشا دراهم سلفة من النصارى والتجار، وقرروا فردة على البلاد والبنادر، وهي أول طلبة طلبها بعد رآسته

وفيه: أرسلوا بنائين وخسمائة فاعل لبناء ما تهدم من حصون طرا.

#### ٢١ منه (١٩ يولية ١٨٠٥ م):

وردت أخبار بوصول قبطان بائنا الى تغسر سكندرية وأبى قير ، وصحبته مراكب كثيرة لايعلم المرسلون أخبار من بها . فاجتمع المشايخ واتفقوا على كتابة عرضحال يرسلونه اليه مع بعض المتعممين ، ثم اختلفت آراؤهم فى ذلك ا

#### ٥٢ منه (٢٣ يولية ١٨٠٥ م):

ورد الخبر بورود سلحدار قبطان المذكور الى شلقان . فأعرضوا عن ذلك .

وفيه : وقع بين طائفة من العسكر الكائنين ببولاق وأهل البلد مناوشة ، بسبب نقب البيوت . وقتل بينهم أنفار ، واستظهر عليهم أهل بولاق م

٢٦ منه (٢٤ يولية ١٨٠٥ م)

وصل السلحدار الى بولاق ، وركب من هناك الى المكان الذى أعد له ، وصحبته مكاتبة الى أحد باشا المخلوع . ومضمونها : الأمر بالنزول من القلعة ساعة وصول الجواب اليه من غير تأخير، وحضوره الى الاسكندرية . وجواب آخر الى محمد على بابقائه فى القائمقامية حيث ارتضاه الكافة والعلماء ، والوصية بالسلوك والرفق بالرعية .. والكلام المحفوظ المعتاد الذى لا أصل له ا وأن بقلد من قبله باشا على عسكر يعين ارساله الى البلاد الحجازية ، ويشهل له جميع بعين ارساله الى البلاد الحجازية ، ويشهل له جميع واللوازم فأرسلوا الى أحمد باشا المخلوع بحواله ويخاطبني مشافهة » .

#### ٢٧ منه ( ٢٥ يولية ١٨٠٥ م ):

قبض المحافظون على خيال مقبل من جهة مصر القديمة يريد الطلوع الى القلعة من آخر النهاد ، ووجدوا معه أوراقا . فأخذوه الى محمد على باشا فوجدوا فى ضمنها خطابا الى الباشا المخلوع مر على باشا وباسين بيك الكائنين بالجيزة ، مضمونها : « أنه فى صبح يوم الجمعة نطلق من الجيزة سبعة سواريخ تسكوذ اشارة بيننا وبينكم ، فعندما ترونها .. تضربون بالمدافع والبنب على بيت محمد على ، ونحن نعدى الى مصر القديمة ، ويصل على ، ونحن نعدى الى مصر القديمة ، ويصل البرديسي من خلف الجبل الى جهة العادلية . ويأتى باقى المصريين من ناحية طرا ، ويقوم من بالبلدة على من فيها فيشغلون الجهات ويتم المرام بذلك » .

فلما اطلع محمد على على ذلك - وكان القاضى حاضرا عنده - اشتد غيظه على ذلك الرجّل ، وجمده من الأكراد .. فاستجار بالقاضى . فلم

يجره ، وأمر به ، فأخذوه وقتلوه ، ورموه ببركة الأزبكيـــة .

# ۲۸ منه ( ۲۱ يولية ه۱۸۰ م):

أحضروا سبعة رؤوس وعلقوها على السبيل المواجه لباب زويلة . ذكروا أنها من ناحية دمنهور، وعلى أحدها ورقة مكتوبة أنها رأس شاهين بيك الألفى ، وأخسرى سلحداره ، وهي متغيرة جسدا ومحشوة تبنا ، ولا يظهر لها خلق ، ولم يكن لذلك صحة .

وفيه: أخبر الاخباريون بأن الألفى ارتحل من دمنهور، ولم ينل منها غرضه، وأنه كبس على سليمان كاشف البواب ونهب مامعه، وقيل انه قتل وفى رواية وقع الى البحر، وهرب باقى اتباعه الى جهة المنرات فى أسوا حال، وأخذ منه شيئا كثيرا .. وهو ما جمعه فى هذه السرحة، وذلك خلاف ما جمعه فى العام المساضى عندما كان كاشفا بمنوف ما ومن ذلك أنه لما قتل موسى خالد، أخذ منه مالا كثيرا، وذلك خلاف ما دل عليه من خباياه

رفبه: طلع السلحدار المذكور وصحبته صائح أغا القابجى ، الذى وصل قبله الى القلعة ، واجتمع بأحمد باشا المخلوع وتكلما معه . فقال : « أنا لست بعساص ولا مخالف للاوامر ، وانما لصالح أغا وعمر أغا علائف نعبو خسسائة كيس باقية ، ولم ببق عندى شىء سبوى ما على جسسدى من الثباب . وقد أخذ العسكر المحاربون موجوداتى الثباب . وقد أخذ العسكر المحاربون موجوداتى جبيعا . فاذا طيبتم خواطرهما نزلت فى الحال » . فنزلا بذلك الجواب ، ثم ترددوا فى الكلام والعقد والابرام . ولم يحسن السكوت على شىء .

وفيه : وصل الأمراء القبالى الى حلوان . وعلى بيك أيوب دخل الى الجيزة صحبة من بها ، وسليمان بيك حارجها .

## ۲۹ منه (۲۷ يولية ۱۸۰۵ م):

عدى ياسين بيك من الجيسيزة الى متاريس الروضة — ولم يكن بها سوى الطبجية — فطلعوا اليهم وقبضوا على بعضهم ، وأخذوا منهم ثلاثة مدافع ، وسدوا فالية المدفع الكبير ، وآخر رموم الى البحر . فثارت رجة بمصر القديمة والروضة ، وضربوا بالمدافع والرصاص .

ورجع الواصلون من الجيـزة الى أماكنهم . وحضر الألفى الى جهة الطرانة .

وفيه: حضر صالح أغا القابجي الى السيد عمر النقيب ، وأخبره أنهم تواعدوا مع أحمد باشا في عصر غد من يوم السبت: اما أن ينزل ، أو يستمر على عصيانه .

فلما كان يوم السبت — فى الميعاد — أفرجوا عن ضعفاء الرعية الكائنين بالقلعة ، وكذلك النساء. بعدما أخذوا ما معهم من الأمتعة والثياب ، وأبقوا عندهم الشبان والأقوياء للمعاونة فى الأشسغال . وأظهروا المخالفة وامتنعوا من النزول ، وباتوا على ذلك . وكثر اللغط فى الناس .. وانقضى شهر ربيع الثانى على ذلك .

# جمادی الأول الاحد غرته ( ۲۸ يولية ۱۸۰۵ م )

ضربوا ثلاثة مدافع من القلعة وقت الشروق . وكأنها اشارة وعلامة لأصحابهم .

# الاثنين ٢ منه ( ٢٩ يولية ١٨٠٥ م):

سبح جماعة من الجيزة الى جهة انبابة . وكان ببولاق طائفة من العسكر يترامحون بجهة ديوان العشور ، فضربوا عليهم مدافع ، فحصل ببولاق ضجة . وركب محمد على باشسسا أواخر النهار وذهب الى بولاق ، ونزل ببيت عمرييك الأرنؤودى ووصب جملة من العسكر ، وعدوا ليل وطلعوا

ناحية بشستيل ، وحضروا الى جهسة انسابة يوم الثلاثاء ، وتحاربوا مع من بها حتى أجلوهم عنها . وعملوا هناك متاريس فى مقابلتهم . واستمروا على ذلك يتضاربون بالمدافع .

# السبت ٧ منه (٣ أغسطس ١٨٠٥ م):

طلع بشير أغا القابجي وصالح أغا السلحدان الى القلعة ، وتكلموا مع أحمد باشا ومن معه . وقد كانت وردت مكاتبات من قبطان باشا في أمر أحمد باشا .. ثم نزلوا ، وصحبتهم كتخدا أحمد باشا ، الى بيت سعيد أغا الوكيل ، وركبوا معه الى بيت محمد على باشا ، واختلوا مع بعضهم . ثم طلع صالح أغا وأربعة من عظمائهم .. ثم نزلوا .. ثم طلعوا ، وترددوا في الذهاب والاياب ومراودة الخطياب . وبات الكتخدا أسفل ، وطلب القلعاويون شروطا وعلائفهم الماضية وغير ذلك . وانتهى الكلام بينهم على نزول أحمد باشيا المخلوع في يوم الاثنين وتسليم القلعة والجبخانة .

# الاثنين ٩ منه ( ٥ أغسطس ١٨٠٥ م ):

طلبوا جمالا لحمل أثقالهم . فأرسلوا الى السبد عمر ، فجمع لهم من جمال الشواغرية مائتى جمل ، فنقلوا عليها متاعهم وفرشهم . وأنزل الباشا حريمه الى بيت مصطفى أغا الوكيل ، ونزل كثير من عساكرهم وخدمهم ، وهم متغيرو الصور ، وذهب أكثرهم بعزالهم الى بولاق . ونهبوا بيوت الرعايا التى بالقلعة ، وأخذوا ما وجدوه فيها من المتاع . وطلع حسن أغا سرششمه بجملة من العسكر الى القلعة . وانقضى ذلك اليوم ولم ينقض نزولهم . وحضر الوالى أيضا وقت العشاء الى بيت السيدعمر وطلب خمسين جملا .. فلم يتيسر الا بعضها ا

الثلاثاء ١٠ منه (٦ اغسطس ١٨٠٥ م):

أنزلوا باقى متاعهم . ونزل البائسا المخلوع

من باب الجبل فى رابع مناعة من النهار على جهة باب النصر ، ومر من خارجه الى جهة الخروبى ، وذهب الى بولاق ، وصحبته كتخدا محسد على باشا ، وعمر بيك ، وصالح أغا قوش . وأنزل صحبته مدافع تعوق بعضها عند الذنجزية لضعف الاكاديش . ومسكن ببيت السميد عمر النقيب ، وسكن صالح أغا ببيت شيخ السادات وذلك عاشر جمادى الأولى .

واطمأن النساس بعض الاطمئنسان مسع بقاء التحسرز وأرمسل السسيد عمر فنسادى تلك الليلة باستمرار الناس على التحرز والسهر وضط الجهات ... فان القوم لا أمان لهم ، وانحشروا فى داخل المدينسة والوكائل والبيسوت ، ولا يتركون قبائحهم .

واما الأمراء المصرلية ، فانهم وصحصلوا الى التين ، واجتمعوا هناك ، ماعدا على بيبك أيوب وسليمان ببك وعباس بيك ، فانهم بالجيزة مع على باشا وباسين بيك . وأما الدالاتية الأنجاس فانهم مستمرون على نهب البلاد وسلب الأموال وأذية العبساد . ونهبوا كاشف الغربية وهجموا على ممنود - وهي مدينة عظيمة - فنهبوا بيونها وأسواقها ، وأخذوا ما فيها من الودائع والأموال وسبوا النساء ! وفعلوا فعالا شنيعة تقشعر منها الأبدان ، ثم انتقلوا الى المحلة الكبرى .. وهم الآن بها .

وأما محمد بيك الألفى فانه حاصر دمنهور مدة مديدة ، فلم يتمكن منها ، ثم ارتحل عنهسا ورجع مقبلا ووصل الى ناحية الطرافة ، وأماً قبطان باشتا فانه لم يزل مقيما على مناحة أبى قير .

الخميس ١٢ منه ( ٨ أغسطس ١٨٠٥ م ) :

وصلت الأخبار بذهاب قبطان بائسا الى مكندرية .

#### الأحد ١٥ منه ( ١١ أغسطس ١٨٠٥ م ):

نزل أحسد باشسا المخلوع الى المراكب من بولاق ، وسافر الى جهة بحرى بعيساله وأتبساعه المحتصين به ، وتخلف عنسه كتخسداه وعمر بيك وصالح قوش والدفتردار وكثير من أتباعه ، ولم يسهل بهم مفارقة أرض مصر وغنائمها .. مع أنهم مجتهدون في خرابها !

وفيه : وصل الألفى الكبير والصفير الى بر الجيزة .

#### الاثنين ١٦ منه (١٢ افسطس ١٨٠٥ م)

اتفق جماعة من الأرنؤود وقصدوا الدهاب الى بر الجيزة ، فوصل حبرهم الى محمد على باشا ، فأرسل اليهم عسكرا ، ومعهم حجو ، فلحقهم عند المعادى بحرى بولاق ، فقتلوا منهم نحو العشرين وهرب باقيهم وتفرقوا .

وفيه: بنى حجاج الخضرى حائطا وبوابة على الرميلة عند عرصات العلة .

#### الأربعاء ١٨ منه (١٤ أغسطس ١٨٠٥ م):

قبض محمد على باشا على جرجس الجوهرى ومعه جماعة من الأقباط ، فحبسهم ببيت كتحداه ، وطلب حسابه من ابتداء سنة خمس عشرة ، وأحضر المعلم غانى الذى كان كاتب الألهى بالصعيد وألسبه منصبه فى رآسة الأقباط ، وكذلك خلع على السيد محمد بن المحروقي خلع الاستمرار على ما كان عليه آبوه من أمانة الضربحانة وغيرها

وفى تلك الليلة: قتــل شخص كبير بيكباشى تحت بيت الباشــا بالأزبكيــة، وضربوا لمــوته مدفعا ... وذلك لأمر نقموه عليه .

وفيه : سافر كتخــدا بيك الى جهة المنوفية ، وقبض على كاشفها ، وأخذ مامعه من الأموال التي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جمعها من منهوبات البلاد، ودل على وهائمه وأخذها أيضا .. ووجد له غلالا كثيرة ومواشى وغير ذلك .

الجمعة ٢٠ منه (١٦ اغسطس ١٨٠٥ م ــ ١١ مسرى ١٩٢١ ق ) :

أوفى النيل المبارك آذرعه ، ونودى بذلك . وأشيع في ذلك اليوم وصول فرقة من الأمراء المصريين من خلف الجبل . وبات الناس مستعدين للفرجة على موسم الخليج على العادة . فأمر الباشا باخسراج الخيام والنظام الى ناحية الجسر وعمل الحراقة ، فم أمر بكسر السد ليلا . فما طلع النهار الا والماء بجرى في الخليج ، ولم يذهب الباشا ولا القاضى ولا أحد من الناس ، ولم يشعروا بذلك .

وكان قد بلغه ورود الأمراء ، فتسلخ عن الخروج ... وهم ظنوا خروجه مع العسكر الى خارج المدينة .

وفى وقت الشروق من ذلك اليوم : وصل طائفة من الأمراء الى ناحية المذبح ، وكسروا بوابة الحسينية ، ودخلوا من بابالفتوح فى كبكبة عظيمة وخلفهم نقاقير كثيرة وجمال وأحمال ، فشقوا من بين القصرين حتى وصلوا الى الأشرفية . وشخص لهم الناس ، وضجوا بالسلام عليهم وبقولهم : « نهار مبارك وسعيد .. والحمد لله على السلامة» . وشخص الناس وبهتوا وخمنوا التخامين . فلما وصلوا عطفة الحراطين افترقوا فرقتين ... فدخل عثنان بيك حسن وشساهين بيك المرادى وأحند كاشف سليم وعباس بك وغيرهم : كشاف وأجناد ومماليك وعبيد كثيرة نحمو الألف ، وخلف كل طائفة نقاقير وهجن ، وبأيديهم البنادق والسيوف والأسلخة . ومروا بالجامع الأزهر ، وذهبوا الى بيت السيد عمر والشيخ الشرقاوي . فامتنع السيد عبر من مقابلتهم ... فدخلوا الى بيت التسيخ الشرقاوى ، وحصر عندهم السيد عمر . فطلبوا

فعند ذلك ركبوا وخرجوا من باب البرقية ، وبعد خروجهم حضر فى أثرهم حسن بيك الأرنؤودى فى عدة وافرة من العسكر ، وهم مشاة ، وخرج خلفهم فوجدهم خرجوا الى الخلاء ، فرجع على آثره .

وأما الغرقة الأخرى ، فانهم وصلوا الى بأب زويلة ، وتقدموا قليلا الى جهة الدرب الأحس ، فضرب عليهم العسكر الساكنون هناك بالرصاص ، فرجعوا القهقرى الى دلخل باب زويلة ، وأرادوا الدخول الى جامع المؤيد والكرنكة بتلك الناحية . فضرب عليهم المفاربة والمرابطون هناك ، فأصبيب منهم أشخاص ... وقوى جأش العسكر الذين جهة الدرب الأحمر لما سمعوا ضرب الرصاص ،



مطفة الخرنفش

وتنبه غيرهم أيضًا ، واجتمعوا لمعاونتهم ، والمصرع منهم ثلاثة أشخاص وقعوا الى الأرض .

فلما عاينسوا ذلك ، ولوا الأدبار . وتبعهم المسكر يضربون فى أقفيتهم ، فلم يزالوا فى سيرهم الى النحاسين .. وقد أغلق الناس بوابة الكمكيين ، وكذلك بوابة الحراطين ، وبوابة البندقانيين .

وكان « حجو » الساكن بالخرنفش عندما مسم بدخولهم لحقه الفزع والخوف ، فخرج من بيت بعسكره يريد الفرار ! وخرج من عطفة الخرنفش وذهب الى جهة باب النصر لظنه أنه لا يمكنه الحروج من باب الفتوح الذى دخلوا منه ... فلما وصل الى باب النصر وجده مفلقا ، وامتنع المرابطون عليسه من فتحه . فعاد على أثره وذهب الى باب الفتوح ، فلم يجد به أحدا ، فاطمأن حينئذ وعلم سوه رأيهم فأغلقه وأجلس عنده جماعة من أتباعه .

ورجع على أثره الى جهة بين القصرين ، فصادف ادبار الجساعة والعسكر فى أفقيتهم بالرصاص ، فعندذلك قوى جأشه وضرب فى وجوههم هو ومن معه من العسكر . فاختبل القوم وسقط فى أيديهم ، وعلموا أنه قد أحيط بهم ، فنزلوا عن خيسولهم ، ودخل منهم جماعة كثيرة جامع البرقوقية ، وذهب منهم طائفة كبيرة بخيولهم نحو المائة الى جهة باب النصر فوجدوه مغلقا ، فنزلوا أيضسا عن خيولهم ودخلوا العطوف ، ونطوا من السور الى الخلاء ، وتعرق منهم جساعة اختفوا فى الجهات وبعض وتعرق منهم جساعة اختفوا فى الجهات وبعض الوكائل والبيوت .

ولما انحصر الذين دخلوا جامع البرقوقيسة وأغلقوا على أنفسهم الباب... احتاظت بهم العسكر وأحرقوا الباب ، وتسور أيضا عليهم جماعة من العطفة التي بظاهر البرقوقية ، وقبضوا عليهم ، وعروهم ثيابهم وأخذوا مامعهم من الذهب والنقود والأسلحة المثنة ، وذبحوا منهم نحو الخمسين مثل

الأغنام، وسحبوا نحو ذلك العدد بالحياة عرايا مكشوفو الرأس، حفاة الأقدام، الأيدى .. يضربونهم ويصفعونهم على أة ووجوههم، ويسبونهم ويشتمونهم ويسحبو وجوههم حتى ذهبوا بهم وبرؤوس القتلى الباشا بالأزبكية ... وكان قداستعد للفرار في أمره، ونزل الى أسفل يريد الركوب بالعسكر داخلون عليه ومعهم الرءوس وفي أيديهم . فعند ذلك سكن جأشه ، وامتلا في أيديهم . فعند ذلك سكن جأشه ، وامتلا ولما مثل بين يديه أحمد بيك — تابع الندى كان أميرا بدمياط — وحسن شبت معهما ، قال لأحمد بيك : « ياأحمد بيك

فى الشرك » . فطلب ماء ، فحلوا كتافه ، و بماء يشرب ، فنظر لمن حوله وخطف يطقه وسط بعض الواقفين ، وهاج فيهم واراد قتل على باشا ، وقتل أنهارا . فقام الباشا وهر فوق ! وتكاثروا عليه وقتلوه ، ووضعوا باقى فى جنازير ، وفى أرجلهم القيود ، ور بالحوش ، وهم على الحالة التى حضروا ، العرى والحقارة والذلة .

# السبت ٢١ منه (١٧ اغسطس ١٨٠٥ م):

أحضروا الجزارين وأمروهم بسلخ الرؤو يدى المعتقلين .. وهم ينظرون الى ذلك ، وأ جماعة من الاسكافية فحشوها تبنا وخيطوه

#### الاثنين ٢٣ منه (١٩ اغسطس ١٨٠٥ م)

خرج عابدى بيك بعساكر الأرنؤود برا الى جهة طرا ، فالتقى مع من بها من المصر وكان بها ابراهيم بيك الكبير وابنه مرزو وأمراؤهم — فقتل من عسكر الأرنؤود كبيرة ، وولوا منهزمين ، وحضروا الى مصر ، من مراكبهم مركبان في ليلة الثلاثاء .

الثلاثاء )۲ منه ( ۲۰ افسطس ۱۸۰۵ م ) :

قتلوا المنتقلين ماعدا حسن شبكة ومعه اثنان . قيل انهم عملوا على أنفسهم ثلثمائة كيس فأبقوهما . وقتلوا الباقى قتلا شنيعا ، وعذبوهم فى القتل من أول الليل الى آخره ، ثم قطعوا رءوسهم ، وحشوها تبنا ، ووسقوها في مركب وأرسلوها الى سكندرية وعدتهم ثلاثة وثمانون رأسا — وفيهم من غير جنسهم ، وأناس جربجية ملتزمون ، واختيارية التجأوا اليهم ورافقوهم فى الحضور وبعشوا من يوصلهم الى اسلامبول ، وكتبوا في المراسلة أنهم حاربوهم وقاتلوهم ، وحاصروهم حتى أفنسوهم واستأصلوهم ولم يبقسوا منهم بأقية ... وهسذه الرؤوس رؤوس أعيانهم وأكابرهم . فكان عدة من قتل في هذه الحادثة من المعروفينُ المنصبين : مراد بيك تابع عثمان بيك حسن ، وقبطان بيك تابسع البردسي ، ومسليم بيك الغربية ، وأحمسه بيك الدمباطي ، وعلى بيك تابع خليـــل بيك ، ونحو الخمسة والعشرين من ممالّيكهم وأتباعهم .

ونجاحسن بيك شبكة واثنان معه دون أتباعه ، وباقيهم أشخاص مجهولة . وفيهم فرنسساوية وأرنؤودية .. ولم يتفق للأمراء المصرية أقبح ولا أشنع من هذه الحادثة ، وربط الله على قلوبهم ، وغل أيديهم !

## الاربعاء ٢٥ منه ( ٢١ أغسطس ١٨٠٥ م ):

حضرت طائفة الدلاة الى نلحية الخانكة ، بعدما طافوا اقليم الغربية والمنوفية والشرقية والدقهلية ، وفعلوا أفعالا شنيعة من النهب والسلب والقتسل والأسر والقسق .. ومالا يسسطر ولا يذكر ولا يمكن الاحاطة ببعضه ا

وفيه : أفرجوا عن جرجس الجوهرى ومن معه على أربعة آلاف وثمانمائة كيس ، وأن يبقى عسلى

حاله ، فشرع فى توزيعها على باقى الأقباط وعلى نفسه ، وعلى كبرائهم وصيارفهم ، ماعدا فلتيوس وغالى ، وحولت عليه التحاويل ، وحصل لهم كرب شديد ، وضح فقراؤهم واستغانوا .

#### الجمعة ٢٧ منه ( ٢٣ اغسطس ١٨٠٥ م):

خرج عدة كبيرة من العسكر الى ناحية الشرق لمحاربة الدلاة ... وأميرهم عمر بيك - تابع عثمان بيك الأشقر - ومحمد بيك المبدول ، وكثير من الأجناد المصرية ، وحسن باشا الأرنؤودى .

#### السبت ۲۸ منه ( ۲۶ اغسطس ۱۸۰۵ م ) :

رجع القرابة المشاة ، وذهب الخيالة خلفهم متباعدين عنهم بمرحلة . فكان شانهم : أن الدلاة المذكورين اذا وردوا قربة نهبوها وأخذوا ماوجدوه فيها ، وأخذوا الأولاد والبنات وارتحلوا .. فيأتى خلفهم العرب التابعون خلفهم ، فيطلبون الكلف والعليق ، وينهبون أيضا ما أمكنهم ، ثم يرتحلون أيضا خلفهم ... فتنزل بعدهم التجريدة ، فيفعلون أقبح من الفريقين من النهب والسلب .. حتى ثياب النساء . وأخذ الدلاة من عرب العائد خمسمائة جمل ، وذهبوا على طريق رأس الوادى ا

وفيه: ورد الحبر بوصول كتخدا بيك الى منوف ، وقبض على كاشفها وأخذ منه ماجمعه ، ثم انه فرد على البلاد التى وجد بها بعض العمار أموالا من الف ربال فازيد ، وحصر ذلك فى قائمة سوهى نحو الستين بلدا — وأرسل يستأذن فى ذلك ويطلب عدم الرفع عن شيء منها ليحصل قدرا يستعان به على علائف العسكر وجساكيهم .. وليسكمل خراب الاقليم . وانقضى شهر جمادى الأولى .

## مبادى الآخرة

## ٢ منه ( ٢٨ اغسطس ١٨٠٥ م ) :

وصل ولدا محمد على باشا الى سَاحل بولاق ، فركب أغوات الباشا واستقبلوهما وأحضروهما الى الأزبكية ، وعملوا لهما شنكا تلك الليلة .

## ٣ منه ( ٢٩ اغسطس ١٨٠٥ م ):

طلع محمد على باشا الى القلعة ، وأجلس ابنه الكبير بها . وضربوا له فى ذلك الوقت مدافع .

# ٤ منه ( ٣٠ أغسطس ١٨٠٥ م ) :

رجع عابدى بيك ومن بصحبته من المصرلية من جهة الشرق ، وقد وصلوا خلف الدلاة الى حد العائد ثم رجعوا . وذهب الدلاة الى جهة الشام بما معهم من المال والغنائم والجمال والأحمال — وعدتها أكثر من أربعة آلاف جمل — وما نهبوه من البلاد ، وأسروه من النساء والصبيان وغير ذلك .

وكانوا من نقمة الله على خلقه . ولم يحصل من مجيئهم وذهابهم الا زيادة الضرر . ولم يحصل للباشا المخلوع الذى استدعاهم لنصرته الا الخدلان . وكان في عزمه وظنه أنهم يصيرون أعوانه وأنصاره ويستعين بهم وبطائفة الينكجرية ، على ازالة الطائفة الأخرى ... فانتحس بقدومهم ، وأورثه الله ذلهم . وتخلوا عنه وخذلوه ، وضاع عليه ماصرفه عليهم .. في استدعائهم ، وملاقاتهم ، وخلعهم ، وتقدماتهم ومصارفهم وعلائفهم ، وخرجهم . ولم ينفعوه بنافعه .. بل كانوا من الضرر الصرف عليه وعلى الاقليم وكان كلمنا خوطب أو عوتب في أمر أو فعل يقول : « اصبروا حتى تأتى الدالاتية ، ويحصل بعد يقول : « اصبروا حتى تأتى الدالاتية ، ويحصل بعد يقول النظام » . فلم يحصل بوصولهم الا الفساد

العام . وانتقضت دولته ، وانعكست قضيته !

وفيه : شرعوا فى عمل دفتر فردة على البلاد التى بقى فيها بعض الرمق !

#### ه منه ( ۳۱ اغسطس ۱۸۰۵ م ) :

حضر كتخدا بيك ليـــلا ، وأشار بابطال ذلك الدفتر لما فيه من الاشاعة والشناعة ، واتفــق مع الباشا والمتكلمين أنه يفعل ذلك باجتهاده ورأيه ، ورجع فى تلك الليلة وشرع فى التحصيل معالجور والعسف الزائد كما هو شأنهم .

وفيه: سافر أيضا جانم أفندى الدفتردار ، وسافر صحبته قابعي باشا الأسود ، المسمى بشير أغا .

وفيه : سافر بعض كبرائهم الى جهة السويس ليأتى بالمحمل .

#### ۱۲ منه (۷ سبتمبر ۱۸۰۵ م)

ورد أحمد أفندى من سكندرية — وهوالذى كان أتى بالدفتردارية فى العام السابق ، ومنعه أحمد باشا خورشيد من الورود ، وكتبوا فى شأنه عرضحال من المشايخ والوجاقلية لمنعه وابقاء جانم أفندى ، واستمر بالاسكندرية الى هذا الوقت — وحضر الآن بمراسلة من قبطان باشا ، وأحضر صحبته تقريرا لسعيد أغا على الوكالة ، وابقائه على ماهو عليه ، ونظر الخاصكية لسليمان أغا حافظ .

#### ١٤ منه ( ٩ سبتمبر ١٨٠٥ م):

تغیب جرجس الجوهری . فیقال آنه هرب .. ولم یظهر خبره . وطلب محمد علی فلتیوس وغالی وجرجس الطویل .

#### ١٥ منه (١٠ سبتمبر ١٨٠٥ م):

حضر محمد كتخدا الألفى بجواب من مخدومه:

وقابل محمد على باشا ، وذهب الى بيته لقضاء أشغاله .

وفيه : وصلت القافلة والمحمل ، وآراد البائسا نهب قافلة التجار ، فصالحوا عسلى أحمالهم بألف كيس ، ودخل المحمل في ذلك اليوم صحبة المسفر .

وفيه: طلب الباشا حسن أغا نجاتى المحتسب والأمير ابراهيم الرزاز، وطلب أن يقلد حسن أغا كتخدا الحج، والأمير ابراهيم دويدار ... بشرط أن يكلفا أنفسهما من مالهما . فاعتذرا بعدم قدرتهما على ذلك . فحبسهما وطلب من كل واحد منهسا خسمائة كيس ، وعزل حسن أغا ، وقلد عوضه آخر يسمى قاضى أوغلى على الحسبة .

#### ١٦ منه ( ١١ سبتمبر ١٨٠٥ م ) :

ظهر الخبر عن جرجس الجسوهرى بأنه ركب من دير مصر العتيقة ، وذهب الى الأمراء المصرلية بناحية التبين .

#### ١٧ منه (١٢ سيتمبر ١٨٠٥ م):

توفى الشيخ محمد الحريري مفتى الحنفية .

## ١٩ منه ( ١٤ سبتمبر ١٨٠٥ م ) :

توفى حسن أفندى ابن عثمان الأماحي الخطاط.

وفيه : قلدوا على جلبى ابن أحمد كنيجدا ، على كشيوفية القليوبية . ولبس القفطان ، وركب بالملازمين .

وفيه: سافر محمد كتخدا الألفى عائدا الى مخدومه، وذهب صحبته السلحدار وموسى البارودى.

#### ۲۰ منه (۱۵ سبتمبر ۱۸۰۵م):

تقلد الحسبة شخص يقال له عبسد الله قاضى أوغلى ، وكذلك تقلد قبله بأيام ابراهيم الحسيني

الزعامة ، وهو حليق اللحية ، وتقلد محمد من مماليك اسمعيل بيك – وبعرف بالألفى ، وهسو زوج هانم ابنسة بنت اسسمعيل بيك – أغاوية مستحفظان .

وفيه: أفرجوا عن حسن أغا المحسب وابراهيم الرزاز وقرروا على الأول خسة وستين كيسا ، وعلى الثاني خسة عشر كيسا ... بقومان بدفعها وفيه: أنزلوا قوائم على البلاد والحصص التي كانت تحت التزام جرجس الجوهرى ... الى المزاد ، فاشتراها القادرون والراغبون .

#### ٢١ منه (١٦ سبتمبر ١٨٠٥ م)

قلدوا ياسين بيك كشوفية بنى سويف والفبوم، وكذلك لبسوا كإشفا على منفلوط وغيرها .

#### اواخره ( اواخر سبتمبر ۱۸۰۵ م ):

حضر محمد ، كتخدا الإلفى ، والسلحدار ، وذكرا مطلوبات الألهى . وهو أنه بطلب كشوفية الفيوم وبنى سويف والجيزة والبحيرة ، ومائتى بلد التزام ، وأنه مأتى الى الجيزة وبفيم بها ، وبكون تحت طاعة محمد على باشنا .. وتشاوروا فى ذلك أماما .

وأما باقى الأمراء المصرلين ، فانهم انتقلوا من مكانهم ، وترفعوا الى جهة قبلى بناحية بياضة ثم اتفق الرأى على أن يعطبوهم من فوق جرجا ، وينزل بها الحاكم المولى عليها من العثمانية ، وأن المصريين القبالى اقتسموا بينهم البلاد ، ويفومون بدفع المال والغلال المبرنة ... وكل ذلك لا أصل له ولا حقيقة من الطرفين ، وكتبوا للألفى مكاتبات بذلك ، وأن يكون في ضمنهم .

#### وفي اواخره ايضا:

احتاج آيضا محمد على باشا الى باقى علوفة العسكر. فتكلم مع المشايخ في ذلك ، وأخبرهم

,

بأن العسكر باق لهم ثلاثة آلاف كيس لا نعرف لتحصيلها طريقة ، فانظروا رأيكم فى ذلك وكيف يكون العمل ، ولم تبق الا هذه النوبة . ومن هذا الهقت اذا قبض المسكر باقى علائفهم سافروا الى بلادهم ، ولم يبق منهم الا المحتساج اليهم ، وأرباب المناصب ، ولا يأخذون بعد ذلك علائف .

فكثر التروى فى ذلك . ولغط الناس بالفردة وتقرير أموال على أهل البلد ، وانحط الأمر بعد ذلك على قبض ثلث الفائظ من الحصص والالتزام . فضج الناس وقالوا: « هسذه تصير عادة .. ولم يبق للناس معايش » . فقال : « نكتب فزمانا ونلتزم بعدم عود ذلك ثانيا ونرقم فيه : لعن الله من يفعلها مرة أخسرى ! » ، ونحسو ذلك من التمويهات الكاذبة . الى أن رضى الناس ، واستقر امرها ، وشرعوا فى تحريرها وطلبها .



# السبت ١١ منه ( ٥ اكتوبر ١٨٠٥ م ) :

سافر محمد كتخدا الألفى بالجواب المتقدم الى مخدومه ، بعد أن قضى أشغاله واحتياجاته من أمتعة وخيسام وسروج وغسير ذلك . وخرج ياسين بيك وباقى الكشاف المسافرون الى الجيزة ، وطلبوا المراكب حتى عز وجودها وامتنع ورودها من الجهة البحرية .

# ألاثنين ١٣ منه (٧ اكتوبر ١٨٠٥ م):

سافر المذكورون بعساكرهم . وسافر أيضاً على باشا ، سلحدار أحمد باشا خورشيد المنفصل ، الى سكندرية وأما قبطان باشا فانه لم يزل بثغر سكندرية .



الاربعاء ١٥ منه ( ٩ اكتوبر ١٨٠٥ م )

برز طاهر باشا الذاهب الى البــــلاد العجازية بعساكره الى خارج باب النصر .

وفيه: وردت الأخبار بأن الوهابيين استولوا على المدينة المنورة — على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم — بعد حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب، بل تحلقوا حولها، وقطعوا عنها الوارد. وبلغ الأردب العنطة بها مائة ريال فرانسة.

فلما اشتد بهم الضبق سلموها . ودخلها الوهابيون ، ولم يحدثوا بها حدثا .. غير منع المنكرات وشرب التنباك في الأسمواق ، وهدم القباب .. ماعدا قبة الرسول صلى الله عليه وسلم .

## الاحد ١٩ منه (١٣ اكتوبر ١٨٠٥ م):

وقع بالأزبكية معركة بين العسكر ، قتل بهـا واحد من أعيانهم واثنان آخران ، ورجل سائس وبغل وفرس وحمار ا

# السبت ٢٥ منه ( ١٩ اكتوبر ١٨٠٥ م ):

ورد الخبر بسفر القبطان وأحمد باشا خورشيد. من ثغر سكندرية .

وقيه: حضر أهل رشيد يتشكون الى السيد عمر النقيب والمشايخ، ويذكرون أن محسد غلى باشا أرسل بطلب منهم أربعين ألف ريال فرائسة على ثلاثة عشر نفرا من التجار بقائمة.

وفيه: حضر محو بيك - الذى كان بالمنيا - وتواترت الأخبسار بوصدول الغز المصريين الى أسيوط وملكوها . وأما الألفى فانه جهة الفيوم . ووقع بينه وبين جماعة باسين بيك محاربة ، وظهر عليهم . وأرسل باسين بيك بطلب عسكرا وذخيرة.

وفيه: ركب المشايخ والسيد عمر النقيب الى محمد على ، وترجوا عنده في أهل رشيد . فاستقرت غرامتهم على عشرين ألف فرانسة ، وسافروا على ذلك ، واخذوا في تحصيلها .

وفيه: طلب بترك الديسر، واحتجوا عليسه بهروب جرجس الجوهرى . وانحط الأمر عسلى المصالحة بمائة وأربعين كيسا ... وزعها النصادى على بعضهم ودفعوها .

#### فعسان

## الجمعة غرته ( ٢٥ اكتوبر ١٨٠٥ م ):

أمر محمد على باشا برفع حصص الالتزام التى على النساء . وكتبوا قوائم مزادها . وانحط الأمر على المصالحات بقدر حالهن ، وغير ذلك أمور كثيرة ، وجزئيات وتحيلات على استنضاح الأموال .. لايمكن ضبطها ا

# اواخره ( ۲۲ نوفمبر ۱۸۰۵ م ):

زوج محمد على حسن الشماشيرجي تابعه ببنث مليم كاشف الأسيوطي -- وهي بنت بنت عبد الرحمن بيك تابع عثمان بيك الجرجاوي ، وهي ربية أحمد كاشف تابع سليم كاشف المذكور -- فعقدوا عقدها ، وعملوا لها مهما ببيت أمها هانم

بعارة عابدين . واحتفل بذلك محمد على ، وأمر بأن يعمل لها زفة مشمل زفف الأمسراء المتقدمين . ونبهوا على أرباب الحمرف فعملوا لهسم عربات وملاعيب وسخريات قاموا بكلفها من مالهم الموزع على أفرادهم . وداروا بالزفة يسوم الخميس غاية شعبان .

وحضر محمد على الى مدرسة الفورية مسع أولاده ليرى ذلك . وعمل له السيد محمد المحروقي ضيافة فى ذلك اليوم وأحضر اليه الغداء بالمدرسة ولما انقضى آمر الزفة ، شرعوا فى عمسل موكب المحتسب ومشايخ الحرف لرؤية رمضان ، وحضروا الى بيت القاضى . ولم يثبت الهلال تلك الليلة . وانقضى شهر شعبان .

#### دمعنسيان

## السبت غرته ( ۲۳ نوفمبر ۱۸۰۰ م ):

شيح وجود اللحم ، وغلا سعره لعدم المواشى . وتوالى الظلم والعسف والفرد والكلف على القرى والبسلاد ، حتى بلغ الرطل اللحم الجفيط الهزيل خمسة وعشرين نصفا .. ان وجد ، والجاموسى اثنى عشر نصفا ، وامتنع وجود الضانى بالأسواق بالكلية رأسا ا

ولما استهل رمضان انكب الناس على من يوجد من جزارين اللحم الحشن ، وكذلك شيح وجود السين وعدم بالكلية . واذا وجد منه شيء خطفه المسكر وذهبوا به الى سوق البابة وصبوا ماوجدوه مع الفلاحين من الزبد والجبن وغير ذلك وزاد فحشهم وقبحهم وتسلطهم على ايذاء الناس ، وكثروا بالبلد ، وانحشروا من كل جهة ، وتسلطوا على تزوج النساء اللاتي ماث أزواجهن من الأمراء المسرلية قهرا . ومن أبت عليهم أخذوا ما بيدها من الالتزام والاراد ، وأخرجوها من دارها ، ونهبوا متاعها . فما يسعها الا الاجابة والرضا بالقضاء .

وتزوج بعضهم بزوجة حسن بيك الجداوى -وهى بنت أحمد بيك شنن -- وأمثالها ، ولم ينفمهن
الهروب ولا الاختفاء ولا الالتجاء . وتزيوا بزى
المصريين في ملابسهم ، وركبوا الخيول المسومة
بالسروج المذهبة ، والقلاعيات والرخوت المكلفة
وأحدق بهم الخدم والأتباع والقواسة والسواس
والمقدمون . ووصل كل صعلوك منهم لما لايخطر
ملى باله أو يتوهمه أو يتخيله ... ولا في عالم
الرؤيا ..م انحراف الطبع ، والجهل المركب ، وعمى
البصيرة ، والفظاظة والقساوة والتجارى ، وعدم
الدين والحياء والخشية والمروءة . ومنهم من تزوج
الاثنتين والثلاث وسار له عدة دور !

وقيه: تواترت الأخبار بما حصل لياسين بيك . رآنه بمد الهزامه هرب بجماعة قليلة وذهب عنـــد مليمان بيك المرادى وانضم اليه .

# الخميس ١٣ منه ( ٥ ديسمبر ١٨٠٥ م ):

نهبوا بیت یاسین بیك المذكور ، واخذوا مافیه . و نفوا محمد افندی آباه وانزلوه فی مركب و دهبوا به الی بحری .. وقیل آنهم قتلوه .

وفيه وردت الأخبار بأنه غرق بمينا الاسكندرية أحد عشر غليونا من الكبار . وذلك أنه فى أواخر شعبان هبت ريح غربية عاصفة ليلا ، فقطعت مراسى المراكب .. ودفعتها الرياح الى البر فانكسرت وتلف ماقيها من الأموال والأنفس ، ولم ينج منها الاالقليل .. وكذلك تلف ثمان وأربعون مركبا واصلة من بلاد الشام الى دمياط ببضائع التجار .

وفيه : حضر جماعة من الألفية الى بر الجيزة ، وطلبوا كلفا من اقليم الجيزة وقبضوها ورجعوا الى الفيسوم . ومضى فى أثرهم عربان أولاد على من ناحية البحيرة . فعينوا لهم طاهر باشا الذى كان مسافرا الى بلاد الحجاز ،

وخرج بعساكره وخيامه وموكبه الى خارج باب النصر . ونصب وطاقه ، وصار يضرب فى كل ليلة مدافعه وطبله ونوبته . واستمر مقيما على ذلك نحسو ثلاثة شهور . وهم يجمعون له الأموال ويفسردون الفرد على الأقاليم ، ويقولون برسم تشهيل العسكر المسافر للخوارج ، واستخلاص البلاد الحجازية من أيديهم . ولم يزالوا يحتجون بعدم أخذ النفقة . وفى كل يوم يتسللون شيئا بعد شيء ويدخلون الى المدينة ويتفرقون الى الجهات ، حتى لم يبق منهم الا القليل .

ثم انهم ارتحلوا من مخيمهم بحجة العرب، وطردهم من الجيزة . فلما عدوا الى الجيزة دخلوا الى دورها وسكنوها غصبا عن أهلها ، واستولوا على فراشهم ومتاعهم ، ولم يخرج منهم أحد للعرب، ولم يتعدوا خارج السور ، وبطل أمسر السفرة للذكورة .

# الازبعاء ١٩ منه (١١ ديسمبر ١٨٠٥ م):

أرسك محمد على من قبض عملى الأغا الشمعدانجى ، وعثمان أغا كتخدا بيك سابقا — وقت المغرب — وأنزلوهما الى بولاق فى مرك وذهبوا بهما . يقال انهم قتلوهما ومعهما اثنان أيضا من كبار العسكر . ولم يعلم سبب ذلك ، وأنزلوا حصصهم فى المزاد .

وقيه: فتحوا طلب الميرى من الملتزمين عن سنة احدى وعشرين - مع أن سنة تاريخه لم يسنحق منها الثلث، وكانوا فتحوها معجلة لقدر الاحتياج وقبضوا نصفها، وطلبوا النصف الآخر بعد أربعة أشهر - وأما هذه ... فطلبوها بالكامل قبل أوانها بسنة، وخصوصا في شهر رمضان، مع ما الناس فيه من ضيق المعاش وغلو الأسعار في كل الناس فيه من ضيق المعاش وغلو الأسعار في كل شيء، بل وعدم وجود الأقوات، ووقوف العسكر خارج المدينة يخطفون ما يأتي به الفسلاحون من

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السمن والجبن والتبن والبيض وغير ذلك ، ومن دونهم العرب .. ومثل ذلك في البحر والمراكب ، حتى امتنع وجود المجلوبات برا وبحرا .

وطلبوا المراكب لسفر المساكر بالتجاريد ، فتسامع القادمون فوقفوا عن القدوم خوفا من النهب والتسخير ، ولم يبق بسواحل البحر مركب ولا قارب ، وبطل ديوان العشور .

ووصل سعر العشرة أرطال السمن متمائة نصف فضة .. ان وجد ، والعشرة من البيض بخسسة عشر نصف فضة .. ان وجد ، والدجاجة بأربعين نصفا ، والرطل الصابون بستين نصفا ، ولم يزل يتزايد حتى وصل الرطل الى مائة وعشرين ، والراوية الماء بأربعين نصفا ، ورطل القشطة بستين نصفا ، والرطل من السمك الطرى بستة عشر نصفا ، والقديد المملوح بعشرة أنصاف — وقد كان يباع بنصفين ، وبالعدد من غير وزن — والحوت الفسيخ بأربعين نصفا . وقس على ذلك .

# الخميس ٢٠ منه (١٢ ديسمبر ١٨٠٥ م):

رجع خازندار طاهر باشا الى جهة العادلية ثانيا ، ومعه جملة من العسكر ، وصاروا يضربون فى كل ليلة مدفعين . واستمر طاهر باشا بالجيزة .

وفيه: كتب محمد على باشا مكاتبة الى الأمراء القبالى ، وأرسل بها مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي ... ليصطلحوا على أمر .

وفيه: وصل أيضا جماعة من الألفية الى جهة سقارة وبلاد الجيزة ، وطلبوا منها كلفة ودراهم . فأمر محمد على بخروجالعساكر ، فتلكأوا واحتجوا بطلب العلوفة . فعزم على الخروج بنفسه .

## الاربعاء ٢٦ منه ( ١٨ ديسمبر ١٨٠٥ م ):

طلب كبار العسماكر ، وركب معهم الى مصر القديمة ، وشرعوا فى التعدية بطول الليسل . وهم

محسمه على وعسسكره وخواصه ، وعابدي بيك وعمر بيك وصالح قوش ، والدلاة وكبيرهم ، وعلى كاشف الذي تزوج بنت شنن وأتبَّاعه في تجمل، وكبير الدلاة وطالقته . وركب الجميع - وقت الشروق - وبرزوا الى الفضاء ، وانفرد كل كبير بعسكره خسة طوابير ومنتة ، ونظروا على البعد منهم فرأوا خيالة من العربان وغيرهم متفرقين كل هاعة في ناحية ، فحمل كل طابور على جاعة منهم ، فانهزموا أمامهم ، فساقوا خلفهم . فخرج عليه كمائن من خلفهم ، ووقع بينهم الضراب ، وحملُ عسلي كاشف وآخر يقال له أوزى في جماعته ، فرأوه مجملا فظنوه محمد على ، فاحتاطوا به ، وتكاثروا عليـــه وأخذوه أسيرا هو ومن معه ، وفر من نجا منهم ، ووقعت فيهم الهزيمة ، ورجع الجميم القهقرى وعادوا الى بر مصر من غمير تأخير . وذهب من الأرنؤود طائفة الى الأخصام وانضموا اليهم .

وفيه: وقع بين أهل الأزهر منافسات بسبب أمور وأغراض نفسانية ، يطول شرحها . وتحزبوا حزبين : حزب مع الشيخ عبد الله الشرقاوى ، وحزب مسع الشيخ محمد الأمير . . وهم الأكثر ، وجعلوا الشيخ الأمير ناظرا على الجامع ، وكتبوا له تقريرا بذلك من القاضى وختم عليه المشايخ ، والشيخ السادات والسيد عمر أفندى النقيب .

وكانت النظارة شاغرة من أيام الفرنسيس ، وكان يتقلدها أحد الأمراء . فلما خرج الأمراء من مصر ، سارت تابعة للمشيخة لوقت تاريخه . فاتفعل لذلك الثنيخ الشرقاوى . ولما فعلوا ذلك ، اجتهد الشيخ الأمير فى النظر لخدمة الجامع بنفسه وبابنه، وأحضر الخدمة ، وكنسوا الجامع ، وغسلوا صحنه ومسحوه وفرشسوه ، وفرشوا المقصورة بالحصر الجدد ، وعلقوا قناديل البوائك . وصار كل يوم يقف على الحدمة ، ويأمرهم بالتنظيف وغسل

onverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الميضاة والمراحيض ، وأمر بعلق الأبواب من بعسه مسلاة العشاء ماعدا الباب الكبير ، ورتبوا له بوابا ، وطردوا من يبيت بسه من الأغراب الذين يلتفون بالحصر ويلوثونها ببولهم وغائطهم وتعو ذلك ا

## غایته (۲۲ دیسمبر ۱۸۰۵ م):

عدى طائفة من العسكر الى بر الجيزة وانضموا الى الأخصام . وحصل فى العسكر ارتجاج واختلافات ، وعملوا شنكا فى تلك الليلة فى الأزبكية بعدما أثبتوا هلال شوال بعد العشاء الأخيرة . وقد كانوا أمرجوا المساجد وصلوا التراويح ، ثم أطفاؤا المنارات فى ثالث ساعة من الليل .

#### سشنال

## غربه (۲۳ دیسمبر ۱۸۰۵ م):

استهل وجبيع الأمور مرتبكة ، والحال على ماهو عليه من الاضطراب ، ولم بحصل فى شسمر رمضان للناس جمع حواس ولا حظوظ ، ولا آمن . وانكف الناس عن المرور فى الشوارع ليلا خوفا من أذية المسكر ، وفى كل وقت يسمع الانسان أخبارا ونكاتا وقبائح من أفاعيلهم .. من الخطف والقتل وأذبة الناس .

#### ٤ منه ( ٢٦ ديسمبر ١٨٠٥ م )

قلدوا مناصب كشوفات الأقاليم ، وتهيأوا للذهاب وعملوا قوائم فرد ومظالم عملى البلاد خلاف ما تقدم ، وخلاف ما يأخذه الكشاف لأنفسهم وما يأخذونه قبل نزولهم ، وذلك أنه عندما بترشح الشخص منهم لتقليد المنصب يرسل من طرفه معينين الى الاقليم الذي سيتولى عليه بأوراق البشارات وحق طرق باسم المعينين .. اما عشرين ألفا أو آكثر أو قل . فاذا قبضوا ذلك ، أتبعوها بأوراق أخرى ويسمونها أوراق « تقبيل اليد » وفيها مثل ذلك ،

او اكثر أو أقل. ثم كذلك أوراق « لبس القفطان » ونعسو ذلك ا وقد يتفق بعد ذلك جميعه أنه يتولى خلافه ويستأنف العمل. الى غير ذلك . هذا وكتخدا بيك مستمر في سرحاته بالأقاليم ، وجمع الأموال والعسف والجسور : مرة بالمنوفية ، ومرة بالغربية ، ومرة بالشرقية ، ولا يقرر الا الأكيساس من الشهريات والمفارم وحق الطرق ، والاستعجالات المترادفة .. مدا لا يحيط به دفتر ولا كتاب ا

#### ۸ منه ( ۳۰ دیسمبر ۱۸۰۵ م ) :

توفى ابراهيم أفندى كاتب البهار ، وترك ولدا صغيرا . فقلدوا مملوكه حسنا فى منصبه وكيلا عن ولده .

وقيه: كثر تحرك العسكر والمناداة عليهم بالخروج الى نواحى طرا والجيئة. وذلك بسبب أن بعض الأنفية عدى الى ناحية الشرق ، وأخذوا كلفا من البلاد ، وبعضهم وصل الى وردان بالبر الغربى .

## ١٠ منه ( اول يناير ١٨٠٦ م ) :

حضر جملة من الدالاتية وغيرهم من ناحية الشام: قمنهم من حضر فى البحر على دمياط، ومنهم من حضر فى البر، وعدى طاهر باشا الذى كان مسافرا على جدة.

وفيه: سافرت القافلة المتوجهة الى المسويس ، وصحبتها نحو المائتين من العسمكر ، وعليهم كبير من طرف طاهر باشا بدلا عنه . ومسافر صحبتهم حسن أفندى القاضى المنفصل ليكون قاضيا بمكة حسب القانون .

## ۱۵ منه ( ٦ يناير ١٨٠٦ م ) : .

وصلت قوافل التجار من السويس ، قارمسل عمد على وفتح الحواصل وأراد آخذ بضائع التجار



داخل الأزهر ...

وفروق البن . فانزعج التجار بوكائل الجمائية وغيرها ، وذلك بعد أن دفعوا عشورها ونولونها وأجرها وما جعلوه عليها من المعارم السابقة . وانخط الأمر على المصالحة عن كل فرق خمسون ريالا .. ولم ينتطح في ذلك شاتان !

#### ٢١ منه (١٢ يناير ١٨٠٦ م):

حضر كتخدا بيك الى مصر بعدما جمع الأموال من الأقاليم ، وفعسل ما فعله من الفسرد والمظسالم المخارجة عن الحد .

# ۲۵ منه (۱۲ پنایر ۱۸۰۹ م): توفی عثمان آفندی العباسی .

#### ذوالقعيدة

#### الثلاثاء غرته ( ٢١ يناير ١٨٠٦ م ):

الاجتهاد حاصل بخروج العسكر للتجريدة فى كل يوم ، ونصبوا عرضيهم ببر الجيزة وناحية طرا — من ابتداء شعبان كما تقدم — وفى كل يوم يخرجون طوائف ويعودون كذلك .

#### الأربعاء ٩ منه ( ٢٩ يناير ١٨٠٦ م ):

حضر مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشة الصابونجى وعلى جاويش الفلاح ، الذين كانوا توجهوا الى قبلى لأجل الصلح . وحضر صحبتهم نيف وثلاثون مركبا من السفاد والمتسبين ، فيها

غلال وادهان وجلود وتمر وغير ذلك . ولم يعسلم حقيقة ماحصل .

الجمعة ١١ منه ( ٣١ يناير ١٨٠٦ م):

نودى على العسكر بالخروج من الغد بالتركى والمربى ، والتحذير من التأخير .

الأحد ١٣ منه (٢ فبراير ١٨٠٦ م):

رجع مصطفى آغا بجواب ثانيا هجانا من طريق البر.

الاثنين ١٤ منه (٣ فبراير ١٨٠٦ م):

آخرجوا المحمل والكسيوة وعين للسفر بهما ، من القلزم ، مصطفى جاوبش العنتبلى ، ومعه صراف السرة ... دفعوا له ربعها وثمنها ، وهذا لم يتفق فظيره 1 .

الثلاثاء ١٥ منه (٤ فبراير ١٨٠٦ م):

ورد تحو السبعين ططريا ومعهم البشارة لمحمد على باشا بوصول الأطواخ الى رودس ، ووصل معهم أيضا مراسيم بمنصب الدفتردارية لأحسد أفندى الملقب بجدبد. وهو الذي كان وصل في العام الأول بالدفتردارية الى سكندرية في أيام أحسد باشا خورشيد ، وجانم أفندى الدفتردار ... ومنعوه عنها ، وكتبوا في شأنه عرضا للدولة بعدم قبوله ، وأن أهل البلد راضون على جانم أفندى ..

فلما حصل ماحصل لحورشيد باشا ، وعزل عن مصر ، وعزل أبضا جانم أفندى .. حضر أيضا أحمد افندى المذكور بمراسيم أخر وفيها الوكالة لسعيد أغا مجددة له ، ونظر الخاصكية لحافظ سليمان . واستمر من ذلك الوقت بمصر ، فوصل اليه الأمر بتقليد الدفتردارية . وكان حسن أفندى الروزنامجي هو المتقلد لذلك .

#### الخميس ١٧ منه (٦ فبراير ١٨٠٦ م):

اجتمع بديوان محمد على : صالح أغا قابجى باشا ، وسعيد أغا ، ونقيب الأشراف ، وبعض المشايخ ، ولبس أحمد أفندى خلعة الدفتردارية ، وشرطوا عليه أنه لا يحدث حوادث كغيره . فان حصل منه شيء . . عزلوه ، وعرضوا في شأنه . وقبل ذلك على نفسه .

#### الجمعة ١٨ منه (٧ فبراير ١٨٠٦ م):

ارتحلت القافلة ، وصحبتها الكسوة والمحمل ، أواخر النهار ، من ناحية قايت باى بالصحراء ، وذهبوا الى جهة السويس ، ليسافروا من القلزم .

وفيه: وصلت الأخسسار بأن بونابرته كبير الفرنسيس ركب فى جمع كبير، وأغار على بلاد النمساوية، وحاربهم حسربا عظيما، وظهر عليهم، وملك تختهم وقلاعهم، وطلب ملكهم بعد خروجه من حصونه، فأعاده لملكته بعدما شرط عليه شروطه. وملك غير ذلك من القرانات والحصون، ثم سار الى بلاد الموسقو، ووقع بينه وبينهم هدنة على ثلاثة أشهر.

#### الاربعاء ٢٣ منه (١٢ فبراير ١٨٠٦ م):

خرج حسن باشا طاهر الى ناحية مصر القديمة .

#### السبت ٢٦ منه (١٥ فبراير ١٨٠٦ م):

حضر مبشرون بحصول مقتلة عظيمة ، وأنهم أخذوا من الأخصام جملة عسكر أسرى ورؤوس . فضربوا مدافع لذلك ، وأظهروا السرور .

#### الاحد ٢٧ منه (١٦ فبراير ١٨٠٦ م):

وصلت الرؤوس والأسرى : وهى أحد وعشرون رأسا ، وذراع مقطع ، وسبعة عشر أسيرا .. ليس قيهم من يعرف ، ولا من جنس الأجناد ، وغالبهم فلاحون . فأعطى محمد على لكل أسير نصف دبنار

وأطلقهم ، ووضعوا الرؤوس والذراع عند باب زويلة .

وفيه وصلت القافلة من السويس ، ووصل أيضا صحبتهم جنرال من الانكليز راكب فى تخت ، وحملت ومتاعه على نحو سبعين جملا ، فذهب عند قنصلهم .

#### الاربعاء غايته ( ١٩ فبراير ١٨٠٦ م ):

بعد ذلك ركب فى التخت وذهب عند محبد على بالأزبكية فتلقاه وعمل له شنكا ومدافع ، وقدم له هدية وتقادم . ثم رجع الى مكانه

## ذوانحجت

## الخميس غرته ( ٢٠ فبراير ١٨٠٦ م )

حضر مصطفى أغا الوكيسل ، وعلى كاشسف الصابونجي من الجهة القبلية ، وقد تقدم أنهما ذهبا وعادا ، ثم رجمًا ثانيًا على الهجن لتقسرير الصلح ، ثم رجعا ... ولم يظهر أثر لذلك الصلح . الى أسيوط وجدا ابراهيم بيك قد انتقل الىناحية طحطا ، واجتمعا بعثمان بيك حسن والبرديسي .. فلم يرضيا بالتوجه الذي وجها به اليهم ، وهومن حدود جرجاً ، وقالاً : ﴿ لا يَكْيُفُنَا الا مِن حَـَّدُودُ المنية . فان الفرنساوية كانوا أعطوا حكم البلاد القبلية من حدود المنية لمراد بيك بمفرده ، فكيف أنه يكفينـــا نحن الجميع من جرجاً ! ٣ . وشرطوا أيضا: أنه ان استقر الصلح على مطلوبهم ، لا بد من اخلاء الاقليم من هذه العساكر الذين لايتحصل منهم الا الضرر والخراب والدمار والفسساد ، ولا يبقى الباشا منهم الا مقدار ألفي عسكرى . وقالوا: « انه أيضاً اذًا لم يعطنا مطلوبنا ، فهــو الايستغنى عن أناس من العسكر يقيمون بالبلاد التي يبخل علينا بها . فنحن أولى له وأحسبن منهم ،

وتقوم بما على البلاد من المال والغلال. وعند ذلك يحصل الأمن ويسير المسافرون فى المراكب، وترد المتاجر والغلال، ويحصل لنا وله الراحة. وأما اذا استمر الحال على هذا المنوال، فانه لم يزل متعبا من كثرة العسكر ونفقاتهم، وكذلك سائر البلاد. على أنه ان لم يرض بذلك... فها هى البلاد بأيدينا والأمر مستمر معنا ومعهم على التعب والنصب،

#### الأحد ٤ منه ( ٢٣ فبراير ١٨٠٦ م )

ورد الحبر بأن جماعة من كبار العسكر - وفيهم سليمان أغا الأرنؤدى الذى تولى كشوفية منفلوط ، ومعهم عدة وافرة من العسكر - عدوا من المنية الى البر الشرقى بالمطاهرة ، بسبب ما عندهم من القحط وعدم الأقوات ... لاحاطة المصريين بهم .

فلما دخلوا الى بلدة المطاهرة وملكوها ، وصل اليهم بعض الأمراء والأجناد المصرية ، وأحاطوا اليهم وحاربوهم أياما حتى ظهروا عليهم ، وقتلوا منهم ، وهرب من هرب — وهو القليل — وأسروا الباقى —، وفيهم سليمان أغا المذكور — فالتجأ الى بعض الأجناد ، فحماه من القتل ، وقابل به كبار الأمراء . فأنعموا عليه بكسوة ودراهم وسلاح ، وأقام معهم أياما ... ثم استأذنهم للعود وحضر الى مصر ، وجلس بداره .

وفيه: ورد الخبر أيضا بموت الأمير بشَتك بيك المعروف بالألفى الصغير .. مبطونا .

وفيه: حضر أيضا حجاج الخضرى الرميلاتى الى مصر .. وقد كان خرج من مصر بعد حادثة خورشيد باشا خوفا من العسكر . وذهب الى بلده بالمنوات ، ثم ذهب عند الألفى ، وأقام فى معسكره الى هذا الوقت . ثم أن الألفى طرده لنكتة حصلت منه ، فرجع الى بلده .

وآرسل الى السيد عمر فكتب له أمانا من الباشا، فحضر بذلك الأمان ، وقابل الباشا، وخلم عليه ، ونادوا له فى خطته بأنه على ماهو عليه فى حرفته وصناعته ووجاهته بين أقرانه ، فصار يمثى فى المدينة وصحبته عسكرى ملازم له .

الجمعة ٩ منه ( ٢٨ فبراير ١٨٠٦ م ):

كان يوم الوقوف بعرفة . وفى ذلك اليــوم: ركب محمد على بالأبهة الكاملة ، وصلى الجمعــة



الابهة الكاملة ا

بالمشهد الحسيني . ولم يركب من وقت ولايت بالهيئة الا في هذا اليوم .

وفى عصر تلك الليلة ضربوا عــدة مدافــع من القلعة اعلاما بالعيد ، وكذلك فى صبحها ، وفى كل وقت من الأوقات الخمسة ... مدة أيام التشريق .

الأربعاء ١٤٠ منه ( ٥ مارس ١٨٠٦ م ):

حضر جاهين يك الألفى ، ومعه طوائف من العربان ، الى اقليم الجيزة ، وأخذوا الكلف وأغناما من البلاد ودراهم واشيع بذلك ، وأمروا بخروج العساكر اليهم . وركب محمد على باشها فى بوم الخميس ، وخرج الى ناحية بولاق . وأنزلوا من

القلعة جبخانة ومدافع ، وطفقوا يخطفون الحمير من الأسواق ... ان وجدوها !

#### الخميس ١٥ منه (٦ مارس ١٨٠٦ م):

عدى طائفة من العسساكر الخيالة الى ير الجيزة . وعدى طاهر باشا الى بر امبابة وصحبته عساكر كثيرة ، وأزعجوا أهل القربة ، وأخرجوهم من دورهم وسكنوا بها ، وأطلقوا دوابهم وخيولهم على المزارع ، فأكلوها بأجمعها ، ولم يبضوا منها ولا عودا أخضر في أيام قليلة .

وفيه : اختفى حجاج الخضرى أيضا بسبب ما داخله من الوهم والخوف من العسكر .

الثلاثاء ٢٠ منه ( ١١ مارس ١٨٠٦ م ):

شرع عساكر حسن باشا فى التعدية من ناحية معادى الخبيرى الى البر الآخر .

> الاحد ٢٥ منه ( ١٦ مارس ١٨٠٦ م ): عدى حسن باشا أيضا .

#### الاثنين ٢٦ منه ( ١٧ مارس ١٨٠٦ م ) :

نودى فى الأسمواق على العسماكر الذين لم يكونوا فى قوائم العسكر الذبن بقال لهم السير (١) بالسفر والخروج الى بلادهم ، ومن وجد منهم بعد ثلاثة آمام قتل .

وكذلك كتبوا فرمانات وارسلوها الى البلاد بمعنى ذلك ، ومن كان من أهل البلد أو المفاربة أو الأنراك بصورة العسمكر ومتزييا بزيهم ، فلينزع ذلك وليرجع الى زبه الأول .

وفيه أيضا: بودى على المعاملة الناقصة: لا تقبض الا بنقص ميسرانها. لأن المعساملة فحش نقصها جدا ... وخصصوصا الذهب

<sup>(</sup>١) قوله ( السير ) هكذا في نسخ . . وفي بعض النسخ القبسير ، .

البندقى الذى كان أحسن أصناف العملة فى الوزن والعيار والجودة ، فان العسكر تسلطوا عليه بالقص . فيقصون من المشخص الواحد مقدار الربع ، أو أكثر أو أقل ، ويدفعونه فى المشتروات ولا يقدر المتسبب على رده أو طلب أرش نقصه . وكذلك الصيرفى لا يقدر على رده أو وزنه . وقتل ببذلك قتلى كثيرة ، وأغلق الصيارف حوانيتهم ، وامتنعوا من الوزن خوفا من شرهم .

وكذلك نودى على التعامل في بيع البن بالريال المعاملة - وهو تسميمون نصفا - وقسد كان الاصطلاح في بيم البن بالفرانسة فقط . وبلغ صرف الفرانسة مائة وثمانين نصيفًا - ضعف الأول -والنقص ، لأن جميع معاملة الكفار سالمة من الغش والنقص ... بخلاف معاملات المسلمين ! فان الغالب على جميعها الزيف والخلط والغش والنقص. فلما انطبعوا على ذلك ، ونظروا الى معسماملات الكفار وسلامتها ، تسلطوا عليها بالقطع والتنقيص والتقصيص .. تنميما للغش والخسران والانحراف عن جميع الأديان . وقال صلى الله عليــ وسلم : « الدين المعاملة ، ومن غشنا فليس منا » . فيأخذون الريالات الفرانسة الى دار الضرب ويسبكونها ، ويزيدون عليها ثلاثة أرباعها نحاساً ، ويضربونهــــا قروشا يتعاملون بهـــا . ثم ينكشف حالها فى مدة بسيرة ، وتصير نحاسا أحمر من أقبح المعاملات شكلا ووضعا ، لا فرق بينها وبين الفلوس النحاس التي كانت تصرف بالأرطال في الدول المصرية السابقة ... في الكم والكيف ، بل تلك أجمل من هذه في الشكل. وقد شاهدنا كثيرا منها وعليهسا أسماء الملوك المتقدمين ، ووزن الواحد منها نصف ار قلة

وكان الدرهم المتعامل به اذ ذاك ، من

الفضة الخالصة ، على وزن الدرهم الشرعى ستة عشر قيراطا ، ويصرف بثلاثة أرطال من الفلوس النحاس . فيكون صرف الدرهم الواحد اثنين وسبعين فلسا ... تستعمل فى جميع المستروات والمرتبات والمعاليم واللوازم للبيوت والجزئيات والمحقرات . فلما زالت الدولة القلوونية ، وظهرت دولة الجراكسة ، واستقر الملك المؤيد شيخ فى ملطنة مصر ، وبدأ الاختلل ... اختصر الدرهم المتعامل به وجعله نصف درهم — وهو ثمانية قسراريط — وسمى نصف مؤيدى . ولم تزل قسراريط حوسمى نصف مؤيدى . ولم تزل تتناقص ، حتى صارت فى آخسر دولة الجركسية أقل من ربع الدرهم .

واختل أمر الفلوس النحاس ، والمرتبسات والوظائف بالأوقاف المشروط فيها صرف المساليم بالفلوس . ولم يزل الحال يختل ويضعف بسبب الجور والطمع والغش وغباوة أولى الأمر ، وعمى بصائرهم عن المصالح العامة التي بها قوام النظام ، حتى تلاشي أمر الدراهم جدا في الوزن والعيار ، وصار الدرهم المعبر عنه بالنصف أقل من العشر للدرهم ، وفيه من الفضة الخالصة نصو الربع .. فيكون في النصف الذي هيو الآن بدل الدرهم الأصلى من الفضة الخالصة أقل من ربع العشر .

فيكون فى النصف الواحد من معاملتنا الآن — الذى وزنه خمس قمحات — قيراط وربع ثلث قيراط من الفضة ، وذلك بدل عن ستة عشر قيراطا — وهو الدرهم الأصلى الخالص — فانظر ألى هذا الحسران الحفى الذى انمحقت به البركة فى كل شيء . فان الدرهم الفضة الآن صار بمنزلة الفلس النحاس القديم ... فتأمل واحسب ، تجد الأم

فاذا فرضنا أن انسانا اكتسب ألف درهم من دراهمنا هذه ، فكأنه اكتسب خسة وعشرين لاغير

- وهو ربع عشرها - على أنه اذا حسبنا قيمة الخمسة وعشرين فى وقتنا هـذا - عن كل درهم ثلاثون نصفا - فانهـا تبلغ سبعمائة وخمسين ، ويذهب الباقى - وهو مائتان وخمسون - هدرا .

وآما الذهب: فإن الدينار كان وزنه في الزمن الأول مثقالا من الذهب الخالص ، ثم صار في الدولة الفاطمية وما بعدها عشرين قيراطا ، وكان يصرف بثلاثين درهما من الفضة . فلما نقص الدرهم زاد صرف الدينار ، الى أن استقر وزن الدينار في أوائل القرن الماضي ثلاثة عشر قيراطا ونصفا ، ويصرف بتسعين نصفا .. وهو المعبر عنسه « بالأشرف » ، والطرلي ، المعروف « بالفندقلي » ، يصرف بمائة . وكانا جيدين في العيار ، وكذلك الأنصاف العددية وكانا جيدين في العيار والوزن .

وكان الريال يصرف بخمسين نصفا . والريال « الكلب » باثنين واربعين نصفا . ثم صار الدينار سروم وهمو « المحبوب الجنزرلى » — بمائة وخمسين ، والفرانسة بسنين .

ثم حدث « المحبوب الزر » فى أيام السلطان الحسد بدلا عن « الجنزرلى » . وغلا صرف الجنزرلى » . وغلا صرف الجنزرلى » وكان فى وزن « المشخص » وعياره . ووزن « السزر » ثلاثة عشر قيراطا ونصف . الى أن زاد الاختلال فى أيام على بيك والمعلم رزق واستيلائه على دار الضرب والقروش . واستعبل ضرب القروش واستكثر منها ، وزاد فى غشها لكثرة المصاريف على العساكر والتجاريد والنفقات . واستقر «الأشرفى » المعروف « بالزر » بمائة وعشرة ، و « الطرلى » بمائة وستة وأربعين ، و « المشخص » بمائتن . والريال « الفرانسة » بحسة وثمانين ، مدة من أيام على بيك .

وفحش وجود القروش المفردة وضعفها وأجزاؤها ... حتى لم يسق بأيدى الناس من التعامل الاهى . وعز باقى الأصناف المذكورة ، وطلبت للسبك والادخار وصياغة الحلى ، فترقت في المصارفة والابدال .

فلما زالت دولة على بيك ، وتملك محمد بيك أبو الذهب، نادى بابطال تلك القسروش بأنواعها وأسا. فخسر الناس خسسارة عظيمة من أموالهم ، وباعوها بالأرطال للسبك واقتصروا على ضرب الأنصاف العددية والمحبوب الزر والنصفيات لاغير ، ونقصوا من وزنها وعيارها ، ونقصت قيمتها ، وغلت في المصارفة . وزاد الحال بتوالى الحوادث والمحن والغسلاء والعسرامات، وضيق الماش وكساد البضائع . وتساهلوا في زيادة المصارفة .. وخصوصا في ثمن السلع والمبايعات ، وخـــلاص الحقوق من الممــاطلين . واقترن بذلك تغافل الحكام وحورهم ، وعدم التفاتهم لمصالح الرعية ، وطمعهم وتركهم النظر في العواقب .. الى أن تجاوزت في وقتنا هذا ... الحدود ، وبلغت في المصارفة أكثر من الضعف. وصار صرف المحبوب مائتين وخمسة ... بل وعشرة .

والريال « الفرانسة » عائة وخمسة وسبعين ، بل وثمانين . و «المشخص البندقى» بأربعمائة وأكثر . و « المجر » بثلثمائة وستين . و « الفندقلى » بثلثمائة وعشرين ، وهو الجديد . ويزيد القديم لجودة عياره عن الجديد ، وتتفاوت « المثلية » فى المحبوب بجودة العيار . فاذا أبدل « السليمى » الموجود الآن « بالمحمودى » . . زيد فى مصارفته أربعون نصفا وأكثر ، بحسب الرغبة والاحتياج . ويتفاوت أيضا « المحمودى » بمثله . فيزيد « أبو وردة »عن « الراغب » ، ويزيد « الراغب » عن الذى فيه حسرف « العين » ويريد « الراغب » عن الذى فيه حسرف « العين » ويسكون

المحبوبان فى تحويل المعاملة بدلا عن «المشخص» الواحد ... مع أن وزنهما سبعة وعشرون قيراطا ، ووزن « المشخص » ثمانية عشر قيراطا . فالتفاوت بينهما نسعة قراريط ، وهى مافيه من الخلط ... وغير ذلك مما يطول شرحه ، ويعسر تحقيقه وضبطه !

ولم يزل أمر المعاملة ، وزيادة صرفها ، واتلاف نقودها ، واضطرابها ... مستمرا. وكل قليل ينادون عليها مناداة بحسب أغراضهم ، لا تسمع ولا تقبل ولا ملتفت اليها . لأن أصل الكدر منبعث عنهم ، ومنحدر عن مجراة خبائتهم وفسادهم .

# آخره ( ۲۰ مارس ۱۸۰۲ م ):

أذن الساشا لولده السكبير بالذهاب لزيارة سيدى أحمد البدوى - رضى الله عنه - بطندتا ، وعين صحبته أتباعا وعسكرا وهجنا ، وقرر له دراهم على البلاد ألف ريال .. فما دونها ، خلاف الكلف ، وكذلك سيافر حريبات - ورئيستهن حريم مصطفى أغا الوكبل - في هيئة لم يسبق مثلها .. في تختروانات وعربات ومواهى وأحمال وجمال وعسكر وخدم وفراشين ، وفرضوا لهن أيضا مقررات على البلاد وكلفا ونحو ذلك ... وأظن أن هذه المحدثات من أهوال القيامة !

وانقضت السنة وما حصل فيها من الحسوادث والانذارات .

#### \* \* \*

ومات فيها: الامام العلامة ، والبحر الفهامة ، صدر المدرسين ، وعمدة المحققين ، مفتى الحنفية بالديار المصرية : الشيخ محمد عبد المعطى بن الشيخ أحمد الحريرى الحنفى .

ولد سنة اللاث واربعين ومائة وألف ، ونشبأ فى عفة وصلاح ، وحفظ القرآن وجوده ، وحفظ المتون .. وحضر أشماخ العصر ، وجود الخط .

وكان ينسخ بالأجرة ، وكتب كتبا كثيرة ، وخطه في غاية الصحة والجودة ، وغالبها في الأدبيات «كالريحانة » و « خبايا الزوايا » و « خبزانة الأدب » والتي بخطه من ذلك في غاية الحسسن والقبول .

وكان شافعى المذهب ثم تحنف ، وحضر على أشياخ المذهب مثل: الشيخ محمد الدلجى ، والشيخ محمد العدوى . ولازم الشيخ حسن المقدسى ملازمة كلية ، وانتسب اليه ، وعرف به ، وحضر عليه ، وتلقى عنه غالب الكتب المشهورة في المذهب . وحضر باقى العلوم على الشيخ الملوى والحفنى والشيخ على العدوى وغيرهم . وكان يكتب الأجوبة على الفتاوى عن لسانه .

ولما توفى شيخه المذكور ، تقرر مكانه فى وظيفة الخطابة والامامة بجامع عثمان كتحدا بالازبكية . وسكن بالدار المشروطة له بها السكنى برحاب الجامع المذكور .

وكانت خطب فى غاية الخفة والاختصار ، ولوعظه وقع فى النفوس .. لخلوه عن التصنع .

ولما مات الشيخ أحمد الدمنهورى فى سنة اثنتين وسعين ومائة وألف، وحصل ماحصل للشيخ عبد الرحمن العرشى — كما تقدم — تعين المترجم لمشيحة الحنفية والفتوى عوضا عن المذكور — قبل وفاته بأيام قليلة — وكان أهلا لذلك، وكفؤا له، وسار فيها سيرا حسنا بحشية. واشتهر ذكره، وقصدته الناس للفتوى والأفادة، وأقبلت عليه الدنيا، وسكن دارا مشرفة على وأقبلت عليه الدنيا، وسكن دارا مشرفة على الأزبكية جارية فى وقف عثمان كتخدا، واشترى المناهل لغيره المارا نفيسة بالجودرية، وأسكنها لغيره

وانحصرت فيه وظائف مشيخة الحنفية كالتدريس في مدرسة المحمودية والصرغتمشية

والمحمدية وغيرها — فكان يباشر الاقراء بنفسه في بعضها ، والبعض ولده العلامة الشيخ ابراهيم . ولم يزل نقرىء ويملى ويفيد — حتى في حال انقطاعه — وذلك أنه لما مات أحمد أغا غانم ، وحسل بين عتقائه منازعة ، ثم اتفقوا على تحكيم المترجم بينهم ، والتسوا منه أن يذهب صحبتهم الى فوة ليصلح بينهم ... فلما ذهب الى بولاق واراد النرول في السفينة ، اعتمد على بعض الواقفين ، فعثرت رجله ، فقبض ذلك الرجل على معصمه فانكسر عظمه لنحافة جسمه ، فعادوا به الى داره ، وأحضروا له من عالجه حتى برىء بعد شهور ، وفرحوا بعافيته .

ودعاه بعض أحبابه بناحية قناطر السباع . فركب وذهب اليه — وكانت أول ركباته بعد برئه — فلما طلع الى المجلس وأراد الصعود الى مرتبة الجلوس ، زلقت رجله فانكسر عظم ساقه . وتكدر الحاضرون وحملوه وذهبوا به الى داره ، وأحضروا له المعالج ، فلم يحسن المعالجة . وتألم تألما كثيرا ، واستمر ملازما الفراش نحو سبع سنوات . ثم توفى يوم الأربعاء ، سابع عشر رجب من السنة ، عن سبع وسبعين سنة ، ودفن بترية الأزمكية

وتعين بعده فى المسيخة والافتاء ولده المحقق العلامة المستعد الشيخ ابراهيم ، أدام الله النفع بحياته ، وحفظ عليه أولاده .

وللمترجم مآثر ، وتقييدات ومنظمومات ، وضوابط وتخميسات . فمن ذلك قوله :

مشبه به مسم الشبه اداة تشبيه ووجه شبه والخامس المشبه النبيه فقد حسوى أركانه التشبيه

وله تخمیس علی البیتین المشهورین :
قد قلت لما وهی جسمی واقلقنی
ما حل بی من سقام أنحلت بدنی
وما رمانی به دهری من المحن
یا رب ان کان تمریضی یقربنی
زانهی الیك .. فعابالعفو اوسع لی

أو كان من أجل عصيانى الذى عظما ومسوء ما قلته جهرا ومكتتما فالعفو عمن عصا من شيمة الكرما أو كان من أجل تحيص الذنوب فما يحتاج عفوك للأسقام والعلل

وله تخميس أيضا على « المنبهجة » وتحميس على قصيدة الشيخ عبد الله الشبراوى المشهورة وأوله:

ان نفسى وغيسها والتمنّى صيرت دأبى المعاصى وفنّى ثم انى ناديت من حسن ظنى رب انى تعاظم الذنب منى غسير أنى وجدت عفوك أعظم الن آخرها ... وله غير ذلك .. سامحه الله 1

#### \* \* \*

ومات الأجل الأمثل ، المفوه المنشى، ، النبيه الفصيح المتكلم : عثمان أفندى ابن سعد العباسى الأنصارى . من ولد آخر الخلفاء العباسية بمصر المتوكل على الله . ووالده يعرف بالأنصارى من جهة النساء . . من بيت السيادة والخلافة .

ولد بمصر ، وبها نشئ ، واشتعل بالعلم على فضلاء الوقت ، ومهر فى الفنون بذكائه ، وعامى الحسناب والنجوم وأخذ منها حظا ، ونزل كاتب سر فى ديوان بعض الأمراء ، ولامه بعض محبيب

فى ذلك ، فاعتذر أنه انما قدم عليه صيانة لبعض بلاده وضياعه التى استولت عليها أيدى الظلمة ، فلا محيد له عن عشرتهم ا

واجتمع بشيخنا الشيخ محمود الكردى ، وأراد السلوك فى طريق الخلوتية ، وترك شرب الدخان ، ولازمه كشيرا ، وتلقن الاسم الأول والأوراد ، وأقلع عما كان عليه ... حتى لاحت عليه أنوار ملازمته ، واعتقده جدا . وبعد وفاة الأستاذ .. رجع الى حالته ، وشرب الدخان .

ثم ولى خليفة على غلال الحرمين فباشرها بشهامة ، ثم ولى روزنامة مصربصرامة وقوة مراس وشدة ومخادعة . وراج أمره واتسع حاله وزادت حسمته ... وذلك بعد عزل أحمد أفندى أبي كلبه ، وقبل وفاةالسيد محمدأفندي الكماخي الروزنامجي. وثقــل أمره على باقى الكتبة والناس ، فأوغروا عليه وعزلو. . فضاق صدره وزاد قلقه ، وحدث فيه بعض رعونة ، وتردد لمشاهد الأولياء في الليل والنهار ... يبتهل ويدعو ، ويفرق خبزا ودراهم ، ويأوى اليه المجاذيب ، والذين يدعون الصلاح والــولاية ، فيكرمهم برهــة ويزون له مبـرائي ومنامات والحباريات ، فيزداد هوسه . ثم لما يطول الحال ينقطع عنهم ، ويبدلهم بآخرين ... وهكذا . وكان ينام مع بعضهم فى الحريم ، ويترجم بعضهم بمكاشفات وشطحيات ويقول: ﴿ فَلَانَ يَطُّلُعُ عَلَى تخطرات القلوب .. وفلان يصعد الى الســماء .. ومن كرامات فلاز كذا .. ﴾ ثم يرجع عن ذلك .

ولما مات السيد محمد ، أعيد فى كتابة الروزنامة أيضا ، واستمر بها ثمانية عشر شهرا . وكانت اعادته فى سنة ثمان بعد المائتين ، ثم انحرف عليه ابراهيم يبك الكبير وعزله . وكان يبين أن الأمسر يؤول

اليه .. فلم يتم له ذلك . وأحضر ابراهيم بيك السيد ابراهيم ابن أخى المتسوف وقلده ذلك . فعندها أيس المترجم منها . واختلفت الأمسور بحدوث الفتن ، وتقلب الدول والأحوال .

ولازم شأنه وبيته بعد رجوعه من هجرته الى الشام فى حادثة الفرنسيس ، واعترته الأمراض ... واجتمعت لديه كتب كثيرة فى سائر العلوم ، وبيعت بأسرها فى تركته . توفى يوم الأربعاء خامس عشرين شوال من السنة ..

#### \* \* \*

ومات العمدة الامام ، الصالح الناسك العلامة ، والبحر الفهامة : الشيخ محمد بن سيرين بن محمد ابن محمود بن جيش الشافعي المقدسي . ولد في حدود الستين، وقدم به والده الى مصر . فقراً القرآن. واشتغل بالعلم، وحضر دروس الشيخ عيسي البراوي فتفقه عليه ، وحلت عليه أنظاره ، وحصل طرفا جيدا من العلوم على الشيخ عطية الأجهوري، ولازمه ملازمة كلية .

وبعد وفاة شيخه ، اشتغل بالحديث . فسمع صحيح مسلم على الشيخ أحمد الراشدى ، واتصل بشيخنا الشسيخ محمود الكردى . فلقنه الذكر ولازمه ، وحصلت له منه الأنوار . وانجمع عن الناس ، ولاحت عليه لوائح النجابة ، وألبسه التاج ، وجعله من جملة خلفاء الحلوتية . وأمره بالتوجه الى بيت المقدس . فقدمه وسكن بالحرم وصار يذاكر الطلبة بالعلوم ، ويعقد حلقة الذكر ، وله فهم جيد ، مع حدة الذهن .

و أقبلت عليه الناس بالمحبة ، ونشر له القبسول عند الأمسراء والوزراء ، وقبلت شفاعت. مع الانجماع عنهم ، وعذم قبول هداياهم !

وازدحمت على مسدته زواره ... الى أن أجساب الداعى ، ونعت النسواعى . وذلك سسابع عشرين شسهر شسعبان من السسنة . ولم يخلا بعسده مسله ، وبه ختمت دائرة المسلكين من الخلوتية ورجال السادة الصوفية . وحسن به ختم هذا الجزء الثالث من كتاب ( عجسائب الآثار فى التراجم والأخبار » لغابة سنة عشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية — على صاحبها أفضل العملاة والسلام — ومنقيد ان شاء الله تعالى ما يتجدد بعدها من الحوادث ، من ابتداء سنة أحدى وعشرين — التي نحن بها الآن — ان امتد وعشرين — التي نحن بها الآن — ان امتد صلاح الأحوال ، وانقشاع الهموم ، وصلاح المحسوم .. انه على كل شيء قدير ، وبالإجابة المحسوم .. انه على كل شيء قدير ، وبالإجابة

جدير . والله أعلم .

واخبرنى بعض من صحبه: آنه يقهم من كلام الشيخ ابن العربى ، ويقرره تقريرا جيدا ، ويميل الى سماعه . وحج من بيت المقدس ، وأصيب فى العقبة بجراحة فى عضده ، وسلب ماعليه ، وتعمل تلك المشقات . ورجع الى مصر عزار شيخه الشيخ محمودا ، وجلس مدة ثم أذن له بالرجسوع الى بلده . وسسم أشياء كشيرة فى مبادى عمره ، واقتبس من الأشياخ فوائد جمة ... حتى قبل اشتغاله بالعلم .

وفى سنة ١١٨٢ كتب الى شيخنا السيد مرتضى ستجيزه. فكتب له أسانيده العالية فى كراسة وساها « قلنسوة التاج ». ولم يزل يعلى ويفيد ، ويدرس ويعيد ، واشتهر ذكره فى الآفاق ، وانعقد على اعتقاده وانفراده الاتفاق ، وسطعت أنواره ، وعبت أسراره ، وانتشرت فى الكون أخبساره ،

# ١٢٢١ عجريه

#### العسدم

استهل شهر المحسرم بيوم الجنس حساباً ، ويوم السبت هلالا . ووافق ذلك انتقال الشمس لبرج الحمل ، فاتحدت السنة القمرية والشمسية -وهــو يوم « النوروز » الســلطاني ، وأول سنة الفسرس . وهو التاريخ الجسلالي اليزدجردي . وتاريخهم في هذه السنة ١١٧٦ .

وكان طالع التحويل الواقع في يوم الجمعة -في حامس ساعة ونصف من النهار - سبعدرجات ونصفا من برج السرطان ، وصاحبه فى حيزالعاشر منصرف عن تربيع المسسترى ، ومقسارنة عطارد والمشترى فى السآبع ، والمريخ مع الزهرة فىالعاشر ﴿ هي راجعة ، وكيوان في الرابع -- وهو دليـــل على ثبات دولة القائم ... وتعبُّ الرعية ا

والحُكم لله العلى الكبير .

# ٣ منه ( ٢٣ مارس ١٨٠٦ م ):

وصل الى بولاق قابجي وعلى بده تقرير لمحمه على باشا بولايته بمصر ، وصحبة التقرير خلعة ، وهي فروة سمور . فلما أصبح النهار عمل محسمه على باشا ديوانا بمنزله بالأزبكية . وحضر السيد عمر النقيب والمشايخ والاعيان . وحضر ذلك الأغا من بولاق في موكب ، ودخــل من باب النصر ، وشق من وسط المدينسه .. وأمامه الأغا والوالى والمحتسب والأغوات والجاويشية ، وخلفه النوبة التركية . فلما وصاوا الى بأب الخسرق ، عطفوا على جهة الأزبكية .

فلما قرىء التقليد ، ضربوا مدافع كشيرة من الأزبكية والقلعة ، وعملوا تلك الليلة شستكا وحراقات ونفوطا وسواريخ كثيرة وطيولا وزمورا بالأزبكية .

## ۷ منه ( ۲۷ مارس ۱۸۰۹ م ) 🖫

وصلت الأخبار بوقوع حسروب بين العساكر والعربان والأمراء المصرية بناحيسة جزيرة الهواء، ومثل شخص من كيسار المسسكر يسمى « كور يوسف » وغيره . وومسل الى مصر علة جرحى ، وهرب من العسكر طائفة وانفسموا الى الأمراء المرين . وأرسل حسن باشسا يستنجد الباشسا يارسال عساكر اليه.

وفى ذلك اليوم: نادوا فى الأسواق بعدم المثبي فى الأسواق من آذان العشاء ، وخرج كتخدا بيك الى بولاق في آخر النهار ، ونصب وطاقه ببر انبابه . وحسرج سليمان أغا بجملة من العسسكر ودهب الى ناحية طرا .

## ۸ منه ( ۲۸ مارس ۱۸۰۳ م )

عدى كتخدا بيك الى البر الغربي ، والتقل طُاهر باشا الى الجيزة وأقام بها معافظاً .

وفيه : أمر البائسا بجمع الأجنساد المصرية والوجاقلية ، وآمرهم بالتعسدية الى البر العربي ، وكأنه تخوف من اقامتهم بالمديشة ، وقال لهم : والا يستمر معنا ، .

وفي هــذه الأيام: كان مولد مسيدي أحسد

السدوى ، والجمع بطندتا ، المصروف بمولد الشرنبابلية . وهرع غالب أهسل البسلد بالذهاب اليه ، واكتروا الجمال والحسير بأغلى الأجرة . لأن ذلك صار عند أهل الاقليم موسما وعيسدا لا يتخلفون عنه ، اما للزيارة أو التجارة أو للنزاهة أو للفسوق ا

ويجتمع به العالم الأكبس ، وأهالى الاقليم البحرى والقبلى . وخسرج أكثر أهالى البلد يعمولهم . فكان الواقفون على الأبواب يفتشون الأحمال ، فوجدوا مع بعضهم أشسياء من أسباب الأجناد المصرية وملابسهم ونعصو ذلك . فوقع بسبب ذلك ايذاء لمن وجدوا معه شيئا من ذلك ، ولباقى الناس ضرر ينبش متاعهم ، فكان من الناس من بأخذ معه أشخاصا من العسكر من طرف الأغا يسلكونه للخروج من غير تفتيش ، ويمنعون المتقيدين بالأبواب عن التعرض لهم وبيش متاعهم وأحمالهم .

#### ۹ منه (۲۹ مارس ۱۸۰۳ م):

وصل الخبر بأن عابدين بيك لما بلغه خروج الالفى من الفيوم ذهب اليها صحبة الدلاة ، فلم يجد بها أحدا فدخلها ، وأرسل مبشرين الى مصر بأنه ملك الفيوم . فضربوا مدافع لذلك ، وانبث المبشرون يطوفون على بيوت الأعيان يبشرونهم بذلك ، ويأخذون على ذلك الدراهم والبقاشيش . ثم لما بلغ عابدين بيك ما حصل لأخيه حسن باشا من الهزيمه ، رجع اليه وآقام معه لحية الرقق .

#### ١٠ منه ( ٢٠ مارس ١٨٠٦ م ) :

وصل الألفى الى ناحية كرداسة ، وانتشرت عساكره وعربانه باقليم الجيزة ، فلم يخرج لهم أحد من الجيزة ، مع كونهم بمرأى منهم ، ويسمعون تفاقيرهم وطبولهم ووطء حوافر خيولهم .

وفيه: أرسل الألفى مكتوبا خطابا الى السيد عسر أفسدى مكرم النقيب والمشايخ مضمونه: 
« نخبركم أن سبب حضورنا الى هذه الجهة انما هو لطلب القوت والمعاش ، فان الجهة التى كنا بها لم يبتى فيها شىء بكفينا ويكفى من معنا من الجيش والأجناد ، ونرجو من مراحم أفندينا بشفاعتكم أن ينعم علينا . بما تتعيش به ، كما رجونا منه فى السابق » .

# ۱۱ منه ( ۳۱ مادس ۱۸۰۲ م.) :

فى الصباح ركب السبد عمر الى الباشا ، واخبره بذلك ، واطلعه على المراسلة . فقال : « ومن أتى به ? » . قال له : « تابع مصطفى كاشف المورلى ، وقد ترك متبوعه بالبر الآخر » . فقال له : « اكتب له بالحضور ، حتى نشروى مسه مشافهة » .

وفى ذلك الوقت حضر الى الباشا من أخبره بأن طائفة من المصريين وجيوشهم وصلوا الى بر انبابه ، فخرج اليهم طائفة من العسكر المرابطين هناك ، وتحاربوا معهم بسوق الغنم ، ووقع بينهم بعض قتلى وجرحى . فركب من فوره وذهب الى بولاق ، فنزل بالساحل وجلس هناك ساعة . ثم ركب عائدا الى داره بعد أن منع من تعدية المراكب الى بر انبابة ، ثم أمرهم بالتعدية لربما احتاجوهم ، وكان كذلك ، فانهم رجعوا مهيزومهن ... فلو لم يجدوا المعادى لحصل لهم هول كبير .

#### ۱۲ منه ( إول ابريل ۱۸۰۲ م )

حضر مصطفی كاشف المورلی -- المرسل من طرف الألفی ، وصحبت علی جربجی ابن موسی الجیزاوی -- الی بیت السید عمر . فرکب صحبته الی الباشا ، وكتبوا له جوابا . ورجع من لیلته ،

### ١٤ منه (٣ ابريل ١٨٠٦ م):

حضر ثانيا مصطفى كاشف المورلي بجواب Tخر ومضمونه : « اننا أرسلنا لكم ، لرجو منكم أن تسعوا بيننا بما فيه الراحة لنا ولكم ، وللفقراء و المساكين وأهالي القرى .. فأجبتمونا بأننا تتعدى على القرى ، ونطلب منهمالمغارم ، ونرعى زرعهم ، و ننهب مواشيهم ... والحال أنه — والله العظيم ، ونبيه الكريم - أن هذا الأمر لم يكن على قصديا. ومرادنا مطلقًا . وانما الموجب لخضورنا الى هذا الطرف ضيق الحال والمقتضى، للجمعية التي نصحبها من العربان وغيرهم ، ارسال التجاريد والعساكر علينا . فلازم لنا أن لجمع الينا من يساعدنا في المدافعة عن أنفسنا .. فهم يجمعون أصناف العساكر من الأقطار الرومية والمصرية لمحاربتنا وقتالنا ، وهم كذلك ينهبون البلاد والعباد للانفاق عليهم . ونحن كذلك : نجمع الينا من يساعدنا في المنع ، وتفعل كفعلهم لننفق على من حولنا من المساعدين لنا . وكل ذلك بؤدى الى الحراب والدمار وظلم الفقراء . والقصد منكم ، بل الواجب عليكم ، السعى في راحة الفريقين ، وهو أن يكفوا الحرب ، ويفرزوا لنا جهة نرتاح فيها .. فان أرض الله واسعة ، تسعنا وتسمهم . ويعطونا عهدا بكفالة بعض من نعتمد عليهم ، من عندنا وعندهم . ويكتب بذلك معضر لصاحب الدولة ، وننتظر رجوع الجواب . وعند وصوله يكون العمل بمقتضاه » .

فعند ذلك اقتضى الرأى أن يقطعوه اقليم الجيزة ، وكتبوا له جوابا بذلك ، من غير عقد ولا عهد ولا كفالة كما أشسار . وسلموا الجواب لمصطفى كاشف ورجع به .

وفى أثناء ذلك : طلب أجناد الألفى كلفا من بلد برطس وأم دينار ومنية عقبة . فامتنعوا عليهم ، فضربوهم وحاربوهم ونهبسوهم . وسسبب ذلك

أن العساكر الأتراك أغروهم ، وأرسلوا يقولون لهم: « اذا طلبوا منكم كلفة أو دراهم ، لاتدفعوا لهم واطردوهم وحاربوهم وانهبوهم . واذا سمعنا حربكم معهم أتيناكم وساعدناكم » . فاغتروا بذلك وصدقوه . فلما حصل لهم ما حصل ، لم يسعفوهم ولم يخسرجوا من أوكارهم ، حتى جسرى عليهم المقدور 1

### ٢٣ منه ( ١٢ ابريل ١٨٠٦ م ) :

كتب الباشا مراسيم وارسلها الى كشاف الأقاليم والكائنين بالبلاد من الأجناد المصرية ، بأن يجتمعوا بأسرهم ويذهبوا الى ساحل السبكية للمحافظة عليها من وصول الأخصام اليها ، ولمنعهم من تعدية البحر اليها ، لأنهم اذا حصلوا بها تعدى شرهم الى بلاد المنوفية بأسرها . وأشيع عزم الباشا على الركوب بنفسه وذهابه الى تلك الجهة ، ويكون مبيره على طريق القليوبية ويلحق بهم . وكتخدا بيك وطاهر باشا يسبيران عسلى الساحل الغربي تجاههم . ثم بطل ذلك وأرسل الى حسن باشا طاهر من ناحية بنى سويف ، وكذلك حسن باشا طاهر من ناحية بنى سويف ، وكذلك عساكر «كور يوسف » الذي قتل في المركة كما غيار .

وفى ذلك اليوم: وصل رسول أيضا من عند الألفى بمكاتبات ، واجتمع بالسيد عمر النقيد . والمكاتبات خطاب له ولبقية المسايخ وللباشا ولسعيد أغا دار السعادة وصالح بيك القابجي سعنى ماتقدم ، صحبة احمد أبي ذهب العطار . فكتبوا له جوابا بالمعنى الأول ، وأعادوا الرسول ، وأصحبوه ببعض المتعمين ، وهو السيد أحمسد الشتيوى - ناظر جامع الباسطية - وكل ذلك أمور صورية وملاعبات من الطرفين لاحقيقة لها .

### م٢ منه (١٤ ابريل ١٨٠٦ م):

وصل الجماعة المذكورون الذين استدعاهم الباشا بعساكرهم ، وخلع الباشا على أحد كبارهم عوضا عن « كور يوسف » المقتول .

وفيه: وصل الخبر بأن طائفة من الأجنساد المصرية ، ومن بصحبهم من العربان ، عدوا الى بر السبكية ، ولم يمنعهم المحافظون ، بل هربوا من وجوههم . فأمر الباشا بسفر العساكر وطلب دراهم سلفة من الأعيان لأجل نفقة العساكر ، وفرضوا على البلاد ثلاثة آلاف كيس . ويكون على العال منها مائة ألف فضة ، وفيها الأوسط والدون .

### ۲۷ منه (۱٦ ابريل ۱۸۰۳ م):

نودى فى الأسواق بخروج العساكر .

### ٢٩ منه (١٨ أبريل ١٨٠٦ م):

سافر طاهر باشا الى منوف على جرائد الخيل ، وسافر بعده كتخداه بالحملة ، واحتاجوا الى جمال ، فأخذوا جمال السقايين والشواغرية .

وفيه: حضر عمر بيك الأرتؤودى من ناحيسة بنى سويف، وأخبر الواردون من الناحية أن رجب أغا وطائفة من العسكر خامروا عليه، وانضموا الى الأمراء القبليين - وهم نحو الستمائة - فعند ذلك حضر عمر بيك المذكور فى تطريده ليبرىء نفسه من ذلك.

وحضر أيضا محو كبير العسكر المحاصرين بالمنية يطلب علوفة للعسكر .

وفيه: أراد كتخدا بيك -- وهو المروف بدبوس أوغلي -- أن يركب من انبابة ، وحسل أهماله ليسير الى جهة بحرى . فثارت عليه العسكر ، وطالبوه بعلائفهم ، وسفهوا عليه ، ومنعوه من الركوب . فأراد التعدية الى بر بولاق ، فمنعوه أبضا ، وجذبوا لحيته . فأقام يومه وليلته ، ثم

قال لهم: « وما الفائدة فى مكثى معكم ? دعونى أذهب الى الباشا ، وأسعى فى مطلوبكم » . ولم يزل حتى تخلص منهم ، وعدى الى مصر ، ولسم يرجع اليهم .

### غايته ( ١٩ أبريل ١٨٠٦ م ):

وصلت عسماكر الدلاة الذين كانسوا بناحية بنى سويف والفيوم الى بر انبسابة ، وضربوا لهم مدافع لوصولهم .

وفيه: أرسل كبار العسكر الذين بناحية منوف مكاتبة الى الباشا ، يذكرون أن العساكر يطلبون مرتبات لحم وأرز وسمن . فانهم لايحاربسون ولا يقاتلون بالجوع .

وفى هذه الأيام : وصل الكثير من العسماكر القبلية ، ودخلوا البلدة وكثروا بها .

وكانوا خرجوا عن الحدود فى ذلك . حتى أن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة وعشرة بحسب حاله . وان لم يدفع أهله القدر الذى يتقرر عليه ، فلا يقدرون على رفعه ودفنه ، ولا يتقرب اليه الغاسل ليغسله حتى يأتيه الاذن .. وغير ذلك من



الكفبة الشريفة

البدع والمسكوس والمظالم التي أحدثوها على المبيعات والمشترى ، المبيعات والمشتروات ، على البائع والمشترى ، ومصادرات الناس في أموالهم ودورهم . فيكون الشخص من سائر الناس جالسا بداره ، فما يشعر على حين غفلة منه الا والأعوان يأمرونه باخلاء الدار وخروجه منها ، ويقولون : « ان سيد الجبيع محتاج اليها » . فاما أن يخرج منها جملة وتصير من أملاك الشريف ، واما أن يصالح عليها بمقدار منها أو أقل أو أكثر !

فعاهده على ترك ذلك كله ، واتباع ما أمر الله تعالى به ، فى كتابه العزيز ، من اخلاص التوحيد لله وحده ، واتباع سنة الرسول عليه الصحابة والسلام، وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون ، والأئمة المجتهدون .. الى آخر القرن الثالث . وترك ما حدث فى الناس من الالتجاء لغير الله من المخلوقين ، الأحياء والأموات ، فى الشدائد والمهمات ، وما أحدثوه من بناء القباب على القبور والتحاوير والزخارف ، وتقبيل الأعتاب والخضوع والتدلل ، والمناداة والطواف ، والنذور والذبح والقربان ، وعمل الأعياد والمواسم لها . واجتماع

أصناف الخلائق ، واختلاط النساء بالرجال ... وباقى الأشياء التى فيها شركة المخلوقين مع الحالق فى توحيد الألوهية التى بعثت الرسل الى مقاتلة من خالفها ، ليكون الدين كله لله . فعاهده على من ذلك ، وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة ، لأنها من الأمور المحدثة التى لم تكن فى عهده .. بعد المناظرة مسع علماء تلك الناحية ، واقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية التى لا تقبل التأويل من الكتاب والسنة ، واذعانهم لذلك .

فعند ذلك أمنت السبل ، وسلكت الطرق بين مكة والمدينة ، وبين مكة وجدة والطائف ، وانحلت الأسعار ، وكثر وجود المطعومات وما يجلبه عربان الشرق الى الحرمين من الغلال والأغنام والأسمان والأعسال ... حتى بيع الأردب من الحنطة بأربعة والل

واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من التجار، واذا نوقش فى ذلك يقول: « هؤلاء مشركون ، وأنا آخذ من المشركين لا من الموحدين » 1

### مسيفر

الاحد غرته ( ۲۰ ابريل ۱۸۰۲ م )

سافر محو بيك الى جهة المنية .

وفيه: ورد من اسلامبول شخص قابجي، وعلى يديه مرسومات بالجمارك وغيرها. ومنها: ضبط ترك الموتى المقتولين والمقبورين، وكذلك تركة السيد أحمد المحروقي وآخر يسمى الشريف محمد البرلي ... والقصيد تحصيل الدراهم بأى حجة كانت. ووصل أيضا آخر متعين لجمرك الاسكندرية وآخر لدمياط ولرشيد أيضا.

وفيه: عزم الباشا على السفر لمحاربة الألفى ، وأشيع عنه ذلك ، وأنزلوا مدافع من القلعة وجبخانة وآلات حربية .

### الاربعاء ٤ منه ( ٢٣ ابريل ١٨٠٦ م ):

قوى عزمه على ذلك ، وأشيع أنه مسافر يوم السبت ، وأشار على السسيد عمر أفندى النقيب بأن ينوب عنه ، ويكون قائما مقامه فى الأحكام مدة غيابه : فلم يقبسل السيد عمر ذلك وامتنع ، ثم فترت همته عن ذلك ، وتبين أنها ايهامات لا أصل لها .

### الخميس ه منه ( ۲۶ ابريل.۱۸۰٦ م ):

أرسل الباشا الى الخانات والوكائل أعوالا ، فختموا على حواصل التجار بما فى داخلها من البن والبهار ، وذلك بعد أن أمنهم وقبض منهم عشورها ومكوسها بالسويس . فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل ، فعل بهم ذلك . ثم صالحوا وأفرج عنهم ا

وفيه : ورد الخبر بأن الألفى ارتحل من ناحيــة الجسر الأسود والظرانة ، وقصــد جهة البحيرة .

### السبت ٧ منه ( ٢٦ ابريل ١٨٠٦ م ):

ركب صالح أغا قابجى باشا ، ونزل الى بولاق ليسافر الى الديار الرومية . فركب لوداعه الباشا وسعيد أغا والسيد عسر النقيب ، فشيعوه الى بولاق حتى نزل الى المراكب ، وخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة بعد أن وفاه خدمته وهاداه بهدايا ، وأصحب معه هدايا للدولة وأربابها ، وعرفه بقضايا وأغراض يتممها له هناك ، وودعوه ورجعوا الى بيوتهم بعد الغروب .

### الثلاثاء ١٠ منه ( ٢٩ ابريل ١٨٠٦ م):

سافر صالح أغا السلحدار الى جهة بحرى على طريق المنوفية ، وصحبته عسماكر ، وقرروا له مقادير من الأكياس : على كل بلد من البلاد الرائجة عشرون كيسا فما فوقها وما دونها ، ومن كل صنف مقادير أيضا .

وقيه: فرضوا أيضا على البلاد غلل قمح وفول وشعير: كل بلد عشرون أردبا فما فوقها وما دونها. وهذه ثالث فرضة ابتدعت من الغلل على البلاد في هذه الدولة!

وفيه ورد الخبر بأن الألفى توجه الى ناحية دمنهور البحيرة يوم الأربع رابعه وانهم امتنعوا عليه . فحاصرهم لأنهم استعدوا لذلك .. والبلد منضافة الى السيد عمر النقيب . فكان يرسل اليهم ويعدهم بآلات العرب والبارود ، ويحرضهم على الاستعداد للحرب . فحصنوا البلدة وبنوا سورها ، وجعلوا فيها أبراجا وبدنات ، وركبوا عليها المدافع الكثيرة ، وأحضروا لهم ما يحتاجون اليه من الذخيرة والجبخانة وما يكفيهم سنة . وحفروا حولها خنادق . وهي في موقعها مرتفعة .

وفيه: عزل الباشا محمد أغا كتخدا بيك من كتخدائيته ، بسبب أمور نقمها عليه ، وحبسه وطلب منه ألف كيس ، وقلد في الكتخدائية خازنداره، وهو المعروف بدبوس أوغلى.

### الأحد ١٥ منه (٤ مايو ١٨٠٦ م):

عدى صارى عسكر الى بر انبابة بوطاقه ، وهو دبوس أوغلى الكتخدا المذكور ، وذلك فى أواخر النهار . وضربوا مدافع كثيرة لتعديته . وأخذ العسكر فى تشهيل أمورهم ولوازمهم ، وأنفق عليهم الباشا نفقة . هذا والطلب والتوزيع بالأكياس مستمر لاينقطع عن أعيان الناس والتجار ، والأفندية الكتبة ، وجماعة الضربخانة والملتزمين بالجمارك ، وكل من كان له أدنى علاقة ، أو خدمة أو تجارة أو صنعة ظاهرة ، أو فائظ أو له شهرة قديمة ، أو من مساتير الناس ... وغالب الأحيان المحصل لذلك والقاضى فيه السبد عمر أفندى النقيب ، وقد حكمت عليمه الصورة

التي ظهر فيها ، وانعكس الحال والوضع ، وساءت الظنون . والأمر لله وحده !

### الخميس ١٩ منه (٨ مايو ١٨٠٦ م)

ارتحل عرضى التجريدة من انسابة ، وذهبوا الى جهة الوراريق .

وفي هده الأيام: كان بسين مشايخ المهم منافسات ومنافرات ومحاسدات — وذلك من أوائل شهر رمضان — وتعصبات بسبب مشيخة الجامع ونظر أوقافه وأوقاف عبد الرحمن كتخدا . فاتفق أن الشيخ عبد الرحمن السجيني ابن الشيخ عبد الرحوف عمل وليمة ودعاهم اليها ، فاجتمعوا في ذلك اليوم وتصالحوا في الظاهر .

### الاثنين ٢٣ منه (١٢ مايو ١٨٠٦ م):

هبت رباح جنوبية حارة ، وأثارت غبارا وزوابع ولواقع . ثم غيمة السماء غيما متقطعا ، وأرعدت وأمطرت . فكان الغبار والزوابع...والشمس طالعة والمطر نازل ، وذلك بعد العصر . وحصل مثل ذلك أيضا في يوم الثلاثاء .. ولكن بعد الظهر .

### الثلاثاء ٢٢ منه (١٣ مايو ١٨٠٦م):

وفى تلك الليلة ، بعد الغروب ، أخرج البائدا محمد أفندى المنفصل عن الكتخدائية منفيا الى جهة دساط ، وأصحب معه عدة من العسكر ذهبوا به من طريق البر .

وفى أواخره: رجعت عساكر من الأرنؤود، وكانوا كثيرين، ونزلوا ببولاق ومصر القديمة. وغالبهم الذين كانوا بصحبة حسن باشسا طاهر، وأخيه عابدين بيك. وسبب رجوعهم أنهم طلبوا علائمهم من حسن باشا - وكان قد ظهر له فيهم المحامرة عليه وميلهم الى الأخصام - فامتنع من دفع علائفهم وقال لهم: « اذهبوا الى مصر، واطلبوا

علائفكم من الباشا » . وأرسل اليه يعرفه بحالهم وتفاقهم . فلما تراسلوا فى الحضور ، منعهم الباشا من الدخول الى البلد ، ووعدهم بايصال علائفهم اليهم وهم خارج المدينة ، وبعد أن يقبضوا مالهم يعودون الى مرابطهم كما كانوا . فأقاموا بناحية بولاق .

وأرسل الباشا فجمع عربان الحويطات والعائد وغيرهم ، فأقاموا بناحية شبرا ومنية السيرج ، وهم جملة كبيرة ... استمروا في تجمعهم أربعة أيام . وأرسل الى الأجناد والجربجية وأشالهم المقيمين بمصر ، وأمر بأن يتهيأوا ويقضوا أشغالهم ويحرجوا صحبة حسن أغا الشماشيرجي . فنن كان منهم ذا مقدرة ، وعنده حصان يركبه ، أو جمل يحمل عليه متاعه ، خرج بنفسه ، والا أخرج بدلا عنه وأعطاه مصروفه واحتياجاته ولوازمه . وبرزوا الى خارج .

ثسم أرسل الى العسساكر المذكورين يأمر كبارهم بالسفر الى بلادهم . فامتنعوا وقالوا : « لانسافر حتى نقبض المنكسر لنا من علائفنا » فعند ذلك دس الى أصاغرهم من خدعهم واستمالهم حتى تفرقوا فى خدمة المستوطنين ، ولم يبق مع كبارهم المعاندين الا القليل . فلم يسعهم بعد ذلك الا الامتشال .

### في غايته ( ١٨ مايو ١٨٠٦ م ) :

ارتحلوا من بولاق ، وسافر معهم الشماشيرجى المذكور ومن بصحبت من المصريين ، وحسولهم العربان ، وساروا على طريق دمياط — وهم اثنان وخسون شخصا من كبار طائفة الأرنؤود — وحصل من العرب فى مدة تجمعهم ما لا خير فيه ، وكذلك فى مسدة اقامتهم .. من الخطف والتعرية وقطع الطريق على المسافرين .

# دمبيع الأول

### ۲ منه (۲۶ مايو ۱۸۰۲ م):

حصل رعد كثير وبرق بين المغرب والعشاء بدون مطر ، والغيم قليل متقطع . وذلك سابع عشر بشنس ، وثانى عشر أيار ، والشمس فى ثالث درجة من برج الجوزاء ، وذلك من النوادر فى مثل هذا الوقت .

وفيه : ضربوا مدافع من القلعة لبشارة وردت من الجِهة القبلية ... وذلكُ أن رجب أغا وياسين بيك اللذين انضما الى الأمراء المصرية القبليين عماد متاريس بحرى المنية ليمنعا من يصل اليها من مراكب الذخيرة . فلما سافر محو بيك بمراكب الذخيرة ووصل الى حسن باشا طاهر ببني سويف ، أصحب معه عابدين بيك وعدة من العسكر في عدة مراكب. فلما وصلوا الى محل المتاريس تراموا بالمدافع والرصاص ، واقتحموا المرور ، وساعدهم الريح فخلصوا الى المنية ، وطلعوا اليها ، ودخلها عابدين بيك . وقتل فيما بينهم أشخاص ، وأرسلوا بذلك المبشرين ، فأخبروا بذلك وبالغوا في الأخبار، وأن ياسين بيك قتل هو وخلافه ، ورأســـه واصلة مع رؤوس كثيرة . فعملوا لذلك شنكا ، وضربت مدافع كثيرة . ولم يكن لقتل ياسين بيك صحة . ثم وصل محو بيك وابن وافى وقد نزلا فى شكترية لها عدة مقاديف ودفعوا في قوة التيار حتى وصلوا الى مصر ، ولم يصل معهم رؤوس كسا أخبر المشرون .

وفيه: قرر فرضة على البلاد، وهى دراهم وغلال . وعينوا لذلك كاشفا، فسافر ومعه عدة من ألعسكر وصحبتهم نقاقير . وسافر أيضا خازندار الباشا وصحبته على جلبى — وهو ابن أحمد كتحدا على ... قلده الباشا كشوفية شرقية بليس — وأخذ صحبت أكثر رفقائه وأصحابه

من أولاد البلد ، فسسافروا على حسين غفلة الى ناحية الدقهلية .

### ١٠ منه ( ٢٨ مايو ١٨٠٦ م ):

وصلت الأخبار بأن الألفى ارتحل من البحيرة ورجع الى ناحية وردان ، وعدى من جيشه وعربانه طائفة الى جزيرة السبكية ، وهرب من كان مرابطا فيها من الأجند المصرية وغيرهم ، وطلبوا من أهالى السبكية دراهم وغلالا ، وفر غالب أهلها منها وجلوا عنها ، وتفرقوا فى بلاد المنوفية .

### ۱۲ منه ( ۳۰ مايو ۱۸۰۲ م ):

عمل المولد النبوى ، ونصبوا بالأزبكيسة صوارى تجاه بيت الباشا والشيخ محمد سعيد البكرى ... وقد سكن بدار مطلة على البركة داخل درب عبد الحق ، وأقام هناك ليالى المولد اظهارا لبعض الرسوم .

وفيه : علقوا تسعة رؤوس على السيل المواجه لباب زويلة ... ذكروا انها من قتلى دمنهور ، وهى رؤوس مجهولة . ووضعوا بجانبهم بيرقين ملطخين بالدماء .

وفيه: طلب الباشا دراهم سلفة من الملتزمين والتجار وغيرهم، بموجب دفتر أحمد باشا خورشيد، الذي كان قبضها في عام أول - قبل القومة والحرابة - فعينوا مقاديرها، وعينوا بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة. ومن لم يجدوه، بأن كان غائبا أو متغيبا، دخلوا داره، وطالبوا أهله أو جاره أو شريكه. فضاق ذرع الناس، وذهبوا أفواجا الى السيد عمر أفندى النقيب. فيتضجر ويتأسف ويتقلق، ويهون عليهم الأمر، وربما سعى في التخفيف عن البعض بقدر الامكان ... وقد تورط في الدعوى!



مراكب الماشات

وفيه: سافر السيد محمد المحروقي الى سد ترعة الفرعونية . وذلك أن الترعة المذكورة لما اجتهد في سدُّها المصريونُّ في سينة اثنتي عشرة ومائتين وألف ، كما تقدم ، انفتحت من محل آخر ينفذ الى ناحية الترعة المسماة بالفيض ، وكان ذلك باشارة أيوب بيك الصغير لعدم انقطاع الماء عنرى بلاده، فتهورت أيضا هذه الناحية وآنسعت وقوىاندفاع الماء اليها في مدة هذه السنين ... حتى جف البحر الغربي والشرقي ، وتغير ماء النيــل في الناحيـــة الشرقية ، وظهرت فيه الملوحة من حدود المنصورة، وتعطلت مزارع الأرز ، وشرقت بلاد البحر الشرقى، وشربوا الأجاج ومياه الآبار والسواقي ... وكثر تشكى أهالي البلاد ، فحصل العزم على سدها في هـ ذا العـام ، وتقيد بذلك السيد محمد المحروقي وذو الفقار كتخدا . وطلبوا المراكب لنقل الأحجار من الجبل ، وذهب ذو الفقار ألى جهة السد وجمع العمال والفلاحين ، وسيقت اليه المراكب المملوءة بالأحجار من أول شهر صفر الى وقت تاريخه . وجبوا الأموال من البلاد لأجل النفقة على ذلك . ثم سافر السميد المحروقي أيضا وبذل جهده . ورموا بها من الأحجار ما يضيق به الفضاء من الكثرة . وتعطل يسبب ذلك المسافرون

لقلة المراكب ، وجفاف البحر الغسربى ، والخوف من السلوك فيه من قطاع الطريق والعربان .

فكانت المراكب المعاشات التى تأتى بالسفار وبضائع التجار ، يأتون بشحناتهم الى حد السد ومحل العمل والشغل ... فيرسون هناك ثم ينقلون ما بها من الشحنة والبضائع الى البر ، وينقلونها الى السفن والقوارب التى تنقل الأحجار ، ويأتون بها الى ساحل بولاق ، فيخرجون مافيها الى البر ، وتذهب تلك السفن والقوارب الى أشغالها فى نقل الحجر . ولا يخفى ما يحصل فى البضائع من الحجر . ولا يخفى ما يحصل فى البضائع من الاتلاف والضياع والسرقة وزيادة الكلف والأجر ، وغير ذلك ... وطال أمد هذا الأمر .

### أواخره ( حوالي منتصف يونية ١٨٠٦ م ):

نزل الباشا للكشف على الترعة ، فغاب يومين وليلتين ، ثم عاد الى مصر .

# ربسيع الآخر

فيه: وردت سعاة من الاسكندرية ، وأخبروا بورود أربع مراكب وفيها عساكر من النظام الجديد وصحبتهم ططريات وبعض أشخاص من الانكليز. ومعهم مكاتبة خطابا الى الألفى ، وبشارة بالرضا والعفو للأمراء المصرية من الدولة بشفاعة الانكليز. آرسل آلى الأمراء القبليين يسستدعى منهم بعض مقلائهم ، مثل: أحمد أغا شويكار ، وسليم أغا مستحفظان ، ليتشاور معهم فى الأمسر . فلم يجب واحد منهم الى الحضور . ثم الفقوا على ارسال أحمد كاشف لكونه ليس معدودا من أفرادهم ، وبينه وبين الباشا نسب سلان ربيبته تحت حسن الشماشيرجي - فحضر واختلى به الباشا مرارا ، ثم أمره بالعود . فسافر فى يوم الثلاثاء رابع عشره وأصحب معه هدية الى ابراهيم بيسك والبرديسى وعثمان بيك حسن ، وغيرهم من الأمراء ، وهى عدد خيول وقلاعيات وثياب وأمتعة وغير ذلك .

وفيه : قبض الباشا على ابراهيم أغا الوالىوحبسه مع أوباب الجرائم ، وسبب ذلك : أن البصاصين شاهدوا حمولا فيها ثياب من ملابس الاجناد اعدها بعض تجار النصاري ليرسلها الي جهة قبلي ، لتباع على أجناد الأمسراء المصريين ومماليكهم ويربح فيها . ومدلمل الحاملون لها ، فأخبروا أنَّ أربابها فعلوا ذلك باطلاع الوالى المذكور على مصلحة أخـــذها منهم . ووصـــل خبر ذلك الى الباشا ، فأحضره ، وقبض عليه وحبسه ، ثم أطلقه بعد أيام على مصلحة تقررت عليه بشفاعة امرأة من القهارمة المتقربين 1 وعاد الى منصبه ، وأخذت البضاعة ، وضاعت على أصحابها ، وغرموهم زيادة علىذلك غرامة ، وكذلك اتهــم الذي حجزها بأنه اختلس منها أشياء وحبس وأخذت منه مصلحة ! فتحصل من هذه القضية جملة من المال ، مع أنها في خلال المراسلة والمهاداة . ونودى بعد ذلك بأن من أراد أذ يرسل شيئًا أو متجــرا ، ولو الى السويس ، فليستأذن على ذلك ويأخذ به ورقة من باب الباشا، فان لم يفعل وضاع عليه ... فاللوم عليه .

الشلائاء ١٤ منه ( اول يولية ١٨٠٦ م ) :

ورد ساعی ، وصحبت مکتوب من حاکم

فلما وصلوا اليه بناحية حوش ابن عيمى بالبحيرة ، مر بقدومهم ، وعمل لهم شنكا ، وضرب لهم مدافع كثيرة ، ثم شهلهم وأرسلهم الى الأمراء القبليين ، وصحبتهم أحد صناجته — وهو أمين بيك — ومحمد كاشف تابع ابراهيم بيك الكبير . ثم أله أرسل عدة مكاتبات بذلك الخبر الى المشايخ وغيرهم بمصر ، وكذلك الى مشايخ العربان ، مثل ؛ الحويطات والعائد وشيخ الجزيرة وباقى المشاهير فأحضر بن شديد وابن شعير الأوراق التى أتتهم من الموسل المناسلة وفيها : « ونعلمكم أن محمد على الثالقى الى الباشا وفيها : « ونعلمكم أن محمد على الثال وبنا أنها ولما فلك فلا تقبل لكم عذرا » . ولما معمع الباشا ذلك قال : « الله مجنون وكذاب » . ولما وفيه : فتح الباشا الطلب بفائظ البلاد والمهمس من المكترمين والفلاحين ، وأمر الروز ناعبى وطائفته من وأمر الروز ناعبى و المؤلفة و المناسلة و المن

وفيه: فتح الباشا الطلب بفائظ البلاد والحصص من الملتزمين والفلاحين ، وأمر الروز ناجبي وطائفته بتحرير ذلك عن السحنة القابلة . فضح الملتزمون وترددوا الى السحيد عمر النقيب ، والمشايخ ... فخاطبوا الباشا . فاعتدر اليهم باحتياج الحال والمصاريف . ثم استقر الحال على قبض ثلاثة أرباعه : النصف على الملتزمين ، والربع على الفلائة وثمانين نصفا ، ويقبضه باثنين وتسمين . بثلاثة وثمانين نصفا ، ويقبضه باثنين وتسمين . وغلى كل مائة ربال خمسة أنصاف حق طريق ، سواء بثلاثة القبض من الملتزم عن حصته في المصر ، أو بيد وعلى كل مائة ربال خمسة أنصاف حق طريق ، سواء المعينين من طرف الكاشف في الناحية ، واذا كان التعريم والكلف ... لترادف الارسال ، وتكرار التغريم والكلف ... لترادف الارسال ، وتكرار حق الطريق !

الاثنين ٦ منه (٢٣ يونية ١٨٠٦ م)

حضر أحمد كاشف سليم من الجهة القبلية . وسبب حضوره : أن الباشا لما بلغته هذه الأخبار ،

الأسكندرية خطابا الى الدفتردار ، يخبره بوصول قبطان باشسا الى الثغر ، وفى أثره واصل باشسا متولى على مصر ، واسعه موسى باشا ، وصحبتهم مراكب بها عساكر من الصنف الذي يسمى النظام الجديد .

وكان ورود القبطان الى الثغر ليلة الجمعة عاشره. وطلعوا الى البر بالاسكندرية يوم السبت حادى عشره.

فلما قرأ الدفتردار الورقة ، أرسل الى السيد عمر النقيب ، فحضر اليه ، وركب صحبته للباشا ، واختليا معه ساعة .. ثم فارقاه .

ولما بلغ الألفي ورود هذه الدونانمة ، وحضرت اليه المبشرون - وهو بالبحيرة - امتــلا فرحا ، وأرسل عدة مكاتبات الى مصر صحبة السعاة . فقبضوا على السعاة ، وحضروا بهم الى الباشا ... فأخفاها ، ووصل غيرها الى أربابها على غيريد السعاة ، وصورتها: الاخبار بعضور الدولانمة صحبة قبطان باشا والنظام الجديد وولاية موسى باشا على مصر ، وانفصال محمد على باشا عن الولاية . وأن مولانا السلطان عفا عن الأمسراء المصريين ، وأن يكونوا كعادتهم في امارة مصر وأحكامها ، والباشا المتولى يستقر بالقلعة كعادته ، وأن محمد على باشا يخرج من مصر وبتوجه الى ولايته التي تقلدها — وهي ولاية سلانيك - وأن حضرة قبطان باشا أرسل يستدعى اخواننا الأمراء من ناحية قبلي . فالله يسهل بحضورهم ... فتكونوا مطمئنين الخاطر ، وأعلموا اخوانكم من الأولداشات والرعيسة بأن يضبطوا أنفسهم ويكونوا مع العلماء في الطاعة . وما بعد ذلك الا الراحة والخير والسلام .

الجمعة ١٧ منه ( } يولية ١٨٠٦ م ):

ورد قاصد من طرف قبودان باشا الى بولاق ، فأرسل اليه الباشا من قابله وأركبه وحضر به الى

بيت الباشا . وأراد أن ينزله بمنسزلُ الدَفَتَردَار ، فاستعفى الدفتردار من نزوله عنده ، فانزلوه ببيت الروزنامجى ، وأقام يوم السسبت والأحد . ولم يظهر ما دار بينهمسا . ثم سافر فى يوم الاتنسين ، وذهب صحبته سليم ، المعزوف « بقبى لركضى » .

وشرع الباشا في عمل آلات حسرب وجلل ومدافع ، وجمعوا الحدادين بالقلعة ، وأصعدوا بنبات كثيرة واحتياجات ومهمات الى القلعة . وظهر منه علامات العصيان وعدم الامتثال ، وجمع اليد كبار العسكر وشاورهم وتناجى معهم فوافقوه على ذلك ، لأن ما من أحد منهم الأوصار له عدة بيوت وزوجات والتزام بلاد وسيادة ... لم يتخيلها ، ولم تخطر بذهنه ولا بفكره ، ولا يسهل به الانسلاخ عنها والخروج منها .. ولو خرجت روحه ا

وأخبر المخبرون: أن الألفى أرسل هدية الى قبودان باشا ، وفيها ثلاثون حصانا: منها عشرة برخوتها ، ومن العنم أربعة آلاف رأس ، وجملة أبقار وجواميس ، ومائة جمل محسلة بالذخيرة ، وغير ذلك من النقود والثياب والأقشسة برسمه ورسم كبار أتباعه .

ثم ان الباشا أحضر السيد عمر والخاصة وعرفهم بصورة الأمر الوارد بعزله وولاية موسى باشا، وأن الأمراء المصريين أعرضوا للسلطنة فى طلب العفو وعودهم الى امرياتهم ، وخروج العساكر التى أفسيدت الاقليم عن أرض مصر . وشرطوا على أنفسهم القيام بخدمة الدولة والحرمين الشريفين وارسال غلالها ، ودفع الخزينة وتأمين البلاد . فحصل عنهم الرضا ، وأجيبوا الى سؤالهم على هذه الشروط . وأن المسايخ والعلماء يتكفلون بهم ، ويضمنون عهدهم بذلك ... فأعملوا فسكركم ورأيكم فى ذلك . ثم انفصلوا من مجلسه .

وفيه : أرسل الباشما فجمع الأخشاب التي

وجدها ببولاق فى الشوادر والحواصل والوكائل ، وطلموا جميع ذلك الى القلعة لعمل العربات والعمل برسم المدافع والقنابر .

### الثلاثاء ٢١ منه (٨ يولية ١٨٠٦ م):

كان مولد المشهد الحسيني المعتاد ، وحضر الباشا لزيارة المشهد . ودعاه شيخ السادات - وحسو الناظر على المشهد والمتقيد لعمل ذلك - فدخسل اليه وتغدى عنده ، ثم ركب وعاد الى داره . وأكثر من الركوب والطواف بشوارع المدينة والطلوع الى القلعة ، والنزول منها ، والذهاب الى بولاق وهو لابس برنسا .

### الخميس ٢٣ منه (١٠ يولية ١٨٠٦ م)

حضرديوان أفندى وعبدالله أغا بكتاش الترجمان عند السيد عمر ، ومعهما صورة عرض يكتب عن لسبان المشايخ الى الدولة ... فى شأن هذه الحادثة . فتناجوا مع بعضهم حصة من النهار ، ثم ركبا وحضرا فى ثانى يوم عند الشيخ عبد الله الشرقاوى ، وأمروا المشايخ بتنظيم العرضحال وترصيعه ، ووضع أسائهم وختومهم عليه ، ليرسله الباشا الى الدولة ... فلم تسعهم المخالفة ، ونظموا صورته ، ثم بيضوه فى كاغد كبير ، وصورته بالحرف :

لا بسم الله الرحمن الرحيم ، الرءوف الحليم ، الحمد لله ذى الجلال على جميع الشئون والأحوال . فرفع اليك أكفا من بحر جودك مفترفة ، ونتوجه الى كعبة فضلك يقلوب بخالص الوحدانية معترفة ، أن تديم بهجة الزمان ، ورونق عنسوان اليمن والأمان ... بدوام وزير تخضع لمهابنه الرقاب ، وتدنو لهمة سطوته المهمات الصعاب ... منتهى آمال المقاصد والوسائل ، ومحط رحال المطالب من كل المقاصد والوسائل ، ومحط رحال المطالب من كل سائل : حضرة صدر الصدور ، ومدبر مهمات الأمور ... الصدر الأعظم محمد على باشا . أدام

الله دعائم العز بقبامه ، وقسح للانام فى أيامه ، محقوفا بعنساية الرب الكريم ، محفسوظا بآيات القرآن العظيم .. آمين

« أما بعد رفع القصد والرجاء ، ومد سواعد الخضوع والالتجاء ، فاننا ننهى لمسامعكم العلية ، وشيم أخلاقكم المرضية : بأنه قد قدم حضرة الدستور المكرم ، والمشير المفخم ، مدير مهمات الاسكلات البحرية ، خادم الدولة العلية ، الوزير قبودان باشا الى ثغر سكندرية . فأرسل كتحدا البوابين سعيد أغا ... وصحبته الأمر الشريف ، المواجب القبول والتشريف ، المعنون بالرسم الواجب القبول والتشريف ، المعنون بالرسم الدهور والأعوام والأيام والليالي . فأوضح مضونه : بأنه قد تطاولت العذاوة بين الوزير محمد على باشا وبين الأمراء المصريين . فتعطلت مهمات الحسرمين الشريفين من المصريين . فتعطلت مهمات الحسرمين الشريفين من على حكم سوابق العادات .

« والحال .. أنه ينبغى تقديم ذلك على سائر المطلوبات ، وأل هذا التأخير سببه كثرة العساكر والعلوفات ، وترتب على ذلك لكامل الرعية بالاقالم المصرية الدمار والاضمحلال ، وأنهت الأمراء المصرية الدمار والاضمحلال ، وأنهت الأمراء المصرية بنعهدون بالتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غلال وعوائد ومهمات ، واخراج أمير الحج على حكم أسلوب المتقدمين ... مع الامتثال لكامل ما يرد من وأنهم يقومون فى كل سنة بدفع الأموال الميرية الى ولاة الأمور بالديار المصرية ، وأنهم يقومون فى كل سنة بدفع الأموال الميرية الى خزينة الدولة العلية .. ان حصل لهم العفو عن خرائمهم الماضية ، والرضا بدخولهم مصر المحمية . جرائمهم الماضية ، والرضا بدخولهم مصر المحمية . ه والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهم ، وبلوغهم مامولهم . فأصدرتم لهم الأمر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



. . في مولد الحسين

الهمايونى الشريف ، المطاع المنيف ، بعزل الوزير المشار اليه ، لتقرير العداوة معه . ووجهتم له ولاية حلانيك ، ووجهتم ولاية مصر الى الوزير موسى باشا ، وقبلتم توبتهم .

« وأن العلماء والوجاقلية ، والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية ، الداعين لحضرة مولانا الخنكار ببلوغ المأمولات المرضية .. ان تعهدوا بهم وكفلوهم يحصل لهم المساعدة الكلية ، حكم بلتماسهم من أعتاب حضرة الدولة العلية . فأمركم مطاع ، وواجب القبول والاتباع .

« غير أننا نلتمس من شيم الأخلاق المرضية ، أوالمراحم العلية ، العفو عن تعهدنا وكفالتنا لهم . فان نرط الكفيل قدرته على المكفول ، ونحن لاقدرة

لنا على ذلك .. لما تقدم من الأفعال الشهيرة ، والأحوال والتطورات الكثيرة ، التى منها خيانة المرحوم السيد على باشا — والى مصر سابقا — بعد واقعة ميرميران طاهر باشا ، وقتل الحجاج القادمين من البلاد الرومية ، وسلب الأموال بغير أوجه شرعة!

« والصغير لايسمع كلام السكبير ، والكبير لا يستطيع تنفيذ الأمر على الصغير . وغير ذلك مما هو معلومنا وبمشاهدتنا . خصوصا ما وقع فى العام الماضى من اقدامهم على مصر المحمية ، وهجومهم عليها فى وقت الفجرية . فجلاهم عنها حضرة المشار اليه ، وقتل منهم جملة كثيرة ، فكانت واقعة شهيرة ... فهذا شىء لاينكر . فحينك لا يمكننا

التكفل والتعهد ، لأننا لا نطلع على ما في السرائر ، وما هو مستكن في الضمائر .

« فنرجوعدم المؤاخذة فى الأمور التى لا قدرة لنا عليها ، لأننا لا نقدر على دفع المفسدين والطفاة والمتمردين الذين أهلكوا الرعايا ودمروهم ، فأنتم خلفاء الله على خليقته ، وأمناؤه على بريته !

« ولحن ممتثلون لولاة أموركم فى جميع ماهو موافن للشريعة المحمدية ، على سحكم الأمر من رب البرية ، فى قوله سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين أمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فلا تسعنا المخالفة فيما يرضى الله ورسوله ، فان حصل منهم خلاف ذلك ، نكل الأمر فيهم الى مالك المالك المالك الأن أهل مصر قوم ضعاف . وقال عليه الصلاة والسلام : « أهل مصر الجند الضعيف غيا كادهم أحد الا كفاهم الله مؤتنه » . وقال أيضا : «وكل راع مسئول عن رعيته يوم القيامة» .

« و تقيد أيضا حضرة المسامع العلية ، من خصوص القرض والسلف ، التى حصل منها الثقلة المرهالي ، من حضرة محسوبكم الوزير محمد على وتقويتهم على دفع الأشقياء والمفسدين ، والطغاة المتبردين ... أمتثالا لأوامر الدولة العلية فى دفعهم ، والخسروج من حقهم ، واجتهد فى ذلك غاية الاجتهاد ، رغبة فى حلول أنظار الدولة العلية المعلية فى الأمر مفسوض اليكم ، والملك أمانة الله تحت فالأمر مفسوض اليكم ، والملك أمانة الله تحت أيديكم . بسأل الله السكريم المنان ، أن يسديم العز والامتسان ، لسدة السلطان ، مسع رفعة تشرى بها فى النفوس عظمت ، وسطوة تسرى بها فى القلوب مهابته . وأن يبقى دوئته على الأنام ، وأن يحسن البدء والختام بجاه سيدنا محمد خير وأن يحسن البدء والختام بجاه سيدنا محمد خير البرية ، وآله وصحبه ذوى المناقب الوفية » .

وكتبوا من ذلك نسمختين : إحمداهما الى

القبطان ، وأخرى الى الســـلطان . وكتبوا عليهما . الامضاء والختوم وأرسلوهما .

# الاثنين ٢٧ منه ( ١٤ يولية ١٨٠٦ م ):

وصل شماكر أغا سلحدار الوزير الى بولاق فتلقوه ، وأركبوه الى بيت الباشــــا . فلما أصبح النهار ، أرسلوا أوراقا وصلت صبحبة السلحدار المذكور : احداها خطابا للمشايخ ، وأخرى الىشيخ السادات، وثالثة الى السيد عمر النقيب ، وكلها على نسق واحد ، وهي من قبودان باشا ، وعليها الختم الكبير ، وهي بالعربي . وفرمان رابع — باللفــةُ التركيــة -- خطابا للجميــع . ومضمون الكل: الاحبار بعزل محسد على باشا عن ولاية مصر وولايته اسلانيك ، وولاية النشيد موسى باشسا المنفصل عنها - مصر ، وأن يكون الجبيع تحت الطاعة والامتثال للأوامر ، والاجتهاد في المعاونة ، وتشهيل محمد على باشا فيما يحتاج اليه من السفن ولوازم السفر ، ليتوجه هو وحسن باشـــا والي جرحاً ، من طريق دميساط بالاعسزاز والاكرام وصحبتهما جميع العساكر من غير تأخير ... حسب الأوامر السلطانية .

ثم انهم اجتمعوا في عصر ذلك اليوم بمنزل السيد عمر ، وركبوا الى الباشا . فلما استقروا بالمحلس . قال لهم : « وصلت اليكم المراسلات الواردة صحبة السلحدار ؟ » ، قالوا : « نعم » . قال : « وما رأيكم في ذلك ? » . قال الشيخ الشرقاوى : « ليس لنا رأى .. والرأى ما تراه ، ونحن الجميع على رأيك ! » . فقال لهم : « في غد أبعث اليكم صورة تكتبونها في رد الحواب » غد أبعث اليكم صورة تكتبونها في رد الحواب » وأرسل اليهم من الغد صورة مضمونها : أن الأوامر الشريفة وصلت الينا ، وتلقيناها بالطاعة والامتثال .. الا أن آهل مصر ورعيتها قوم ضعاف وربعا عصت العساكر عن الخروج ، فيحصل لأهل

البلدة الضرر وخراب الدور وهتك الحرمات. ونحو وانتم أهسل للشفقة والرحمة والتلطف ... ونحو ذلك من النزويقات والتمويهات ، وأصدروها اليه .

وفى أثناء ذلك ... محمد على باشا آخد فى الاهتمام والتشهيل ، واظهار الحركة ، والخروج لمحاربة الألفى وبرزت العساكر الى ناحية بولاق وخارج البلدة ، وعدوا بالخيام الى البر الغربى . وتقدم الى مشايخ الحارات بالتعريف على كل من كان متصفا بالجندية . ويكتبوا أسماءهم ومحل سكنهم . فقعلوا ذلك .

ثم كتبت لهم أوراق بالأمر بالخروج ، وعليها ختم الباشا ، ومسطور فى ورنة الأمر بأن المأمور يصحب معه شخصين أو ثلاثة ، على أن أكشرهم لا يملك حمارا يركبه ، ولا ما يحمل عليه متاعه ، ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره ! وكذلك أمر الوجاقلية جليلهم وحقيرهم بالخروج للمحاربة .

وفيه: شرع الباشا في تقرير فرضة على البلاد البحرية ، وهي: القليبوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ، والمزاحمتين الى آخر مجسرى النيل . ورتبوها أعلى وآدنى وأوسط ، وهي غلال : الأعلى ثلاثون أردبا ، وثلاثون رأسا من الغنم ، وأردب أرز ، وثلاثون رطلا من الجبن ومن السمن كذلك . وغير هذه الأسسناف كالتبن والجلة وغير ذلك . والأوسط : عشرون أردبا وما يتبعها مما ذكر والأدنى : اثنا عشر . ومع ذلك القبض والطلب والعدم في فائظ الملتزمين : بعضه من ذواتهم ، وبعضه من فلاحيهم ... مع ما يتبع ذلك من حق الطرق والخدم وتوالى الاستعجالات .

الثلاثاء ٢٨ منه ( ١٥ يولية ١٨٠٦ م ):

فى ليلته سافر شاكر أغا السلحدار بالأجوبة .

# جمسادى الأولى

### الجمعة ٢ منه (١٨ يولية ١٨٠٦ م):

احترق معمل البارود بناحية المدابغ ، فحصل منه رجة عظيمة وصوت هائل ، مثل المدفع العظيم ، سمعه القريب والبعيد . ومات به عدة أشخاص . ويقال أنهم رموا بنبة من القلمة ، بقصد التجربة على جهة بولاق . فسقطت في المعمل المذكور ، وحصل ماذكر .

# السبت ٢ منه (١٩ يولية ١٨٠٦ م):

فى وقت الزوال ، ركب الباشسا من داره يريد السفر لمحاربة الألفى ، ونزل الى بولاق ، وعدى الى بر انبابة لتجهيز العرضى ، وأرسل أوراقا لتجمع العربان ، وعين لذلك حسن أغا محرم وعلى كاشف الشرقية .

### الاثنين ه منه ( ۲۱ يولية ۱۸۰٦ م):

حضر سليم أغا قابجى كتخدا - الذى تقدم سعره صحبة سعيد أغا كتخدا البوابين - مرسلا الى قبودان باشا من طرف محمد على باشا ، فرجع بحواب الرسالة ومحصلها : أن القبودان لم يقبل هذه الأعذار ، ولا مانمقوه من التبويهات التى لا أصل لها ، ولابد من تنفيذ الأوامر وسفر الباشا . ونزوله هو وحسن باشا وعساكرهما ، وخروجهم من مصر ، وذهابهم الى ناحية دمياط ، وسفرهم الى الجهة المأمورين بالذهاب اليها ، ولا شيء غير ذلك أبدا .

### الخميس ٨ منه ( ٢٤ يولية ١٨٠٦ م):

حضر على كاشف الشرقية ، وذلك أنه تقنطر من فوق جواده وكسرت رجله ، وأحضروه محمولا .

وفيه : وصل الكثير من طوائف عرب الحويطات،

و نصف حرام من ناحية شبرا الى بولاق ، وضربوا لحضورهم مدافع .

وفيه: ركب طوائف الدالاتية ، وتقدموا الى جهة بحرى . واثسيع ركوب محمد على باشا ذلك اليوم . فلم يركب .

### الانتن ١٢ منه ( ٢٨ يولية ١٨٠٦ م ) :

ورد الخبر بوصول موسى باشا الى ثفر مسكندرية يوم الأحد حادئ عشره . والمذكور آرسل من طرفه قاصدا وعلى يده مرسوم خطابا لأحمد أفندى الدفتردار بأن يكون قائما مقامه ، ويأمره بضبط الايراد والمصرف . فلم يقبل الدفتردار ذلك ، وقال : «لم يكن بيدى قبض ولا صرف ، ولا علاقة لى بذلك » .

وفيه: وردت الأخبار بأن العساكر الكائنين بالرحمانية ومرقص، رجعوا الى النجيلة، ونصعو عرضيهم هناك. وحضر الألفى تجاههم. فركب الألفى لمحاربته – وكانوا جمعا عظيما – فركب الألفى بجيوشه وحاربهم، ووقع بينه وبينهم وقعة عظيمة انجلت عن نصرته عليهم، وانهزام العسكر. وقتل من الدلاة وغيرهم مقتلة عظيمة.

ولم يزالوا في هزيمتهم الى البحسر ، والقوا بأنفسهم فيه . وامتلا البحر من طراطير الدالاتية . وهرب كتخدا بيك وطاهر باشا الى بر المنوفية ، وعدوا في المراكب . واستولى الألفى وجيوشه على خيولهم وخيامهم وحملاتهم وجبخانتهم ، وأرسل برءوس القتلى والأسرى الى القبودان . وأشيع خبر هذه الواقعة في الناس وتحدثوا بها ، وانزعج الباشا والعسكر انزعاجا عظيما ، وعدى الى بر بولاق . وطافى الوالى وأصحاب الدرك ينادون على وطافى الوالى وأصحاب الدرك ينادون على العساكر بالحروج الى العرضى ، ويكتبوا أسماءهم . وحضر الباشا الى داره ، وأكشر من الركوب والذهاب والمجيء والطواف حول المدينة

والشوارع ، ويذهب الى بولاق ومصر القديمة ، ويرجع ليلا ونهارا وهو راكب رهوانا تارة أو فرسا أو بغلة ، ومرتد ببرنس ابيض — مثل المغاربة — والعسكر أمامه وخلفه .

ووصل مجاريح كثيرة ، وأخبروا بالواقعة المذكورة .

ومات من جماعة الألفى : أحمد بيك الهنداوى فقط ، وانجرح أمين بيك وغيره جرح سلامة .

# الاحد ١٨ منه (٣ اغسطس ١٨٠٦ م):

طافت جماعة قواســة على بيــوت الأعيــان، يبشرونهم بأن العساكر الكائنين بناحية الرحمانية ركبوا على عرصى الألفى ، ووقعت بينهـــم مقتلة كبيرة ، وقتلوا منه جملة فيهم أربع صناًجق ، ونهبوا منه زيادة عن ثمانمائة جمل بأحمالها وعدة هجن محملة بالأموال ورجعت العسساكر ومعهم نحسو الشمانين رأسا ومائة أسير ، وغير ذلك . وأن الألفي هرب بمفرده الى ناحية الجبل ، وقيل الى الأسكندرية فكانوا يطوفون على الأعيان لهذا الكلام ويأخذون منهم البقاشيش . ثم ظهر أن هذا الكلام لا أصل له ، وتبين أن طائفة من العرب بقال لهم ( الجوابيص ) وهم طائفة مرابطون ليس بقم منهم أذية ولا ضرر لأحد مطلقا ، نزلوا بالجبل بتلك الناحية ، فدهمهم العسكر ، وخطفوا منهم ابــــلا وأغناما . وقتــل فيما بينهم أنفــار من الغريقين لمدافعتهم عن أنفسهم .

وفى ذلك اليوم أيضا ، ركب حسن أغا الشماشيرجى الى المنصورية - قرية بالجيزة - ومعه طائفة من العسكر وهى بالقرب من الأهرام . فضربوا القرية ، ونهبوا منها أغناما ومواشى وأحضروها الى العرضى بانبابة . وحضر خلفهم أصحاب الأغنام ، وفيهم نساء يصرخن ويصحن . وصادف ذلك أن السيد عمر النقيب عدى الى

العرضى ، فشاهدهم على هذ. الحالة ، فكلم البائما . فى شأنهم . فأمر برد الأغنام التى للنساء والفقراء الصارخين ، وذهبوا بالباقى للمطابخ !

# الاربعاء ٢١ منه (٦ اغسطس ١٨٠٦ م):

وصلت العساكز المهزومة وكبراؤهم الى بولاق، وفيهم مجاريح كثيرة، وهم فى أسوآ حال فبنمهم الباشا من طلوع البر، وردهم بعراكبهم الى بسر انبانة، واستمر هناك الى آخر النهار. وهم عدد كثير، وقد انضاف اليهم من كان ببر المنوفيسة ولم يحضر المعركة لما داخلهم من الحوف. ثم انهم طلعوا الى بولاق واتشروا فى النواحى، وذهب منهم الكثير الى مصر القديمة، وحضر كثير منهم ودخلوا المدينة، ودخلوا البيوت، وأزعجوا كثيرا من الناس الساكنين بناحية قناطر السباع وسويقة السلالا والناصرية وغيير ذلك من النسواحى، وأخرجوهم من دورهم.

وقد كانت الناس استراحت منهم مدة قيابهم .

# الاربعاء ٢٨ منه (١٣ اغسطس ١٨٠٦ م ـ ٨ مسري الاربعاء ٥٠ منه (١٨٠ اغسطس ١٨٠٦ م ـ ٨ مسري المربع

اوف النيل أذرعه . وركب الباشا في صبيحة يوم الخميس الى قنطرة السد . وحضر القاضى والسيد عمر النقيب ، وكسر الجسر بحضرتهم ، وجرى الماء في الحليج جريانا ضعيفا ، بسبب علو أرضه ، وعدم تنظيفه من الأتربة المتراكمة فيه ويقال انهم فتحوه قبل الوفاء لاشتغال بال الباشا ، وتطيره وخوفه من حادثة تحدث في مثل يوم هذا الجمع ، وخصوصا وقد وصل الى بر الجيزة الكثير من أجناد الألفى .

### مسادى الآخرة

الخميس ٢ منه ( ٢١ اغسطس ١٨٠٦ م): حضر طاهر باشا الى بر انباية ، ونصب خيساها،

هناك ، وعدى هو فى قلة الى بر بولاق ولههب الى داره بالأزبكية .

وكان من أمسره: أنه لمينا حصلت له الهريمة ه ذهب الى المنوفية . وقد اغتساط عليسه الباشا ، وأرسل يقول له : « لا ترينى وجهك بعسد الذى حصل » . وترددت بينهما الرسل . ثم أرسل اليه يأمره بالذهاب الى رشيد ، فذهب الى فوة ،

ثم حضر شاهين بيك الألغى الى الرحمانية . فأرسل الباشا الى طاهر باشا يأمره بالذهاب الى شاهين بك ويطرده من الرحمانية . فذهب اليه فى المراكب ، فضرب عليه شاهين بيك بالمدافع فكس بعض مراكبه فرجع على أثره ، وركب من البسى حتى تعدى بحر الرحمانية ، ثم حضر الى مصر . ووصل بعده الكثير من العسكر ، فأمرهم الباشا بالعود ، فعاد الكثير منهم فى المراكب .

وحضر أيضا اسماحيل أغا الطحوبجي كاشف المنوفية ، وقد داخل الجميع الخوف من الألفى . وأما الألفي فانه بعد الفصال آلحرب من النجيلة،رجع ـ الى حصار دمنهور . وذلك بعد أن ذهب أعيانها الى قبودان باشا وفابلوه وامنهم ورجعوا على أماله . فافترفوا فرقتين : فرقة منهم المسانت ورضيت بالأمان ، والأخرى لم تطمئن بدلك . وأرسلوا الى السيد عمر والباشا . قرجع اليهم الجواب يأمرونهم باستمرارهم على المنافعة ومحاربة من يأتي لحربهم -فامتثلوا ذلك ، وتبعثهم الفرقة الأخرى أوأربسسل اليهم القبودان يدعوهم الى الطاعة ، ويضمن لهم عدم تعدى الألفي عليهم .. قلم يرضوا بذلك . فعند ذلك استفتى العلماء في جسواز حربهم حتى يذعنوا للطاعة ، فأفتوه بذلك فعند ذاك أرسل الى الألقى يأمره بحسربهم . فحاصرهم وحاربهم واستنمر ذلك.

### الجمعة ٧ منه ( ٢٢ اغسطس ١٨٠٦ م ):

ورد الخبر بموت الكاشف الذي بدمنهور .

### الخميس ١٢ منه ( ٢٨ اغسطس ١٨٠٦ م ):

وصلت قافلة من السويس وصحبتها المحمل ، فأدخلوه وشقوا به من المدينة . وخلفه طبل وزمر ، وأمامه أكابر العسكر وأولاد الباشا ومصطفى جاويش المتسفر عليه .

ولقد أخبرنى مصطفى جاويش المذكور: أنه لما ذهب الى مكة — وكان الوهابى حضر الحج واجتمع به — فقال له الوهابى: « ما هسنده العويدات التى تأتون بها وتعظمونها بينكم ? » . (يشير بذلك القول الى المحمل) . فقال له : « جرت العادة من قديم الزمان بها . يجعلونها علامة واشارة لاجتماع الحجاج » . فقال : « لا تفعلوا ذلك ، ولا تأتوا به بعد هذه المرة . وان أتيتم به مرة أخرى فانى أكسره » .

### الأربعاء ١٩ منه (٣ سبتمبر ١٨٠٦ م):

حضر الأفندى المكتوبجى من طرف القبودان الى بولاق . فأرسل اليه الباشا حصانا فركب . وحضر الى بيت الباشا بالأزبكية فى صبح يوم الاربعاء المذكور . فأحضر الباشا الدفتردار وسعيد أغا ، واختلوا مع بعضهم ، ولم يعلم مادار بينهم .

### الخميس ٢٠ منه ( } سبتمبر ١٨٠٦ م):

ارتحل من بالجيزة من الأمراء المصرين - وعدتهم ستة من المتأمرين الجدد الذين أمرهم الألفى - فذهبوا عند أستاذهم بناحية دمنهور ، ونزلوا بالقرب منه .

### الثلاثار ٢٥ منه ( ٩ سبتمبر ١٨٠٦ م ):

مر سليمان أغا صالح من ناحية الجيزة ، واجعا من عند الأمراء القبالي ، وصحبته

هدایا من طرفهم الی القب ودان ، وفیه الخیول وعبید وطواشیة وسکر ، ولم یجیب و الی الحضور لمانعة عثمان بیك البردیسی وحقده الكامن للالفی ... ولكون هدفه الحركة — وهی مجی القب ودان وموسی باشا — باجتهاده وسسفارته و تدبیره كما سیتلی علیك فیما بعد .

وفيه: ظهرت فحسوى النتيجة القياسية ، وانعكاس القضية . وهو أن القبودان لما لم يجد فى المصرلية الاسعاف ، وتحقق ما هم عليه من التنافر والحلاف ، وتكررت ما بينه وبين الفريقين المراسلات والمكاتبات . فعند ذلك استأنف مع محمد على باشا المصادقة ، وعلم أن الأروج له معه الموافقة . فأرسل اليه المكتوبجي ، واستوثق منه ، والتزم له بأضعاف ما وعد به من الكذابين معجلا ومؤجل على ممر السنين .. والالتزام بجميع المأمورات ، والعدول عن المخالفات .

فوقع الاتفاق على قدر معلوم . وأرمسل الى محمد على باشا يأمره بكتابة عرضحال خسلاف الأوليز، ، ويرسله صحبة ولده على يد القبودان . فعند ذلك لخصوا عرضحال ، وختم عليه الأشياخ والاختيارية والوجاقلية . وأرسله صحبحبة ابنه ابراهيم بيك ، وأصحب معه هدية حافلة وخيولا وأقمشة هندية وغير ذلك . وتلفت طبحة الألفى والتدابير ، ولم تسعفه المقادير ا

ومضمون العرضحال وملخصه: « أن محمد على باشا كافل الاقليم ، وحافظ ثغوره ، ومؤمن سبله ، وقامع المعتدين . وأن الكافة من الخاصة والعامة والرعية راضية بولايته وأحكامه وعدله . والشريعة مقامة فى أيامه ! ولا يرتضون خلافه .. لما رأوا فيه من عدم الظلم ! والرفق بالضعفاء وأهل القرى والأرياف ، وعمارها بأهلها ، ورجوع الشاردين منها فى أيام المماليك المصرية المعتدين

الذين كانوا يتعدون عليهم ، ويسلبون أموالهم ومزارعهم ، ويكلفونهم بأخد الفرض والكلف الخارجة عن الحد .

« وأما الآن فجميع أهل القطر المصرى آمنون مطمئنون بولاية هذا الوزير ! ويرجون من مراحم الدولة العلية أن يبقيه واليا عليهم ، ولا يعسزله عهم .. لما تحققوه فيه من العمدل والمصاف المظلومين ، وايصال الحقسوق لأربابها ، وقمع المصدين من العربان الذين كانوا يقطعون الطرقات على المسافرين ، ويتعدون عسلى أهل القرى ، ويتحدون مواشيهم وزرعهم ، ويقتلون من يعصى عليهم منهم .

« وأما الآن فلم يكن شيء من ذلك . وجميع آهل البلاد فى غاية من الراحة والأمن برا وبحرا .. بحسن سياسته وعدله ، وامتثاله للأحكام الشرعية ، ومحبته للعلماء وأهل الفضائل ، والاذعان لقولهم ونصحهم ! » . ونحو ذلك من الكلمات التي عنها يسألون ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون !

ولما كتبوا ذلك ... لم يطلع عليه الا بعض الأفراد المتصدرين . ويكتب كاتبه جميع الأسماء تحته بخطه ، ولا يمكنون البواقى — الذين يضعون أمضاءهم وأسماءهم — من قراءته ، بل يطلب منهم الخاتم فيختمون به تحت اسمه ، اذ لا يمكنه الشذوذ والمخالفة لحرصه على دوام ناموسه وقبوله عند سلطانه ، ودائرة أهل دولته ا

وان كان متورعا ، وليس له كبير صورة فيهم ، ولا صدارة مثلهم ، وأبى أن يسلم خاتمه ليفعل به كغيره .. ختموه بخاتم موافق لاسمه تحت امضائه .. وهذا هو السبب فى عدم نقلى هذه الصورة ، بل فهمت المضمون فقط . والله ولى التوفيق .

وفى هذه الأيام: تخاصم عرب الحسويطات والميايدة، وتجمع الفريقان حول المدينة، وتحاربوا

مع بعصهم مرارا . وانقطعت السبل بسب ذلك . وانتصر الباشا للحويطات ، وخسرج بسببهم الى العادلية .. ثم رجع . ثم انهم اجتمعوا عند السيد عمر النقيب وأصلح بينهم .

#### رجسيب

### الأحد غزته (١٤ سيتمبر ١٨٠٦ م):

وصل القاضى الجديد ، ويسمى عارف أفندى له وهو ابن الوزير خليل باشا المقتول . وانفصل محسد أفندى معيد ، حفيد على باشا المعروف بحكيم أوغلى . وكان انسانا لا بأس به ، مهذبا فى نفسه . وسافر الى قضاء المدينة المنورة من القلزم بصحبة القافلة .

### الجمعة ٦ منه (١٩ سبتمبر ١٨٠٦ م):

سافر ابراهیم بیك ابن الباشا بالهدنة . وسأفر صحبته محمد أغا لاظ ، الذي كان سلحدار محمد باشا خسرو .



ترجمان الباشا

# السبت ۷ منه ( ۲۰ سبتمبر ۲۰۱۱ م ):

ارسل الباشا الى الشيخ عبد الله الشرقاوى ترجمانه بأمره بلزوم داره ، وأنه لا يخرج منها .. ولا الى صلاة الجمعة ! وسبب ذلك أمور وضعائن ومنافسات بينه وبين اخوانه : كالسسيد محمد الدواخلى ، والسيد سعيد الشامى ، وكذلك السيد عمر النقيب . فأغروا به الباشا ، فقعل به ماذكر .، فامتثل الأمر ، ولم يجد ناصرا . وأهمل أمره .

وفيه : تواترت الأخبار بوقوع معـــركة عظيمة بين العسكر والألفي . وذلك أن الألفي لم يزل محاصرا دمنهور .. وهم ممتنعون عليه الى الآن . وسد خليج الأشرفية ، ومنع الماء عن البحيرة والاسكندرية لضرورة مرور المّاء من ناحية دمنهور ليعطل عليهم المراد من الحصار . فأرسل الباشا يربر باشا الخازندار ومعه عثمان أغا ، ومعهما عدة كثيرة من العساكر في المراكب ، فوصلوا الى خليج الأشرفية من ناحية الرحمانية ... وعليمه جماعة من الألفية ، فحاربوهم حتى أجلوهم عنها ، وفتحوا فم الحليج . فجرى فيه الماء ، ودخلوا فيه بمراكبهم . فسد الألفية الخليج من أعلى عليهم . وحضر شاهين بيك فسلد مع الألفية فم الحليج بأعدال القطن والمشاق. ثم فتحوه من أســـفل ، فسال الماء في السبخ ، ونضب الماء من الحليج ، ووقفت السفن على الأرض . ووصــلتهم الألفية فآومعوا معهم وقعة عظيمة .. وذلك عند قرية بقال لها « منيـة القران » . فانهزموا الى سـنهور ، وتحصنوا بها فأحاطوا بهم 4 واستستمروا على محاربتهم حتى افترق الفريقان فيما بعد .

وفيه أيضا: وصلت الأخبار بأن يس بيك لم يزل بحارب من بمدينة الفوم حتى ملكها وقتل من بها، ولم ينج منهم الا القليل اوكانوا أرسلوا يستنجدون بارسال العسكر، فلم يلحقوهم.

وفيه: وردت الأخبار من الجهة القبلة بان الأمراء المصريين أخلوا منفلوط وملوى ، وترفعوا الى أسيوط وجزيرة منقباط ، وتحصنوا بهما . وذلك لما أخذ النيل في الزيادة ، وخشوا من ورود العساكر عليهم بتلك النواحي ، فلا يمكنهم التحصن فيها .. فترفعوا الى أسيوط .

فلما فعلوا ذلك ، أشاعوا هروبهم ، وذكروا أن عابدين بيك وحسن بيك ، حارباهم وطرداهم الى أن هربوا الى أسيوط ، ولما خلت تلك النواحى منهم . رجع كاشف منفلوط وملوى وخلافهما ، الذين كانوا طردوهم فى إلعام الماضى ، وفروا من مقاتلتهم .

وفيه: شرع الباشا فى تجهيز عساكر وتسفيرهم الى جهة بحرى وقبلى وحجزوا المراكب للعسكر، فانقطعت سبل المسافرين .. وذلك عندما اطمان خاطره من قضية القبودان والعزل .

وفيه: شرع أيضا في تقرير فردة عظيمة على البلاد والقرى والتجار ونصارى الأروام والأقباط والشوام ومساتير الناس ونساء الأعيان والملتزمين وغيرهم - وقدرها سنة آلاف كيس - وذلك برسم مصلحة القبودان . وذكروا أنها سلفة لمدة سنة أيام ، ثم ترد الى أربابها .. ولا صحة لذلك .

# الاثنين ٩ منه ( ٢٢ سبتمبر ١٨٠٦ م ):

وصل كتخدا القودان الى ساحل بولاق . فضربوا لقدومه مدافع ، وعملوا له شنكا وأرسل له فى صبحها خيولا صحبة ابنه طوسون ، ومعهم أكابر الدولة والأغا والوالى والأغدوات . فركب فى موكب عظيم ، ودخلوا به من باب النصر . وشتى من وسط المدينة .

وعمل الباشا الديوان ، واجتمع عنده السيد عمر والمشابخ المتصدرون ، ما عدا الشيخ عبد الله الشرقاوى ومن يلوذ به ، فسأل عليه القاضى وعلى من تأخر . فقيل له : الآن يحضر . ولعل الذي

آخره ضعفه ومرضه . ثم انهم انتظروا باقن الوجهاه وارسلوا لهم جملة مراسيل . فلما حضروا قراوا المرسوم الوارد صحبة الكتخدا المذكور .

ومضبونه: ابقاء محمد على باشا ، واستبراره على ولاية مصر .. حيث أن الخاصة والعامة راضية باحكامه وعدله ، بشهادة العلماء وأشراف الناس ، وقبلنا رجاءهم وشهادتهم ، وأنه يقسوم بالشروط التي منها : طنوع الحج ، ولوازم الحرمين ، وايصال العلائف والغلال لأربابها على النسق القديم . وليس له تعلق بثغر رشيد ولا دمياط ولا مسكندرية . فانه يكون ايرادها من الجسارك يضسبط الى الترسخانة السلطانية باسلامبول . ومن الشروط أيضا : أن يرضى خواطر الأمراء المصريين ، ويمتن من محاربتهم ، ويعطيهم جهات يتعيشون بها ، وهذا نقيل تحلية البضاعة ا

وانفض المجلس . وضربوا مدافع كشيرة من القلمة والأزبكية وبولاق . وأشسيع عمل زينة بالبلدة . وشرع الناس في أسبابها ، وبعضهم علق على داره تعاليق ثم بطل ذلك . وطاف المبشرون من أتباعهم على بيوت الأعيان الأخف البقاشيش . وأذن الباشا بدخول المراكب الى الخليج والأزبكية . ثم عملوا شنكا وحراقات وسواريخ ، ثلاثة أيام بلياليها ... بالأزبكية .

### شعبان

فيه تكلم القاضى مع الباشا فى شأن الشيخ عبد الله الشرقاوى ، والافراج عنه ، ويأذن له فى الركوب والحروج من داره حيث يريد . فقال : « أقا لا ذنب لى فى التحجير عليه . وانسا ذلك من تفاقمهم مع بعضهم » . فاستأذنه فى مصالحتهم ، فأذن له فى ذلك . فعمل القاضى لهم وليمة ، ودعاهم ، وتعدوا عنده ، وصالحهم . وقرأوا بينهم الفاتحة ، وذهبوا الى دورهم .. والذى فى القلب مستقر فيه ا

وفيه: وردت الأخبار من الديار الرومية بقيام الرومنلى ، وتعصبهم على منع النظام ، فتلاقوا والحوادث . فوجهوا عليهم عسكر النظام ، فتلاقوا معهم ، وتحاربوا ... فكانت الهزيمة على النظام ، وهلك بينهم خلائق كثيرة . ولم يزالوا في أثرهم حتى قربوا من دار السلطنة ، فترددت بينهم الرسل ، وصانعوهم وصالحوهم على شروط ، منها : عزل أشخاص من مناصبهم ، ونفى آخرين مناصبهم ، ونفى آخرين والدفتردار — ومنع النظام والحوادث ، والكتخدا ، والدفتردار — ومنع النظام والحوادث ، ورجوع الوجاقات على عادتهم ، وتقلد أغات الينكجرية الصدارة .. وأشياء لم تثبت حقيقتها .

وفيه : حضر عابدين بك أخو حسن باشا من الجهة القبلية .

### الخميس ١٠ منه (٢٣ اكتوبر ١٨٠٦ م):

تواترت الأخبار بوقوع وقائع بالناحية القبلية ، واختلاف العساكر ، ورجموع من كان بناحية منفلوط ، وعصميان المقيمين بالمنية بسبب تأخر علائفهم ، ورجع حسن باشما الى ناحية المنيمة ، فضرب عليه من بها ، فانحدر الى بنى سويف ،

وفيه: حضر اسماعيل الطوبجى كاشف المنوفية باستدعاء . فأرسله الباشا بمال الى الجهة القبلية ليصالح العساكر .

وفيه: وردت الأخبار ، من ثغر الاسكندرية ، بسفر قبودان باشا وموسى باشا الى اسلامبول . وآخذ القبودان صحبته ابن محمد على باشا . وكان تزولهم وسفرهم فى يوم السبت خامسه . واستمر كتخدا القبودان بمصر .. متخلفا حتى يستغلق مال المصالحة .

وفيه: شرعوا في تقرير فرضة على البلاد أيضاً وفيه: حضر محو بيك من ناحية قبلي.

### الاربعاد ١٦ منه ( ٢٩ اكتوبر ١٨٠٦ م ) :

سافر كتخدا القبودان بعد ما استغلق المطلوب. وفيه : وصل الى ثغر بولاق قابجى . وعلى يده

تقرير لمحمد على بإشا بالاستمرار على ولاية مصر وخلعة وسيف . فأركبوه من بولاق الى الأزبكية في موكب حفل ، وشــقوا به من وسط المدينــة . وحضر المشايخ والأعيان والاختيارية . ونصب الباشا سحابة بحوش البيت للجلع والحضور. وقرئت المرسومات وهما فرمانان : أحدهما يتضمن تقرير الباشا على ولاية مصر ، بقبول شفاعة أهل البلدة والمشايخ والأشراف . والثاني يتضمن الأوامر السابقة وباجراء لوازم الحرمين ، وطلوع الحج ، وارسالُ غلال الحرمين ، والوصية بالرعية ، وتشميل غلال - وقدرها ستة آلاف أردب - وتسفيرها على طريق الشام .. معونة للعساكر المتوجهين الى الحجاز . وفيه : الأمر أيضا بعدم التعرض للأمراء المصريين وراحتهم ، وعدم محاربتهم ... لأنه تقدم العفي عنهم ، ونحبو ذلك . وانقضى المجلس ، وضَرَبوا مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية .

### دمضيان

### (۱۲ نوفمبر – ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۳ م)

انقضى بخير ... ولم يقع فيه من الحوادث سوى توالى الطلب ، والفرض ، والسلف التى لا ترد ، وتحريد العسكر الى محاربة الألفى ، واستمرار الهل الألفى بالجيزة ، ومحاصرة دمنهور ، واستمرار أهل دمنهور على الممانعة ، وصبرهم على المحاصرة ، وعدم الطاعة مع متاركة المحاربة .

وفیه : ورد الحبر بموت عثمان بیك البردسی فى أوائل رمضان بمنفلوط . وكذلك سليم بيك أبو دياب ببنى عدى .

وفى أواخره: تقدم محمد على باشا الى السيد

عمر النقيب بتوزيع جملة اكياس عسلى أناس من مياسير الناس على سبيل السلفة .

ولم يقع فى شهر رمضان هذا ارتباك فى هلاله أولا وآخرا كما حصل فيما تقدم . وكذلك حصل به سكون وطمأنينة من عربدة العساكر ... لولا توالى الطلب ، والسلف ، والدعاوى الباطلة فى المدينة والأرياف ، وعسف أرباب المناصب فى القرى .

### سشفال

### الجمعة غرته (١٢ ديسمبر ١٨٠٦ م):

عملوا شنكا للعيد بمدافع كثيرة في الأوقات الخمسة ثلاثة أيام العيد .

وفيه: فتحوا طلب الميرى على السنة القابلة ، وجدوا فى التحصيل ، ووجهوا بالطلب العساكر والقواصة والأتراك بالعصى المفضضة ، وضيقوا على الملتزمين .

# الأحد ١٠ منه ( ٢١ ديسمبر ١٨٠٦ م )

أخرج الباشا خياما ، ونصب عرضى بناحية شر. ومنية السيد عمر توزيع أربعمائة كيس برأيه ومعرفته .. فضاق صدره ، وشرع فى توزيعها على التجارومساتير الناس ، حيث لم يمكنه التحلف ولا التباعد عن ذلك .

### الجمعة ٢٢ منه (٢ يناير ١٨٠٧ م):

روصل حسن باشا طاهر من الجهة القبلية ، ودخل داره . وخرج محمد على باشا الى جهة الحلاء بريد السفر الى الألفى وعساكره الى بر الجيزة ، وطلبوا الكلف من البلاد .

### الأحد ٢٤ منه ( ) يناير ١٨٠٧ م ):

عدى محمد على باشا الى بر انبابة .

السبت ٨ منه (١٧ يناير ١٨٠٧ م):

أداروا كسوة الكعبة والمحمل . وركب معها المتسفر عليها من القلزم — وهو شخص بقال له محمود أغا الجزيرى — وركب أمامه الأغا والوالى والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من العسكر .

### الاثنين ١٠ منه ﴿ ١٩ يناير ١٨٠٧ م):

وصلت الأخبار بوصول الألفى الى ناحية الإخصاص ، وانتشار جيوشه باقليم الجيزة . وكان الباشا معزوما ذلك اليوم عند معودى الحناوى ، بسوق الزلط ، وحارة المقس . وركب قبيل العصر ، وذهب الى بولاق ، وأمر العساكر بالخروج ، ولا يتخلف أحد لخامس ساعة من الليل . وعدى بعن معه الى بر انبابة ،

### الاربعاء ١٢ منه ( ٢١ يناير ١٨٠٧ م):

فى ليلته وقع بين الألفى والعسكر معركة. وأنحاز العسكر وتترسوا بداخل الكفور والبلاد، ووصل منهم جرحى الى البلد. واستمر الأمر على ذلك .. وهم يهابون البروز الى الميدان، وأخصامهم لا يحاربون المتاريس والحيطان!

### الثلاثاء ١٨ منه ( ٢٧ يناير ١٨٠٧ م ):

ركب الألفى بجيوشه ، وتوجه الى ناحية قناطر شبرامنت . قلما عاينهم الباشا ومن معه مارين ركب بعسكره من ناحية كفر حسكيم وماحوله ، وساروا الى جهة الجيزة ، ونصب وطاقه بحريها . وباتوا تلك الليلة ، وعملوا شسنكا في صبحها .. وهم يشيعون هروب الألفى ا

والحال: أنه مر فى جيش كثيف وصورة هائلة ، وقد رتب جنوده وعساكره طوابير ، وبين يدبه النظام الذى رتبه — على هيئة عسمكر الفرنسيس — ومعهم طبول بكيفية خرعت عقولهم .. والباشا واقف بجيوشه ينظر اليه تارة بعينه ،



#### کفر حکی

### الاثنين ٢٥ منه ( ٥ يناير ١٨٠٧ م ):

عدى محمد على باشا وغالب العسكر الى بو بولاق . وأشاعوا أن الأخصام هربوا من وجوههم . . فلم يذهبوا خلفهم ، بل رجعوا على أثوهم ، ونهبوا كفر حكيم وما جاوره من القرى . . حتى أخذوا النساء والبنات والصليبيان والمواشى ، ودخلوا بهم الى بولاق والقاهرة ، ويبيعونهم فيما بينهم من غير تحاش كأنهم سبايا الكفار ا

### ذوالتعيدة

السبت غرته ( ۱۰ يناير ۱۸۰۷ م):

وصل الحجاج الطرابلسية ، وعِلموا الى بر

#### مصر ،

# الاحد ٢ منه ( ١١ يناير ١٨٠٧ م ) :

وصلت قوافل الصعيد من ناحية الجبل ، وبها أحمال كثيرة وبضائع مع عرب المعازة وغييرهم ، فركب الباشا ليلا وكبسهم على حين غفلة ، ونهبهم ، وأخذ جمالهم وأحمالهم ومتاعهم — حتى أولاد العربان ، والنساء والبنات — ودخلوا بهم الى المدينة بقودونهم أسرى فى أيديهم ، ويبيعونهم فيما بينهم ... كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله الينهم ... كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله اليوم : ضربوا مدافع كثيرة من القلعة بورود أشخاص من الططر ببشارة الى الباشا ، وتقريره على السنة الجديدة .

وثارة بالنظارة ، ويقول : « هذا طهماز الزمان ! » ويتعجب . وقال لطائفة الدلاة : « تقدموا لمحاربته ، وأنا أعطيكم كذا ، وكذا من المال » . فلم يجسروا على التقدم .. لما سبق لهم معه .

### الحُميسَ ٢٠ منه ( ٢٩ يناير ١٨٠٧ م):

حضر أشخاص من العرب الى الباشا ، و آخبروه بأن الألفى قد مات يوم وصوله الى تلك المحطة و ذلك ليلة الأربع تاسع عشره وقد نزل به خلط دموى فتقانا ثم مات .. وذلك بنساحية المحرقة بالقرب من دهسور . وأن مماليكه اجتمعوا ، وأمروا عليهم شاهين بيك ، وذلك باشارة أستاذهم، وأن طائفة أولاد على انفصلوا عنهم ، ورجعوا الى بلادهم ، وآخرين يطلبون الأمان

فاشتبه الحال ، وشاع الخبر . وصارت الناس ما بين مصدق ومكذب . واستمر الاشتباه والاضطراب أياما ، حتى أن الباشا خلع على ذلك المخبر — بعد أن تحقق خبره — فروة سمور ، وركب بها ، وشق من وسط المدينة .. والناس ما بين مصدق ومكذب ، وبظنون أن ذلك من مكايده وتحييلاته لأمور يدبرها .. الى أن حضر بعض الخدم الى دوره ، وأخبروا بحقيقة الحال كما ذكر . فعند ذلك زال الاشتباه . وعد ذلك من تمام سعد محمد على باشا الدنيوى .. حتى انه قال فى مجلس خاصته : « الآن ملكت مصر »

ولما مات الألفى ارتحلت أجنساده ومماليكه وأمراؤه ، وارتفعوا الى ناحيسة قبلى . فسبحان الحي الذي لا يموت .

قال الشاعر:

فقل للشامتين بنا: أفيقوا مسلقى الشامتون كما لقينا ثم اذ الباشا أرسل الى أمرائه مكاتبة،

يستميلهم ويطلبهم للصلح ، ويدعوهم للانضمام النيه ، ويعدهم أن يعطيهم فوق مأمولهم ... ونحو ذلك . وأرسل تلك المكاتبة صحبة قادرى أغا ، الذي كان طرده الألفى ونفاه .

وأخذ محمد على باشا فى الاهتمام والركوب واللحوق بهم . وفى كل بوم ينادى على العسكر بالمدينة بالخروج . وقوى نشب اطهم ، ورفعوا رؤوسهم ، وسعوا فى قضاء أشغالهم ، وخطف الحمال والحمير ا وحضر الباشا الى بيته بالأزبكية ، وبات به ليلة الأحد ، وصرح بسفره يسوم الخميس . وخرج الى العرضى ثانيا ، وطلب السلف والمال . ومضى الخميس والجمعة ولم يسافر .

# السبت ٢٩ منه (٧ فبراير ١٨٠٧ م):

نزل به حادر ، وتحرك عنده خلط ، وحصل له اسهال وقى، . وأشاع الناس موته يوم السبت وتناقلوه ، وكاد العسكر ينهبون العرضى .. ثم حصلت له افاقة . وخرج السيد عمر والمسايخ للسلام عليه يوم الأحد ، وليهنئوه بالعافية ، وكذلك خرجوا لوداعه قبل ذلك مرارا .

وفيه: حضر قادرى بجوابات الرسالة من امراء الألفى: احدها للباشا، وعليه ختم شاهين بيك وباقى خشداشينه الكبار. وآخر خطابا لمصطفى كاشف اغا الوكيل، وعلى كاشف الصابونجى، ومن كان كاتبهم بالمعنى السابق.. بذكرون فى جوابهم: ان كان سيدهم قد مات – وهو شخص واحد – فقد خلف رجالا وأمراء .. وهم على طريقة أستاذهم فى الشجاعة والرأى والتدبير، ونحو للغاربة «ما كل حمراء لحمة، ولا كل بيضاء المغاربة «ما كل حمراء لحمة، ولا كل بيضاء مع كبرائهم الكائنين بقبلى – وهم: ابراهيم بيك مع كبرائهم الكائنين بقبلى – وهم: ابراهيم بيك

كُنا مِثلهم . وانْ كانْ يريد صلحنا دونهم .. فيعطينا ما كان يطلبه أستاذنا من الأقاليم ، ونحو ذلك .

### ذو الحجية

### الاثنين غرته ( ٩ فيراير ١٨٠٧ م ) :

ارتحل الساشا بالعرضى ، الى ساقية مكى بالجيزة ، متوجها لقبلى .

وفيئه: طلبوا المراكب من كل ناحية. وعز وحودها، وامتنعت الواردون ومراكب المعاشات والتجارات .. معاستمرار الطلب للمغارم والسلف ونحو ذلك .

وفى منتصفه: وردت مكاتبات من وزير الدولة العثمانية ، وفيها الخبر بوقوع الغزو بين العثماني والموسكوب ، والأمر بالتيقظ والتخفظ ، وتحصين الثغور .. فربما أغاروا على بعضها على حين غفلة .

وكذلك وردت أخبار بمعنى ذلك ، من حاكم أزمير وحاكم رودس . وأن الانجليز معاونون لطائفة الموسكوب .. لاستمرار عداوتهم مع الفرانساوية ، لكول الفرانساوية متصادقين مع العثماني .

والخبر عن مجمل القضية: أن « بونابارته » — أمير جيش الفرانساوية — وعساكرهم ، خرجوا في العنام الماضي ، وأغاروا على القرانات والممالك الأفرنجية ، واستولوا على النيمسة



بونابرت يغزو اوربا

- التى هى أعظم القرانات وبينهم وبين الموسكوب مصادقة ونسب - فأرسل الموسكوب جندا كثيفا ، مساعدة للنيمساوية ، مع كبير من قرابة قرابتهم ، فتلاقوا مع بونابرته ، بعد استيلائه على تخت النيمسة ، فهزمهم أيضا ، وأسر عظماءهم وساد يجيوشه الى الروسية ، واستولى على عدة أساكل . وكلما استولى على جهة ، قرر بها حكامها ، وشرط عليهم شروطه التي منها : معاداة الانكليسز ، ومنابذتهم .

وراسله العثماني ، وراسله هو أيضا . ورأي العثماني قوة بأسه .. فصادقه ، وأرسل اليه من طرفه « الحيى » الى اسلامبول . فدخلها في أهبة عظيمة ، وأنزلوه منزلا حسنا ، وأرسل صحبته هدايا ، وقوبل بأعظم منها . وكذلك أرسل الى خصوص (١) « بونابارته » تحفا وهدايا وتاجا من الحوه.

فعند ذلك انتبذ الموسكوب، ونقض الهدنة بينه وبين العثماني، وطلب المحاربة. فخافه العثماني ... لما يعلمه منه من القوة والكثرة. وسعى الانجليز بينهما بالصلح، واجتهد في ذلك حتى أمضاه بشروط قبيحة، وصلت الينا صورتها، وظهر لنا منها اثنا عشر شرطا. ونصها:

الأول: أن أمراء القلاع والبغازات يحتاج أن يتغيروا باذن الانكليز والموسكوب.

الثانى : مشيحة السبع جزائر من الآن فصاعدا لا تكون تابعة غير الموسكوب .

الثالث: تعريفة الديوان في بلاد العثماني ، هي التي كانوا بأخذونها قبل النظام الجديد .

الرابع: الدولة العلية تسمح للموسكوب فى طريق ثلثمائة ألف مقاتل يدخلون الى أى محل أرادوه من بلاد العثمانى ا وذلك مدة اتفاق الانكليز والموسكوب، وهو تسع سنين .

(۱) كنابة عن ﴿ زوجِته ﴾ •

الخامس: يكون مسموحاً لعسارة الموسكوب أنها تدخل لمينة الترسخانة باسلامبول ، لأجل أنهم يأخذون من هناك كامل الذي يلزمهم .

السادس: جميع الرعايا والحمسايات التي للموسكوب، من جمديد وقديم، لهمم الاقامة والتجارة وشراء الأملاك في كامل بلاد العثماني.

السابع: كامل مراكب الموسكوب التجارى ، التى كانوا عن بعض الأسسباب نزلوا بيسارقها ، يقدرون أن تتوجهوا بها الى قتصولية الموسكوب باسلامبول ... وحالا تعطى لهم بطانات جديدة .

الشامن : كامل الأروام الموجـودين فى بلاد العثمـانى ، ويريدون أن يدخــلوا فى حمــاية الموسكوب ، يمكنهم بكل حرية .

التاسع : البراتلية والفرمائليــة بحصلون على قوتهم التي كانوا بها سابقا .

العاشر : « الحيى » الفرنساوية ملزوم يسسافر من اسلامبول بعد واحد وثلاثين يومًا .

الحادي عشر: مسراكب الأروام والعثماني لا سافرون بها لبلاد فرانسا ما دام الحرب بين الموسكوب والفرنساوية (١)

فلما تقررت هذه الشروط ، واطلع عليها الفرنساوي .. فكأنه لم يرض بها ، وقال للعثماني : « لم يبق بيدك مملكة » ، وأشار عليه بنقضها ، وتكفل بمساعدته ومقاومتهم . فركن اليه ، ونقض علك الشروط .

فعند ذلك لبذوا صداقة العثمالي ، وأظهروا مخاصمته ، ووافقهم على ذلك الانكليز ... لكونه صادق الفرنساوية . وأغاروا على بعض النواحي ، وأخدوا الختن وغيرها .

وشرع أهل الاسكندرية في تحصين قلاعها وأبراجها وكذلك أبو قير . وأرسل كتحدا بيك (١) لم يرد في الاسل الشرط الثاني مشر الله

من تتقيد ببناء قلعة بالبرلس . وحصل لمصر قلق ولفط . وغلت الأسمعار فى البضائع المجلوبة . وعملوا جمعيات ببيت كتخدا بيك ، وببيت السيد عمر النقيب ، واتفقوا على ارسال تلك المراسلات الى محسد على باشا بالجهة القبلية ، صحبة ديوان أفندى

السبت ۲۰ منه (۲۸ فبرایر ۱۸۰۷ م):

اجتمعوا بالأزهر لقراءة مسحيح البخارى في أجزاء صسمعار 1

وفيه: حضر ديوان أفندى بمكاتبات ، وفيها: طلب جماعة من الققها اليسعوا في اجراء الصلح بين الأمراء المصريين وبين الباشا . فوقع الاتفاق على تعيين ثلاثة المسخاص ، وهم: ابن السيخ الأمير ، وابن الشيخ العروسي ، والسيد محمد الدواخلي . فسافروا في يوم الأحد ما دس عشرينه .

ووصلت الأخبار بأن الانجليز حضروا في اثنى عشر مركبا ، وعبروا بوغاز اسلامبول - وكانوا محترسين - فضربوا عليهم بالمدافع من الجهتين ، فلم يكترثوا ، ولم يفزعوا ، ولم يتساخروا ، ولم يصب الضرب الا مركبا واحدا من الاثنى عشر ، وعمرو ثلثها في الجال ، ولم يزالوا سائرين حتى رسوا ببر اسلامبول ... فهاج كل أهلها ، وصرخوا وانزعجوا انزعاحا عظيما ، وأيقنوا بأخذ الانجليز البلدة . ولو أرادوا حرقها لأحرقوها عن آخرها .

فعند ذلك نزل اليهم السيد على باشا القبطان -- وهو أخو على باشا الذى كان أخذ أسيرا مع البرديسى من برج مغيزل برشيد -- فتكلم معهم وصالحهم . وخرجوا من البوغاز سالمين مغبوطين بعفوهم مع المقدرة . وانقضت السنة بحوادثها .

\* \* \*

وأما من مات بها من العلماء والأمراء ، ممن له ذكر :

مات العبدة الفاضل ، صدر المدرسين وعبدة المحقين ، الفقيه الورع . الشيخ محمد الخششى الشيافعي .

تخرج على الشيخ عطية الأجهوري وغيره من أشياخ العصر المتقدمين ، كالحفني والعدوي . ومسكنه بخطة السيدة نفيسة . ويأتى الى الأزهر في كل يوم ، فيقرأ دروسه ثم يعدود الى داره . متقللا في معيشته ، منعزلا عن مخالطة غالب الناس وهو آخر الطبقة .

وتمرض شهورا بمنزله الذي بالمشهد النفيسي . وكان دائما يسأل عن السيخ سليمان البجيرمي ، وكان يقول : « لا أموت حتى يموت البجيرمي ، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، وقال له : « أنت آخر أقرانك موتا » . ولم يسكن من أقرانه سوى البجيرمي . فلذلك كان يسأل عنه ا

نم مات البجيرمى بقرية تسمى « مصطية » . ومان هو بعده بنحو ثلاثة أشهر . وكانت وفاته فى يوم الاثنين خامس عشرين ذى الحجية . ولم يحضروا بحنازته الى الأزهر بل صلى عليه بالمشهد النفيسى ودفن هناك .. رحمة الله تعالى عليه .

#### \* \* \*

ومات الشيخ الفقيه المحدث ، خاتمة المحققين وعمدة المدققين ، بقية السلف ، وعمدة الخلف : الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمى الشافعى الأزهرى .. المنتهى نسبه الى الشيخ جمعة الزيدى المدفون ببجيرم ، نسبة الى « زيدة » بالقرب من منية ابن خصيم .. وبنتهى نسب الشيخ جمعة المذكور الى سيدى محمد بن الحنفية .

ولد ببجيرم — قرية من الغربية — سنة احدى وثلاثين ومائة ألف . وحضر الى مصر صلحيرا دون البلوغ . ورباه قريبه الشيخ موسى البجيرمى ، وحفظ القرآن ، ولازم الشيخ المذكور حتى تأهل

لطلب العلوم . وحضر على الشيخ العشماوى فى الصحيحين وأبى داود والترميذى ، والشفاء والمواهب وشرح المنهج لشيخ الاسلام ، وشرحى المنهاج لكل من الرملى وابن حجر .

وحضر دروس الشيخ الحفنى ، وأجازه الملوى والجوهرى والمدابغى ، وأخذ عن الديربى وغيره . وحضر أيضا دروس الشيخ على الصعيدى والسيد البليدى ، وشارك كثيرا من الأشياخ ، كالشيخ عطية الأجهورى وغيره ،

وكان انسانا حسنا حميد الأخلاق ، منجمعا عن مخالطة الناس ، مقبلا على شأنه . وقد انتفع به أناس كثيرون .

وكف بصره سنين ، وعمر وتجاوز المائة سنة(١). ومن تأليفه بأيدى الطلبة ، حاشـــــية على المنهج ، وأخرى على الخطيب . وغير ذلك .

وقبل وفاته ، سافر الى « مصطية » بالقرب من بجيرم ، فتوفى بها ليلة الاثنين وقت السيحر ثالث عشر رمضان من السنة المذكورة ، ودفن هناك . رحمة الله تعالى عليه .

#### \* \* \*

ومات الأجل العلامة ، والفاضل الفهامة ، فريد عصره علما وعملا ، ووحيد دهره تفصيلا وجملا : الشيخ مصطفى العقباوى المالكى ... نسبة لمنية عقبة بالجيزة .

حضر الى الأزهر صعيرا ، ولازم السيد حسن البقلى ، ثم الشيخ محمد العقاد المالكى ، ثم الشيخ محمد عبادة العدوى ، ملازمة كلية حتى تمهسر فى مذهبه فى المنقولات وفى المعقولات .

وحضر دروس أشياخ العصر ، كالشيخ الدردير والشيخ محمد البيلي ، والشيخ الأمير ، وغيرهم . وتصدر لالقاء الدروس ، وانتفع به الطلبة ، واشتهر فضله .

(۱) لعله یعنی تسمین سنة ه

وكان انسانا حسن الأخلاق ، مقبلا على الافادة والاستفادة ... لا بتداخل فيما لا يعنيه ، ويأتيه من بلدته ما يكفيه ، قانما متورعا متواضعا .

ومن مناقبه : أنه كان يحب افادة العوام حتى أنه كان اذا ركب مع المكارى يعلمه عقائد التوحيد وفرائض الصلاة .. الى أن توفى يوم الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة . ولم يخلف بعده مثله .. رحمه الله تعالى ، وعفا عنا وعنه .

#### \* \* \*

ومات الأجل المعظم المبحل ، المحقد المدقق المفضل ، العالم العامل ، الفاضل الكامل : الشيخ على النجارى المعروف بالقبانى ، الشافعى مذهبا ، المكى مولدا ، المدنى أصلا ... ابن العالم الفاضل الشيخ أحمد تقى الدين ، ابن السيد تقى الدين الشيخ أحمد تقى الدين ، ابن السيد تقى الدين مالك بن دينار بن تيم الله بن ثعلبة النجارى ، أحد ملون الخزرج . وينتهى نسب أخواله الى السيد أحمد الناسك بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله بن الحسن الأنور بن سيدنا الحسن السبط رضى الله تعالى عنه

ولد المترجم بمكة سنة أربع وثلاثين ومائة ، وقدم الى مصر مع أبيه وأخيه السيد حسن سنة احدى وسبعين ومائة : فليلة وصولهم ، مرض أخو ، المذكور ، وتوفى صبح ثالث يوم . فجنزع والده لذلك جزعا شديدا ، وتشاءم به ، وعزم على السفر الى مكة ثانيا ، ولم يتيسر له ذلك الا أواخر شوال من السنة المذكورة .

وبقى المترجم ، واشتغل بتحصيل العلوم وشراء الكتب النافعة واستكتابها ومشاركة أشياخ العصر فى الافادة والاستفادة ، مع مباشرة شغل تجارتهم من يبع الارساليات التى ترد اليه من أولاد أخيه من جدة ومكة ، وشراء ما يشترى وارساله لهم ... الى

أن تمرض ، وانقطع ببيته الذي بخطـة عابدين قريبا من الأستاذ الحنفي ، سنة تسع ومائتين

وكان عالما ماهرا ، وأديبا شاعرا .. تخرج على والده وعلى غيره بمكة ، وعلى كثير من أشياخ العصر المتقدمين كالشيخ العشماوى ، والشييخ الحفنى ، والشيخ العدوى وغيرهم .

وتخرج فى الأدب على والده ، وعلى النسيخ عبد الله على بن تاج الدين المكى ، وعلى الشيخ عبد الله الاتكاوى وغيرهم . وله مؤلفات منها : نفح الأكمام على منظومته فى علم الكلام ، ومنها : تقسريره على الرملى — وهو مجلد ضخم — ومنها : شرح بديعيته التى سماها : « مراقى الفرج فى مدح عالى الدرج » . وله ديوان شعر صغير غالبه جيد .

وكان فى مدة انقطاعه لا يشتغل بغسير المطالعة وتحصيل الكتب الغريبة . وقيد ولده السيد سلامة بأشغال تجارتهم ، وولده السيد أحسد بملازمته واسماعه فيما يريد مطالعته .

وكانت داره ، فى غالب الأوقات ، لا تخلو من المترددين ... الى أن توفى ليلة السابع والعشرين من رجب من السنة المذكورة ، وعمره سبع وثمانون سنة ، وصلى عليه بالازهر ودفن بمقبرة أخيه بباب الوزير . وخلف ولديه المذكورين .

وكان وجيها لطيف ، مخبوبا للنفوس ورعا . رحمة الله تعالى عليه .

#### \* \* \*

ومات صاحبنا الأجل المعظم ، والوجيه المكرم: الأمير ذو الفقار البكرى - نسبة ونسابة - وهو مملوك السيد محمد بن على أفندى البكرى الصديقى ، اشتراه سيده المذكور سنة احدى وسبعين ومائة وألف ، ورباه ، وأدبه ، وأعتقه ، وزوجه ابنته ، ونشأ فى عز ورفاهية ، وسيادة وعفة ، وطيب خيم ، وعلو همة .

ولما توفى سيده ، اتحد بولده السيد محسد أفندى - وهو أخو زوجته - اتحادا كليا بحيث صارا كالأخوين ... لا يصبر أحدهما عن الآخر ساعة واحدة ، وسكنهما واحد في بيتهم الكبير بالأزبكية .

ولما توفى السيد محمد أفندى ، استقل المترجم بالسكنى فى الدار الى أن حضر الفرنساوية. فخرج مع من خرج من مصر الى ناحية الشام . ونهبت كتبسه وداره . ثم رجسع بأمان فى أيام الفرنساوية ، فوجد الدار قد سكنها الفرنساوية ، فاشترى دارا غيرها بخطة عابدين ، وجدد بها نظامه.

ولما حصلت حادثة عسكر الأروام العثمانية مع الأمراء المصريين - التي خرج فيها ابراهيم بيك والبرديسي وأمراؤهم - نهبت داره المذكورة أيضا فيما نهب. فاتتقل الى ناحية الأزهسر ، ثم سسكن بحارة السبع قاعات بالأجرة .

واقتنى كتبا ، شراء واستكتابا ، وجمع عدة أجزاء متفرقة من تاريخ « مرآة الزمان » لابن الجوزى ، و « خطط المقريزى » وغيرها .. الى أن اخترمته المنية ، ومات فجأة يوم الثلاثاء فى ثانى عشرين رجب من السنة قبيل الغروب ، وصلى عليه فى صبحها بالأزهر فى مشهد حافل ، ودفن بتربة البكرية ظاهر قبة الامام الشافعى .

وكان انسانا حسنا محبوبا لجميع الناس ، وجيه الذات ، مليح الصفات ، حسن المفاكهة والمعاشرة ، متوقد الفطنة ، صادق الفراسة ، ساكن الجأش ، وقدورا أدوبا محتشما . وخلف من بعده السيد محمد المعروف بالغزاوى ، المرزوق له من ابنة سيده المذكور لكونه ولد بغيزة حين كانوا بالشام ... أنشأه الله انشاء صالحا وبارك فيه .

#### \* \* \*

ومات الأمير الكبير ، والضرغام الشهير : محمد

بيك الألغى المرادى . جلبه بعض التجار الى مصر في سنة تسع وثمانين ومائة آلف . فاشتراه أحمد جاويش المعروف بالمجنسون . فأقام ببيته أياما فلم تعجبه أوضاعه لكونه كان مماجنا سفيها ممازها فطلب منه بيع نفسه ، فباعه لسليم أغا الغراوى المعروف بتمرلنك ، فأقام عنده شهورا ثم أهداه الى مراد بيك . فأعطاه فى نظيره ألف أردب من الفلال ... فلذلك سمى بالألفى .

وكان جميل الصورة ، فأحبه مراد بيك ، وجعله جوخداره ، ثم أعتقه وجعله كاشفا بالشرقية . وعمر دارا بناحية الخطة المعروفة بالشيخ ضلام ، وأنشأ هناك حماما بتلك الخطة عرفت به .

وكان صحب المراس ، قوى الشكيمة . وكان بجواره على أغا المروف بالتوكلى . فدخل عليه وتشفع عنده في أمر ، فقبل رجاءه ثم نكث ، فحنق منه واحتد ، ودخل عليه في داره يفادره ويعاتبه . فرد عليه بغلظة . فأمر الخدم بضربه . فبطحصوه وضربوه بالعصى المعروفة بالنبابيت . فتألم لذلك ومات بعد يومين . فشكوه الى أستاذه مراد بيك فنفاه الى بحرى فعسف بالبلاد مثل : فوقومطوبس وبارنبال ورشيد ، وأخذ منهم أرزا وأموالا . فتشكوا منه الى أستاذه . . وكان يعجبه ذلك ؟

وفى أثناء ذلك ... وقع خلاف بمصر بين الأمراء، ونفوا سليمان بيك الأغا ، وأخاه ابراهيم بيك ومصطفى بيك - كما ذكر ذلك فى مصله - وأرسل اليه مراد بيك وأمره أن يتعين على مصطفى بيك ويذهب به الى سكندرية منفيا ، ثم يعود هو الى مصر . ففعل ورجع المترجم الى مصر . فعند ذلك قلدوه الصنحقية ، وذلك فى سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف .

واشتهر بالفجور ... فخافته النــاس ، وتحاموا شدته . وسكن أيضا بدار بناحية قيصون – وذلك

عندما اتسعت دائرته - وهدم داره القديمة أيضاً ووسعها ، وأنشأها انشاء جديدا .

واشترى المماليك الكشيرة ، وأمر منهم أمراء وكشافا . فنشأوا على طبيعة أستاذهم فى التعدى والعسف والفجور ، ويخافون من تجبره عليهم ا

والتزم باقطاع فرشوط وغيرها من البلاد القبلية ، ومن البلاد البحرية محلة دمنة ومليج وزوبر وغيرها . و وتقلد كشوفية شرقية بلبيس و نزل اليها . و كان يغير على ما بتلك الناحية من اقطاعات وغيرها ، وأخاف جميع عربان تلك الجهة ، وجميع قبائل الناحية . ومنعهم من التعدى والجور على الفلاحين بتلك النواحي - حتى خافته الكشير من العربان بتلك النواحي - حتى خافته الكشير من العربان والقبائل وكانوا يخشونه . وصادهم بأشراك منهم . وقبض على الكثير من كبرائهم وسحبهم فى الجنازير وصادرهم فى الجنازير وصادرهم فى الجنازير المفارم والجمال ا

ولم يزل على حالته وسطوته الى أن حضر حسن باشا الجزايرلى الى مصر . فخرج المترجم مسم عشيرته الى ناحية قبلى ، ثم رجع معهم فى أواخر منة خمس ومائتين بعد الألف ، بعد الطاعون الذى مات فيه اسماعيل بيك . وذلك بعد اقامتهم فى الصعيد زيادة عن أربع سنوات .

ففى تلك المدة ترزن عقله ، وانهضمت نفسه ، وتعلق قلبه بمطالعة الكتب ، والنظر فى جزئيات العلوم والفلكيات والهندسيات ، وأشكال الرمل ، والزايرجات والأحكام النجومية والثقاويم ، ومنازل القمر وأنوائها .

ويسأل عمن له المام بذلك، فيطلبه ليستفيد منه واقتنى كتبا فى أنواع العلوم والتواريخ ، واعتكف بداره القديمة ، ورغب فى الانفراد وترك الحالة التى كان علمها قبل ذلك ، واقتصر على مماليك والاقطاعات التى بيده . واستمر على ذلك مدة من

الزمان . فثقل هذا الأمر على أهل دائرته . وبدأ يصغر في أعين خشداشينه ويضعف جانبه ، وطفقوا يباكتونه ، وتجاسروا عليه ، وطمعوا فيما لديه . وتطلع أدونهم للترفع عليه . فلم يسهل به ذلك ، واستعمل الأمر الأوسط .

وسكن بدار أحمد جاويش المجنون بدرب سعادة ، وعمر القصر الكبير بمصر القديمة بشاطىء النيل تجاه المقياس ، وأنشأ أيضا قصرا فيما بين باب النصر والدمرداش ، وجعل غالب اقامته فيهما .

واكثر من شراء المماليك ، وصار يدفع فيهم الأموال الكثيرة للجلابين ، ويدفع لهم أموالا مقدما يشترونهم بها ، وكذلك الجوارى .. حتى اجتمع عنده نحو الألف مملوك خلاف الذى عند كشافه حوم نحو الأربعين كاشفا : الواحد منهم دائرته قدر دائرة صنحق من الأمراء السابقين — وكل مدة قليلة يزوج من يختاره من مماليكه لمن تصلح له من الجوارى ، ويجهزهم بالجهاز الفاخر ، ويسكنهم الدور الواسعة ، ويعطيهم الفائظ والمناصب .

وقلد كشوفية الشرقية لبعض مماليكه ترفعسا لنفسه عن ذلك ، وينزل هو اليهم أيضا على سبيل التروح .

وبنى له قصرا خارج بلبيس وآخر بالدمامين . وأخمد شوكة عربان الشرق ، وجبى منهم الأموال والجمال . وأخمد ناموسهم الذي كان يعشى أبدان الفلاحين وأرواحهم . وأضعف شوكتهم ، وأخفى صولتهم .

وكان يقيم بناحية الشرق شهورا ثلاثة أو أربعة ثم يعود الى مصر . واصطنع قصرا من خشب مفصلا قطعا ويركب بشناكل وأغربة متينة قوية يحمل على عدة جمال فاذا أراد النزول فى محطة تقدم الفراشون وركبوه خارج الصيوان فيصير مجلسا لطيفا يصعد اليه بثلاث درج ،مفروش بالطنافس والوسائة يسع

ثمانية أشخاص ، وهو مسقوف وله شسبابيك من الأربع جهات ، تفتح وتعلق بحسب الاختيال ، وحوله الأسرة من كل جانب ، وكل ذلك من داخل دهليز الصيوان 1

وكان له داران بالأزبكية احداهما كانت لرضوان بيك بلغيا ، والأخرى للسيد أحمد بن عبد السلام . فبدا له في سنة اثنتي عشرة ومائتين وألف ، أن ينشىء دارا عظيمة خلاف ذلك بالأزبكية : فاشترى قصر ابن السيد سعودى الذي بعطة الساكن فيما بينه وبين قنطرة الدكة من أحمد أغا شويكار ، وهدمه ، وأوقف في شيادته على العمارة كتخداه ذا الفقار ... أرسله قبل مجيئه من ناحية الشرقية ، ورسم له صورة وضعه في كاغد كبير . فأقام جدرانه وحيطانه ، وحضر هو — في أثناء ذلك — فوجده قد أخطأ الرسم . فاغتاظ ، وهدم غالب ذلك ، وهندسه على مقتضى عقله . واجتهد في بنائه ، وأوقف أربعة من كبار أمرائه على تلك العمارة : كل أمير في جهة من جهاته الأربع يحثون الصناع ، ومعهم أكثر أتباعهم ومماليكهم

وعملوا عدة قبن لحرق الأحجار وعمل النورة ، وكذلك ركب طواحين الجبس لطحنه ... وكل ذلك بجانب العمارة . وقطعوا الأحجار الكبار ونقلوها فى المراكب من طراد الى جنب العمارة بالأزبكية ، ثم نشروها بالمناشير ألواحا كبارا لتبليط الأرض وعمل الدرج والفسحات ، وأحضروا لها الأخشاب المتنوعة من بولاق واسكندرية ورشيد ودمياط .

واشترى بيت حسن كتخدا الشعراوى المطل على بركة الرطلى من عتقائه ، وهدمه ونقل أخشسابه وأنقاضه الى العمارة ، وكذا نقلوا اليه أنواع الرخام والأعمدة .

ولم يزل الاجتهاد فى العمل حتى تم على المنوال الذى أراده . ولم يجعل له خرجات ولا حرمدانات

بارزة عن أصل البناء ، ولا رواشن .. بل جمله ساذجا حرصا على المتانة وطول البقاء ثم ركبوا على فرجاته المطلة على البركة والبستان والرحبة الشباييك الخرط المصنعة ، وركبوا عليها شرائح الزجاج ، ووضع به النجف والأشسياء والتحف العظيمة التى اهداها اليه الأفرنج .

وعملوا بقاعة الجلوس السفلي فسسقية عظيمة بسلسبيل من الرخام قطعة واحدة ، ونوفرة كبيرة حولها نوفرات من الصفر يحرج الماء من أفواهها . وجعل بها حمامين علويا ومسفليا . وبنوا بدائر حوشه عدة كبيرة من الطباق لسكني المماليك ، وجعله دورا واحدا . ولما تم البناء والبياض والدهان .. فرشه بأنواع الفرش والوسائد والمسائد والستائر المقصبات ، وجعل خلفه بستانا وأعدة — وهو من الجهة البحرية — ينتهي آخره الى الدور المتصلة بقنطرة الدكة .

وأهدى اليه أيضا الافرنج فسقية رخام فى غاية العظم ... فيها صورة أسماك مصورة ، يخرج من أفواهها الماء ، جعلها بالبستان ونجز البناء والعمل وسكن بها هو وعياله وحريمه فى آخر شهر شعبان من سنة اثنتى عشرة .واستهل شهر رمضان فأوقدوا فيها الوقدات والأحمال الممتلئة بالقناديل بدائسر المحوش والرحبة الخارجة ، وكذلك بقاعة الجلوس أحمال النجف والشموع والصحب والغنيارات الزجاج

وهنته الشعراء. ونظم مولانا الأستاذ الفاضل الشيخ حسن العطار تاريخا لقاعة الجلوس في بيتين نقشوهما بالأزمير على أسكفة باب القاعة ، وهما:

شموس التهاني قد أضاءت بقاعة

محاسنها للمسين تزداد بالألف

عملي بابهما قال السرور مؤرخا:

سماء سعاداتی تجدد بالألفی ۱۰۱ ۳۶۹ ۱۱۱ ۱۰۲

وازدحمت خيول الأمراء ببابه . فأقام على ذلك الى منتصف شهر رمضان ، وبدا له السفر الى الشرقية ... فأبطلوا الوقدة ، وأطف أوا السرج والشموع . فكان ذلك فألا ! فكانت مدة سكناه به ستة عشر يوما بلياليها . وانما أطنبنا في ذكر ذلك ، ليعتبر أولو الألباب ، ولا يجتهد العاقل في تعمير الخراب !

وفى أثناء غيبته بالشرقية ، وصلت الفرنساوية الى الاسكندرية ، ثم الى مصر . وجرى ما جرى مما سبق ذكره . وذهب مع عشيرته الى قبلى . وعند وصول الفرنساوية الى بر انبابة بالبر الغربى ، وتعاربهم مع المصريين ... أبلى المترجم وجنده - فى تلك الواقعة - بلاء حسنا ، وقتل من كشافه ومماليكه عدة وافرة . ولم يزل - مدة اقامة الفرنساوية بمصر - ينتقل فى الجهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية ، ويعمل معهم مكايد ، ويصطاد منهم بالمصايد .

ولما وصل عرضى الوزير الى ناحية الشام . 
ذهب اليه وقابله وأنعم عليه ... وكان معه رؤساه من الفرنساوية وعدة أسرى وأسد عظيم اصطاده في سروحه . فشكره الوزير ، وخلع عليه الخلع السنية ، وأقام بعرضيه أياما . ثم رجع الى ناحبه مصر ، وذهب الى الصعيد ، ثم رجع الى الشام . والفرنساوية يأخذون خبره ، ويرصدونه في والطرق ... فيزوغ منهم ، ويكبسهم في غفلاتهم ، وينال منهم .

ولما وصل الوزير ، وحصل انتقاض الصلح ، وانحصر المصريون والعثمانيون بداخــل المدينة

وقع له مع الفرنساوية الوقائع الهائلة: فكان يكر ويفر هو وحسن بيك الجداوى ، ويعمل الحيل والمكايد. وقتل من كشافه فى تلك الحروب رجال معدودة ، منهم: اسماعيل كاشف المعسروف بأبى قطية ، احترق هو وجنده ببيت أحمد أغا شويكار الذى كان أنشأه برصيف الخشاب.

وكانت الهرنساوية قد عملوا تحته لغم بارود فى أسفل جدرانه – ولم يعلم به أحد – فلما تترس فيه اسماعيل كاشف ومن معه ، أرسلوا من ألهمه النار ... فالتهب على من فيه ، واحترقوا بأجمعه ، وتطاروا في الهواء .

ولما اصطلح مراد بيك مع الفرنساوية ، لم يوافقه على ذلك واعتزله . ولمنا اشتد الأمر بين الفريقين ، وشاطت طبخة العثمانيين ومن تبعهم ... طفق يسعى بين الفريقين في الصلح ، ويمشى مع رسل الفرنساوية في دخولهم بين العسكر وخروجهم ، ليمنح من مسلك عليهم من أوباش العسكر ، خوفا من ازدياد الشر .. الى أن تم الصلح .

وخرج المترجم مع العثمانية الى نواحى الشام ، ثم رجع الى جهة الشرقية ، فيحارب من يصادفه من الفرنسيس ، ويقتل منهم . فاذا جمعوا جيشه ، وأتوا لحربه ... لم يجدوه . ويمر من خلف الجبل ، ويمر بالحاجر الى الصعيد ، فلا يعلم أين ذهب اثم يظهر بالبر الغربي ، ثم يسير مشرقا ويعود الى الشام . وهكذا كان دأبه بطول السنة التى تخللت بين الصلحين ... الى أن نظم العثمانية أمرهم ، وتعاونوا بالانكليز ، ورجع الوزير على طريق البر ، وقبطان باشا بصحبة الانكليز من الحد

فحضر المترجم وباقى الأمراء ، واستقر الجميع بداخل مصر ... والانكليز ببر الجيزة . وارتحلت الفرنساوية ، وخلت منهم مصر . فعند ذلك ، قلق

المترجم وداخله وسواس ، وفسكر ... لأنه كان صحيح النظر فى عواقب الأمور ، فكان لا يستقر له قرار ، ولم يدخل الى الجريم ، ولم يبت بداره الا ليلتين على سجادة ومخدة فى القاعة السفلى ، ولم يكن بها حريم !

يقول الفقر (۱): ذهبت اليه مرة في ظرف اليومين ، فوجدته جالسا على السجادة ، فجلست معه ساعة . فدخل عليه بعض أمرائه يستأذنه في زواج احدى زوجات من مات من خشداشينه . فنتر فيه وشتمه وطرده . وقال لى : « انظر الى عقول هؤلاء المعفلين : يظنون أنهم استقروا بمصر ، ويتزوجوا ويتأهلوا ... مع أن جميع ما تقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها ، أهون من الورطة التى نحن فيها الآن 1 » .

ولما أطلق الوزير لابراهيم بيك الكبير التصرف ، وألبسه خلعة ، وجعله شيخ البلد كعادته ، وأن أوراق التصرفات فى الاقطاعات والأطيان وغيرها تكون بختمه وعلامته ... اغتر هو وباقى الأمراء بذلك . وازدهم الديوان بيت ابراهيم بيك المرادى وعثمان بيك حسن والبردسى، وتناقلوا فى الحديث ... فذكروا ملاطفة الوزير ، ومحته لهم ، واقامته لناموسهم . فقال المترجم: وكأنها ومحته لهم ، واقامته لناموسهم . فقال المترجم : تروج عليكم . فانظروا فى أمركم ، وتفطنوا لما عساه بحصل ، فان سوء الظن من الحزم ! »

فقالوا له: « وما الذي يكون ? ». قال: « ان هؤلاء العثمانيين لهم السنين العديدة والأزمان المديدة يتمنون تفوذ أحكامهم وتملكهم لهذا الاقليم. ومضت الأحقاب وأمراء مصر قاهرون لهم وغالبون عليهم ، ليس لهم معهم الا مجرد الطاعة الظاهرة ... وخصوصا دولتنا الأخيرة ، وما كنا نفعله معهم من

الاهانة ، ومنع الخزينة ، وعدم الامتثال لأوامرهم . وكل ذلك مكنون فى نفوسهم ... زيادة على ما جبلوا عليه من الطمع والخيانة والشره . وقد ولجوا البلاد الآن ، وملكوها على هذه الصورة ، وتأمروا علينا ، فلا يهون بهم أن يتركوها لنا كسا كانت بأيدينا ، ويرجموا الى بلادهم بعد ما ذاقوا حلاوتها ... قدبروا رأيكم ، وتيقظوا من غفلتكم » .

فلما سمعوا منه ذلك ، صادق عليه بعضهم ، وقال بعضهم : هذا من وساوسك . وقال آخر ؛ هذا لايكون بعد ما كنا نقاتل معهم ثلاث سنوات وأشهرا بأموالنا وأنفسنا ... وهم لا يعرفون طرائق البلاد ولا سياستها ، فلا غنى لهم عنا » . وقال آخر غير ذلك .

ثم قالوا له: « وما رأيك الذي تراه ? » . فقال : 
« الرأى عندى ، ان قبلتموه ، أن نعدى بأجمعنا الى 
بر الجيزة ، و فنصب خيامنا هناك ، و فجعل الانكليز 
واسطة بيننا وبين الوزير والقبطان ، و تتم الشروط 
التي فرتاح نحن وهم عليها بكفالة الانكليز ، ولا 
نرجع الى البسر الشرقى ، ولا ندخل مصرحتى 
يخرجوا منها ، ويرجعوا الى بلادهم ، ويبقى منهم 
من يبقى : مثل من يقلدوه الولاية والدفتردارية . . 
ونحو ذلك » .

وكان ذلك هو الرأى ، ووافق عليه البعض ولم يوافق البعض الآخر . وقال : « كيف ننابذهم ، ولم يظهر لنا منهم خيانة ،ونذهب الى الانكليز — وهم أعداء الدين — فيحكم العلماء برلاتنا وخيانتنا للولة الاسلام ... على أنهم ان قصدوا بنا شيئا ، قمنا بأجمعنا عليهم ، وفينا — ولله العمد — الكفاية . وعند ذلك تتوسط بيننا وبينهم الانكليز . فتكون لنا المندوحة والدنر » .

فقال المترجم: « أما الاستنكاف من الالتجاء للانكليز ، فان القوم لم يستنكفوا من ذلك ، واستعانوا بهم . ولولا مساعدتهم .. لما أدركوا هذا

<sup>(</sup>۱) الجبرتي م

المحصول ، ولا قدروا على اخراج الفرنساوية من البلاد. وقد شاهدنا ما حصل فى العام الماضى ، لما حضروا بدون الانكليز ، على أنه قياس مع الغارق : فان تلك مساعدة حرب ، وأما هذه .. فهى وساطة مصلحة لا غير ا

وأما انتظار حصول المنابذة ، فقد لا يمكن
 التدارك بعد الوقوع ... لأمور . والرأى لكم » .

فسكتوا وتفرقوا على كتمان ما دار بينهم . ولما لم بوافقوا المترجم على ما أشار به عليهم ... أخسد يدبر فى خلاص نفسه ، فانضم الى محمود أفندى وئيس الكتاب .. لقربه من الوزير ، وقبوله عنده ، وأوهمه النصيحة للوزير بتحصيل مقادير عظيمة من الأموال من جهة الصعيد ان قلده الوزير امارة الصعيد .. فانه يجمع له أموالا جمة من تركات الاغنياء الذين ماتوا بالطاعون فى العام الماضى وخلافه ولم يكن لهم ورثة ، وغير ذلك من الجهات التى لا يحيط بها خلافه ، والمال والغلال الميرية .

فلما عرف الرئيس الوزير بذلك ، لم يكن بأسرع من اجابته لوجهين ، الأول : طمعا فى تحصيل المال . والثانى : لتفسريق جمعهم . فانهم كانوا يحسبون حسابه دون باقى الجماعة ، لكثرة جيشه وشدة احترازه . فانه كان اذا ذهب عند الوزير لا يذهب فى الغالب الا وحوله جميع جنسوده ومماليكه . وعندما أجاب الوزير الى سفره ، كتب له فرمانا بامارة الجهة القبلية ، وأطلق له الاذن ، ورخص له فى جميع ما يؤدى اليه اجتهاده من غير معارض . وتمم الرئيس القصد .

وفى الوقت : حضر المترجم ، فأخسد المرسوم ، ولبس الخلعة بنفسه ، وودع الوزير والرئيس ، وركب فى الوقت والساعة ، وخرج مسافرا ، وجعل رئيس أفندى وكيلا عنه وسفيرا بينه وبين الوزير ،

بعد ما أسكنه فى داره ... ولم يشعر بذلك أحسد، ولم ير للوزير وجها بعد ذلك .

وعندما أشيع ذلك ، حضر الى الوزير من اعتر ن عليه فى هذه الغفلة ، وأشار عليه بنقض ذلك ، فأرسل يستدعيه لأمر تذكره على ظن تأخره . فلم يدركوه الا وقد قطع مسافة بعيدة ، ورجعوا على غير طائل . وذهب هو الى أسيوط ، وشرع فى جبى الأموال ، وأرسل للوزير دفعة من المال وأغناما ، وعيدا طواشية ، وغلالا .

ثم لم يعض على ذلك الا نحو ثلاثة شهور، وسافر طائفة من الانكليز الى سكندرية، وكذلك حسين باشا القبطان، ونصبوا للمصريين الفخاخ، وأرسل القبطان بطلب طائفة منهم، فأوقع بهم ما أوقع، وقبض الوزير على من بمصر من الأمراء وحبسهم ... وجرى ما هو مسطور في محله، وعينوا على المترجم طاهر باشا بعساكر، وحصلت وعينوا على المترجم طاهر باشا بعساكر، وحصلت المفاقمة .. وقتل من قتل ، والتجأ من بقى الى الانكليز، ولم يندمل الجرح بعد تقريحه ا وذهب الجميع الى الناحية القبلية، وأرسلوا لهم التحاريد،

وتصدى المترجم لحروبهم ، ثم حضر الى ناحية بحرى ، ونزل بظاهر الجيزة ، وسار الى ناحية البحيرة — بعد حروب ووقائع — فاجتهد محمد باشا خسرو فى اخراج تجريدة عظيمة ... وصارى عسكرها كتخداه — وهو بوسف كتخدا بيك — وهى التجريدة التى سماها العوام « تجريدة الحمير » وهي التجريدة التى سماها العوام « تجريدة الحمير » لأنهم جعوا من جملة ذلك حمير الحمارة والتراسين ، وحمير اللكاف والسقائين . وعملوا على أهل بولانى وحمير اللكاف والسقائين . وعملوا على أهل بولانى ألف حمار ، وكذلك مصر ومصر القديمة ، وطفقوا يخطفون حمير الناس ، ويكسسون البيوت ، وبأخذون ما يحدونه .

وكان يأتى بعض معاكيس العسكر عند الدور ، ويضع أحدهم فمه عند الباب ويقول « زر .. 1 » فينهق الحمار ... فيأخذوه 1

فلما تم مرادهم من جمع الحمير اللازمة لهم ، سافروا الى فاحية البحيرة . فكانت بينهم واقعة عظيمة بعرأى من الانكليز ، وكانت الغلبة له على العسكر ، وأخذ منهم جملة أسرى ، وانهزم الباقون شر هزيمة ، وحضروا الى مصر فى أسوا حال . وهذه الكسرة كانت سببا لحصول الوحشة بين الباشا والعسكر . فانه غضب عليهم ، وأمرهم بالحروج من مصر . فطلبوا علائفهم . فقال : « بأى شيء تستحقون العلائف .. ولم يخرج من أيديكم شيء أي ... فامتنعوا من الخروج وكان المسار شيء أي ... فامتنعوا من الخروج وكان المسار المعارده ، فلم بتمكن منه لشدة احتراسه . فحاربه ، اصطياده ، فلم بتمكن منه لشدة احتراسه . فحاربه ، فوقع له ما ذكر في محله . وخرج الباشا هاربا الى

ومن ذلك الوقت ، ظهر اسم « محمد على » ، ولم يزل بنمو ذكره بعد ذلك .

وأما المترجم ، فانه - بعد كسرته للعسكر - ذهب ناحية دمنهور ، وذهبت كشافه وأمراؤه الى المنوفية والغربية والدقهلية . وطلبوا منهم المسال والكلف ، ثم رجعوا الى البحيرة . ثم بعد هذه الوقائع ، سافر المترجم مع الانكليز الى بلادهم ، واختار من مماليكه خمسة عشر شخصا - أخذهم صحبته - وأقام عوضه أحد مماليكه المسمى « الألفى الصغير » ، وأمره على مماليكه وأمرائه ، وأمرهم بطاعته ، وأوصاء على مماليكه وأمرائه ، وأمرهم بطاعته ، وأوصاء وصايا . وسافر وغاب سنة وشهرا وبعض أيام ... لأنه سافر فى منتصف شهر شوال سنة سبعة عشر ، وحضر فى أول شهر ذى القعدة سنة ثمانية عشر .

وجذرى فى مدة غيابه من الحوادث التى تقدم ذكرها ما يغنى عن اعادتها : من خروج محمد باشا خسرو ، وتولية طاهر باشا ثم قتله ، ودخول الأمراء المصريين وتحكمهم بمصر سنة ثمانية عشر ،

وتأمير صناحق من أتباع المترجم ، وماجرى بها من الوقائع بتقدير الله تعالى البارز ... بتدبير محمد على ونفاقه وحيله . فانه سعى أولا فى نقض دولة مخدومه محمد باشسا خسرو ، بتواطؤه مع طاهر باشسا ، وخازنداره محمد باشا المحافظ للقلعة ، ثم الاغراء على طسساهر باشا حتى قتل ، ثم معاونته للأمراء المصريين ودخولهم وتملكهم واظهار المساعدة الكلية لهم ، ومصادقتهم وخدمتهم ، ومعاونتهم ، والرمح فى غفلتهم — وخصوصا عشسان بيك البرديسى ، فانه كان مخرقا غشوما بحب التراؤس — فاظهر له فى غفلته والمؤاخاة والمصسافاة .. حتى قضى متهم المراضه : من قتل الدفتردار ، والكتخدا ، وعلى باشا الطرابلسى ، ومحاربة محمد باشا ، وأخذه أسيرا من دمياط ، وآخيه السيد على القبطسان برشيد ... ونسبة جميع هذه الأفعال والقبائح اليهم !

فلما انقضى ذلك كله لم يبق الا الألفى وجاعته .. والبرديسى ، الذى هو خشداشه ، يحقد عليه ويغار منه ، ويعام أنه اذا حضر ، لا يبقى له معه ذكرا ، وتحمد أنفاسه . فيتناجيا ، ويتسارا فى أمر المترجم، ويتذاكرا تعاظم وكيله وخشداشينه ، ونقضهم عليه ما يبرمونه - مع غياب أستاذهم - فكيف بهم اذا حضر ! ويوهمه المساعدة والمعاضدة ، ويكون خادما له ، وعساكره جنده ... الى أن حضر المترجم ، فأوقع به ما تقدم ذكره ، ونجا بنفسه ، المترجم ، فأوقع به ما تقدم ذكره ، ونجا بنفسه ، واختفى عند عشيبة البدوى بالوادى .

فلما خلا الجو من الألفى وجماعته ، أوقع محمد على - عند ذلك - بالبرديسى وعشيرته ما أوقع . وظهر - بعد ذلك - المترجم من اختفائه ، وذهب الى ناحية قبلى هو ومعلوكه صالح بيك . واجتمعت عليه أمراؤه وأجناده ، واستفحل أمره ، واصلطلح مع عشيرته والبرديسى ... على ما فى نفوسهما .

وما زال منجمعاً عن مخالطتهم . وجرى ما جرى :
من مجيمهم حوالى مصر ، وحروبهم مع المساكر 
ف آيام خورشيد أحمد باشا - وانفصالهم عنها 
بدون طائل ، لتفاشلهم واختلاف ارائهم ، وفساد 
تدبيرهم ، ورجعوا الى ناحية قبلى ، ثم عادوا الى 
ناحية بحرى ... بعد حروب ووقائع مع حسن باشا 
ومحمد على وعساكرهم .

ثم لما حصلت المفاقمة بينهما وبين خورشيد أحند باشا . وانتصر محمد على بالسسيد عمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضى ، وأهل البلدة والرعايا ، وهاجت الحروب بين الباشا وأهل البلدة — كما هو مذكور — كانت الأمراء المصريون بناحية التبين ، والمترجم منعزل عنهم بناحية الطرانة . والسيد عمر يراسله وبعده ، ويذكر له بأن هذا القيام من أجلك ، واخراج هذه الأوباش ، ويعود الأمر اليكم أجلك ، وأخراج هذه الأوباش ، ويعود الأمر اليكم والصلاح والعدل . فيصدق هذا القول ، ويساعده والصلاح والعدل . فيصدق هذا القول ، ويساعده بارسال المال ليصرفه في مصالح المقاتلين والحاربين .

ومحمد على يداهن السيد عمر سرا ، ويتملق اليه ، ويأتيه ويراسله ، ويأتي اليه فى أواخر الليل ، وفى أوساطه ، مترددا عليه فى غالب أوقاته ، حتى تم له الأمر ... بعد المعاهدة والمعاقدة ، والأيمان الكاذبة على سيره بالعدل ، واقامة الأحكام والشرائع ، والاقلاع عن المظالم ، ولا يفعل أمرا الا بمشورته ومشورة العلماء ، وأنه متى خالف الشروط عزلوه وأخرجوه — وهم قادرون على الشروط عزلوه وأخرجوه — وهم قادرون على القول ويظن صحته ، وأن كل الوقائع « زلابية » القول ويظن صحته ، وأن كل الوقائع « زلابية » المسيد عمر مجلسا عند محمد على ، وأحضر وكل ذلك سرا لم يشعر به خلافهم ... الى أن عقد السيد عمر مجلسا عند محمد على ، وأحضر المشايخ والأعيان ، وذكر لهم أن هذا الأمر وهذه الحروب ما دامت على هدفه الحالة ، لا تزداد الا فشلا ، ولا بد من تعيين شخص من جنس القوم

للولاية . فانظروا من تجدونه وتختارونه لهذا الأمرة ليكون قائمقام حتى يتعين من طرف الدولة من يتعين . فقال الجميع : « الرأى ماتراه » . فأشار الى عمد على . فأظهر التمنع ! وقال : « أنا لاأصلح لذلك . ولست من الوزراء ، ولا من الأمراء ، ولا من أكابر الدولة » . فقالوا جميعا : « قد اخترناك من أكابر الدولة » . فقالوا جميعا : « قد اخترناك لذلك برأى الجميع والكافة ، والعبرة رضا أهل البلاد » . وفي الحال أحضروا فروة وألبسوها له ، وباركوا له وهناوه ، وجهروا بخلع خورشيد أحمد باشا من الولاية ، واقامة المذكور في النيابة حتى باشا من الولاية ، واقامة المذكور في النيابة حتى باشا من الولاية ، واقامة المذكور بالولاية .

ونودى فى المدينة بعزل الباشا واقامة محمد على فى النيابة ... الى أن كان ما هو مسئطور قبل ذلك فى محله .

فلما بلغ المرجم ذلك — وكان ببر الجيزة ، ويراسل السيد عمر مكرم والمشايخ — انقبض خاطره ، ورجع الى المحيرة ، وأراد دمنهور . فامتنع عليه أهلها ، وحاربوه وحاربهم . ولم ينل منهم غرضه .

والسيد عمر بقويهم ، وعدهم ويرسل اليهم البارود وغيره من الاحتياجات . وظهر للمترجم تلاعب السيد عمر مكرم معه ، وكأنه كان يقويه على نفسه ، فقبض على السفير الذي كان بينهما ، وحسسه وضربه ، وأراد قتله ، ثم أطلقه ... ثم عاد الى بر الجيزة . وسكنت الفتنة .

واستقر الأمر لمحمد على باشا . وحضر قبطان باشا الى سلحل أبى قير ، ووصل سلحداره الى مصر ، وأنزل أحمد باشا المخلوع عن الولاية من القلعة الى بولاق ليسافر . ومنع محمد على من الذهاب والمجىء الى المصريين ، وأوقف أشخاصا برا وبحرا يرصدون من يأتى من قبلهم ، أو يذهب اليهم بشىء من متاع وملبوس وسلاح وغير ذلك ، ومن عثروا عليه بشىء قبضوا عليه ، وأخذوا ما

له ولأتباعه وأمرائه ، ووسق مراكب وذهب بهسا معه وعاقبوه . فامتنع الباعة والمتسببون وغيرهم من الذهاب اليهم بشيء مطلقا .

فضاق خناق المترجم، فاحتال بأن أرسل محمد كتحداه يطلب الصلح مع الباشا . فالسر لذلك وفرح، واعتقد صحة ذلك، وأنعم على الكتخدا، وعنى هدية جليلة لمخدومه من ملابس وفراوى وأسلحة وخيام ونقود وغير ذلك . وعندها قضى الكتخدا أشغاله من مطلوبات مخدومه واحتياجاته له ولأتباعه وأمرائه، ووسق مراكب وذهب بها جهارا من غير أن يتعرض له أحد . وذهب صحبته السلحدار، وموسى البارودى .

ثم عاد الكتخدا ثانيا، وضحبته السلحدار وموسى البارودى ، وذكروا أنه يطلب كشوفية الفيوم وبنى سوبف والجيزة والبحيرة ومائتى بلد من الغربية والمنوفية والدقهلية ... يستغل فائظها ، ويجعمل والمنوفية والدقهلية ... يستغل فائظها ، ويجعمل اقامته بالجيزة ، ويكون تحت الطاعة . فلم يرض وأعطيناهم من حدود جرجا بالشروط التى شرطناها لعليهم ... وهو داخل فى ضمنهم » . فرجع محمد كتخدا له بالجواب — بعمد أن قضى أشمناله واحتياجاته ولوازمه من أمتعة وخيام وسروج وغير واحتياجاته ولوازمه من أمتعة وخيام وسروج وغير أفراضه ، وذهب الى وانخذل فيها ياسين بيك . ثم عاد شاهين بيك . وانخذل فيها ياسين بيك . ثم عاد شاهين بيك الألفى بجند كثير بعد شهور الى بر الجيزة .

وخرج محمد على باشا لمحاربته بنفسه ، فكانت له الغلبة وقتل فى هذه الواقعة على كاشف الذى كان تزوج بزوجة حسن بيك الحداوى ، وهى بنت حسن بيك شنن ... رآه الأخصام متجملا ، فظنوه الباشا ، فأحاطوا به وأخذوه أسيرا ، ثم قتلوه . ورجع الباشا الى بر مصر ، واجتهد فى

تشهيل تجريدة آخرى . وكل ذلك مع طول المدى . وفى أثناء ذلك : مات بشــتك بيك ، المعروف بالألفى الصغير ، مبطونا بناحية قبلى . ثم الالترجم خرج من الفيــوم فى أوائل المحــرم من السـنة المذكورة .

وكان حسن باشا طاهر بناحية جزيرة الهواء بمن معه من العساكر . فكانت بينهما واقعة عظيمة ، انهزم فيها حسن باشا الى الرقق ، وأدركه أخسوه عابدين بيك فأقام معه بالرقق ، كما تقدم .

وحضر الألفي الى بر الجيزة وانبابة ، وخرجت اليهم العساكر . فكانت بينهم واقعة بسوق الغنم ، ظهر عليهم فيها أيضا ، ثم سار مبحرا ، وعدى من عسكره وجنده جملة الى السبكية ، فأخذوا منها ما أخذوه ، وعادوا الى أستادهم بالطرانة . ثم انه انتقـــل راحـــلا الى البحيرة ، وحرب دمنهـــور ومحاصرتها وكانوا قد حصنوها غاية التخصين ، فلم يقدر عليها ، فعاد الى ناحية وردان ، ثم رجع الى حوش ابن عيسى ، لأنه بلغه وصــول مراكب، وبها أمين بيك تابعه وعدة عساكر من النظام الجديد وأشخاص من الانكليز ... لأنه كان -- مع ما هو فيــه من التنقلات والحروب – يراســل الدولة والانكـــليز . وأرسل بالخصوص أمين بيـــك الى الانكليز ، فسعوا مع الدولة بمساعدته ، وحضروا اليه بمطلوبه . فعمل لهم بحوش ابن عسى شنكا ، وأرسلهم مع أمين بيك الى الأمراء القبليين .

فلما بلغ محمد على باشا ذلك ، راسل الأمسراء القبليين وداهنهم ، وأرسل لهم الهدايا . فراجت أموره عليهم ... مسع ما في صدورهم من الفل للمترجم .

وفى أثـر ذلك : حضر قبطـان باشــا الى الاسكندرية ، ووردت السعاة بخبر وروده ، وأن

بعده واصل موسى باشا واليا على مصر ... وبالعفو عن المصريين .

وكان من خبر هذه القضية والسبب في حركة القيطان : ارساليات الألفي للانكليز ، ومخاطب الانكليز الدولة ووزيرها ، المسمى محمم باشما السلحدار - وأصله مملوك السلطان مصطفى ، ولا يخفى الميل الى الجنسية - فاتفق أنه اختلى بسليمان أغا تابع صالح بيك الوكيل - الذي . كان يوسف بأشا الوزيسر قلده مسلحدارا، وأرسله الى اسلامبول -- وسأله عن المصريين هل بقى منهم غير الألفي . فقال له : « جميع الرؤساء موجودون ، وعددهم له – وهم ومماليكهم يبلعون ألفين وزيادة — فقال : ﴿ انَّى أَرَّى تَمْلِيكُهُمْ ورجوعهم على شروط نشترطها عليهم ، أولى من العسكر ... وهو رجل جاهل متحيل ، وهم لايسهل بهم اجلاؤهم عن أوطانهم وأولادهم ومسيادتهم التي ورثوها عن أسلافهم . فيتسادى الحال ، والحروب بينهم وبينه ، واحتياج الفريقين الى جمع العساكر ، وكثرة النفقات ، والعملائف والمصاربف، فيجمعونها من أي وجه كان، ويؤدي ذلك الى خراب الإقليم. فالأولى والمناسب صرف هذا المتغلب واخراجه وتولية خلافه ... فما رأيك في ذلك ? ي .

فقال سليمان: « لا رأى عندى فى ذلك » . وخاف أن يكون كلامه له باطن خلاف الظاهر ... وأدرك منه ذلك ، فحلف له عند ذلك الوزير أن كلامة وخطابه له على ظاهره وحقيقته .. كن لابد من مصلحة للخزينة العامرة .

فقال له سليمان آغا: ﴿ اذا كَانَ كَذَلْكُ ﴾ ابعثوا الى الألفى باحضار كتحداه محمد آغا لأنه رجــل يصلح للمخاطبة لمثل ذلك ﴾ . ففعل وحضر المذكور

فى أقرب وقت ، وتمموا الأمر على مصلحة ألف وخسمائة كيس ... كفلها محسد كتخدا المذكور يدفعها لقبطان باشا عند وصوله بيد سليمان أغا المذكور ، وكفالته أيضا لمحسد كتخدا ، بعد اتمام الشروط التي قررها له مخدومه . ومن جملتها : اطلاق بيع المماليك وشرائهم ، وجلب الجلابين لهم الى مصر كعادتهم . فأنهم كانوا منعوا ذلك من نحو ثلاث سنوات وغير ذلك .

وسافر كل من مسليمان أغا الوكيل ومحمد كتخدا ، بصحبة قبودان باشا ، حتى طلعوا على ثغر مسكندرية فركبا ، صحبة سلحدار القبودان ، فتلاقوا مع المترجم بالبحيرة ، وأعلموه بما حصل . فامتلا فرحا وسرورا وقال لسليمان أغا : « اذهب الى اخواننا بقبلى ، واعرض عليهم الأمر ، ولا يخفى أننا الآن ثلاث فرق : كبيرنا ابراهيم بيك وجماعته ، والمرادية وكبيرهم هناك عثمان بيك البرديسى ، وأنا وأتباعى ... فيكون ما يخص كل طائفة خر ممائة وأتباعى ... فاذا استلمت منهم الألف كيس ورجعت الى ... معلمتك الخمسمائة كيس » .

فركب المذكور ، وذهب اليهم ، واجتمع بهم ، وأخبرهم بصورة الواقع ، وطلب منهم ذلك القدر . فقال البرديسي : «حيث ان الألفي بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرانات ويراسسلهم ، ويتمم أغراضه منهم ، ويولي الوزراء ويعزلهم بمراده ، ويتعين فبودان باشا في حاجته ... فهو يقوم بدفع المبلغ بتمامه ، لأنه صار الآن هـو الكبير ، ونعن الجميع أتباع له وطوائف خلفه ، بما فيه والدنا وكبيرنا ابراهيم بيك وعثمان بيك حسن وحلافه » .

فقال سلیمان آغا: « هو علی کل حال واحد منکم وأخوکم » . ثم إنه اختسلی مسع ابراهیم بیك : « آنا بیك الکبیر وتکلم معه . فقال ابراهیم بیك : « آنا أرضى بدخولی أی بیت کان ، وأعیش ما بقی من

عمرى مع عيالى وأولادى تحت امارة أى من كان من عشيرتنا .. أولى من هذا الشتات الذى نحن فيه . ولكن كيف أفعل فى الرفيق المخالف ? وهذا الذى حصل لنا كله بسوء تدبيره ونحسه ، وعشت أنا ومراد بيك المدة الطويلة بعد موت أستاذنا وأنا أتفاضى عن أفعاله وأفعال أتباعه ، وأسامحهم فى زلاتهم . كل ذلك حذرا وخوفا من وقوع الشر والقتل والعداوة ... الى أن ماتوخلف هؤلاء الجماعة المجانين ، وترأس البرديسى عليهم مغ غياب أخيده الألفى ، وداخله الغرور ، وركن من غياب أخيده الألفى ، وداخله الغرور ، وركن رحمه ، وفعل بالألفى ، الذى هو خشداشه وأخوه ، ما فعل ، ولا يستمع لنصح ناصح أولا وآخرا » .

ومازال سليمان أغا يتفاوض معهم فى ذلك أياما ،
الى أن اتفق مع ابراهيم بيك على دفع نصف
المصلحة ، وبقوم المترجم بالنصف الثانى . فقال :
« سلمونى القدر أذهب به ، وأخبره بما حصل » .
فقالوا : « حتى ترجع اليه وتعلمه وتطيب خاطره
على ذلك ، لئلا يقبضه ثم بطالبنا بغيره » .

فلما رجع السه وأخبره بما دار بينهم ، قال :

« أما قولهم انى أكون أميرا عليهم ، فهذا لايتصور
ولا يصح أنى أتعاظم على منسل والدى ابراهم
يسك وعثمان بيسك حسن ، ولا على من هو فى
طبقتى من خشداشينى ... على أن هسذا لايعيبهم
ولاينقص مقدارهم بأن يكون المتأمر عليهم واحدا
منهم ومن جنسهم ، وذلك أمر لم يخطر لى ببال ،
وأرضى بأدنى من ذلك ، ويأخذوا على عهسدا بما
أشترطه على نفسى : أننا اذا عدنا الى أوطاننا ،
أن لا أداخلهم فى شىء ، ولا أقارشهم فى أمر ،
وأن يكون كبيرنا والدنا ابراهيم بيك على عادته ،
وسمحوا لى باقامتى بالجيزة ، ولا أعارضهم فى

شیء ، وأقنع بایرادی الذی كان بیدی سابقا ، فانه یكفینی .

وان اعتقدوا غدرى لهم في المستقبل ، بسبب ما فعلوه معى من قتلهم حسين بيك تابعي ، وتعصبهم وحرصهم على قتلي واعدامي أنا وأتباعى ، فبعض ما نحن فيه الآن أنسماني ذلك كله ، فان حسين بيك المذكور مملوكي ، وليس هو أبي ولا ابني من صلبي ، والما هو مملوكي اشتریته بالدراهم ، وأشتری غیره ، ومملوکی مملوكهم ، وقد قُتل لى عــدة أمراء ومماليك في الحروب فأفرضه من جملتهم، ولا يصيبني ويصيبهم الا ما قدره الله علينا ... وعلى أن الذي فعلوه بي لم مكن لسابق ذنب ولا جرم حصلمني في حقهم ، يل كنا جميعا اخوانا . وتذكروا اشـــارتي عليهم السابقة في الالتجاء آلي الانكليز ، وندموا على مخالفتي بعد الذي وقع لهم ، ورجعوا الى ، ثم أجمع رأيهم على سفرى الى بلاد الانكليز ، فامتثلت ذلك ، وتجشمت المسماق ، وخاطرت ينفسى ومسافرت الى بلاد الانكلترة ، وقاسيت أهوال البحار سنة وأشهرا ، كل ذلك لأجل راحتى

وحصل ما حصل فی غیابی ، ودخلوا مصر من غیر قیاس ، وبنوا قصورهم علی غیر آساس ، والمالوا الی عدوهم ، وتعاونوا به علی هلاك صداقهم . وبعد أن قضی غرضه منهم غدرهم وأحاط بهم وأخرجهم من البلدة وأهانهم وشردهم، واحتال علیهم ثانیا — یوم قطع الخلیج — فراجت حیلته علیهم آیضا ، وأرسالت الیهم فنصحتهم ، فاستغشونی وخالفونی ، ودخل الکثیر منهم البلد، وانحصروا فی أزقتها ، وجری علیهم ما جری من القتل الشنیع ، والأمر الفظیع ، ولم ینج الا من تخلف منهم ، أو ذهب من غیر الطریق .

ثم انه الآن أيضا يراسلهم ويداهنهم ، ويهاديهم ويصالحهم ، ويشبطهم عما فيه النجاح لهم ، وما أظن أن الغفلة استحكمت فيهم الى هذا الحد ?

فارجع اليهم وذكرهم بما سبق لهم من الوقائع فلعلهم ينتبهوا من سكرتهم ، ويرسلوا معك الثلثين أو النصف الذي سمح به والدنا ابراهيم بيك . وهـ ذا القدر ليس فيه كبير مشقة ، فانهم اذا وزعوا على كل أمير عشرة أكياس ، وعلى كل كاشف خمسة أكياس ، وكل جندى أو مملوك كيسا واحدا ، اجتمع المبلغ وزيادة ... وأنا أفعل ذلك مع قومى ، والحمد لله ليسوا هم ولا نعن مفاليس . وثمرة المال قضاء مصالح الدنيا ، وما نحن فيه الآن من أهم المصالح .

وقل لهم : « البدار قبل فوات الفرصة ، والحصم ليس بغافل ولا مهمل ، والعثمانيون عبيد الدرهم والدينــــار ٥٠١ .

فلما فرغ من كلامه ، ودعه سليمان آغا ، ورجع الى قبلى . فوجد الجماعة أصروا على عدم دفع شيء .

ورجع ابراهيم بيك أيضا الى قولهم ورأيهم . ولما القى لهم سليمان أغا العبارات التى قالها صاحبه ، وأنه يكون تحت أمرهم ونهيهم ، ويرضى بادنى المعاش معهم ، ويسكن الجيزة الى آخر ما قال ... قالوا : « هذا والله كله كلام لا أصل له ، ولا ينسى أره ، وما فعلناه فى حقه وحق أتباعه . ولو اعتزل عنا ، وسكن قاعة الحبل ، فهو الألفى الذى شاع ذكره فى الآفاق ، ولا تخاطب الدولة غيره . وقد كنا فى غيبته لا نطبق عفريتا من عفاريته ، فكيف كون هو وعفاريته الحميع ومن ينشئه خلافهم ! ». فكون هو وعفاريته الحميع ومن ينشئه خلافهم ! ». فكون هو معاريته الحميع ومن ينشئه خلافهم ! ». فقال لهم سليمان أغا : « اقضوا شغلكم فى هذا الحين ، حتى تنجلى عنكم الأعداء الأغراب ، ثم

اقتلوه بعد ذلك وتسستريحوا منه ». فقسالوا : « هيهات بعد أن يظهر علينا ، فانه يقتلنا واحدا بعد واحد ، ويخرجنا الى البلاد ثم يرسل يقتلنا . وهو بعيد المكر ، فلا نامن اليه مطلقا » .

وغرهم الخصم بتمويهاته ، وأرسل اليهم هدايا وخيولا وسروجا وأقمشة . هذا ورسل القبودان تذهب وتأتى بالمخاطبات والعرضحالات ، حتى شموا الأمر كما تقدم .

وفى أثناء ذلك: ينتظر القبودان جوابا كافيا، وسلحداره مقيم أيضا عند المترجم والمترجم يشاغل القبودان بالهدايا والأغنام والذخيرة من الأرز والغلال والسمن والعسل وغير ذلك ... الى أن رجع اليه سليمان أغا بخفى حنين، محزونا مهموما متحيرا فيما وقع فيه من الورطة، مكسوف البال مع القبودان ووزير الدولة، وكيف يكون جوابه للمذكور ... والقبادان جعل فى الابارة خيطين ليتبع الأروج.

فلما وصل اليه سليمان أغا وأخبره أن الجماعة القبلين لا راحة عندهم ، وامتنعوا من الدفع ومن الحضور ، وأن المترجم يقوم بدفع القسدر الذي يقدر عليه ، والذي يبقى ويتجمع عليه يقوم بدفعه. فاغتاظ القبودان وقال : « أنت تضحك على ذقنى ودين وزير الدولة ا وقد تحركنا هذه الحركة على ظن أن الجماعة على قلب رجل واحد . واذا حصل من المالك للبلدة عصيان ومخالفة ، ولم يكن فيهم من المالك للبلدة عصيان ومخالفة ، ولم يكن فيهم الحديد وغيره . وحيث أنهم متنافرون ومتحاسدون ومتباغضون فلا خير فيهم ، وصاحبك هذا لايكفى ومتباغضون فلا خير فيهم ، وصاحبك هذا لايكفى في المقاومة وحده ، ويحتاج الى كثير المغاونة ، وهي لا تكون الا يكثرة المصاريف » .

ولما ظهر لسليمان أغا العيظ والتغير من القبودان ، خاف على نفسه أن يبطش به ، وعرف

منه أن المانع له من ذلك غياب السلحدار عند المترجم ، لأنه قال له : « وأين سلحدارى ? » . قال : « هو عند الألفى بالبحيرة » . فقال : « اذهب فأتنى به ، واحضر صحبته » .

وكان موسى باشا المتولى قد حضر أيضا . قما صدق سليمان أغا بقوله ذلك وخلاصه من بين يديه، فركب فى الوقت وخرج من الاسكندرية ، فما هؤ الا أن بعد عنها مقدار غلوة ... الا والسلحدار قادم الى مسكندرية . فساله : الى أين يذهب إفقال : « ان مخدومك أرسلنى فى شغل ، وهاأنا راجع اليكم » . وذهب عند المترجم ولم يرجع .

وفى أثناء هبذه الأيام كان المترجم يحارب دمنهور ، وبعث اليه محمد على باشا التجريدة العظيمة التى بذل فيها جهده ، وفيها جميع عساكر الأرنؤود الدلاة ، وطاهر باشا ومن معه من عساكر الأرنؤود والأتراك وعسكر المصاربة . فحاربهم وكسرهم وهزمهم شر هزيمة ، حتى القوا بأنفسهم فى البحر ، ورجعوا فى أسوأ حال .

فلو تجاسر المترجم وتبعهم .. لهرب الباقون من البلدة ، وخرجوا جميعا على وجوههم من شدة ما داخلهم من الرعب ، ولكن لم يرد الله ذلك . ولم يجسروا للخروج عليه بعد ذلك .

ولما تنحت عنه عشيرته ، ولم يلبوا دعوته ، وأتلفوا الطبخة ، وسافر القبودان وموسى باشا من ثغر سكندرية على الصورة المذكورة ... استأنف المترجم أمرا آخر ، وراسل الانكليز يلتمس منهم المساعدة ، وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم ليقوى بهم على محاربة الخصم ... كما التمس منهم فى العام الماضى ، فاعتمد فروا له بأنهم صلح مع العثمانى ، وليس فى قانون الممالك — اذا كانوا صلحا — أن يعدوا على المتصادقين معهم ، ولا يوجهون نحوها عساكر الا باذن منهم ، أو بالتماس المساعدة فى عساكر الا باذن منهم ، أو بالتماس المساعدة فى

أمر مهم ، فغاية ما يكون المكالمة والترجى ... ففعلوا ، وحصل ما تقدم ذكره ، ولم يتم الأمر .

فلما خاطبهم بعد الذي جرى ... صادف ذلك وقوع الغرة بينهم وبين العثماني . فأرسسلوا الي المترجم يعدونه بانفاذ ستة آلاف لمساعدته . فأقام بالبحيرة ينتظر حضورهم نحو ثلاثة شهور . وكانُ ذلك أوان القيظ ، وليس ثـم زرع ولا نبـات فضاقت على جيوشهم الناحية - وقد طال انتظاره للانكليز - فتشكى العربان المجتمعون عليه وغيرهم لشدة مأهم فيه من الجهد ... وفي كل حين يوعدهم بالفرج ، ويقول لهم : ﴿ اصبروا لم يبق الآ القليسل » . فلما اشستد بهم الجهسد ، اجتمعوا. اليه وقالوا له : « اما ان تنتقل معنسا الى ناحية قبلي ... فان أرض الله واسعة ، واما أن تأذن لنا في الرحيل في طلب القوت » . فما وبسمعه الا الرحيل مكظوما مقهورا من معاندة الدهر في بلوغ المآرب. الأول : مجيء القبودان وموسى باشا على هـــذه الهيئة والصمورة ، ورجوعهما على غمير طائل . الثاني : عدم ملكه دمنهور . وكان قصيده أن يجملها معقلا ويقيم بها حتى تأتيه النجدة .الثالث: تأخر مجىء النجدة حتى قحطوا واضطروا الى الرحيل ، الرابغ : وهو أعظمها ، مجانبة اخــوانه وعشيرته ، وخذَّلانهم له ، والتناعهم عن الانضمام اليه . فارتحل من البحيرة بجيوشـــه ومن يصحبه من العربان ، حتى وصل الى الأخصاص .

فنادی محمد علی باشا علی العساکر بالخروج، ولا يتأخر منهم واحد . فخرجوا أفواجا ليلا ونهار ا حتى وصلوا الى ساحل بولاق ، وعدوا الى بر انباية ، وجيشوا بظاهرها .

وقد وصل المترجم الى كفر حكيم ، يوم الثلاثاء ثامن عشر القعدة ، وانتشرت جيوشه بالبر الغربى ناحية انبابة والجيزة . وركب الباشا وأصلاف العساكر ، ووقفوا على ظهر خيلولهم ، واصطفت وأوساهم آنه اذا مأت محملوه إلى وادى البهة ويلفنوه بجوار قبور التسبهداه . فمسات فى الليلة ، وهى ليلة الأربعاء تاسع عشر ذى القمد فلما مأت ، غسلوه وكفنوه ، وصسلوا علي وحملوه على بعير ، وأرسلوه الى البهنسا ، ودة هناك بجوار الشهداء . وانقضى نعبه ، فسبحان

وفى الحال : حضر المبشر الى محمد على باث ويشره بموت المترجم . فلم يصدقه ، واستغر ذلك ، وحبس البدوى الذى أتاه بالبشارة أربه أيام ... وذلك لأن أتباعه كانوا كتموا أمر موته ويذيعوه فى عرضسيه ، والذى أشاع الخبر وألبشارة رفيق البدوى الذى حمله على بميره

له سرمدية البقاء.

ولما ثبت موته عند الباشا ، امتلاً فرحاً وسرور وكذلك خاصته ، ورفعوا رؤوسهم .

وأحضر ذلك المبشر ، فألبسب لمروة سمور وأعطاه مالا ، وأمره أن يركب بتلك الخلعة ويث بها من وسط المدينة ليراه أهل البلدة .

وشاع ذلك الخبر فى الناس من وقت حضا المبشر ، وهم يكذبون ذلك الخبر ، ويقولون : ه من جملة تحيلاته ، فانه لما سافر الى بلاد الانكليز لم يعلم بسفره أحد ، ولم يظهر سفره الا بعد مف أشهر ... فلذلك أمر الباشا ذلك المبشر أن يرك بالخلعة وبمر بها من وسلط المدينة ، ومسع ذلا استمروا فى شكهم نحو شهرين حتى قويت عندة القرائن بعا حصل بعد ذلك .

فانه لمسا مات تفرقت قبائل العربان التي كانه متجمعة حوله ، وبعضهم أرسسهل بطلب أمانا مر الباشا ، وغير ذلك مما تقدم ذكره وخبره في ضمر ماتقدم ... وكان محمد على باشا يقول : « مادا هذا الألفى موجودا ... لايمنا لي عيش ، ومثالو الرجالة بينادقهم وآسلطهم ... ومر المترجم في هيئة عظيمة هائلة وجيوش تسد الفضاء ، وهم مرتبون طوايير ومعهم طبول ، وصحبته قبائل العرب من أولاد على والهنادي وعسربان الشرق في كبكبة زائدة ... والباشا والعسكر وقوف ينظرون اليهم من بعد ، وهو يتعجب ويقسول : « هسذا طهماز الزمان 1 والا ايش يكون ? » . ثم يقول للدلاة والخيالة : « تقدموا ، وحاربوا . وأنا أعطيكم كذا وكذا من المال » . ويذكر لهم مقسادير عظيمة ، ويرغيهم ، فلم يتجاسروا على الاقدام ، وصساروا ويرغيهم ، فلم يتجاسروا على الاقدام ، وصساروا ويتشاورون في تقدمهم وتأخرهم ... وقد أدمان ويتشاورون في تقدمهم وتأخرهم ... وقد أدمان باعينهم 1

ولم يزل سائرا حتى وصل الى قريب قناطر شبرامنت ، فنزل على علوة هناك ، وجلس عليها . وزاد به الهاجس والقهر ، ونظر الى جهبة مهر وقال : ﴿ يَا مَصَر .. انظرى الى أولادك ، وهم حولك مشتتين ، متباعدين مشردين ، واستوطئك أجلاف الأتراك واليهود وأراذل الأرنؤود ، وصاروا يقبضون خراجك ، ويحاربون أولادك ، ويقاتلون أطالك ، ويقاومون فرمانك ، ويهدمون دورك ، أطالك ، ويقاومون فرمانك ، ويهدمون دورك ، وحورك ، ويطمسون بهجتك ونورك! » ولم بزل وحورك ، ويطمسون بهجتك ونورك! » ولم بزل يردد هذا الكلام وأمثاله ، وقلد تحرك به خلط دموى ، وفي الحال تقايا دما ، وقال : ﴿ قضى دموى ، وفي الحال تقايا دما ، وقال : ﴿ قضى الماليك المصرية ، فما أطن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » . المصرية ، فما أطن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » .

ثم انه أحضر أمراءه ، وأمر عليهم شاهين بيك ، وأوصاه بخشداشينه ، وأوصاهم به ، وأن يحرصوا على دوام الألفة بينهم وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشـــل ، وأن يحذروا من مخادعة عدوهم .

أنا وهو : مثال بهلوانين بلعبان على الحبل ، لكن هو في رجليه قبقاب ! »

وكان المترجم أميرا جليلا مهيبا ، محتسما ، مدبرا بعيد الفكر فى عواقب الأمور ، صحيح الفراسة . اذا نظر فى سحنة انسان عرف حاله وأخلاقه بمجرد النظر اليه ، قوى الشكيمة ، صعب المراس ، عظيم البأس ، ذا غيرة حتى على من ينتمى اليه ، أو ينسب الى طرفه . يحب علو الهمة فى كل شىء ، حتى أن الإنجار الذين بعاملهم فى المستروات ، لايساومهم ولا يفاصلهم فى أثمانها ، بل يكتبون الأثمان بأ تفسهم كما يحبون ويريدون فى قوائم ، ويأخذها السكات ليعرضها عليه ، فيمضى عليها ولا ينظر في مثل ذلك ، أو المحاققة فيه عيب وتقص يخل بالأمرية .

ولا تمضى السنة الا والجميع قد استوفوا حقوقهم ، ويستأنفوا احتياجات العام الجديد . ولذلك راج حال المعاملين له رواجا عظيما لكثرة ربحهم عليه ومكاسبهم . ومع. ذلك يواسيهم في جملة أحبابه والمنتسبين اليه ، بارسال الغلال لمئونة بيوتهم وعيالهم ، وكساوى العيد ا

وينتصر الأنساعه ولمن انتمى اليه ، ويحب لهم رفعسة القدر عن غيرهم ... مع أنه اذا حصل من أحسد منهم هفوة تخل بالمروءة ، عنفه وزجره ، فترى كشافه ومماليكه — مع شدة مراسهم وقوة نغوسهم وصعوبتهم — يخافونه خوفا شديدا ، ويهابون خطابه .

ومن عجيب آمره ومناقبه التي انفرد بها عن غيره ، امتثال جميع قبائل العربان الكائنين بالقطر ، المصرى لأمره ، وتسخيرهم وطاعتهم له .. لا يخالفونه

فى شىء . وكان له معهم سياسة غريبة ، ومعرفة بأحوالهم وطبائعهم ... فكأنما هو مربى فيهم ، أو ابن خليفتهم ، أو صاحب رسالتهم ... يقومون ويقعدون لأمره مع أنه يصادرهم فى أموالهم وجمالهم ومواشيهم ، ويحبسهم ويطلقهم ، ويقتل منهم . ومع ذلك لاينفرون منه !

وقد تزوج كثيرا من بناتهم: فألتى تعجبه يبقيها حتى يقضى وطره منها ، والتي لاتوافق مزاجه يسرحها الى أهلها . ولم يبق فى عصمته غير واحدة — وهى التى أعجبته — فمات عنها .

فلما بلغ العرب موته ... اجتمعت بنات العرب ، وصرن يندبنه بكلام عجيب ، تناقلته أرباب المغانى يغنون به على آلات اللهو المطربة ، وركبوا عليه أدوارا وقوافى وغير ذلك ا

والعجب منه -رحمه الله- أنه لما كان في دولتهم السابقة ، وينزل في كل سنة الى شرقية بلبيس ويتحكم في عربانها ، ويسومهم سوء العنداب بالقبض عليهم ووضعهم في الزناجير ، ويتعاون على البعض منهم بالبعض الآخر ، ويأخذ منهم الأموال والخيول والأباعر والأغنام ، ويفرض عليهم الفرض الزائدة ، ويمنعهم من التسلط على فلاحى البلاد 1

ثم انه لمسا رجع من بلاد الانكليسز ، وتعصب عليه البرديسي والعسكر ، وأحاطوا به من كل جانب ... فاختفى منهم ، وهرب الى الوادى عند عسيبة البدوى ، فأواه وأخفاه ، وكتم آمره . والبرديسي ومن معه يبالغون في الفحص والتفتيش ، وبذل الأموال والرغائب لمن يدل عليه أو يأتى به ... فلم يطمعوا في شيء من ذلك ، ولم يفشوا سره ، وقيدوا بالطرق الموصلة له أنفارا منهم تحرس الطريق من طارق يأتى على حين غفلة ... وهذا من المعائب ، حتى كان كثير من النساس يقولون : « انه يسحرهم ، أو معه سر يسخرهم ، ه 1 » .

فلما مات ، تفرق الجميع ، ولم يجتمعوا على الحد بعده ، وذهبوا الى الماكنهم ، وبعضهم طلب من الباشا الأمان . وأما مماليكه واتباعه ، فلم يفلحوا بعده ، وذهبوا الى الأمراء القبلين، فوجدوا طباعهم متنافرة عنهم ، ولم يحصل بينهم التنام ولا صفا كدر الفريقين من الآخر ، فانعزلوا عنهم الى ان جرى ماجرى من صلحهم مع الباشا ، وأوقد بهم ماسيتلى عليك بعد ... ان شاء الله تعالى .

وبعد موت المترجم بنحو الأربعين يوما ، وصلت نجدة الانكليز الى ثغر الاسكندرية ، وطلعوا البه . فبلغهم عند ذلك موت المذكور ، فلم يسهل بهم الرجوع ، فأرسلوا رسلهم الى الجماعة المصريين خلاتين أن فيهم أثر الهمة والنخوة — يطلبونهم للحضور ، ويساعدهم الانكليز على ردهم لمملكتهم وأوطانهم .

وكان محمد على باشا - حين ذاك - بناحية قبلى يحاربهم ، فطلبهم للصلح معه ، وأرسل اليهم بعض فقهاء الأزهر وخادعهم وتبطهم ، فقعدوا عن الحركة ، وجهى ماجرى على طائفة الانكليز ، كما سيتلى عليك خبره ، ثم عليهم بعد ذلك .. وكان أمر الله مفعولا .

وكان للمترجم ولوع ورغبة فى مطالعة الكتب ... خصوصا العلوم الغريبة ، مثل : الجفريات ، والجغرافيا ، والاسطرنوميا ، والأحكام النجومية ، والمناظرات الفلكية وما تدل عليه من الحوادث الكونية . ويعرف أيضا مواضع المنازل واسماءها وطبائعها ، والخمسة المتحيرة ، وحركات الثوابت ومواقعها ... كل ذلك بالنظر والمشاهدة والتلقى على طريقة العرب من غير مطالعة فى كتاب ، ولا حضور درس . واذا طالع أحد بحضرته فى كتاب ، وناقشه مناضلة متضلع ، وناقشه مناقشة متطلع .

وله أيضا معرفة بالأسكال الرملية ، واستخراجات الضنائر بالقواعد الحرفية وكان له في ذلك اصابات ، ومنها ما أخبرني به بعض اتباعه : أنه لما وصل الى ثغر سكندرية راجعا من بلاد الانكليز — رسم شكلا وتأمل فيه ، وقطب وجهه ، ثم قال : « اني أرى حادثا في طريقنا ، وربما أني أفترق منكم ، وأغيب عنكم نحو أربعين يوما » فلذلك .. أحب أن يخفي أمره ويأتي على حين غفلة .

وكان البرديسي قد أقام بالثغر رقيبا ، يوصل خبر وروده . فلما وصل ، أرسل ذلك الرقيب ساعيا في الحال — وكان ماذكرناه في سياق التاريخ ، من غدرهم وقتلهم حسنين بيك الوشاش بالبر الغربي ، وهروب بشتك بيك من القصر ، وارسال العسكر لملاقاة المترجم على حين غفلة وارسال العسكر لملاقاة المترجم على حين غفلة عليه بعد انقضاء تلك المدة ، أو قريب منها .

وكان — رحمه الله — اذا سمع بانسان فيه معرفة بمثل هذه الأشياء ، احضره ومارسه فيها ، فان رأى فيه فائدة أو مزية أكرمه وواساه وصاحبه وقربه اليه وادناه .

وكان له مع جلسائه مباسطة — مع الحشسة والترفع عن الهديان والمجون . وكان غالب اقامته بقصوره التي عمرها خارج مصر — وهو القصر الكبير عصر القديمة ، تجاه المقياس بشاطيء النيل ، والقصر الآخر الكائن بالقرب من زاوية الدمرداش، والقصر الذي بجانب قنطرة المغربي على الخليج الناصري .

وكان اذا خرج من داره — لبعض تلك القصور — لا يمر من وسط المدينة ، واذا رجع كذلك . فسئل عن سبب ذلك ، فقال :

« أستحى أن أمر من وسـط الأسواق وأهل

الحوانيت والمسارة ينظرون الى ، وأفرجهم عسلى نفسى » .

وللمترجم أخبار وسير ووقائع .. لو سطرت ، لكانت سيرة مستقلة ، خصوصا وقائعه وسياحنه ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ، أيام أقام الفرنساوية بالقطم المصرى ، ورحلت بعند ذلك الى بلاد الانكليز ، وغيابه بها سنة وشهورا . وقد تهذبت أخلاقه بما اطلع غليه من عسارة بلادهم ، وحسن سياستُ أحكَّامهم ، وكثرة أموالهــــم ورفاهيتهم وصنائعهم ، وعدلهم في رعيتهم ، مع كفرهم ، بحيث لايوجد فيهم فقير ولا مستجدى ، ولا ذو فاقة ولا محتاج . وقد أهـــدوا له هدايا وجواهر ، وآلات فلكيةً ، وأشكالا هندسية ، واسطرلابات وكرات ونظارات . وفيها ما اذا نظر الانسان فيها في الظلمة يري أعيان الاشكال كما يراها في النور . ومنها لخصوص النظر في الكواكب ، فيرى بها الانسان الكوكب الصغير عظيم الجسرم ، وحسوله عسدة كواكب لا تدرك بالبصر الحديد ! ومن أنواع الأسلحة الحربية أشمياء كثميرة . وأهدوا له آلة موسيقى تشببه الصندوق ، بداخله أشكال تدور بحركات ، فيظهر منها أصوات مطرية ، على ايقاع الأنغام وضروب الألحنان، وبهما نشانات وعلامات لتبديل الانغام بحسب مايشتهي السامع.. الى غير ذلك ... نهب ذلك جميعه العسكر الذّين أرسلهم اليه البرديسي ليقتلوه ، وطفقوا يبيعونه في أسواق البلدة ، وأغلبه تكسر وتلف وتبدد .

وأخبرنى بعض من خرج لملاقاته عند منوف العليا ، انه لما طلع اليها ، وقابله سليمان بيك البواب ، أخلى له الحمام - فى تلك الليلة - وكان قد بلغه كافة أفعاله بالمنوفية من العسف والتكاليف ، وكذا باقى اخوانه وأفعالهم بالأقاليم فكان مسامرتهم معه تلك الليلة فى ذكر العدالة الموجية لعمارة البلاد .

ويقول لسليمان بيك فى التمثيل: « الانسان الذى يكون له ماشية - يقتات هيو وعياله من لبنها وسمنها وجبنها - بلزمه أن يرفق بها فى العلف ، حتى تدر وتسيمن وتنتيج له النتاج ، بخلاف ما اذا أجاعها وأجحفها وأتعبها وأشقاها وأضعفها ، حتى اذا ذبحها لا يجد بها لحما ولا دهنا » .

فقال: « هـ ذا ما اعتدناه ، وربينا علبه » . فقال: « أن أعطانى الله سهادة مصر والامارة فى هذا القطر ، لأمنعن هذه الوقائع ، وأجرى فيه العدل ليكثر خيره ، وتعمر بلاده ، وترتاح أهله ، ويكون أحسن بلاد الله » . ولكن الاقليم المصرى ليس له بخت ولا سعد ، وأهله تراهم مختلفين فى الأجناس ، متنافرى القلوب ، منعرفى الطباع. فلم يمض على هذا الكلام الا بقية الليل وساعات من النهار ، حتى أحاطوا به ، وفر هاربا ونجا بنفسه . وجرى ماتقدم ذكره من اختفائه وظهوره ، وانتقاله الى النهة القبلية ، واجتماع الجيوش عليه ، وحكمت عليه الصورة التي ظهر فيها ، وحصل له ما حصل .

واخبرنى من اجتمع عليه فى البحيرة ، وسامره ، فقال : « يافلان .. والله يخيل لى أن أقتل نقسى .. ولكن لأنهون على ، وقد صرت الآن واحدا بين ألوف من الأعداء ، وهؤلاء قومى وعشيرتى فعلوا بى ما فعلوا ، وتجنبونى وعادونى من غير جسرم ولا ذنب سسبق منى فى حقهم ، وأشسقونى وأشقوا أنفسهم ، وملكوا البلاد لأعدائى وأعدائهم ، وسعيت واجتهدت فى مرضاتهم ومصالحتهم والنصح لهم ، فلم يزدهم ذلك الا

«ثم هذه الجنود ورئيسهم ، الذين ولجوا البلاد وذاقوا حلاوتها ، وشبعوا بعد جوعهم ، وترفهوا بعد ذلهم ، يجيشون على ويحاربوني ، ويكيدوني

ويقاتلونى . ثم ان هؤلاء العربان المجتمعين على المصالعهم وأسوسهم ، وأغاضبهم وأراضيهم ، وكذلك جندى ومماليكى ، وكل منهم يطلب منى رياسة وامارة ، ويظنون — بغفلتهم — أن البلام تحت حكمى ، ويظنون أنى مقصر فى حقهم : فتارة أعاملهم باللطف ، وتارة أزجرهم بالعنف . فأنا بين الكل مثل الفريسة ، والجميع حولى مثل الكلاب الجياع ، يريدون نهشى وأكلى ، وليس بيدى كنوز قارون فأنفق على هـؤلاء الجموع منها ، كنوز قارون فأنفق على هـؤلاء الجموع منها ، فيضطرنى الحالى الى التعدى على عبدد الله ، وأكل مزارعهم ومواسيهم . فأن قدر الله لى بالظفر ، عوضت عليهم ذلك ، ورفقت ولا بد أن يترحموا علينا ، ويسترضوا عن ظلمنا وجورنا بالنسبة لما يحل بهم بعدنا » .

وبالجملة . فكان آخر من أدركنا من الأمراء المصريين شهامة وصرامة ، ونظرا فى عواقب الأمور . وكان وحيدا فى نفسه ، فريدا فى أبناء جنسه . وبموته اضمحلت دولتهم ، وتفرقت جمعيتهم ، والكسرت شوكتهم ، وزادت نفرتهم . وما زالوا فى نقص وادبار ، وذلة وهوان وصعار ، ولم تقم لهم بعده راية ، والقرضوا وطردوا الى أقصى البلاد فى النهاية .

وأما مماليكه وصناجقه ، فانهم تركوا نصيحته ، ونسوا وصيته ، وانضموا الى عدوهم وصادقوه . ولم يزل بهم حتى قتلهم وأبادهم عن آخسرهم ، كما سيتلى عليك خبر ذلك فيما بعد .

وكانت صفة المترجم معتدل القامة ، أبيض اللون مشربا بحمرة ، جميل الصورة ، مدور اللحية ، أشقر الشعر قد وخطه الشيب ، مليح العينين ، مقرون الحاجبين ، معجبا بنفسه ، مترفها في زيه وملسه ، كثير الفكر ، كتوما لا يبيح بسرولا لأعز أحبابه . الا انه لم يسعفه الدهر ، وجنى

عليه بالقهر ، وخاب أمله ، وانقضى أجله ، وخانه الزمان ، وذهب فى خبر كان . ومات وله من العمر نحو الخمسة والحمسين سنة .. غفر الله له .

#### \* \* \*

ومات الأمير عثمان بيك البرديسي المرادي ، وسمى البرديسي لأنه تولى كشوفية برديس بقبلي وعرف بذلك واشتهر به .

تقلد الأمرية والصخيفية فى سنة ١٢١٠ ، وتزوج ببنت احمد كتخدا على ، وهى أخت على كاشف الشرقية ، وعمل لها مهما ، وذلك قبل أن يتقلد الصنجقية . وسكن بدار على كتخدا الطوبل بالأزبكيسة . واشتهر ذكره ، وصار معدودا من جماة الأمراء .

ولما قتل عثمان بيك البرديسي المرادي بساحل أبو قير . ورجع من رجع الى قبلى . كان الألفى . هو المتعين بالرياسة على المرادية . فلما سافر الألفى الى بلاد الانكليز . تعين المترجم بالرياسة على خشداشينه مع مشاركة بشتك بيك الذي عرف بالألفى الصغير .

فلما حضروا الى مصر فى سنة ثمان عشرة بعد خروج محمد باشا خسرو وقتل طاهر باشا ، انضم اليه محمد على باشا — وكان اذ ذاك سرششمه العساكر ، وتواخى معه وصادقه ، ورمح فى ميدان غفلته ، وتحالفا ، وتعاهدا ، وتعاقدا على الحب زالمصافاة ، وعدم خيانة أحدهما للآخر ، وأن يكون محمد على باشا وعساكره الأروام اتباعا له ، وهو الأمير المتبوع . فانتفخ جأشه — لأنه كان طائش العقل ، مقتبل الشبيبة — فاغتر بظاهر محمد على باشا ، لأنه حين عمل شغله فى مخدومه محمد باشا ، وبعده طاهر باشا ، دعا الأمراء محمد باشا ، وبعده طاهر باشا ، دعا الأمراء الصريين ، وأدخلهم الى مصر ، وانتسب الى البراهيم بيك خرجا وعلوفة مثل وكبيرهم ، وعين لابراهيم بيك خرجا وعلوفة مثل

أتباعه ومبره واختبره ، فلم ترج سلعته عليب ، ووجده محرصا على دوامالتراحم والألفة والمحبة ، وعدم التفاشل فى عشيرته وأبناء جنسه ، متحرزا من وقوع ما يوجب التقاطع والتنافر فى قبيلته .

فلما آیس منه ، مال عنه وانضم الی المترجم ، واستخفه واحتوی علی عقله ، وصاحبه وصادقه ، وصار پختسلی معه ، وبتعاقر معه الشراب ، ویسامره ویسایره ، حتی باح له بما فی ضمیره من الحقد لاخوانه ، وتطلب الانفراد بالریاسة . فصار یقوی عزمه ، ویزید فی اغرائه ، ویوعده بالمعاونة والمساعدة علی اتمام قصده .

ولم يزل به ، حتى رسخ فى ذهن المترجم نصحه وصدقه .. كل ذلك توصلا لما هو كامن فى نفسه من أهلاك الجميع ، ثم أشار عليه ببناء أبراج حول داره التى سكن بها بالناصرية . فلما أتمها ، أسكن بها طائفة من عساكره كأنهم محافظون لما عساه أن بكون .

ئم سار معه الى حسرب محسد باشا خسرو بدمياط فحاربوه ، وأتوا به أسيرا ، وحبسسوه . ثم فعلوا بالسيد على القبطان مثل ذلك ، ثم كائنة على باشا الظرابلسي وقتله — وقد تقدم خبر ذلك كله ، وجميعه نسب فعله للمصريين — ولم يبق الا الايقاع بينهم فكان وصول الألفى عقب ذلك ، فأوقعوا به وبجنسده ما تقسدم ذكره ، وتفاشلوا وتفرقوا بعد جمعهم ، وقلوا بعد الكثرة .

ثم أشار على المترجم ، المصادق الناصح ، بتفريق أكثر الجمع الباقى فى النواحى والجهات : البعض منهم لرصد الألفى والقبض عليه وعلى جنده ، والبعض الآخر لظلم الفلاحين فى البلاد . ولم ببق بالمدينة غير المترجم وابراهيم بيك الكبير وبعض الأسراء . فعند ذلك سلط محسد على العساكر بطلب علائفهم المنكسرة ، فعجزوا عنها . فأراد المترجم أن يفرض على فقراء البلدة فرضة —

بعد أن استشار الأخ النصوح - وطافت الكتاب فى الحارات والأزقة ، يكتبون أسماء الناس ودورهم . ففزعوا وصرخوا في وجــوه العسكر . فقالوا: ﴿ نَحْنُ لِيسَ لَنَا عَنْدُكُمْ شَيْءٌ ﴾ ولا نرضي بذلك ، وعلائفنا عند أمرائكم ونحن مساعدون لكم » . فعند ذلك قاموا على ساق ، وخسرجت نساء الحارات وبأيديهم الدفوف، يغنسون ويقولون : ﴿ ايش تأخذ من تفليسي يابرديسي ! ﴾ . وصاروا يسخطون على المصريين ، ويترضون عن العسكر . وفي الحال ، أحاطت العسكر ببيوت ٠ الأمراء ، ولم يشم البرديسي الا والعسكر م الذين أقامهم بالأبراج ، التي بناها حوله ليكونوا. له عزا ومنعة - يضربون عليمه ويحماربونه ، ويريدون قتله . وتسلقوا عليه . فلم يسع الجميع الا الهروب والفرار . وخسرجوا خسروج الضب من الوجار .

وذهب المترجم الى الصعيد مذاوماً مدحورا ، مذموما مطرودا ، وجروزى مجازاة من ينتصر بعدوه ويعول عليه ، ويقص اجتحت برجليسه ، وكالباحث على حتفه بظلفه ، والجاذع بظفره مارن انفه .

ولم يزل فى هجاج وحروب - كما سطر فى السياق - ولم ينتصر فى معركة . ولم يزل مصراً على معاداة أخيه الألفى ، وحاقدا عليه وعلى أتباعه ، محرصا على زلاته وأعظمها قضية القبودان وموسى باشا . الى غير ذلك .

وكان ظالما غشوما طائشا ، مسىء التدبير . وقدم أوجده الله جل جلاله ، وجعله سبباً لزوال عزهم ودولتهم ، واختسلال أمرهم ، وخسراب دورهم »: وهتك أعراضهم ومذلتهم وتشتيت جمعهم . ولم يزل عسلى خبشه ، حتى مرض ومات بمنفلوط ، ودفن هناك .

\* \* \*

ومات الأمير بشتك بيك -- وهو الملقب بالألفى الصغير -- وهو مملوك محمد بيك الألفى الكبير. أمره وجعله وكيلا عنه مدة غيابه فى بلاد الانكليز. وكان قبل ذلك سلحداره، وأمر كشافه ومماليكه وجنده بطاعته، وامتثال أمره.

فلما حضر الأمراء المصربون فى سنة ثمان عشرة أقام هو بقصر مراد بيبك بالجيزة . فلم يحسن السياسة ، وداخله الغرور وأعجب بنفسه ، وشمخ على نظرائه ، وعلى اعمامه الذين هم خشداشون لأستاذه ... بل وعلى ابراهيم بيك الكبير الذى هو بمنزلة جده . وكان مراد بيك — الذى هو أستاذ أستاذه — يراعى حقه ، ويتأدب معه ، ويقبل بده فى مثل الأعياد ، ويقول : « هو أميرنا وكبيرنا » . وكذلك أستاذ المترجم . كان اذا دخل على ابراهيم يك قبل بده ، ولا يجلس بحضرته الا بعد أن يأذن له .

فلم يقتف المترجم فى ذلك أسلافه ، بل مسلك مسلك التعاظم والتكبر على الجميع ، واستعمل العسف فى أموره ، مع الترفع على الجميع . واذا عقدوا أمرا بدونه حله ، أو حلوا شيئا بدونه عقده . فضاق لذلك خناق الجميع منه ، وكرهوه وكرهوا أستاذه .

وكان هو من جملة أسباب نفورهم من أستاذه ، وانحراف قلوبهم عنه .

فلما رجم أستاذه ، وظهر من اختفائه ، وبلعه أفعاله ، مقته وأبعده . ولم يزل ممقوتا عنده . حتى مات مبطونا في حياة أستاذه بناحية قبلي في تلك السنة .

#### \* \* \*

ومات غیر هؤلاء ، مس له ذکر مثل : سلیمان بیك المعروف بابو دیاب ، بناحیة قبلی ایضا .

#### \* \* \*

ومات أيضا ، أحمد بيك المعروف بالهنداوي الألفى في واقعة النجيلة .

#### \* \* \*

ومات أيضا ، صالح بيك الألفي ، وهو أيضا ممن تأمر فى غياب أستاذه . وعند حضور أستاذه من بلاد الانكليز ، كان هو متوليا كشوفية الشرقية ، وغائبا هناك . فأرسلوا له تجريدة ليقتلوه — وكان بناحية شلشمون — فوصله الخبر ، فترك خيامه وأحماله وأثقاله ، وهرب واختفى .

فلما وقعت حادثة الأمراء مع العسكر وخرجوا من مصر هاربين ، وظهر الألفى من الوادى ، ذهب اليه وأمده بما معه من الأموال ، وذهب مع أستاذه الى قبلى . ولم يزل حتى مات أيضا في هذه السنة . وغير أولئك كثير ، لم تحضرني أسماؤهم ، ولا وفاتهم .

#### المحستم

# الاربعاء غرته ( ١١ مارس ١٨٠٧ م ):

وصل القابجي الذي على يده التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصر . وطلع الى بولاق .

وفيه: وردت مكاتبات من الجهة القبلية ، فيها: أنهم كبسوا على عرضى الألفية - وصحبتهم سليمان بيك البواب - وحاربوهم ، وهزموهم ، ونهبوا حملاتهم ، وقطعوا منهم عدة رؤوس ، وهى واصلة في طريق البحر .

وصادفت هذه البشارة مع بشارة ورود القابحى ووصوله ، فعمل لذلك شهدنك ، وضربت لذلك مدافع كثيرة من القلعة في كل وقت من الأوقات الخمسة ... ثلاثة أيام آخرها الجمعة .

ثم انه مضى عــدة أيام ، ولم تحضر الرؤوس النتي أخبروا عنها . واختلفت الروايات في ذلك .

#### الثلاثاء ٧ منه ( ١٧ مارس ١٨٠٧ م ):

عملوا جمعية ببيت القاضى ، حضرها المسايخ والأعيان . وذكروا أنه لما وردت الأوامر بتحصين الثغور ، أرسل الباشا سليمان أغا ، ومعه طائفة من العسكر ، وأرسل الى أهالى الثغور والمحافظين عليها مكاتبات بأنهم ان كانوا يحتاجون الى عساكر فيرسل لهم الباشا عساكر زيادة على الذين أرسلهم . فأجابوا بأن فيهم الكفاية ، ولا يحتاجون الى عساكر زيادة تأتيهم من مصر... فانهم اذا كثروا في البلد تأتى منهم الفساد والافساد ... فعملوا هذه الجمعية لائبات هذا القول ، ولخلاص عهدة

الباشا ، لئلا يتوجه عليه اللوم من السلطنة ، وينسب اليه التفريط .

## الخميس ٩ منه ( ١٩ مارس ١٨٠٧ م ):

وردت مكاتبات مع السعادة من ثغر سكندرية، وذلك يوم الخميس وقت العصر ، وفيها : الاخبار بورود مراكب الانكليز - وعدتهم اثنان وأربعون مركبا ... فيهم عشرون قطعة كبار ، والباقى صغار



مراكب الانجليز

- فطلبوا الحاكم والقنصل ، وتكلموا معهم ، وطلبوا الطلوع الى الثغر . فقسالوا لهم : « لا لمكنكم من الطلوع الا بمرسوم سلطانى » . فقالوا : « لم يكن معنا مراسيم ، وانسا مجيئنا لمحافظة الثغر من الفرنسيس ، فانهم ربما طرقوا البلاد على حين غفلة . وقد أحضرنا صحبتنا خمسة آلاف من العسكر نقيمهم بالأبراج ، لحفظ البلدة والقلعة والثغر » . فقالوا لهم : « لم يكن معنا اذن . وقد أتتنا مراسيم بمنع كل من وصل عن الطلوع من أى جنس كان » . فقالوا : « لا بد من الطلوع من أى جنس كان » . فقالوا : « لا بد من والتسليم ، واما بالقهر والحرب . والمهلة فى رد والحراب بأحد الأمرين ، أربع وعشرون ساعة ، والمهرون ساعة ،

ثم تندموا على الممانعة » . فكتبوا بذلك الى مصر. فلما وصلت تلك المكاتبات ... اجتمع كتخدا بيك ، وحسن باشا ، وبونابارته الخازندار ، وطاهر باشا ، والدفتردار ، والروزنامجى ، وباقى أعيانهم — وذلك بعد الغروب — وتشاوروا فى ذلك . ثم أجمع رأيهم على ارسال الخبر بذلك الى محمد على باشا ، ويطلبونه للحضور هو ومن بصحبته من العساكر ، ليستعدوا لما هو أولى وأحق بالاهتمام .

ففعلوا ذلك وانصرفوا الى منازلهم ، بعد حصة من الليل ، وأرسلوا تلك المكاتبة اليه فى صبح يوم الجمعة صحبة هجانين ، وشاع الخبر ، وكثر لغط الناس فى ذلك .

ولما انقضت الأربع والعشرون ساعة التي جعلها الانكليز أجلا بينهم وبين أهل الاسكندرية — وهم في الممانعة — ضربوا عليهم بالقنابر والمدافع الهائلة من البحر .. فهدموا جانبا من البرج الكبير ، وكذلك الأبراج الصفار والسور . فعند ذلك طلبوا الأمان . فرفعوا عنهم الضرب ، ودخلوا البلدة .. وذلك يوم المجمعة التالى .

# الاثنين ١٣ منه ( ٢٣ مارس ١٨٠٧ م ):

وردت مكاتبة من رشيد بذلك الخبر على مبيل الاجمال من غير معرفة حقيقة الحال ... بل بالعلم بأنهم طلعوا الى الثغر ودخلوا البلدة ، وعدم علمهم بالكيفية وتغيب الحال ، واشتبه الأمر .

وفيه: حضر قنصل الفرنساوية الى مصر وكان بالاسكندرية - فلسا وردت مراكب الانكليز، انتقل الى رشيد. فلما بلغه طلوعهم الى البر، حضر الى مصر، وذكر أنه يريد السفر الى الشام هو وباقى الفرنساوية القاطنين بمصر.

# الخميس ١٦ منه ( ٢٦ مارس ١٨٠٧ م ):

وردت مكاتبة منالباشا يذكر فيها : أنه تحارب

مع المصريين ، وظهر عليهم ، وأخذ منهم أسيوط ، وقبض على أنفار منهم ، وقتل فى المعركة كثير من كشافهم ومماليكهم . فعملوا فى ذلك اليوم شنكا وضربوا مدافع كثيرة ... من القلعة والأزبكية ، ثلاثة أيام — فى الأوقات الحسسة — آخسرها السبت .

وأشاعوا أيضا أن الاسكندرية ممتنعة على الانكليز ، وأنهم طلعوا الى رأس التين والعجمى . فخرج عليهم أهل البلاد والعساكر ، وحاربوهم ، وأجلوهم عن البر ، ونزلوا الى المراكب مهزومين . وحرقوا منهم مركبين وأنه وصل اليهم عمارة العثمانيين والفرنساوية ، وحاربوهم فى البحر ، وأحرقوا مراكبهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ولم يبق منهم الا القليل .

وفيه: وصل الكثير من أهالى الفيوم ، ودخلوا الى مصر ... وهم فى أسسوا حال من الشنتات والعرى ، مما فعل بهم ياسين بيك . فخرجوا على وجوههم ، وجلوا عن أوطانهم ولم يمكنهم الحروج من بلادهم ... حتى ارتحل عنهم المذكور يريد الحضور الى ناحية مصر ، عندما بلغه خبر حضور الانكليز الى ثغر سكندرية .

# الجمعة ١٧ منه ( ٢٧ مارس ١٨٠٧ م ):

وصل ياسين بيك المذكور الى ناحية دهشور ، وأرسل سكاتبة خطابا للسيد عمر والقاضى وسعيد أغا ... يذكر فيها : أنه لما بلغه وصول الانكليز ، أخذته الحمية الاسلامية ، وحضر وصحبته ستة آلاف من العسكر ليرابط بهم بالجيزة أو بقليوب ، ويجاهد في سمبيل الله . فكتبوا له أجوبة ... مضمونها : ان كان حضوره بقصد

الجهاد، فينبغى أن يتقدم بمن معه الى الاسكندرية. واذا حصل له النصر، تكون له اليد البيضاء، والمنقبة والذكر والشهرة الباقية. فانه لا فائدة بالجيزة أو قليوب ... وخصوصا قليوب بالبر الشرقى •

وكان حسن باشا خرج بعرضيه فى موكب الى داره ، ناحية الخلاء ، قبل ذلك بأيام ، ويرجع الى داره ، آخر النهار ، فيبيت بها . ثم يخرج فى الصباح . وعساكره وأوباشه ينتشرون بتلك النواحى ، يعبثون ويخطفون متاع الناس ، ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق . وفى كل يوم يشيعون بأنه مسافر الى جهة البحيرة لمحاربة الانكليز .

فلما ورد خبر مجى، ياسسين بيك ، تأخر عن السفر . وعملوا مشورة فاقتضى رأيهم أن حسسن باشا يعدى الى البر الغربى ، ويقيم بالجيزة .. لمثلا يأتى ياسين بيك ويملكها . فعدى حسن باشا فى يوم الاثنين عشرينه ، وأقام بها ، وأعرض عن السفر الى جهة البحيرة .

وفيه: وردت الأخبار الصحيحة بأخذ الاسكندرية، واستيلاء الانكليز عليها يوم الخميس المتقدم، تاسع الشهر. ودخلوها، وملكوا الأبراج يوم الأحد صبيحة النهار، وسكن صارى عسكرهم بوكالة القنصل.

وشرطوا مع أهالى البلد شروطا . منها : أنهم لا يسمسكنون البيوت قهرا عن أصحابها ، بل بالمؤاجرة والتراضى ، ولا يمتهنون المساجد ، ولا يبطلون منها الشعائر الاسلامية . وأعطوا أمين أغا الحاكم أمانا على نفسه وعلى من معه من العسكر ، وأذنوا لهم بالذهاب الى أى محل أرادوه . ومن كان له دين على الديوان .. يأخذ نصفه حالا ، والنصف الثانى مؤجلا . ومن أراد السفر فى البحر من التجار وغيرهم .. فليسافر فى خفارتهم الى أى جهة أراد ،

ماعدا اسلامبول . وأما الغرب والشمام وتونس وطرابلس ونحوها ، فمطلق السراح لا حرج ٠٠٠ ذهابا وايابا .

ومن شروطهم التى شرطوها مع أهل البلد: أنهم أن احتاجوا إلى قومانية أو مال .. لا يكلفون أهل الاسكندرية بشىء من ذلك ، وأن محكمة الاسلام تكون مفتوحة تحميم بشرائعها ، ولا يكلفون أهل الاسلام بقيام دعوى عند الانكليز بغير رضاهم . والحمابات ، من أى بنديرة ، تكون مقبولة عند الانكليز الموجودين فى الاسكندرية ، مقبولة عند الانكليز الموجودين فى الاسكندرية ، ويقيمون مأمونين رعاية لخاطر أهل الاسكندرية ، ولم يحصيل لهم شىء من المسكروه مسن كامل ولم يحصيل لهم شىء من المسكروه من كامل الوجوه .. حتى الفرنساوية . والجمارك من كل الجهات ، على كل مائة اثنان ونصف . وعلى ذلك انتهت الشروط .

وليعلم أن هذه الطائفة من الانكليز ، ومن انضم اليهم - وعدتهم على ما قيل ستة آلاف- لم تأت الى الثغر طمعا فى أخذ مصر ، بل كان ورودهم ومجيئهم مساعدة ومعاونة للألفى على أخصامه .. باستدعائه لهم ، واستنجاده بهم قبل تاريخه .

وسبب تأخرهم فى المجىء .. لمسا بينهم وبين العثمانى من الصلح . فلا يتعدون على ممالكه من غير اذنه ، لمحافظتهم على القسوانين . فلما وقعت الغرة بينهم وبينه بما تقدم .. فعند ذلك انتهزوا الفرصة ، وأرسلوا هذه الطائفة .

وكان الألفى ينتظر حضورهم بالبحيرة ، فلما طال عليه الانتظار ، وضاقت عليه البحيرة ، ارتحل بجيوشه مقبلا .. وقضى الله موته باقليم الجيزة .

وحضر الانكليز بعد ذلك الى الاسكندرية ، فوجدوه قد مات ، فلم يسعهم الرجوع ، فأرسلوا الى الأمراء القبليين يستدعونهم ليكونوا مساعدبن لهم على عدوهم ، ويقولون لهم : « انما جئنا الى

بلادكم باستدعاء الألفى لمساعدته ومسساعدتكم ، فوجدنا الألفى قد مات . وهو شخص واحد مشكم وأنتم جمع .. فلا يكون عندكم تأخير فى الحضور لقضاء شغلكم . فانكم لا تجدون فرصة بعد هذه ، وتندمون بعد ذلك ان تلكأتم » .

فلما وصلتهم مراسلة الانجليز ، تفرق رأيهم .. وكان عثمان بك حسن منعزلا عنهم — وهو يدعى الورع ، وعنده جيش كبير — فأرسلوا اليسه يستدعونه . فقال : « أنا مسلم هاجرت وجاهدت وقاتلت في الفرنساوية ، والآن أختم عملي وألنجيء الى الافرنج ، وأنتصر بهم على المسلمين ? . أنا لا أفعل ذلك ! » . وعثمان بك يوسف كان بناحية الهسو .

وكان البائسا يحارب الذين بناحية أسيوط ، وهم : المرادية ، والابراهيمية ، والألفى . والتقى معهم ، وانكسروا منه ، وقتل منهم أشخاصا . فلما ورد عليه خبر الانكليز ، انفعل لذلك ، وداخله وهم كبير ، وأرسل اليهم المشبايخ وخلافهم يطلبهم للصلح . وكان ما سيتلى عليك قريبا .. وما كان الا ما أراده المولى جل جلاله .. من تعسة الانكليز والقطر وأهله ... الى أن يشاء الله 1

وفيه: وصل مكتوب من محمد على باشا بطلب مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابوبجى ، ليرسلهم الى الأمراء القبالى . فتراخوا فى الذهاب لكونهم وجدوا تاريخ المكتوب حادى عشر الشهر ، فعلموا أن ذلك قبل تحقق خبر الانكليز .

ثم ورد منه مكتوب آخر يذكر فيه عزمه على الرجوع الى مصر قريبا .. فان العساكر يطالبونه بالعلائف ، ويأمرهم فيه بتحصيل ذلك وتنظيمه ، ليستلموها عند حصولهم بمصر ، ويتجهزوا لمحاربة الانكليئ .

#### الخميس ٢٣ منه (٢ ابريل ١٨٠٧ م):

ورد مكتوب من أهالى دمنهور - خطابا الى السيد عبر النقيب - مضبونه: « أنه لما دخلت المراكب الانكليزية الى سكندرية ، هرب من كان بها من العساكر ، وحضروا الى دمنهور . فعندما شاهدهم الكاشف الكائن بدمنهور ، ومن معه من العسكر ، انزعجوا انزعاجا شديدا ، وعزموا على الخروج من دمنهور ، فخاطبهم آكابرالناحية قائلين لهم : «كيف تتركونا وتذهبوا .. ولم تروا منا خلافا ، وقد كنا ، فيما تقدم من حروب الألفى ، من أعظم المساعدين فيما تقدم من حروب الألفى ، من أعظم المساعدين الانكليز الاس . فكيف لا نساعد الآن بعضنا بعضا في حروب من الخوف . وعبوا متاعهم ، وأخرج الكاشف من الخوف . وعبوا متاعهم ، وأخرج الكاشف الى فوه من ليلته ، ثم أرسل فى ثانى يوم من أخذ الكرقال ! فهذا ما حصل أخر ناكم به » .

وأما « بونابارته » الخازندار ، الذي سافر لحرب الانكليز ، فانه نزل على القليوبية ، وفعل ما أمكنه وقدر عليه بالبلاد ، من السلب والنهب والجور والكلف والتساويف ، حتى وصل الى المنه فية .

وكذلك طـــاهر باشـــا الذى سافر فى أثره ، واسماعيل كاشف — المعروف بالطوبجى — فرض على البلاد جمالا وخيولا وأبقارا وغير ذلك .

ومن جملة أفاعيلهم: أنهم يوزعون الأغنام المنهوبة على البلاد، ويلزمونهم بعلفها وكلفها، ثم يطلبون أثمانها مضاعفة بما يضاف الى ذلك من حق طرق المعينين ... وأمثال ذلك !

### الجمعة ٢٤ منه (٣ ابريل ١٨٠٧ م):

وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الانكليز وصلت الى رشيد، في صبح يوم الثلاثاء حادى عشرينه ، ودخلوا الى البلد .. وكان

أهل البلدة ، ومن معهم من العساكر ، متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت . فلما حصلوا بداخل البلدة ، ضربوا عليهم من كل ناحية فالقوا ما بأيديهم من الأسلحة ، وطلبوا الأمان . فلم يلتفتوا لذلك ، وقبضوا عليهم ، وذبحوا منهم جملة كثيرة ، وأسروا الباقين . وفر طائفة الى ناحية دمنهور .. وكان كاشفها — عندما بلغه ما حصل برشيد — اطمأن خاطره ، ورجع الى ناحية دبيى ومحلة الأمير ، وطلع بمن معه الى البر ، فصادف تلك الشرذمة ، فقتل بعضهم ، وأخذ ما بقى منهم أسرى . وأرسلوا السعاة الى مصر بالبشارة

فضربوا مدافع ، وعملوا شنكا ، وخلع كتخدا بيك على السعاة الواصلين . وأسرعت المبشرون من أتباع العثمانيين — وهم القواسة الأتراك — بالسعى الى بيوت الأعيان يبشرونهم ، وبأخذون منهم البقاشيش والخلع ، وصار الناس ما بين مصدق ومكذب .

# الاحد ٢٦ منه ( ٥ ابريل ١٨٠٧ م ):

أشيع وصول رؤوس القتلى ومن معهم من الأسرى الى بولاق. فهرع الناس بالذهاب للفرجة . ووصل الكثير منهم الى ساحل بولاق . وركب أيضا كبار العسكر ، ومعهم طوائفهم ، لملاقاتهم فطلعوا بهم الى البر ، وصحبتهم جماعة العسكر المسمنوين معهم ، فأتوا بهم من خارج مصر ، ودخلوا بهم من باب النصر ، وشقوا بهم من وصط المدينة .. وفيهم فسيال كبير ،وآخر كبير في السن، وهما راكبان على حمارين ، والبقية مشاة في وسط العسكر . ورؤوس القتلى معهم على نباييت .. وقد تغيرت وأنتنت رائحتها — وعدتهم أربعة عشر رأسا — والأحياء خمسة وعشرون . ولم يزالوا مسائرين بهم الى بركة الأزبكية . وضربوا عند

وصولهم شنكا ومدافع ، وطلعــوا بالأحيـــاء مع فسيالهم الى القلعة .

وفيه: نبه السيد عمر النقيب على الناس ، وأمرهم بحمل السلاح والتأهب للجهاد فى الانكليز ... حتى مجاورى الأزهر ، وأمرهم بترك حضور الدروس وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك القاء الدروس !

وفيه : وصل عابدين بيك وعمر بيك وأحسد أغا لاظ أوغلى ، من ناحية قبلى . وأشيع وصول الباشا بعد يومين .

# الاننين ٢٧ مسنه (٦ ابريل ١٨٠٧ م):

وصل أيضا جملة من الرؤوس والأسرى الى بولاق. فطلعوا بهم على الرسم المذكور .. وعدتهم مائة رأس واحدى وعشرون رأسا ، وثلاثة عشر أسيرا ، وفيهم جرحى ، ومات أحدهم على بولاق . فقطعوا رأسه ، ورشقوها مع الرؤوس . وشقوا بهم من وسط المدينة آخر النهار .

# الثلاثاء ٢٨ منه ( ٧ ابريل ١٨٠٧ م ):

حصلت جمعية ببيت القاضى، وحضر حسن باشا وعمر بيك والدفتردار وكتخدا بيك والسيد عمر النقيب والشيخ الأمير وباقى النقيب والشيخ الأمير وباقى المشايخ ... فتكلموا فى شان حادثة الانكليسز، والاستعداد لحربهم وقتالهم وطردهم .. فانهم أعداء الدين والملة، وقد صاروا أيضا أخصاما للسلطان، فيجب على المسلمين دفعهم، ويجب أيضا أن يكون الناس والعسمكر على حال الألفة والشفقة والاتحاد، وأن تمتنع العساكر عن التعرض للناس والايذاء كما هو شانهم، وأن يساعدوا بعضهم بعضا على دفع العدو، ثم تشاوروا فى تحصين المدينة وحفر خنادق. فقال بعضهم: « أن الانكليز لا يأتون الاخرى من البر الغربى .. والنيل حاجز بين الفريقين، وأن

الفرنساوية كانوا أعلم بأمر العصروب . وأنهم لم يحفروا الا الخندق المتصل من الباب الحديد الى البر فنبغى الاعتناء باصلاحه .. ولسو لم مكن كوضيعهم واتقابهم ، اذ لا يمكن فعل ذلك » . واتفقوا على ذلك .

وفيه: حضر مكتوب من ثغر رشيد .. عليه المضاء على بيك حاكم رشيد ، وأحمد بيك المعروف « بنو نابارته » - مؤرخ بيوم الجمعة رابع عشرينه - يذكرون فيه: « أن الانكليز لمبا حضروا الى رشيد ، وحصل لهم ما حصل من القتل والأسر ، ورحعوا خائبين .. حصل لباقيهم غيظ عظيم . وهم شارعون في الاستعداد للعود والمحاربة . والقصيد أن تسعفونا وتمدونا بارسال الرجال والمحاربين والأسلعة والجبخانة .. بسرعة وعجلة ، والا فلا لوم علينا بعد ذلك . وقد أخبرناكم وعرفناكم بذلك » .

فأرسلوا فى ذلك اليوم عدة من المقاتلين ، وكتبوا مكاتب الى البلاد والعربان الكائنين ببلاد البحيرة ، يدعونهم للمحاربة والمجاهدة . وكذلك أرسلوا فى ثانى يوم عدة من العسكر .

## الاربعاء ٢٩ منه (٨ ابريل ١٨٠٧ م):

ركب السيد عمر النقيب والقاضى والأعيان المتقدم ذكرهم ، ونزلوا الى ناحية بولاق لترتيب أمر الخندق المذكور ، وصحبتهم قنصل الفرنساوية وهو الذى أشار عليهم بذلك — وصحبتهم الحمم الكثير من الناس والأتباع .. والكل بالأسلحة .

وفيه : وصل المشايخ الثلاثة الذين كانوا ذهبوا لاجراء الصلح بين الباشا والأمراء القبالى ، وذهبوا الى دورهم .

وكان من خبرهم : أنهم لما وصلوا الى الباشا بناحية ملوى .. استأذنوه فى الذهاب فيما أتوا

بسببه من السعى فى الصاح ، فاستمهلهم ، وتركهم بناحية ملوى ، واستعد وذهب الى أسسبوط . وأودع الجماعة بمنفلوط . وتلاقى مع الأمراء ، وحاربهم ، وظهر عليهم . وقتل من الأمراء فى تلك المعركة سليمان بيك المرادى ، المعروف بريحة ( بتشديد الياء ) ، وسليمان بيك الأغا . ورجع الأمراء القبالى الى ناحية بحرى .

فعند ذلك حضر المشايخ ، وكتب مكاتبات الى الأمراء ، وأرسلها صحبة المشايخ المذكورين ، الى الأمراء — وكانوا بالجانب الغربى بناحية ملوى — فتفاوضوا معهم فيما أتوا بسببه : من أمر الصلح مع الباشا ، وكف الحروب ، فقالوا : «كم من مرة يراسلنا في الصلح ، ثم يغدر بنا ويحاربنا » فاحتجوا عليهم بما لقنه لهم من مخالفتهم لأكثر الشروط التي كان اشترطها عليهم : من ارسال الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط .

ثم انهم اختلوا مع بعضهم ، وتشاوروا فيما بينهم . وكان عثمان بيك حسن منعزلا عنهم بالبر الشرقى ، ولم يكن معهم فى الحرب ولا فى غيره ، وبعد انقضاء الحرب استعلى الى جهة قبلى . وعثمان بيك يوسف كان أيضا بناحية الهو والكوم الأحمد .

وفى أتنساء ذلك : ورد على الباشا خبسر الانكليز ، وأخذهم الاسكندرية ، وأرسلوا رسلهم الى الأمراء القبالى . فارتبك فى آمره ، وأرسل الى المشايخ يستعجلهم فى اجراء الصلح ، وقبولهم كل ما اشترطوه على الباشا ، ولا يخالفهم فى شىء يطلبونه أبدا ا

ولما وصلتهم رسل الانكليز ، اختلفت آراؤهم ، وأرسلوا الى عثمان بيك حسن يخبرونه ويستدعونه للحضور .. فامتنع ، وتورع وقال : « أنا لا أتتصر بالكفار » ووافقه على رأيه ذلك عثمان بيك

يوسف . واختلفت آراء باقى الجساعة ، وهم : ابراهيم بيك الكبير ، وشـــاهين بيك المرادى ، وشاهين بيك الألفى ، وباقى أمرائهم .

فاجتمعوا ثانيا بالمشايخ وقالوا لهم : « ما المراد بهذا الصلح ? » .

فقالوا: « المراد منه راحة الطرفين ، ورفع الحروب ، واجتماع الكلمة . ولا يخفساكم أن الانكليز تخاصست مع سلطان الاسلام ، وأغارت على ممالكه ، وطرقت ثغر سكندرية ودخلتها . وقصسدهم أخذ الاقليم المصرى كما فعل الفرنساوية » .

فقالوا: « انهم أبوا باستدعام الألفى لنصرتنا ومساعدتنا ».

فقالوا: « لا تصدقوا أقوالهم فى ذلك واذا تملكوا البلاد لا يبفوا على أحد من المسلمين .. وحالهم ليس كحال الفرنساوية .. فان الفرنساوية لا يتدينون بدين ، ويقولون بالحرية والتسموية اوأما هؤلاء الانكليز فائهم نصارى على دينهم ... ولا تخفى عداوة الأديان . ولا يصح ولا ينبغى منكم الانتصار بالكفار على المسلمين ولا الالتجاء اليهم » .

ووعظوهم ، وذكروا لهم الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية . وأن الله هداهم في طفوليتهم ، وأخرجهم من الظلمات الى النور . وقد نشأوا في كفالة أسيادهم ، وتربوا في حجور الفقهاء وبين أظهر العلماء ، وقرأوا القرآن ، وتعلموا الشرائع ، وقطعوا ما مضى من أعمارهم في دين الاسلام ، واقامة الصلوات ، والحج والجهاد .. ثم يفسدون أعمالهم آخر الأمر ، ويوادون من حاد الله ورسوله ، ويستعينون بهم على اخوالهم المسلمين ، وعلكولهم بلاد الاسلام يتحكمون في أهلها .. فالعياذ بالله من ذلك ا

وكان بصحبة المشايخ مصطفى أفندى كتخدا قاضى العسكر يكلمهم باللغة التركية ، ويترجم لهم ذلك --- وهو فصيح الكلام -- فقالوا : « كل ما قلتموه وأبديتموه .. نعلمه ، ولو تحققنا الأمن والصدق منمرسلكم ما حصلمنا خلاف ، ولحاربنا وقاتلنا بين يديه . ولكنه غدار لا يفي بعهــد ولا بوعد ، ولا يبر في يمين ، ولا يصدق في قول 1 وقد تقدم أنه يصطلح معنا ... وفى أثر ذلك يأتي لحربنا ويقتلنا ، ويمنع عنا من يأتي الينا باحتياجاتنا من مصر ، ويعاقب عملي ذلك حتى من يأتي من الباعة والمتسببين الى الناحية التي نحن فيها . ولا يخفاكم أنه لما أتى القبودان ، ومعه الأوامر بالرضا والعفو الكامل عنا والأمر له بالخروج .. فلم بمتثل، وأرسل الينا وخدعنا ، وتحيل علينا بارسال الهدايا، وصدقناه واصطلحنا معه . فلما تم له الأمر غدر بنا. وما مراده بصلحنا الا تأخرنا عن ذهابنا الي الانكليز .. فلا نذهب اليهم ، ولا نستمين بهم . وان كان مراده يعطينا بلادا يصالحنا عليها ... فها هي البلاد بأيدينا ، وقد عمها الخراب باستمرار الحروب من الفريقين ، وقد تفرق شملنا ، وانهدمت دورنا ، ولم يبق لنا ما ناسف عليه ، أو تتحسل المذلة من أجله . وقد ماتت اخواننا ومماليكنا .. فحن نستمر على مانحن معه عليه حتى نموت عن آخرنا ، ويرتاح قلبه من جهتنا » .

فقال لهم الجماعة: « هذه المرة ، هى الأخرى ... وليس بعدها شر ولا حرب ، بل بعدها الصداقة والمصافاة ، وبعطيكم كل ما طلبتموه من بسلاد وغيرها . فلو طلبتم من الاسكندرية الى أسوان ، لا يمنع ذلك بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة فى حرب الانكليز ودفعهم عن البلاد . وأيضا تسيرون بأجمعكم من البر الغربى .. والباشا وعساكره من البر الشرقى . وعند انقضاء آمر الانكليسز ، ورجوعكم الى بر الجيزة .. ينعقد مجلس الصلح

بخضرة المشايخ الكبار والنقيب والوجاقلية وآكابر العسكر . وان شئتم عقدنا مجلس الصلح بالجيزة قبل التوجه لمحاربة الانكليسز . ولا شر بعسد ذلك أبدا » .

فانخدعوا لذلك . وكتبوا أجوبة ، ورجع بها مصطفى أفندى كتخدا القاضى — وصحبته يحيى كاشف — ثم رجع اليهم ثانيا ، وسار الفريقان الى جهة مصر . وحضر المسايخ وأخبروا بما حصل . وفيه : شرعوا فى حفر الخندق المذكور . ووزعوا حفره على مياسير الناس وأهل الوكائل والخانات والتجار وأرباب الحرف والروزنامجى . وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة . وعلى البعض أجرة خسين ، وعشرين .. وكذلك أهل بولاق ، ونصارى ديوان المكس ، والنصارى والغلقان والقوس والقوم والاقباط . وشرعوا المقالة . وشرعوا فى بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة السبتية .

## الخميس غايته ( ٩ ابريل ١٨٠٧ م ):

ورد مكتوب من السيد حسن كريت - نقيب الأشراف برشيد ، والمشار اليه بها - يذكر فيه « أن الانكليز لما وقع لهم ما وقع برشيد ، ورجعوا في هزيمتهم الى الاسكندرية .. استعدوا ، وحضروا الى ناحية الحماد قبلى رشيد - ومعهم المدافع الهائلة والعدد - ونصبوا متاريسهم من ساحل البحر الى الجبل عرضا .. وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه ، فهذا ما حصل أخبرناكم به ، ونرجو الاسعاف والامداد بالرجال والجبخانة والعسدة والعدد ، وعدم التأنى والاهمال » .

فلما وصل ذلك الجواب ... قرأه السيد عمر النقيب على الناس ، وحثهم على التأهب والخروج للجهاد . فامتثلوا ولبسوا الأسلحة ، وجمع اليه طائفة المغاربة ، وأتراك خان الخليلي ، وكثير من

العدوية والأسسيوطية وأولاد البلد . وركب فى صبحها الى كتخدا بيك ، واستأذنه فى الذهاب . . فلم يرض ، وقال : « حتى يأتى أفندينا الباشا ، ويرى رأيه فى ذلك » . فسافر من سافر ، وبقى من بقى . وانقضى الشهر وحوادثه .

وفيه : ورد الخبر ، بأن ركب الحاج الشامى رجع من منزلة هدية ، ولم يحج فى هذا العام .

وذلك أنه لما وصل الى المنزلة المذكورة ، أرسل الوهابى الى عبد الله باشا أمير الحاج يقول له : 

لا لاتأت الا على الشرط الذى شرطناه عليك فى العام الماضى ، وهو أن يأتى بدون المحسل وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة ، وكل ما كان مخالفا للشرع . فلما سمعوا ذلك .. زجعوا من غير حج ، ولم يتركوا مناكيرهم !

#### صسفر

# الجمعة غرته (١٠ ابريل ١٨٠٧ م):

كتبوا مراسلة الى الأمراء القبالى . وختم عليها كثير من مشايخ الأزهر وغيرهم . وأرسلوها اليهم .

# السبت ٢ منه ( ١١ ابريل ١٨٠٧ م ) :

وردت مكاتبة أيضا من ثغر رشيد — وعليها امضاء على بك السنانكلى حاكم الثغر ، وطاهر باشا ، وأحمد أغا المعروف ببونابارته — بمعنى مكتوب السيد حسن السابق . ويذكرون فيه : أن الانكليز ملكوا أيضا كوم الأفراح وأبو منضور .. ويستعجلون النجدة .

وفى تلك الليلة \_ أعنى ليلة الاحد \_ وصل محمد على باشا ، ودخل الى داره بالأزبكية فى سادس ساعة من الليل .. وكان أشيع وصوله قبل ذلك اليوم . وخرج السيد عمر النقيب والمشايخ



ممسكر الانجليز

والمحروقي لملاقاته يوم الجمعة: فبعضهم ذهب الى الآثار وبات هناك ، وبعضهم بات بالقرافة بضربح الامام الشافعي . ورجعوا في ثاني يوم ، ولم يحصل لهم ملاقاة .

فلما طلع نهار ذلك اليوم ، وأشيع حضوره الى داره ، ركب الجميع وذهبوا للسلام عليه . ودار بينهم الكلام فى أمر الانكليز .. فأظهر الاهتمام ، وأمر كتخدا بيك وحسن باشا بالخروج فى ذلك اليوم . فأخرجوا مطلوباتهم وعازتهم الى بولاق. ومخط على أهل الاسكندرية والشيخ المسيرى وأمين أغا ... حيث مكنوا الانكليز من الثغر ، ولم يقبل لهم عذرا فى ذلك .

ثم قالوا له : « انا نخسرج جميعا للجهاد مع الرعية والعسكر » . فقال : « ليس على رعية البلد خروج . وانما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر » .

وانقضى المجلس ، وركبوا الى دورهم . وفيه : وصل حجاج المفاربة الى مصر من طريق

البر ، وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم، وأن مسعودا الوهابى وصل الى مكة بجيش كتيف ، وحج مع الناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء الأسعار . وأحضر مصطفى جاويش أمير الركب المصرى وقال له : « ما هذه العويدات والطبول التى معكم ? » . ( يعنى بالعويدات : المحمل ) . فقال : « هو اشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم » . فقال : « لا تأت بذلك بعد هذا العام ... وان أتبت به أحرقته » . وأنه هدم القباب ، وقبة آدم ، وقباب ينبع والمدينة . وأبطل شرب التنباك والنارجيلة من الأسواق ، وبين الصفا والمروة ، وكذلك البدع .

وفى تلك الليلة: أرسل الباشا وطلب السيد عمر، فى وقت العشاء الأخيرة، وألزمه بتحصيل ألف كيس لنفقة العسكر، وأن يوزعها بمعرفته.

الاثنين ؟ منه ( ١٣ ابريل ١٨٠٧ م ) :

دخلت طوائف العسكر الواصلين من الجهـــة

القبلية الى المدينة وطلبوا سكنى البيوت كعادتهم ولم يرجعوا الى الدور التى كانوا سساكنين بها وأخربوها .

### الثلاثاء ه منه (١٤ ابريل ١٨٠٧ م):

وردت مكاتبة من رشيد ، وعليها امضاء السيد حسن كربت ، يخبر فبها : « بأن الانكليز محتاطون بالثغر ، ومتحلقون حوله ، ويضربون على البلد بالمدافع والقنابر . وقد تهدم الكثير من الدور والأبنية ، ومات كثير من الناس. وقد أرسلنا لكم، قبل تاريخه ، نطلب الاغاثة والنجدة .. فلم تسعفونا بارمال شيء . وما عرفنا لأى شيء هذا الحال ، وما هذا الاهمال ؟! فالله ، الله في الاسعاف ... فقد ضاق الخناق ، وبلغت القلوب الحناحسر .. من توفع المكروه ، وملازمة المرابطة ، والسهر على المتاريس » . ونحو ذلك من الكلام .. وهي خطاب المسيد عمر النقيب والمشايخ ، ومؤرخة في ثاني السيد عمر النقيب والمشايخ ، ومؤرخة في ثاني شهر صفر .

وفى ذلك اليوم: اهتم الباشا ، وعزم على السفر بنفسه . وركب الى بولاق ، وصحبته حسن باشا وعابدين بيك وعمر بيك ، فسافروا فى تلك الليلة

# الادبعاء ٦ منه ( ١٥ ابريل ١٨٠٧ م ) :

مافر أيضا حجو بيك . وخرج معه بعض المتطوعة من الأتراك وغيرهم. تهيئوا واتفقوا مع المسافرين معهم ، وأمدهم الكثير من اخوانهم بالاحتياجات والذخيرة والمؤنى ، ونصبوا لهم بيرقا . وخسرجوا ومعهم طبل وزمر .

# البجمعة ٨ منه ( ١٧ ابريل ١٨٠٧ م ):

ركب أيضا أحمد أغا لاظ ، وشق بعساكره الذين كان بهم بالمنية . وتداخل فيهم الكثير من أجناسهم ، وغيرهم من معاربة وأتراك بلدية . ومر الجميع من وسط المدينة في عدة وافرة .

ويذهب الجميسع الى بولاق ، يوهمون أنهم مسافرون على قدم الاستعجال .. بهمة ونشساط واجتهاد . فاذا وصلوا الى بولاق .. تفرقوا ، ويرجع الكثير منهم ، ويراهم الناس فى اليسوم الثانى والثالث بالمدينة ا ومن تقدم منهم ، وسافر بالفعل .. ذهب فريق منهم الى المنوفية ، وفريق الى الغربية ، ليجمعوا فى طريقهم من أهل البلاد والقرى ما تصل اليه قدرة عسفهم : من المال والمغارم والكلف، وخطف البهائم، ورعى المزارع، وخطف النساء والبنات والصبيان ، وغير ذلك ا

وفيه : سافر أيضا حسن باشا طاهر .

وفيه: نزل الدالاتية الى بولاق، وكذلك الكثير من العسكر. وحصل منهم الازعاج فى أخذ الحمير والجمال قهرا من أصحابها. ونزلوا بخيولهم على ربب البرسيم والغلال الطائبة التي بناحية بولات وجزيرة بدران وخلافها .. فرعتها وأكلتها بهائمهم في يوم واحد! ثم انتقلوا الى ناحية منية السبرج وشبرا والزاوية الحمراء والمطرية والأميرية ... فأكلوا زروعات الجميع، وخطفوا مواشيهم، وفجروا بالنساء، وافتضوا الأبكار، ولاطوا بالغلمان، وأخذوهم وباعوهم فيما بينهم .. حتى باعوا البعض بسوق مسكة وغيره ... وهكذا يفعل المجاهدون!

ولشدة قهر الخلائق منهم ، وقبح أفعالهم .. تمنوا مجىء الافرنج من أى جنس كان ، وزوال هـؤلاء الطـوائف الخاسرة ... الذين ليس لهم ملة ولا شريعة ولا طريقة يمشون عليها . فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم ، فيزداد حقدهم وعداوتهم ، ويقولون : « أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين لأنهم يكرهونا ويحبون النصارى ! » . ويتوعدونهم اذا خلصت لهم البلاد ، ولا ينظرون لقبح أفعالهم .

#### مسيغر

الاثنين ١١ منه ( ٢٠ ابريل ١٨٠٧ م ):

حضر جساعة من الططر .. الذين من عادتهم يأتون بالأخبار والبشارات بالمناصب — وقد وصلوا من طريق الشام — يبشرون بولاية السيد على باشا قبودان باشا ، وعزل صالح قبودان عن رياسة الدونانية . ويذكرون أنه خرج بالدونانية التي تسمى بالعمارة — وصحبته عدة مراكب فرنساوية — قاصدين جهة مالطة ليقطعوا عملى الانكليز الطرق . وأن هؤلاء الططر الواصلين لم يعلموا بورود الانكليز الى الاسكندرية الا عند وصولهم صيدا .

وذكروا أن سبب عزل صالح القبودان: أن الانكليز وردوا بغاز اسلامبول باثنى عشر مركبا وقيل أربعة عشر -- وظلوا داخلين ... والمدافع تضرب عليهم من القبلاع المتقبابلة فلم يسالوا بذلك حتى حصلوا بداخبل المينة تجاه البلد فانزعج أهالى البلد انزعاجا شديدا ، وصرخت النساء وهاجت المدينة وماجت باناسيها . ولو ضرب عليها الانكليز لاحترقت عن آخرها ... لكنهم لم يفعلوا ، بل استمروا يومهم ، ورموا مراسيهم . في أخذوها وولوا راجعين .. ولسان حالهم يقول : ما نحن ولجنا بعازكم الذي تزعمون أنه لا أحد ها نعز على عبوره ، وقدرنا عليكم وعفونا عنكم . ولو شئنا أخذ دار سلطنتكم لأخذناها أو أحرقناها! وعند ما فعلوا ذلك ، طلب السلطان قبودان وعند ما فعلوا ذلك ، طلب السلطان قبودان باشا ، فوجدوه يتعاطى الشراب في بعض الأماكن .

فعند ذلك أحضروا السيد على ، وقلدوه رياسة الدونانمة . ونزل الى الانكليز ، وتكلم معهم الى أن خرجوا صالح قبودان منفيا الى بعض الجهات .

وفى ذلك اليوم: طلع البائسا الى القلعة ، وصحبته قنصل الفرنساوية يهندس معه الأماكن ومواطن الحصار .. والقنصل المذكور ظهر الاهتمام والاجتهاد ، ويسهل الأمر ، ويسذل النصح ، ويكثر من الركوب والدهاب والاياب .. وأمامه الخدم وبأيديهم الحراب المفضضة ، وخلفه ترجمانه وأتباعه .

وفيه: أرسل الأمراء القبليون جوابا عن جواب أرسل اليهم قبل ذلك ، وعليه ختوم كثيرة ، باستدعائهم ، واستعجالهم للحضور فأرسلوا هذا الجواب يعتذرون فيه بأن السب فى تأخرهم أنهم لم يتكاملوا ، وأنأكثرهم متفرقون بالنواحى: فثل عثمان بيك حسن وغيره ، وأنهم الى الآن لم يثبت عندهم حقيقة الأمر ، لأن من الثابت عندهم صداقة الانكليز مع العثماني من قديم الزمان ، وأن المراسيم التى وردت: بالتحذير والتحفظ من الموسكوب ... ولم يذكر الانكليز .

فاتفق الحال بأن يرسلوا لهم جوابا بالحقيقة ، صحبة مصطفى أفندى كتحدا القاضى ، ويصحب معه المراسيم التى وردت فى شأن ذلك ، وفيها ذكر الانكليز ومنابذتهم للدولة . فسافر المكتخدا المذكور فى صبحها اليهم .. وكانوا حضروا الى ناحية المنية .

وأما ياسين بيك ، قانه أذعن للصلح ... على أن يعطيه الباشا أربعمائة كيس بعد ترداد المراسلات بينه وبين الباشا. ثم أنه عدى الى ناحية شرق أطفيح ، وفرض عليهم الأموال الجسيمة . وكان أهل تلك البلاد اجتمعوا بصول والبرنبل بمتاعهم وأموالهم ومواشيهم ، فنزل عليهم ، وطلب منهم الأموال ... فعصوا عليه . فأوقد فيهسم النيران ، وحرق جروبهم ونهبهم !

# الثلاثاء ١٢ منه ( ٢١ ابريل ١٨٠٧ م):

حضر جماعة من العرب ، وصحبتهم ثلاثة أنفار من الانكليــز ... قبضــوا عليهم من البـــرية ، وأحضروهم الى مصر . فمثلوا بين يدى الباشا ، وكلمهم ، ثم أمر بطلوعهم الى القلعــة .. وفيهــم شحص كبير يقال انه من قباطينهم .

#### الخميس ١٤ منه ( ٢٣ ابريل ١٨٠٧ م ):

عملوا ديوانا ببيت القاضى ... اجتمع فيه الدفتردار والمشايخ والوجاقلية ، وقرأوا مرسوما تقدم حضوره قبل وصول الانكليز الى الاسكندرية مضمونه: ضبط تعلقات الانكليز وما لهم من المال والودائع والشركات مع التجار بمصر والثغور.

وفئ ذلك اليوم : حضر شخصان من السماة وأخبرا بالنصر على الانكليز وهزيمتهم .

وذلك أنه اجتمع الجم الكثير من أهالى بلاد البحيرة وغيرها ، وأهالى رشيد ، ومن معهم من المتطوعة والعسماكر وأهل دمنهور ... وصادف وصول كتحدا بيك واسماعيمل كاشف الطوبجى الى تلك الناحية فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة ، وأسروا من الانكليز طائفة ، وقطعوا منهم عمدة رؤوس . فخلع الباشا على الساعيين جوختين .

وَفَى أَثْرُ ذَلَكَ وَصَلَ أَيْضًا شَخْصَانَ مِنْ الْأَثْرِاكُ

بمكاتبات بتحقيق ذلك الخبر . وبالغا فى الأخبار ، وأن الانكليز انجلوا عن متاريس رشيد وأبى منضور والحماد ، ولم يزل المقاتلون من أهل القرى خلفهم ، الى أذ توسطوا البرية وغنسوا جبخاناتهم وأسلحتهم ومدافعهم ومهراسين عظمين .

وذكرا أنه واصل خلفهم أسرى ورؤوس قتسلى كثيرة في عدة مراكب ، وأنه وصل معهما من جملة المتطوعين رجلان من أهل مكة التجار المقيمين بمصر ... كانا في الواقعة بنحـو مائة من البـدو المغاربة وغيرهم : ينفقان عليهم ، ويحرضانهم على القتال ، ويعينان المقاتلين من الأهالي بما في أيديهما ، ويقاتلان بأنفسهما . وبذلا جهــدهما في ذلك ، وأنهما - بعد هزم الانكليز وسلبهم - فرقا ما غنماه ومابقي معهما من الأشياء على من خـــوج خلف الانكليز ، وحضرا معهما وهما السيد أحمد النجاري ، وأخوه السيد سيلامة فطلبهما الباشا وسألهما عن الخبر ، فأخبراه بحبر التركيين • فانسر الباشا لذلك سرورا عظيما ، وشكر فعلهما ، وأنعم عليهمــا ، وخلع علمهما ، ورتب لهما مرتبا ، وأوعدهما بالاستخدام في مصالحه وخلع عسلي ا ذبنك التركيين فروتي سمور

وحضرا - بصحبه الساعيين - الى منزل السيد عمر النقيب بعد الغروب وتعشوا عنده ، وطلبوا البقشيش وبعد أن أخدوه توسل التركيان به بأن يسعى لهما عند الباشا في أنه ينعم عليهما عناصب فأوعدهما بذلك ، وترجى الباشا لهما . فضاعف مرتبهما وضربوا في صحبح ذلك اليوم مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق والجيزة ، وذلك بين الظهر والعصر .

الجمعة ١٥ منه ( ٢٤ ابريل ١٨٠٧ م ):

حضروا بأسرى – وعدتهم تسعة عشر شخصا –

وعدة رووس ، فعروا بهم من وسط السارع الأعظم . وأما الرؤوس فعروا بها عن طريق باب الشعرية - وعدتها نيف وثلاثون رأسا - موضوعة على نبابيت ، رشيقوها بوسط بركة الأزبكية مع الرؤوس الأولى ... صفين على يمين السالك من باب الهواء الى وسط البركة وشماله .

وفيه: وصل ثلاث داوات من جدة الى ساحل السويس ، فيها أتراك وشوام وأجناس آخرون . وذكروا أن الوهابى نادى بعد انقضاء الحج: « ألا يأتى الى الحرمين بعد هذا العام من يكون حليق الذقن » . وتلا فى المناداة قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . واخرجوا هؤلاء الواصلين الى مصر .

## السيت ١٦ منه ( ٢٥ ابريل ١٨٠٧ م ):

وصل أيضا تسعة أشخاص أسرى من الانجليز ، وفيهم فسيال

## الاحد ١٧ منه ( ٣٦ )بريل ١٨٠٧ م ) :

وصل أيضا نيف وستون ، وهيهم رأس واحدة مقطسوعة ، فمروا بهم على طربق باب النصر من وسط المدينة . وهرع الناس للتفرج عليهم . وبعد الظهر أيضا مروا بثلاثة وعشرين أسيرا وثمانية رؤوس ، وبعد العصر بثلاثة وعشرين رأسا وأربعة وأربعين أسيرا من ناحية باب الشعرية ، وطلعوا بالجميع الى القلعة .

وفيه : وصل ياسين بيك الى ناحبة طرا ، وحضر ابوه الى مصر ، ودخل كثير من أتباعه الى المدينة وهم لابسون زى المماليك المصرية .

وفيه: دفنوا رؤوس القتسلى من الانكليز ... وكانوا قطعوا آذانهم ، ودبنوها وملحسوها ، ليرسلوها الى اسلامبول!

وفيه: أرسل الباشا فسيالا كبيرا من الانكليز الى الاسكندرية ، بدلا عن ابن أخى عمر بيك . وقد كان المذكور سافر الى الاسكندرية قبل الحادثة ليذهب الى بلاده بما معه من الأموال . فعوقه الانكليز . فأرسلوا هذا الفسيال ليرسلوا بدله ابن أخى عمر بيك .

#### الاثنين ١٨ منه ( ٢٧ ابريل ١٨٠٧ م ):

وصلت خيام ياســين بيك وحملاته . ونصبوا وطاقه جهة شبرا ومنية السيرج .

## الاربعاء ٢٠ منه ( ٢٩ أبريل ١٨٠٧ م ):

وصل الى ساحل بولاق مراكب ، وفيها أسرى وقتلى وجرحى . فطلعوا بهم الى البر ، وساروا بهم على طريق باب النصر ، وشقوا بهم من وسط المدينة الى الأزبكية . فرشقوا الرؤوس بالأزبكية مع الرؤوس الأول — وهم نحو المائة واثنين مع الرؤوس الأحياء والمجاريح نحو المائتين وعشرين . فطلعوا بهم الى القلعة عند الخوانهم .. فكان مجموع الأسرى : أربعمائة أسير وستة وستين أسيرا ، والرؤوس ثلثمائة ونيف وأربعون .

وهذه الواقعة حصلت على غير قياس ، وصادف بناؤها على غير أساس !

وقد أفسد الله رأى كل من طائف قل الانكليز ، والأمراء المصرية ، وأهل الاقليم المصرى ... لبروز ما كتبه وقدره فى مكنون غيبه على أهل الاقليم من الدمار الحاصل وما سيكون بعد .. كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه .

أما فسياد رأى الانكليسز ... فلتعديهم الاسكندرية مع قلتهم ، وسماعهم بموت الألفى ، وتغريرهم بأنفسسهم . وأما الأمراء المصريون فلا يخفى فسساد رأيهم بعال . وأما أهالى الاقليم ،

فلاتتصارهم لمن يضرهم ويسلب نعمهم . « وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيدى الناس . وما أصابك من سيئة فمن نفسك » .

ولم يخطر فى الظن حصول هذا الواقع ، ولا أن الرعايا والعسكر لهم قدرة على حمروب الانكليز .. وخصوصا شهرتهم باتقان الحمروب وقد تقدم لك أنهم هم الذين حاربوا الفرنساوية وأخرجوهم من مصر .

ولما شاع أخذهم الاسكندرية ، داخل العسكر والناس وهم عظيم . وعنزم أكثر العسكر على الفرار الى جهة الشام ، وشرعوا فى قضاء أشغالهم واستخلاص أموالهم التى أعطوها للمتضايقين والمستقرضين بالربا ، وابدال ما بأيديهم من الدراهم والقروش والفرانسة التى يثقل حملها ... بالذهب البندقي والمحبوب الزر ، لخفة حملها ... حتى أنها زادت فى المصارفة بسبب كثرة الطلب لها . وبلغ صرف البندقي المشخص الناقص فى الوزن ، أربعمائة وعشرين نصفا . والزر ، مائتين وعشرين . واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك ... وسيزيد الأمر فحشا !

وسعوا فى مشترى أدوات الارتحال ، والأمور اللازمة لسفر البر . وفارق الكثير منهم النساء ، وباعوا ما عندهم من الفرش والأمتعة .

حتى ان محمد على باشا لما بلغه حصولهم بالاسكندرية — وكان يحارب المصريين ويشدد عليهم — فعند ذلك انحلت عزائمه ، وأرسل يصالحهم على ما يريدونه ويطلبونه ، وثبت في يقينه استيلاء الانكليز على الديار المصرية ، وعزم على العود متلكا في السير ... يظن سرعة ورودهم الى المدينة ، فيسير مشرقا على طريق الشام ، ويكون له عذر بغيبته في الحملة !

فلما وصلت الشرذمة الأولى من الانكليز الي

رشيد، ودخلوها من غير مانع، وحبسوا أنفسهم فيها، فقتلوا وأسروا، وهرب من هرب، ووصلت الرؤوس والأسرى، وأسرعت المبشرون الى الباشا بالخبر ... فعند ذلك تراجعت اليه نفسه، وأسرع في الحضور وتراجعت نفوس العساكر، وطمعوا عند ذلك في الانكليز، وتجاسروا عليهم . وكذلك أهل البسلاد قويت هممهم، وتأهبوا للبروز والمحسارية، واشتروا الأسلحة، ونادوا على بعضهم بالجهاد .

وكثر المتطوعون ، ونصبوا لهم بيارق وأعلاما ، وجعوا من بعضهم دراهم ، وصرفوا على من انضم اليهم من الفقراء . وخرجسوا فى مسواكب وطبول وزمور . فلما وصلوا الى متاريس الانكليز، دهموهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم ، وصدقوا فى الحملة عليهم ، والقوا أنفسهم فى النيران ، ولم يبالوا برميهم ، وهجموا عليهم ، واختلطوا بهم ، وادهشوهم بالتكبير والصياح ... حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم ، فالقوا سلاحهم ، وطلبوا الأمان ... فلم يلتفتوا لذلك ، وقبضوا عليهم ، وذبحوا الكثير منهم . وحضروا بالأسرى والرؤوس على الصور المذكورة . وفر البافون الى من بقى بالاسكندرية .

وليت العامة شكروا على ذلك ، أو نسب اليهم فعل ... بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره ، وجوزيت العامة بضد الجزاء بعد ذلك !

ولما أصعدوا الأسرى الى القلعة ، طلع اليهم قنصل الفرنساوية ومعه الأطباء ، لمعالجة الجرحى . ومهد لهم أماكن ، وميز الكبار منهم والفسيالات فى مكان يليق بهم ، وفرش لهم فرشات ، ورتب لهم تراتيب ، وصرف عليهم نفقات ولوازم . واستمر يتعاهدهم فى غالب الأيام ... والجرائحية يترددون اليهم فى كل يوم لمداواتهم ، كما هى عادة الافرنج

مع بعضهم: اذا وقع فى أيديهم جرحى من المحاربين لهم ... فعلوا بهم ذلك ، وأكرموا الأسرى •

وأما من وقع منهم فى أيدى العسكر من المردان ، فانهم اختصوا بهم ، وألبسوهم من احتال ملاسهم ، وباعوهم فيما بينهم ومنهم من احتال على الخلاص من يد الفاسق بحيلة لطيفة . فمن ذلك : أن غلاما منهم قال للذى هو عنده : « أن يولصة عند قنصل الفرنسوية ، وهى مبلغ عشرون كيسا » . ففرح ، وقال له : « أرنيها » . فأخرج له ورقة بخطهم — وهو لايعرف ما فيها ضاخذها منه ، طمعا فى احرازها لنفسه ، وذهب مسرعا الى القنصل وأعطاها له . فلما قرأها قال له : « لا أعطيك هذا المبلغ الا بيد الباشا ، ويعطينى بذلك رجعة بختمه لتخلص ذمتى » .

فلما صاروا بين يدى الباشا ، أخبره القنصل . فأمر باحضار الغلام . فلما حضر سأله الباشا . فقال: « أريد الخلاص منه ، واحتلت عليه بهذه الحيلة لأتوصل اليك » . فطيب الباشا خاطر العسكرى



احد التطوعين

بدراهم ، وأرسل الغلام الى أصحابه بالقلعة .

ولما انقضى أمر الحرب من ناحية رشيد ، وانجلت الانكليز عنها، ورجعوا الى الاسكندرية ... نزل الأتراك على الحماد وما جاورها ، واستباحوا أهلها ونساءها وأموالها ومواشيها ... زاعمين أنها صارت دار حرب بنزول الانكليز عليها وتملكها احتى أن بعض الظاهرين كلمهم فى ذلك ، فرد عليه بذلك الجواب ، فأرسلوا الى مصر بذلك . وكتب عليه وكتبوا فى خصوص ذلك سؤالا . وكتب عليه المفتون بالمنع وعدم الجواز . وحتى يأتى الترباق من العراق يموت الملسوع . ومن يقرأ ومن يسمع اوعلى أنه لم يرجع طالب الفتوى ، بل أهملت عند المفتى وتركها المستفتى .

ثم أحاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد ، وضربوا على أهلها الضرائب ، وطلبوا منها الأموال والكلف الشاقة ، وأخفوا ما وجفوه بها من الأرز للعلق فخرج كبيرها السيد حسن كريت الى حسن باشا وكتخدا بيك ، وتكلم معهما وشنع عليهما وقال . « أما كفانا ما وقع لنا من الحروب وهدم الدور ، وكلف العسكر ، ومساعدتهم ، ومحاربتنا معهم ومعكم ، وما قاسيناه من التعب والسهر وانقاق المال ... ونجازى منكم بعدها بهذه الأفاغيل! فدعونا نخرج بأولادنا وعيالنا ، ولا نأخذ معنا شيئا ، ونترك لكم البلدة افعلوا بها ما شئتم » .

فلاطفوه فى الجواب ، وأظهروا له الإهتمام المناداة والمنع . وكتب المذكور أيضا مكاتبات بمعنى ذلك ، وأرسلها الى الباشا والسيد عمر بمصر . فكتبوا فرمانا وأرسلوه اليهم بالكف والمنع ... وهيهات ا

ولما وصل من وصل بالقتلي والأسرى ، أنعم البائسا على الواصلين منهم بالخلع والبقاشيش ،

والبسهم شلنجات فضة على رؤوسهم ... فازداد جبروتهم وتعديهم . ولما رجع الانكليز الى ناحيــة الاسكندرية ، قطعوا السد . فسالت المياه ، وغرقت الأراضي حول الاسكندرية .

#### الثلاثاء ٢٦ منه ( ٥ مايو ١٨٠٧ م ) :

وصل ياسين بيك المذكور ، وصحبته سليمان أغا صالح وكيل دار السعادة سابقا -- وهو الذي كان باسلامبول ، وحضر بصحبته القبودان في الحادثة السابقة ، وتأخر عنه ، واستمر مع الألفي ، ثم مع أمرائه بعد موته - وكان الباشا قد أرسل له يستدعيه بأمان . فأجاب الى الحضور بشرط أن يجرى عليم الباشا مرتبه بالضربخانة . وقدر ذلك ألف درهم في كل يوم . فأجابه الى ذلك . .

وحضر صحبته ياسين بيك، وقابلا الباشا، وخلم عليهما خلعتي سمور ، ونزلا وركبا ولعبا مع أجنادهما بوسط البركة بالرماح . وظهر من حسن رماحة سليمان أغا ما أعجب البَّاشا ومن حــوله من الأتراك ، بل أصابوه بأعينهم .. لأنه بعـــد انقضاء ذلك سار مع ياسين بيك الى ناحية بولاق يترامحون ويتلاعبون . فأخسرج طبنجتــه بيده اليمني والرمح في يسده اليسري – وكان زنادها مرفوعا - فأنطلقت رُصــاصتها ، وخرقت كفـــه اليسار القابض به على سرع الجواد ، وتفذت من الجهة الأخرى . فرجع الى داره بجراحته ، وأذن له برد حملته . وذهب ياسين بيك الى بولاق فبات بها فى دار حسن الطويل بساحل النيل.

وفيه: سافر المتسفر بآذان قتلي الانجليز -وقد وضعوها في صندوق - وسافر بها على طريق الشام ، وصحبته أيضًا شخصان من أسرى فسيالات الانكليز . وكتبوا عرضا بصورة الحال من انشاء السيد اسماعيل الخشاب ، وبالغوا فيه . وفيه : حضر اسماعيل كاشف الطويجي من

ناحية بحرى ليقضي بعض الأغراض ثم يعود . الخميس ٢٨ منه (٧ مايو ١٨٠٧ م):

مافر عمر بيك ، تابع عثمان بيك الأشقر ، وعلى كاشف بن أحمد كتخداً الى ناحية القليوبية .. لأجل القبض على أيوب فودة بسبب رجل يسمى زغلول ينسب اليه بأنه يقطع الطريق على المسافرين في البحر . وكلما مسرت بناحية مركب ، حاربها ونهب ما فيها من بضائم التجار وأموالهم ، أو أنهم يفتدون أنفسهم منه بما يرضيه من المسأل . فكثر تشكى الناس منه . فيرسلون الى أيوب فوده ، كبر الناحية ، فيتبرأ منه .

فلما زاد الحال عينوا من ذكر للقبض عليه وقتله ، فبلغه الخبر ، فهرب من بلده أبناس . فلما وصلوا الى محله ، فلم يجدوه ، أحاطوا بموجوداته وغلاله وبهائمه وما له من المواشي والودائع بالبلاد .

فلما جرى ذلك ، حضر الى السيد عمر ، وصالح على نفسم بثلثمائة كيس ، ورجع الحال الى حاله ... وذلك خلاف ما أخذه المعينون من الكلف والمغارم من البلاد التي مروا عليها ، وأقاموا فيها ، واحتجوا عليها .

وفيه : حضر الكثير من أهـــل رشيد بحريمهم وأولادهم ، ورحلوا عنها الى مصر .

وفيه: حضر كتخدا القاضي من عند الأمراء القبالي . وأخبر أنهم محتاجون الى مراكب لحمل الغلال الميرية والذخيرة . فهيأ الباشا عدة مراكب ، المصالحة والمسالمة ، يمنعون ويحجزون من يذهب اليهم من دورهم بثياب ومتاع . وكذلك يمنعون المتسببين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والامتعسة التي يبيعونها عليهم . وأذا وقعوا بشــخص ، أو غمزوا عليه عند الحاكم ، أو صادفه بعض العيون المترقبة عليه ... قبضوا عليه ، ونهبوا ما معه ،

وعاقبوه وحبسوه .. بل ونهبوا داره وغرموه ، ولا يغفر ذنبه ، ولا تقال عثرته ، ويتبرأ منه كل من يعرفه .

وكذلك نبهوا على القلقات الذين يسمونهم الضوابط ، المتقيدين بأبواب المدينة ، مثل : باب النصر ، وباب الفتوح ، والبرقية ، والباب الحديد ، بمنع النساء عن الخروج خسوفا من خروج نساء القبالي وذهابهن الى أزواجهن .

واتفق أنهم قبضوا على شخص فى هذه الأيام يريد السفر الى ناحية قبلى ، ومعه تليس ، ففتحوه فوجدوا بداخله مراكيب ونعالات مصرية ومغربية التى تسمى بالبلغ . فقبضوا عليه ، واتهموه أنه يريد الذهاب بذلك الى الأمراء وأتباعهم فنهبوا منه ذلك وغيره ، وقبضوا عليه ، وحبسوه .

وكذلك اتفق أن الوالى ذهب الى جهة القرافة ، وقبض على أشخاص من التربية الذين يدفنون الموتى ، واتهمهم بأن بعض أتباع الأمراء القبالى يخرجون اليهم بالأمنعة لأسسيادهم ، ويخفونها عندهم بداخل القبور حتى يرسلوها الى أسيادهم فى العفلات ... وضربهم ، وهجم على دورهم فلم يجد بها شيئا واجتمع عليه حدام الأضرحة وأهل القرافة ، وشنعوا عليه وكادوا يقتلونه ... فهرب منهم وحضروا فى صبحها عند السيد عمر والمشايخ يشكون من الوالى وما فعله مع الحفارين ونحو ذلك ... فاعجب لهذا التناقض !

وفيه: وصل مكتوب من كبير الانكليز الذي بالاسكندرية مضمونه: طلب أسماء الأسرى من الانكليز، والوصية بهم، واكرامهم. كما هم يعملون بالأسرى من العسكر. فانهم لما دخلوا الى الاسكندرية، أكرموا من كان بها منهم، وأذنسوا لهم بالسفر بمتاعهم وأموالهم الى حيث شاءوا، وكذلك من أخذوه أسيرا في حرابة رشيد.

#### رببيبع الأول

السبت غرته ( ٩ مايو ١٨٠٧ م ) :

كتبوا لكبير الانكليز جوابا عن رسالته .

السبت ١٥ منه ( ٢٣ مايو ١٨٠٧ م ) :

حضر على كاشف الكبير الألفى بكلام من طرف شباهين بيك الألفى ، يعتذر عن التأخير الى هذا الوقت ، وأنهم على صلحهم واتفاقهم الأول ، وحضورهم الى ناحية الجيزة ... وبات تلك الليلة في بيته بمصر . ثم أقام ثلاثة أيام ، ورجمع الى مرسله .. وصحبته سليمان أغا الوكبل .

وفية: جضر عابدين بيك آخو حسن باشا من ناحية بحرى.. وحضر أيضا فى أثره آحمد آغا لاظ وغيره من ناحية بحرى. وذلك آنهم ذهبوا خلف الانكليز الى قرب معدبة البحيرة فحرج عليهم طائفة الانكليز من البر والبحر وضربوا عليهم مدافع ونيرانا كثيرة ، فولوا راجعين ، وحضروا الى مصر.

وفيه: حضر أيضا الفسيال الكبير الانكلبزى الذى كان أرسل بدلا عن ابن أخى عمر بيك وقيل انه ابن أخى صالح قوش الله وصل اليهم، أجابوا بأن المدكور سافر مع من سافر الى الروم بستاعهم وأموالهم قبل الواقعة وحيث لم بكن المطلوب موجودا فلا وجه لابقاء الانكليزى المذكور فردوه بعد أن رفعوا منزلت ورتبت عندهم فلما رجع الى مصر ، خلى سبيله الباشا ، ولم يحبسه مع الأسرى بل أطلق له الاذن أيضا في الرجوع الى الاسكندرية ، أو الى بلاده متى أحد واختار .

وفيه: استوحش الباشا من ياسين بيك ، وضاق خناقه منه وذلك آنه لما حضر الى مصر ، وخلع عليه . الياشا ، ودفع اليه ماكان وعده به من الأكياس ،

وقدم له تقادم وأنعامات ... على أنه يسافر الى الاسكندرية لمحاربة الانكليز ، طلب مطالب كثيرة له ولأتباعه ، وأخذ لهم الكساوى والسراويلات ، وأخذ جميع ما كان عند جبجي باشا من الأقمشة والخيام والجبخانة والاحتياجات من القرب وروايا الماء ، ولوازم العسكر في سفر البر والافازة والمحاصرة .. الى غير ذلك . وقلد أباه كشوفيــة الشرقية ، وخرج هو بعرضيه وخيامه الى ناحيــة الخلاء ببولاق . فانضم اليه الكثير من العسكر والدلاتية وغيرهم ، وصار كل من ذهب اليه يكتبه فى جملة عسكره . فاجتمع عليه كل عاص وأزعر ومنخالف وعاق ، وصرح بالخلاف ، وتطلعت نفسه للرياسة . وكلما أرسل اليه الباشا يرده وينهاه عن فعله ، يعرض عن ذلك . وداخله الغرور ، وانتشرت أوباشه يعبثون في النواحي ، وبث أكابر جنده في القرى والبلدان ، وعينهم لجمـع الأموال والمغارم الخارجة عن المعقول ... ومن خالفهم نهبــوا قريته وأحرقوها ، وأخذوا أهلها أسرى . فعند ذلك أخذ الباشا في التدبير عليه ، واستمال العسكرالمنضمين اليه . وحلل عرى رباطاته .

## الاربعاء ١٩ منه ( ٢٧ مايو ١٨٠٧ م ):

أمر عساكر الأرنؤود بالاجتماع والخروج الى ناحية بولاق. فخرجوا بأجمعهم الى نواحى السبتية والخندق، وحالوا بينه وبين بولاق ومصر.

## السبت ٢٢ منه ( ٣١ مايو ١٨٠٧ ):

ركب الباشا بجنوده ؛ وخرج الى تلك الناحية ، وحصن أبواب المدينة بالعساكر ، وأيقن النساس بوقوع الحرب بين الفريقين . وأرسل الباشا الى ياسين بيك يقول له : « أن تستمر على الطاعة ، وتطرد عنك هذه اللموم ، وتسكون من جسلة كبار العسكر ... والا تذهب الى بسلادك . والا فأنا واصل اليك ومحاربك » .

فعند ذلك داخله الخوف ، وانحلت عرائم جيوشه ، وتفرق الكثير منهم . فلما كان بعد العروب ، طلب الركوب ، ولم يعلم عسكره أين يريد . فركب الجبيع - وهم ثلاثة طوابير - واشتبهت عليهم الطرق فى ظلام الليل . فسار هو بفريق منهم الى ناحية الجبل .. على طريق حلق الجرة . وفرقة سارت الى ناحية بركة الحاج ، والثالثة ذهبت على طريق القليوبية ، وفيهم أبوه .

فلما علم الباشا بركوبهم ، ركب خلفهم ، وذهب خلف الطائفة التى توجهت الى ناحية البركة ..حصة . فلما علموا انفرادهم عن أميرهم ، رجعوا متفرقين فى النواحى . ورجع الباشا الى داره ، ولم يزل ياسين بيك فى سيره حتى نزل بمن معه فى التبين ، واستقر بها . وأما أبوه فانه التجأ الى شيخ قليوب .. الشواربى ، فأخذ له أمانا ، وأحضر فى ثانى يوم الى الباشا . فألسمه فروة ، وأمره أن يلحق بابنه . فنزل الى بولاق ، ونزل فى مركب مسافرا .

# الاثنين ٢٤ منه (٢ يونية ١٨٠٧ م):

عين الباشا عسكرا ورؤساء عساكر وخيالة . وأصحب معهم شديدا وجملة من عرب الحويطات للحوق بياسين بيك ومحاربته . ولما نزل ياسين بيك بناحية التبين ، نهب قرى الناحية بأسرها ، مشل : التبين ، وحلوان ، وطرا ، والمعصرة ، والبسائين . وفعلوا بها آداعيلهم الشنيعة .. من السلب والنهب ، وأخذ النساء ، ونهب الأجران والعالل والأتبان والمواشى ، وأخذ الكلف الشاقة . ومن عجز عن والمواتهم ، أحرقوه بالنار .

## الخميس ٢٧ منه ( ٥ يونية ١٨٠٧ م ):

رجع العسكر والعربان الذين كانوا ذهبيوا لمحاربة ياسين بيك . وذلك أنهم لما قربوا من وطاقهنم

ارتخل الى صول والبرنبل . فولسوا راجعين ، وتسوا فى ذهابهم وايابهم تدمير القرى 1 وفيه : ورد قاصد قابجى من اسلامبول ، وعلى

يده مرسوم بالبشارة .. بولاية السيد على باشا قبودان الدونانية ، وتأريخه نصو ثلاثة أشهر ، فضربوا لقدومه المدافع من القلعة .

#### السبت ٢٩ منه (٧ يونية ١٨٠٧ م):

رجع مليمان أغا من قبلى الى مضر وأخبر بقرب قدوم الأمراء المصريين ، وأن شاهين بيك وصل الى زاوية المصلوب ، وابراهيم بيك جهة قمن العروس ، وأنهم يستدعون اليهم مصطفى أغا الوكيل ، وعلى كاشف الصابونجي .

### ربسيع الآخر

# الاثنين غرته ( ٨ يونية ١٨٠٧ م):

فیه : سافر مصطفی أغا والصابونجی الی جهــة قبلی ، وصعبتهما كتخدا القاضی .

## السبت ٦ منه ( ١٣ يونية ١٨٠٧ م ):

وصل شحص ططرى ، وعلى يده مرسوم ، قعمل البائب ديوانا ، وقرآ المرسوم بحضرة الجمنع مضمونه . أن العرضى الهمايونى ، الموجه لحرب الموسكوب ، خرج من اسلامبول ، وذهب الى ناحية أدرنه ، وأن العساكر مبارت لمحاربة الأعداء ، ويذكرون فيه أن بشائر النصر حاصلة وقد وصل رؤوس قتلى وأمرئ كشيرة ، وأنه بلغ الدولة ورود نحو الأربع عشرة قطعة من المراكب الى تغسر الاسكندرية ، وأن الكائنين بالثغسر تراخسوا فى حربهم .. حتى طلعوا الى الثغسر فمن اللازم الاهتمام ، وخروج العساكر لحروبهم ، ودفعهم وطردهم عن الثغر.

وقد أرسلنا البيورلديات الى سليمان باشا

والى صيدا ، والى بوسف باشا والى الشام ، بتوجيه العساكر الى مصر للمساعدة وان لزم الحال لحضور المذكورين لتسام المساعدة على دفع العدو ... الى آخر ما نمقوه وسطروه

ومحل القصد من ورود هـذه البيـورلديات والفرامانات والأغوات والقبجيـات ، انما هو جر المنفعة لهم بما يأخذونه من خدمهم وحق طريقهم ، من الدراهم وائتقادم والهدايا .

فان القادم منهم ، اذا ورد ، استعدوا لقدومه .. فان كان ذا قدر ومنزلة ، أعدوا له منزلا عليق به ، ونظموه بالفرش والأدوات اللازمة . وخصوصما اذا كان حضر في أمـــر مهم ، أو لتقـــرير المتولى على السينة الجديدة ، أو يصحبته خلع رصا وهدايا ، فانه يقابل بالاعزاز الكبير ، ويشاع خبره قبل وروده الى الاسكندرية ، وتأتى المبشرون بوروده من الططر قبسل خروجه من دار السلطنة بنحو شهر أو شهرين ، وبأخذون خدمتهم وبشارتهم بالأكياس واذا وصل هو أدخلوه فى موكب جليل ، وعملوا له ديوانا ومدافع وشنكا ، وأنزل في المنزل المعد له وأقبلت عليه التقادم والهدابا من المتولى وأعيان دولته ، ورتب له الرواتب والمصاريف لمأكله هو وأتباعه . لمطبخه وشراب حانته ، أيام مكثه ، شهرا أو شهورا ثم بعطى من الأكباس قدرا عظيما وذلك خلاف هدايا الترحيلة من قدور الشربات المتنوعة ، والسكر المكرر، وأنواع الطيب. كالعود والعنبر، والأقمشة الهتدبة، والمقصبات لنفسه ورجال دولته .

وان كان دون ذلك ، أنزلوه سنزل بعض الأعيان بأتباعه وخدمه ومتاعه فى أعز مجلس ويقوم رب المنزل بمصرفهم ولوازمهم وكلفهم وما تستدعيه شهوات أنفسهم ، ويرون أن لهم المنة عليه بنزولهم عنده ، ولا يرون له فضلا ، بل ذلك واجب عليسه ،

وفرض يلزمه القيام به ، مع التامر علية وعلى اتباعة ! ويمكث على ذلك شهورا ، حتى يأخذ خدمت » ويقبض أكياسه . وبعد ذلك كله يلزم صاحب المنزل أن يقدم له هدية ليخرج من عنده شاكرا ومثنيا عليه عند مخدومه وأهل دولته .. أقضية يحار العقل والنقل فى تصورها !

#### الاحد ٧ منه (١٤ يونيه ١٨٠٧ م):

وصلت القافلة والحجاج من ناحية القلزم على مرسى السويس . وحضر فيها أغوات الحرم ، والقياضي الذي توجف لقضاء المدينة - وهو المعروف بسعد بيك - وكذلك خدام الحرم المكى ، وقد طردهم الوهابي جميعا . وأما القاضي المنفصل ، فنزل في مركب ولم يظهر خبره . وقاضي مكة توجه بصحبة الشاميين .

وأخبر الواصلون أنهم منعوا من زيارة المدينة ، وأن الوهابي أخــذ كل ما كان فى الحجرة النبوية من الذخائر والجواهر .

وحضرأيضا الذي كان أميرا على ركب الحجاج، وصحبته مكاتبة من مسعود الوهابي ومكتوب من شريف مكة . وأخبروا أنه أمسر بحرق المحسل . واصطربت أخبار الاخباريين عن الوهابي بحسب الأغراض . ومكاتبة الوهابي بمعنى الكلام السابق في نحو الكراسة ، وذكر فيها ما ينسبه الناس اليه من الأقوال المخالفة لقواعد الشرع ويتبرأ عنها .

وفيه : ورد الخبر بأن ابراهيم بيك وصل الى بنى سويف ، وأن شاهين بيك ذهب الى الفيوم لاختلاف وقع بينهم ، وأن أمين بيك وأحمد بيك الألفيين ذهبا الى ناحية الاسكندرية للانكليز .

وفيه: كمل تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التى ابتدعوها فى العام الماضى على القراريط واقطاعات الأراضى. وكذلك أخــذ نصــف فائظ الملتزمين.

وعينوا المعينين لتحصيله من المزارعين ... وذلك خلاف مافرضوه على البنادر من الأكياس الكثيرة المقادير .

وفى ذلك اليوم: أرسل الأغا ووالى الشرطة أتباعهما لأرباب الصنائع ، والحرف ، والبوابين بالوكائل والخانات ... بأمرونهم بالحضور من الغد الى بيت القاضى . فانزعجوا من ذلك ، ولم يعلموا لأى شيء هذا الطلب وهذه الجمعية ، وباتوا متفكرين ومتوهمين .

فلما أصبح يوم الاثنين ، واجتمع الناس ، أبرزوا لهم مرسوما قرىء عليهم بسبب زيادة صرف المعاملة . وذلك أن الريال الفرانسة وصلت مصارفته الى مائتين وعشرة من الأنصاف العددية . والمحبوب الى مائتين وعشرين وأكثر . والمشخص البندقى وصل الى أرىعمائة وأربعين فضة ونحو ذلك .

فلما قرأوا عليهم المرسوم ، وأمروهم بعدم الزيادة ، وأن يكون صه ف الفرانسة بمائتين فقط ، والمحبوب عائتين وعشرين فضة ، والبندقي بأربعمائة وعشرين .. فلما سمعوا ذلك ، قالوا: « يحن لس لنا علاقة بذلك .. هذا أمر منوط بالصيارف » . وانفض المجلس .

وفيه: وصلت مكاتبة من ابراهيم بيك ومن الرسل مضمونها: الاخبار بقدومهم. وأرسل ابراهيم بيك يستدعى اليه ابنه الصغير، وولد أبنته المسمى نور الدين، ويطلب بعض لوازم وامتعة.

# السبت ١٣ منه ( ٢٠ يونية ١٨٠٧ م):

سافر أولاد ابراهيم بيك والمطلوبات التى أرسل يطلبها ، وصحبتهم فراشون وباعة ومتسببون وغير ذلك .

# الاثنين ٥٥ منه ( ٢٢ يونية ١٨٠٧ م ):

ورد سلحدار موسى باشا .. وعلى يده مرسوم

بالعربى ، وآخر بالتركى ، مضمونهما جواب رسالة أرسلت الى سليمان باشا بعكا بخبر حادثة الانكليز، وملخصها : « أنه ورد علينا جواب من سليمان باشا يخبر فيه وصول طائفة الانكليز الى ثغر سكندرية ، ودخولهم اليها بمخامرة أهلها ، ثم زحفهم الى رشيد .. وقد حاربتهم أهل البلاد والعساكر ، وقتلوا الكثير منهم ، وأسروا منهم كذلك . وتؤكد على محمد باشا ، والعلماء ، وأكابر مصر : بالاستعداد والمحافظة ، وتحصين وأكابر مصر : بالاستعداد والمحافظة ، وتحصين الثغور — مثل السويس والقصير — ومحاربة الكفار ، واخراجهم وابعادهم عن الثغر . وقد وجهنا ماتريدون من العساكر للمساعدة » . ونحو ذلك .

وفيه: أحضروا أربعة رؤوس من الانكليز ، وخمسة أشخاص أحياء ، فمروا بهم من وسط المدينة .. ذكروا أن كاشف دمنهور حارب ناحية الاسكندرية فقتل منهم وأسر هؤلاء . وقيل انهم كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحى الريف ، فبلغ الكاشف خبرهم ، فأحاط بهم ، وفعل بهم ما فعل ، وأرسلهم الى مصر .. وهم ليسوا من المعتبرين ، وكانهم مالطية . وقيل انهم مسألوهم ، فقالوا: وكانهم مالطية . وقيل انهم سألوهم ، فقالوا: لنحن متسبون ... طلعنا ناحية أبو قير وتهنا عن الطريق ، فصسادفونا — ونحن تسعة لاغير — فأخذونا ، وقتلوا منا من قتلوه وأبقونا »

وفيه : وصلت مكاتبة من ابراهيم بيك . وأرسل الباشا اليهم جوابا صحبة انسان يسمى شريف أغا .

## الثلاثاء ٢٣ منه ( ٣٠ يونية ١٨٠٧ م ):

وردت أخبار من ناحية الشمام ، بأنه وقع باسلامبول فتنة بين الينكجرية والنظام الجديد ، وكانت الغلبة للينكجرية ... وعزلوا السلطان سليم ، وولوا السلطان مصطفى ابن عمه – وهو

ابن السلطان عبد الحميد بن أحمد - وخطب له ببلاد الشام.

#### الخميس ٢٥ منه (٢ يولية ١٨٠٧ م):

وصل ططرى من طريق البر بتحقق ذلك الحبر . وخطب الحطباء للسلطان مصطفى ، على منابر مصر وبلاد مصر وبولاق ... وذلك يوم الجمعة سادس عشرينه

### وفي أواخره (أوائل يولية ١٨٠٧ م):

أحدثو الطلب مال الأطيان المسموح الذي لمشايخ البلاد ، وحرروا به دفترا ، وشرعوا في تحصيله ، وهي حادثة لم يسبق مثلها : أضرت بمشايخ البلاد ، وضيقت عليهم معايشهم ومضايفهم .

وفيه: كتبوا أوراقا للبلاد والأقاليم بالبشارة بتولية السلطان الجديد، وعينوا بها المعينين، وعليها حق الطرق .. مبالغ لها صورة، وكل ذلك من التحيل على سلب أموال الناس ا

وفيه: كتبوا مراسسلة الى الأمراء القبليين بالصلح. وأرسلوا بها ثلاثة من الفقهاء، وهم: الشيخ سليمان الفيومى، والشيخ ابراهيم السحينى، والسيد محمد الدواخلى. وذلك أنه لما رجع شريف أغا، الذى كان توجه اليهم بمراسلتهم، أرسلوا يطلبون الشيخ الشرقاوى، والشيخ الأمري، والسيد عمر النقيب، لاجراء الصلح على أيدبهم. فأرسلوا الثلاثة المذكورين بدلا عنهم.

وفى هذه الأيام: كثر خروج العساكر والدلاة ، وهم يعدون الى البر الغربى. وعدى الباشــــا بحر النيل الى بر امبابة ، وأقام هناك أياما.

#### جمادي الأولى

الثلاثاء غرته (٧ يولية ١٨٠٧ م):

فيه: شرع الباشا في تعمير القلاع التي كانت

انشأتها الفرنساوية خارج بولاق ، وعمل متاريس بناحية منية عقبة وغيرها ، ووزع على الجيارة جيرا كثيرا ، ووسق عدة مراكب ، وأرسلها الى ناحية رشيد ليعمروا هناك سورا على البلد وأبراجا . وجمعوا البنائين والفعلة والنجارين وألزلوهم فى المراكب قهرا .

### الثلاثاء ما منه ( ٢١ يولية ١٨٠٧ م ):

وصل الى مصر نحو الخسمائة من الدلاتية ، أتوا من ناحية الشام ، ودخلوا الى المدينة

وفيه: طلب الباشا من التجار نحو الألفى كيس على سبيل السلفة ، فوزعت على الأعيان وتجار البن ، وأهل وكالة الصابون ، ووكالة التفاح ، ووكالة القرب وخلافها . وحجزوا البضائع ، وأجلسوا العساكر على الحواصل والوكائل بمنعون من نحرج من حاصله أو مخزنه شيئا الا بقصد الدفع من اصل المطلوب منهم تم أردفوا ذلك بمطلوبات من أفراد الناس المساتير فيكون بمطلوبات من أفراد الناس المساتير فيكون واصلون اليه وبيدهم بصلة الطلب ، اما خمسة اكياس أو عشرة أو أقل أو أكثر فاما أن يدفعها ، والا قبضوا عليه وسحبوه الى السجن ، فيحبس ويعاقب حتى يتمم المطلوب منه فنزل بالناس أمر عظيم ، وكرب جسيم

وفى الناس من كان تاجرا ، ووقف حاله بتو الى الفتن والمغارم ، وانقطاع الأسباب والأسسفار ، وأفلس وصار تتعيش بالكد والقرض ، وبيع متاعه وأساس داره وعقاره -- واسمه باقى فى دفاتسر التجار -- فما يشعر الا والطلب لاحقه بنحو ماتقدم لكونه كان معروفا فى التجار فيؤخذ وبحبس ، لكونه كان معروفا فى التجار فيؤخذ وبحبس ، ويستغيث فلا يغاث ، ولا يجد شافعا ولا راحما ؛ وهذا الشىء خلاف الفرض المتوالية على البلاد والقرى فى خصوص هذه الحادثة . وكذلك على

البنادر مقادير لها صورة ، وما بتبعها من حق طرق المعينين والمباشرين ، وتوالى مرور العساكر آناء الليل وأطراف النهار بطلب الكلف واللوازم وأشياء يكل القلم عن تسطيرها ، ويستحى الانسان من ذكرها ، ولا يمكن الوقوف على بعض جزئياتها .. حتى خربت القرى ، وافتقر آهلها وجلوا عنها فكان يجتمع آهل عدة من القرى فى قرية واحدة بعيدة عنهم ، ثم يلحقها وبالهم فتخرب كذلك!

وأما غالب بلاد السواحل ، فانها خربت ، وهرب أهلها ، وهدموا دورها ومساجدها ، وأخسذوا أخشابها

ومن جملة أفاعيلهم السنيعة التى لم يطرق الأساع نظيرها: أنهم قرروا فرضة من فرض المغارم على البلاد فكتبوا أوراقا ، وسموها بسسارة الفرضة ا يتولاها بعض من يكون متطلعا لمنصب أو منفعة ثم يرتب له خدما وأعوانا ، ثم يسافر الى الاقليم المعين له — وذلك قبل منصب الأصل — وفي مقدمته يبعث أعوانه الى البلاد يبشرونهم وفي مقدمته يبعث أعوانه الى البلاد يبشرونهم بدلك ، ثم يقبضون مارسم لهم فى الورقة من حق بدلك ، ثم يقبضون مارسم لهم فى الورقة من حق الطريق بحسب ما أدى اليه اجتهاده ، قليللا أو كثيرا وهذه لم يسمع بما يقاربها فى ملة ولا ظلم ولا جور ا

وسمعت من بعض من له خبرة بذلك أن الممارم التى قررت على القرى بلغت سبعين ألف كيس ، وذلك خلاف المصادرات الخارجة .

## وفي اواخره ( اوائل اغسطس ١٨٠٧ م ):

قوى عزم الباشا على السفر لناحية الاسكندرية ، وأمر باحضار اللوازم والحيام ، وما بحتاج اليه الحال من روايا الماء والقرب وباقى الأدوات .

# جمادي الآخرة

الجمعة ٢ منه (٧ اغسطس ١٨٠٧ م):

ركب الباشا الى بولاق ، وعدى الى ناحية

بر انبابة . ونصبوا وطاقه هناك . وخرجت طوائف المسكر الى ناحية بولاق وساحل البحر ، وطفقوا بأخذون مايجدونه من البغال والحمير والجمال ا واستمروا على الدخسول والخسروج والذهاب والمجيء والرجوع والتعدية أياما .. وهم على ذلك النسق من خطف البهائم . وامتنعت السقاءون عن نقل الماء من البحر حتى شح الماء ، وغلا سعره ، وعطشت الناس ، وامتنع حمل البضائع .

#### السبت ٣ منه ( ٨ اغسطس ١٨٠٧ م ) :

طلبوا أيضا خيول الطواحين لجس المدافع والعسربات ، حتى تعطلت الطواحين عن طحسن الدقيق . ولما ذهبوا بها الى العرضى ، اختاروا منها جيادها ، وأعطوا أربابها عن كل فرس خسبن قرشا ، وردوا البواقي لأصحابها .

وفيه: طلبوا أيضا دراهم من طائفة القبانية والعطابة، وباعة السمك القديد، المعروف بالفسيخ ... فكان القدر المطلوب من طائفة القبانية مائة وخمسين كيسا .. فأعلقوا حوانيتهم، وهربوا، والتجأوا الى الجامع الأزهر. وكذلك الحطابة وغيرهم: منهم من هرب، ومنهم من التجأ الى السيد عمر .. واستمر كذلك ثلاثة أيام.

وركب السيد عمر ، وعدى الى الباشا ، وتشفع في الطـوائف المذكورة . فرفعوا عنهم غرامتهم ، وكتبوا لهم أمانا بذلك .

## الاثنين ٥ منه (١٠ أغسطس ١٨٠٧ م):

حضر قابجى من طرف الانكليز ، وصحبته أشخاص ، فأنزلهم الباشا فى خيمة بمخيمه بانبابة . فرقدوا بها ليأخذوا لهم راحة ، وناموا . فلما استيقظوا لم يجدوا ثيابهم ، وسطاً عليهم السراق فشلحوهم . فأرسلوا الى حارة الفرلساوية فأتوا لهم بثياب وقفوات لبسوها .

# السبت والاحد 10 / 11 منه (10 / 17 اغسطس المركبة م):

عمل الفرنسساوية عيدا ومولدا بحارتهم . وأولموا بينهم ولائم ، وأوقدوا قناديل كثيرة تلك الليلة ، وحراقات نفوط ، وسواريخ وشنكا ... حصة من الليل . وهو عبارة عن مولد « بونابارته ) السنوى .

#### الثلاثاء ١٣ منه ( ١٨ أغسطس ١٨٠٧ م):

طلب الباشا حسين أنهندى الروزنامجى . فعدى اليه ببر انبابة . فخلع عليه خلعة الدفتردارية . وحضر الى داره الجديدة — وهو بيت الهياتم ، بالقرب من قنطرة درب الجماميز — وذهب اليه الناس يهنئونه . وانقصل أحمد أفندى عاصم عن الدفتردارية .

#### الخميس ١٥ منه ( ٢٠ اغسطس ١٨٠٧ م ):

عمل الباشما شنكا بالبر الغمربي بين المغرب والعشاء . ولما أصبح أمر بالارتحال ، وتمهل حتى تكامل ارتحال العسماكر . فركب قريب الزوال الى المنصورة .

# الجمعة ١٦ منه ( ٢١ اغسطس ١٨٠٧ م ـ ١٦ مسرى المحمدة ):

أوفى النيل أذرعه . وذلك بعد أن حصل فى الناس ضجر وقلق ، بسبب تأخر الوفاء ، ووقفات حصلت فى الزيادة قبل الوفاء عدة أيام .. حتى رفعوا الغلال من العرصات ، وزادت أثمانها . فلما حصل الوفاء اطمأن الناس ، وتراجعت البهم أنفسهم ، وأظهروا الغلال فى العرصات والرقع . وركب كتخدا بيك فى صبح يوم السبت ، وكذلك القاضى ، وطوسون ابن الباشا ، والسيد عمر النقيب . وكسر السد بحضرتهم ، وجرى الماء فى الخليج .

وفيسه : وصل قابجي الى ثمر سكندرية .

وحضر بعد ذلك الى ثغر بولاق من طريق البر الى قبرص ، وتحرى الوصول الى دميساط . ثم حضر الى بولاق وقابل الباشا فى طريقه ، ووصل على يده سكة ضرب المعاملة الجديدة بالضربخانة باسم السلطان الجديد وكذلك الأمر بالخطبة والدعاء ، والاخبار برفع النظام الجديد وابطاله من اسلامبول ، ورجوع الوجاقات على قانونها الأول القديم ... ووصل فى نيف وخسين يوما .

فاجتمعوا فى صبحها ، يوم الأحد ، بباب الباشا واحضروا الأنما بموكب ، ودخل من باب النصر . وقرى ، الفرمان بحضره الجمع ، وضربوا شسنكا ومدافع من أبراج القلعة ، ثلاثة أيام ، فى الأوقات الخسسة

ومن الحوادث أنه ظهر فى هذه الأمام رجل بناهه بنها العسل يدعى بالشيخ سليمان فأقام مدة فى عشة بالعيط واعتقد فيه الناس بالولاية والسلوك والجذب فاجتمع اليه الكثير من أهل القرى – وأكثرهم الأحداث – ونصبوا له خيمة وكثر جمعه ، وأقبلت عليه أهالى القرى بالندور والهدايا وصبار يكتب الى النواحى أوراقا يستدعى منهم القمح والدقيق ، ويرسلها مم المريدين يقول فيها : « الذى نعلم به أهل القرية الفلانية ، حال وصول الورقة اليكم ، تدفعوا لحاملها خمسة أرادب قمح (أو أقل أو أكثر) برسم طعام الفقراء . وكراء طريق المعين ثلاثون رغيفا » أو نحو ذلك . فلا يتأخرون عن ارسال المطلوب في الحال

وصار الذين حوله ينادون فى تلك النواحى بقولهم ( لاظلم اليوم ، ولا تعطوا الظلمة شيئا من المظالم التى بطلبونها منكم ومن أتاكم فاقتلوه ا يد .

فكان كل من ورد من العسكر المعينين الىتلك

النواحى يطلب الكلف أو الفرض التي يفرضولها ، فزعوا عليه ، وطردوه وان عاند . قتلوه فثقل أمره على الكشاف والعسكر . وصار له عدة خيام وأخصاص ، واجتمع لديه من المردان نحو



. . المردان

المائة وستين أمرد .. وغاليهم أولاد مشايخ البلاد وكان اذا بلغه أن بالبلد الفلانية غلاما وسيم الصورة ، أرسل يطلبه . فيحضروه اليه في الحال .. ولو كان ابن عظيم البلدة ! حتى صاروا يأتون اليه من غير طلب — ولا يخفى حال الاقليم المصرى في التقليد في كل شيء — وهذا من جنس المردان .. وكذلك ذوو اللحى هم كثيرون أيضا

وعمل للمردان عقدودا من الحرز الملون في آعناقهم ولبعضهم أقراطا في آذانهم .

ثم ان شيخا من فقهاء الأزهر من أهالي بنها و يقال له الشميخ عبد الله البنهاوي ادعى دعوى بطين مستأجره من أراضي بنها كان لاسلافه ، وأن الملتزمين بالقرية استولوا على ذلك الطين من غير حق لهم فيه .. بل باغراء بعض مشايخ القرية . والمذكور به رعونة ، ولم يحسن سبك دعواه وخصوصا كونه مفلسا ، وخليا من الدراهم التي وخصوصا كونه مفلسا ، وخليا من الدراهم التي لابد منها الآن في الجعالات والبراطبل للوسايط ، وأرباب الأحكام وأتباعهم — ويظن في نفسه أنه يقضى قضيته بقال المصنف : اكراما لعلمه ودرسه المقضى قضيته بقال المصنف : اكراما لعلمه ودرسه المتخاصم مع الملتزمين ومشايخ بلده ، وانعقدت

بسببه مجالس ، ولم محمل منها شيء مسوى التشنيع عليه من المسايخ الأزهرية والسيد عمر النقيب .

ثم كتب له عرضحال ، ورفع أمره الى كتخدا بيك والباشا . فأمر الباشا بعقد مجلس بسببه بحضرة السيد عسر والمسايخ . وقالوا للباشا : « انه غير محق » وطردوه . فسافر الى بلده . وسافر الباشا أيضا الى جهة البحيرة والاسكندرية .

فذهب الشيخ عبد الله المذكور الى الشيخ سليمان المذكور ، وأغراه على الحضور الى مصر ، وأنه متى وصل اجتمع عليه المشايخ وأهل البلدة وقابلوه ، ويكون على يده الفتحوالفتوح . وحركته خساف العقول المحيطون به والمجتمعون حوله على المجيء الى مصر ، ويكون له شأن ... لأن ولايته اشتهرت بالمدينة ، ولهم فيه اعتقد عظيم وحبجسيم ا

ومن أوصاف ذلك الشيخ: آنه لا يتكلم الا بالذكر أو الكلام النزر الذي لا بد منه ، ويتكلم فى أكثر أوقاته بالاشارة .

ثم انه أطاع شياطينه ، وحضر برجاله وغلمانه ، ومعه طبول وكاسات على طريق مشايخ أهل العصر والأوان ... الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ! ودخلوا الى المدينة على حين غفلة ، وبأيديهم فراقل يفرقعون بها فرقعة متتابعة ، وصياح وجلبة ، ومن خلفهم الغلمان والبدانات .. وشيخهم فى وسطهم . فما زالوا فى ميرهم حتى دخلوا المشهد الحسينى ، وجلسوا بالمسجد يذكرون . ودخل منهم طائفة الى بيت السيد عمر مكرم النقيب ، وهم يفرقعون بما فى أيديهم من الفرقلات . فأقاموا بالمسجد الى العصر . ثم دعاهم انسان من الأجناد — يقال له اسماعيل كاشف أبو مناخير — له فى الشيخ المذكور اعتقاد . فذهبوا معه الى داره بعطفة عبد الله بيك .

ولما طلع النهار: ركب الشيخ بغلة ذلك الجندى وذهب بطائفته الى ضريح الامام الشافعى، فجلس بالمسجد أيضا مع أتباعه يذكرون. وبلغ خبره كتخدا يبك وأمثاله. فكتب تذكرة، وأرسلها الى السيد عمرالنقيب بطلب الشيخ المذكور. ليتبركوا به، وأكد فى الطلب. وقصده أن يفتك به لقهرهم منه.

وعلم السيد عمر ما يراد به . فأرسل يقول له : « ان كنت من أهـــل الـــكرامة ، فاظهـــر سرك وكرامتك . والا فاذهب وتغيب » .

وكان صالح أغا قوج - لما بلغه خبره - ركب في عسكره ، وذهب الى مقام الشافعى ، وأراد القبض عليه . فخسوفه الحاضرون ، وقالوا له : « لا ينبغى لك التعرض له فى ذلك المكان . فاذا خرج فدونك واياه » . فانتظره بقصر شويكار ، فتباطأ الشيخ الى قريب العصر ، وأشاروا عليسه بالخروج من الباب القبلى . وتفرق عنه الكثير من المجتمعين عليه . فذهب الى مقام الليث بن سعد ، ثم سار من ناحية الجبل ، وذهبت بداياته وغلمانه الى دار اسماعيل كاشف التى باتوا بها .

ولما سار الى ناحية الصحراء ، لحق الحاج سعودى الحناوى ، واقتفى أثره ، وبلغه رسالة السيد عمر ، ورجع الى السيد عمر فوجد كتخدا بيك ورجب أغا حضرا الى السيد عمر يسالانه عنه ، ولم يكتفوا بالطلب الأول . فأخبرهما أنه ذهب ولم تلحقه المراسيل .

فاغتاظوا وقالوا: « نرسل الى كاشف القلبوبية بالقبض عليه أينما كان » . وانصرفوا ذاهبين .

وقصدت العساكر بيت اسساعيل كاشف أبو مناخير ، فقبضوا على الغلمان ، وأخسسذوهم الى دورهم . ولم ينج منهم الا من كان بعيدا وهرب . وتغيب وتفرق أتباعه ذوو اللحى .

وآما الشيخ فسار من طريق الصحراء حتى وصل الى بهتيم ، وذهب الى نوب . فعرف بمكانه الشيخ عبد الله زقزوق البنهاوى الذى كان أغراه على الحضور الى مصر ، ولما سقط فى يده .. تبرأ منه ، وذهب الى كتخدا بيك ، وطلب له أمانا ، وأخبره أنه مختف بضريح الامام الشافعى . فأعطاه أمانا ، وذهب اليه وأحضره من نوب .

فلما حضر عند الكتخدا قال له: « أرخ لحيتك ، واترك ما أنت عليه ، واقم فى بلدك .. وأعطيك طينا تزرعه ، ولا تنعرض لأحد ، ولا أحد يتعرض لك » .. والشيخ ساكت لا يتكلم ، وصحبته أربعة أنفار من تلاميذه ، هم الذين يخاطب ون السكتخدا ويكلمونه .

ثم آمر أشخاصا من المسكر ، فأخذوه وذهبوا به الى بولاق ، وآنزلوه فى مركب ، وانحدروا به ، ثم غابوا حصة وانقلبوا راجعين . ثم بعد ذلك تبين أنهم قتلوه ، وألقوه فى البحر .. الا واحسدا من الأربعة القى بنفسه فى البحر ، وسبح فى الماء ، وطلع الى البر وهرب ... وانفض آمره .

وفيه: أرسل الباشا، وهو بالرحمانية ، يطلب شيخ دسوق . فحضر اليه طائفة من العسكر . فلما أتوا اليه .. امتنع ، وقال : « مايريد الباشا منى ؟ أخبرونى بطلبه وأنا أدفعه .. ان كان غرامة أو كلفهة آ . فقالوا : « لا ندرى . وانما أمرنا باحضارك » فشاغلهم بالطعام والقهوة ، ووزع بهائمه وحريمه والذى يخاف عليه .

وفى الوقت وصلت مراكب وبها عساكر ، وطلمه الى البر . فركب شيخ البلد خيوله وخيالته ، واستعد لحربهم ، وحاربهم وأبلى معهم ، وقتل منهم عدة كييرة ، ثم ولى هاربا . فدخل العسكر الى البلد ونهبوها ، وأخذوا ما وجدوه فى دور أهلها ، وعبروا مقام السيد

الدسوقى ، وذبحوا من وجدوه من المجاورين .. وفيهم من طلبة العلم العواجز !

وفيه: ركب كتخدا بيك ومر على بيت الداودية — وبه طائفة من الدلاة — فرأى شخصا منهم يرجم دجاجة بحجر ليرميها من سطح دار آخرى .. فانتهره وأراد ضربه . فقامت عليه رفقاؤه الدلاتية ، وفزعوا عليه ، فولى هاربا منهم ، فعدوا خلفه .. ولم يزل رامحا هو وأتباعه حتى وصل الى ناحية الأزبكية .

#### رجريب

# الاثنين } منه (٧ سبتمبر ١٨٠٧ م):

وردت مكاتبات من الباشا بوقوع الصلح بينه وبين الانكليز . واتفقسوا على خسروجهم من الامكندرية وخلوها ونزولهم منها . وأرسل يطلب الأسرى من الانكليز .

# الاحد ١٠ منه (١٣ سبتمبر ١٨٠٧ م):

ورد قابجی — ویسسمی نجیب آفندی سوصل الی بولاق یوم الاتنین حادی عشره. و کان وروده من ناحیة دمیاط. فلما علم آن الباشا بناحیة البحیرة ، ذهب الیه وقابله بدمنهور .. وبصحبته — لخصوص الباشا — قفطان وسیف وشلنج ، وخلع لکبار العسکر مشل : حسن باشا ، وطاهر باشا ، وعابدین بیك ، وعمر بیك ، وصالح قوج . فنزل ببیت محمد الطویل التتنجی ببولاق .

وفيه : نزلوا بالأسرى من الانكليز الى المراكب ليسافروا الى الاسكندرية .

# الاربعاء ١٢ منه (١٦ سبتمبر ١٨٠٧ م):

وصل المبشر بنزول الانكليز من ثغر الاسكندرية الى المراكب . ودخل اليها كتخدا بيك ونزل بدار الشيخ المسيرى . واستمر الباشا مقيما عند السد .

السبت ١٦ منه (١٩ سبتمبر ١٨٠٧ م):

ركب القابجي من بولاق بالموكب، وشق مِن وسط المدينة ، وضربو الى بيت الباشا . وضربو لقدومه مدافع من القلعة .

# (لاربعاء ۲۷ منه ( ۳۰ سبتمبر. ۱۸۰۷ م ):

ولد لمحمد على باشا مولود من حظيته . وحضر المشرون بنزول الانكليز من الاسكندرية ، ودخول الباشا بها . فعملوا شنكا ، وضربوا مدافع من القلعة ثلاثة أيام ، في الأوقات الخمسة ، آخرها الست .

# الخميس والجمعة والسبت ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ منه (١) ، ٢ اكبوبر ١٨٠٧ م):

وصلت عساكر كثيرة ، ودخلوا المدينة ، وطلبوا سكنى البيوت ، وأزعجوا الناس ، وأخرجوهم من أوطانهم وضجت الخلائق ، وحضر الكشير الى السيد عمر والمشايخ .. فكتبوا عرضا فى شأن ذلك وأرسلوه الى كتخدا بيك . فأظهر الاهتمام ، وأحضر طائفة من كبار العسكر وكلمهم فى ذلك ، وقال لهم : « كل من كان ساكنا قبل الخروج الى العرضى فى دار فليرجع اليها ويستكنها . ولا تعارضوا الناس فى مساكنهم » . فلم يفد كلامه فى ذلك شيئا . لأن البيوت التى كانوا بها أخربوها وحرفوا أخشابها ، وتركوها كيمانا. وذلك دابهم 1

# شعبان

# ٣ منه (٦ اكتوبر ١٨٠٧ م):

وصل الباشا الى ســـاحل بولاق . فضربوا لقدومه مدافع من القلعة ، وعملوا له شنكا ثلاثة أيام .

واتفق أن الباشيا - في حال رجوعه من الاسكندرية - نزل في سفينة صغيرة ، وصحبته :

حسن باشا طاهر ، وسليمان أغا ، الوكيل سابقا ، فانقلبت بهم ، وأشرف ثلاثتهم على الغرق ، وتعلق بعضهم بحرف السفينة . فلحقتهم مركب أخسرى أنقذتهم من الغرق ، وطلعوا سسالمين .. وكان ذلك عند زفيتة .

وفيه: كتبوا أوراق البشارة بذهاب الانكليز وسفرهم من الاسكندرية ، وأرسلوها الى البلاد والقرى .. وعليها حق الطريق: أربعة آلاف وألفين فضية .

وصورة ما حصل: أنه لما وصل البائسا الى ناحية الاسكندرية ، راسل الانكليز ، وحضر اليه أنفار منهم ، واختلى معهم ، ولم يعلم أحد ما دار بينهم من الكلام ، وذهبوا من عنده ، وأسسيع الصلح ، وفرحت العسكر ، لأنهم لما رأوا صورة المتاريس والطوابي والخنادق ، وجرى الميساء بين ذلك بالأوضاع المتقنة .. هالهم ذلك .

م حضر من عظمائهم أشحاص . ولما علم الباشا بوصولهم ، رتب العسماكر ، ونظم ديوانا وهيأه ، وأوقف العسماكر صفوفا يمنة ويسرة . وعندما وصلوا ضربوا لهم مدافع كثيرة وشنكا ، وقدم لهم خيولا وهدابا وأقمشة هندية ، وخلع عليهم خلعا وشبلانا كشميرية وغير ذلك . ثم ركب معهم فى قلة الى حيث منزلة صمارى عسمكرهم وكبيرهم .. فتلاقى معهم ، وقدم له الآخر هدايا وظرائف . ثم ركب معه الى الاسكندرية ، وتسلم وكان فى أسرى الالمكليز أنفسار من عظمائهم . وكان فى أسرى الالمكليز أنفسار من عظمائهم . وأحضرهم الباشا مع باقى الأسرى ، وتم الصلح على رد المذكورين .. على أنهم لم يأتوا طمعا فى البلاد كما تقدم .

ولما نزلوا بالمراكب لم يبعدوا عن الثغر الا مسافة قليلة ، واستمروا يقطعون على المراكب

الواردين على الثغور .. وذلك لمسا بينهم وبين المثماني من المفاقعة

هذا ما كان من أمر الانكليز.

وأما العساكر ، فانهم أفحشوا فى التعدى على الناس ، وغصب البيوت من أصحابها ، فتأتى الطائفة منهم الى الدار المسكونة ، ويلخلونها من غير احتشام ولا اذن ، ويهجمون على سكن الحرم بحجة أنهم يتفرجون على أعالى الدار .. فتصرخ النساء . ويجتمع أهل الخطة ويكلمونهم ، فلا يلتفتون اليهم . فيعالجونهم مرة بالملاطفة ، وأخرى يكثرة الجمع .. ان كان بهم قوة ، أو بمعونة ذى مقدرة .

واذا انفصلوا .. فلا يخرجون من الدار الا بمصلحة أو هدية لها قدر ، ويشترطون فى ذلك الشيلان الكشميرى . فاذا أحضروا لهم مطلوبهم ، فلا يعجب كبيرهم ، ويطلب خلافه أحمر أو أصفر .

واتفق أن بعضهم دخل عليه بمباشا بجماعته ، فلم يزل به حتى صالحه على شال يأخذه ويترك له داره . فأتاه بشال أصفر . فأظهر أنه لا يريد الاأحمر الدودة .. فلم يسعه الا الرضى ، وأراد أن يرد الأصفر ويأتيه بالأحمر . فحجزه وقال : « دعه حتى تأتى بالأحمر ، فأختار منهما الذى يعجبنى » . فلما أتاه بالأحمر ضمه الى الأصفر ، وأخذ الائنين فلما أتاه بالأحمر ضمه الى الأصفر ، وأخذ الائنين ثم انصرف عنه ! وذلك خلاف ما يأخذونه من الدراهم .

فاذا الصرفوا ، وظن صاحب الدار أنهم الجلوا عنه .. فيأتيه بعد يومين أو ثلاثة خلافهم . ويقع في ورطة أخرى مثل الأولى أو أخف أو أعظم منها . وبعضهم يدخل الدار ويسكنها بالتحيل والملاطفة مع صاحب الدار فيقول له : « ياأخي .. ياحبيبي .. أنا معى ثلاثة أنسار أو أربعة لا غير ، ونحسن مسافرون بعد عشرة أيام . والقصد أن تفسح لنا

تقيم فى محل الرجال . وأنت بحريمك فى مكانهم أعلى الدار » . فيظن صدقهم ، ويرضى بذلك على أ تخوف وكره . فيعبرون ويجلسون ، كما قالوا ، في محــل الرجال ، ويربطون خيولهم في الحوش ، ويعلقون أسلحتهم ، ويقولون: « نحن صراا ضيوفك » . فاذًا أراد أن يرفع فرش المكان .. يقولون : « نحن نجلس على الحصير والبلاط ا وأى شيء يصيب الفرش ? ، فيتركه حياء وقهرا . ثم يطلبون الطعام والشراب .. فما يسعه الا أن يَتُكُلُفُ لَهُمْ ذَلَكُ فَى أُوقَاتُهُ . ويستعملون الأواني ويطلبون ما يحتاجون اليه .. مثل الطشت والأبرين وغير ذلك . ثم تأتيهم رفقاؤهم شيئـــا فشيئـــا ، ، ويدخلون ويخرجون وبأيديهم الأسلحة ، ويضيق عليهم المكان فيقولون لصاحب المكان : « اخل لنا 🕝 محلا آخر في الدار فوق لرفقائنا ، فان قال: ليس عندنا محل آخر ، أو قصر في مطلوب ، ابتداوه بالقسبوة ، فعند ذلك يعلم صاحب الدار أنهم لا انفكاك لهم عن المكان.

وربما مضت العشرة أيام أو أقل أو آكثر ، وظهرت قبائحهم ، وقذروا المكان ، وحرقوا البسط والحصر - بما يتساقط عليها من الجسس - من شربهم النارجيلات والتنباك والنخان ، وشربوا الشراب ، وعربدوا وصرخوا وصفقوا ، وغنوا بلغاتهم المختلفة ، وفقعت رائحة العرقى فى المنزل . فيضيق صدر الرجل وصدر أهل بيته ، ويطيب خاطرهم على الخروج والنقلة .. فيطلبون الأنفسهم مسكنا ، ولو مشتركا ، عند أقاربهم أو معارفهم . وتخرج النساء فى غفلة بثيابهم وما يمكنهم حمله . وتخرج النساء فى غفلة بثيابهم وما يمكنهم حمله . ثم يشرعون فى اخراج المتاع والأوانى والنحاس والفرش . فيحجزونه منهم ويقولون : « اذا أخذتم ولله ... فعلى أى شيء نجلس ؟ وفى أى شيء نطبخ .. وليس معنا فرش ولا نحاس ، والذى كان معنا استهلك منا فى السفر والجهاد ، ودفع الكفار

عنسكم .. وأتتم مستريحون فى بيوتكم وعنسه حريمكم ? » فيقع النزاع ، وينفصل الأمر بينهم وبين صاحب الدار .. اما بترك الدار بما فيها ، أو بالمقاسمة والمصالحة بالترجى والوسسائط ونحو ذلك !

وهذا الأمر يقع لأعيان الناس ، والمقيمين بالبلدة من الأمراء والأجناد المصريين وأتباعهم ، ونحوهم .

ثم انهم تعدوا الى الحارات والنواحى التى لم يتقدم لهم السكنى بها قبل ذلك ، مثل : نواحى المسحد الحسينى ، وخلف الجامع المؤيدى ، والخرنفش ، والجمالية ... حتى ضاقت المساكن بالناس لقلتها ، وصار بعض المحتسمين ، اذا سكن بجواره عسكر ، يرتحل من داره — ولو كانت ملكه — بعدا من جوارهم ، وخوفا من شرهم وتسلقهم على الدار ، لأنهم يصعدون على الأسطح والحيطان ، ويتطلعون على من بجوارهم ، ويرمون بالبندقيات والطبنجات .

ومما اتفق أن كبيرا منهم دخل بطائفته الى منزل بعض الفقهاء المعتبرين ، وأمره بالخروج منها ليسكن هو بها ، فأخبره أنه من مشايخ العلم . فلم يلتفت لقوله فتركه وليس عمامته ، وركب بغلته ، وحضر الى اخوانه المشايخ واستغاث بهم . فركب معه جماعة منهم ، وذهبوا الى الدار ، ودخلوا اليها راكبين بعالهم

فعندما شاهدهم العسكر ، وهم واصلون فى كبكبة ، أخدوا أسلحتهم ، وسحبوا عليهم السيوف فرجع البعض هاربا ، وثبت الباقون ، ونزلوا عن بغالهم ، وخاطبوا كبيرهم ، وعرفوه انها دار العالم الكبير ، وهذا لا يناسب ، وأن النصارى واليهود يكرمون قسسهم ورهبانهم وأنتم أولى بذلك لانكم مسلمون .

فقالوا لهم في الجواب: ﴿ أَنْتُم لَسْتُم بِمُسْلِّمِينَ ،

لأنكم كنتم تنمنسون تملك النصارى لبلادكم ، وتقولون أنهم خير منا . ونحن مسلمون ومجاهدون ... طردنا النصارى ، وأخرجناهم من البلاد فنحن أحق بالدور منكم » ! ونحسو ذلك من القول الشنيع .

ثم لم يزالوا في معالجتهم الى ثانى بوم . ولم ينصرفوا عن الدار حتى دفعوا لهم مائتى قرش ، وشال كشمير لكبيرهم .

وفعل مثل ذلك بعدة بيوت ... دخلها على هذه الصورة ، وأخذ منها أكثر من ذلك ومنها دار اسماعيل أفندى صاحب العيار بالضربخالة ، وهو رجل معتبر ، أخذ منه خسائة قرش وشال كشمير .

وفعل مثل ذلك بغيرهم . هو وأمثاله

ولما أكثر الناس من التشكى للباشا وللكتخدا .. قال الكتخدا : « أناس قاتلوا وجاهدوا أشهرا وأياما ، وقاسوا ما قاسوه فى الحر والبرد والطل حتى طردوا عنكم الكفار ، وأجلوهم عن بلادكم .. أفلا تسعونهم فى السكنى ? » ونحو ذلك من القول 1

ولما انقضى هذا الأمر ، واستقر الباشا ، واطمأن خاطره ، وخلص له الاقليم المصرى ، وثعر الاسكندرية — الذي كان خارجا عن حكمه حتى قبل مجيء الالكليز ... فإن الاسكندرية كانت خارجة عن حكمه فلما حصل مجيء الالكليز وخروجهم ، صار الثغر في حكمه أيضا — فأول ما بدأ به : أنه أبطل مسموح المشايح والفقهاء ومعافى البلاد التي التزموا بها .. لأنه لما ابتدع المفارم والشهرات والفرض التي فرضها على القرى ومظالم الكشوفية ، جعل ذلك عاما على جميع الناس — ومظالم الكشوفية ، جعل ذلك عاما على جميع الناس حتى أكابر العسكر وأصاغرهم — ما عدا البلاد والحصص التي بأيدي جميع الناس حتى أكابر العسكر وأصاغرهم — ما عدا البلاد

ولا يؤخذ منها نصف الفائظ ولا ثلثه ولا ربعه ، وكذلك من ينتسب لهم أو يحتمى فيهم ، ويأخذون الجعالات والهدايا من أصحابها ، ومن فلاحيهم تحت حمايتها ونظير صيانتها .

واغتروا بذلك ، واعتقدوا دوامه ، وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المحتاجين بدون القيمة ، وافتتنوا بالدنيا ، وهجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم .. الا بمقدار حفظ الناموس ، مع ترك العمل بالكلية ا

وصار بيت أحدهم مثل بيت أحد الأمراء الألوف الأقدمين ، واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان ، وأجروا الحبس والتعزير ، والضرب بالفلقة والكرابيج المعروفة « بر ... الفيل ا » واستخدموا كتبة الأقباط ، وقطاع الجرائم في الارساليات للبلاد ، وقدروا حق طرق لأتباعهم ، وصارت لهم استعجالات ، وتحذيرات وانذارات عن تأخر المطلوب .. مع عدم مسماع شكاوى الفلاحين ، ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم .. بموجبات ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم .. بموجبات الخبيثة .

وانقلب الوضع فيهم بضده ، وصار ديدنهم واجتماعهم : ذكر الأمور الدنيوية ، والحصص والالتزام ، وحساب الميرى ، والفائظ والمضاف ، والرماية والمرافعات ، والمراسلات والتشكى ، والتناجى مع الأقباط ، واستدعاء عظمائهم فى جمعياتهم وولائمهم ، والاعتناء بشأنهم ، والتفاخر بتردادهم والترداد عليهم ، والمهاداة فيما بينهم .. الى غير ذلك مما يطول شرحه .

وأوقع مع ذلك زيادة عما هو بينهم من التنافر ، والتحاسد ، والتحاقد على الرياسة ، والتفساقم والتكالب على مفاسف الأمور ، وحظوظ الأنفس على الأشياء الواهية .. مع ما جبلوا عليه من الشيح

والشكوى ، والاستجداء ، وفراغ الأعين ، والتطلع للأكل فى ولائم الأغنياء والفقراء ، والمعاتبة عليها .. ان لم يدعوا أليها ، والتعريض بالطلب ، واظهار الاحتياج لكثرة العيال والأتباع واتساع الدائرة ، وارتكابهم الأمور المخلة بالمروءة ، المسقطة للعدالة : كالاجتماع فى سماع الملاهى والأغاني والقيان والآلات المطربة ، وأعطاء الجوائز والنقوط بمناداة الخلبوص وقوله : « واعلاماه ! » فى السامر ، وهو يقول في سامر الجمع بمسمع من النساء والرجال من عوام الناس وخواصهم ، برفع الصوت الذي يسمعه القاصي والداني ، وهــو يَخاطب رئيســة المغانى: « يا ستى 1 حضرة شيخ الاسلام والمسلمين .. مفيد الطالبين : الشيخ العلامة فلان .. منه كذا .. وكذا » من النصفيات الذهب : قدر مسماه كثير، وجرمه قليل .. نتيجت التفاخر الكذب، والاردراء بمقام العلم بين العوام وأوباش الناس الذين اقتدوا بهم فى فعل المحرمات الواجب عليهم النهى عنها كل ذلك من غير احتشام ولا مبالاة ، مغ التضاحك والقهقهة المسموعة من البعـــد فى كل مجمع ، ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات وألفاظ الكناية المعبر عنهما عنمد أولاد البلد بالأنقاط والتنافس في الأحداث ... الى غير ذلك .

وفيه: فتحموا الطلب من الملتزمين ببسواقي الميرى على أربع سنوات ماضية.

# ١٠ منه (١٣ اكتوبر ١٨٠٧ م):

فتحوا أيضا دفاتر الطلب بميرى السنة المقابلة. ووجهوا الطلب بها الى العسكر فدهى الناس بدواه متوالية . منها : خراب القرى بتوالى المظالم والمغارم والكلف ، وحق الطرق والاستعجالات ، والتساويف والبشارات . فكان أهل القرية النازل بها ذلك ، ينتقلون الى القرية المحمية لشيخ من الأشياخ ... وقد بطلت الحماية أيضا حينئذ ثم

أنزلوا بالبنادر مغارم عظيمة لها قدر من الأكياس الكثيرة ، وذلك عقب فرضة البشارة ، مثل دمياط ورشيد والمحلة والمنصورة : مائة كيس ، وخمسون كيسا ، ومائة وخمسون ... وأكثر وأقل.

وفى أثناء ذلك: قرروا أيضا فرضة غلال ومسن وشعير وفول على البلاد والقرى . وان لم يجه المعينون للطلب شيئا من الدراهم عنه الفلاحين اخذوا مواشيهم وأبقارهم لتأتى أربابها ويدفعوا ما تقرر عليهم ويأخذوها ، وبتركونها بالجبوع والعطش ، فعند ذلك يبيعونها على الجزارين ، ويرمونها عليهم قهرا بأقصى القيمة ، ويلزمونهم باحضار الشمن ... فان تراخوا وعجزوا ، شهدوا عليهم بالحبس والضرب .

#### ١٣ منه ( ١٦ اكتوبر ١٨٠٧ م ):

مر الباشا فى ناحية سويقة العزى سائرا الى ناحية بيت بلغيا، وهناك المكتب فوق السبيل الذى بين الطريقين تجاه من ناتى من تلك الناحية، فطلع الى ذلك المكتب شخصان من العسكر برصدان الباشا فى مروره. فحينما أتى مقابلا لذلك المكتب، أطلقا فى وجهه برودتين فأخطأتاه، وأصابت احدى الرصاصتين فرض فارس من الملازمين حوله فسقط. وزل البائسا عن جسواده على مصطبة حانوت مغلوقة ، وأمر الخدم باحضار الكامنين بذلك مغلوقة ، وأمر الخدم باحضار الكامنين بذلك المكنب. فطلعوا اليهما وقبضوا عليهما . ثم حضر كبيرهم من دار قريبة من ذلك المكان، واعتذر الى الباشا بأنهما مجنونان وسكرا بلل ، فأمره باخراجهما وسفرهما من مصر . وركب وذهب الى داره .

#### ۲۳ منه (۲۱ اکتوبر ۱۸۰۷ م):

اجتمع عسكر الأرنؤود والترك على بيت محمدعلى الما وطلبوا علائفهم ، فوعدهم بالدفع ، فقالوا :

« لا نصبر » ، وضربوا بنادق كثيرة ، ولم يزالوا
 واقفين ، ثم انضرفوا وتفرقوا .

وارتجت البلد ، وأرسل السيد عمر الى أهل الغورية والعقادين والأسواق يأمرهم برفع بضائعهم من الحوانيت . ففعلوا وأغلقوها .

فلما كان قبيل الغروب ، وصل الى بيت الباشا طائفة الدلاتية ، وضربوا أيضا بنادق . فضرب عليهم عسكر الباشا كذلك . فقتل من الدلاة أربعة أنفار ، وانجرح بعضهم ، فانكفوا ورجعوا .

وبات الناس متخوفين ، وخصـــوصا نواحى الأزهر ، وأغلقوا البــوابات من بعد الغروب ، وسهروا خلفها بالأسلحة ... ولم تفتح الا بعد طلوع الشمس .

#### ٢٤ منه ( ٢٧ اكتوبر ١٨٠٧ م):

أصبح .. والحال على ما هو عليه من الاضطراب. ونقل الباشا أمتعته الثمينة تلك الليلة الى القلعة ، وكذلك فى ثانى يوم .

ثم انه طلع الى القلعة في ليلتها ، وشيعه حسن باشا الى القلعة ورجع الى داره . ويقال ان طائفة من العسكر الدين معه بالدار ، آرادوا غدره تلك الليلة ، وعلم ذلك منهم باشارة بعضهم لبعض رمزا . فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت ، ولم يعام بخروجه الا بعض خواصله الملازمين له ، وأكثرهم أقاربه وبلدباته .

ولما تحققوا خسروجه من الدار ، وطلوعه الى القلعة ... صرف بونابارته الخسازندار الحاضرين في الحال ، وكذلك في الحال ، وكذلك الحيول والسروج . وخرجت عسماكره يجملون ما بقى من المتاع والفرش والأواني ألى القلعة .

وأشيع فى البلدة أن العساكر نهبوا بيت الباشا ، وزاد اللغط والاضطراب . ولم يعلم أحد من الناس

حقيقة الحال حتى ولا كبار العسكر . وزاد تخوف الناس من العسكر . وحصل منهم عربدات وخطف عمائم وثياب وقتل أشخاص .

# ٢٦ منه ( ٢٩ اكتوبر ١٨٠٧ م):

أصبح وباب القلعـة مفتــوح ، والعســاكر مرابطون به ، وواقفون بأسلحتهم .

وطلع أفراد من كبار العسكر بدون طوائفهم ونزلوا . واستمر الحال على ذلك يوم الجمعة .. والعسكر والناس فى اضطراب ، وكل طائفة متخوفة من الأخرى ، والأرنؤود فرقتان : فرقة تميل الى الأتراك ، وفرقة تميل الى جنسمها . والدلاة تميل الى الأتراك وتمكره الأرؤود .. وهم كذلك . والناس متخوفة من الجميع . وممهم من يخشى من والناس متخوفة من الجميع . وممهم من يخشى من مختلطين بهم فى المساكن والحارات وتأهلوا وتزوجوا منهم .

## ۲۸ منه ( ۳۱ آکتوبر ۱۸۰۷ م):

طلع طائفة من المشايخ الى القلمة ، وتكلموا وتشاوروا فى تسكين هذا الحال بأى وجه كان . ثم نزلوا .

# ٢٩ منه ( أول نوفمبر ١٨٠٧ م ):

كانت رؤية هلال رمضان . فلم يعمل الموسم المعتاد وهو الاجتماع ببيت القاضى ، وما يعمل به من الحراقة والنفوط والشنك ، وركوب المحتسب ومشايخ الحرف ، والزمور والطبول ، واجتماع الناس للفرجة بالأسواق والشوارع وبيت القاضى . فبطل ذلك كله . ولم تثبت الرؤية تلك الليلة .

وأصبح يوم الأحد .. والناس مفطرون . فلما كان وقت الضحوة نودى بالامساك، ولم تعلم الكيقيمة 1

#### رمضيان

#### الاثنين غرته ( ٢ نوفمبر ١٨٠٧ م ):

فى ليلته ، بين العصر والمغرب ، ضربوا مدافع كثيرة من القلعة . وأردفوا ذلك بالبنادق الكشيرة المتتابعة . وكذلك العسكر الكائبون بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل ناحية ومن أسطحة الدور والمساكن — وكان شيئا هائلا — واستمر ذلك الى بعد الغروب . وذلك شنك لقدوم رمضان ، فى دخوله وانقضائه .

# الخميس } منه ( ٥ نوفمبر ١٨٠٧ م ):

انكشفت القضية عن طلب مبلغ ألفى كيس بعد جمعيات ومشاورات: تارة ببيت السيد عبر النقيب، وتارة في أمكنة أخرى ، كبيت السيد المحروقي وخلافه ، حتى رتبوا ذلك ونظموه ... فوزع منه جانب على رجال دائرة الباشا ، وجانب على المشايخ الملتزمين نظير مسموحهم في فرض حصصهم التي الملتزمين نظير مسموحهم في فرض حصصهم التي القراريط: على كل قبراط ثلاثة آلاف نصف فضة القراريط: على كل قبراط ثلاثة آلاف نصف فضة الكشوفات من رفع المظالم ومال الجهاد .. يأخذونها من فلاحيهم وفرض من ذلك مبالغ على أرباب الحرف ، وأهل الغورية ، ووكالة الصابون ، ووكالة القرب ، والتجار الآفاقية .

واستقر ديوان الطلب ببيت ابن الصاوى بسا يتعلق بالفقهاء ، واسماعيل الطوبجى بالمطلوب من طائفة الأتراك وأهل خان الخليلى .. والمرجع فى الطلب والدفع والرفع الى السيد عمر النقيب .

واجتمع الكثير من أهل الحرف ، كالصرماتية وأمثالهم ، والتجأوا الى الجامع الأزهر ، وأقاموا به ليالى وأياما فلم ينفعهم ذلك .

وائبث المعينسون بالطلب ، وبأيديهسم الأوراق بمقدار المبلغ المطلوب من الشخص ، وعليهسا حق الطريق ، وهم : قواسة أتراك ، وعسكر ، ودلاة ، وقواسة بلدى .

ودهى الناس بهذه الداهية فى الشهر المبارك . فيكون الانسان نائما فى بيته ، ومتفكرا فى قوت عياله .. فيدهمه الطلب ، ويأتيه المين قبل الشروق ، فيزعجه ويصرخ عليه ، بل ويطلع الى جهة حريمه فينتبه كالمفلوج من غير اصطباح ، ويلاطف المين ، ويوعده ويأخذ بخاطره ، ويدفع له كراء طريقه المرسوم له فى الورقة المعين بها المبلغ المطلوب قبل كل شىء . فما يفارقه .. الا ومعين آخر واصل اليه على النسق المتقدم ، وهكذا 1

وفيه: حضر محمد كتخدا شاهين بيك الألفى بجواب عن مراسلة أرسلها الباشا الى مخدومه . فأقام أياما يتشاور مع الباشا فى مصالحته مع شاهين بيك . وحصل الاتفاق على حضور شاهين بيك الى الجيزة ، وتراضى مع الباشا على أمسر ، وصافر فى ثانى عشره ، وصحبته صالح أغا السلحدار .

## الخميس ١٨ منه ( ١٩ نوفمبر ١٨٠٧ م)؛

قصد الباشا نفى رجب أغا الأرنؤودى . وأرسل اليه يأمره بالخروج والسفر بعد أن قطع خسرجه وأعطاه علوفته . فامتنع من الحروج ، وقال : ﴿ أَنَا لَى عَنْدُهُ خَسُونُ كَيْسًا ﴿ وَلَا أَسَافُرُ حَتَّى أَقْبَضُهَا ﴾ .

وذلك أنه فى حياة الألفى الكبير اتفق مع الباشا بأن يذهب عند الألفى ، وينضم اليه ، ويتحيل فى اغتياله وقتله . فان فعل ذلك وقتله ، وتمت حيلته عليه ... أعطاه خمسين كيسا . فذهب عند الألفى ، والتجأ اليه ، وأظهر أنه راغب فى خدمته ، وكره الباشا وظلمه . فرحب به وقبله ، وأكرمه مع التحذر منه . فلما طال به الأمد ، ولم يتمكن

من قصده .. رجع الى البائسا . فلسا أمسره بالذهاب ، أخذ يطالبه بالخسين كيسا . فامتنع البائسا ، وقال : « جعلت له ذلك فى نظير شىء يفعله ، ولم يخرج من يده فعله ، فلا وجه لمطالبته به » . واستمر رجب أغا فى عنده .. وذلك أنه لا يهون بهسم مفارقة مصر التى صاروا فيها أمراء وآكابر ، بعد أن كانوا يحتطبون فى بلادهم ، ويتكسبون بالصنائع الدنيئة .

ثم انه جمع جيشم اليه من الأرنؤود بناحية سكنه - وهو بيت حسن كتخدا الجربان بباب اللوق - فأرسل اليه الباشا من بحاربه ، فحضر حسن أغا سرششمة من ناحية قنطرة باب الخرق ، وحضر أيضا الجم الكثير من الأتراك وكبرائهم من جهة المدابغ. وعمل كل منهم متاريس من الجهتين ، وتقدموا قليلا حتى قربوا من مساكن الأرنؤود تجاه بيت البارودي . فلم بتجاسروا على الاقدام عليهم من الطريق ، بل دخلوا من البيوت التي في صفهم ، ونقبوا من بيت الى آخر حتى انتهوا الى أول منزل من مساكنهم ، فنقب وا البيت الذي يسكن به الشبيخ محمد سعد البكري ، ونفذوا منه الى المنزل الذي يجواره ، ثم منه الى منزل على أغا الشعراوي ، ثم الى بيت سيدى محمد وأخيه مسيدي محمود ، العروف بأبي دفية ، الملاصق لمسكن طائفة من الأرنؤود .

وعشوا فى الدور ، وأزعموا أهلها بقبيح أفعالهم .. فانهم عندما بدخلون فى أول بيت يصعدون الى الحريم بصدورة منكرة ، من غير دستور ولا استئذان ، وينقبون من مساكن الحريم العليا ، فيهدمون الحائط ، ويدخلون منها الى محل حريم الدار الأخرى . وتصعد طائفة منهم الى السطح .. وهم يرمون بالبنادق فى الهواء فى حال مشيهم وسيرهم وهكذا 1

ولا يخفى ما يحصل للنساء من الانزعاج ، ويصرن يصرخن ويصحن بأطفالهن ، ويهسربن الى الحارات الأخرى ، مثل : حارة قواديس ، وناحية حارة عابدين - بظاهر الدور المذكورة - بغاية الخوف والرعب والمشقة .

وطفقت العساكر تنهب الأمتعة والثياب والفرش ، ويأخذون الصائدي ، ويأخذون مافيها ، ويأكلون ما في القدور من الأطعمة في نهار رمضان ... من غير احتشام ا

ولقد شاهدت أثر قبيح فعلهم ببيت أبى دفية المذكور: من الصناديق المكسرة ، وانتشار حسو الوسائد والمراتب التى فتقوها واخذوا ظروفها ، ولم يسلم لأصحاب المساكن سوى ما كان لهم خارج دورهم وبعيدا عنها ، أو وزعوه قبل الحادثة . وأصيب محمد أفندى أبو دفية برصاصة أطلقها بعضهم من النقب الذى نقب عليهم نفذت من كنفه . وكذلك فعل العساكر التى أتت من ناحية المدابغ بالبيوت الأخرى . واستمروا على هذه الأفعال ثلاثة أيام بلياليها .

# الاثنين ٢٢ منه ( ٢٣ نوفمبر ١٨٠٧ م ):

حضر فى ليلت عمر بيك كبير الأرنؤود ، الساكن ببولاق ، وصالح قوج ، الى رجب أغا المذكور ، وأركباه وأخذاه الى بولاق . وبطل الحرب بينهم ، ورفعوا المتاريس فى صبحها وانكشفت الواقعة عن نهب البيوت ونقبها وازعاج أهلها . ومات فيما بينهم أنفار قليلة . وكذلك مات أناس وانجرح أناس من أهل البلد .

# الخميس ه ٢ منه ( ٢٦ نوفمبر ١٨٠٧ م ):

سافر رجب أغا ، وتخلف عنه كثير من عساكره وأتباعه ، وذهب من ناحية دمياط .

وفيه : حضر ديوان أفندي من دهشور وابن

الباشا أيضا . وخلع شاهين بيك على ابن الباشا فروة ، وقدم له تقدمة وسيلاحا نفيسا انكليزيا .

# السبت ۲۷ منه ( ۲۸ نوفمبر ۱۸۰۷ م):

وصل شاهين بيك الألفى الى دهشور ، ووصل صحبته مراكب بها سفار وهدية من ابراهيم بيك ومحمد بيك المرادى ، المعروف بالمنفوخ ، برسم الباشا .. وهى نحو الثلاثين حصانا ، ومائة قنطار بن قهوة ، ومائة قنطار سكر ، وأربعة خصيان ، وعشرون جارية سوداء . فلما وصل شاهين بيك الى دهشسور ، حضر محمد كتخداه وعلى كاشف الكبير . فأرسل الباشا اليه صحبتهما هدية ومعهما ولده وديوان أفندى .

# الاحد ٢٨ منه ( ٢٩ نوفمبر ١٨٠٧ م ):

وصل شاهين بيك الى شبرامنت ... وقد أمسر الباشا بأن يخلوا له الجيزة ، وينتقل منها الكاشف والعسكر . فعدى الجميع الى البر الشرقى ، وتسلم على كاشف الكبير الألفى القصر وما حوله وما به من الجبخانة والمدافع وآلات الحرب وغيرها .

#### سشنال

# . غرته (۲ دیسمبر ۱۸۰۷ م):

لم يعمل العسكر شنكهم تلك الليلة ، من رميهم بالرصاص واليارود الكثير المزعج من سسائر النواحى والبيوت والأسلحة ، لانقباض نفوسهم ، وانما ضربوا مدافع من القلعة مدة ثلاثة أيام العيد في الأوقات الخمسة .

# ه منه ( ٦ دیسمبر ۱۸۰۷ م ):

اعتنى الباشا بتعمير القصر لسكن شاهين بيك بالجيزة .. وكان العسكر أخربوه . وكذلك بيدوت الجيزة ، ولم يتركوا بها دارا عامرة الا القليل فرسم الباشا للمعمارجية بعمارة القصر . فجمعسوا

البنائين والنجارين والخراطين ، وحملوا الأخشاب من بولاق وغيرها ، وهدموا بيت أبى الشوارب ، واحضروا الجمال والحمير لنقل أخشابه وانقاضه ، واخرجوا منه أخشابا عظيمة فى غابة العظم والثحن ليس لها نظير فى هذا الوقت والأوان .

# ۷ منه (۸ دیسمبر ۱۸۰۷ م):

حضر شاهين بيك الى بر الجيزة وبات بالقصر .
وضربوا لقدومه مدافع كثيرة من الجيزة وعمل
له على جربجى موسى الجيزاوى وليسة ، وفرض
مصروفها وكلفتها على أهل البلدة ! وأعطاه الباشا
اقليم الفيوم بتمامه التزاما وكشوفية ، وأطلق له
فيها التصرف ، وأنعم عليه أبضا بثلاثين بلدة من
اقليم البهنسا مع كشوفيتها ، وعشرة بلاد من بلاد
الجيزة من البلاد التى ننتقيها ويحتارها وتعجبه مع
كشوفية الجيزة وكتب له بذلك تقاسيط ديوانية ،
وضم له كشوفية البحرية بتمامها الى حد
الاسكندرية ، وأطلق له التصرف في جميع ذلك .
ومرسوماته نافذة في سائر البر الغربي ،

## ۹ منه (۱۰ دیسمبر ۱۸۰۷ م):

ركب السيد عمر آفندى النقيب والمشابخ . وطلعوا الى القلعة باستدعاء ارسالية أرسلت اليهم في تلك الليلة . فلما طلعوا الى القلعة ، ركب معهم ابن الباشا طوسون بيك . ونزل الجميع ، وساروا الى ناحية مصر القديمة .

وكان شاهين بيك عدى الى البر الشرقى ، بطائفة من الكشاف والمماليك والهوارة ، فسلموا عليه . وكان بصحبتهم طائفة من الدلاة ، ساروا أمام القوم بطبلانهم وسفافيرهم ، ومن خلفهم طائفة من الهوارة ، ومن خلفهم الكشاف والمماليك ، والسيد عمر النقيب والمشايخ .. ثم شاهين ببك ، وبجانبه ابن الباشا ، وخلفهم الطوائف والأتباع

والخدم ، وخلفهم النقاقير . فساروا الى ناحية جمة القرافة ، وزاروا ضريح الامام الشافعي . ثم ركبوا وساروا الى القلعة ، وطلعوا من باب العزب الى سراية الديوان . وإنفصل عنهم المشايخ ، ونزلوا الى دورهم وقابلوا الباشا ، وسلم شــاهين بيك عليه . فخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة وسبيقا وخنجرا مجوهرا وتعابى، وقدم له خيولا بسروجها وعزم عليه ابن الباشا ، فأذن له أن يتوجه صحبته الی سرانته ، فرک معه وتغدی عنده . ثم رکب بصحبته ، ونزلا من القلعة ، وذهب عند حسىن باشا ، فقــابله أيضــا ، وســلم عليه ، وخلع عليه أيضا ، وقدم له خبولا وركب صحبتهما وذَّهبوا عند طاهر باشا ابن اخت الباشا . فسلم عليه أيضا وقدم له تقدادم . مم ركب عائدا الى الجيدة ، وذهب الى مخيمه بشبرامنت ، واستمر مقيمه بالمحيم حتى تمم عمارة القصر وتردد كشمافهم وأجنب ادهم الى بيوتهم بالمدنة ، فسيتون الليلة والليلتين ويرجعون الى مخيمهم

وفيه : قطع الباشا رواتب طوائف من الدلاة وأمروا بالسفر الى بلادهم .

## ١١ منه (١٢ ديسمبر ١٨٠٧ م):

انتقل الألفية بعرضيهم وخيــــامهم الى بحرى الجيزة

# ۱۲ منه (۱۳ دیسم<sub>ا</sub>ر ۱۸۰۷ م):

وصل أربعة من صناحق الألفية ، وهم : أحمد بيك ، ونعمان ببك ، وحسين ببك ، ومراد بيك فطلعوا الى القلعة ، وخلع عليهم الباشا فراوى ، وقلدهم سيوفا ، وقدم لهم نقادم ، ثم نزلوا الى حسن باشا فسلموا عليه ، وخلع عليهم أيضا خلعا . ثم ذهبوا الى بيت صانح أغا السلحدار ، فأقاموا عنده الى أواخر النهار ثم ذهبوا الى البيوت التى

بها حريمهم ، فباتوا بها ، وذهبوا فى الصباح الى الجيزة .

#### ه ۱ منه ( ۱۳ دیسمبر ۱۸۰۷ م ) : 🖰

عملت وليمة . وعقدوا لأحمد بيك الالفي على عديلة هانم بنت ابراهيم بيك الكبير ، والوكيل فى العقد شيخ السادات ، وقبل عنه محمد كتخدا بوكالته عن أحمد بيك . ودفع الصداق الباشا من عنده ، وقدره ثمانية آلاف ريال .

وفيه: اتفقوا على ارسال نعمان بيك ، ومحمد كتخدا ، وعلى كاشف الصابونجى الى ابراهيم يبك الكبير لاجراء الصلح .

وفيه أيضا: أرادوا اجراء عقد زينب هانم ابنسة ابراهيم بيك على نعماذ، بيك . فامتنعت . وقالت : « لا يكون ذلك الا عن اذن أبي . وها هو مسافر اليه فليستأذنه ، ولا أخالف أمره » . فأجيبت ، الى ذلك .

وآراد شاهین بیك آن یعقد لنفسه علی زوجة حسین بیك المقتول ، المعروف بالوشاش — وهو خشداشه ... وهی ابنه السفطی — فاستأذن الباشا . فقال : « انی أرید أن أزوجك ابنتی وتكون صهری ، وهی واصلة عن قریب ... أرسلت بخضورها من بلدی « قولة » . فان تأخرحضورها جهزت لك سریة وزوجتك اباها » .

# ١٦ منه (١٧ ديسمبر ١٨٠٧ م):

زل الباشا من القلعة ، وذهب الى مضرب النشاب ، واستدعى شاهين بيك من الحيازة ، وعمل معه ميدانا ، وترامحوا وتسابقوا ولعبوا بالرماح والسيوف . ثم طلع الجميع الى القلعة . واستمر شاهين بيك عند الباشا الى بعد الظهر . ثم نزل مع نعمان بيك الى بيت عديلة هانم ، فمكثا الى قبيل المغرب ، ثم أرسل اليهما

الباشا ، قطلما الى القلمة ، فباتا عنده ، ونزلا في الصياح ، وعديا الى الجيزة . قال الشاعر :

# أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب

وفيه: تقلد حسن أغا سرششمة امارة دمياط عوضا عن أحمد بيك . وتقلد عبد الله كاشف الدرندلي امارة المنصورة عوضا عن عزيز أغا .

## ۲۳۰ منه ( ۲۶ دیسمبر ۱۸۰۷ م ):

وصل قابجى ومعه مرسومات: يتضمن أحدها التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصر. وآخر بالدفنردارية باسم ولده ابراهيم. وآخر بالعفو عن جميع العسكر جزاء عن اخراجهم الانكليز مس ثغر الاسكندرية. وآخر بالتأكيد فى التشسهبل والسفر لمحاربة الخوارج بالحجاز، واستخلاص الحرمين، والوصية بالرعية والتجار ... وصحته أيضا خلع وشلنجات. فأركبوه فى موكب فى صبح يوم الخميس، وطلع الى القلعة. وقرئت المراسيم المذكورة بحضرة الباشا والمشايخ وكبار العسكر وشاهين بيك وخشداشينه الألفية. وضربوا مدافع وشنكا.

وفيه: سافر ابراهيم بيك ابن الباشا على طريق القليوبية ، وصحبته طائفة من مباشرى الأقباط ، وفيهم جرجس الطويل — وهو كبيرهم — وأفندية من أفندية الروزنامة ، وكتبة مسلمين للكشف على الأطيان التي رويت من ماء النيال ، والشراقي . فأنزلوا بالقرى النوال : من الكلف ، وحق الطرقات . وقرروا على كل فدان رواه النيال أربعمائة وخمسين نصف فضة ... تقبض للديوان ، وذلك خلاف ما للملتزم والمضاف والبراني ، وما يضاف الى ذلك من حق الطرق والكلف المتكررة ا

#### ذوالقعيلة

# في غرته ( ٣١ ديسمبر ١٨٠٧ م ) :

فرضوا على مساتير الناس سلف أكياس . ويحسب لهم ما يؤخذ منهم من أصل ما يتقرر على حصصهم من المغارم فى المستقبل ، وعينوا العساكر بطلبها . فتغيب غالبهم وتوارى لعدم ما بأيديهم ، وخلو أكياسهم من المال . والتجأ الكثير منهم الى ذوى الجاه ، والازموا أعتابهم حتى شفعوا فيهم ، وكشفوا غمتهم .

## ۱۰ منه ( ۹ ینایر ۱۸۰۸ م):

ورد الخبر من الجهة القبلية بأن الأمراء المصريين تحاربوا مع ياسين بيك بناحية المنية — وذلك عن أمر الباشا — وهزموه فدخل الى المنية ونهبوا حملته ومتاعه وفى أثر ذلك: حضر أبو ياسين بيك الى مصر وعينت عساكر الى جهة قبلى — وأميرها بونابارته الخازندار — وتقدمهم سليمان يبك الألفى فى آخرين

# ۲۰ منه (۱۹ يناير ۱۸۰۸ م):

تعين أيضا عدة عساكر الى ناحية بحرى — وفيهم عمر بيك تابع الأشقر المصرلى ـ لمحافظة رشيد ، وآخرين الى الاسكندرية . ثم تعوق عمر بيك عن السفر وسبب ذلك أنه ورد قائف الانكليز الى ثغر مسكندرية ، وأخبر بخروج عمارة الفرنسيس الى البحر بسيسيلية ، وربما استولوا عليها . وكـذلك مالطة فلما ورد هـذا الخبر ، حضر والبطروش » ، قنصل الانجليز المقيم برشيد ، الى مصر بأهله وعياله .

# اواخره ( اواخر بناير ١٨٠٨ م ):

جمعوا عدة كبيرة من البنائين ، والنجارين ،

وأرباب الأشمنال .. لعمارة أسموار وقسلاع الاسكندرية وأبى قير والسواحل .

# ذو أتحبة

#### ۱۲ منه (۱۰ فبرایر ۱۸۰۸ م):

ورد الخبر بأن سليمان بيك الألفى لما وصل الى المنية ونزل بفنائها ، خرج اليه ياسين بيك بجموعه وعساكره وعربانه قوقع بينهما وقعة عظيمة ، وانهزم ياسين بيك ، وولى هاربا الى المنية فتبعة سليمان بيك فى قلة ، وعدى الخندق خلفه ، فأصيب من كمين بداخل الخندق ، ووقع مينا ... بعد أن بهب جميع متاع ياسين بيك وجماله وأتقاله ، وشت جموعه ، وانحصر هو وعساكره وعربانه ، وما بهى منهم ، بداخل المنية . وكانت الواقعة يوم الأربعاء سادس الشهر .

فلما ورد الخير بذلك على الباشا ، أظهر أنه اغتم على سليمان بيك ، وتأسف على موته وأقام العزاء عليه خشداشينه بالجيزة وفي بيوتهم وطفق الباشا يلوم على جراءة المصريين واقدامهم وكيف أن سليمان بيك يخاطر بنفسه ، ويلقى بنفسه من داخل الخندق ويقول: « أنا أرسلت إليه أحذره وأقول له انه ينتظر بو نابارته الخازندار ، ويراسل ياسين بيك ويطلعه على ما بيده من المراسيم ، فإن أبي وخالف ما في ضمنها فعند ذلك يجتمعون على حسربه ، وتنقدم عسكر الأتراك لمعرفتهم وصبرهم على محاصرة الأبنية فلم يستمع لما قلب وأغرى بنفسه وايضا بنبغى لكبير الجيش له وأغرى بنفسه وايضا بنبغى لكبير الجيش الرئيس ، وبمصابه تنكسر قلوب قومه الرئيس ، وبمصابه تنكسر قلوب قومه المالئي م

ولما أرسل جماعة سليمان بيك يخبرون بمؤت كبيرهم ، وأنهم مجتمعون على حالتهم ، ومقيمون

بعرضيهم ومحطتهم على المنية ، وأنهم منتظرون من يقيمه الباشا رئيسا مكانه ... فعند ذلك آرمسل الباشا الى شاهين بيك يعزيه ، ويلتمس منسه أن يختار من خشداشينه من يقلده الباشا امارة سليمان بيك . فتشاور شاهين بيك مع خشداشينه ، فلم يرض أحد من الكبار أن يتقلد ذلك . ثم وقع اختيارهم على شخص من الماليك يسمى يحيى ، وأرسلوه الى الباشا . فخلع عليه ، وأمره بالسفر وارسلوه الى الباشا . فخلع عليه ، وأمره بالسفر الى المنية . فأخذ في قضاء أشغاله ، وعسدى الى بر الجيزة .

# **١٥ منه (١٣ فبراير ١٨٠٨ م):**

ورد الخبر بأن بونابارته الغازندار وصل الى المنية بعد الواقعة ، وياسين بيك محصور بها ، قارسل اليه يستدعيه الى الطاعة ، وأطلعه على المكاتبات والمراسيم التى بيده من الباشا خطابا له وللأمراء الحاضرين والغائبين المصرية . وفى ضمنها : « ان أبى ياسين بيك عن الدخول فى الطاعة ، واستمر على عناده وعصيانه .. فان بونابارته والأمراء المصرية يحاربونه » . فعند ذلك نزل ياسين بيك على حكم بونابارته . وحضر عنده ، بعد أن استوثن منه بالأمان ، ووصلت الأخبار بذلك الى مصر . وخرجت العربان المحصورون بالمنية بعد أن صالحوا على أنفسهم ، وفتحوا لهم طريقا ، وذهبوا الى أماكنهم . واستلم بونابارته المنية ، فأقام بها. يومين ، وارتحل عنها وجضر الى مصر .

# ١٩ منه ( ١٧ فبراير ١٨٠٨ م ):

حضر ياسين بيك الى ثغر بولاق ، وركب فى صبحها وطلع الى القلعة . فعوقه الباشا وأراد قتله . فتعصب له عمر بيك الأرنؤودى وصالح قوج وغيرهما ، وطلعوا فى يوم الجمعة ... وقد رتب الباشا عساكره وجنده ، وأوقفهم بالأبواب الداخلة

والخارجة وبين يديه . وتكلم عمر بيك وصالح أغا مع الباشا فى أمره ، وأن يقيم بمصر ... والساعة الباشا : « لا يمكن أن يقيم بمصر ... والساعة أقتله وأنظر أى شيء يكون » . فلم يسع المتعصبين له الا الامتثال . ثم أحضره ، وخلع عليه فروة ، وأنعم عليه بأربعين كيسا . ونزلوا بصحبته بعد الظهر الى بولاق . وسافر الى دمياط ليذهب الى قبرص ومعه محافظون .

# ۲۰ منه (۱۸ فیرایر ۱۸۰۸ م):

حضر بونابارته الخازندار من المنية الى مصر . وانقضت السنة .

#### \* \* \*

وأما من مات فيها ممن له ذكر . فمات الشيخ العلامة ، بقية العلماء والفضلاء والصالحين ، الورع القانع : الشيخ أحمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين البرماوى الذهبي الشافعي الضرير .

ولد ببلدة « برما » بالمنوفية سنة ١١٣٨ ، ونشأ بها وحفظ القرآن والمتون على الشيخ المعاصرى ، ثم انتقل الى مصر ، فجاور بالمدرسة الشيخونية بالصليبة ، وتخرج فى الحديث على الشيخ أحسد البرماوى ، وحضر دروس مشايخ الأزهر : كالشيخ محمد فارس والشيخ على قانتباى والشيخ المدفى والشيخ سليمان الزيات والشيخ الملوى والشيخ المدابغى والشيخ الغنيمى والشيخ محمد الحفنى وأخيه الشيخ يوسف وعبد الكريم الزيات والشيخ عمر الطحلاوى والشيخ سالم النفراوى والشيخ عمر الشنوانى والشيخ المعمد رزه والشيخ سليمان البسوسى والشيخ على الصعيدى .

وأقرأ الدروس ، وأفاد الطلبة ، ولازم الاقراء . وكان منجمعا عن الناس ، قانعا راضيا بما قسم له ، لا يزاحم على الدنيا ، ولا يتداخل فى أمورها .

وأخبرنى ولده العلامة الفاضل الشيخ مصطفى: أنه ولد بصيرا ، فأصابه الجدرى ، فطمس بصره فى صغره ، فأخذه عم آبيه الشيخ صالح الذهبى ، ودعا له ، فقال فى دعائه : « اللهم كما أعميت بصره ، نور بصيرته » فاستجاب الله دعاءه. وكان قوى الادراك ويمشى وحده من غير قائد ، ويركب من غير خادم ، ويذهب فى حوائجه المسافة البعيدة ، ويأتى الى ويذهب فى حوائجه المسافة البعيدة ، ويأتى الى الأزهر ولا يحطى الطريق ، ويتنحى عما عساه يصيبه من راكب أو جمل أو حمار مقبل عليه ، أو يصيبه من راكب أو جمل أو حمار مقبل عليه ، أو يضرب به المثل فى ذلك من شدة التعجب . كما يضرب به المثل فى ذلك من شدة التعجب . كما قال القائل :

ما عماء العيون مثل عبى القلب حد فهسذا هو العبى والسلاء فعمساء العبون تغميض عين وعماء القلوب فهسو الشسقاء

ولم بزل ملازما على حالته من الانجساع ، والاشتغال بالعلم والعمل به ، وتلاوة القسرآن ، وقيام الليل فكان يقرأ كل ليلة نصف القرآن .. الى أن توفى يوم الثلاثاء حادى عشر ربيع الأول من هذه السنة ، وله من العمر أربع وثمانون سسنة ، وصلى عليه بجامع طولون ، ودفن بجسوار المشهد المعروف بالسيدة سكينة رضى الله عنهسا ، بجانب المعروف بالبيدة سكينة رضى الله عنهسا ، بجانب ألسيخ البرماوى رحمه الله وبارك فى ولده الشيخ مصطفى ، وأعانه على وفته

#### \* \* \*

ومات العددة الهاضل ، حاوى الكمالات والفضائل الشيخ محمد بن يوسف ابن بنت الشيخ محمد بن الشافعي

ولد سنة ۱۲۲۳ ٬ وتربى فى حجر جده ، وتخلق بأخلاقه ، وحفظ القرآن والألفية والمتون ، وحضر

دروس جده وأخى جده الشيخ بوسف الحفناوى ٤ وحضر أشماخ الوقت: كالشيخ على العدوى والشيخ عطيمة الأجهورى والشيخ عطيمة الأجهورى والشيخ عيسى البراوى وغيرهم

وتمهر وأنجب، وأخذ طريق الخلوتية عن جده، ولقنه الأسماء ولما توفى جده، ألقى الدروس فى محله بالأزهر ونشأ من صغره على أحسن طريقة وعفة نفس، وتباعد عن سفاسف الأمور الدنيوية، ولازم الاشتغال بالعلم، وفتح بيت جده وعمل به معاد الذكر كعادته

وكان عظيم النفس مع تهذيب الأخلاق والتبسط مع الاخوال والممازحة مع تجنبه ما يحل بالمروءة . وله بعض تعليقات وحواش وشعر مناسب ولم بزل على حالته الى أن نوفى يوم السبت رابع شهر ربيع الأول من السنة وصلى عليه بالأزهر فى مشهد حافل ه و دفن مسع جده فى تربة واحدة بمقبرة المجاورين ولم بخلف ذكوراً . رحمه الله

#### ak ak ak

ومات الشبخ العلامة المفيد ، والنحرير المجيد : محمد الحصافي الشافعي ، الفقيه النحوى الفرضى تلفى العلوم ، وحضر أشباخ الطبقة الأولى ، ودرس العلوم بالأزهر ، وأفاد الطلبة ، وقرآ السكتب المفيدة ، وعاش طول عمره منعكفا في زوايا الحمول ، منعزلا عن الدنيا ، وهي منعزلة عنه ، راضياً بما قسم الله له ، قانعا بما يسره له مولاه لا يبعى في وليمة ، ولا ينهمك على شيء من أمور الدنيا ولم يزل على حالته ، حتى توفى يوم الاثنين فالث عشر شوال من السنة

#### \* \* \*

ومات العمدة المفضل: الشيخ محمد عبد الفتاح المالكي ، من أهالي «كفر حشاد » بالمنوفية .

قدم من بلده صغيرا ، فجاور بالأزهر ، وحضر على أشياخ الوقت ، ولازم دروس الشيخ الأمير وبه تخرج ، وتفقه علم وعلى غيره من علماء المالكية ، وتمهر في المعقولات وأنجب ، وصارت له ملكة واستحضار . ثم ســافر الى بلده ، وأقام بها ــ يفيد ويفتي ، ويرجعون اليه في قضاياهم ودعاويهم فيقضى بينهم ، ولا يقس من أحد جعالة ولا هدية . فاشتهر ذكره بالاقليم ، واعتقدوا فيه الصلاح والعفة ، وأنه لا يقضي الا بالحق ، ولا يأخذ رشوة ولا جعالة ، ولا يحابي في الحق . فامتثلوا لقضاياه وأوامره . فكان اذا قضى قاض من قضاة البلدان بين خصمين ، رجعا الى المترجم وأعادا عليه دعواهما فان رأى القضاء صحيحا موافقا للشرع أمضاه ، وامتثل الخصم الآخر ولا يمانع بعـــد ذلك أبدا ، ويذعن لما قضاً، الشيخ لعلمه أنَّه لالغرض دنيوي .. والا أخبرهم بأن العق خلافه . فيمتثــل الخصم الآخر .

ولم يزل على حالته .. حتى كان المولد المعتاد بطندتا . فذهب ابن الشيخ الأمير الى هناك ، فأتى لزيارة ابن شيخه ، ونزل فى الدار التى هو نازل فيها ، فانهدمت الجهة التى هو بها ، وسقطت عليه ، فمات شهيدا مردوما ومعه ثلاثة أنفار من أهالى قرية « العكروت » ، وذلك فى أوائل شهر الحجة . ولم يخلف بعده مثله ، رحمه الله .

\* \* \*

ومات الأمير سعيد ، أغا دار السعادة ، العثماني الحبشى . قدم الى مصر بعد مجىء يوسف باشا الوزير فى أهبة ، ونزل بدرب الجماميز فى البيت الذى كان نزل به شريف أفندى الدفتردار ، بعد

انتقاله منه . وفتح باب التفتيش على جهات أوقاف الحرمين وغيرها .

وأخاف الناس ، وحضر اليه كتبة الأوقاف ، وجلسوا لمقارفة الناس ، والتعنت عليهم بطلب السندات ، ويهولون عليهم بالأغا المذكور ، ويأخذون منهم المصالحات ، ثم ينهون اليه الأمر على حسب أغراضهم ، ويعطونه جزءا ، ويأخذون لأنفسهم الباقى . ثم تنبه لذلك ، فطرد غالبهم وشدد على الباقين ، وتساهل مع الناس .

وكان رئيسا عاقلا ، معدودا فى الرؤساء . تعمل عنده الدواوين والاجتماعات فى مهمات الأمور والوقائع — كما تقدم ذكر ذلك فى مواضعه — ثم انه تمرض بذات الرئة شهورا ، ومات فى يوم الاثنين رابع شهر صفر .

\* \* \*

ومات الأمير سليمان بيك المرادى — وهو من الأمراء الذين تأمروا بعد موت مراد بيك - وكان ظالما غشوما ، ويعرف بريحه ( بتشديد الياء ) . وسحب تسميته بذلك : أنه كان اذا أراد قتل انسان ظلما يقول لأحد أعوانه : « خذه وريحه » . فيأخذه ويقتله !

ومات فى واقعة أسيوط الأخيرة ... أخذت جلة المدفع دماغه ، وقطع ذراعه . وعرفوا قتله بخاتمه الذى فى أصبعه فى ذراعه المقطوع .

\* \* \*

ومات سليمان بيك الألفى الذى قتل فى واقعة الماسين بيك بالمنية عند الخندق ... وغير هؤلاء .. والله أعلم .

# سنة ١٢٢٣ هجرية

#### المحسترم

# الأحد غرته ( ۲۸ فبرایر ۱۸۰۸ م ):

برز القابجي ، المسمى بيانجي بيك ، الى السقر على طريق البر . وخرج الباشا لوداعه .

وهذا القابعي كان حضر بالأوامر بخروج العساكرللبلاد الحجازية ، وخلاص البلاد من أيدى الوهابية . وفى مراسيمه التي حضر بها : التأكيد والحث على ذلك . فلم يزل الباشا يخادعه ، ويعده بانفاذ الأمر ، ويعرفه أن هذا الأمر لا يتم بالعجلة ، ويحتاج الى استعداد كبير ، وانشاء مراكب فى القلزم ... وغير ذلك من الاستعدادات .

وعمل الباشا ديوانا جمع فيه الدفتردار والمعلم غالى والسيد عمر والمسايخ . وقال لهم : « لا يخفاكم أن الحرمين استولى عليها الوهابيون ، ومشوا أحكامهم بها وقد وردت علينا الأوامر السلطانية ، المرة بعد المرة ، للخروج اليهم وعاربتهم وجلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين وعاربتهم وخلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين في التأخير عن المبادرة في امتثال الأوامر . والآن حصل الهدو ، وحضر قابجي باشا بالتأكيد والحث على خروج العساكر وسنفرهم . وقد حسسنا على خروج العساكر وسنفرهم . وقد حسسنا وعشرين الله كيس . فأعملوا رأيكم في تحصيلها» . فحصل ارتباك واضطراب ، وشاع ذلك في الناس ، وزاد بهم الوسواس . ثم اتفقوا على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك القابحي معه . . بصورة نمقوها .

# الجمعة ٦ منه ( } مارس ١٨٠٨ م ):

حضر مرزوق بيك ، وسليم بيك المحرمجى ، وعلى كاشف الصابونجى المرسل . فطلعوا الى القلعة ، وقابلوا الباشا . وخلع على مرزوق بيك والمحرمجى فروتين ، ونزلا الى دورهسا . ثم ترددوا وطلعوا ونزلوا وبلغوا رسائل الأمسراء القبليين ، وذكروا مطالبهم وشروطهم وشروط الباشا عليهم ، والاتفاق فى تقرير الصلح والمصالحة عدة أيام .

وفيه: حضر عرب الهنادى والجهنة وصالحوا على أنفسهم ، وأن يرجعوا الى منازلهم بالبحيرة ، ويطردوا أولاد على — وكانوا تغلبوا على الاقليم ، وحصل منهم الفساد والافساد — وكانت مصالحتهم بيد شماهين بيك الألفى ، وسافر معهم شاهين بيك وخشداشينه ، ولم يبق بالجيزة سوى نعمان بيك ، وذهبوا الى ناحيمة دمنهور ، وارتحل أولاد على الى حوش ابن عيسى . وذلك أواخر المحرم .

ثم ان شاهين بيك ركب بمن معه وحاربوهم ، ووقع بينهم مقتلة عظيمة ، وقتل فيها شحصان من كبار الأجناد الألفية ، وهم : عثمان كاشف وآخر، ونحو سستة مماليك ، وقتل جملة كشيرة من العرب ، وانكشف الحرب عن هزيمة العرب، وأسروا منهم غنائم وجمال . وتفرقوا وتشتتوا ، وذهبوا الى ناحية قبلى والفيوم ... وذلك في شهر صفى .

ملحوظة : لم يرد شيء عن شهرى صغر وربيع الأول ؛ ولعل ذلك للدم وجود حوادث بهما •

# رسيع الآخر

الأحد ١٠ منه ( ٥ يونية ١٨٠٨ م ):

حضر شاهبن بيك وباقى الألفية .

الأربعاء ٢٠ منه ( ١٥ يونية ١٨٠٨ م ):

ورد الحبر بموت شاهین بیك المرادی . فخلع الباشا على سلیم بیك المخرمجی ، وجعله كبیرا . ورئیسا على المرادیة ، عوضا عن شاهین بیك ، وسافر الى قبلى

وفيه حضر أيضا أمين بيك الألفى من غيبته . وكان مسافرا مسع الانكليز الذين كانوا حضروا الى الاسكندرية ورشيد ، وحصل لهم ما حصل... فلم بزل غائبا حى بلغه صلح خشدداشينه مع الباشا ، فرجع وطلع على ردته . فأرسلوا له الملاقاة والخيول واللوازم ، وحضر فى التاريخ المذكور . وفيه : زوج الباشا شاهين بيك سرية ... انتقتها زوجة الباشا ونظمتها وفرش له سبعة مجالس بقصر

وفيه: زوج الباشا شاهين بيك سرية ... انتقتها زوجة الباشا ونظمتها وفرش له سبعة مجالس بقصر المجيزة ، وجمعوا لذلك المنجدين ، وتقيد بتحهيز الشوار والأقمشة واللوازم الحواجا محمود حسن وكدلك زوج نعمان ببك سربة أخرى ، وسكن بيت المشهدى بدرب الدليل ... بعد أن عمرت له الدار ، وفرشت على طرف الباشا وكذلك تزوج عمر بيك بجارية من جوارى الست نفيسة المرادية ، وجهزتها جهازا نفيسا من مالها وتزوج أيضا على كاشف الكبير الألفى بزوجة أستاذه .

# جمسادي الأولى

# ( يونية \_ يولية ١٨٠٨ م ):

سافر مرزوق ببك بعد تقرير أمر الصلح بينه وبين الأمراء المصريين القبالى وقلد الباشا مرزوق بيك ولابة جرجا وامارة الصعيد، وألبسه الحلعة، وشرط عليه ارسال المال والغلال الميرية . فعند

ذلك اطمأنت الناس ، وسافرت السفار والمتسببون ، ووصل الى السواحل مراكب العسلال ، والأشياء التى تجلب من الجهة القبلية .

## مبسادى الآخرة

قطع الباشا مرتب الدلاة الأغراب ، وأخرجهم ، وعزل كبيرهم الذى يسمى كردى بوالى ، الساكن ببولاق وفلد ذلك مصطفى بيك من أقاربه ، وجعله كبيرا على طائفة الدلاتية الباقين ، وضم اليهم طائفة من الأتراك .. ألبسهم طراطير وجعلهم دلاتية وسافر كردى بوالى لبلاده فى منتصف الشهر ، وخرج صحبته عدة كبيرة من الدلاة

#### اواخره ( اواخر اغسطس ۱۸۰۸ م ):

وردت الأخبار من اسلامبول وذلك أن طائفة من الينكجرية تعصبت ، وقامت على السلطان مليم ... وعيزلوه ، وأجلسوا ميكانه السلطان مصطفى . وأبطلوا النظام الجديد ، وقتلوا دفتردار الدولة النظام الحديد وكتحدا الدولة ودفتردار الدولة وغيرهم ، وقطعوهم فى « أت ميدان » ، بعد أن تغييبوا واختفوا فى آماكن ... حتى فى بيبوت النصارى . واستدلوا عليهم واحدا بعيد واحد ، النصارى . واستدلوا عليهم واحدا بعيد واحد ، فكانوا بسحبون الأمبر منهم المترفه ، على صورة منكرة ، الى « أت ميدان » فيقتلونه ، وبعشهم منكرة ، الى « أت ميدان » فيقتلونه ، وبعشهم قطعوه فى الطريق وسكن الحيال على سُلطنة السلطان مصطفى بن عبد الحميد .

وكان السلطان سليم — عندما أحس بحركة الينكجرية — أرسل يستنجد ويستدعى مصطفى باشا البيرقدار ، وكان « برشت » بالرملى بمخيم العرضى المتعين على حرب الموسكوب ، ووصل خبر الواقعة الى من بالعرضى ، فأقام أيضا الينكجرية الفتنة بالعرضى ، وقتلوا أغاة العرضى وخلافه .

وهرب الرئيس وخلافه عند مصطفى باشا المذكور - وقد وصله مراسلة السلطان سليم فحركوا همت على القيام بنصرة السلطان سليم على الينكجرية ، فركب من العرضى فى عدة وافرة ، وحضر الى اسلامبول ، وشق بجمعه وعسكره من وسطها فى كبكبة حتى وصل الى باب السراية ، فوجده مغلوقا ، فأراد كسره أو حرقه ... الى أن فتحوه بالعنف . وعبر الى داخل السراية ، وطلب السلطان سليم فعند ذلك أرسل السلطان مصطفى المتولى جماعة من خاصته فدخلوا على السلطان مسلم فى المكان الذى هو مختف به ، وقتلوه بالخناجر والسكاكين حتى مات ، وأحضروه ميتا الى مصطفى باشا البيرقدار ، وقالوا له : « ها هو بكى وتأسف . فلما رآه ميتا بكى وتأسف .

ثم انه عزل السلطان مصطنى ، وأحضر محمودا أخاه ابن عبد الحميد ، وأجلسه على تخت الملك. ونودى باسمه – وكان ذلك يوم الخميس خامس جمادى الثانية من السنة – وعمره ثلاث وعشرون سنة ، ومات السلطان سليم وعمره احدى وخمسون سنة ، لأنه ولد سسنة ١١٧٢ . ومدة ولايته نحو العشرين سنة تنقص شهرا

فلما وردت هذه الأخبار ، وتواترت فى مكاتبات النجار والسفار ... خطب بعض الخطباء ، يــوم الجمعة سادس عشرينه ، باسم السلطان محمود ، وبعضهم أطلق فى الدعاء ولم يذكر الاسم .

وفيه : قوى عزم الباشا على السفر ألى جهة دمياط ورشيد والاسكندرية فطلب لوازم السفر ، ووعد بسفره بعد قطع الخليج . وطفق يستعجل بالوفاء ، ويطلب ابن الرداد المقياسي ويسأله عن الوفاء ، ويقول : « اقطعوا جسر الخليج في غد أو بعد غد » فيقول : « تأمرونا بقطعه قبل الوفاء ? » فيقول : « لا » ويقول : « ليس الوفاء بأيدينا » .

# السبت ۲۷ منه (۲۰ اغسطس ۱۸۰۸ م ـ ۱۵ مسری آن ۱۵۲ ق):

نقص النيل نحو خمسة أصابع . وانكشف الحجر الراقد الذي عند فم الخليج تحت الحجر القائم . فضج الناس ، ورفعوا الغلال من الرقسع والعرصات والسواحل . وانزعجت الخلائق بسبب شحة النيل في العام الماضي ، وهيفان الزرع ، وتنوع المظالم ، وخراب الريف وجلاء أهله .

واجتمع فى ذلك اليوم المسايخ عند الباشا كافقال لهم : « اعملوا استسقاء ، وأمروا الفقسراء والضعفاء والأطفال بالخروج الى الصحراء وادعوا الله » . فقال له الشيخ الشرقاوى : « ينبغى أن ترفقوا بالناس وترفعوا الظلم » . فقال : « أنا فست بظالم وحدى ، وأنسم أظلم منى ... فأنى رفعت عن حصتكم الفرض والمغارم اكراما لكم .. وأنتم تأخذونها من الفلاحين ! وعندى دفتر محرر قيم ما تحت أيديكم من الحصص يبلغ ألفين كيس . ولا بد انى أفحص عن ذلك . وكل من وجمدته يأخذ الفرضة المدفوعة من فلاحينه ، أرفع الحصة عنه » . فقالوا له : « لك ذلك » .

ثم اتفقوا على الخروج والسقيا فى صبحها بجامع عمرو بن العاص – لكونه محل الصحابة والسلف الصالح – يصلون به صلاة الاستسقاء ..



چامع عمرو بن العاص

ويدعون الله ويستغفرونه ، ويتضرعون اليه فى زيادة النيل .. وبالجملة ركب السيد عمر والمشاخ وأهل الأزهر وغيرهم ، والأطفال . واجتمع عالم كثير ، وذهبوا الى الجامع المذكور بمصر القديمة . فلما كان صبحها ، وتكامل الجمع ، صعد الشيخ جاد المولى على المنبر ، وخطب بعد أن صلى صلاة الاستسقاء ، ودعا الله ، وأمن الناس على دعائه . وحول رداءه ، ورجع الناس بعد صلاة الظهر . وبات السيد عمر هناك .

وفى تلك الليلة: رجع الماء الى محل الزيادة الأولى ، واستتر الحجر الراقد بالماء .

#### الاثنين ٢٩ منه ( ٢٢ أغسطس ١٨٠٨ م ):

خرجوا أيضا ، وأشار بعض الناس باحضار النصارى أيضا ... فحضروا ، وحضر المعلم غالى ، ومن يصحبه من الكتبة الأقباط ، وجلسوا فى ناحية من المسجد يشربون الدخان ! وانفض الجمع أيضا .

وفى تلك الليلة ، التى هنى ليلة الشلاثاء ، زاد المساء ، ونودى بالوفاء . وفرح النساس ، وطفق النصارى يقسولون : ان الزيادة لم تحصل الا. بخروجنا ...

فلما كانت ليلة الأربعاء: طاف المنادون بالرايات الحمر، ونادوا بالوفاء، وعمل الشنك والوقدة ... تلك الليلة على العادة

وفى صبحها حضر الباشا والقاضى ، واجتمع الناس وكسروا السد وجرى الماء فى الخليج جريانا ضعيفا لعلو أرض الخليج وعدم تنظيفه من الأنربة المتراكمة فيه من مدة سنين . وكان ذلك يوم الأربعاء غرة شهر رجب وتاسع عشر مسرى القبطى .

#### رجسب

#### ۲ منه (۲۶ اغسطس ۱۸۰۸ م):

وصل الى بولاق راغب افندى ـ وهو أخو خليل افندى الرجائى ، الدفتردار المقتول ـ وعلى يده مرسوم باجراء الخطبة باسم السلطان محمود بن عبد الحميد . وأنزلوه ببيت ابن السباعى بالغورية . وضربوا مدافع بالقلعة وشنكا ، ثلاثة أيام ، فى الأوقات الخمسة . وخطب الخطباء فى صبحها باسم السلطان محمود والدعاء له فى جميع المساجد .

#### ه منه (۲۷ اغسطس ۱۸۰۸ م):

سافر محمد على باشا الى بحرى ، ونزل فى المراكب. وأرسل قبل نزوله بأيام بتشهيل الاقامات والسكلف على البسلاد ، من كل صف خسة عشر. وأخلوا له ولمن معه بيوت البنادر مشل المنصورة ، ودمياط ، ورشيد ، والمحلة ، والاسكندرية — وفرض الفرض والمفارم على البلاد ، على حكم القراريط التي كانوا ابتدعوها في العام الماضي ... على كل قيراط سبعة آلاف وسبعمائة نصف فضة ، وسماها كلفة الذخيرة ، وأمر بكتابة دفتر لذلك .

فكتب اليه الروزنامجي « أن الخراب استولى على كثير من البلاد . فلا يمكن تحصيل هــذا ' الترتيب » فأرسل من المنصـورة يأمر بتحرير العمار بدفتر مستقل ، والخراب بدفتر آخر .

فلما فعل الروزنامجي ذلك ، أدخل فيها بلادا بها بعض الرمق لتخلص من الفرضة ، وفيها ماهو لنفسه . فلما وصلت اليه ، أمر بتوزيع ذلك الخراب على أولاده وأتباعه وأغراضه – وعدتها مائة وستون بلدة – وأمر الروزنامجي بكتابة تقاسيطها بالأسماء التي عينها له . فلم يمكن الروزنامجي

أن يتلافى ذلك فتظهر خياته . ووزعت وارتفعت عن أصحابها .

وكذلك حصل باقليم البحيرة ، لما عنها الخراب وتعطل خراجها ، وطلبوا المسيرى من الملتزمين . فتظلموا واعتذروا بعنوم الخراب . فرفعوها عنهم، وفرقها الباشا على أتباعه ، واستولوا عليها ، وطلبوا الفلاحين الشاردة ، والمتسحبة من البلاد الأخر ، وأمروهم بسكناها .

وزادوا في الطنبـــور نفسـات ، وهــو آنهم صــاروا يتتبعـون أولاد البــله ، وأرباب الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى ، وذلك باغراء آتباعهم وأعوانهم .. فيكون الشخص منهم جالسا في حافوته وصناعته ، فما يشعر الا والأعوان<sup>.</sup> محيطون به يطلبونه الى مخدومهم . فان امتنع أو تلكأ ، سحيوه بالقهر ، وأدخلوه الى الحبس ، وهو لا يعرف له ذنب . فيقول : « وما ذنبي ؟ » . فيمال له : « عليك مال الطين » . فيقول : « وأى شيء يكون الطين ? ﴾ . فيقسولون له : ﴿ طُـين فلاحتك ... من مدة سنين لم تدفعه ، وقدره كذا وكذا ﴾ . فيقول : ﴿ لَا أَعْرُفُ ذَلَكُ ، وَلَا أَعْرَفُ البلد ، ولا رأيتها في عبري ... لا أنا ولا أبي ولا جدى ١ ، . فيقال له : « ألست فلانا ... الشبراوى أو المنياوي مثلا ? ﴾ فيقول لهم : ﴿ هذه نسبة قديمة سرت الى من عمى أو خالى أو جدى .. ، . فلا يقبل منه ، ويحبس ويضرب حتى يدفع ما ألزموه به ، أو يجد شافعا يصالح عليه . وقد وقع ذلك لكثير من المتسببين والتجار وصناع الحرير وغيرهم .

ولم يزل الباشا فى سيره حتى وصل الى دمياط، وفرض على أهلها أكياسا ، وأخل من حكامها هدايا وتقادم . ثم رجع الى سمنود ، وركب فى البر الى المحلة ، وقبض مافرضه عليها ، وهو خمسون كيسا ، نقصت سبعة أكياس ... عجزوا

عنها بعد الحبس والعقاب. وقدم له حاكمها ستين جملا وأربعين حصانا خلاف الأقمشة المحلاوية مثل الزردخانات والمقاطع الحرير، وما يصنع بالمحلة من أنواع الثياب والأمتعة، صناعة من بقى بها من الصناع.

نم ارتحل عنها ورجع الى بحر منوف ، وذهب الى رشيد والاسكندرية . ولما استقر بها عبى هدية الى الدولة ، وأرسل الى مصر فطلب عدة قناطير من البن ، والأقشة الهندية ، وسبعمائة أردب أرز أبيض .. أخذت من بلاد الأرز . وأرسل الهدية صحبة ابراهيم افندى المهردار . وحضر اليه ، وهو بالاسكندرية ، قابجى من طرف مصطفى باشسا البيرقدار الوزير برسالة ورجع بالجواب على أثره ، ولم يعلم ما دار بينهما .

#### شعبان

# الخميس ١٥ منه (٦ آكتوبر ١٨٠٨ م):

حضر محمد على باشا من غيبته ، وطلع على ساحل بولاق ليلة الحميس خامس عشره ، وذهب الى داره بالأزبكية . ثم طلع فى ثانى يوم الى القلمة ، وضربوا لقدومه مدافع .

## دمعتسبان

# الجمعة غرته ( ٢١ اكتوبر ١٨٠٨ م ) :

وردت الأخبار بحرق القمامة القدسية ، وظهر حريقها من كنيسة الأروام .

وفيه: سافر عدة من العسكر والدلاة وعمر يك الألفى، ومعه طائفة من الماليك، الى البحيرة بسبب عربان أولاد على. فانهم كانوا بعد الحوادث المتقدمة نزلوا بالاقليم، وشاركوا، وزرعوا مثل ما كان عليه الهنادى والجهنة. فلما اصطلح الألفية مع الباشا، توسط شاهين بيك في صلح الهنادى والجهنة على قدر، وذلك لما كان بينهم وبين أستاذه

من النسابة . ونزل صحبتهم الى البحيرة ، وعمرهم بأرضها كما كانوا أولا ، وطرد أولاد على وحاربهم ، ومكن الهنادى والجهنة ، ورجع الى الجيزة .

فراسل أولاد على الباشا بوساطة بعض أهــل الدولة ، وعملوا للباشا مائة ألف ريال على رجوعهم للبحيرة واخراج الهنادى . فأجابهم طمعا فى المال . فحنق أولئك وعصوا ، وحاربوا أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعــد أن كانوا ضيقوا عليهم .

وحصلت اختلافات ، وامتنع أولاد على من دفع المال الذى قرروه على أنفسهم ، واجتمعوا بحوش ابن عيسى . فأرسل اليهم الباشا عمر بيك المذكور ومن معه ، فحاربوهم مع الهنادى . فظهر عليهم أولاد على وهزموهم ، وقتل من الدلاة أكثر من مائة ، وكذاك من العسكر ، ونحو الخمسة عشر من المماليك . فأمر الباشا بسفر عساكر أيضا ، وصحبتهم نعمان بيك وخلافه . ومافرت طائفة من العرب الى ناحة الفيوم ، فأرسلوا لهم عسدة من العسكر .

# آخره ( ۱۹ نوفمبر ۱۸۰۸ م):

سافر أيضا شاهين بيك وباقى الألفية ، خـــلاف أحمد بيك ، فانه أقام بالجيزة .

وفيه: نودى على الماملة بأن يكون صرف الريال الفرنسا بمائتين وعشرين ، وكان بلغ فى مصارفته الى مائتين واربعين والمحبوب بمائتين وخمسين ، فنودى على صرفه بمائتين وأربعين وذلك كله من عدم الفضة العددية بأيدى الناس والصيارف لتحكيرهم عليها ، ليأخذها تجار الشام بفرط فى مصارفتها تضم للميرى ... فيدور الشخص على صرف القرش الواحد ، فلا يجد صرفه الا بعد جهد شديد ، ويصرفه الصراف أو خلافه للمضطر بنقص نصفين أو ثلاثة .

وفيه : سافر أيضا حسن الشاشرجي ولحق بالمجردين .

وفيه : ورد الخبر بأن محو بيك ، كاشف البحيرة ، قبض على السيد حسين نقيب الأشراف بدمنهور، وأهانه وضربه وصادره ، وأخذ منه ألفي ريال بعد أن حلف أنه أن لم يأت بها في مدة أربع وعشرين ساعة ، والا قتــله . فوقع في عرض النصــاري المباشرين ، فدفعوها عنه حتى تخلص بالحياة . وكذلك قبض على رجل من التجار ، وقرر عليــه جملة كثيرة من المال . فدفع الذي حصلته بده . وبقى عليه باقى ما قرره عليه . فلم يزل في حبسب حتى مات تحت العقوبة . فطلب أهله رمته . فحلف لا معطيها لهم حتى يكون إبنه فى الحبس مكانه ا ومن الحوادث السماوية : أن في سابع عشرين رمضان غيمت السماء بناحية الغربيــة والمحلة الكبرى ، وأمطرت بردا في مقدار بيض الدجاج وأكبر وأصغر فهدمت دوراً ، وأصابت أتعاماً .. غير أنها قتلت الدودة من الزرع البدري .

#### سسشنال

اواخره ( حوالي منتصف ديسمبر ١٨٠٨ م ):

حضر شاهين بيك الألفى من ناحية البحيرة ، وذلك بعد ارتحال أولاد على من الاقليم .

وفيه أيضا : حضر سليمان كاشف البواب من ناحبة قبلى ، وصحبته عدة من الماليك ، وأربعة من الكشاف فقابل الباشا وخلع عليه ، وأنزله ببيت طنان بسويقة العزى ، وسكن بها . وحضر مطرودا من اخواله المرادية .

#### ذوالقعيلة

الاثنين غرته ( ١٩ ديسمبر ١٨٠٨ م ):

فيه : عزل الباشا السيد المعروقي عن نظارة الضربخانة ، ونصب بها شخصا من أقاربه .

# السبت ١٣ منه (٣١٣ ديسمبر ١٨٠٨ م):

نزل والى الشرطة ، وأمامه المنساداة على ما يستقرضه الناس من العسكر بالربا والزيادة .. على أن يكون على كل كيس متة عشر قرشا في كل شهر لاغير — والكيس عشرون ألف نصفيه فضة ، وهـو الكيس الرومي — وذلك بسبب ما انكسر على المحتاجين والمضطرين من الناس من كثرة الربا لفيق المعاش ، والقطاع المكاسب ، وغلو الاسعار، وزيادة المكوس . فيضطر الشخص الى الاستدانة فلا يجد من يداينه من أهـل البلد ، فيستدين من أحد العسكر ، ويحسب عليه على كل كيس خمسين قرشا في كل شهر . واذا قصرت يد المديون عن قرشا في كل شهر . واذا قصرت يد المديون عن الزمن تفحش الزيادة ، ويؤول الأمر لكشف حال المديون .

وجرى ذلك على كثير من مساتير الناس ، وباعوا أملاكهم ومتاعهم . والبعض لما ضاق به الحال ، ولم يجد شيئا ، خرج هاربا ، وترك أهمله وعياله خوفا من العسكرى وما يلاقى منه ، وربما قتله . فأعرض بعض المديونين الى الباشا . فأمر بكتابة هذا البيورلدى ، ونزل به والى الشرطية ، ونادى به فى الأسواق . فعد ذلك من غرائب الحكام ... حيث ينادى على الربا جهارا فى الأسواق ، من غير احتشام ولا مبالاة ، لأنهم لا يرون ذلك عيبا فى عفيذتهم ا

# الأربعاء ٢٤ منه ( ١١ يناير ١٨٠٩ م ):

غضب الباشا على محو بيك الكبير ، الذي كان كاشفا بالبحيرة ، ونفاه الى أبى قير وأخذ أمواله ، وأنعم ببيته — وهو بيت حسين أغا شنن بحارة عابدين — وما بها من الخيل والجمال والجوار والخيام والمتاع ، على محو بيك الصغير الأورفلى .

#### ذوامحب

# غُرته ( ۱۸ يناير ۱۸۰۹ م ) :

وصلت الأخبار من اسلامبول بوقوع فتنة عظيمة . وأنه لما حصل ما حصل فى منتصف السنة من دخول مصطفى باشا البيرقدار على الصورة المذكورة ، وقتل السلطان سليم ، وتولية السلطان محمود ، وخذلان الينكجرية وقتلهم ونفيهم ، وتحكم مصطفى باشا فى أمور الدولة ... واستمر من بقى منهم تحت الحكم ، فأجمعوا أمرهم ، ومكروا مكرهم . وحذر بعضهم مصطفى باشا من المذكورين ، فلم يكترث بذلك ، واستهون أمرهم ، واحتقر جانبهم ، وقال : « أى شىء هؤلاء ? .. مناولرى » بمعنى أنهم بياعون الفاكهة . فكان حاله كما قبل :

# فسلا تحتقر كيد العبدو فربسا

تموت الأفاعي من سموم العقارب

ثم انهم تحزبوا وحضروا الى سرايته على حين غفلة ، بعد السحور ، ليلة السابع والعشرين من رمضان — وجماعته وطائفته متفرقون فى أماكنهم — فحرقوا باب السراية ، وكبسوا عليه . فقتل من قتل من أتباعه ، وهرب من هرب على حمية . واختفى مصطفى باشا فى سرداب فسلم يجدوه ، وأوقعوا بالسراية الحرق والهدم والنهب ، وخاف السلطان ، لأن سراية الوزير بجانب السراية السملطانية ، ففتح باب السراية التى بناحية البحر ، وأرسل يستعجل قاضى باشا بالحضور ، وكذلك وأرسل يستعجل قاضى باشا بالحضور ، وكذلك قبطان باشا .. فحضرا الى السراية ، واشتد الحرب بين الفريق بين الفريق فى البلدة ، حتى أحرقوا منها جانبا كبيرا .

فلما عاين السلطان ذلك ... هاله ، وخاف من عموم حريق البلدة -- وهو ومن معه محصورون

بالسرابة يوما وليلة - فلم بسعه الا تلافى الأمر . فراسل كبار الينكجرية ، وصالحهم . وأبطلوا الحرب ، وشرعوا فى اطفاء الحريق . وخرج قاضى باشا هاربا ، وكذلك قبودان باشا - وهو عبد الله رامز أفندى الذى كان فى أيام الوزير بمصر - ثم انهم أخرجوا مصطفى باشا من المكان الذى اختفى فيه ميتا من تحت الردم ، وسحبوه من رجليه الى خارج ، وعلقوه فى شجرة ، ومثلوا به ، وأكثروا على ومته من السخرية ا

وعند وقوع هذه الحادثة ، ومجىء قاضى باشسا \_ وكان من أغراض السلطان مصطفى المنفصل \_ فحاف السلطان أن قاضى باشسا ، ان غلب على الينكجرية ، فيعسزله ويولى أخساه ، ويرده الى السلطنة ... فقتل المسلطان محمود أخاه مصطفى خنقا . ثم لما مسكن الحال ، عينوا على قاضى باشا وقتلوه ، وكذلك عبد الله أفندى رامز فبسودان باشا .

وكان مصطفى باشا البيرقدار هــذا ، مشكور السيرة ، بحب اقامة العدل .. والوقت بخــلاف ذلك .

وفيه: قوى الاهتمام بسد ترعة الفرعونية ، وتعين لذلك شخص يسمى عثمان السلانكلى الذى كان مباشرا على جسر الاسكندرية .

# ه ۱ منه (اول فبراير ۱۸۰۹ م):

سافر الباشا ، وبضحبته حسن باشا ، لمباشرة لترعة التى يريدون سدها ، وأمر بوسق الأحجار . وأفردوا لذاك عدة كشيرة من المراكب تشحن بالأحجار والأخشاب الكثيرة ، وترجع فارغة ، وتعدود موسوقة فى كل بوم مرة . وأمر بجمع الرجال من القرى للعمل .

وفيه أيضا: شرع الباشا في انشاء أبنية بساحل شهرا - الشهيرة الآن بشيرا المكاسة - وأشيع أن

قصده انشاء سواقی وعمائر وبساتین ومزارع . واخذ فی الاستیلاء علی ما بحاذی ذلك من القری والأطیان والرزق والاقطاعات من ساحل شبرا الی جهة بركة الحاج ... عرضا .

#### ١٧ منه ( ٣ فيراير ١٨٠٩ م ) :

# ۲۲ منه (۸ فبرایر ۱۸۰۹ م):

وصل واحد قابحى وأشيع أنه طلع من بولاق، وذهب الى بيت الساشا، وعلى مده مرسومان: أحدهما تقرير للباشا على ولاية مصر. والثانى يذكر فيه أن بوسف باشا المعدنى، الصدر السابق، تعين بالسفر على جهة الشام لتنظيم بلاد العرب والحجاز، وأن يقوم محمد على باشا بلوازمه وما بحتاج اليه من أدوات وذخيرة وغير ذلك، ولم يظهر لذلك

ولما أصبح النهار ، وحضر ذلك القابجي في مسوكب الى بيت البائسا ، وحضر الأشسسياخ والأعيان — وكان البائها غائبا في الترعة كما تقدم — وعوضه كتخدا بيك ، وأكابر دولتهم ، وقرئت المراسيم ... تحقق الخبر .

والقضت السنة بحوادثها التى لا يمكن ضبط جزئباتها لعدم الوقوف على حقيقتها .

فمن الحوادث العامة: توالى الفرض والمطالم المتوالية ، واحداث أنواع المظالم على كل شيء ، والتزايد فيها ، واستمرار الغلاء في جميع أسمار المبيمات والمآكل والمشارب بسبب ذلك ، وفقر أهل القرى ، وييمهم لمواشيهم في المغارم ، فقسل اللحم والسمن والحبن ، وأخذ مواشسيهم وأغنامهم من غير ثمن في الكلف ، ثم رميها على الجزارين بأنجلى

لمن ، ولا يذبحونها الا فى المذبح ، ويؤخذ منهم أسقاطها وجلودها ورؤوسها ورواتب الباشا وأهل دولته ثم بذهبون بما يبقى لهم لحوانيتهم . فتباع على أهل البلد بأغلى ثمن حتى يخلص للجزار رأس ماله واذا عثر المحتسب على جزار ذبح شسساة اشتراها فى غير المذبح ، قبض عليه وأشهره ، وأخذ ما فى حانوته من اللحم من غير ثمن ثم يحبس ويغرم مالا ، ولا يغفر ذبه ، ويسمى خائنا وفلانيا ا

ومنها: انقطاع الحج الشامى والمصرى ، معتلين بمنع الوهابى الناس عن الحج .. والحال ليس كذلك فانه لم يمنع أحدا يأتى الى الحج على الطريقة المشروعة ، وانما يمنع من يأتى بخلاف ذلك من البدع التى لا يجيزها الشرع : مثل المحمل والطبل والزمر وحمل الأسلحة . وقد وصل طائفة من حجاج المغاربة ، وحجوا ورجعوا في هذا العام وما قبله ، ولم يتعرض لهم أحد بشىء .

ولما امتنعت قوافل الحج المصرى والشامى ، وانقطع عن أهل المدينة ومكة ما كان يصل اليهم من الصدقات والعلائف والصرر التى كانوا يتعشون منها .. خرجوا من أوطانهم بأولادهم ونسائهم ، ولم يمكث الا الذى لمبس له ايراد من ذلك ، وأتوا الى مصر والشام . ومنهم من ذهب الى اسلامبول يتشكون من الوهابى ، ويستغيثون بالدولة فى خلاص الحرمين لتعود لهم الحالة التى كانوا عليها : من اجراء الأرزاق ، واتصال الصلات ، والنيابات والحدم فى الوظائف النى بأسماء رجال الدولة ، كالفراشة والكناسة ونحو ذلك ، ويذكرون أن الوهابى استولى على ما كان بالحجرة الشريفة من الذخائر والجواهر ، ونقلها وأخذها ... فيرون أن الذخائر والجواهر ، ونقلها وأخذها ... فيرون أن اخذه لذلك من الكبائر العظام .

وهذه الأشياء أرسلها ووضعها خساف العقول من

الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم : اما حرصاً على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم ، أو لنوائب الزمان . فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج اليهما ، فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء . فلما تقادمت علبها الأزمنة ، وتوالت عليها السنين والأعوام الكثيرة -وهي في الزيادة - ارتصـــدت معنى لاحقيقة ، وارتسم في الأذهان حرمة تناولها ، وأنها صارت مالا للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز لأحد أخذها ولا اتفاقها . والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك ، ولم يدخر شيئا من عرض الدنيا في حياته . وقد أعطاه الله الشرف الأعلى ، وهو الدعوة الى الله تعالى والنبوة والكتاب، واختـار أن يكون نبيــا عبدا ، ولم يختر أن يكون نبيا ملكا . وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ». وروى الترمذي بسنده عن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً . قلت : لا يارب . ولكن أشبع يوما وأجوع يوما - أو قال: ثلاثا، أو نحو ذلك - فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك ، واذا شبعت شمكرنك وحمدتك . .

ثم ان كانوا وضعوا هذه الذخائر والجواهر صدقة على الرسول ، ومحبة فيه ، فهو فاسد .. لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ان الصدقة لا تنبغى لآل محمد ... انما هى أوساخ الناس » . ومنع بنى هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم . والمراد الانتفاع فى حال الحياة لا بعدها فان المال أوجده المولى سبحانه وتعالى من أمور الدنيا ، لا من أمور الآخسرة قال تعالى : « انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد » . وهو من جملة السبعة التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز فى قوله

تعالى: « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضسة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متساع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ». فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح. وليست هي في نفسها أمورا مذمومة ، بل قد تكون معينة على الآخرة اذا صرفت في محلها

وعن مطرف ، عن آييه قال : ﴿ آتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يقرآ ﴿ آلهاكم التكاثر ﴾ . قال : يقول أبن آدم : مالى مالى .. فهل لك يا أبن آدم من مالك الا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ﴾ الى غير ذلك .

ومحبة الرسول بتصديقه واتباع شريعته وسنته ، لا بمخالفة أوامره ، وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين ، وباقى الأصناف الثمانية .

وان قال المدخير: أكنزها لنوائب الزميان، ليستعان بها على مجاهدة الكفار والمشركين عند الحاجة اليها . قلنا : قد رأينا شــدة احتياج ملوك زماننا ، وإضطرارهم في مصالحات المتغلبين عليهم من قراناتُ الافرنج ، وخــلو خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم . فيصالحون المتغلبين بالمقادير العظيمة ... بكفالة أحد الفرق من الافرنج المسالمين لهم . واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بسزيادة المسكوس والمصادرات والطلبات ، والاستيلاء على الأمــوال بغير حق .. حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم ، وليم يأخذوا من هذه المدخرات شيئًا ... بل ربما كان عندهم أو عند خونداتهم جــوهر نفيس من بقايا المدخرات ، فيرسلونه همدية الى الحجمرة ، ولا بنتفعون به في مهماتهم ، فضلا عن اعطائه لمستحقه من المحتاجين . واذا صار فى ذلك المكان لا ينتفع

به أحد ... الا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين يقال لهم أغاوات الحرم .

والغقراء من أولاد الرسول ، وأهل العلم ، والمحتاجون وأبناء السبيل ، يموتون جوعا ... وهذه النخائر محجور عليها ، وممنوعون منها . الى أن حضر الوهابى ، واستولى على المدينة ، وأخذ تلك الذخائر . نبقال : أنه عبى أربعة سحاحير من الجواهر المحلاة بالألماس والياقوت ، العظيمة القدر . ومن ذلك : أربع شمعدانات من الزمرد ، وبدل الشمعة قطعة ألماس مستطيلة يضىء نورها فى وبدل الشمعة قطعة ألماس مستطيلة يضىء نورها فى الخالص ، ومنول عليها ألماس وياقوت ، ونصابها الخالص ، ومنول عليها ألماس وياقوت ، ونصابها الحديد الموصوف – كل سيف منها لاقيمة له بالحديد الموصوف – كل سيف منها لاقيمة له وغير ذلك .

ومنها: أن الباشا عزم على عمارة المجراة التى تنقل الماء الى القلعة . وقد خربت وتلاشى أمرها ، وتهدمت قناطرها ، وبطل نقل الماء عليها من نحو عشرين سنة . فقيد بعمارتها محسد أفندى طبل ناظر المهمات ، فعمرها ، وأجرى الماء بها فى أواخر الشهر الماضى .

ومنها: احداث عدة مكوس على أصناف كثيرة ، منها على بضاعة اللبان عن كل قطعة ثلثمائة نصف فضة . وكذلك على صنف الحناء ، عن كل مخلة عشرة أنصاف . وكذلك الموزونات ، كل مائة درهم أربعة دراهم : على البائع درهمان ، وعلى المشترى درهمان . وغير ذلك حوادث كثيرة لا نعليها .

#### \* \* \*

وأما من مات بها ممن له ذكر :

فمات الأجل المبجل ، والمجترم المفضل: السيد

خليل البكرى الصديقى - ووالدته من ذرية شمس الدين الحنفى - وهو أخو السيخ أحسد البكرى الصديقى الذي كان متوليا على سجادتهم .

ولما مات أخوه لم يلها المترجم ، لمما فيه من الرعونة ، وارتكابه أمورا غير لائقة ، بل تولاها ابن عبه السيد محمد أفندى — مضافة لنقابة الأشراف — فتنازع مع ابن عبه المذكور ، وقسموا البيت الذى هو مسكنهم بالأزبكية نصفين ، وعمر منابه عمارة متقنة ، وزخرفه ، وأنشأ فيه بسمانا زرع فيه أصناف الأشجار والفواكه .

فلما توفى السيد محمد أفندى ، تولى المترجم مشيخة السجادة ، وتولى نقابة الأشراف السسيد عمر مكرم الأسيوطى . فلما طرق البلاد الفرنساوية، تداخل المترجم فيهم . وخرج السيد عمر مع من خرج هاربا من الفرنساوية الى بلاد الشام .

وعرف المترجم الفرنساوية أن النقابة كانت لبيتهم ، وأنهم غصبوها منه ... فقلدوه اياها . واستولى على وقفها وايرادها ، وانفرد بسكن البيت ، وصار له قبول عند الفرنساوية . وجعلوه من أعاظم رؤساء الديوان الذي كانوا نظموه لاجراء الأحكام بين المسلمين فكان وافر الحرمة ، مسموع الكلمة ، مقبول الشفاعة عندهم . فازدحم بيته بالدعاوى والشكاوى ، واجتمع عنده مماليك من بالدعاوى والشكاوى ، واجتمع عنده مماليك من ومنيين - وعدة خدم وقواسة ، ومقدم كبير ومراجين وأجناد .

واستمر على ذلك الى أن حضر يوسف باشسا الوزير فى المرة الأولى التى انتقض فيها الصلح ، ووقعت الحروب فى البلدة بين العثمانية والفرنساوية والأمراء المصربة وأهل البلدة . فهجم على داره المتهورون من العامة ونهبوه ، وهتكوا حريسه ، وعروه من ثيابه ، وسحبوه بينهم مكشوف الرأس

من الأزبكية الى وكالة ذى الفقار بالجمالية - وبها عثمان كتخدا الدولة - فشفع فيه الحاضرون ، وأطلقوه بعد أن أشرف على الهللال . وأخذه الخواجة أحمد بن محرم الى داره ، وأسسكن روعه ، وألبسه ثيابا وأكرمه . وبقى بداره الى أن انقضت أيام الفتنة ، وظهرت الفرنساوية على المحاريين لهم ، وخرجوا من البلدة ، واستقر بها الفرنساوية .

فعند ذلك ذهب اليهم ، وشكا لهم ماحل به بسبب موالاته لهم ، معوضوا عليه ما نهب له ، ورجع الى الحالة التي كان عليها معهم .

وكانت داره أخربها النهابون . فسكن ببيت المارودى بباب الخرق ، ثم انتقل منه الى بيت عبد الرحمن كتخدا القزدغلى بحارة عابدين ، وجدد بها عمارة .

وكان له ابنة خرجت عن طروها فى أيام الفرنسيس . فلما أشيع حضور الوزير والقبودان والانكليز ، وظهر على الفرنسساوية الخروج من مصر ... فقتل ابنته المذكورة بيد حاكم الشرطة . فلما استقرت العثمانية بالديار المضرية ، عزل المترجم عن نقابة الأشراف ، وتولاها السيد عمر مكرم ... كما كان قبل الفرنساوية

ولما حضر محمد باشا خسرو ، آنهى اليه السكارهون له بأنه مرتكب للموبقات ، وبعاقر الشراب .. وغير ذلك . وأن ابنته كانت تذهب الى الفرنسيس بعلمه ، وأنه قتلها خوفا وتبرئة لنفسه من الشهرة التي لايمكنه مسترها ، ولا يقبل عذره فيها ، ولا التنصل منها ، وأنه لايصلح لمشيخة سجادة السادة البكرية . وعرفوه أن هناك شخصا من سلسلتهم يقال له الشيخ محسد سعد ، وهو من جملة أتباع المترجم ، ولكنه فقير لايملك شيئا ، ولا دابة يركبها .

فقال الباشا: ﴿ أَنَا أُواسِيهِ وَأَعَطَيهِ ﴾ . فأحضروه له ، بعد أن البسوه تاجا كبيرا وثيابا — وهو رجل مبارك ، طاعن فى السن — فالبسمه فروة سمور ، وقدم له حصانا معددا ، وقيد له الله قرش . وسكن دارا بناحية باب الخرق ، وتريش حاله . وخمل أمر المترجم .

واشترى دارا بدرب الجماميز بعطفة الفرن، وكان بظاهرها قطعة جنينة ، فاشتراها وغرس بها أشجارا ، وحسنها وأتقنها . وبنى له مجلسا مطلا عليها ، وبالأسفل مساظب ولواوين جلوس لطيفة ، واشترى دارين من دور الأمراء المتقدمين - بظاهر ذلك - وهدمهما ، ونبنى بأنقاضهما وأخشابهما ، وباع ما كان تحت يده من حصص الالتزام ، وسد بأثمانها ديونه ، واقتصر على ايراده فيما يخصمه من وقف جـد لأمه الأستاذ الحنفي ، وتصدى لمفاقمته وأذنته أنفار من المتظاهرين مثل: السيد عمر مكرم النقيب ، والشيخ محمد وفا السادات ، وخلافهما ... حتى انه كان عقد لابنيه سيدى أحمد ، على بنت المرحوم محمد أفندى البكرى . فتعصبوا عليه ، بعسد عزله من المشيخة والنقابة ، وأبطلوا العقد ، وفسخوا النكاح ببيت القاضي ! وتسلط عليه من له دين أو دعوى أو مطالبة ، حتى بيعوه حصصه . وكان قد اشترى مملوكا ـــ فى أيام الفرنساوية -- جميل الصورة . فلما حصل له ما حصل ، ادعى عليه البائع أنه أخــذه بدون

القيمة ، ولم يدفع له الثمن . فلم يثبت عليه ذلك .

وكان المعلوك ذهب من عنده ، وتم الأمسر والمسالحة على أن عثمان بيك المرادى أخذ ذلك المعلوك لنفست ... وقد تقدم ذكر قصسته في الحوادث السابقة .

ولم يزل المترجم على حالة خموله ، حتى تحرك عليه داء الفتق ، ومات على حين غفلة فى منتصف شهر ذى الحجة ، وصلى عليه بسيجد جده لأمه الشيخ شمس الدين أبى محمد الحنفى ، ودفن عند أسلافه بمشهد السادة البكرية بالقرافة . وحمه الله ، وعفا عنا وعنه .

#### \* \* \*

ومات الأمير شاهين بيك المرادى — ويعرف بياب اللوق ، لأنه كان ساكنا هناك — وهو من مماليك مراد بيك ، وأصله جركسى الجنس . ولما أعتقم مراد بيك ، أنعم عليه بكشوفية اقليم الغربية ، ثم رجع الى مصر ، وأقام بطالا متطلعا للامارة ويرى أنه أحق بها من غيره .

ولمسا رجمع المصربون الى مصر بعد قتسل طاهر باشا - وكان الألفى غائبا ببلاد الانكليز - انضم اليه عثمان بيك البرديسى ووافقه على كراهة الألفى الباطنيسة . وكان همو أحمد المباشرين والضاربين لحسين بيك الوشاش بالبر الغربى ليلة خسروجهم وتعديتهم لملاقاة الألفى . ثم خرج من مصر مع عشيرته .

ولم يزل حتى مات فى منتصف شهر ربيع الأول من السنة المذكورة . والله أعلم .

# سنة ١٢٢٤ هجرية

#### المحستم

# الجمعة ٢ منه (١٧ فيراير ١٨٠٩ م):

مرت سحابة سوداء مظلمة فى وقت العشاء ، وحصل فيها رعد مزعج وبرق مستنبر شديد اللمعان ، وأمطرت فى محلات قليلا وفى أخرى كثيرا . ثم انجلت السماء سريعا ، فظهرت النجوم . وبعد أيام أخبر الواردون من ناحية بلاد السماحات بالغربية ، أنها أمطرت بتلك الناحية فى تلك الليلة بردا كبيرا وصغيرا ، والكبير فى مقدار حجر الطاحون ! والصغير فى مقدار بيض الدجاج . وتعدمت منها دور ، وقتلت مواشى وآدمية ، وأهلكت زروعا كثيرة .

# الإحد ع هذه ١٩١ فبراير ١٨٠٩ م):

قتل الباشا حسب بن الخبيرى ، وهو بترعة الفرعونية ، وأرسل رأسه الى مصر فعلقت بباب زويلة .

# اواخره ( حوالي منتصف مارس ١٨٠٩ م ) :

حضر الباشا من ترعة الفرعونية ، وقد عجز عن سدها بعد أن بذل جهده ، وفرض الفرض العظيمة على البلاد ، وأشغلوا المراكب فى نقل الأحجار ليلا ونهارا ... والسيد محمد المحروقى متقيد لذلك ، ومقيم بمسجد الآثار لتشهيل الحجارين ، ووسقها بالمراكب ، وقطعها من الجبل قطعا وصخورا . فكانوا يشقون الجبل بألغام البارود ، مشل عمل الأفرنج ، وظهر في قطعهم المارود ، مشل عمل الأفرنج ، وظهر في قطعهم

كهوف ومغارات وتجاويف . وتحدث الناس بذلك بأنواع الأكاذيب والخرافات ، كقولهم : ظهر فى الجبل باب من حسديد ، وعليه أقتسال ، ففتحوه ونظروا من داخله أشخاصا على خيول ... الى غير ذلك !

وفيه: حضر قاصد من قبودان باشا ، بطلب عوائده بالاسكندرية . فقال له حاكم الاسكندرية : « ينبغى أن تذهب الى الباشا بالترعة وتقابله » . فذهب اليه وقابله عند السد . فبات تلك الليلة ، وأصبح ميتا . فأخرجوه الى المقبرة .

ثم حضر قاصد آخر يخبر بوصول قابجى وعلى يده مرسومان: أحدهما: الاخبار عن صلح الدولة مع الانجليز والموسكوب، وانفتاح البحر، وأمن المسافرين، والثانى: الأمر بالسفر والخروج الى فتح الحرمين، وطرد الوهابية عنهما، وأن يوسف باشا — الصدر السابق، المعروف بالمعدن — تعين بالسفر للحرمين على طريق الشام، وكذلك سليمان باشنا والى بغداد متعين أيضا بالسفر من ناحيسه على الدرعية، وأحضر للباشا تقريرا بالولاية مجددا وخلعة وسيفا،

#### مسسفر

# السبت غرته (۱۸ مأرس ۱۸۰۹ م):

حضر الأغا الواصل الى بولاق . فركب لملاقاته أغاة الينكجرية والوالى وأرباب العكاكيز فأركبوه فى موكب ، ودخلوا به من باب النصر وطلع الى القلعة . وقرأوا المراسيم بحضرة الجمع وبعد الفراغ من قراءتها ضربوا مدافع وشنكا .

وفيه: غيمت السماء بالسحاب، وأمطرت كثيرا، ونزل مطر ببركة الحاج .. وجدوا فيه سمكا صغيرا، من جنس السمك الذي يعرف بالقاروص، وصارا يتنطط على الأرض .. وأحضروا منه الى مصروشاه دناه ... وهو في غاية البرودة!

وفيه: اهتم الباشا باخراج تجريدة الى الأمراء القبلين . وذلك أنه تقدم بالارسال اليهم يطالبهم بالفلال والأموال الميرية ، المرار العديدة ، ويعدون ولا يوفون . ووصل اليه من عندهم رضوان كتخدا البرديسي — وهو بالترعة — ومغه أجوبة وهدية ، وفيها خيول وجوار وعبيد وسكر وخصيان . فاغتاظ الباشا وقال : « أنا لمست أطلب احسانهم وصدقاتهم ، حتى أنهم يضحكون على احسانهم وصدقاتهم ، حتى أنهم يضحكون على الكامن في رؤوسهم ، فلا بد من خروجي اليهم ومحاربتهم » . وأرسل الى من بمصر من الأكابر وصالح أغا قوج ، وطاهر باشا ، وأحمد بيك ، والكثير من أعيانهم بعساكرهم . وعدوا الى بر والخيزة ونصبوا وطاقهم وخيامهم .

ثم ان رضوان كتخدا لم يزل يلاطفه حتى توافق معه على وعد مقدار مسافة ذهاب الجواب ورجوعه أياما معدودة ، فلما حضر من الترعة أخد فى التشهيل والخروج ، فانتقلت العساكر الى البر الغربى ، وأخذ يستحث فى المطلوبات ، وخروج الخيام ، وجمع المراكب ، وسافر قبودان بولاق الى جهة بحرى لجمع المراكب ، وفرضوا على القرى غلالا وجمالا ، وذلك فى عقب مافرضه عليهم فى مهمات الترعة المتقدمة وخلافها : من بشارة القبطان والتقرير ، وما فى ضسمن ذلك من حق طرق المباشرين والمعينين .. مع ما الناس فيه من طرق المباشرين والمعينين .. مع ما الناس فيه من

القحط والغلاء فى الغلال وغيرها ، وعدم وجود الغلة . والذين لايقدرون على تحصيل الغلة ، يلزمونهم بدفع ثمنها ، بأقصى القيمة ، بعد مصانعة المباشرين لذلك ، واعطائهم الرشوات .

وحضر أيضا نعمان سراج باشا من عند ابراهيم بيك ، وقابل الباشا على الترعة . فلم ينهع حضوره أيضا ، ولم يسمع له قول ، ورجع مزيفا .

#### الأربعاء ٥ منه ( ٢٢ مارس ١٨٠٩ م ):

حضر على بيك أيوب ، وصحبته آخر — يقال له رضوان بيك البرديسي — فطلعا الى القلعة ، وتقابلا مع الباشا . وانخضع له على بيك أيوب وقبل رجله ، وترجى عنده في عدم خروج التجريدة ، وكلمه في، أمسر الغلل المنكسرة والجديدة ، وعلى أنهم يقومون بدفع الغلل القديمة بالثمن والجديدة بالكيل ، وليس عندهم مخالفة ... والقصد الامهال الى حصاد الغلال . فقال : « انهم اذا حصدوا الغلال أخذوها ، وفروا الى الجبال » . واستمر هذا القيل والقال نحو أربعة أيام ، ثم أشيع في ثامنه الصلح . وفرح الناس ، واستبشروا بذلك لما يترتب وما يحصل من ألفساد ، وأكل الزروعات ، وخراب البلدان ... فانهم أكلوا في الأربعة أيام التي ترددوا فيها بالجيزة ، نيفا وخمسمائة فدان ..

ولما أشيع بالجهة القبلية خروج العساكر للتجريدة ، انزعجوا وأيسوا من زروعاتهم ، وخرجوا من أوطانهم على وجوههم لايدرون أين ' يذهبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم ، وتفرقوا في مصر والبلاد البحرية .

# السبت ٨ منه ( ٢٥ مارس ١٨٠٩ م ) :

أعيد أمر التجريدة . وأشيع خروج العساكر ثانيا . فانقبضت النفوس ثانيا ، وباتوا في نكد ،

وطلبت السلف من المساتير والملتزمين ، وكتبت الدفاتر ، وحسولت الأكياس ، وانبثت المعينسون للطلب .

# الاثنين ١٠ منه ( ٢٧ مارس ١٨٠٩ م ):

بطل أمر التجريدة . والقضى أمر الضلح على شروط ، وهي : أنهم التزموا بثلث ماعليهم من غلال الميرى ، وقدره مائة ألف أردب وسبعة آلاف أردب ، بعد مناقشات ومحققات ، والذى تولى المناقشات معهم مساعدا للباشا شاهين بيك الألفى . والموعد أحد وثلاثون يوما .

وسافر على بيك أيوب ورضوان بيك البرديسي . وأكرمهما الباشا وخلع عليهما .

# الثلاثاء ١١ منه ( ٢٨ مارس ١٨٠٩ م ) :

فتل الباشا مصطفى أغا تابع حسن بيك في قصبة رصواً ، ظلما وسبب ذلك : أنه لما نزل قبودان بولاق لجمع الراك المطلوبة لسيفر التجريدة ، فصادف شخصا من الارنؤود - الذين يتسببون فى بيع الغلال ــ فى مركب ومعه غلة ، وذلك عند قرية نسمى « سهرجت » ، فحجزه ليأخذ منه السفينة . فقال : «كيف تأخذها وفيها غلتي ? » . قال: « أخرج غلتك منها على البر واتركها ، فانها مطلوبة لمهمات الباشا » . فلم يرض ، وخاف على تبددها ، ولم يجد سفينة أخرى ، لأن جميع السفن مطلوبة مثلها ، وقال له : « عندما أصــل بها الى مصر ، وأنقل منها الغلة ، أرسل معى من يأخذها » . فقال القبودان : « لا سببل الى ذلك ، » وتشاجرا . فحنق القبودان على الأرنؤودي ، وسل عليه سيفه ليضربه ، فعاجله الأرنؤودي ، وضربه بالطبنجـة فقتله . فأراد أتباع القبودان القبض عليه . ففر منهم الى البلدة - وبها جماعة من الدلاة معينون

لقبض الفرضة - فالتجأ اليهم . فمانعوا عنه ... وتنازع الفريقان .

وكان مصطفى أغا المذكور ملتزم البلدة هناك ، وغائبًا في بعض شئونه ، فبلعب الخبر . فحضر اليهم ، وخاف من وقوع قتل أو شريقع بالبلدة ، فيكون سببا لخراب الناحية . فقال : « يا جماعة ، اذهبوا بنا الى الباشا ليرى رأيه » . فرضوا بذلك . وحضر بصحبتهم - والقاتل معهم - وطلعوا الى ساحل بولاق . فعند ما وصلوا الى البر ، هــرب القاتل ، وذهب عند عمر بيك الأرنؤودي الساكن ببولاق . فتبعه الأمير مصطفى المذكور . فقال له عمر بيك : « اذهب الى الباشا وأخبره أنه عندى ، وأنت لا بأس عليك ، ففعل . فقال له الباشا : « ولأى شيء لم تحتفظ عليه وتتركه حتى يهرب ؟ » فاعتذر بعدم قدرته على ذلك من الدلاتية الملتجيء البهم — وكأنهم هم الذينأفلتوه — فأمر بحبسه . فأرسل الى عمر بيك ، فحضر الى الباشا وترجى في اطلاقه . فوعده أنه في غد يطلقه اذا حضر القاتل . فقال : « انه عند أزمير أغا ، وهو لايسلم فيه » ، وركب الى داره .

فلما كان فى الصباح ، أمر بقتل الأمير مصطفى المذكور . فأنزلوه الى الرميلة ، ورموا رقبته عند مات القلمة ظلما .

وفى صبحها: قتلوا شخصا من الدلاة بسبب هذه الحادثة .

# الأربعاء ١٢ منه ( ٢٩ مارس ١٨٠٩ م ):

فتل الأرنؤود شخصين من الدلاة أيضا .

# الخميس ١٣ منه ( ٣٠ مارس ١٨٠٩ م ):

آرسل الباشا وطلب الأرنؤودى القاتل للقبودان من عمر بيك ، وشدد فى الطلب ، وقال : « ان لم يرسله .. والا أحرقت عليه داره » . فامتنع من

ارساله ، وجمع اليه طائفة الأرنؤود ، وصالح أغا قوج جاره .

وركب الباشا ، وذهب الى ناحية الشيخ فرج . وحصل ببولاق قلقة وانزعاج . ثم ركب الباشا راجعا الى داره بالأزبكية وقت الغروب . وكثرت الأرجاف واللقلقة بين الأرنؤود والدلاتية .

# السبت ۱۵ منه ( اول ابریل ۱۸۰۹ م ) : .

قتل الأرنؤود شخصين من الدلاتية أيضا جهة قناطر السباع . ثم ان القاتل الذي قتل القبودان التجأ الى كبير من كبار الأرنؤود . فأرسل الباشا الى حسن باشا يطلب منه ذلك الكبير ، وأكد فى طلبه ، أو أنه يقطع رأس القاتل ويرسلها - فكأنه فعل - وأرسل اليه برأس ملفوفة في ملاية تسكينا لحدته ! وبردت القضية ، وسكنت الحدة ، وراحت على من راحت عليه .

# أوَّاخره ( حوالي منتصف ابريل ١٨٠٩ م ) :

أمر الباشا بتحرير دفاتر فرضة الأطيان ، وزادوا فيها عن عام الشراقى الماضى الثلث ، وربطوها ورتبوها أربع مراتب: تزيد كل ضريبة عن الأخرى مائة نصف فضة ، على أن الفرضة الماضية بقي الكثير منها بالذمم ، لخراب القرى وعجزهم ، واختلى لتنظيم ذلك من الأفندية والأقباط بجهات متباعدة : الأفندية بربع أيوب ببولاق ، والأقباط بدير مصر العتيقة . حتى حرروا ذلك وتعموه ورتبوه فى عدة أيام . ووقع الطلب فى جانب معجلا ، سموه أيام . ووقع الطلب فى جانب معجلا ، سموه الترويجة » .

وفيه: أمر الباشا عمر بيك الأرنؤودى بالسفر من مصر، وقطع خرجه ورواتبه هو وعسكره. فلم تقنعه المخالفة، وحاسب على المنكسر له ولعسكره

من العـــلائف ، وكذلك حلوان البـــلاد التى فى تصرفه . فبلغ نحو ستمائة كيس وزعت على دائرة البائما وخلافهم .

وكان الباشا ضبط جملة من حصص الناس ، واستولى عليها من بلاد القليوبية ، بحرى شبرا ، واختصها لنفسه . فلسا استولى على حصص عمر بيك ، ودفع له حلوانها — وهى بالمنوفية والفربية والبحيرة — عوض بعض من يراعى جانبه من ذلك . وأخذ عمر بيك ومن يلوذ به فى تشهيل أنفسهم وقضاء حوائجهم .

## رسيسع الأول

# (١٦ ابريل - ١٥ مايو ١٨٠١م)

فيه: شرع السيد عمر مكرم نقيب الأشراف في عمل مهم لحتان ابن ابنته ، ودعا الباشا والأعيان ، وأرسلوا اليه الهدايا والتعابى . وعمل له زفة ، يوم الاثنين سادس عشره ، مشى فيها أرباب الحرف والعربات والملاعيب وجمعيات ، وعصب صعايدة وخلافهم ، من أهالى بولاق والكفور والحسينية وغيرها من جميع الأصناف ، وطبول وزمور وجموع وغيرها من جميع الأصناف ، وطبول وزمور وجموع كثيرة . فكان يوما مشهودا ، اكتربت فيه الأماكن للفرجة . وكان هذا الفرح هو آخر طنطنة السيد عمر بمصر . فانه حصال له عقيب ذلك ماسيتلى عليك قريبا من النفى والخروج من مصر .

وفيه: كمل سد ترعة الفرعونية ، واستسر العمل فيها وفى تأييد السد بالأحجار والمشمعات والأتربة نحو سستة أشهر ، وصرف عليها من الأموال ما لا يحصى . وجرى مجرى البحر الشرقى وغزر ماؤه ، وجرت فيه السفن من دمياط بعد أن كان مخاضة ، وملحت عذوبة النيل بما انعكس فيه وخالطه من ماء البحر الملح ... الى قبلى « فارس كور » .

وأقام بالسد عمر بيك تابع الأشقر لخفارته وتمهد الخلل ، وكتم الجسر من النشع والتنفيس ، وسكن

وفيه: تشخطت الغلال وغلا سعرها . حتى بلغ الأردب القمح ألف وستمائة نصف فضة ، وعز وجوده بالرقع والعرصات . وأما السمواحل فلا يكاد يوجد بها شيء من الغلة بطول السنة ، ولولا لطف الله بوجود الذرة لهلكت الخلائق . ومع ذلك استمرار المغارم والغرض ، حتى فرض الغلة عين ، وكذلك تبن وجمال وما ينضل الى ذلك مما سمعته غير مرة مما يطول شرحه .

وفيه : نودي على صرف الفرانسة والمحبوب والمجر ، كما نودى فى العام المساضى ، لأنه لمسا لودي بنقص صرفها ، ومضى نحــو الشـــهر أو الشهرين 4 رجع الصرف الى ما كان عليه وزيادة . فأعيد النداء كذلك ... ومسيعود الخلاف مادام الكرب والضيق بالناس . على أن هذه المناداة والأوامر بالنقص والزيادة ليست من باب الشفقة على الناس ، ولا الرحمة بهم ، وانسا هي بحسب أغراضهم وزيادة طمعهم فانه اذا توجهت المطالبات بالفرض والمفارم ، نودي بالنقص ليزيد الفرط ، وتترفر لهم الزادة ، ويحصل التشديد والمعاقبة على من يقبض بالزيادة من أهل الأسبواق واذا كان الدفع من خزانتهم في عــــلائف العــــــكر أو لوازمهم الكبيرة ، قبضوها بأزيد من الزيادة التي نادوا عليها ، من غير مبالاة ولا احتشام ... تناقض ما لنا الا السكوت عنه !

# في اواخره ( منتصف مايو ١٨٠٩ م ):

تواجدت الغـــلال ، وانحل ســـسرها . وحضر الفلاحون ببدارى الغلة ، وانحط السعر ... والحمد لله 1

## وبهيسع الآخر

# الأحد ٦ منه ( ٢١ مايو ١٨٠٩ م):

وردت مراسيم من الروم ، وبشارة بمولودة ولدت للسلطان وسموها « فاظمة » . وفى المراسيم الأمر بالزينة . فاقتضى الرأى أن يعملوا شنكا ومدافع من القلعة ، تضرب فى الأوقات الخمسة سبعة أيام .. وهذا شىء لم يسمع عثله فيما سبق : أن يعملوا للأنثى شنكا أو زينة ، أو يذكر ذلك مطلقا ، وانما يعمل ذلك للمولود الذكر .. من بدع الأعاجم !

# الثلاثاء ٨ منه ( ٢٣ مايو ١٨٠٩ م ):

حضر من الأمراء المصريين القبالي مرزوق بيك ابن ابراهيم بيك ، وسليم أغا مستحفظان ، وقاسم بيك سلحدار مراد بيك ، وعلى بيك أيوب ، حسب الاتفاق المتقدم في تقرير الصلح . ولكن لم يكن سليم أغا مذكورا في الحضور ، بل كان منجمعا وممتنعا عن التداخل في هده الأحوال . والسبب في حضوره أن زوجته توفت من نحو يصف شهر ، فحضر لأجل نركتها ومتاعها ومتاعه الذي عندها .

ولما حضر وحد الباشا استولى على ذلك ، وأخذ المتاع والمصاغ والجواهر والعفار، وأخذ الحصص، وأخد حلوانها وذلك بيد محمود بيك الدويدار . فلما حضر سليم أغالم بجد شيئا . لا دار ولا عقد ولا نافخ نار ا فنزل عند على بيك أيوب بمنزله بشمس الدولة فحضر اليه محمود بيك الدويدار والترجمان ، وأخذا بخاطره وطمناه ، وأخبراه أن الباشا سيعوض عليه ما ذهب منه ... وزيادة ! وزوعا له فوق السطوح . فلم يسعه الا

وفيه : سقط سقف القصر الذي أنشأه الباشا بشبرا . وشرعوا في تعبيره ثانيا .

وفيه: وصل الخبر بعضور زوجة الباشا أم أولاده ، وابنه الصغير -- واسمه اسماعيل -- وابن بو فابارته الحازندار ، وكثير من أقاربهم وأهاليهم ... حضر الجميع من بلدهم « قولة » الى سكندرية ، فانهم لما طابت لهم مصر ، واستوطنوها وسكنوها ، وتنعموا فيها ... أرسلوا الى أهاليهم وأولادهم وأقاربهم بالحضور . فكانوا فى كل وقت يأتون افواجا أفواجا ، نساء ورجالا وأطفالا .

فلما وصل خبر وصولهم الى سكندرية ، سافر لملاقاتها ابنها ابراهيم بيك الدفتردار . وذلك حادى عشره .

#### الأحد ١٢ منه (٢٨ مايو ١٨٠٩ م):

حضر المذكور قبل حضور الواصلين . ولمــــا وصلوا نزل الباشا لملاقاتهم الى بولاق .

## الاثنين ١٤ منه (٢٩ مايو ١٨٠٩ م):

نبهوا على جميع النساء والخوندات ، وكل من كانت لها اسم فى الالتسزام ، أن يركبن بأسرهن ويذهبن الى ملاقاة امرأة الباشا ببولاق ، وذلك صبح يوم الأربعاء ، واعتذرت الست نفيسة المرادية بأنها مريضة ، ولا تقدر على الحركة والخروج . فلم يقبلوا لها عذرا .

# الأربعاء ١٦ منه ( ٣١ مايو ١٨٠٩ م ):

اجتمع السواد الأعظم من النساء بساحل بولاق على الحمارة المكارية — وهم أزيد من خمسمائة مكارى — حتى ركبت زوجة الباشا ، وساروا معها الى الأزبكية . وضربوا لوصولها وحلولها بمصر عدة مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية . ثم وصلت الهدايا والتقادم ، وأقبلت من كل ناحية الهدايا المختصة بالأولاد ، والمختصة بالنساء .

# جمسادي الأولى

# ٣ منه (١٦ يونية ١٨٠١ م):

نزل عمر بيك الأرنؤودى الى المراكب من بيته من بولاق ، وسافر على طريق دمياط ليذهب الى بلاده ، وسافر معه نحو المائة — وهم الذين جمعوا الأموال — واجتمع لعمر بيك المذكور من المسال والنوال أشياء كثيرة ، عباها في صناديق كثيرة وأخذها معه . وذلك خلاف ما أرسله ألى بلاده في دفعات قبل تاريخه .

# ١٥ منه ( ٢٨ يونية ١٨٠٩ م):

سافر على بيك أيوب ، وسليم أغا مستحفظان الى ناحية قبلى . واستمر بمصر مرزوق بيك ، وقاسم بيك المرادي :

وفيه: طلب الباشا ألف كيس من المعلم غالى ، وألزمه بها. فوزعها على المباشرين والكتبة وجمعها فى أقرب زمن .

وفيه: حضر سلحدار الوزير يوسف باشا وعلى يده مرسوم مضمونه: طلب ما كان أحدثه حين كان بمصر على أوراق الاقطاعات والفراغات وتقاسيط الالتزام، الذي سموه «قصر اليد» و « خرج القلم» ، وجعل ايراد ذلك لنفسه ، فأرسل بطلب ذلك ، من تاريخ سنة سبعة عشر ومائتين وألف الى وقت تاريخه ، حسب قدر ذلك فبلغ ليفا وأربعة آلاف كيس .

وفيه: شرعوا فى تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين، ودفتر آخر بفرض مال على الرزق الأحباسية المرصدة على المساجد والأسبلة والخيرات وجهات البر والصدقات، وكذلك أطيان الأوسية المختصة أيضا بالملتزمين. وكتبوا بذلك مراسسيم الى القرى والبلاد، وعينوا بها معينين وحق طرق

من طرف كشاف الأقاليم بالكشف على الرزق المرصدة على المساجد والخيرات .

وتقدموا الى كل متصرف فى شيء من هده الاطيان ، وواضع عليها يده : بأن يأتى بسنده الى الديوان ، ويجدد سنده ، ويقوى بمرسوم جديد ، وان تأخر عن الحضور فى ظرف أربعين يوما ، يرفع عنه ذلك ، ويمكن منه غيره .

وذكروا فى مرسوم الأمر علة وحجة ، لم بطرق الأسماع نظيرها ، بأنه اذا مات السلطان أو عزل ، بطلت تواقيعه ومراسيمه ، وكذلك نوابه ، ويحتاج الى تجديد تواقيع من نواب المتولى الجديد .. ونحو ذلك

ثم ليعلم أن هذه الارصادات والأطيان موضوعة من أيام الملك الناصر يوسف صلاح الدين الأيوبي في القرن الخامس ، وجعلها من مصاريف بيت المال ، ليصل الى المستحقين بعض استحقاقهم من بيت المال بسهولة ثم اقتدى به في ذلك الملوك والسلاطين والأمراء الى وقتنا هذا فيبنون المساجد والتكايا والربط والخوانق والأسبلة ، ويرصدون عليها أطيانا يخرجونها من زمام أوسيتهم ، فيستغل خراجها أو غلالها لتلك الجهة .

وكذلك يربطون على بعض الأشخاص من طلبة العلم والفقراء ، على وجه البر والصدقة ، ليتعيشوا بذلك ويستعينوا به على طلب العلم واذا مات المرصد عليه ذلك ، قرر القاضى أو الناظرخلافه ممن يستحق ذلك ، وقيد اسمه في سجل القاضى ودفتر الديوان السلطاني عند الأفندي المقيد بذلك ، الذي عرف بكاتب الرزق فيكتب له ذلك الأفندي سندا عوجب التقرير يقال له « الافراج » ، ثم يضع عليه علامت ثم علامة الباشا والدفتردار . ولكل اقليم من الأقاليم القبلية والبحرية دفتر مخصوص عليه طرة من خارج مكتوب فيها اسم ذلك الاقليم ،

ليسهل الكشف والتحرير والمراجعة عند الاشتباه وتحرير مقادير حصص أرباب الاستحقاقات

ولم يزل ديوان الرزق الاحباسية محفوظا مضبوطا في جميع الدول المصرية ، جيلا بعد جيل ، لايتطرقه خلل ، الا ما ننزل عنه أربابه لشدة احتياجهم بالفراغ لبعسض الملتزمين بقسدر من الدراهم معجل ويقرر للمفرغ على نفسه قدرا مؤجلا رون القيمة الأصلية بق نظير المعجل الذي دفعه للمفرغ . ويسمونها حينئذ « داخل الزمام » . ولم تزل على ذلك بطول القرون الماضية .

وتملك الفرساوية الديار المصرية ، فلم يتعرضوا لشىء من ذلك ولما حضر شريف أفندى الدفتردار — بعد دخول يوسف باشا الوزير — ووجه الطلب على الملتزمين بأن يدفعوا المدولة حلوانا جديدا ، على النظام والنسق الذي ابتدعوه للتحيل على تحصيل المال بأى وجه ... زاعمين أن أرض مصر استنقذوها منهم ، واستولوا علها استلاء جديدا ، وصارت جميع أراضسها ملكا لهم فمن يريد وسارت جميع أراضسها ملكا لهم فمن يريد الاستيلاء على شيء من أرض وغيرها ، فليشتره من نائب السلطان بمبلغ الحلوان الذي قدروه .

واطلعوا على التقاسيط ، وفى بعضها ما رفع عنه الميرى الذى قبض للحزينة باذن الولاة ، بعد المصالحات والتعويض من المصاريف والمصارف الميرية ، كالعلائف والغلال والبعض تمم ذلك بحراسيم سلطانية كما قولون – شريفة ا بحيث يصير الالتزام مثل الرزق الاحباسية ، ويسمويه « خزينة بند » ومنهم من أبقى على التزامه شيئا قليلا ، سموه « مال الحماية » … فلم يسهل بهم ابطال ذلك ، بل جعل عليها الدفتردار الميرى الذى كان مقيدا عليها أو أقل أو أزيد ، بحسب واضع

اليد واكرامه ، ان كان مبن يكرم ، وضمه الى مال الحماية الأصلى أو المستجد فقط .

وضيع على الناس سعيهم وما بذلوه من مرتباتهم وعلائفهم التى وضعوها وقيدوها فى نظير جعلها «خزينة بنك » كما ذكر .

ثم تقيد لكتابة الاعلامات عبد الله أفندى رامز القب ودان وقاضي باشا ، وسمى في ذلك الوقت بكاتب الميرى ، وتوجه نحوه النــاس لأجل كتابة الاعـــلامات لثبـــوت رزقهم الأحباسية وتجـــديد سنداتها . فتعنت عليهم بضروب من التعنت : كأن يطلب من صاحب العرضحال اثبات استحقاقه ، فاذا ثبت له ، لا يخلو اما أن يكون ذلك بالفــراغ أو المحلول ... فيكلفه احضار السندات ، وأوراق الفراغات القديمة ، فربما عــدمت أو بليت لتقادم السنين ، أو تركها واضع اليد لاستغنائه عنها بالسند الجديد ، أو كان القديم مشتملا على غير المفروغ عنه ، فيخصم بهامشه بالمنزول عنه ، ويبقى القديم عند صاحب الأصل ... فان أحضر هاليه ، تعلل بشيء آخر ، واحتج بشبهة أخرى . فاذا لم يبق له شبهة ، طالبه بحلوانها عن مقدار ايرادها ثلاث سنوات ... والا فخمس سنوات ، وذلك خلاف المصاريف.

فضج الناس ، واستغاثوا بشريف أفندى الذفتردار . فعزل عبد الله أفندى رامز المذكور عن ذلك ، وقيد أحد كتابه بكتابة الاعلامات ، وقرر على كل فدان عشرة أنصاف فضة فما دونها ... وجعلها مال حماية ، واهم الناس أن مال الحماية يكون زيادة فى اكيد الأحباس ، وحماية له من تطرق الخلل . المستسهل الناس ذلك ، وشاع فى الاقليم المصرى ، أقبل الناس من البلاد القبلية والبحرية لتجديد أقبل الناس من البلاد القبلية والبحرية لتجديد منداتهم ، فطفقوا يكتبون السندات على نستق قاسيط الالتزام ، لا على الوضع القديم ، ويعلم قاسيط الالتزام ، لا على الوضع القديم ، ويعلم

عليها الدفتردار فقط . وأما الصورة القديمة فكانت تكتب فى كاغد كبير ، بخط عسربى مجود ، وعليها طرة بداخلها اسم والى مصر ، وممهورة بختمه الكبير ، وعليها علامة الدفتردار ، وبداخلها صورة أخرى تسمى « التذكرة » مستطيلة على صورة التقسيط الفرمة ، ممهورة أيضا وعليها العلامة والختم ، وهي متضمنة مافى الكبيرة . وعلى ذلك كان استمرار الحال الى هذا الأوان ... من قرون خلت ، ومدد مضت .

وفيه أيضا : حرروا دفتسرا لاقليم البحيرة بمساحة الطين الرى والشراقى ، وأضافوا اليه طين الأوسية والرزق ، وكتبوا بذلك مناشير ، وأخرج المباشرون كشوفاتها بأسماء الملتزمين . فضج الناس واجتمعوا الى مشايخ الأزهر وتشكوا ، فوعدوهم بالتكلم في شأن ذلك بعد التثبت .

وفيه: قبض أغاة التبديل على شخص من أهل العلم - من أقارب السيد حسن البقلى - وحبسه. فأرسل المشايخ يترجون فى اطلاقه. فلم يفعسل ، وأرسله الى القلعة.

وفيه: سعى محمد أفندى طبل -- ناظر المهمات -- لصديقه السيد سلامة النجارى عند الباشا فى انعام ووظيفة، وسبب ذلك أن المذكور أرسل جملة طاقات من الأقمشة الهندية الغريبة المقصبة وغيرها، وحصانا من أعظم خيول المصريين -- كان اشتراه منهم -- هدية الى محمد أفندى المذكور، فاقتضت مروءته أنه أخذها وقدمها للباشا، وقال له: « ان السيد سلامة أحضر هذه الهدية لأفندينا، شمكرا لانعامه السابق عليه ». فقبلها الباشا، وأنعم عليه بعشرة آكياس، وأمر محمد أفندى بأن يجعله فى وظفة معه.

وفيه أيضا: شرعوا فى تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين بأنواع الأقمشة وباعة النعالات - التى هى الصرم والبلغ - وجعلوا عليها ختمية. فلا يباع

منها شيء حتى يعلم بيد الملتزم ويختم ... وعلى وضع الحتم والعـــلامة قـــدر مقدر بحسب تلك البضاعة وثمنها . فزاد الضجيج واللغط في الناس .

#### ١٧ منه ( ٣٠ يونية ١٨٠٩ م ):

حضر المشايخ بالأزهر عملى عادتهم لقراءة الدروس. فحضر الكثير من النساء والعامة ، وأهل المسجون و وستغيثون - وأبطلوا الدروس ، واجتمع المشايخ بالقبلة ، وأرسلوا الى السيد عمر النقيب ، فحضر اليهم ، وجلس معهم ، ثم قاموا وذهبوا الى بيوتهم . ثم اجتمعوا فى ثانى يوم ، وكتبوا عرضحالا الى الباشا ... يذكرون فيه المحدثات من المظالم والبدع ، وختم الأمتعة ، وطلب مال الأوسسية والرزق ، والمقاسمة فى الفائظ ، وكذلك أخذ قريب البقلى وحبسه بلا ذنب . وذلك بعد أن جلسوا مجلسا خاصا ، وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وترك المنافرة .

وعند ذلك حضر ديوان أفندى وقاله: 
« الباشا يسلم عليكم ، ويسأل عن مطلوباتكم » . 
فعرفوه بسا سطروه اجمالا ، وبينوه له 
تفصيلا . فقال : « ينبغى ذهابكم اليه ، وتخاطبوه 
مشافهة بما تريدون ، وهو لايخالف أوامركم ، ولا 
يرد شفاعتكم . وانما القصد أن تلاطفوه فى الخطاب 
لأنه شاب مغرور جاهل ، وظالم غشوم ، ولا تقبل 
نفسه التحكم ، وربما حمله غروره على حصول 
ضرر بكم ، وعدم انفاذ الغرض » .

فقالوا بلسان واحد: « لا نذهب اليه أبدا مادام يفعل هذه الفعال ، فان رجع عنها وامتنع عن احداث البدع والمظالم عن خلق الله ، رجعنا اليه ، وترددنا عليه كما كنا فى السابق ، فاننا بايعناه على العدل لا على الظلم والجور » . فقال لهم ديوان أخندى : « وأنا قصدى أن تخاطبوه مشافهة ويحصل انعاذ الغرض » . فقالوا : « لا نجتمع عليه أبدا ولا

نثیر فتنـــة ، بل نلزم بیوتنـــاً ونقتصر علَّی حالناً ، ونصبر علی تقدیر الله بنا وبغیرنا » .

وأخذ ديوان أفندى العرضحال ، وأوعدهم برط الجواب . ثم بعد رجوعه ، أطلقوا قريب السيد حسن البقلى الذى كان محبوسا ولم يعلم ذلك . ثم انتظروا عودة ديوان أفندى ، فأبطأ عليهم ، وتأخر عوده الى خامس يوم بعد الجمعية . فاجتمع الشيخ المهدى والشيخ الدواخلى عند محمد أفندى طبل ناظر المهسات — وثلاثتهم فى نفسهم للسيد عمر ما فيها — وتناجوا مع بعضهم ، ثم انتقلوا فى عصريتها وتفرقوا .

وحضر المهدى والدواخلى الى السيد عمر وأخبراه أن محمد أفندى ذكر لهم أن البائسا لم يطلب مال الأوسية ولا الرزق ، وقد كذب من نقل ذلك ، وقال : « انه يقسول انى لا أخالف أو امر المشايخ . وعند اجتماعهم عليه ومواجهته يحصل كل المراد » . فقال السيد عمر : « أما انكاره طلب مال الرزق والأوسية فها هى أوراق من أوراق من أوراق المباشرين عندى لبعض الملتزمين ، مشتملة على الفرضة ونصف الفائظ ، ومال الأوسية والرزق . وأما الذهاب اليه فلا أذهب اليه أبدا ، وان كنتم تنقضون الأيمان والعهد الذى وقع بيننا ... فالرأى لكم » . ثم انفض المجلس .

وأخذ الباشا يدبر فى تفريق جمعهم ، وخذلان السيد عمر..لما فى نفسه منه من عدم انفاذ أغراضه، ومعارضته له فى غالب الأمور ..ويخشى صولته ، ويعلم أن الرعية والعامة تحت أمره : ان شاء جمعهم ، وان شاء فرقهم . وهو الذى قام بنصره ، وساعده وأعانه ، وجمع الخاصة والعامة حتى ملكه الاقليم . ويرى أنه ، ان شاء ، فعل بنقيض ذلك . فطفق يجمع اليه بعض أفراد من أصحاب المظاهر ، ويختلى معه ، ويضحك اليه ... فيفتر بذلك ، ويرى

آنه صار من المقربين ، وسيكون له شأن ان وافق ونصح . فيفرغ له جراب حقده ، ويرشده بقدر اجتماده لمما فيه من المعاونة .

ثم فی لیلتها حضر دیوان آفندی وعبد الله بکتاش الترجمان ، وحضر المهدى والدواخلي ... الجميع عند السيد عمر . وطال بينهم الكلام والمعالجة في طلوعهم ومقابلتهم الباشا ، ورقرق لذلك كل من المهدى والدواخلي ... والسيد عمر مصمم عسلي الامتناع . ثم قالوا : ﴿ لابد من كونِ الشيخ الأمير معنا ، ولا نذهب بدونه ، . فاعتذرالشيخ الأمير بأنه متوعك . ثم قام المهدى والدواخلي وخرجا ، صحبة ديوان أفندي والترجمان ، وطلعوا الى القلعـــة ، وتقابلوا مع الباشا ، ودار بينهم الكلام . وقال في كلامه : ﴿ أَنَا لَا أَرَّدَ شَفَاعَتُكُم ﴾ ولا أقطع رجاءكم ، والواجب عليكم اذا رأيتم منى انحرافا أن تنصحوني وترشدوني ﴾ ! ثم أخذ بلوم على السميد عمر في تخلِفه وتعنته ، ويثني على البواقي ﴿ وَفَى كُلُّ وَقَتْ يعماندني ويبطل أحكامي ، ويخموفني بقيسام الحمهور » .

فقال الشيخ المهدى: «هو ليس الا بنا، واذا خلا عنا فلا يسوى بشى، ان هو الا صاحب حرفة، أو جابى وقف ... يجمع الايسراد ويصرفه عملى المستحقين ، ا

فعند ذلك تبين قصد الباشا لهم ، ووافق ذلك ما فى نفوسهم من الحقد للسيد عمر ... والشيخ الدواخلى حضوره نيابة عن الشيخ الشرقاوى وعن نفسه ، ثم تناجوا معه حصة ، وقاموا منصرفين مذبذين ومظهرين خلاف ماهو كامن فى نفوسهم من الحقد وحظوظ النفس ، غير مفكرين فى العواقب . وحضروا عند السيد عمر — وهو ممتلىء بالغيظ مما حصل من الشذوذ ونقض العهد - قاخبروه بأن الباشا لم يحصل منه خلاف . وقال : « أقا لا أرد شفاعتكم ، ولكن نفسى لا تقبل التحكم ،

والواجب عليكم — اذا رأيتمونى فعلت شيئا مخالفا — أن تنصحونى وتشفعوا . فأنا لا أردكم ، ولا أمتنع من قبول نصحكم . وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتماع بالأزهر ، فهذا لايناسب منكم، وكأنكم تخوفونى بهذا الاجتماع ، وتهييج الشرور، وقيام الرعية ، كما كنتم تفعلون فى زمان المماليك ، وقيام لا أفسزع من ذلك . وان حصل من الرعيسة أمر ما ، فليس لهم عندى الا السيف والانتقام » .

فقلنا له: « هذا لايكون ، ونحن لانحب ثوران الفتن ، وانما اجتماعنا لأجل قراءة البخارى .. وندعو الله برفع الكرب » . ثم قال : « اريد أن تخبرونى عمن انتبذ لهذا الأمر ، ومن ابتدأ بالحلف » فغالطناه ، وأنه وعدنا بابطال الدمغة ، وتضعيف الفائظ الى الربع بعد النصف ، وأنكر الطلب بالأوسية والرزق من اقليم البحيرة ثم قاموا منصرفين ، وانقتح بينهم باب النفاق ، واستمر القال والقيل ، وكل حريص على حظ نفسه ، وزيادة شهرته وسمعته ، ومظهر خلاف ما في ضميره ,

# جهادى الآخرة

# الجمعة غرته (١٤ يولية ١٨٠٩ م):

حضر ديوان أفندى وعبد الله بكتاش الترجمان. واجتمع المشايخ ببيت السيد عمر ، وتكلموا فى شأن الطلوع الى الباشا ومقابلته . فحلف السيد عمر أنه لا يطلع اليه ، ولا يجتمع به ، ولا يرى له وجها ... الا اذا أبطل هذه الأحدوثات وقال : « أن جميع الناس بتهمونى معه ، ويزعمون أنه لا يتجاراً على شيء يفعله الا باتفاقى معه ، وبكفى ما مضى ، ومهما تقادم يتزايد فى الظلم والجسور » ، وتكلم كلاما كثيرا . فلما لم يجبهم الى الذهاب ، قالوا : « أذن يطلع المسايخ » . وأرسلوا الى السيخ الأمير ، فاعتذر بأنه متوعك الجسم ، ولا يقدر على الحركة ولا الركوب .

ثم اتفقوا على طلوع الشبيخ عبد الله الشرقاوي والمهدى والدواخلي والفيومي . وذلك على خلاف غرض السيد عمر ، وقد ظن أنهم يمتنعون لامتناعه ، للمهـــد السابق والأيمان . فلما طلعوا الى الباشـــا . وتكلموا معــه — وقد فهم كل منهم لغـــة الآخر الباطنية - ثم ذاكروه في أمر المحدثات . فأخبرهم أيم يرفع بدعــة الدمغة ، وكذلك يرفع الطلب عن الأطيان الأوسية ، وتقرير ربع الفائظ . وقاموا على ذلك ، ونزلوا الى بيت السيد عمر ، وأخبروه بما حصل . فقال : « وأعجبكم ذلك ? » قالوا ... (¹) ال : ﴿ انه أرسل يخبرني بتقرير ربع المال الفائظ ، فلم أرض وأبيت الا رفع ذلك بالكلية . فانه فىالعام السابق لما طلب احداث الربع ، قلت له همذه تصير سنة متبعة . فحلف أنها لاتكون بعد هـــذا العام وذلك لضرورة النفقة ، وان طلبها فى المستقبل يكون ملعونا ومطرودا من رحمة الله ، وعاهدني على ذلك . وهذا في علمكم كما لايخفاكم . قالوا : نعم ... وأما قوله انه رفع الطلب الى الأوسية والرزق ، فلا أصل لذلك ، وهاهي أوراق البحيرة .. وجهوا بها الظلب » .

فقالوا: « اننا ذكرنا له ذلك فأنكر ، وكابرناه بأوراق الطلب ، فقال: ان السبب في طلب ذلك من اقليم البحيرة خاصة ، أن الكشافين لما نزلوا للكشف على أراضى الرى والشراقى — ليقرروا عليها فرضة الأطيان — حصل منهم الخيانة والتدليس . فاذا كان في أرض البلدة خمسمائة فدان رى ، قالوا عليها مائة ، وسموا الباقى رزقا وأوسية . فقررت ذلك عقوبة لهم في نظير تدليسهم وخيانتهم » . فقال السيد عمر: « وهل ذلك أمر واجب فعله ? أليس هو مجرد جور وظلم أحدثه واجم الماضى ... وهي فرضة الأطيان التي ادعى

لزومها لاتمام العلوفة ، وحلف أنه لا يعود لمثلها ? فقد عاد وزاد ، وأنتم توافقونه وتسايرونه ، ولا تصدونه ولا تصدعونه بكلمة ، وأنا الذي صرت وحدى مخالفا وشاذا ! » . ووجه عليهم اللوم فى نقضهم العهد والأيمان .

وانفض المجلس ، وتفرقت الآراء ، وراج سوق النفاق ، وتحركت حفائظ الحقد والحسد ، وكثر سعيهم وتناجيهم بالليل والنهار ... والباشا يراسل السيد عمر ، ويطلبه للحضور اليه والاجتماع به ، ويعده بانجاز ما يشير عليه به . وأرسل اليه كتخداه ليترفق به ، وذكر له أن الباشا يرتب له كيسا في كل يوم ، ويعطيه في هذا الحين ثلثمائة كيس خلاف ذلك ... فلم يقبل .

ولم يزل الباشا متعلق الخاطر بسببه ، ويتجسس ويتفحص عن أحواله ، وعلى من يتردد عليه من كبار العسكر ... وربما أغرى به بعض الكبار فراسلوه مرا ، وأظهروا له كراهيتهم للباشا ، وأنه ان انتبذ لمفاقمته ساعدوه ، وقاموا بنصرته عليه . فلم يخف على السيد عمر مكره ، ولم يزل مصمما وممتنعا عن الاجتماع به ، والامتثال اليه ، ويسخط عليه ... والترددون أيضا ينقلون ويحرفون بحسب الأغراض والأهواء .

واتفق فى أنساء ذلك: أن الباشسا أمر بكتابة عرضحال بسبب المطلوب لوزير الدولة — وهى الأربعة آلاف كيس — ويذكر فيه أنها صرفت فى المهمات: منها ماصرف فى سد ترعة الفرعولية — ومبلغه ثمانمائة كيس — وعلى تجاريد العساكر لمحاربة الأمراء المصرية ، حتى دخلوا فى الطاعة ، كذلك مبلغا عظيما ، وما صرف فى عمارة القلعة والمجراة التى تنقل المياه اليها مبلغا أيضا ، وكذلك فى حفر الخلجان والترع ، وتقص المال المديى سبب شراقى البلاد ونحو ذلك ، وأرسله الىالسيد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ه

عمر ليضع خطه وختمه عليه فامتنع وقال: « أما ماصرفه على سد الترعة ، فان الذي جمعه وجباه من البلاد يزيد على ماصرفه أضعافا كثيرة ، وأما غير ذلك .. فكله كنب لا أصل له وان وجد من يحاسبه على ما أخذه من القطر المصرى من الفرض والمظالم ، لما وسعته المدفاتر » .

فلما ردوا عليه واخبروه بذلك الكلام ، حنق واغتاظ فى نفسه ، وطلب للاجتماع به ، فامتنع . فلما آكثر من التراسل ، قال : « ان كان ولا بد . فأجتمع معه فى بيت السادات ، وأما طلوعى اليه فلا يبكون » . فلما قيل له فى ذلك ، ازداد حنقه ، وقال : « انه بلغ به أن يزدرينى ويرذلنى ، ويأمرنى بالنزول من محل حكمى الى بيوت الناس » .

#### الاربعاء ٢٧ منه ( ٩ اغسطس ١٨٠٩ م ) :

رك الباشا وحضر الى بيت ولده ابراهيم بيك الدفتردار ، وطلب القاضى والمشايخ المذكورين ، وأرسل الى السيد عمر رسولا من طرفه ، ورسولا من طرف ، ورسولا من طرف القاضى ، بطلب للحضور ليتحاقق ويتشارع معه . فرجعا وأخبرا بأنه شرب دواء ولا بمكنه الحضور في هذا اليوم .

وكان قد أحضر شيخ السادات الوفائية والشيخ الشرقاوى . فعند ذلك أحضر الباشا خلعة ، وأمر والبسها لشيخ السادات على نقابة الأشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونفيه من مصر و يوم تاريخه - فتشفع المشايخ في امهاله ثلاثة أيام حتى يقضى اشدغاله . فأجاب الى ذلك ثم سالوه في أن يذهب الى بلده أسيوط . فقال : (لايذهب الى أسيوط ، ويذهب اما الى سكندرية أو دمياط » .

فلما ورد الخبر على السيد عبر بذلك . قال : ﴿ أَمَا منصب النقبابة ، فانى راغب عنه وزاهد فيه ، وليس فيه الا التعب . وأما النفى فهو غابة

مطلوبى ، وأرتاح من هذه الورطة . ولكن أريد أن يكون فى بلدة لم تكن تحت حكسه ، اذا لم يأذن لى فى الذهاب الى أسيوط ، فليسأذن لى فى الذهاب الى الطسور أو الى درنة » فعسرفوا الباشا ، فلم يرض الا بذهابه الى دميساط . ثم ان السيد عمر أمر باشجاويش أن يأخذ الجاويشية ، السيد عمر أمر باشجاويش أن يأخذ الجاويشية ، ويذهب بهم الى بيت السادات . وأخذ فى أسباب السفر

### الخميس ٢٨ منسسه ( ١٠ اغسطس، ١٨٠٩ م ـ ه مسرى ١٥٢٥ ق ):

أوفى النيل المبارك ونودى بالوفاء تلك الليلة . وخرج الناس لأجل الفرجة والضبافات فى الدور المطلة على الخليج فلما كان آخر النهار ، بررت الأوامر بتأخير الموسم لليلة السبت بالروضة . فبرد طعام أهل الولائم والضيافات ، وتضاعفت كلفهم ومصاريفهم .

وحصلت الحمعية بلة السبت بالروضة وعسد قنطرة السد . وعملوا الحراقات والشنك ، وحضر الباشا وأكابر دولت والقاضى ، وكسر السد بحضرتهم ، وجرى الماء فى الخليج ، وانفض الجمع .

وفيه: اعتنى السيد محمد المحروقي بأمر السيد عبر، وذهب الى الباشا وكلمه وآخبره بأنه أقامه وكيلا على أولاده وبيته وتعلقاته فأجازه بذلك ، وقال: هو آمن من كل شيء ، وأنا لم أزل أراعي خاطره ولا أفوته » . ثم أرسل السيد المحروقي فأحضر ابن ابنة السيد عمر ، فقابل به الباشا ، وطمن خاطره . ولكن قال : «لابد من سفره الى دمياط» . وعندما طلب السيد المحروقي الغلام الى الباشا أشيع في الناس وقوع الرضا ، وتناقل الناس ذلك ، وفرح أهل منزله ، وزغرطوا وسروا ، واستمروا على ذلك حتى رجع الغلام ، وتبين أنه لا شيء .

فانقلب الفرح بالترح. وتعين بالسفر، صحبة السيد عمر، كنخدا الألفي الى دمياط.

#### رجب

## غرته (۱۲ اغسطس ۱۸۰۹ م):

اجتبع المودعون للسيد عسر . ثم حضر محمد كتخدا المذكور ، فعند وصوله ، قام السيد عمر وركب فى الحال ، وخرج صحبته . وشيعه الكثير من المتعمين وغيرهم ، وهم يتباكون حوله حزنا على فراقه . وكذلك اغتم الناس على سسمره وخروجه من مصر ، لأنه كان ركنا وملجاً ومقصدا للناس ، ولتعصبه على نصرة الحق . فسر الى بولاق ، ونزل فى المركب وسافر من ليلته - بالى دمياط .

وفيه: حضر الشيخ المهدى عند الباشا ، وطلب وظائف السيد عمر . فأنعم عليه الباشا بنفر أوقاف الامام الشافعى . ونظر وقف سنان باشا ببولاق ، وحاسب على المنكسر له من الغالل مدة أربع سنوات . فأمر بدفعها له من خزينته نقدا ، وقدرها خسسة وعشرون كسا ، مذلك فى نظير اجتهاده فى خيانة السيد عمر ، حتى او ععوا به ما ذكر .

وفيه : تقيد الخواجا محمود حسن بزرجان بائسها بعمارة القصر والمسجد الذي يعرف بالآثار النبوية . فعمرها على وصعهها القديم . وقد كان آل الى الخراب .

# ٣ مته (١٤ اغسطس ١٨٠٩ م):

خلع الباشسا على ثلاثة من الأجنساد المصرية المنسوبين لسليمان بيك البواب ، وقلدهم صناجق وأمراء الوقت ، وضم اليهم عسماكر أتسراك وارتؤود ، ليسافر الجميع الى الجهة القبلية ، بسبب عصيان الأمراء المرادية ، وتوقعهم عن دفع المال

والغلال . وكذلك عين للسفر أيضا أحمد أغاً لاظ ، وصالح قوج ، وبونابارته ، وحسن باشا ، وعابدين بيك ... فارتجت البلد .

وطلبوا المراكب ، فتعطل المسافرون الى الجهة القبلية والبحرية ، وكذلك امتنع مجىء الواصلين بالفلال والبضائع خوفا من التسخير . وقد كان حسل بعض الاطمئنان وسلوك الطريق القبلية ، ووصول المراكب بالفلال والمجلوبات .

#### ١٠ منه ز ٢١ اغسطس ١٨٠٩ م):

ماهر أحسد أغا لاظ وصالح قوج . خرجسوا بعساكرهم ونزلوا فى المراكب وذهبوا الى قبلى . وفيه : حضر محمد كتخدا الألفى من دمياط راجعا من تشييع السيد عمر ، ووصوله الى دمياط واستقراره بها .

### ١٩ منه ( ٣٠ أغسطس ١٨٠٩ م ) :

سافر من كان متأخرا الى الجهة القبلية ، ولم بيق منهم أحد .

## ٢٢ منه (٣ سبتمبر ١٨٠٩ م):

نادى منادى المعمار على أرباب الأشعال فى العسائر من البنائين والحجارين والفعلة ، بالا يشتغلوا فى عمارة أحد من الناس كائنا من كان ، وأن يجتمع الجميع فى عمارة الباشا بناحية الجبل.

### **۲۹ منه ( ۹ سبتمبر ۱۸۰۹ م):**

وردت أخسار عن التجريدة أزعجت الباشا . فاهتم اهتماما عظيما ، وقصد الذهاب بنفسه ، ونبه غلى جميع كبراء العساكر بالخروج ، وأن لايتخلف منهم أحسد ، حتى أولاده ابراهيم يبك الدفتردار وطوسون بيك ، وأنا هو المتقدم عنهم فى الخروج فى يوم الحميس . واسته جل التشهيل والطلب ، وأمر بتحرير دفتر فرضة « ترويجة » على اقليم المنوفية

والغربية والشرقية والقليوبية . وذكروا أنها من أصل حساب الشهرية المبتدعة .

وفيه : تقلد حسن أغا الشماشرجي كشــوفية المنوفية ، وأرخى لحيته على ذلك .

#### شعيان

### غرته ( ۱۱ سبتمبر ۱۸۰۹ م ):

نمق مشايخ الوقت عرضحال في حق السيد عمر بأمر الباشا ليرسله صحبة السلحدار . وذكروا فيه سبب عزله ونفيه عن مصر ، وعدوا له مثالب ومعايب وجنحا وذنوبا منها : أنه أدخل فى دفتـــر الأشراف أسماء أشدخاص ممن أسلم من القبط واليهود . ومنها : أنه أخذ من الألفي — في السابق - مبلغاً من المال ليملكه مصر في أيام فتنه أحمد باشا خورشيد . ومنها : أنه كاتب الأمسراء المصريين أيضا في وقت الفتنسة - حين كانوا بالقرب من مصر - ليحضروا على حين عفلة في يوم قطع الخليج ، وحصل لهم ماحصل ، ونصر الله عليهم حضرة الباشا . ومنها : أنه أراد ايقاع الفتن في العساكر لينقض دولة الباشا ، ويولي خلافه ، ويجمع عليه طوائف المغاوبة والصعائدة وأخلاط العوام وغير ذلك . وذلك على حد من أعاذ ظالمـــا سلط عليه . وكتبوا عليه أسماء المشايخ ، وذهبوا به اليهم ليضعوا ختومهم عليه . فامتنع البعض من ذلك وقال : « هذا كلام لا أصل له ، . ووقسع بينهم محاججات ، ولام الأعاظم الممتنعين على الامتناع ، وقالوا لهم : « أنتم لسنم باروع منا ، وأثبت لنفسه ورعا ، وحصل بينهم منافسات ومخالفات ومقابحات.

ثم غيروا صـورة العرضحال بأقل من التحامل الأول ، وكتب عليب بعض الممتنعين وكان من المتنعين أولا وآخرا : السيد أحمـد الطحطاوي

الحنفى . فزادوا فى التحامل عليه ، وخصوصا شيخ السادات والشيخ الأمير وخلافهما . واتفق أنه دعى فى وليمة عند الشيخ الشنوانى بحارة حوش قدم وتأخر حضوره عنهم . فصادفهم حال دخوله الى المجلس ، وهم خارجون ، فسلم عليهم ولم يصافحهم ... لما سبق منهم فى حقه من الايداء . فتطاول عليه ابن الشيخ الأمير ورفع ضوته بتوبيخه وشستمه لكونه لم يقبل يد والده . ويقول له فى جملة كلامه : « اليس هو الأقليل الأدب والحياء . والث طبقة للشيخ الوالمه » ! ونحو ذلك .

### ٣ منه (١٣ سبتمبر ١٨٠٩ م):

سافر الباشا الى الجهة القبلية ، وتبعه العساكر.

#### ۱۳ منه ( ۲۳ سبتمبر ۱۸۰۹ م ):

سافر حسن باشا وعساكر الأرتؤود ، وتتابعوا في الخروج . وتحدث الناس بروايات عن الباشيا والأمراء المصريين وصلحه معهم ، وأن عثمان بيك المستاه وصلحا المنعوخ ، وعمد بيك الابراهيمي وصلوا عند الباشيا وقابلوه . وأنه أرسل إلى ابراهيم بيك الكبير ولده طوسون باشا ، فتلقياه وأكرمه . وأرسل هو أيضا ولله الصغير الى الباشا فأكرمه . ووصيل الى مصر بعض نسياء حريصه وحريم الأمراء .

# ١٥ منه ( ٢٥ سبتمبر ١٨٠٩ م ):

خرجت الدلاة والأرنؤود ، وباقى الأجناد والعسكر . وأقام الباشا كتخدا بيك قائم مقامه ، وأقام بالقلمة

وفیه: اتفق الأشیاخ والمتصدرون علی عزل السید أحسه الطحطاوی من افتاء الحنفیة وأحضروا الشیخ حسین المنصوری ، ورکسوا صحبته ، وطلعوا به الی القلمة — بعد أن مهدوا

القضية — فألبس قائمقام الشيخ حسين ... فروة ، ثم نزلوا . ثم طاف للسلام عليهم ، وخلعوا هم عليه أيضا خلمهم .

فلما بلغ الخبر السيد أحمد الطحطاوى ، طوى الخلع التى كانوا ألبسوها له عندما تقلد الافتاء ، بعدد موت الشميخ ابراهيم الحريرى ، فى جمادى الأولى ، بقرب عهد ، وأرسلها لهم . وكان الشميخ السادات ألبسه حين ذاك فروة ، فلما ردها عليه ، احتد واغتاظ ، وأخذ يسمبه ، ويذكر لجلسائه جرمه ، ويقول : « انظروا الى هذا الخبيث .. كأنه يجملنى مثل الكلب الذي يعود فى قيئه » .. ونحو ذلك .

وأما السيد أحمد فإنه اعتكف في داره ، لا يخرج منها الا الى الشيخونية بجواره ، واعتزلهم وترك الخلطة بهم ، والتباعد عنهم . وهم يبالغون في ذمه والعط عليه ، لكونه لم يوافقهم في شهادة الزور . والحامل لهم على ذلك كله ، الحظوظ النفسانية والحسد . مع أن السيد عمر كان ظلا ظليلا عليهم وعن وعلى أهل البلدة ، ويدافسع ويرافع عنهم وعن غيرهم . ولم تقم لهم بعد خروجه من مصر راية ، ولم يزالوا بعده في انحطاط وانخفاض .

وأما السيد عمر ... فان الذى وقع له بعض ما يستجقه . ومن أعان ظالمها سلط عليه . ولا يظلم ربك أحدا .

#### دمضيان

# اواخره ( اوائل نوفمبر ۱۸۰۹ م ):

وصل طائنة من الدلاتلية من ناخية الشام ، ودخلوا الى مصر ، وهم فى حالة رثة ، كما حضر غيرهم وصحبتهم من المخنثين المعروفين بد . . . . . الذين يتكلمون بالكلام المؤنث ، ومعهم دفوف وطنابير .

وفيه: حرروا دفتر الأطيان على ضريبة واحدة: عن كل فدان خسة ريالات غير البرانى والحدم، ولم يحصل فى ذلك مراجعة ولأكلام ولا مرافعة فى شىء ... كما وقع فى العام الماضى والذى قبله، فى المراجعة بحسب الرى والشراقى . وأما فى هذه السنة فليس فيها شراقى ، فحسابها بالمساحة الكاملة لعموم الرى .

فان النيل فى هذه السنة زاد زيادة مفرطة ، وعلا على الأعالى ، وتلف بزيادته المفرطة الدراوى والأقصاب بقبلى ، وكذلك غرق مزارع الأرز والسمسم والقطن وجنائن كثيرة بالبحر الشرقى ، بسبب انساداد ترعة الفرعونية بتلك الناحية .

ولما تمموا تحرير الدفاتر على النبيق المطلوب والباشا بقبلى - وأرسل بطلبها ليطلع عليها . فسافر اليه بها المعلم غالى ، وأخذ صحبته أحسد أفندى اليتيم من طرف الروزنامة وعبد الله بكتاش الترجمان ، فذهبوا اليه بأسيوط وأطلعوم عليها ، فختم عليها ، وانقضى شهر رمضان .

#### سشنال

# الثلاثاء ١٣ منه ( ٢١ نوفمبر ١٨٠٩ م):

حضر المعلم غالى وأحمد أفندى وبكتاش وغيرهم من غيبتهم . وحضر أيضا فى أثرهم المعلم جرجس الجوهرى . وقد تقدم أنه خرج من صر هاربا الى الجهة القبلية واختفى مدة ، ثم حضر بأمان الى الباشا ، وقابله وأكرمه . ولما حضر نزل فى بيته الذى بحارة الونديك ، وفرشه له المعلم غالى ، وقام له بجميع لوازمه . وذهب الناس ، مسلمهم ولصرائيهم ، وعالمهم وجاهلهم ، للسلام عليه .

## الثلاثاء ٢٠ منه ( ٢٨ نوفمبر ١٨٠٩ م ):

وصل الباشا على حين غفلة الى مصر فى تطريدة ، أ

وقد وصل من أميوط الى ناحية مصر القديمة فى ثلاثين ساعة ، وصحبته ابنه طوسون وبونابارته الخازندار وسليمان أغا ، الوكيل سابقا ، لا غير فركبوا حميرا متنكرين حتى وصلوا الى القلعة من ناحية الجبل ، وطلع من باب الجبل . وعند طلوعه من السفينة ، أمر ملاحيها أن لا يذكروا لاحد وصوله ، حتى يسمعوا ضرب المدافع من القلعة . ثم طلع الى سرايته ودخل الى الحريم ، فلم شعروا به الا وهو بالحريم . وعند ذلك أمر بضرب المدافع ، وأشيع حضوره . فرك كتخدا بيك وغيره مسرعين للاقاته ، ثم بلغهم طلوعه الى القلعة ، فرجعوا على الدويم .

وكان الخواجا محمود حسن البزرجان خرج للاقاته - قبل وصوله بثلائة آيام - الى ناحية الآثار ، وأخسرج معه مطابخ وأغناما ، واسستعد لقدومه استعدادا زائدا ... وذهب تعبه في الفارغ البطال .

ثم بعد وصول البائد بثلاثة أيام ، وصلت طوائف العسكر وعظمائهم ، ومعهم المنهدوبات من الغلال والأغنام والفحم والحطب والقلل وأندواع التمر وغير ذلك ، حتى أخشاب الدور وأبوابها ـ

## الاثنين ٢٦ منه ( ٤ ديسمبر ١٨٠٩ م ) :

وصل حسن باشا وطوائف الأرتؤود وصالح قوج والدلاة والترك ، ووصل أيضا شاهين بيك الألفى ، وصحبته محمد بيك المنفوخ المرادى ، ومحمد بيك الابراهيمي — وهم الذين حضروا فى هذه المرة من المخالفين — وقيل ان البواقي أخذوا مهلة لبعد التخضير وأما ابراهيم بيك تابع الأشقر ، ومحمد أغا تابع مراد بيك الصغير ، وصحبتهم عساكر ، فذهبا الى ناحية السويس بسبب وصول عساكر ، فذهبا الى ناحية السويس بسبب وصول طائفة من العربان ، قالوا اتها من التابعة للوهابيين ، حضروا وأقاموا عند بتر الماء ، ومنعوا السقيا منها .

# ذ*والتعسدة* : ( ۸ دیسمبر ۱۸۰۹ م )

حضر ابراهيم بيك ابن الباشما ، وباقى المسكر ، وسمكنوا الدور ، وأزعجموا التاس ، وأخرجوهم من مساكنهم ومنازلهم ببولاق ومصر وغيرهما .

واتفق أن بعض ذوى المسكر من العسسكر - عندما أراد السفر الى جهة قبلى - أرسسل لصاحب الدار ، التى هو غاصبها وساكن فيها ، فأحضره وسلمه المفتاح ، وهو يقول له : « تسلم يا أخى دارك واسكنها ، بارك الله لك فيها ، وسامحنى وأبرىء ذمتى ... فربما أنى أموت ولا أرجع ! » ، ولأن السكثير منهم تولى المناصب والأمسريات مالحهة القبلة .

وعندما يتسلم صحاحب الدار داره ، يفسرح بخلاصها ، ويشرع فى عمارتها واعادة ما تهدم منها ، فيكلف نفسه — ولو بالدين — ويعسرها فما هو الا أن تمم العمارة والمرمة فى مدة غييتهم ، فما يشعر الا وصاحبه داخل عليه بحصانه وجله وخدمه ... فما يسع الشخص الا الرحلة ، ويتركها لغريمه . وقد وقع ذلك لكثير من الناس المغفلين اوفيه : وصلت أخبار بأن عمارة الفرنساوية وليد الى البحر . وعدة مراكبهم مائتان وسسبعة عشر مركبا محاربين ، لا يعلم قصدهم أى جهة من الجهات .. وحضر ثلاثة أشخاص من الططر المعدين التوصيل الأخبار ، وبيدهم مرسوم ، مضمونه : الأمر بالتحفظ على الثغور . فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر الى الثغور .

### ۸ منه ( ۱۵ دیسمبر ۱۸۰۹ م ):

سافر جملة من العسكر الى ناحية بحرى فسافر كبير منهم ومعه جملة من العسكر الى

سكندرية ، وكذلك سافر خلافه الى رشيد ، والى دمباط وأبى قير والبرلس .

## ۱۸ منه ( ۲۵ دیسمبر ۱۸۰۹ م ):

ركب الباشا ليلا ، وخرج مسافرا الى السويس ليكشف على قلاع القلزم . وقام له بالاحتياجات -- من أحمال الماء والعليق والزوادة واللوازم -- السيد محمد المحروقى . وكان خروجه ومن معه على الهجن .

### ۲۲ منه ( ۳۱ دیسمبر ۱۸۰۹ م ):

حضر الباشا من السويس – وكان وصوله ليلا – وطلم الى القلعة .

#### ذو أعبسة

### الاحد غرته (٧ يناير ١٨١٠ م):

شرع الباشا فى انشاء مراكب لبحر القلزم .

فطلب الأخشاب الصالحة لذلك ، وأرسل المعينين لقطع اشبحار التوت والنبق أمن القطسر المجلوبة من القبلى والبحرى ، وغيرها من الأخشاب المجلوبة من الروم ، وجعل بساحل بولاق ترسحانة وورشات ، وجمعوا الصناع والنجارين والنشارين ، فيهيئونها وتحمل أخشابا على الجمال ، ويركبها الصناع بالسويس سفينة ، ثم يقلقطونها ويبيضونها ويلقونها في البحر . فعملوا أربع سفائن كبار ، احداها يسمى والمضائع .

ومن الحوادث فى آخره: أن امرأة ذهبت إلى عرصة الغلة بباب الشعرية واشترت حنطة ، ودفعت فى ثمنها قروشا . فلما ذهبت ، نظروها ونقدوها ، فاذا هى من عمل الزغلية . ثم عادت بعسد آيام فاشترت الغلة ودفعت الثمن قروشا أبضا فذهب البائع معها الى الصيرفى ، فوجدها مزغولة مشل الأولى فعلموا أنها الغرية فقال لها الصيرفى : « من

أين لك هذا ﴿ ﴾ فقالت: ﴿ من زوجى ﴾ . فقيضوا عليها وأبوا بها الى الأغا . فسألها الأغا عن زوجها فقالت: ﴿ هو عطار بسوق الأزهر ﴾ . فأخذها الأغا العشاء — وأحضروا زوجها ، وسالوه فقال : ﴿ أنا أخذتها من فلان تابع الشيخ الشرقاوى ! ﴾ . فانفعل الشيخ وقال : ﴿ ان يمكن هو ابنى . . فألا برىء منه ﴾ . وطلبوه . فتغيب واختفى . وأخذ الأغا المرأة وزوجها وقررهما ، فأقر الرجل ، وعرف عن عدة أشخاص يفعلون ذلك ، وفيهم من مجاورى الأزهر ، فلم يزل يتجسس ويتفحص ويستدل على البعض بالبعض ، وقبض على أشخاص ومعهم المدد والآلات ، وحبسهم أيضا بالقلعة عند كتخدا يبك وفر ناس من مجاورى الأزهر من مصر ، لما قام بهم من الوهم .

وفى كل يوم يشساع بالتنكيل والتجسريس للمقبوض عليهم ، وقتلهم ولم يزل الأغا يتجسس حتى جمعوا ستة عشر عدة ، وأرسلوها الى بيت محمد أفندى ناظر المهمات ، وسألوا الحدادين عسن اصطنع هذه العدد منكم ، فأنكروا وجحدوا ، وقالوا : « هذا من صناعه الشام » ثم كسروها وأبطلوها . وطال أمر المحبوسين ، والتفحص عن غيره غيرهم فكان بعض المقبوض عليهم يعرف عن غيره أو شريكه .

فكانت هذه الحادثة من أشنع الحوادث ... خصوصا بنسبتها لخطة الأزهر فيكان كل من اشترى شيئا ، ودفع الثمن للبائع قروشا ، ذهب بها الى الصيرف - لأن فى ذاك الوقت لم يكن موجودا بأبدى الناس خلافها - وكانوا يقولون فى ذهابهم الى الصيرف . « ربعا تسكون أزهرية » ! ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

\* \* \*

وانقضت السنة بحوادثها التي منها ما ذكر . ومنها : احداث بلعة المكس على النشوق . وذلك أن بعض المتصدرين من نصارى الأروام ، أنهى الى كتخدا بيك أمر النشوق وكثرة المستملين له والدقاقين والباعة ، وأنه اذا جمع دقاقوه وصناعه في مكان واحد ، ويجعل عليهم مقادير ، ويلتزم به ويضبط رجاله وجمع ماله وايصاله الى الخزينة ... من يكون ناظرا وقيما عليه ، كغيره من أقلام من يكوس التي يعبرون عنها بالجمارك ، فانه يتحصل من ذلك مال له صورة .

فلما سمع كتخدا بيك ذلك أنهاه الى مخدومه . فأمر فى الحال بكتابة فرمان بذلك . واختار الذى جعلوه ناظرا على ذلك خانا بخطة «بين الصورين» . ونادوا على جميع صناع النشوق وجمعوهم بذلك الحال ، ومنعوهم من جلوسهم بالأسواق والخطط المتفرقة ... والقيم على ذلك يشترى الدخان المعد لذلك من تجاره بثمن معلوم حدده : لا يزيد على ذلك ، ولا يشتريه سواه . وهو يبيعه على صناع ذلك ، ولا يشتر عدده ولا ينقص عنه . ومن وجده باع شيئا من الدخان أو اشتراه ، أو ستحق نشوقا خارجا عن ذلك الخان — ولو لخاصة نفسه — خارجا عن ذلك الخان — ولو لخاصة نفسه قبضوا عليه وعاقبوه وغرموه مالا .

وعينوا معينين لجميع القرى والبلدان القبلية والبحرية ، ومعهم من ذلك الدخان ، فياتون الى القرية ويطلبون مشايخها ويعطونهم قدرا موزونا ، ويلزمونهم بالثمن المعين بالمرسوم الذى بيدهم . فيقول أهل القرية : « نحن لانستعمل النشوق ولا نعرفه ، ولا يوجد عندنا من يصنعه ، وليس لنا به حاجة ، ولا نشت به ولا نأخذه » . فيقال لهم : « ان لم تأخذوه . فهاتوا ثمنه » ا فان أخذوه أو لم يأخذوه ، فهم ملزومون بدفع القدر المعين المرسوم ، يم كراء طريق المعينين وكلفتهم وعليق دوابهم ا ومنها أيضا : « النطرون » فرقوه وفرضوه على

القرى ، محتجين أيضا باحتياج الحياكة والقرازين اليه ، لغسل غزل الكتان وبياض قماشه ونحو ذلك ! وأشنع من ذلك كله : أنهم أرادوا فعل مثل حمذا في الشراب المسكر المعروف « بالعرقي » . والزام أهل القرى بأخذه ودفع ثمنه — ان أخذوه أو لم يأخذوه — فقيل لهم في ذلك فقالوا : « ان شربه يقوى أبدانهم على أعمال الزرع والزراعة والحرث يقوى أبدانهم على أعمال الزرع والزراعة والحرث والكد في القطوة والنطالة والشادوف » . ثم بطل

ذلك .

ومنها: أن الباشا شرع فى عمل زلاقة تجاه باب القلعة — المعروف بباب الجبل — موصلة الى آعلى الجبل المقطم . فجمعوا البنائين والحجارين والضعفة للعمل ، وحرقوا عدة قمينات للجير بجانب العمارة ، وطواحين للجبس . ونودى بالمدينة على البنائين والفعلة بأن لا يستغلوا فى عمارة أحد من الناسى ، كائنا من كان ، ويجتمع الجميع فى عمارة الباشسا بالقلعة والجبل ، الى أن كمل عملها فى السنة التالية : طريقا واسعا ، منحدرا من الأعلى الى الأسمال ، ممتدا فى المسافة ، سهلا فى الطلوع الى الجبل أو معدار منه ، بحيث بجوز عليه الماشى والراكب من غير مشقة ولا تعب كثير .

#### \* \* \*

وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر :

مات العلامة المفيد، والنحرير الفريد، المفتقيه النبيه: الشيخ ابراهيم ابن الشيخ محمد الحريرى الحنفي ، مفتى مذهب السادات الحنفية كوالدد .

تفقه على والده ، وحضر فى المعقولات على أشــيـا خــ الوقت : كالبيلي والدردير والصبان وغيرهم .

وأنجب وتمهر ، وصارت فيه ملكة جيدة ، واستحضار للفروع الفقهية . ولما مات والده في شمر رجب سنة عشرين ومائتين وألف ، تقلد منصب والده في الافتاء . وكان لها أهلا مع التحري

والمراجعة فى المسائل المشكلة ، والعفة والصيانة والديانة ، والتباعد عن الأمسور المخلة بالمروءة . مواظبا لوظائفه ودروسه ، ملازما لداره الإ مادعته الضرورة اليه من المواساة وحضور المجالس مسع أرباب المظاهر .

وكان مبتلى بضعف البصر ، وبالخرته اعتراه داء الباسسور ، وقاسى منه شدة ، وانقطع بسببه عن الخروج من داره . ووصف له حكيم بدمياط فسافر البحه لأجل ذلك ، وقصد تغيير الهواء حوذلك باشارة نسيبه الشيخ المهدى حوقاسى أهوالا فى معالجته ، وقطعه بالآلة ... فلم ينجح .

ورجع الى مصر متزايد الألم . ولم يزل ملازما للفراش حتى توفى الى رحمة الله سبحانه وتعالى فى يوم الاثنين ، تاسع عشر جمادى الأولى من هذه السسنة ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بمدرسة الشعبانية بحارة الدويدارى ، ظاهر حارة كتامة المعروفة الآن بالعينية بالقرب من الجامع الأزهر ، وخلف ولده النجيب الأديب: سيدى محمد ، الملقب عبد المعطى ، بارك لله فيه وأعانه على وقته .

#### \* \* \*

ومات الامام العلامة ، والعمدة الفهامة ، شيخ الاسلام والمسلمين : الشيخ عبد المنعم ابن شسيخ الاسلام الشيخ أحمد العماوي المالكي الأزهري . وهو من آخر طبقة الأشياخ من أهل القرن الثاني . تفقه على الشيخ الزهار وغيره من علماء مذهبه ، وحضر الأشياخ المتقدمين : كالدفري ، والحفني ، والصعيدي ، والشيخ سالم النفراوي ، والشيخ الصباغ السكندري ، والشيخ فارس .

وقرآ الدروس ، وانتفع به الطلبة . ولم يسزل ملازما على القاء الدروس بالأزهر سس على طريقة المتقدمين سسس مع العفة والديانة ، والانجماع عن الناس ، راضيا بحاله ، قانعا بمعبشته ، ليس بيده

من التعلقسات الدنيوية مسوى النظر على ضريح سيدى أبي السعود أبي العشائر .

ولم يتجرأ على الفتيا ، مع أهليته لذلك وزيادة ، ولم تطمح نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف الأمور... مع التجمل فى الملبس والمركب واظهار الغنى ، وعدم التطلع لما فى أيدى الناس . ويصدع بالحق فى المجالس ، ولا يتسردد الى بيسوت الحكام والأكابر ... الا فى النادر ، بقسدر الضرورة ، مع الأنفة والحشمة . ولا يشكو ضرورة ولا حاجة ولا زمانا .

ولم يزل عسلى حالته ، حتى مرض أياما ، وتوفى ليلة الخميس حادى عشر ذى القعدة ، عن أربع ونمانين سنة . وخرجوا بجنازته من منزله السكائن بدرب الحلفاء بالقرب من باب البرقية . فمروا بالجنازة على خطة الجمالية ، على النحاسين ، على الأشرفية ، ودخلوا من حارة الخراطين الى الجامع الأزهر ، وصلى عليه فى مشهد حافل . ودفن على والده بتربة المجاورين .

وخلف من الأولاد الذكور أربعة رجال ذوى لحى صلحاء ، وخطهم الشيب ، خلاف البنسات ، رحمه الله وعفا عنا وعنه .

#### \* \* \*

ومات الفقيه النبيه ، الصالح الورع ، العمالم المحقق : الشيخ أحمد ، الشهير ببرغوت ، المالكي . ومولده بالبلدة المعروفة « باليهودية » بالبحيرة .

تفقه على أشياخ العصر ، ومهر فى الفقه والمعقول . وأقرأ الدروس ، وانتفع به الطلبة ، واشتهر ذكره بينهم ، وشهدوا بفضله . وكان على حالة حسنة منجمعا عن الناس ، وراضيا بما قسمه له مولاه ، منكسر النفس ، متواضعا . ولم يتزى بعمامة الفقهاء ... يمشى فى حوائجه .

وتمرض ﴿ بِالزمانة ﴾ مدة سنين يتمكز بعصاه ،

ولم يقطع درسه ولا أماليه حتى توفى الى رحمة الله مبحانه وتعالى يوم الأربعاء خامس شهر صفر من السنة ، ودفن بتربة المجاورين ، رحمه الله .

#### \* \* \*

ومات العمدة النحرير ، والنبيل الشهير : الشيخ سليمان الفيومى المالكي . ولد بالفيوم ، وحضر الى مصر ، وحفظ القرآن ، وجاور برواق الفيمة بالأزهر .

وكان فى أول عبره يمشى خلف حسار الشيخ الصعيدى ، وعليه دراعة صدوف وشسملة صفراء . ثم حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير وغيرهما . واختلط مع المنشدين — وكان له صوت شجى — فيذهب مع المتذكرين الى بيوت الأعيان فى الليالى ، فينشد الانشادات ، ويقرأ الأعشار . فيعجبون به ويكرمونه زيادة على غيره .

واختلط ببعض الأعيان الذين يقال لهم « البرقوقية » من ذرية السلطان « برقوق » وهم نظار على أوقافه – فراج أمره ، وكثرت معارفه بالأغوات الطواشية ، وبهم توصل الى نساء الأمراء والسعى فى حوائجهن وقضاياهن ، وصار له قبول زائد عندهن وعند أزواجهن .

وتجمل بالملابس، وركب البغال، وأحدق به المحدقون. وتزوج بامرأة بناحية قنطرة الأمير حسين، وسكن بدارها فماتت فورثها.

ولما مات الشيح محمد العقاد ، تعين المترجم لمشيخة رواق « الفيمة » . وبنى له محمد بيك ، المعروف بالمبدول ، دارا عظيمة بخمارة عابدين . واشتهر ذكره ، وعلا شأنه ، وطار صيته .

وسافر فى بعض مقتضيات الأمراء الى دا. السلطنة ، وعاد الى مصر ، واقبلت عليه الهدايا من الأمراء والحريسات والأغوات والأقبساط وغيرهم ، واعتنوا بشأنه وزوجته الست « زليخا »

زوجة ابراهيم بيك الكهير ببنت عبد الله الرومى وتصرف فى أوقاف أبيها ، ومنها عزب البر تجاء رشيد وغيرها ، فاشتهر بالبلاد القبلية والبحرية .

وكان — مع قلة بضاعته فى العلم — مشاركا بسبب التداخل فى القضايا . وكان كريم النفس جدا : يجود ، وما لديه قليل ، مع حسن المعاشرة والبشاشة والتواضع ، والمواساة للكبير والصغير ، والجليل والحقير . وطعامه مبذول للواردين ، ومن أتى الى منزله فى حاجة أو زائرا ، لا يمكنه من الذهاب حتى يغديه أو يعشيه .

واذا أتاه مسترفد ، ولم يجد معه أشياء ... اقترض وأعطاه فوق مأموله ، ولا يبخل بجاهسه وسعيه على أحد ، كائنا ما كان ، بعوض وبدونه .

ومما اتفق له مرارا ، أنه يركب من الصباح في حوائج الناس فلا يعود الا بعد العشماء الأخيرة ، فيلاقيه آخر - ذو حاجة - في نصف الطريق أو آخره ، فينهى اليه قصته : اما بشفاعة عند أمير ، أو خلاص مسجون أو غير ذلك . فيقف له ، ويستمع قصته ، وهو راكب ، فيقول له : ﴿ في غد نذهب اليه فان الوقت صار ليلا ، فيقول صاحب الحاجة: « هو في داره في هذا الوقت ، فيعود من طريقه مع صاحب الحاجة الى ذلك الأمير - ولو بعدت داره - ويقضى حاجته ، ويعود بعد حصة من الليل . وهكذا كان شأنه ، ولا ينتظر ولا يؤمل جعالة ولا أجسرة نظير سعيه ، فإن أتوه بشيء أخذه ، أو هدية قبلهـــا ---قلت أو كثرت - وشكرهم على ذلك . فمالت اليه القلوب ، ووفدت اليه ذوو الحاجات من كل ناحية . فلا يرد أحدا ، ويستقبلهم بالبشاشة ، وينزلهم في داره ، ويطعمهم ويكرمهم ، ويستمرون في ضيافته حتى يقضى حوائجهم ويزودهم ، ويرجعـون الى أوطانهم مسرورين ، ومجبورين ، وشـــاكرين . ثم يكافئونه بما أمكنهم من المكافآت . واذا وصلت

اليه هدية ، وصادف وصولها حضوره بالمنزل ، فرق منها على من بمجلسه من الحاضرين .

فبذلك انجذبت اليه القلوب ، وساد على أقرانه ومماصريه ، كما قيل :

ببذل وحلم ساد فى قومه الفتى

وكونك اياه عليك يسمير

ولما حضر حسن باشا الجزايرلى الى مصر ، وارتحل الأمراء المصريون الى الصحيد ، وأحاط بدورهم ، وطلب الأموال من نسائهم ، وقبض على أولادهم وجواريهم وأمهات أولادهم ، وأنزلهم سوق المزاد ... التجا الى المترجم الكشير من نساء الأمراء الكبار ، فأواهن ، وأجهد نصب فى السعى فى حمايتهن ، والرفق بهن ومواساتهن ، مدة المامة حسن باشا بمصر ، وبعدها فى امارة اسمعيل بيك .

فلسا رجع أزواجهن - بعد الطاعون - الى امارتهم ، ازداد قدر المترجم عندهم وقبوله ومحبته ووجاهته ، واشتهر عندهم بعدم قبوله الرشوة ، ومكارم الأخلاق والديانة والتورع . فكان يدخل الى ييت الأمير ، ويعبر الى محل الحريم ، ويجلس معهن ، وينسرون بدخوله عندهم ، ويقولون : « زارنا أبونا الشيخ ... وشاورنا أبانا الشيخ ... وفحو ذلك .

ولم يزل مع الجميع على هذه الحالة ، الى أن طرقت الفرنساوية البلاد المصرية ، وأخرجوا منها الأمراء . وخرج النساء من يبوتهن ، وذهبن اليسه أفواجا أفواجا حتى امتلأت داره وما حسولها من الدور بالنساء . فتصدى لهن المترجم ، وتداخل فى الفرنساوية ، ودافع عنهن . وأقمن بداره شهورا . وأخذ أمانا لكثير من الأجناد المصرية وأحضرهم الى مصر ، وأقاموا بداره ليلا ونهارا .

وأحبه الفرنساوية أيضاً ، وقبلوا شفاعاته ، ويحضرون الى داره ، وبعمل لهم الولائم . وساس أموره معهم ، وقرروه فى رؤساء الديوان الذى رتبوه لأجراء الأحكام بين المسلمين .

ولما نظموا آمور القرى والبلدان المصرية على النسق الذى جعلوه ، ورتبوا على مشايخ كل بلد شيخا ترجع أمور البلدة ومشايخها اليه ، وشسيخ المشايخ المترجم ، مضافا ذلك لمشيخة الدبوان ، وحاكمهم الكبير فرنساوى يسسمى « ابريزون » . فازدحمت داره بمشايخ البلدان ، فيأتون اليسه أفواجا ، ويذهبون أفواجا . وله مرتب خاص خلاف مرتب الدبوان .

واستمر معهم فى وجاهته الى أن انقضت أيامهم ، وسافروا الى بلادهم . وحضرت العثمانية والوزير . والمترجم فى عسداد العلماء والمتصدرين : وافر الحرمة ، شهير الذكر ، بعيد الصيت ، مرعى الجانب ، مقبول القول عند الأكابر والأصاغر . .

ولمسا قتل خليسل أفنسدى الرجائى الدفتردار وكتخدا بيك فى حادثة مقتل طاهر باشا ، التجأ اليه أخو الدفتردار وخازنداره وغيرهما ، وذهبوا الى داره ، وأقاموا عنده ... فحماهم وواسساهم حتى سافروا الى بلادهم .

ولم يزل على حالت حتى نزل به خلط بارد ، فأبطل شقه ، وعقد لسانه ، واسته أياما ، وتوفى ليلة الأحد ، خامس عشر ذى الحجة ، وخرجوا بجنازته من بيته بحارة عابدين ، وصلى عليه بالازهر في مشهد عظيم جدا مثل مشاهد العلماء الكسار المتقدمين ، وربعا كان جمع النساء خلفه ، كجمع الرجال في الكثرة ، ووجدوا عليه ديونا نحو العشرة الرجال في الكثرة ، ووجدوا عليه ديونا نحو العشرة الأولاد الا ابنتين . رحمه الله وسامحه ، وعفا عنسا وعنه آمن .

### الحستم

## غرته ( ٦ فبراير ١٨١٠ م ):

وردت الأخبار من الديار الرومية بغلبة الموسكوب، واستيلائهم على ممالك كثيرة. وأنه واقع باسلامبول شدة حصر وغلاء فى الأسمار وتخوف. وأنهم يذيعون فى الممالك بخلاف الواقع لأجل التطمين.

### ه منه (۱۰ فبرایر ۱۸۱۰ م):

حضر أبراهيم أفندى القابجي ، الذي كان توجه الى الدولة من مدة سابقة ، وعلى يده مراسيم بطلب ذخيرة وغلال . وعملوا لقدومه شمسنكا ومدافع . وطلع في موكب الى القلعة .

وفيه : رجع ديوان أفندى من ناحية قبلى ، وصحبته أحمد أغا شويكار ، فأقاما بمصر أياما ، ثم رجعا بجواب الى الأمراء القبليين .

# ۱۳ منه ( ۱۸ فبرایر ۱۸۱۰ م ):

فى ليلته حصلت زلزلة عجيبة مزعجة ، وارتجت منها الجهات ثلاث رجات متواليات ، واستمرت نحو أربع دقائق . فانزعج الناس منها من منامهم ، وصار لهم جلبة وقلقة ، وخرج الكثير من دورهم هاربين الى الأزقة يريدون الخلاص الى الفضاء .. مع بعده عنهم . وكان ذلك فى أول الساعة السابعة من الليل. وأصبح الناس يتحدثون بها فيما بينهم . وسقط بسببها يعض حيطان ودور قديمة ، وتشفقت جدران ،

وسقطت منارة بسوس ، ونصف منارة بأم اخنان بالمنوفية ، وغير ذلك لانعلمه .

وفى عصريته أيضا حصلت زلزلة — ولكن دون الأولى — فانزعج الناس منها أيضا ، وهاجوا ، ثم سكنوا ، ثم كثر لغط العالم بمعاودتها . فمنهم من يقول ليلة الأربعاء ، ومنهم من يقول خلافه ، وأنها تستمر طويلا . وأسندوا ذلك لبعض المنجسين . وأن رجلا نصرانيا ذهب الى الباشا وأخبره بحصول زبك ، وأكد فى قوله وقال له : « احسنى . وأن . لم يظهر صدقى ، اقتلنى » . وأن الباشا حبسه حتى يمضى الوقت الذى عينه ليظهر صدقه من كذبه . وكل ذلك من تخيلاتهم واختللة من وأكاذيهم ، وما يعلم الغيب الاالله .

## ١٤ منه ( ١٩ فبراير ١٨١٠ م ) :

أمر الباشا بالاحتياط على بيوت عظماء الأقباط: كالمعلم غالى ، والمعلم جرجس الطويل ، وأخيه ، وفلتيوس ، وفرانسيكو — وعدتهم سسمة — فأحضروهم فى صورة منكرة ، وسسمروا دورهم ، وأخذوا دفاترهم ، فلما حضروا بين يديه ، قال لهم : « أريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه » ، وأمر بحبسهم ، فطلبوا منه الأمان ، وأن يأذن لهم فى خطابه ، فأذن لهم ، فخاطبه المعلم غالى ، وخرجوا من بين يديه الى الحبس ، ثم قرر عليهم بواسطة من بين يديه الى الحبس ، ثم قرر عليهم بواسطة حسين أفندى الروز فامجى سبعة آلاف كيس ، بعد قان كان طلب منهم ثلاثين الف كيس .

۱۸ منه ( ۲۳ فبرایر ۱۸۱۰ م ) :

شاع فى الناس حصول زلزلة تلك الليلة — وهى ليلة الجمعة — ويكون ذلك فى نصف الليل . فتأهب غالب الناس للطلوع بخارج البلد ، فخرجوا بنسائهم وأولادهم الى شاطىء النيل ببولاق ولواحى الشيخ قمر ، ووسط بركة الأزبكية ... وغيرها . وكذلك خرج الكثير من العسكر أيضا ، ونصبوا خياما فى وسلط الرميلة وقراميدان والقرافتين . وقاسوا تلك الليلة من البرد ما لايكيف ولايوصف، لأن الشمس كانت ببرج الدلو ، وهو وسط الشتاء، ولم يحصل شىء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه .

وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة على كثير من الدور والأماكن ، وفتشوها .

فلما أصبح بوم الجمعة كثر التشكى الى الحكام من ذلك . فنادوا فى الأسواق بأن لا أحد يذكر أمر الزلزلة ، وكل من خرج لذلك من داره ... عوقب . فانكفوا وتركوا هذا اللغط الفارغ .

وفيه : ظهر بالأزهر أنفار يقفون بالليسل بصحن العبامع الأزهر . فاذا قام انسسان لحاجته منفردا أخذوا ما معه ، وأشيع ذلك . فاجتهد الشيخ المهدى في الفحص والقبض على فاعل ذلك ، الى أن عرفوا أسسخاصهم ونسبهم . وفيهم من هو من أولاد أصحاب المظاهر المتعمين . فستروا أمرهم ، وأظهروا شخصا من رفقائهم ليس له شهرة ، وأخرجوه من البلدة منفيا ، ونسبوا اليه الفعال . وسينكشف ستر الفاعلين فيما بعد ، ويفتضحون بين المالم ... كما يأتى خبر ذلك في سنة سمع وعشرين .

وكذلك أخرجوا طائفة من القوادين والنساء الفواحش ، سكنوا بحارة الأزهر ، واجتمعها في

أهله . حتى ان آكابر الدولة وعساكرهم ، بل و أهل البسلد والسسوقة ، جعلوا سمرهم ، وديدنهم ذكر الإزهر وأهله ، ونسسبوا له كل رذيلة وقبيحة . ويقولون : نرى كل موبقة تظهر منه ومن أهله . وبعد أن كان منبع الشريعة والعلم صار بعكس ذلك . وقد ظهر منه قبل الزغلية ، والآن الحرامية وأمور غير ذلك مخفية .

وفيه: طلب الباشا تمهيد الطريق الموصلة من القلعة الى الزلاقة ، التى أنشأها طريقا يصعد منها الى الجبل المقطم السابق ذكرها. وآراد أن يفرض على الأخطاط والحارات رجالا للعمل بعدة ، مخصوص ، ومن اعتذر عن الخروج والمساعدة ، يفرض عليه بدلا عنه ، أو قدرا من الدراهم بدفعها نظير البدل. وأشيع هذا الأمر ، واستحضر الأوباش على الطبول والزمور ... كما كانوا يفعلون فى قضية عمارة محمد باشا خسرو . ثم ان الشيخ المهدى اجتمع مكتخدا بيك ، وأدخل عليه وهما أن محمد باشا خسرو لما فعل ذلك لم يتم له أمر ، وعزل ولم تطل خسرو لما فعل ذلك لم يتم له أمر ، وعزل ولم تطل هذا الأمر . ونحن نطلب دوام دولتكم ، والأولى ترك هذا الأمر . فتركوا ذلك ، ولم يذكروه بعد .

#### سنغر

### غرته ( ۸ مارس ۱۸۱۰ م ):

قلد الباشا خليل أفندى النظر على الروز نامجى وكتابه ، وسموه كاتب الذمة -- أى ذمة الميرى من الايراد والمصرف -- وكان ذلك عند فتح الطلب بالميرى عن السنة الجديدة ، فلا يكتب تحويل ولا تنبيه ولا تذكرة حتى يطلعوه عليها ، ويكتب عليها علامته . فتكدر من ذلك الروزناجي وباقى الكتبة . وهذه أول دسيسة أدخلوها فى الروزنامة ، وابتداء فضيحتها ، وكشف سرها ... وذلك باغسراء بعض الأفندية الخاملين . أنهى اليهم أن الروزنامجي ومن

معه من الكتاب يوفرون لأنفسهم الكثير من الأموال الميرية ، ويتوسعون فيها ، وفى ذلك اجحاف بمال الخزينة ، وخليل أفندى هذا كان كاتب الخسزينة عند محمد باشا خسرو ، ولا يفيق من الشرب ا

وفيه: طلب الباشا ثلاثة أشسخاص من كتبة الأقباط ، الذين كانوا متقيدين بقياس الأراضى بالمنوفية ، وضربهم وحبسهم ... لكونه بلغه عنهم أخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين أراضى بعض البلاد ، وأنقصوا من القياس فيما ارتوى من الطين ... وهي البدعة التي حدثت على الطين الرى ، وسموها القياسة -- وقد تقدم ذكرها غير مرة -- وحررت في هذه السنة على السكامل ، لكثرة النيل ، وعموم الماء الأراضى . على أنه بقى لكثرة النيل ، وعموم الماء الأراضى . على أنه بقى الكثير من بلاد البحيرة وغيرها شراقى بسبب عدم حفر الترع ، وحبس الحبوس ، وتجسير الجسور ، واشتغال الفلاحين والملتزمين بالفسرض والمظالم

# ه منه (۱۲ مارس ۱۸۱۰ م):

طلب الباشا كشاف الأقاليم . وشرع فى تقسرير فرضة على البلاد ، بما يقتضيه نظره ونظر كشاف الأقاليم والمعلمين القبط . فقرروا على أعلاها ثمانين كيسا ، والأدنى خمسة عشر كيسا ، ولم يتقيد بتحرير ذلك أحد من الكتبة الذين يحسررون ذلك بدفاتر وبوزعونها على مقتضى الحال ، ولم بعطوا بلقسادير أوراةا لملتزمى الحصص ، كما كانوا يفعلون قبل ذلك .

فان الملتزم كان اذا بلغه تقرير فرضة ، ثدارك أمره ، وذهب الى ديوان الكتبة ، وأخذ علم القدر المقرر على حصته وتكفل بها ، وأخد منهم مهلة بأجل معلوم ، وكتب على نفسه وثيقة وأبقاها عندهم . ثم يجتهد فى تحصيل المبلغ من فلاحيه .

وان لم يسعفوه فى الدفع ، وحولوا عليه الطلب ، دفعه من عنده ان كان ذا مقدرة ، أو استدانه ولو بالربا ، ثم يستوفيه بعد ذلك من الفلاحين شسيئا . كل ذلك حرصا على راحة فلاحى حصته وتأمينهم واستقرارهم فى وطنهم ، ليحصل منهم المطلوب من المال الميرى ، وبعض ما يقتاتون به هم وعيالهم ، وان لم يفعل ذلك ، تحدول باستخلاص ذلك كاشف الناحية ، وعين على الناحية الأعدوان بالطلب الحثيث ، وما ينضاف الى ذلك من حسق طرق المعينين وكلفهم .

وان تأخر الدفع ، تكرر الارسال والطلب على النسق المشروح . فيتضاعف الهم ... ورعا ضاع فى ذلك قدر الأصل المطلوب وزيادة عنه مرة أومرتين والذي يقبضونه يحسبونه بالفرط — وهو فى كل ريال عشرة أنصاف فضة يسمونها ديواني — فيقبض المباشر عن الريال تسعين نصيفا فضة ، ويعمل التسعين ثمانين ... وذلك خلاف ما يقرره فى أوراق الرمم من خدم المباشرين من كتبة القبط . فينكشف الرمم من خدم المباشرين من كتبة القبط . فينكشف حلل الفلاح ، ويبيع ما عنده من العلة والبهيمة ، ثم يفر من بلدته الى غيرها ، فيطلب الملتزم ، ويبعث فير من بلدته الى غيرها ، فيطلب الملتزم ، ويبعث فرعا أداه الحال — ان كان خفيف الميال والحركة — فرعا أداه الحال — ان كان خفيف الميال والحركة — الى الفرار والخروج من الاقليم بالكلية !

وقد وقع ذلك حتى امتبالات البلاد الشسامية والرومية من فلاحى قرى مصر ... الذين جلوا عنها وخرجوا منها ، وتعربوا عن أوطانهم من عظيم هول الجسور .

واذا ضاق الحال بالملتزم ، وكتب له عرضحالا يشكو حاله أو حال بلده أو حصته وضعف حالها ويرجو التخفيف ، وتجاسر وقدم عرضحاله الى الباشا ، يقال له : هات التقسيط ، وخذ ثمن حصتك أو بدلها . أو يعين له ترتيبا بقدر فائظها على بعض

الحمات المبرية من المكوس والجمارك التي أحدثوها. فان سلم سنده وكان ممن يراعي جانبه ، حول الى بعض الجهات المذكورة صورة ، والا أهمل أمره . وبعضهم باعها لهم بما الكسر عليه من مال الفرض. وقد وقع ذلك لكثير من أصحاب الدمم المتعددة: انكسر عليه مقادير عظيمة ، فنزل عن بمضمها ، وخصيموا له ثمنها من المنكسر غليه من القرضة ، وبقى عليم الباقى يطالب به . فان حدثت قرضة أخرى قبل غلاق الباقي ، وقعد بهـا ، وضمت الى الباقى ، وقصرت يده لعجز فلاحيه ، واسمستدان بالربا من العسكر ... تضاعف الحال، وتوجه عليه الطلب من الجهتين فيضطر الى خلاص نفسه ، وينزل عما بقي تحت بدله كالأول وقد يبقى عليه الكسر ويصبح فارغ اليد من الالتزام ومديونا. وقد وقع ذلك لكثير ... كانوا أغنياء ذوى ثروة ، وأصبحوا فقراء محتاجين من حيث لا يشعرون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

وفيه: تحركت همم الأمراء المصريين القبليين الى الحضور الى ناحة مصر، بعد ترداد الرسل والمكاتبات، وحضور ديوان أفندى ورجوعه، وحضور محمد بيك المنفوخ أيضا، وكل من حضر منهم أنعم عليه الباشا، والسمه الخلع، ويقدم له التقادم، ويعطيه المقادير العظيمة من الأكياس سوقصده الباطنى صيدهم — حتى أنه كان أنعم على محمد بيك المنفوخ بالتزام جمرك ديوان بولاق، ثم عوضه عنه مسمائة كيس وغير ذلك.

وفيه: قلد الباشا نظر المهمات لصالح بن مصطفى كتخدا الرزاز ونقلوا ورشة الحدادين ومنافخهم وعددهم من بيت محمد آفندى طبل الودنلى للمروف بناظر المهمات -- الى بيت صالح المدكور بناحية التبانة وكذلك العربجية وصناع الجلل والمدافع و وزعوا منه أيضا معمل البارود -- وكان

تحت نظره - وكذلك قاعة الفضة . وجمرك اللبان وغيره .

وفيه: وصلت الأخسار من البلاد الرومية والشامية وغيرها ، بوقوع الزلزلة فى الوقت الذى حصلت فيه بمصر ... الا أنها كانت أعظم وأشد وأطول مدة . وحصل فى بلاد كريت اللافات كثيرة . وهدمت أماكن ودورا كثيرة . وهلك كثير من الناس تحت الردم ، وخسفت أماكن ، وتكسر على ساحل مالطة عدة مراكب . وحصل أيضا باللاذة ية خسف .

وحكى الناقلون: أن الأرض انشقت فى جهة من اللاذقية . فظهر فى أسفلها أبنية انخسفت بها الأرض قبل ذلك ثم انطبقت ثانيا !

وفيه من الحوادث : ما وقع ببيت المقدس . وهو أنه لما آحترقت القمامة الكبرى (كما تقدم ذكر حرقها في العام الماضي ) أعرضوا الى الدولة . فبرز الأمر السلطاني باعادة بنائها ، وعينوا لذلك أغا قابجي وعلى يده مرسوم شريف . فحضر الي القدس وحصل الاجتهاد في تشهيل مهمات العمارة ، وشرعوا في البناء على وضع أحسن من الأول ، وتوسعوا في مساحة جرمها ، وأدخلوا فيها أماكن مجاورة لها ، وأتقنوا البناء اتقانا عجيبا ، وجعلوا . أسوارها وحيطانها بالحجر النحيت له ونقلوا اليها من رخام المسجد الأقصى . فقام عنم دلك جماعة من الأشراف الينكجرية ، وشنعوا على الأغا المعين وعلى كبار البلدة ، وتعصم واحماية للدين ، قائلين : « ان الكنـــائس اذا خربت لا يجوز اعادتها الا بأنقاضها ، ولا يجوز الاستعلاء بها ولا تشييدها ، ولا أخذ رخام الحرم القدسي ليوضع في الكنيسة » ، ومانعموا في ذلك . فأرسل ذلك الأغا المعين الي يوسف باشا يعرفه عن المعارضين لأواسر الدولة . فأرسل يوسف باشا طائفة من عسكره في عدة وافرة، فوصلوا من طريق « الغور » - وهنو مسلك

موصل الى القدس ، قريب المسافة خلاف الطريق المعتاد - فدهموا الجمساعة المعارضين على حين غفلة ، وحاصروهم فى دير ، وقتلوهم عن آخرهم - وهم نيف وثلاثوز نفرا - وشيدوا القمامة ، كما أرادوا ، أعظم وأضخم مما كانت عليه قبل حرقها . فنسأل المولى السلامة فى الدين .

#### ذو أنحب

## غرته ( ٦ أبريل ١٨١٠ م ) :

وصلت الأمراء المصريون القبالى الى ناحية بنى سوبف ، وكثير من الأجنساد الى مصر ، وترددت الرسل ، وحضر ديوان أفندى ثم رجع ثانيا اليهم .

وفيه: أمر الباشا الكتاب بعمل حساب حسين أفندى الروزنامجى عن السنتين الماضيتين — وهما سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين — وذلك باغراء البعض منهم فاستمروا فى عمل الحساب أياما . فزاد لحسين أفندى مائة وثمانون كيسا . فلم يعجب الباشا ذلك ، واستخوبهم فى عمل الحساب ، ثم ألزمه بدفع أربعمائة كيس . وقال : « أنا كنت أريد منه ستمائة كيس ، وقد سامحته فى مائتين فى نظير الذى تأخر له ! » .

وطلع فى صبحها الى الباشا ، وخلع عليه فسروة باستقراره فى منصبه ، ونزل الى داره . فلما كان بعد الفسروب ، حضر اليسه جمساعة من العسكر فى هيئة مزعجة ، ومعهم مشاعل ، وطلبوا المداتر وهم يقولون : « معزول .. معزول » الدفاتر وذهبوا ، وحولوا عليه الحوالات بطلب الأربعمائة كيس فاجتهد فى تحصيلها ودفعها ثم ردوا له الدفاتر ثانيا .

وفيه: حصلت كائنة أحمد أفندى المعروف بالينيم من كتاب الروزنامة وذلك أن الباشا كان ببيت الأزبكية ، فوصل اليه مكتسوب من كاشف اقليم

الدقهلية ، يعرفه فيه أنه قاس قطعة أرض جارية فى اقطاع أحمد أفندى المذكور ، فوجد مساحتها خلاف المقيد بدفتر المقىاس الأول ، ومسقوط منها نحو الخمسمائة فدان ، وذلك من فعل المذكور ومخامرته مع النصارى الكتبة والمساحين ، لأنهم يراعونه ويدلسون معه لأن دفاتر الروزنامة بيده . فلما قرأ المكتوب ، أمر في الحال بالقبض على أحمد أفندى وسجنه - وكان السيد محمد المحروقي حاضرا ، وكذلك على كاشف الكير الألفي -فترجيا عند الباشا ، وأخبراه بأن المذكور مريض بالسرطان في رجله ولا يقدر على حركتها ، واستأذنه أ السبد المحروقي بأن بأخذه الى داره ، فان داره بات من أبوابه . فأجابه الى ذلك . وركب في الحال ولحق بالمعينين ، وكانوا قد وصلوا اليه وأزعجوه ، فمنعهم عنه وأخذه الى داره ، وراجع الباشا فيه أمره ، فقرر عليه ثمانين كيسا بعد أن قال : « اني كنت أريد أن أقول ثلثمائة كيس ، فسسبق لساني فقلت مائة كيس! وقد تجــاوزت لأجلك عن عشمسرين كيسا ، وهو يقلم على أكثمر من ذلك لأنه يفعل كذا وكذا.». وعدد أشياء تدل على أنه ذو غنية كبيرة ، منها : أنه لما سافر الى الباشا بدفتر الفرضة الى ناحية أسيوط ، طلم الى البلدة في هيئة وصحبته فرش وسحاحير وبشخانات وكرارات وفراشون وخدم وكيلارجية ومضاحبجية والحكيم والمزين . فلما شاهد الباشا هيئته ، سأل عنه وعن منصبه ، فقبل له : انه جاجرت من كتبة الروزنامة فقال: « اذا كان جاجرت ( بمعنى تلميذ) ، فكيف يكون باش جاجرت أو قلفاوات الاقليم ، فضلا عن كبيرهم الروزنامجي ، وأى شيء ذلك ! ﴾ . وأسر ذلك في نفسه ، وطفق بســـأل ويتجسس عن أحــوالهم . لأنه من طبعه الحقــد والخسد ، والتطلع لما فى أيدى الناس .

ولما قلد خليل أفندي كتابة الذمة في الروزنامة،

كما تقدم ، أنضم اليه الكارهون للمذكور ، الذين كانوا خاملي الذكر بوجوده ، وتوصلوا الى باب الباشا وكتخدا بيك ، وأنهوا فيه أنه بتصرف في الأموال الميرية كما بختار ، وأن حسين أفندي الروزنامجي لا يخرج عن مراده واشارته ، وبيته مفتوح للضيفان ، ويجتمع عنده في كل ليلة عدة من الفقراء ، يثرد لهم الثريد في القصاع ، ويواسي الكثير من أهل العلم وغيرهم ، ويتعهد بكثير من الملتزمين بالغرض التي تقرر على حصصهم ، ويضمها في حسابه ، ويصبر عليهم حتى يوفوها له في طول الزمن ونحو ذلك . وكلُّ ما ذكر دليل على سعةً الحال والمقدرة . وأما الذنب الذي أخذه به ، فان القدر المذكور من الطين كان من الموات . فاتفق المذكور مع شركائه ملتزمي النساحية ع وجرفوه وأحيوه وأصلحوه --- بعد أن كان خرسا ومواتا لا ينتفع به — وجعلوه صالحا للزراعة . وظن أن ذُلك لا بدخل في المساحة فأسقطه منها فوقع له ما وقع ، وأسقطوا اســمه من كتاب الروزنامة ، ومنعوم منها ، وانقطع في داره وزاد به ألم رجله ـ وفيه : انحرف أيضا الباشا على الحواجًا محمود حسن ، وعزله من الجمادك والبزرجانية ، وأكل عليه المطلوب له وهو منلغ ألفان وخسنون كيسا .

## دبسيسع الآخر

# غرته ( ٦ مايو ١٨١٠ م ):

وصلت الأخبار من البلاد العجازية بنزول سيل عظيم ، حصل منه ضرر كثير، وهدم دورا كثيرة بمكة وجدة ، وأتلف كثيرا من البضائع للتجار ... حكوا أنه هدم بمكة خاصة ستمائة دار . وكان ذلك في شهر صفر .

وفيه : وصل الأمراء المصريون الى ناحية الرقق ، وأوائلهم وصلوا الى دهشمور . وخسرج اليهم الأتباع بالملاقاة من بيوتهم ، وأحبسابهم .

وذهب اليهم مصطفى أغا الوكيل ، وعلى كاشف الصابونجى ، وديوان أفندى ، ثم الباشا ، ثم فى أثرهم طوسون ابن الباشا . وقدم له ابراهيم بيك تقادم ، وأقام بوطاقه أياما ثم رجعوا . وكثر ترداد المراسلات والاختلافات فى آمر الشروط .

# ه منه ( ۱۰ مايو ۱۸۱۰ م ) :

حضر عثمان بیك بوسف، وصحبته صنحق آخر، فطلعا الى القلعة وقابلا الباشا . ثم رجعا وحضرا فى ثانى يوم كذلك . فخلع عليهما خلعا وأعطاهما أكياسا ، وأرسل الى ابراهيم بيك هدايا ، والى صليم بيك المحرمجى المرادى أيضا .

### أأ منه (١٦ مايو ١٨١٠ م):

وصل الجميع الى الجيزة ، ونصبوا وطاقهم خارج الجيزة ، وصحبتهم عربان وهوارة كثيرة ، وانتظروا أن الباشا يضرب لحضورهم مدافع . فلم يفعل . وقال ابراهيم بيك : « سبحان الله ! ما هذا الاحتقار ? ألم أكن أمير مصر نيفا وأربعين سنة ، وتقلدت قائمقامية ولايتها ووزارتها مرارا ، وبآخره صار من أتباعى ، وأعطيه خرجه من كلارى .. ثم أحضر أنا وباقى الأمراء على صهورة الصلح ، فلا يضرب لنا مدافع ... كما يفعل لحضور بعض الافرنج » ! وتأثر من ذلك .

وأشيع فى الناس تعدية الباشا من الغد للسلام على ابراهيم بيك فلم يثبت. وظهر أنه لم يفعل، وأصبح مبكرا الى شبرا وجلس فى قصره. وحضر اليه شاهين يبك الألفى فى سفينة، ووقع بينهسا مكالمات، ورجع من عنده عائدا الى الجيزة منفعل الخاطر. ثم ان الباشا أعرض عساكره. فاجتمع اليه الجميع وبدأ اللعط وكثرت اللقلقة

وعندما وصل شاهين بيك الى الجيــزة ، أزر حريمه ، وأركبهن وأرسلهن الى الفيوم ، ونقـــل

متاعه وفرشه من قصر الجيزة فى بقية اليوم ، وكسر المرايات وزجاج الشبابيك التى فى مجالسه الخاصة ... ثم ركب فى طوائف وأتباعه ، وخشداشينه ومماليكه ، وذهب الى عرضى اخوانه وقبيلته ، ونصب خيامه ووطاقه بحذائهم ، واجتمع بهم وتصافى معهم . وقد كان حضر اليه عبد الرحمن بيك تابع عثمان بيك المرادى المعروف بالطنبرجى ، وحول دماغه ، واتفق معه على الانضام اليهم والخروج عن الباشا . ففعل ما فعل ، وجعلوه رئيس الأمراء المرادية .

وفي ذلك اليوم: عدى حسن باشا ، وصالح أغا قوج الى بر الجيزة . وذهبا الى عرضي الأمراء ، وسلما عليهم ، وتغديا عنـــد شاهين بيك ، وجرى بينهما وبين أبراهيم بيك كلام كثير . وقال له حسن باشا : « انكم وصلتم الى هنا لتمام الصلح عملى الشروط التي حصلت بينكم وبين الباشا ، والاتفاق الذي جرى بأسيوط ، ويكون تمامه عند وصولكم الى الجيزة واجتماعكم ... وقد حصل ﴾ . فقال له ابراهيم يبك : « ومأ هي الشروط ? » . قال : « هي أن تلخلوا تحت حكمــه وطاعتــه ، وهو يوليكم المناصب التي تريدونها ، بشرط أن تقوموا بدفع ألفرض التي يقررها على النواحي ، والغلال الميربة والخراج ، وتعيين من يريده منكم صحبة العساكر الموجهة الى البلاد الحجازية لفتح الحرمين ، وتكونوا معــه أمراء مطيعــين ، وهو يعطيــكم الأمسريات والانعامات الجنزيلة ، ويعمر لكم ماتريدونه من الدور والقصور التي لكم ولأتباعكم على طرفه ... لايكلفكم بشيء من الأشياء . وقد رأيتم وسمعتم ما فعله من الاكرام والانعام عسلى شاهين بيك ، وما أعطاه من الماليك والجوارى الحسان، وشفاعاته عنده لا ترد، وأطلق له التصرف فى البر الغربي من رشيد الى القيوم الى بنىسويف

والبهنسا ، مما هو تحت حكمه ، ويراعى جانبــه الى الغاية » .

فقال له ابراهيم بيك: « نعم ... انه فعل مسع شاهين بيك ما لا تفعله الملوك ، فضلا عن الوزراء . وليس ذلك لسابق معروف فعله شاهين بيك معسه ليستحق به ذلك ، بل هو لغرض سوء يكمنه فى نفسه وشبكة يصطاد بها غيره . فاننا سبرنا أحواله وخيانته ، وشاهدنا ذلك فى كثير ممن خسدموه ونصحوا معه ، حتى ملكوه هذه المملكة » .

قال: ﴿ وَمِن هُم ﴿ ﴾ . قال: ﴿ أُولَهُمْ مُحْدُومُهُ مُحْمُدُ مُحْمَدُ اللَّهِ عَلَمَانُ مُحْمَدُ اللَّهِ عَلَمَانُ أَغَا جَنَجُ ، الذي خامر معه وملك مع أخيه المرحوم طاهر بأشا القلعمة ، وأحسرق سرايته ، ثم سلط الأتراك على طاهر بأشا حتى قتلوه في داره .

« وأظهر موالاتنا وصداقتنا ومساعدتنا ، وصبر تفسه من عسكرنا ، واتحد بعثمان بيك البرديسى ، وأظهر له خلوص الصداقة والأخوة ، وعاهده بالايمان حتى أغراه على على باشا الطرابلسى ، وجرى ما جرى عليه من القتل ، ونسب ذلك الينا . ثم اشتغل معه على خيانته لأخيه الألفى وأتباعه . ثم سلط علينا العساكر بطلب العلوفة ، وأشار على عثمان بيك بطلب المال من الرعية حتى وقع لنا ماوقع ، وخرجنا من مصر على الصورة التي خرجنا عليها . ثم أحضر أحمد باشا خورشيد وولاه وزيرا ، وخرج هو لمحاربتنا . ثم اتضح أمره لأحمد باشا ، وأراد الايقاع به ، فعجل العود الى مصر ، وأوقع بينه وبين جنده حتى نفروا منه ونابذوه .

« وألقى الى السيد عمر والقاضى والمشايخ أن أحمله باشا يريد الفتك بهم . فهيجوا العمامة والمخاصة ، وجرى ما جمرى من الحمروب ، وحمرق الدور . وبذل السمالية عمر جهده في النصاح معمله ، بما يظهره له من الحب والصداقة ، وراجت عليه أحواله ، حتى تمكن

أمره ، وبلغ مراده ، وأوقع به ما أوقع ، وأخرجه من مصر ، وغربه عن وطنه ، ونقض العهسود والمواثيق التي كانت بينه وبينه .. كما فعل بعمر مك وغيره . وكل ذلك معلوم ومشاهد لسكم ولغيركم ... فمن يأمن لهذا ، ويعقد معه صلحا ? أ « واعلم ، ياولدي ، أننا كنا بمصر نحو العشرة آلاف أو أقل أو أكثر :ما بين مقدمي ألوف وأمراء وكشاف ، وأكابر وجاقات ، ومماليك وأجناد ، وطوائف وخدم وأتباع ... مرفهي المعاش بأنواع الملاذ ، كل أمير مختَّص ومعتكف باقطاعه ، مع كنثرة مصارفنا وانعاماتنا على أتباعنا ومن ينتسب الينسا . وأسسطة الجميع مسدودة في الأوقات المعهودة ، ولا نعم ف عسكرا ولا علوفة عسكر . والقرى والبلاد مطمئنة ، والفــلاحون ومشـــايخ البلاد مرتاحون فى أوطانهم ، ومضايفهم مفتوحة للواردين والضيفان ... مع ما كان يلزم علينا من المصارف الميرية ومرتبات الفقراء وخزينة السلطان، وصرة الحرمين والحجاج وعوائد العربان ، وكلف

« وأفندينا ماكفاه ايراد الاقليم ، وما أحدثه من الجمارك والمكوس ، وما قرره على القرى والبلدان : من فرض المال والغلال والجمال والحيول ، والتعدى على الملتزمين ، ومقاسمتهم فى فائظهم ومعساشهم . وذلك خلاف مصادرات النساس والتجار فى مصر وقراها ، والدعاوى والشسسكاوى ، والتزايد فى الجمارك ، وما أحسدته فى الضربخانة من ضرب القروش النحساس ، واستغراقها أموال الناس ... بعيث صار ايراد كل قلم من أقلام المكوس ، بايراد بعيث من الأقاليم ، ويبخل علينا بما نتعيش به نحن وعيالنا ومن بقى معنا من أتباعنا ومماليكنا ، بل وقصده صيدنا وهلاكنا عن آخرنا » .

الوزراء المتونين والأغاوات ، والقبالجيــة المعينين

وخدمهم ، والهدايا السلطانية وغير ذلك .

فقال حسن باشا: «حاشا لله .. لم يكن ذلك ، ودائما يقول والدنا ابراهيم بيك ، ولكن لا يخفاكم أن الله أعطاه ولاية هذا القطر — وهو يؤتى الملك من يشاء — ولا ترضى نفسه من يخالف عليه ، أو يشاركه بالقهر والاستيلاء . فاذا صار الصلح ، ووقع الصفا ، أعطاكم فوق مأمولكم » . فهر ابراهيم بيك رأسه وقال : «صحيح يكون خيرا » . وانفض المجلس ، ورجع حسن باشا وصالح قوج ، وعديا الى بر مصر .

وفى تلك الليلة: خرج جميع من كان بمصر من الأمراء والأجناد المصرية بخيلهم وهجنهم ومتاعهم الأمراء والأجناد المصرية بخيلهم وهجنهم الا القليل اواجتمعوا مع بعضهم اوقسموا الأمر بينهم ثلاثة أقسام: قسم للمرادية وكبيرهم شاهين بيك اوقسم للمحمدية وكبيرهم عملى بيك أيوب اوقسم للابراهيمية وكبيرهم عثمان بيك حسن وكتبوا مكاتبات وأرسلوها الى مشايخ العربان ... لم أقف على مضمونها .

## ١٤ منه ( ١٩ مايو ١٨١٠ م ):

أوقفوا عساكر على أبواب المدينة يمنعون الخارجين من البلد حتى الخدم ، ومنعوا التعدية الى البر الغربى ، وجمعوا المراكب والمعادى الى البر الشرقى ، ونقلوا البضائع التى فى مراكب التجار المعدة لسفر رشيد ودمياط ، المعروفة بالرواحل ، وأخذوها اليهم ، وشرعوا فى التعدية بطول يوم الجمعة والسبت .

وعدى الباشا آخر النهار ، ودخل الى قصر الحيازة الذى كان به شاهين بيك ، وكذا عدوا بالخيام والمدافع والعربات والأنقال . واجتمعت طوائف المسكر من الأتراك والأرنؤود والدلاة والسجمان بالجيزة ، وتحققت المفاقمة ... والأمراء المصرية خلف السور في مقابلتهم ، واستمروا على

ذلك الى ثاني يوم ، والناس متوقعـون حصـول عدتها ثمانية شالات ،

وانتقل المصرية وترفعوا الى قبلى الجيزة بناحية دهشور وزنين .

١٨ ٠ ١٨ منه ( ٢٢ ، ٢٣ مايو ١٨١٠ م ):

الحرب بين الفريقين . ولم يحصل .

أنفق الباشا على العسكر ، وكان له مدة شهور لم ينفق عليهم .

۱۸ منه (۲۳ مایو ۱۸۱۰ م):

ركب الباشا ليلا وسافر الى ناحية كرداسة على جرائد الخيل ، ورجع فى ثانى ليسلة . وكان سبب ركوبه : أنه بلغه أن طائفة من العربان مارون يريدون المصرية ، فأراد أن يقطع عليهم الطريق ، فلم يجد أحدا ، وصادف نجعا مقيمين فى محطسة ، فنهب مواشسهم ، ورجع متعوبا ، وانقطع عنه أفراد من العطش .

٢١ منه (٢٦ مايو ١٨١٠ م):

ارتحل المصرية ، وترفعوا الى ناحية جزر الهوا بالقرب من الرقق .

وفیه : حضر مشایخ عربان أولاد علی للباشـــا . فکساهم وخلع علیهم ، وألبــهم شالات کشمیری



مشايخ العربان

عدتها ثمانية شالات ، وأنعم عليهم بمائة وخمسين كيسبا . وحضر عند المصرية عربان الهنادى ومشايخهم وانضموا اليهم .

#### ۲۲ منه (۲۸ مایو ۱۸۱۰ م):

عدى الباشا الى بر مصر ، وذهب الى بيت الأزبكية ، فبات به ليلتين ، ثم طلع فى يوم الثلاثاء الى القلعة ، وقد تكدر طبعه من هذه الحادثة بعد أن حصلوا بالجيزة ، وكاد يتم قصده فيهم ، وخضسوصا ما فعله شاهين بيك الذى أنفق عليه ألوفا من الأموال ، ذهبت جميعها فى الفارغ البطال .

وفى هذه الأيام - أعنى منتصف شهر بشنس القبطى - زاد النيل زيادة ظاهرة ، أكثر من ذراع ونصف ، واستمر أياما . ثم رجع الى حاله الأول . وهذا من جملة عجائب الوقت !

#### جمسادى الأولى

### غرته ( ) يونية ١٨١٠ م ) :

عمل الباشا ميدان رماحة بالحيزة ، فتقنطر به الحصان ووقع به الأرض ، فأقاموه . وأصيب غلام من مماليكه برصاصة فمات . ويقال ان الضارب لها كان قاصد الباشا ، فأخطأته ، وأصابت ذلك المملوك .. والأجل حصن .

وفيه: نبهوا على العسكر بالخروج . فسعوا بالنجد والعجلة فى قضاء أشعالهم ولوازمهم ، وطفقوا يخطفون حسير الناس وجمالهم ، ومن يصادفونه ويقدرون عليه من أهل البلد وخلافهم ، ويقولون : « فى غد مسافرون وراحلون لمحاربة المصريين » . والمصريون أيضا مستمرون فى منزلتهم لم ينتقلوا عنها .

## ه منه (۸ يونية ۱۸۱۰ م):

خرج حسن باشا ، وبرز خيامه بناحية الآثار .

وخرج أيضا محو بيك بعسكره وطوائفه ، ومعهم بيارق . وسافر جملة عساكر فى المراكب ليرابطسوا فى البنادر ، فانها خالية ليس بها أحد من المصريين . وفى كل يوم يخرج عساكر ثم يرجعون الى المدينة وهم مسسستديمون على خطف الدواب ، وحمير البطيخ وجمال السقائين . والباشا يعسدى الى بم مصر فى كل يومين أو ثلاثة ، ويطلع الى القلعة ثم يعود الى مخيمه فى الجيزة . وامتنع سفر المسافرين قبلى وبحرى .

## ١٧ منه ( ٢٠ يونية ١٨١٠ م):

بلغ الباشـــــا أن الأمراء المرادية والابراهيمية وغَّالبُّ المصرية لهم مراسلات ومعاملات مع السيه سلامة النجارى وأخيه وابن أخيه ، وأنه برسل لهم بواسطة بعض عملائهم من العربان خفيسة ، وأنه اشترى جملة أسلحة وخيول وثياب وغيرها ، وأخذ أشياء من بيوت بعضهم لأجل أن يرسل الجميع اليهم، وأن جميع ذلك موجود عنه المذكور الآن ... ومن جملة أيام حضر مرسول من عندهم بدراهم ومعه حصان نعمان بيك وهو عنده أيضا . فأمر بجلبه وحبسه ، وهجم منسئزله ، وضبط أوراقه وضبط ما يوجد بها . فقعلوا ذلك ، وحبسوا معه ابن أخيه وأزعجوهما ، وهجموا منزله فوجدوا فيه خمسة خيول وجملة أسلحة . فطفوا وبفوا ، ونهبوا متاعه ، وبددوا شمل كتب أبيسه ، ولم يجسدوا مكاتبات من الأمراء القبالي ولا أثر لذلك ، بل انهم وجدوا جوابا من أخيه السيد أحسد . مضمونه : أننا عند وصولنا الى مكة المشرفة اشترينا أربعة خيول نجدية ، بها العلامات التي أفدتونا عنهـا ، لأفندنسا.

ولما سئل عن الأسلحة والحيول التي عنده قال :

« أن السلاح عندنا من قديم وله مدد ، ورؤيت الله على ذلك . وأما الخيول فمنها أربعة أحضرتها هدية لأفندينا ، وجاءت ضعيفة فأبقيتها عندى حتى تتقوى وأقدمها اليه ، والحصان الخامس اشتريته لنفسى من رجل عميلنا اسمه عطوان أحمسه من الحيسة أهالي كفر حكيم ، أخبرنى أنه اشتراه من ناحيسة صول ، ولما رأيت فيه علامات الجودة — وجاءت الأربعة خيول — تركت ركوبه وأبقيته معها حتى أقدم الجميع لأفندينا

فعند ذلك توجه محمد أفندى طبل للباشا وقهمه براءة ذمة المذكور ، وأخبره بما صار وما وجدوه ، وما قاله المذكور . وسعى فى ازالة هذه التهمة عنه ، وعرفه أن هذا الرجل مستقيم الأحوال ، وأنه من وقت توظيفه معه لم ينظر عليه ما يخالف وصيدق عليه الحاضرون .

فلما ظهر للباشا كذب التهمة ، وتحقق براءته ، وأنه أحضر هذه الخيول هدية له ، أمر باطلاقه من السجن ، واسترجاع ما نهبته الأعوان من منزله ، وتخلق عليهم بسبب ذلك . ثم أسر باحضل الحيول المهداة له ، فقبلها منه . ثم ساله عن علامات الجودة وما يحسد في الخيل وما يذم فيها . فأجابه بأجوبة مفيدة استحسنها . فأنعم عليه ، وضاعف مرتبه ، وأحال عليه نظر مشترى الخيول .

وفيه: وصلت الأخبار بأن حسن باشا وصائح قوج وعابدين بيك وعساكر الأرنؤود وصلوا الى ناحية صول والبرنبل ، فوجدوا المصريين جعلوا متاريس ومدافع على البر ليستعوا مرور المراكب . فعاربوهم حتى أجلوهم عنها ، وملكوا المتاريس ، وقتل رجل من الأجناد — وهو الذي كان محافظا على المتاريس — يقال له ابراهيم أغا ، سقط به الجرف الى البحر ، فأخذوه اليهم ومعه آخسر ،

وقتلوهما ، وقطعوا رؤوسهما ، وأرسلوهما صحبة المبشرين الى الباشا . فعلقوا الرأسين بباب زويلة . ولما بلغ الأمراء المصريين أخذ المتاريس ، تأهبوا وساروا من أول الليل — وهى ليلة السبت رابع عشره — مكمنين وكاتمين أمسرهم ، فدهمسوا الأرنؤود من كل ناحية . فوقع بينهم مقتلة عظيمة . وأخذوا منهم عدة بالحياة ، وأخذوا منهم أشياء . ركان حسن باشا وأخسوه عابدين بيك صعدا بمراكبهما الى قبلى المتاريس ، فاحترق من مراكب أخيه مركب ، وألقى من فيها بأنفسهم الى البحر : فمنهم من نجا ، ومنهم من غرق . وأما مراكب فمنهم من نجا ، ومنهم من غرق . وأما مراكب ناحية بنى سويف ، ثم ان المصريين عدى منهم طائفة الى شرق أطفيح ، وانتقل بواقيهم راجعين طائفة الى شرق أطفيح ، وانتقل بواقيهم راجعين

#### ١٩ منه ( ٢٢ يونية ١٨١٠ م):

الى ناحية الجيزة ... قريبا من عرضى الباشا .

عدى الباشا الى بر مصر ، وطلع الى القلعة . فلما كان الليــل ، وصـــل طائفة من المصريين الى المرابطين لخفارة عرضي الباشا ، وأحتاطوا بهم وساقوهم اليهم فانزعج العرضي وحصل فيهم غاغة .. فأرسل طوسون باشا الى أبيه . فركب ونزل من القلعة في سادس ساعة من الليل ، وعدى الى البر الغربي . ومما سمعته : أن الباشا عندما نزل المعدية ، وسار بها فى البحر ، سمع واحدا يقول لآخر : « قدم حتٰى نقتل المصريين ونبدد شـ هم » ويكرر ذلك . فأرسل الباشا مركبا ، وأرسل بعض اتباعه بها لينظروا هذين الشخصين ، ولأى شيء نزلا البحر في هذا الوقت . فلما ذهبوا الي الجهة التي سمع منها الصوت ، لم يجدوا أحدا ، وتقحصوا عنهما فلم يجدوهما . فاعتقد من له اعتقاد منهم ، أنهما من الأولياء ، وأن الباشـــاً مساعد بأهل الباطن!

#### ٢٠ منه ( ٢٣ يونية ١٨١٠ م):

ظهر التفاشل بين الأمراء المصريين ، وتبين أن الذين كانوا عــدوا الى البر الشرقى ، هم ثلاثة أمراء من الألفية وهم : نعمان بيك ، وأمين بيك ، ويحيى بيك . وذلك أنهم لما تصالحوا مع الباشا ، وأميرهم شاهين بيك ، وهُو الرئيس المنظُّور اليه ، ومطلق التصرف في معظم البر الغربي والفيوم ... يتحكم فيهم ، وفى طوائف العربان ، وأهالى البلاد والفلاحين بما يريد ، وكذلك أموال المعسادى ، بناحية الاخصاص وانبابة والخبيرى وغير ذلك — وهو شيء له قدر كبير ــ وزاد فيهم أيضا أضعاف المعتاد . فيأخذ جميع ذلك ويختص به ... وذلك خلاف انعامات الباشاً عليه بالمئين من الأكيساس ، ويشترى المماليك والجسوارى الحسان ولا يدفع لهم ثمناً . فيشكون الى الباشا ، فيدفعه الى اليسرجية من خزينته وهــو منشرح الخاطر ... وَاخُوانه يَتَأْثُرُونَ لَذَلِكُ وَتَأْخُذُهُمُ الْغَيْرَةُ ، ويُطمعُونَ فى جانبه ، وهو يقصر فى حقهم ، ولا يعطيهم الا النزر ... مع المن والتضجر . وفيهـــم من هو أقدم منه هجرة ، ويرى فى نفسه أنه أحق بالتقدم منه . ولمها دنت وقاة أستاذهم ، أحضر شاهين بيك وسلمه خزينته ، وأوصاه بأن يعطى لكل أمير من خشداشینه سبعة آلاف مشخص ، ولم يعطهم وطفق كلما أعطاهم شيئا ، حسب عليهم من الوصية ... حتى اذا أعطى اليلك والبنش لنعمان بيك مثلا ، يسطيه له أنقص من بنش أمين بيك نصف ذراع ، ويقول : هو قصير القامة ! ونحو ذلك . فيحقدون عليه ، ويتشكون من خسسته وتقصيره فى حقهم ، ويعلم الباشا ذلك .

فلما نقض شاهين بيك عهده ، وانضم الى المخالفين — وخشداشينه المذكورون معه بالتنافر القلبى — راسلهم الباشا سرا . ووعدهم ومناهم بانهم اذا حضروا اليه ، وفارقوا شاهين بيك الخائن المقصر في

حقهم ، أنزلهم منزلة شاهين بيك وزيادة ، واختص بهم اختصاصا كبيرا ، . فمالت نفوسهم لذلك القول ، واعتقدوا - بخسافة عقولهم - صحته ، وأنهم اذا رجعوا اليه هذه المرة ، ونبذوا المخالفين ، اعتقد صداقتهم وخلوصهم ، وزاد قدرهم ومنزلتهم عنده .

وتذكروا عند ذلك ما كانوا فيه ، مدة اقامتهم بمصر ، من التنعم والراحة فى القصور التى عمروها بالجبزة ، والبيوت التى اتخذوها بداخل المدينة ، والرفاهية والفرش الوطيئة ، وتحركت غلمتهم للنساء والسرارى ، التى أنعم عليهم الباشا بها . وقالوا ما لننا والغربة ، وتعب الجسم والخاطر ، والانزعاج والحروب ، والالقاء بنفوسنا فى المالك، وعدم الراحة فى النوم واليقظة .

فردوا الجواب بالاجابة ، وتمنوا عليه أيضا ما حاك فى نفوسهم ، بشرط طرح المؤاخذة ، والعفو الكامل ، بواسطة من يعتمد صدقه . فأجابهم لكل ما سألوه وتمنوه ، بواسطة مصطفى كاشف المورلى ... وهو معدود سابقا منهم ، وانفصل عنهم وانتمى الى كتخدا يبك ، وصار من أتباعه .

فعند ذلك شرعوا فى مناكدة أخيهم شاهين بيك ومفارقته ، وعقدوا معه مجلسا ، وقالوا له : « قاسمنا فى ربع المملكة التى خصوصونا به فى القسمة التى شرطوها ، فاننا شركاؤك ... فان ابراهيم يبك قسم مع جماعته ، وكذلك عثمان ربيك ، وعلى بيك أيوب » . فقال لهم : « وما هو الذى ملكناه حتى أقاسمكم فيه ? » فقالوا : « أنت تجحف علينا وتختص بالشىء دوننا . فانك لما اصطلحنا معك مع الباشا ، وصرفك فى البر العربى . اختصيت بايراده — وهو كذا وكذا — دوننا . ولم تشركنا معك فى شىء ، ولولا أن الباشا كان ولم تشركنا معك فى شىء ، ولولا أن الباشا كان ولم يواصينا من عنده ... لمتنا جوعا .. فنحن

لا نرافقك ولا نصحبك ولا نحارب معك ، حتى تظهر لنا ما نقاتل معك عليه ». وتزايدوا معــه فى المكالمة والمعاتبة والمفاقمة ، ثم انفصلوا عنه ونقلوا خبامهم الى ناحيــة البحر ، واعتزلوه وفارقوا عرضى الجميع .

فُلما علم بذلك ابراهيم بيك الكبير ، تنكد خاطره ، وقال : « لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .. أي شيء هذا الفشل وخسسافة العقل ، والتفرُق بعد الالتئام والاجتماع » ! وذهب اليهم ليصالحهم ويضمن لهم كل ما طلبوه ، وطمعوا فيه عند تملكهم ، وقال لهم : ﴿ انْ كُنتُم مُحتَاجِينُ فَي هذا الوقت لمصرف ، أنا أعطيكم من عندي عشرين ألف ريال ، اقسموها بينكم ، وعودوا لمضربكم معنا » . فامتنعوا من صلحهم مع شاهين بيك ، فرجع ابراهيم بيك يريد أخــذ شاهين بيك اليهــم . فامتنع من ذهابه اليهم ، وقال : « أنا لست محتاجا اليهم ، وان ذهبوا قلدت أمراء خلافهم . وعندى من يُصلح لذلك ، ويكون مطيعًا لى دونهم ، فان هؤلاء يرون أنهم أحق منى بالرياسة » . والجماعة شرعوا فى التعدية ، وانتقلوا الى البر الشرقى ... وحال البحر بين الفريقين .

ووصل اليهم مصطفى كاشف المورلى بمرسوم الباشا ، واجتمعوا معه عند عبد الله أغا ، المقيم بناحية بنى سويف ، وضرب لهم شنكا ومدافع . ثم انهم عزموا على الحضور الى مصر . فوصلوا فى يوم الحميس خامس عشرينه ، وقابلوا الباشا وخلع عليهم ، وأعطاهم تقادم . ورجعوا الى مضربهم ناحية الآثار ، وصحبتهم ستة عشر من كشافهم ، والجميع يزيدون عن المائتين ، وأنعم عليهم الباشا بمائتي كيس : لكل كبير من الأربعة عشرون كيسا ، ومائة وعشرون كيسا لبقيتهم . واشتروا دررا واسعة ، وشرعوا فى تعميرها وزخرفتها على طرف الباشا .. فاشترى أمين بيك دار عثمان كتخدا

المنفوخ بدرب سعادة من عتقائه ، ودفع له الباشا ثمنها وأمر لكل أمير منهم بسبعة آلاف ريال ، لبصه فها فيما محتاج اليه فى العمارة واللوازم ، وحولهم بذلك على المعلم غالى .

ولما تحقق شاهين بيك انفصالهم ، قلد أربعة من أتساعه أمرياتهم ، وأعطاهم بيرقا وخيولا ، وضم اليهم معاليك وطوائف . وتمت حيلة الباشا التي أحكمها بمكره . وعند ذلك أشيع في الاقليم القبلي والبحرى ، تفرقهم وتفاشلهم ، ورجع من كان عازما من القبائل والعربان عن الانضمام اليهم . وطلبوا الأمان من الباشاء وحضروا اليه ، ودخلوا في طاعته ، وأنعم عليهم وكساهم ..

وكانت أهالى البلاد عنكما حصلت هذه الحادثة عصت عن دفع الفرض والمغارم ، وطردوا المعينين وتعطل الحل ، وخصوصا عندما شاع غلبة المصرين على الأريؤود وتفرقت عنهم العربان الذين كانوا انضموا اليهم ، وأطاع المخالف والعاصى والممانع . وكلها أسباب لبسروز المقسدور المستور في غيبه سبعانه وتعالى .

### في أواخره (أواخر يونية ١٨١٠ م):

حضر كثير من عسمكر الدلاة ، من الحهمة الشامبة وكذلك حضر أتراك من على ظهر البحر كثيرون.

# جب دى الآخرة

## ٣ منه (٦ يولية ١٨١٠ م):

قلد الباشا ديوان افندى نظر مهمات الحرمين ، والتأهب لسفر الحجاز ، لمحاربة الوهابية ، وسكن ببيت قصبة رضوان . كل ذلك مع نوجه الهمة ، والاستعداد لمحاربة الأمراء المصريين . وللذكورون بناحبة قنطرة اللاهون .

وأما حسن باشا وصالح قوج وعابدين بيك ، وملكوا ومن معهم ، فانهم صحدوا الى قبلى ، وملكوا البنادر من الله حدد جرجا واستقر دبوس أغلى بمنية ابن خصيب .

### ه منه (۸ يولية ۱۸۱۰ م):

ارتحل الباشا بعساكره من الجيزة ، وانتقل الى جزيرة الذهب ونودى في المدينة بخروج العساكر المقبمين بمصر ، ولا يتخلف منهم أحد . فزاد تعديهم وخطفهم الحمير والجمال والرجال الفلاحين وغيرهم لتسمخيرهم في خمدمتهم وفي المراكب، عوضًا عن النوتية والملاحين ، الذين هربوا وتركوا سفائنهم . فكانوا يقبضون على كل من يصدفونه ، يحبسونهم في الحواصل ببولاق . واتفق أنهسم حبسوا نحو ستين نفرا فى حاصل مظلم ، وأغلقوه علبهم ، وتركوهم من غير أكل ولا شرب أياما ، وأعوانه فى طلب المراكب من بحر النيل ، فكانوا يقبصون على المراكب الواصلة الى مصر بالغلال والبضائع والسفار ، فيلقون شحنها التي لا حاجة لهم بها على شطوط الملق ، ويأتون بالمراكب الى بولاق والجيزة ... الا أن بعطوهم براطيـــل على تركهم الغلة بالمركب حتى يصلوا بها الى ساحل



الركب . . محملة بالبصالع والسطار

### ١٠ منه (١٢ يولية ١٨١٠ م):

ارتحل البائما من جزيرة الذهب يريد محارية المعربين .

### ١٥ منه (١٨ يولية ١٨١٠ م):

ورد الخبر بأن حسين بيك ، تابع حسين بيك المعروف بالوشاش الألفى ، أراد الهروب والمجىء الى الباشا . فقبض عليه شاهين بيك ، وأهانه وسلب نعمته ، وكتفه وأركبه على جمل معطى الرأس ، وأرسله الى الواحات . فاحتال وهرب ، وحضر الى عرضى الباشا ، فأكرمه وأنعم عليه ، وأعطاه خمسين كيسا واستمر عنده .

### ٢٥ منه ( ٢٨ يولية ١٨١٠ م ):

وصلت الأخبار بأن الباشا ملك قناطر اللاهون، وأن المصريين ارتحلوا الى ناحية البهنسا ، ولم يقع بينهم كبير محسارية . وأن الباشا اسستولى على الغيوم ، وأرسسل الباشا هدايا لمن فى سرايت ولكتخدا بيك من ظرائف الفيوم ، مثل ماء الورد والعنب والفاكهة وغير ذلك . واستولى على ما كان مودوعا للمصريين من الفلال بالفيوم ،

## في اواخره ( اواخر يولية ١٨١٠ م ):

وصلت أخبار من ناحية الشام بأن طائفة من الوهابية جردوا جيشا الى تلك الجهة . فتوجب يوسف باشا الى المزيريب وحصن قلعتها ، واستعد اليهم بجيش ، وحاربوهم وطردوهم . ثم اضطربت الأخبار واختلفت الأقوال .

#### جب

الخميس غرته (٢ اغسطس ١٨١٠ م):

وردت الأخبار بورود قزلار أغا من طرف

الدولة ... وعلى يده أوامر وخلعة وسيف وخنجر لمحمد على باشا ، وصحبته أيضها مهمات وآلات مراكب ، ولوازم حروب لسفر البهلاد الحجازية ، ومحاربة الوهابية -- وهو يسمى عيسى أغا -- وأله طلع الى ثغر سكندرية .

### السبت ١٠ منه ( ١١ الهسطس ١٨١٠ مـــ ٢ مسرى ١٥٢٦ ق ):

أوق النيل ، وحصلت الجمعية ، وحضر كتخدأ بيك والقاضى وباقى الأعيان ، وكسر السد بعضرتهم في صبحها يوم الأحد ، وجرى الماء في الخليج .

وفيه : وصل الأغا شبرا . وعملوا له هساك شنكا وحراقات ، وتعليقسات قبالة القصر الذي أنشأه الباشا بساحل شبرا .. وخرجوا لملاقاته في صبحها بعد ثلاث ليال .

#### الثلاثاء ١٣ منه (١٤ أغسطس ١٨١٠ م):

عملوا له موكب عظيما ، وطلع الى القلعة ، وضربوا عند طلوعه الى القلعة مدافع . وهذا الأغا أسمر اللون ، حبشى محصى ، لطيف الذات ، متعاظم فى نفسه ، قليل الكلام وفى حال مروره كان بجانبه شحصان ينثران الذهب والفضة الاسلامبولى على الناس المتفرجين .

وحضر صحبته ، وصحبة أتساعه ، السكة الجديدة التى ضربت باسسلامبول من الذهب والفضة وهى دراهم فضة خالصة سالمة من الغش ، زنة الدرهم منها درهم وزنى كامل سبتة عشر قيراطا ، بصرف بخمسة وعشرين نصفا من الأنصاف المعاملة العددية ، المستعملة فى معاملة الناس الآن .. وكذلك قطعة مضروبة وزن درهمين بالدرهم الوزنى ، تصرف بخمسين . وكذلك قطعة مضروبة وزنها أربعة دراهم ، وتصرف بنائة نصف وقطعة وزنها ثمانية دراهم ، وتصرف بنائة

وكذلك ذهب فندقلی اسلامی ، یصرف باربعمائة نصف ، وأربعین نصفا ، ونصفه وربعه .

### الجمعة ١٦ منه (١٧ اغسطس ١٨١٠ م):

حضر الأغا المذكور الى المسجد الحسينى ، وصلى به الجمعة ، وخرج وهو يفرق على الفقراء والمستحدين أرباع الفنادقة . وأعطى خدمة الضريح وخدمة المسجد ، قروشا اسلامبولى فى صرر ... أقل ما فى الصرة الواحدة عشرة قروش .

### السبت ١٧ منه (١٨ أغسطس ١٨١٠ م):

عملوا ديوانا بالقلعة ، وأحضروا خلعة وصلت صحبة الأغا المذكور . أرسلها صحبة خازنداره ، والبسوها لابن الباشا ، وجعلوه باشا مير ميران . وابن الباشا المذكور ولد مراهق صغير يسمى اسماعيل ، وضربوا شنكا ومدافع . وأشيع أنه وصلت مبشرون من الجهة القبلية بنصرة الباشا على المصريين ، وأرسلوا بذلك أوراقا للأعيان ، أخبروا فيها بوقوع الحسرب بين الفريقين ليلة السبت أو يوم السبت عاشر رجب .

# الثلاثاء ٢٠ منه ( ٢١ أغسطس ١٨١٠ م ):

أرسلوا تناييه الى المشايخ بالحضور من الغد الأنفار عدوها ، ويكون حضورهم بالمسهد الحسينى . فبات الناس فى ارتياب وظنون وتخامين . فلما أصبح اليوم ، حضر شيخ السادات - وهو الناظر على أوقاف المشهد - الى قبة المدفن ، وحضر الشيخ البكرى ، وأغلقوا باب القبة ، ومنعوا الناس من العبور بالمسجد متشوفين لثمرة هذا الاجتماع ، وكل من حضر من الأشياخ المشاهير ، استأذنوا له وأدخلوه الى القبة ، وحضر الشيخ الشرقاوى ، لكونه المهدى ، وتأخر حضور الشيخ الشرقاوى ، لكونه الى بيت فى بولاق . ثم حضر الأغا المذكور ودخل الى القبة ، وصحبته ظهرف من خشب ، فقتح ،

وأخرج منه لوحا طوله آزيد من ذراعين ، فى عرض ذراع ونصف ، مكتوب فيه البسملة بخط الثلث مموه بالذهب ، وهى بخط يد السلطان محمود ، وتحتها طرة العلامة السلطانية . فعلقوه على مقصورة المقام ، وقرأوا الفاتحة ، ودعا السسيد محمد المنزلاوى ، خطيب المسجد ، بدعوات للسلطان . ولما فرغ دعا أيضا السيد بدر الدين المقدسى ، ثم خرج خلع على المشايخ خلعا ، وفرق ذهبا . ثم خرج الجميع ، وركبوا الى دورهم . فكان هذا الجمع حمع سخف لا غير !

### الجمعة ٢٣ منه ( ٢٤ اغسطس ١٨١٠ م ):

ركب الأغا المـذكور ، وذهب الى ضريح السادات الوفائية بالقرافة ، صحبة الشيخ المتولى خلافتهم ، فزار مقابرهم وعلق هناك لوحا أيضا ، وفرق دراهم ، وخلع على الشيخ المذكور خلعة .

عثمان أغا المتولى أغات مستحفظان ، ســولت له نفسه عمارة مشهد الرأس — وهو رأس زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم — ويعرف هذا المشهد عند العامة بزين العابدين ، وبذلك اشتهر ، ويقسدونه بالزيارة صبح يوم الأحد . فلما كانت الحوادث ، ومجيء الفرنسيس ، أهملوا ذلك وتخرب المشهد ، وأهيلت عليه الأتربة . فاجتهد عثمان أغا المذكور في تصبر ذلك . فعمره وزخرفه وبيضه وعمل به سترا وتاجا ليوضعا على المقام. وأرسل فنادى على أهل الطرق الشيطانية ، المعروفين بالأشماير ، وهم السمونة وأرباب الحرف المرذولة ، الذين ينسبون أنفسهم لأرباب الضرائح المشــهورين : كالأحـــــــدية ، والرفاعية ، والقادرية ، والبرهامية ، ونحو ذلك . وأكد في حضورهم قبل الجمع بأيام.

ثم انهم اجتمعوا في يوم الأحد خامس عشريته

بأنواع من الطبول والزمامير والبيارق ، والأعلام والشرآميط والخرق الملونة والمصبغة . ولهم أنواع من الصياح والبياح والجلبة والصراخ الهائل ... حتى ملأواً النواحي والأسواق، وانتظموا وساروا وهم يصيحون ، ويترددون ويتجاوبون بالصلوات والآيات التي يحرفونها ، وأنواع التوسلات ومناداة أشياخهم أيضا المنتسبين اليهم بأسمائهم ، كقولهم برفع الصوت وضرب الطبــلات ، وقولهم : ياهو یاهو یاجباوی ، ویابدوی ، ویادسوقی ، ویابیومی ويصحبهم الكثير من الفقهاء والمتعممين ... والأغا المذكور واكب معهم ، والسنتر المصنوع مركب على أعواد ، وعليه العمامة مرفوعة بوسط الستر على خشب، ومتحلقين حوله بالصياح والمقارع سنعون أبدى الناس الذين يمدون أيديهم للتمسح والتبرك، من الرجال والنساء والصبيان المتفرجين ، ويرمون الخرق والطرح ، حتى أنهم يرخونها من الطيقان بالحبال لتصل الى ذلك التمثال ، لينالوا جزءا من

ولم يزالوا سائرين به على هذا النبط ، والخلائق تزداد كثرة ، حتى وصلوا الى ذلك المشهد ... خارج البلدة بالقسرب من كوم الجارح ، حيث المجراة . وصنع فى ذلك اليوم والليلة أطعسة وأسمطة للمجتمعين ، وباتوا علىذلك الى ثانى يوم.

وفيه: بعث عيسى أغا الواصل نجيب أفندى الى الباشا ، محبره بعضوره ، وبالغرض الذى حضر من أجله ويستدعيه للمجيء.

# الجمعة غايته ( ٣١ اغسطس ١٨١٠ م ):

وردت أخبار بوقوع حرابة بين الباشا والمصريين. وقتل بين الفريقين مقتلة عظمة ، عند « دلجه » ، و «البدرمان» . وكانت الغلبة الباشا على المصريين. وأخذوا منهم أسرى . وحضر الى الباشا جماعة من الأمراء الألفية بأمان ، وهرب الباقون وصعدوا

الى قبلى . فعملوا لذلك اليوم شنكا ومدافع ، ثلاثة أيام ، كل يوم ثلاث مرات .

#### شعىسان

# السبت غرته ( اول سبتمبر ١٨١٠ م ):

حضر الباشا وقت الغروب فى تطريدة ، وصحبته جساعة قليسلون ، وطلع من البحر من بر طرا والمعيصرة ، وركب من هناك خيسولا من خيول العرب ، وطلع الى القلعة على حين غفلة ، فضربوا فى ذلك الوقت مدافع ... اعلاما بعضوره .

وفى ثانى ليلة : صــعد اليه عيسى أغا المذكور عند الغروب ، وقابله وسلم عليه .

### الاثنين ٣ منه (٣ سبتمبر ١٨١٠م):

عمل الباشا ديوانا ، وركب ذلك الأغا من بيت عشان أغا الوكيل الكائن بدرب الجمامين ... في موكب ، وطلع الى القلعة وقرأ المرسوم الذي وصل صحبته بالمعنى السابق ، وهو الأمر بالخروج الى الحجاز . ولبس الباشا الخلعة والسيف بحضرة الجمع . وضربوا مدافع كثيرة عقيب ذلك .

وفيه: وردت الأخبار بمجيء يوسف باشا والى الشام الى ثغر دمياط. وكان من خبر وروده على هذه الصدورة: أنه لما ظهر أمره وأتنه ولايه الشام، فأقام العدل، وأبطل المظالم، واستقامت أحواله، وشداع أمر عدله النسبى فى البلدان فثقل أمره على غايره من الولاة وأهل الدولة. لمخالفته طرائقهم فقصدوا عزله وقتله، فأرسلوا له ولوالى مصر أوامسر بالحروج الى الحجاز، فحصل التوانى.

وفى أثناء ذلك حضر فرقة من العربان الوهابين، وخرج اليهم يوسف باشا المذكور وحصن المزيريب كما تقدم ، ورجع الى الشام وتفرقت الجموع . ثم

وصل عيسى أغا هذا ، وعلى يده مراسيم بولاية سليمان باشا على الشام ، وعنزل يوسف باشا ، وأشاعوا ذلك . وخرج سليمان باشا تابع الجزار من عكا في جمع ، وخسرج يوسف باشا بجموعه أيضا ... فتحاربا ، فانهزم يوسف باشا ونزل بالمزة، واستعجل الرجوع الى الشام ، فقامت عليه عساكره ونهبوا متاعه . وخرج سليمان باشا تابع الجسزار من عكا وتفرقوا عنه ، فما وسعه الا الفرار ، وترك ثقله وأمواله ، ونزل في مركب ، ومعه نحو الثلاثين نفرا ، وحضر الى مصر ملتجئا لواليها محمد على باشا ، لأن بينهما صداقة ومراسلات .

فلما وصلت الأخبار بوصوله ، أرسل الى ملاقاته طاهر باشا ، وحضرصحبته الى مصر ، وأنزله بمنزل مطل على بركة الأزبكية ، وعين له مايكفيه ، وأرسل اليه هدايا وخيولا وما يحتاج اليه .

وفى هذه الأيام: اختل سد ترعة الفرعونية ، وانفتح منه شرم ، واندفع فيه الماء ، فضج الناس ، وتعين لسدها ديوان أفندى ، وأخذ معه مراكب وأحجارا وأخشابا ، وغاب يومين ثم رجع ، واتسع الحرق ، واستمر عمر بيك تابع الأشقر مقيما عليها لخفارتها ، وليمنع مرور المراكب ، ويقوى ردمها ، لئلا تنحرها المياه فيزداد اتساع الخرق .

وفى هذه الأيام: توقفت زيادة النيل ، فكان يزيد من بعد الوفاء قليلا ، ثم ينقص قليلا ، ثم يرجع النقص وهكذا . فأشار البعض بالاجتماع للاستسقاء بالأزهر ، فتجمع القليل ، ثم تفرقوا . وذلك يوم الثلاثاء رابعه .

وخرج النصارى الأقباط يستسقون أيضا ، واجتمعوا بالروضة ، وصحبتهم القساقسة والرهبان وهم راكبون الخيول والرهوانات والبغال والحمير في تجمل زائد . وصحبتهم طائفة من أتباع الباشا بالعصى المفضضة .

وعملوا فى ذلك اليوم سيانة وحانات وقهوات وأسمطة وسكردانات عند جميز العبد . ويقولون ان النيل لما توقفت زيادته فى العام الذى قبل العام الماضى ، وخرج الناس يستسمقون بجامع عمرو ، وخرج النصارى فى ثانى يوم ، زاد النيل تلك الليلة ... وذلك لا أصمل له . عملى أنه لا استغراب للزيادة فى أوانها . وهذه الأيام أيضا أواخر مسرى وأيام النسىء — وفيها قوة الزيادة — وأيام النوروز .

#### السبت ٨ منه (٨ سبتمبر ١٨١٠ م):

خرج المشايخ والناس الى جامع عمرو بمصر القديمة ، وأرسلوا تلك الليلة فجمعوا الأطفال من مصر وبولاق ، فحضر الكثير ، وخطبوا وصلوا وأضر بالمجتمعين الجوع فى ذلك اليوم ولم يجدوا ما الكلونه ،

### الاحد ٩ منه ( ٩ سبتمبر ١٨١٠ م ):

نقص النيل واستمر ينقص في كل يوم .

### الخميس ١٣ منه (١٣ سبتمبر ١٨١٠ م):

حضرت العساكر والتجريدة الى نواحى الآثار والبساتين . ودخلوا فى صبحية يوم الجمعة رابع عشره ، بطموشهم وحملاتهم ، حتى ضاقت بهم الأرض ، وحضر صحبتهم الكثير من الأجناد المصرية أسرى ومستأمنين .

وفيه: حضر يوسف باشا المنفصل عن الشام، ونزل بقصر شــــــرا، وضربوا لقدومه مدافع، ثم انتقل الى الأزبكية، وسكن هناك كما تقدم ذكره.

### الثلاثاء ٢٥ منه ( ٢٥ سبتمبر ١٨١٠ م ):

زاد النيل ، ورجع ما كان انتقصه ، وزاد على ذلك نحو قيراطين ، وثبت الى أواخر توت ، واطمأن الناس .

#### السبت غايته ( ٢٩ سبتمبر ١٨١٠ م):

سافر عيسى أغا بعدما قبض ما أهداه اليه الباشا له ولمخدومه ، من الهدايا والأكياس ، والتحف والسكاكر والشرابات والأقمشة الهندية ، وغير ذلك . ونزل لتشييعه عثمان أغا الوكيل ، وسافر صحبته نجيب أفندى .

وفيه: سافر سليمان بيك البواب، لمصالحة الأمراء المنهزمين على يد حسن باشا.

### رمضيان

### الثلاثاء ١٧ منه (١٦ أكتوبر ١٨١٠ م):

قبض الباشا على المعلم غالى ، كبير المباشرين الأقباط ، والمعلم فلتيوس ، والمعلم جرجس الطويل، والمعلم فرنسيس أخي المعلم غالي ، وباقي أعيان المباشرين . فأما غالى وفلتيوس فنزلوا بهما تلك الليلة الى بولاق ، وأنزلوهما في مركب ليسمافرا الى دمياط . وحبسوا الباقين بالقلعة ، وختموا على دورهم ، ووجدوا عنـــد المعلم غالى نيفـــا وستين جاربة بيضاء وسوداء وحبشية . ثم قلدوا المباشرة الى المعلم منصور ضريمون الذي كان معلم ديوان الحمرك ببولاق سابقا ، والمعلم بشارة ورزق الله الصباغ مشاركان معه . ثم أنزلوا النصباري المعتقلين من القلعة الى بيت ابراهيم بيك الدفتردار بالأزبكية — وفيهم جرجس الطويل ، وأخوه حنا ، وجریس ، وفرنسیس أخو غالی ، ویعقوب کاتبه ، وغبرهم — وأشاعوا عملحسابهم، ثم دارالشغل، وسعت الساعون في المصالحة على غالى ورفقائه ... الى أن تم الأمر على أربسة وعشرين ألف كيس، ونزل له فرمان الرضا والخلع والبشائر! وذلك في آخر رمضان.

#### سشعال

#### الثلاثاء غرته ( ٣٠ اكتوبر ١٨١٠ م):

نزلت طبلخانة الباشا الى بيت المعــلم غالى . واســـتمروا يضربون النوبة التركيــة ، ثلاثة أيام



اصحاب الطبل ...

العيد ، ببيته . وكذلك الطبل الشمامي ، وباقى الملاعيب ، وترمى لهم الخلع والبقاشيش .

# · الاثنين ٧ منه ( ٥ نوفمبر ١٨١٠ م ):

حضر المعلم غالى ، وطلع الى القلعسة ، وخلع عليه الباشا خلع الرضا ، وألبسه فروة سعور ، وأنعم عليه ، ونزل له عن أربعسة آلاف كيس من أصل الأربعسة وعشرين ألف كيس المطلوبة فى المصالحة . ونزل الى داره وأمامه الجاويشسية والاتباع بالعصى المفضفة ، وجلس بدكة داره ، وأقبل عليه الأعيان من المسلمين والنصارى للسلام عليه ، والتهنئة له بالقسدوم المسارك ! وأما المعلم منصور ضريعون ، فجبروا خاطره بأن قيدوه بخدمة منصور ضريعون ، فجبروا خاطره بأن قيدوه بخدمة

بیت ابراهیم بیك ابن الباشا الدفتردار ، وقیدوا رفیقیه فی خدم أخرى .

### الخميس ١٠ منه ( ٨ نوهمبر ١٨١٠ م ):

حضر شاهين بيك الألفى ومن معه الى مصر ، ونصب وطاقه بناحية البساتين ... وذلك بعـــد أن تمموا الصلح على يد حسن باشا بواسطة سليمان بيك البواب . فلما استقر بخيامه وعرضيه ببر مصر ، حضر مع رفقائه ، وقابل الباشا - وهو بيت الأزبكية - فبش في وجهه فقال شاهين بيك : « نرجو سماح أفندينا وعفوه عما أذنبناه » . فقال : « لعم من قبل مجيئكم بزمان ١ » . وهو مصر لهم على كل كريمة . وأخلى له بيت محمد كتخدا الأُشقر ، بجوار طاهر باشا بالأزبكية ، وفرشوه ونظموه ، ووعده برجوعه الى الجيزة في مناصبه كما كان ، حتى يتحــول منها محرم بيــك صهر الماشا . لأنه عند انتقال شاهين بيك من الجيزة ، عدى اليها محرم بك بحريمه -- وهي ابنة الباشا --وسكن القصر بعسكره ، وكذلك أسكن كبار أتباعه وخواصه القصور التي كان يسكنها الألفية ، محمله ، وظن - بخسافة عقله - صحة ذلك . وحضر صحبة شاهين بيك جملة من العسكر والدلاة وغيرهم ، واستمرت حملاتهم وأمتعتهم تدخل الى المدينة أرسالا في عدة أيام .

# الجمعة ١١ منه (٩ نوفمبر ١٨١٠ م):

عمل الباشا ديوانا بالأزبكية فى بيت ابنه ابراهيم بيك الدفتردار . واجتمع عنده المشايخ والوجاقلية وغيرهم فتكلم الباشا وقال : « يا أحبابنا ... لا يحفاكم احتياجى الى الأموال الكثيرة لنفقات الساكر والمصاريف والمهمات ... والايراد لايكفى ذلك ، فلزم الحال لتقرير الفرض على البلدد والأطيان . وقد أجعف ذلك بأهاليها ، حتى جلت والأطيان . وقد أجعف ذلك بأهاليها ، حتى جلت

وخربت القرى ، وتعطلت المزارع ، وبارت الأطيان ، ولا يمكننى رفع ذلك بالكلية . والقصد أن تدبروا لنا تدبيرا وطريقا لتحصيل المال من غير ضرر ولا اجحاف على أهل القرى ، وتعود مصلحة التدبير عليهم وعلينا »

فقال الجميع: « الرأى لك » فقال: « الى فوضت الرأى فى تدبير الأمور السابقة لجماعة الكتبة ، وهم الأفندية والأقباط ، فوجدت الجميع خائنين ، وانى دبرت رأبا لاتدخله التهمة ... وهو أن من المعلوم أن جميع الحصص لها مسندات ، ومعين بها مقدار الميرى والفائظ ، فنقرر على كل حصة قدر ميريها وفائظها ، اما سنة أو سنتين ، فلا يضر ذلك بالملتزمين ولا بالفلاحين » .

فانتبذ أيوب كنخدا الفلاح — وهو كبير الاختيارية — وقال: « لكن باأفندينا الى مساواة الناس ... فان حصص كثير من المسايخ, مرفوع ماعليها من المغارم ، ويرجع تتميم الغرامة على حصص الشركاء » . فحنق من كلامه الشيخ الشرقاوى ، وقال له: « أنت رجل سوء » . وثار عليه باقى المشايخ الحاضرين ، وزاد فيهم الصياح .

فقام الباشا من المجلس وتركهم ، وذهب بعيدا عنهم ... وهم يتراددون ويتشاجرون . فأرسل اليهم الباشا الترجمان ، وقال : « انكم شوشتم على الباشا ، وتكدر خاطره من صياحكم » ! فسكتوا وقاموا من المجلس ، وذهبوا الى دورهم وهم منفعلو المزاج .

ولعل كلام أيوب كتخدا وافق غرض الباشا ، أو هو باغرائه . ثم شرعوا فى تحرير الدفاتر وتبديل . الكيفيات .

وكان فى العزم أولا أن يجعلها على ذمم الأطيان شارقا وغارقا ، بما فيها من الأوسسية التي

للملتزمين ، والأرزاق ، ومسموح مشايخ البلاد . وذكر ذلك فى المجلس . فقيل له : « ان الأوسية معايش الملتزمين ، والرزق قسمان : قسم داخل فى زمام أطيان البلد ، ومحسوب فى مساحة فلاحتها ، وقسم خارج عن زمامها . والقسمان من الارصادات على الخيرات ، وعلى جهات البر والصدقة والمساجد والأسبلة والمكاتب والأحواض لسقى الدواب وغير ذلك ، فيلزم منه ابطال هذه الخيرات وتعطيلها » . ذلك ، فيلزم منه ابطال هذه الخيرات وتعطيلها » . فقال الباشا : «ان المساجد غالبها متخرب ومتهدم» . فقال الباشا : « عليك بالفحص والتفتيش والزام المتولى على المسجد بعمارته اذا كان ايسراده رائجا » . الى آخر ما قيل .

### الاثنين ٢١ منه ( ١٩ نوفمبر ١٨١٠ م) :

قتلوا شخصا من الأجناد الألفية ، وقطعوا رأسه بباب الخرق ، بسبب أنه قتل زوجته من غير جرم يوجب قتلها .

#### ذوالقعيدة

### الخميس ٢ منه ( ٢٩ نوفمبر ١٨١٠ م ):

سافر الباشا الى تغر سكندرية ليكشف على عمارة الأبراج والأسوار ، ويبيع الغلال التي جمعها من البلاد في الفرض التي فرضت عليهم ، وكذلك ما أحضره من البلاد القبلية . فجمعوا المراكب وشحنوها بالفلال ، وأرسلها الى الاسكندرية ليبيعها على الافرنج . فباع عليهم أزيد من مائتي الف أردب : كل أردب بمائة قرش ، وسعرها بمصر ثمانية عشر قرشا ، وهو لم يشترها ، ولم تكن عليه مافرضه عليهم من الظلم ، مع تطفيف الكيل عليهم ، مافرضه عليهم من الظلم ، مع تطفيف الكيل عليهم ، بلزمو بهم بوضعه فيه ، وأخذ من الافرنج في ثمنه بلزمو بهم بوضعه فيه ، وأخذ من الافرنج في ثمنه بلزمو بهم بوضعه فيه ، وأخذ من الافرنج في ثمنه أصناف النقود : من الذهب المشخص البندقي ،

والمجر والفرانسة ، وعروض البضائع من الجوخ المتنوعة ، والدودة التي يقال لها القرمز ، والقزدير ، وأصناف البضائع الأفرنكية ، واحدث — وهــو بالاسكندرية — أحداثا ومكوسا .

### ذو المحببة

#### ۲۲ منه (۱۸ ینایر ۱۸۱۱ م):

حضر الباشا من الاسكندرية الى مصر ، وذلك يوم الجمعة أواخر النهار ، وحضر فى العشية الى بيت الأزبكية وبات عند حريمه . وطلع فى صبح بوم السبت الى القلعسة ، وضربوا مدافع كشيرة لحضوره . . وبذلك علم الناس حضوره .

#### \* \* \*

وانقضت السنة بحوادنها التى قصصنا بعضها ، اذ لا يمكن استيفاؤها للتباعد عن مباشرة الأمور ، وعدم تحققها على الصحة ، وتحريف النقلة ، وزيادتهم ونقصهم فى الرواية . فلا أكتب حادثة حتى أتحقق صحتها بالتواتر والاستهار ... وغالبها من الأمور الكلية التى لا تقبل الكثير من التحريف ، وربما أخرت قيد حادثة حتى أثبتها ، ويحدث غيرها وأنساها ، فأكتبها فى طيارة حتى أقيدها فى محلها ان شاء الله تعالى عند تهذيب هذه الكتابة ، وكل ان شاء الله تعالى عند تهذيب هذه الكتابة ، وكل ذلك من تشويش البال ، وتكدر الحال ، وهم العيال ، وكثرة الاشتغال ، وضعف البدن ، وضيق العطن .

ومن حوادتها: احداث عدة مكوس زيادة على ما أحدث على الأرز والكتان والحرير والحطب والملح، وغير ذلك مما لم يصل الينا خبره .. حتى غلت أسعارها الى الغاية وكان سعر الدرهم الحرير نصغن ، فصار بحسة عشر نصفا وكنا نشترى القنطار من الحطب الرومي في أوانه بثلاثين تصغا ، وكان الملاين تصغا ، وكان الملح ياتى من أرضه بشن القفاف التي يوضع

فيها لا غير ، ويببعه الذين ينقلونه الى مساحل بولاق : الأردب بعشرين نصفا ، وأردبه ثلاثة أرادب ، ويشتريه المتسبب بمصر بذلك السعر ، لأن أردبه أردبان ، ويبيعه أيضا بذلك السعر ، ولكن أردبه واحد .. فالتفاوت فى الكيل لا فى السعر . فلما احتكر صار الكيل لا يتفاوت . وسعره الآن أربعائة وخمسون نصفا ، والتزم به من التزم ، وأوقف رجاله فى موارده البحرية لمنع من بأخذ منه شيئا من المراكب المسارة بالسعر الرخيص من أربابه ، ويذهب به الى قبلى أو نحو ذلك .

ومنها ، وهى من الحوادث الغريبة : أنه ظهر بالتل الكائن خارج رأس الصوة ، المعروفة الآن بالحطابة ، قبالة الباب المغروف بباب الوزير ، فى وهدة بين التلول .. نار كامنة بداخل الأتربة ، واشتهر أمرها ، وشاع ذكرها ، وزاد ظهورها فى أواخر هذه السنة . فيظهر من خلال التراب ثقب ، ويخرج منها الدخان بروائح مختلفة كرائحة الخرق البالة وغير ذلك . وكثر ترداد الناس للاطلاع عليها أفواجا أفواجا ، نساء ورجالا وأطفالا ، فيمشون عليها وحولها ، ويجدون حرارتها تحت أرجلهم ، فيحفرون قليل ، فتظهر النار مثل نار الدمس ، فيقربون منها الخرق والحلفاء ونحو ذلك ، فتدق فيها النار وتورى ، وبصعد منها الدخان ... وان غوصوا فيها خشبة أو قصبة احترقت .

ولما شاع ذلك ، وأخبروا بها كتخدا بيك ، نزل اليها بجمع من أكابره وأتباعه وغيرهم ، وشاهد ذلك . فأمر والى الشرطة بصب الماء عليها ، واهالة الأتربة من أعالى التل فوقها ... ففعلوا ذلك ، واحضروا السقائين ، وصلوا عليها بالقرب ماء كثيرا ، وأهالوا عليها الأتربة .

وبعيد بومين صارت الناس المتجمعة والأطفىتال

يحفرون تحت ذلك الماء المصبوب قليلا ، فتظهر النار ، ويظهر دخانها . فيقربون منها الخرق والحلفاء واليدكات فتورى وتدخن . واستمر الناس يغدون ويروحون للفرجة عليها نحو شهرين . وشاهدت ذلك في جملتهم ، ثم بطل ذلك .

ومنها: أنه نودى فى أواخر السنة ، على صرف المحبوب بزيادة صرفه ثلاثين نصفا ، وكان يصرف بمائتين وخمسين ، من زيادات الناس فى معاملاتهم . فكانوا ينادون بالنقص ، ورجوعها الى ما كان قبل الزيادة ، وبعاقبون على التزايد . وفى هذه الأيام نودى بالزيادة .. وذلك بحسب الأغراض والمقاصد والمقتضيات ، ومراعاة مصالح أنفسهم لا المصلحة العامة ... هذا مع نقص عياره ووزنه عما كان عليه قبل المناداة .

وكذلك نقصوا وزن القروش ، وجعلوا القرش على النصف من القرش الأول ، ووزنه درهمان ، وكان أربعة دراهم ، وفي الدرهمين ربع درهم فضة . هذا مع عهدم الفضة العددية ، ووجودها بأيدى الناس والصيارف . واذا أراد انسان صرف قرش واحد من غيره ، صرفه بنقص ربع العشر ، وأخذ بدله قطعا صغارا أفرنجية : يصرف منها الواحدة باثني عشر ، وأخرى بعشرة ، وأخرى بخسة ... ولكنها جيدة العيار . وهم الآن يجمعونها ويضربونها بما يزاد عليها من النحاس — وهو ثلاثة أرباعها — قروشا ، لأن القطعة الصغيرة التي تصرف بخسة أنصاف ، وزنها درهم واحد وزنى ، فيصيرونها أربعة قروش ، فتضاعف الحسة الى ثمانين . وكل أربعة قروش ، فتضاعف الحسة الى ثمانين . وكل يشعرون ا

\* \* \*

وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر:

فمات الفقيه الفريد ، والعلامة المفيد : الشبخ على الحصاوى الشافعي . ولا أعلم له ترجمة ، وانما

رأيته يقرر الدروس ويفيد الطلبة فى الفقة والمعقول، ويشمهد الفضلاء بفضله ورسوخه .

وكان على طريقة المتقدمين فى الانقطاع للافادة ، وعدم الرفاهية والرضا عا قسم له ، منعكفا فى حاله . وتمرض بالبرودة ولم ينقطع عن ملازمة الدروس حتى توفى فى منتصف جمادى الثانيسة من السنة ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن فى تربة المجاورين بالصحراء .

#### \* \* \*

ومات المعلم جرجس الجوهرى القبطى ،كسير المياشرين بالديار المصرية ، وهو أخو المعلم ابراهيم الجوهرى . ولما مات أخوه فى زمن رياسة الأمراء المصرية ، تعين مكانه فى الرياسة على المباشرين والكتبة وبيده حل الأمور وربطها فى جميع الأقاليم المصرية ، نافدالكلمة ، وافر الحرمة . وتقدم فى أيام القرنسيس ، فكان رئيس الرؤساء . وكذلك عند مجىء الوزير والعثمانيين ، وقدموه وأجلسوه لما يسمونه جرجس أفندى .

ورأيته بجلس بجانب محمد باشا خسرو وبجانب شريف أفندى الدفتردار ، ويشرب بحضرتهم

اللخان وغيره ، ويراعون جانبه ، ويشـــاورونه فى الأمور .

وكان عظيم النفس ، ويعطى العطايا ويفرق على جميع الأعيان ، عند قدوم شهر رمضان ، الشموع العسلية والسكر والأرز والكساوى والبن ، ويعطى ويهب . وبنى عدة بيوت بجارة الونديك والأزبكية ، وأنشأ دارا كبيرة — وهى التى يسكنها الدفتردار الآن ، ويعمل فيها الباشا وابنه الدواوين — عند قنطرة الدكة . وكان يقف على أبوابه الحجاب والخدم .

ولم يزل على حالته حتى ظهر المعلم غالى ، وتداخل فى هذا الباشا ، وفتح له الأبواب لأخذ الأموال ... والمترجم يدافع فى ذلك. واذا طلب الباشا طلبا واسعا من المعلم جرجس ، يقول له : « هذا لا يتيسر تحصيله » ، فيأتى المعلم غالى فيسهل له الأمور ، ويفتح له أبواب التحصيل ، فضاق خناق المترجم ، وخاف على نفسه ، فهرب الى قبلى ، ثم حضر بأمان -- كما تقدم -- وانحط قدره ، ولازمنه الأمراض . حتى مات فى أواخر شعبان ، وانقضى وخلا الجو للمعلم غالى ، وتعين بالتقدم . ووافق الباشا فى أغراضه الكلية والجزئية .. وكل شىء له بداية وله نهاية . والله أعلم .

### المحسنرم

## السبت غرته ( ٢٦ يناير ١٨١١ م ):

أظهر الباشا الاهتمام بأمر الحجاز والتجهير السفر، وركب في ليلة الجمعة سابعه الى السويس. وسافر صحبته السيد محمسد المحروقي، وقام باحتياجاته ولوازمه فلما وصل الى السسويس حجز الداوات التي وصلت بالمحمل، وسفر عدة من المراكب التي أنشأها ليقبضوا على الداوات والسفن التي بالأساكل وحوزها، واستولى على البن الذي وجد ببندر السويس للتجار. فلما وصل خبر ذلك الى مصر، غلا سعر البن، وزاد حتى وصل الى خسين ربالا فرانسة، بعد أن كان بسنة وثلاثين، عنها اثنا عشر ألف قضة وخسمائة نصف

#### مسنر

### ۲ منه (۲۱ فبرایر ۱۸۱۱ م):

حضر الباشا من السويس الى مصر فى سادس ماعة من اللبل . فضربوا فى صبحها عدة مدافع لحضبوره . وقد حضر على هجين بمفرده ، ولم يصحبه الا رجل بدوى على هجين أيضا ليدله على الطريق ، وقطع المسافة فى احدى عشرة ساعة وحضر من كان بصحبته فى ثانى يوم ، وهم مجدون السفر ، وحضر السيد محمد المحروقي بحموله فى اليوم الثالث .

وأخبروا أن البائبا أنزل من سماخل السويس

خمسة مراكب من المراكب التي أنشأها ، باحتياجاتها ولو ازمها وعساكرها ، ووجههم الى ناحية اليمن ، ليقبضوا على ما يجدونه من المراكب ، وأن الصناع مجتهدون في العمل في مراكب كبار لحمل الخيول والعساكر واللوازم .

وفيه: حضر صالح أغا قوج حاكم أسيوط، وتناقلت الأخسار عن الأمراء المصريين القبليين، بأنهم حضروا الى الطينة، ورجعوا الى ناحية قنا وقوص. وخرج اليهم أحمد أغا لاظ، وتحارب معهم، وقتل من عساكره عدة وافرة.

وفيه: قلد الباشا ابنه طوسون باشا صارى عسمكر الركب الموجه الى الحجاز ، وأخرجوا جيشهم الى ناحية قبة العزب ، ونصبوا عرضيا وخياما . وأظهر الباشا الاجتهاد الزائد والعجلة وعدم التوانى ، ونوه بتسفير عساكر لناحية الشام ، لتمليك يوسف باشا لمحله .. وصارى عسكرهم شاهين بيك الألفى ، ونحو ذلك من الابهامات . وطلب من المنجمين أن يختاروا وقتا صالحا لالباس ابنه خلعة السفر . فاختاروا له الساعة الرابعة من يوم الجمعة .

# ) منه ( ۲۸ فبرایر ۱۸۱۱ م ) :

طاف ألاى جاويش بالأسواق ، على صوره الهيئة القديمة فى المناداة على المواكب العظيمة ، وهو لابس الضلمة والطبق على رأسه ، وراكب حمار عال ، وأمامه مقدم بعكاز ، وحوله قابحية ينادون بقولهم : « يارن ألاى » . ويكررون ذلك في خطاط المدينة . وطافوا بأوراق التنابية على كبار

العمكر والبينبات والأمراء المصرية الألفية وغيرهم ع يطلبونهم للحضور فى باكر النهار الى القلمة ليركب الجميع بتجملاتهم وزينتهم أمام الموكب 7 هنه ( 7 مارس ١٨١١ م ) :

ركب الجميع ، وطلعوا الى القلعة . وطلع المصرية بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم . فدخل الأمراء عند الباشا ، وصبحوا عليه ، وجلسوا معه حصصة ، وشربوا القهوة وتضاحك معهم ا

ثم انجر الموكب على الوضع الذي رتبوه: فانجر طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزوذ على ، ومن خلفهم خلفهم الوالى والمحتسب والأغا والوجاقليسة والالداشات المصرية ومن تزيا بزيهم ، ومن خلفهم طوائف العسكر الرجالة والخيالة والبيكباشيات وأرباب المناصب منهم ، وابراهيم أغا أغات الباب .. وسليمان ييك البواب يذهب ويجى ويرتب الموكب .

وكان الباشا قد بيت مع حسن باشا وصسألح قوج والكتخدا فقط غدر المصرية وقتلهم ، وأسر ﴿ بذلك في صبحها ابراهيم أغا أغات الباب فلما انجر الموكب، وفرغ طائفة الدلاة ومن خلفهم من الوجاقلية والالداشات المصرية ، وانفصلوا من باب العزب .. فعند ذلك أمر صالح قوج بعلق الباب، وعرف طائفته بالمراد فالتفتوا ضاربين بالمصرية--وقد الحصروا بأجمعهم في المضيق المنحدر الحجر، المقطوع في أعلى باب العزب ، مسافة ما بين الماب الأعلى الذي يتوصل منه الى رحبة سوق القلعة الى الباب الأسفل -- وقد أعدوا عدة من العساكر أوقفوهم على علاوى النقر الحجر والحيطان التي يه . فلما حصل الضرب من التحتانيين ، أراد الأمراء الرجوع القهقري ، فلم يمكنهم ذلك ..لانتظــــام الخيول في مضيق النقر ، وأخذهم ضرب المنادق والقرابين من خلفهم أيضا . وعلم العسكر الواقفون بالأعالي المراد ، فضربوا أيضا .

فلما نظروا ما حل بهم ، مسقط فى أيديهم ، ووقع وارتبكوا فى أنفسهم ، وتحيروا فى أمرهم ، ووقع منهم أشخاص كثيرة .. فنزلوا عن الخيول ، واقتحم شاهين بيك وسليمان بيك البواب وآخرون فى عدة من مماليكهم راجعين الى فوق ، والرصاص تازل عليهم من كل ناحيمة ، ونزعوا ما كان عليهم من الفراوى والثياب الثقيلة ، ولم يزالوا مسائرين الوسطى المواجهة لقاعة الأعمدة .. وقد مستقط الوسطى المواجهة لقاعة الأعمدة .. وقد مستقط تقطعوا رأسه ، وأسرعوا بها الى الباشا لياخذوا عليها البقشيش .

وكان الباشا ، عندما ساروا بالموكب ، ركب من ديوان السراية ، وذهب الى البيت الذي به الحريم ، وهو بيت اسمعيل أفندي الضربخانة .

وأما سليمان بيك البواب ، فهرب من حلاوة الروح ، وصعد الى حائط البرج الكبير فتابعوه بالضرب حتى سقط ، وقطعوا رأسه أيضا . وهرب كثير الى بيت طوسون باشا ، يظن الالتجاء به ، والاحتماء فيه . فقتلوهم ا

وأسرف العسكر فى قتل المصريين ، وسلب ما عليهم من الثياب ، ولم يرحبوا أحدا ، وأظهروا كامن حقدهم، وضبعو فيهم وفيمن رافقهم متجملا معهم من أولاد النساس وأهالى البلد الذين تزيوا بزيهم لزينة الموكب ، وهم يصرخون ويستغيثون ، ومنهم من يقول : « أنا لست جنديا ولا مملوكا »، وآخر يقول : « أنا لست من قبيلتهم » ، فلم يرقوا لصارخ ولا شاك ولا مستغيث .

وتتبعوا المتشتتين والهربانين فى نواحى القلمة وزواياها ، والذين فروا ودخلوا فى البيوت والأماكن ، وقبضوا على من أمسك حيا ولم يمت من الرصاص ، أو متخلفا عن الموكب وجالسا مع

الكتخدا: كأحمد بيك الكيلارح، ويحيى بيك الألفى، وعلى كاشف الكبير.. فسلبوا ثيبابهم، وجمعوهم الى السجن تحت مجلس كتخدا بيك، ثم أحضروا أيضا المشاعلى لرمى أعناقهم في حوش الديوان، واحدا بعد واحد، من ضحوة النهار الى أن مضى حصة من الليل في المشاعل.. حتى امتلا الحوش من القتلى!

ومن مات من المشاهير المعروفين ، وانصرع فى طريق القلعة ، قطعوا رأسه ، وسحبوا جثته الى باقى الجثث .. حتى أنهم ربطوا فى رجلى شاهين بيك ويديه حبالا ، وسحبوه على الأرض ، مشل الحمار الميت ، الى حوش الديوان !

هذا ما حصل بالقلعة . و أما أسفل المدينة : فانه عندما أغلق باب القلعة ، وسمع من بالرميلة صوت الرصاص ، وقعت الكرشة فى الناس ، وهرب من كان واقفا بالرميلة من الأجناد فى انتظار الموكب ، وكذلك المتفرجون . واتصلت الكرشة بأسواق المدينة .. فانزعجوا ، وهرب من كان بالحوانيت لانتظار الفرجة ، وأغلق الناس حوانيتهم . وليس لأحد علم بما حصل وظنوا ظنونا

وعندما تحقق المسكر حصول الواقعة ، وقتل الأمراء ، انبثوا كالجراد المنتشر الى بيوت الأمراء المصريين ومن جاورهم ، طالبين النهب والغنيمة ، فولجوها بعتة ونهبوها بهبا ذريعا ، وهتكوا الحرائر والحريم ، ومسحبوا النساء والجوارى والخوندات والستات ، وسلبوا ما عليهن من الحلى والجواهر والثياب ، وأظهروا الكامن فى نفوسسهم ، ولم يجدوا مانعا ولا رادعا . وبعضهم قبض على بد امرأة ليأخذ منها السوار فلم يتمكن من نزعها بسرعة ، فقطع بد المرأة !

وحل بالنـــاس فى بقية ذلك اليوم من الفزع والخوف وتوقع المكروه ما لا يوصف. لأنالمماليك

والأجناد تداخلوا ، وسكنوا فى جبيع الحارات والنواحى ، وكل أمير له دار كبيرة فيها عياله وأتباعه ومماليكه وخيوله وجاله ، وله دار وداران صغار فى داخل العطف ، ونواحى الأزهر والمسهد الحسينى .. يوزعون فيها ما يخافون عليه لظنهم بعدها وحمايتها بحرمة الخطة ، وصونها عند وقوع الحوادث .

وكثير من كبار العسكر مجاورون لهم فى جميع النواحى ، ويرمقون أحوالهم ، ويطلعون على أكثر حسركاتهم وسسكناتهم ، ويتسداخلون فيهم ، ويعاشرونهم ويسامرونهم بالليسل ، ويظهرون لهم الصداقة والمحبة .. وقلوبهم محشوة من الحقد عليهم والكراهة لهم ، بل ولجميع أبناء العرب

فلما حصلت هذه الحادثة ، بادروا لتحصيل مأمولهم ، وأظهروا ما كان مخفيا فى صدورهم .. وخصوصا من التشفى فى النساء . فان العظيم منهم كان اذا خطب آدىى امرأة ليتزوج بها ، فلا ترضى به ، وتعسافه ، وتأنف قربه . وان الح عليها ، استجارت بمن يحميها منه ، والا هربت من يبتها ، واختفت شهورا ... وذلك بخلف ما اذا خطبها اسفل شخص من جنس الماليك ، أجابته فى الحال

واتفق آنه لما اصطلح الباشا مع الآلفية ، وطلبوا البيوت ، ظهر كثير من النساء المستترات المخفيات ، وتنافسوا فى زواجهم ، وعملوا لهم الكساوى : وقدموا لهم التقادم ، وصرفوا عليهم لوازم البيود التى تلزم الأزواج لزوجاتهم .. كل ذلك بمرأى مم الأتراك بحقدونه فى قلوبهم .

وفيهم من حسى جاره ، وصان دياره ، ومانع أعلاهم أدناهم — وقليل ماهم — وذلك لغرض يتغيه ، وأمر برتجيه ! فانه بعد ارتفاع النهب ، كانوا يقبضون عليهم من البيوت ، فيستولى الذي حماه ودافع عنه على داره وما فيها . وانتهبت دور

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مذبحة القلمة

كثيرة من المجاورين لهم أو لدور أتباعهم ... بأدني شبهة وبغير شبهة . أو يدخلون بحجة التفتيش ، ويقولون : « عندكم مملوك ، أو سمعنا أن عندكم وديعة لمملوك ، وبات الناس وأصبحوا على ذلك .

ونهب فى هــذه الحادثة من الأموال والأمتمة مالا يقدر قدره ، ويحصيه الا الله سبحانه وتعالى ، ونهبت دور كثيرة من دور الأعيان الذين ليسوا من الأمراء المقصودين ، ومن المتقيدين بخدمة الباشا ، مثل : ذى الفقار كتخدا المتولى خوليا على بساتين الباشا التى أنشأها بشبرا ، وبيت الأمير عثمان أغا الوردانى ، ومصطفى كاشف المورلى ، والأفندية الكتبة وغيرهم .

وأصبح يوم السبت .. والنهب والقتل والقبض على المتسوارين والمختفين مستمر ، ويدل البعض على البعض أو يغمز عليه .

وركب الباشا فى الضحوة ، ونزل من القلعة ، وحوله أمراؤه الكبار مشاة ، وأمامه الصفاشية والجاويشية بزينتهم وملابسهم الفاخرة . والجميع مشاة ليس فيهم راكب سواه ، وهم محدقون به وأمامه وخلفه عدة وافرة . والفرح والسرور بقتل المصريين ونهبهم والظفر بهم ، طافح من وجوههم . فكان كلسا مر على أرباب الدرك والقلقسات فكان كلسا مر على أرباب الدرك والقلقسات والضابطين ، وقف عليهم ووبخهم على النهب وغدم منعهم لذلك . والحال أنهم هم الذين كانوا ينهبون أولا ، ويتبعهم غيرهم !

فمر على العقادين الرومى والشوائين ، فخرج اليه شخص من تجار المغاربة ، يسمى العربى الحلو ، وصرخ فى وجهه وهو بقول : « ايش هذا الحال الايش لنا علاقة حتى ينهبنا العسكر . ونحن ناس فقراء مغاربة متسببون ، ولسنا مماليك ولا أجناد » .

فوقف اليه ، وأرسل معه نفرا الى داره ، فوجدوا بها شخصين : أحدهما تركى ، والآخر بلدى ، وهما يلتقطان آخر النهب وما سقط من النهابين .. فأمر بقتلهما . فأخدوهما الى باب الخرق ، وقطعوا رؤوسهما .

ثم انه عطف على جهة الكعكيين ، فلاقاه من أخبره بأن المسايخ مجتمعون ، ونيتهم الركوب للاقاته والسلام عليه والتهنئة بالظفر ! فقال : « أنا أذهب اليهم » . ولم يزل في سيره حتى دخل الى بيت الشيخ الشرقاوى ، وجلس عنده ساعة لطيفة وكان قد التجأ الى الشيخ شخصان من الكشاف المصربة ، فكلمه في شائهما ، وترجى عنده في اعتاقهما من القتل ، وأن يؤمنهما على أنفسهما . وقال له : « لاتفضح شيبتى ياولدى ، واقبل شفاعتى ، وأعطهما محرمة الأمان » . فأجابه الى ذلك ، وقال له : « شفاعتك مقبولة ، ولكن نحن ذلك ، وقال له : « شفاعتك مقبولة ، ولكن نحن لا نعطى محارم ، وأنا أمانى بالقول ، أو نكتب ورقة ونرسلها اليك بالأمان » . فاطمأن الشيخ لذلك .

ثم قام الباشا وركب وطلع الى القلعة ، وأرسل ورقة الى الشيخ بطلبهما فقال لهما الشيخ : « ان الباشا أرسل هذه الورقة يؤمنكما ويطلبكما اليه » . فقالا : « وما يفعل بذهابنا اليه ? فلا شك في أنه يقتلنا » فقال الشيخ : « لا يصح ذلك ولا يكون . كبف أنه يأخذكم من بيتى ويقتلكم بعد أن قبل شفاعتى » . فذهبا مع الرسول . فعندما وصلا الى الحوش - . وهو مملوء بالقتلى ، وضرب الرقاب واقع في المحوسين والمحضرين - قبضوا عليهما ، وأدرجا في ضمنهم ا

وفى ذلك اليوم: نزل طوسون ابن الباشا --وقت نزول أبيه -- وشق المدينة ، وقتل شخصا من النهابين أيضا فارتفع النهب ، وانكف العسكر

عن ذلك . ولولا نزول الباشا وابنه فى صبح ذاك اليوم لنهب العسكر بقية المدينة ، وحصل منهم غاية الضرر .

وأما القبض على الأجناد والمماليك فستمر ، وكذلك كل من كان يشبههم فى الملبس والزى . وأكثر من كان يقبض عليهم عساكر حسن باشا الأرنؤودى ، فيكبسون عليهم فى الدور ، أو فى الأماكن التى تواروا فيها واستدلوا عليهم ، فيعبضون على من يقبضون عليه ، وينهبون من الأماكن ما يمكنهم حمله ، وثياب النساء وحليهن ، ويسحبون الواحد والاثنين أو أكثر بينهم ، ويأخذون عمائمهم وثيابهم وما فى جيوبهم فى أثناء الطريق ا

واذا كان كبيرا أو أميرا يستحى منه ، طلبوه بالرفق فاذا ظهر لهم ، قالوا له : « سيدنا حسن باشا يستدعيك البه فلا تخش من شيء » . ويطمئن قليل ، ويظر أنهم يجيرونه ... وعلى أي حال لا يسعه الا الاجابة ، لأنه ان امتنع أخذوه قهرا . فاذا خرج من الدار استصحبه جماعة منهم ، وطلع البواقي الى الدار ، فأخذوا ما قدروا عليه ولحقوا بهم ... وجرى على المأخوذ ما يجرى على أمثاله من الماخوذين .

والبعض توارى ، والتجأ الى طائفة الدلاة ، وتزيا بشكلهم ، ولبس له طرطورا وأجاروه .

وهرب كثير فى ذلك اليوم ، وخرجوا الى قبلى . وبعضهم تزيا بزى نساء الفلاحين ، وخرج فى ضمن الفلاحات اللاتى يبعن الجلة والجبنة . وذهبوا فى ضمنهم . وفر من نجا منهم الى الشام وغيرها .

وأما كتخدا بيك فانه ، لشدة بغضه فيهم ، صار لا يرحم منهم أحـــدا . فكان كل من أحضروه ---ولو فقيرا هرما من مماليك الأمراء الأقدمين ـــ

يآمر بضرب عنقه . وآرسل آوراقا الى كشساف النواحى والأقاليم بقتل كل من وجدوه بالقرى والبلدان . فسوردت الرؤوس فى ثانى يوم من النواحى ، فيضعونها بالرميلة وعلى مصطبة السبيل المواجه لباب زولة .

وكان كشير من الأجناد بالأرياف لتحصيل الفرض التي تعهدوا بدفعها عن فلاحيهم . وانقضت أجلتهم ، وطولبوا بالدفع والفلاحون قصرت أيديهم ، ولم يقبلوا للملتزمين عذرا فىالتأخير . فلم يسعهم الا الذهاب بأنفسهم لأجل خلاص المطلوب منهم للديوان . فعند ما وصلت الأوامر الى كشاف الأفاليم بقتل الكائنين بالبلاد ، بادروا بقتل من يمكنهم قتله . ومن بعد عنهم أرسلوا لهم العساكر فى معلاتهم ، فيدهمونهم على حين غفلة ، ويقتلونهم وينهبون متاعهم وما جمعوه من المال ، ويرسلون برؤوسهم ، أو يتحيلون على القبض عليهم وقتلهم . فصار يصل في كل يوم العدد من الرؤوس من قبلی وبحری ، ویضعونها علی باب زویلة وباب القلمة ، ولم يقبلوا شفاعة في أحد أبدا . ويعطون الأمان للبعض ، فاذا حضروا .... قبضوا عليهم وشلحوهم ثيابهم وقتلوهم . '

والباشا يعلم من كتخداه شدة الكراهة لجنس الماليك ، ففوض له الأمر فيهم . حتى أنه كان بينه وبين محمد أغا ، كتخدا الجاويشية سابقا ، بعض منافرة من مدة سابقة ، أو لحكونه صاهر بعض الألفية وزوجه ابنته . وكان غائبا ببلدة يقال لها الفرعونية جارية فى اقطاعه ، رتعهد بما عليها من الفرضة ، فذهب اليها بنفسه ليستخلص منها الفرضة والمال الميرى . فأرسل الكتخدا بيك الى كاشف المنوفية قبل الحادث بيوم يأمره فيه بأمره .

الفجرية - وهو يتوضأ لصلاة الصبح - فقتلوه وقطعوا رأسه وأحضروها الى مصر !

وكانوا يأتون بأشخاص من بقايا البيسوت القديمة ، فيمثلونهم بين يدى الكتخدا . فيسألهم فيحبرون عن أنفسهم ونسبتهم ، فيكذبهم ويأمر بهم الى الحبس الأعلى حتى يتبين أمرهم ... فاما تدركهم الألطاف فينجون بعد معاينة الموت وهذا في النادر \_ فقتل في هذه الحادثة أكثر من ألف انسان ، أمراء وأجناد وكشاف ومماليك . ثم صاروا يحملون رممهم على الأخشاب ويرمونهم عند للفسل بالرميلة ، ثم يرفعونهم ويلقونهم في حفسر من الأرض فوق بعضهم البعض ... لا يتميز الأمير عن غييره . وسلخوا عدة رؤوس من رؤوس عن نالعظماء ، وألقوا جماجمهم المسلوخة على الرمم في العظماء ، وألقوا جماجمهم المسلوخة على الرمم في الله الحقو

فكانت هذه الكائنة من أشنع الحوادث التى لم يتفق مثلها . ولم ننج من الألفية الا أحمد بيك زوج عديلة هالم بنت ابراهيم بيك الكبير ، فانه كان غائبا بناحية بوش ، وأمين بيك تسلق من القلمة وهرب الى ناحية ااشام ، وعمر بيك أيضا الألفى كان مسافرا فى ذلك اليوم الى الفيوم ، فقتلوه هناك وبعثوا برأسه بعد خمسة أيام ، ومعها نحو الخمسة عشر رأسا وأرسل دبوس أوغلى حاكم المنية خمسة وثلاثين رأسا . وحضر من ناحية بحرى غير ذلك كثير .

وأما من قتل فى ذلك اليوم ، مين له ذكر وبلغنى خبره ، فهم : شاهين بيك كبير الألفية ، ويحيى بيك ، ونعمان بيك ، وحسين بيك الصغير ، ومصطفى بيك الصغير ، ومراد بيك ، وعلى بيك .. هؤلاء من الألفية .

ومن غيرهم أحمد بيك الكيلارجى ، ويوسف بيك أبو دياب ، وحسن بيك صالح ، ومرزوق بيك ابن ابراهيم بيك الكبير ، وسليمان بيك البواب ،

واحمد بيك تابعه ورشوان بيك ، وابراهيم بيك تابعاه ، وقاسم بيك تابع مراد بيك الكبير ، وسليم بيك الدمرجى ، ورستم بيك الهرقاوى ، ومصطفى بيك أيوب ، ومصطفى بيك تابع عثمان بيك حسن وعثمان بيك ابراهيم ، وذو الفقار تابع جوجر ، وهو رجل كبير من الاقدمين البطالين ... هرب هو ومصطفى بيك الجداوى وآخر عند صالح بيك السلحدار ، والتجأوا اليه ، وطمنهم ، وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمسر بقطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى وقطع رؤوسهم فى مقعده ، وأرسلها .

ومن الأمراء الكشاف الألفية فهم: على كاشف الخازندار ، وعثمان كاشف الحبشى ، ويحيى كاشف ، ومرزوق كاشف ، وعبد العزيز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وجعفر كاشف ، وعثمان كاشف ، وجعفر كاشف ، وأحمد كاشف الفلاح ، وأحمد كاشف صهر محمد أغا ، وخليل كاشف ، وعلى كاشف قيطاس ، وأحمد كاشف ، وموسى كاشف ، وهم وغير ذلك ممن لم يحضرني أسماؤهم — وهم كثيرون .

وختم الله للجميع بالخير ا فانه بلغنى ممن عاينهم بالحبوس ، وفى حال القتل ، أنهم كانوا يقرأون القسرآن ، وينطقون بالشهادتين والاستغفار . وبعضهم طلب ماء وتوضأ وصلى ركعتين قبل أن يرمى عنقه . ومن لم يجد ماء تيمم .

ولاثستغال أهل المقتولين بأنفسهم ، وما حصل لهم من النهب والسلب والتشتيت عن أوطانهم ، لم يعوا ولم يسألوا عن موتاهم ... غير أم مرزوق بيك ابن ابراهيم بيك الكبير ، فأنها وجدت عليه وجدا عظيما ، وطلبته في القتلى ، فعرفوا جثت بعلامة فيه ، وجمعيته بكونه كان كريم العين ، فأخرجوه وكننوه ودفنوه في تربتهم ... وذلك بعد مضى

يومين من الحادثة . واجتمع عندها الكثير من أهل المقتولين ونسائهم ، وأقاموا على ذلك شهورا .

وفى يوم الحادثة أرسل محرم بيك ، صهر الباشا حاكم الجيزة ، فجمع مال المصرية باقليم الجيزة فى الربيع ، من الخيول والجمال والهجن وغيرها ، فكان شيئًا كثيرا .

# ٨ منه ( } مارس ١٨١١ م ) :

نودى على نساء المقتولين بالأمان ، وأن يحضرن الى بيوتهن ويسكن فيها \_ مع كونها صارت بلاقع — فرجع البعض ، وهن اللاتى لم يحصل لهن كثير الضرر ، وبقى البعض فى اختفائه .

وأنعم الباشا على خواصه بالبيوت بما فيها ، فنزلوها وسكنوها ، وألبسوا النساء الخواتم ، وجددوا الفرش والأوانى ... وغالبها من المنهوبات.

وأنعم ببيت شاهين بيك على حسين أغا من أقاربه ، ولم يحسل به ما حصل بغيره لكونه ملاصقا لبيت طاهر باشا ، وأرسل الباشا طائفة من العسكر جلسوا على بابه .

وأما أحمد بيك الألفى ، فانه وصله النذير ، فانتقل من بوش ، وذهب عند الأمراء القبالى . ولما وصلتهم أخبار هـذه الحادثة ، وبلغ ابراهيم بيك موت ولده على هذه الصورة ... أقاموا العزاء على اخوانهم ، ولبسوا السواد .

وفى ثانى يوم الواقعة حضر أحد الكشاف رسولا من عند الأمراء القبليين ، يطلبون العفو من الباشا ، وأن يعطيهم جهة يتعيشون منها . فوعده بسرد الجواب فى غير الوقت ، فأهمله وما أدرى ما تم له

وفيه: قلد الباشا مصطفى بيك ابن أخته، و وجعله كبيرا على طائفة الدلاة . وكان أحضره من ناحية الشرقية ليله في كشوفية الشرقية على كاشف بن أحمد كتخدا من المصرلية .

#### ۱۸ منه (۱۶ مارس ۱۸۱۱ م):

عدى مصطفى بيك المدذكور الى بر الجيزة ليسافر الى قبلى ، ونصب وطاقه بحرى القصر . وعدى أيضا الباشا وأقام بالقصر ، وشرع عسكره الدلاة في التعدية ليلا ونهارا .

وفيه أيضا: خرج عدة من عسكر الدلاة ، نحو الخمسمائة نفر ، الى ناحية قبة العزب ليمسافروا الى بلادهم . فاستمروا فى قضاء أشغالهم أياما ، ثم سافروا .

#### ۲۳ منه (۱۹ مارس ۱۸۱۱ م):

ارتحل مصطفى بيك ، وانتقل الى ناحيسة الشيخ عتمان ، مسافرا الى قبلى . وعدى الباشا راجعا الى مصر .

وفيه: حضر ططريان من الروم يبشران بالعفو عن يوسف باشا المنفصل عن الشنام. وقبـــل فيه ترجى باشة مصر وشفاعته.

# ۲۵ منه (۲۱ مارس ۱۸۱۱ م):

أحضروا من ناحية قبلى أربعة وستين شخصا ، وأكثرهم من الذين كابوا مستوطنين بالبلاد .. من بقايا البيوت القديمة ، السنين العديدة ، ومحترفين . فلما أحضروهم الى مصر القديمة ، أبقسوهم الى الليل فى محبس . ثم أوقدوا المشاعل بساحل البحسر ، وقطعوا رؤوسهم ، ورموا بجثثهم الى البحسر ، وأتوا بالرؤوس ، فوضعوها تجاه باب زويلة ليراها الناس كما رأوا غيرها 1

# رسيسع الأول

# الاحد ٦ منه ( ٣١ مارس ١٨١١ م ):

عمل الباشا لابنه طوسون باشا موكبا عظيما . و نبهوا فى ليلتها على اجتماع العسكر فى صبحها . و نزل هو الى جامع الغورية ليتفرج على الموكب ، و صحبته حسن باشا . واستعد لذلك السيد

المحروقى ، وقرش له بالجامع المذكور فروشا ومراتب ووسائد . فعر الموكب ، وفى أوله طائفة المدلاة . فلما فرغوا ... مروا بعشرة مدافع كبار على عربيات ، وعربيتين تحملان هونين قنسابر ، وخلفهم طوائف العسمكر الرجالة : أرتؤود ، وأتراك ، وسجمان — وهم كثيرون — محتلطون من غير ترتيب مدة طويلة ، ثم كبارهم ركبانا بطوائفهم ، ثم الوالى والمحتسب وأغاة مستحفظان، ثم طوائف صاحب الموكب وجنائبه ، وكذا هجنه ، ثم الجاويشية والسعاة والملازمون ، ثم طوسون باشا وخلفه أتباعه وأغواته ، ثم الكتحدا — وهو محمد كتخدا ، المعروف بالبرديسى ، وهمو الذى كان كتخدا الألفى — وصحبته الخازندار ، وخلفهم النوبة التركية .

ولما انقضى أمر الموكب ، دعاه المحسروقى الى منزله . فنزل معسه من باب السر الذى بالجسامع المعروف بالغورى ، وصحبته حسن باشا ، وتوجهوا الى بيت المحروقى ، وتغدى عنسده هو وأتبساعه وخواصه ، وأحضر له آلات الطرب ، واسستسر هناك الى آخر النهار فى حظ وكيف ، وقسدم له المحروقى تعابى هدية ... ثم ركب عائدا الى محله . الاثنين ١٤ منه ( ٨ ابريل ١٨١١ م ) :

نزل الباشا الى ترعة الفرعونية للاهتمام بسدها ، ونقل الأحجار فى المراكب مستمر ، فأقام عند السد أربع ليال . وذهب الى الاسكندرية عندما أتسه الأخبار بورود مراكب الانكليز لأجل مسترى الغلال ، فذهب ليبيع عليهم الغلال التى جمعها . فباع عليهم كل أردب بمائة قرش رومى ، عنها أربعة آلاف فضة وأكثر . واجتهد ببناء أسوار الاسكندرية ، وجدد بها أبراجا وحصونا ، وأرسل بطلب البنائين والصناع ، فجمعوهم من كل ناحية وطالت غيبته هناك واقامته لتتميم أغراضه .

وأمن مشايخ عربان أولاد على المستولين على

البحيرة ، وتحيل عليهم ، فلما حضروا اليه قبض عليهم ، وقرر عليهم أموالا عظيمة ، ثم خلع عليهم وعوقهم ، وأرسل العساكر فنهبت نجوعهم ، وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهم ا

وأما كتخدا بيك ، فانه بمصر يقرر الفرض على البلاد هو والكتبة حسب أوامر مخدومه . ونظموا كيفية أخرى ، وهي أنهم جمعوا الميرى والمضاف والفائظ والرزق ... ايراد أربع سنوات ، وكتبوا بها مراسيم بنصف المقرر ليقبض في دفعتين . وبعد أن تقرر النصف الأول ، وتحصل منه ما تحصل ، وبقى الباقى مع النصف الآخر ، ويطلب من أربابه ولا بد ... لا مسامحة في شيء منه . ومن تكفل بما تقرر على حصيته ، وألزم نفسه بدفعه ، وكتب على نفسه وثيقة لأجل ... طولب به ، حتى قبل حلول الأجل ، لاحتياج المهمات . فتتوجه عليه الحوالات بيد العساكر ، فينزلون بداره ويلازمونها ويضيقون أنفاسه ، ويكلفونه ما لا يطيق . فلا يجد ملجأ ولا خلاصا الا بأحد الشيئين : اما الدفع بأى وجه كان ، واما ينزل عن حصته بالفراغ للديوان . ولا يبقى بيده ما يتقوت به هو وعياله ، ويصبح فقيرا لا يماك شيئا ان لم يكن له ايراد من جهــة

# دبسيسع الآخر

# ( ۲۵ ابریل ــ ۲۳ مایو ۱۸۱۱ م )

... الكتخدا يتنوع فى استجلاب الأموال ، ويتحيل فى استخراجها بأنواع من الحيل فمنها: أنه يرسل الى أهل حرفة من الحرف ، ويأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف ثمنها ، ويظهر أنه يريد الشسفةة والرأفة بالناس ، ويرخص لهم فى أسعار المبيعات ، وأن أرباب الحسرف تعدوا الحدود فى نميلا، الأسسعار .

قيجتمع أهمل الحسرفة ، ويضجون ، ويأتون بدفاترهم وبيان رأس مالهم ، وما ينضاف اليه من غلو جزئيات تلك البضاعة ، وما استحدث عليها من الجمارك والمكوس ، وغلو الأجر في البحر والبر ... فلا يستمع لقولهم ، ولا يقبل لهم عذرا ، ويأمر بهم الى الحبس . فعند ذلك يطلبون الخلاص ويصالحون على أنفسهم بقدر من المال يدفعونه ، ويوزعون ذلك عملى أفرادهم فيما بينهم . ثم يزيدون في سعر تلك البضاعة ليعوضوا غرامتهم من الناس ... معتذرين بتلك الغرامة وما حل بهم من الناس ... معتذرين بتلك الغرامة وما حل بهم من الخسارة ، ثم تستمر الزيادة على الدوام ... وأطن استمرار الغرامة أيضا ! فجمع بهذه الكيفية أموالا عظيمة . وهي في الحقيقة سلب أموال الناس من الأغنياء والفقراء ...

#### في أواخره (النصف الثاني من مايو ١٨١١ م):

حضر الباشا من الاسكندرية على حين غفلة ، فبات بقصر شبرا ، ثم حضر الى بيت الأزبكية ، فأقام به يومين ، ثم طلع الى القلعة .

وفيه : وصلت عساكر كثيرة من الأرنؤود والأتراك حتى غصت بهم المدينة . فلا يكاد المار يقع بصره الا عليهم أمام وخلف وبداخل الأزقة والعطف . وذلك خلاف الذين أقرهم وأبقاهم في الاسكندرية ومن هو بالجهات والأقاليم القبلية والبحرية ... وما يعلم جنود ربك الاهو ا

وفيه : اهتم الباشأ بتشهيل العسرضي اهتماما زائدا وفرض على البلاد جمالا وأتبانا وغلالا .

# جمادي الأولى

# ( ٢٤ مايو ـ ٢٢ يونية ١٨١١ م)

فيه : ورد قاصد من الديار الرومية وعلى يده بشارة : بأنه ولد للسلطان مولودة أنشى . فعملوا لها شنكا ، وهي مدافع تضرب من أبراج القلمة في الأوقات الحسمة ... ثلاثة أيام .

وفيه: فرضوا فرضة بغال على مياسير الناس واهل الحرف: بغلة وبغلتين وثلاثة. والذي لم يكن عنده بغلة، يلزم بالشراء، أو أنه يدفع ثمنها كيسا عشرون الف فضة.

وفيه: انقطع الوارد من الديار الحجازية ، وغلا سعر البن حتى وصل الى مائتين وسبعين نصف فضة كل رطل ، وقل وجسوده من الأسواق والدكاكين ... فلا يوجد الا مع المشقة . وصنع الناس القهوة من أنواع الحبوب المحمصة : كالشعير والقمح والفول ، وبزر العاقول وغيره ... مخلوطا مع البن ، وبغير خلط ا

#### جمسادى الآخرة

#### الجمعة ٢٠ منه (١٢ يولية ١٨١١م):

خرج الباشا الى البركة ، وطلب الجمال وقوافل العرب ، وشمل طائفة من العسكر للمسفر الى المدينة ، وشفقوا يخطفون الحمير والبغال والجمال ، وكل ما صادفوه من الدواب ، ومن وجدوه راكبا ، ولو من وجهاء الناس ، أنزلوه عن دابته وركبوها . فانقبض النساس ، وانكمش غالبهم عن الركوب لمصالحهم ، وأخفوا حميرهم وبغالهم . وأقام الباشا ثلاثة أيام جهة البركة ، ثم ركب الى السويس .

وفيه: وردت مراكب وداوات وفيها البن. وذلك باستدعاء الباشا لها من ناحية جدة واليمن لأجل حمل العساكر واللوازم ، وانحل سعر البن قليلا.

#### رحبب

الاثنین ۲۲ منه (۱۲ اغسطس ۱۸۱۱ م ـ ۷ مسری ۱۸۲۰ ق):

أوفى النيل أذرعه ، وكسر السد في صبحها يوم

الثلاثاء ، بعضرة كتخدا بيك . والباشا غائب بالسويس .

#### شعبان

## ۲ منه ( ۲۲ اغسطس ۱۸۱۱ م ):

سافر ديوان أفندى بمن بقى من العساكر البحرية .

### ۸ منه (۲۸ اغسطس ۱۸۱۱ م):

حضر الباشا من السويس ، وشرع فى تشميل العساكر البرية .

#### ه ۱ منه ( ) سبتمبر ۱۸۱۱ م ):

خرج الباشا الى العادلية ، واجتهد فى تشهيل سفر العساكر البرية اجتهادا كبيرا ، وجمع من أهل كل حرفة طائفة ، وكذلك من أهل كل صمعة . والذي يعجز عن السفر ، يحرج عنه بدلا . ونعين من الفقهاء للسفرالشيح محمد المهدى من الشافعية ، ومن الحنفية السيد أحمد الطحطاوى ، وشميخ حنبلي وصل من ناحية الشام . وكانوا رسموا باحضار السيد حسن كريت المالكي من رشيد ، والشيخ على خفاجي من دمياط ، فحضرا واعتذرا ، فأعفيا من السفر ورجعا الى بلديهما .

وفى هـذا الشهر: ظهر نجم له ذنب فى جهسة الشمال بين بنات نعش الصغرى ، وبين منار بنات نعش الكبرى : رأسه جهة المغرب ، وذنبه صاعدا الى جهة المشرق ، وله شسعاع مستطيل فى مقدار الرمع . واستمر يظهر فى كل ليسلة ... والنساس ينظرون اليه ، ويتحدثون به ، ويسالون الفلكيين عنه ، ويجثون عن دلائله وعن الملاحم المصنفة فى ذوات الأذناب . واستمر ظهوره قريبا من ثلاثة أشهر ، واضمحل بعض جرمه ، ومشى الى ناحيسة الجنوب ، وقرب من النسر الطائر .

### رمضيان

۹ منه (۲۷ سبتمبر ۱۸۱۱ م):

ارتحل العسكر من الحصوة ونزلوا ببركة الحج. ١٢ منه ( ٣٠ سبتمبر ١٨١١ م ):

ارتحلوا من البركة . فكان مدة مكث العرضى ، من يوم خروج الموكب الى يوم ارتحالهم من البركة ، قريبا من ستة أشهر ونصف . والناس فى أمر مريج فى كل شىء .

وفيه: خرج السيد محمد المحروقي ليسافر صحبة الركب، وخرج في موكب جليل، لأنه هو المشار اليه في رياسة الركب ولوازمه واحتياجاته، وأمور العربان ومشايخها. وأوصى الباشا ولده طوسون باشا أمير العسكر بأن لايفعل شيئا من الأشياء الا بمشورته واطلاعه، ولا ينفذ أمرا من الأمور الا بعد مراجعته.

وفيه: وردت الأخبار بأن العساكر البحرية ملكوا ينبع البحر ، ونهبوا ماكان فيه من ودائع النجار . وذلك أنهكان بمرساة الينبع عدة مراكب وداوات .

والشريف غالب ، أمير مكة ، يكاتب الباشا ويراسله ، ويظهر له النصح والصداقة وخلوص المودة . والباشا أيضا يراسله ويكاتبه . وأرسل له السيد سلامة النجارى ، والسيد أحمد المنالا الترجمان المحروقي بمراسلات وجوابات مرارا عديدة ، فكانا هما السفيرين بينهما . وأيضا الشريف ، في كل كتابة مع كل مرسول ، يعاهد الباشا ويعاقده ، ويواعد و بنصر عساكره متى وصلت ، وينافق للطرفين : الذي هو العثماني ، ويداهنهما .

أما الوهابي فلخوفه منه ، وعدم قدرته عليه ، فيظهر له الموافقة والامتثال ، وأنه معه على العهود التي عاهده عليها من ترك الظلم ، واجتثاب البدع

ونحو ذلك . ويميّل باطنا للعثمانيين ، لكونه على طريقتهم ومذاهبهم .

وتعاقد مع الباشا أنه متى وصلت عساكره ، قام بنصرتهم ، وساعدهم بكليته وجميع همته . وأرسل الى المراكب السكائنة بمرساة الينبع ، بأن ينقلوا ما فيها من مال التجار وغيرهم ، ويودعوه قلعة الينبع تحت يد وزيره ، وترك معه نحو الحمسائة من عسكره ، وأخذ المراكب فأوسقها من بضائعه وبهاره وبنه ، وأرسلها الى السويس لتباع بمصر ، م توسق بمهمات العسكر البحرية .

فلما وصلت مراكب العساكر البحرية ، وألقت مراسيها قبالة الينبع ... احتاجوا الى الماء ، فلم يسعفوهم بالماء . فطلع طائفة من العسكر الى البر فى طلب عين الماء ، فمانعهم من عندها مرابط . فقاتلوهم وطردوهم ومنعوهم عن الماء ... وفى حال رجوعهم ، رموا عليهم من القلعة المدافع والرصاص . والحال أن الأمر مبهم على الفريقين ا

فعند ذلك استعدت العساكر لمحاربة من بالقلعة ، واحتاطوا بها ، وضربوا عليها القنابر والمدافع ، وركبوا على سورها سلالم ، وصعدوا عليها ، وتسلقوا على سور القلعة من غير مبالاة بالرصاص النازل عليهم من الكائنين بالقلعة ، فملكوا القلعة ، وقتلوا من كان بها . ولم ينج منهم الا الوزير ومعه ستة أنفار ، خرجوا هاربين على الخيول ، ونهبوا كل ماكان بالينبع من الودائع الخيول ، ونهبوا كل ماكان بالينبع من الودائع والأموال والأقمشة والبن ، وسبوا النساء والبنات على على بعضهم البعض .

ووصل المبشرون بذلك فى عشريف . فضربوا لذلك مدافع من القلعة كثيرة ، وعماوا شنكا . وطافت المبشرون على بيوت الأعيان ليأخذوا منهم البقاشيش . وأرسلوا بنلك البشارة شخصا معيث

كبيرا الى اسلامبول يبشرون أهل الدولة وسلطان الاسلام . وكان ذلك أول فتح حصل .

#### مسشدذال

استهل بيوم الجمعة ، وكان حقه أن يكون بيوم السبت ، لأن الهلال لم يكن موجودا ليلة الجمعة ، وكان ولم يره ليلة السبت الا النادر من الناس . وكان قوسه ليلة السبت عشر درجات .

### ۱٦ منه (٣ نوفمبر ١٨١١ م):

وصلت هجانة ومكاتبات من عساكر البر يخبرون بوصولهم الى بندر المويلح فى اليوم السابع من الشمر . وكان الميد عندهم بمغاير شعيب يوم السبت .

وفيه : خرجت تجريدة لتسافر الى قبلى لمحاربة من بقى من الأمراء المصريين بناحية أبريم .

#### ذوالتعيدة

### الاحد غرته (١٧ نوفمبر ١٨١١ م):

وصلت حجاج معاربة فى عدة مراكب على ظهر البحر ، وتلف منهم نحو ثلاثة مراكب وحضر بعدهم بأيام الركب الطرابلسى ، ونزل بساحل بولاق .

## الجمعة ٦ منه ( ٢٢ نوفمبر ١٨١١ م ):

حضر أيضا الركب الفاسى ، وفيهم ابن سلطان الغرب مولاى ابراهيم ابن مولاى سليمان . فاعتنى الباشا بشأنه ، وأرسل كتخدا بيك لملاقاته ، وقدم له تقادم ، وأعدوا له منزل على كاشف بالقرب من بيت المحروقي لينزل فيه ، وتقيد بخدمته الرئيس حسن المحروقي وحواشيهم لمطبخه وكلف طعامه . فلما عدى ، طلع الى القلعة ، وقابل الباشا ، ونزل الى المنزل الذي أعده له ... وأمامه قواسة أتراك وطرادون وأشكاص أتراك يضربون على

طبلات ، وأمامه جميع المغاربة مشاة ، ويأمرون الناس الجالسين بالحوانيت بالقيام له على أقدامهم . فأقام خسة أيام ، حتى قضى أشغاله . وفي تلك المدة تغدو اليه وتروح رسل الباشا . وأرسل له هدية وذخيرة من كل صنف : سكر وعسل وسمن ودقيق وبقسماط ، وأشياء أخر ، وبارود . وأعطى له الف بندقية لضرب الرصاص ، وبرز في عاشره ، وسافروا في ثاني عشره ،

## الخميس ١٩ منه (٥ ديسمبر ١٨١١ م):

وصلت هجانة على أيديهم مكاتبات خطابا الى الباشا وغيره . وفيهم الخبر بأن العسكر البرى اجتمع مع العسكر البحرى ، وأخذوا بنبع البر من غير حرب ، وأن العربان أتت اليهم أفواجا ، وقابلوا طوسون باشا وكساهم ، وخلع عليهم ثم انقطعت الأخبار .

#### ِ ذوانحبت

#### الثلاثاء ١٥ منه ( ٣١ ديسمبر ١٨١١ م):

وصلت هجانة ومعهم رؤوس قتلى ومكاتبات مؤرخة فى منتصف شهر ذى القعدة .. مضمونها : انهم وصلوا الى ينبع البر فى حادى عشرين شوال، واجتمع هناك العسكران البرى والبحرى ، وألهم ملكوا قرية ابن جبارة من الوهابية — وسمى قربة السويق — وفر ابن جبارة هاربا . وحضرت عربان كثيرة ، وقابلوا ابن الباشا ، وأنهم مفيمون وقت تاريخه فى منزلة الينبع ، منتظرين وصول الذحيرة . وعاق المراكب ربح الشتاء المخالف .

وأنه ورد علمهم خبر ليلة أربع عشرة شهره: بأن جماعة من كبار الوهابية حضروا بنحو سبعة آلاف خيال - وفيهم عبد الله بن مسعود ، وعثمان المضايفي ، ومعهم مشاة - وقصدوا أن يدهموا العرضي على حين غفلة . فخرج اليهم شديد شيخ

الحويطات ، ومعه طوائفه ودلاة وعساكر ، فوافاهم قبل شروق الشمس ، ووقع بينهم القتال والوهابية يقولون : « هاه يامشركون ! » . وانجلت الحرب عن هزيمة الوهابية ، وغنموا منهم نحو سبعين هجينا من الهجن الجياد محملة أدوات . وكانت الحرب بينهم مقدار ماعتين ... هذا ملخص ما ذكروه في الأجوبة التي حضرت .

# الجمعة ٢٥ منه (١٠ يناير ١٨١٢ م):

وصلت قافلة من السويس . وحضر فيها جاويش باشا وصحبته مكاتبات . وحضر أيضا السيد أحمد الطحطاوى ، والشيخ الحنبلى . وأخبروا أن العرضى ارتحل من ينبع البر فى سمايع عشر ذى القعدة ، ووصلوا الى منزلة الصفراء والجديدة ، ونصبوا عرصيهم وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال . فوجدوا هناك متاريس واحجارا ، فحاربوا على أول متراس حتى أخذوه ، ثم أخذوا متراسا آخر .

وصعدت العساكر الى قلل الجبال ، فهالهم كثرة الجيش ، وسارت الخيالة فى مضيق الجبال .

هذا ... والحرب قائم فى أعلى الجبال يوما وليلة الى بعد الظهيرة من يوم الأربعاء ثالث عشرى القعدة ... فما يشعر السفلانيون الا والعساكر الذين فى الأعالى هابطون منهزمون . فانهزموا جميعا ، وولوا الأدبار ، وطلبوا جميعا الفرار ، وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم ، وطفقوا ينهبون ويخطفون ما خف عليهم من أمتعة رؤسائهم ... فكان القوى منهم يأخذ متاع رفيقه الضعيف ، ويأخذ دابته ويركبها ، وربما قتله وأخذ دابته الم

وساروا طالبين الوصول الى السفائن بساحل البريك ، لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب بساحل البريك من باب الاحتياط . ووقع فى قلوبهم الرعب ، واعتقدوا أن القوم فى أثرهم ... والحال أنه لم يتبعهم أحد ، لأنهم لا يذهبون خلف المدبر

ولو تبعوهم ما بقى منهم شخص واحد. فكانوا يصرخون على القطائر فتأتى اليهم القطيرة وهى لاتسع الا القليل — فيتكاثرون ويتزاهون على النزول فيها . فيصعد منهم الجماعة ، ويمنعون البواقى من اخوانهم . فان لم يمتنعموا مانعوهم بالبنادق والرصاص ! حتى كانوا ، من شدة حرصهم وخوفهم ، واستعجالهم على النزول فى القطائر ، يخوضون فى البحر الى رقابهم ... وكأنما العفاريت فى أثرهم تريد خطفهم .

وكثير من العسكر والخدم ، لما شاهدوا الازدحام على أسكلة البريك ، ذهبوا مشاة الى نبع البحر .

ووقع التشتيت فى الدواب والأحمال والخلائق من الخدم وغيرهم . ورجع طوسون باشا الى ينبع البحر بعد أن تعيب يوما عن معسكره ، حتى أنهم ظنوا فقده . ورجع أيضا المحروقي وديوان أفندى ، واستقروا بالينبع .

وترك المحروقي خيامه بما فيها . فنزل بها طائفة من العسكر المنهزمين ، وهم على جهد من التعب والجوع ، فوجدوا بها الماكل والحلاوات وأنواع الملبسات ، والكعك المصنوع بالعجمية والسكر الفريبات والحشكنانات والمربيات وأنواع الشرابات ، فوقعوا عليها أكلا ولهبا . ولما تحققوا أن العرب لم تتبعهم ولم تأت في أثرهم ، أقاموا على ذلك يومين حتى استوفوا أغراضهم ، وشبعت بطونهم ، وارتاحت أبدائهم . ثم لحقوا باخوانهم . فكانوا هم أثبت القوم وأعقلهم ... ولو كان على غير قصد منهم ! فكان مدة اقامة المعسكر والعرضى بينبع البر أربعة وعشرين يوما .

وأما الحيالة فالهم اجتمعوا وساروا راجعين الى المويلح ، وقد أجهدهم التعب ، وعدم الذخريرة والعليق ... حتى حكوا : أنهم كانوا قبل الواقعة يعلقون على الجمل بنصف قدح قسح مسوس ا

وكانت علائفهم في كل يوم أربعمائة وخمسين أردبا .

وأما المحروقي ، فان كبار العسكر قامت عليه ، وأسمعوه الكلام القبيح ، وكادوا بقتلونه فنزل في سفينة وخلص منهم ، وحضر من ناحية القصير . وحضر الكثير من أتباعه وخدمه متفرقين الى مصر .

فأما الذين ذهبوا الى المويلح ، فهم : تامر كاشف وحسين بيك دالى باشا وآخرون فأقاموا هناك فى انتظار اذن الباشا فى رجوعهم الى مصر أو عدم رجوعهم .

وأما صالح أغا قوج فانه عند ما نزل السفنة ، كر راجعا الى القصير ، واستقل يرأيه لأنه يرى فى نفسه العظمة ، وأنه الأحق بالرياسة ، ويسفه رأى المحروقي وطوسون باشا ، ويقول : « هؤلاء الصغار كيف بصلحون لتدبير الحروب ? ١ » ويصرح بمثل هذا الكلام وأزيد منه ، وكان هو أول منهزم . وعلم كل ذلك الباشا بمكاتبات ولده طوسون ، فحقده فى نفسه وتمم ذلك بسرعة رجوعه الى القصير ، ولم نتظر اذنا فى الرجوع أو المكث .

ولما حصل ذلك لم يتزلزل الباشا ، واستمر على همته فى تجهيزه عساكر أخرى . وبرزوا الى خارج البلدة ، وفرض على البلاد جمالا ، ذكر أنها من أصل الغرائم والفرض فى المستقبل . وكذلك فرض غلالا ، فكان المفروض على اقليم الشرقيسة خاصة اثنى عشر ألف أردب ، بعناية على كاشف ، قابله الله بما يستحق .

وانقضت السنة بعوادثها التي منها هذه الحادثة ، وأظنها طويلة الذيل .

ومنها: أن النيل هبط قبل الصليب بأيام قليلة بعد أن بلغ فى الزيادة مبلغا عظيما حتى غرق الزرع الصيبيفي والدراوى . ولما انحسر عن الأرض

زرعوا البرسيم - والوقت صائف ، والعرارة مستجنة فى الأرض - فتولدت فيه الدودة ، وأكلت الذى زرع . فبذروم ثانيا ، فأكلته أيضا . وفحش أمر الدودة جدا فى الزرع البدرى ، وخصوصا باقليم الجيزة والقليوبية والمنوفية ، بل وباقى الأقاليم .

ومنها : أن الباشا أحدث ديوانا ، ورتبوه ببيت البكرى القديم بالأزبكية . وأظهر أن هذا الديوان لمحاسبة ما نتعلق به من البلاد ومحاسباتها -والنصد الباطني غير ذلك --- وقيد به ابراهيم كتخدا الرزاز ، والشبيخ أحمد يوسف كاتب حسين أفندى الرورنامجي ، وما انضم البهم من الكتبه المسلمين - دون الأقباط - ليحرروا به قوائم المصروف والمضاف والبراني فكانوا بجلسون لذلك كل بوم ماعدا يوم الجمعة نم نطرق الحال لسور بلاد الباشما . وهو أن الكثير من الفلاحين لما سمعوا في ذلك ، أتوا من كل ناحية الي مصر ، وكتبوا عرصحالات الى كتحدا بيك وللباشا، ا يتظلمون من أستاذتهم : وينهون أنهم نزيدون علمهم زيادات في فوائم المصروف ، ويشددون علمهم في طلب الفرض أو بواقيها فيدفعهم الباشا أو الكتخدا الى ذلك الدبوان المحدث لينظر و أمورهم ، ويصحبهم معين تركى مباشر يأتى بالملتزم أيضا والفلاحين والشاهد والصراف وقرائم المصروف لأجل المحاققة فعند ذلك نعنت ابراهيم كتخدا فى القوائم ، ويطلب قوائم السنين الماضية المختومة ... ونحو ذلك .

ولما فشا هذا الأمر، وأشيع فى البلدان، أتت طوائف الفلاحين أفواجا الى هذا الديوان يطلبون الملتزمين، ويخاصمونهم ويكافحونهم. فيكون أمرا مهولا، وغاية فى الزحام والعياط والشباط!

وكذلك رفعوا المعلم منصور ، ومن معــه من

السكتبة ، من مساشرة ديوان ابنه ابراهيم بيك الدفتردار . وقيدوا بدلهم : السيد محمد غانم الرشيدى ، ومحمد أفندى سليم ، ومن انضم اليهم . وأظهر الباشا أنه يفعل ذلك لما علمه من خيانة الأقباط ... والقصد الخفى خلاف ذلك ، وهدو : الاستيلاء والاستحواذ الكلى والجزئى ، وقطع منفعة الغير ... ولو قليلا ، فيضرب هذا بهذا — والناس أعداء بعضهم لبعض ، وقلوبهم متنافرة ! — فيغرى هذا بذاك وذاك بهذا . ومن الناس من سمى هذا الديوان « ديوان الفتنة » 1 .

ومنها: الزيادة الفاحشة في صرف المعاملة ، والنقص في وزنها وعيارها. وذلك أن حضرة الباشا أبقى دار الضرب على ذمته، وجعلخاله ناظرا عليها ، وقرر لنفسه عليها في كل شهر خمائة كيس ، بعد أن كان شهريتها ، أيام نظارة المحروقي ، خمسين كيسا في كل شهر . ونقصوا وزن القرش نحو النصف عن القرش المعتاد ، وزادوا في خلطه حتى النصف عن القرش المعتاد ، وزادوا في خلطه حتى الأيكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة . ويصرف بأربعين نصفا . وكذلك المحبوب نقصوا من عياره ووزنه .

ولما كان الناس يتساهلون فى صرف المحبوب، والريال الفرانسة ، ويقبضونها فى خلاص الحقوق من المماطلين والمفلسين ، وفى المبيعات الكاسدة بالزيادة لضيق المعايش ، حتى وصل صرف الريال الى مائتين وخمسين نصفا ، والمحبوب الى مائتين وثمانين .

ثم زاد الحال فى التساهل فى الناس بالزيادة أيضا عن ذلك . فينادى الحاكم بمنع الزيادة ، ويمشى الحال أياما قليلة ويعود لما كان أو أزيد . فتحصل المناداة أيضا ، ويعقبونها بالتشديد والتنكيل بمن يغعل ذلك ، ويقبض عليه أعوان الحاكم ، ويحبس ويضرب ، ويغرمونه غرامة ... وربما مثلوا به ،

وخرموا أنف ، وصلبوه على حانوته ، وعلقوا الريال فى أنفه ردعا لغيره ... وفى أثناء ذلك : اذا بالمناداة بأن يكون صرف الريال بمائتين وسبعين ، والمحبوب بثلثمائة وعشرة !

فاستمع وتعجب من هذه الأحكام العريبة التي لم يطرق سمع سامع مثلها 1.

هذا مع عدم الفضة العددية فى أيدى الناس . فيدور الشخص بالقرش ، وهو ينادى على صرفه بنقص أربعة أنصاف ، نصف يوم ، حتى يصرفه بقطع أفرنجية : منها ما هو باثنى عشر ، أو خسسة وعشرين ، أو خسسة فقط … أو يشترى من يريد الصرف شيئا من الزيات أو الخضرى أو الجزار ، وببقى عنده الكسور الباقية يوعده بغلاقها ... فيعود اليه مرارا حتى يتحصل عنده غلاقها ... وليس هو فقط بل أمثاله كثير !

وسبب شحة الفضة العددية أنه يضرب منها كل يوم بالضربخانة ألوف مؤلفة يأخذها التجار بزيادة مائة نصف فى كل ألف يرسلونها الى بلاد الشام والروم ، ويعوضون بداها فى الضربخانة الفرانسة والذهب ، لأنها تصرف فى تلك البلاد بأقل مما تصرف به فى مصر . وزاد الحال بعد هذا التاريخ حتى استقر على صرف الألف مائتين ، وتقرر ذلك فى حساب الميرى . فيدفع الصارف ثلاثين قرشا اعنها ألف ومائتان ، ويأخذ ألفا فقط . والفرانسة والمحبوب بحسابه المتعارف بذلك الحساب .

#### \* \* \*

وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر:

فلم يمت من مشاهير العقهاء من له شهرة ولا ذكر . وأما الأمراء ، فقد تقدم ذكرهم وما وقع لهم ، ومقتلهم اجمالا ، فأغنى عن التكرار ، فالله يرحمنا أجمعين .

## المحسبترم

السبت ١٠ منه ( ٢٥ يناير ١٨١٢ م ):

وصل كثير من كبار العسكر الذين تخلفوا بالمويلح. فحضر منهم حسين بيك دالى باشا وغيره. فوصلوا الى قبة النصر جهة العادلية. ودخلت عساكرهم المدينة شيئا فشيئا ... وهم فى أسوأ حال من الجوع وتغير الألوان وكآبة المنظر والسحن ، ودوابهم وجمالهم فى غاية العى ويدخلون الى المدينة فى كل يوم ، ثم دخل أكابرهم الى بيوتهم ... وقد سخط عليهم الباشا ، ومنع ان لا يأتيه منهم أحد ولا يراه .وكأنهم كانوا قادرين على النصرة والغلبة وفرطوا فى ذلك ! ويلومهم على الانهزام والرجوع .

وطفقوا يتهم بعضهم البعض فى الانهزام ... فتقول الخيالة : سبب هزيمتنا القرابة ، وتقول القرابة بالعكس

ولقد قال لى بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع « أين لنا بالنصر … وأكثر عساكرنا على غير الملة ، وفيهم من لايتدين بدين ، ولا ينتحل مدهبا ? وصحبتنا صناديق المسكرات ، ولا يسمع فى عرضينا أذان ، ولا تقام به فريضة ، ولا يخطر فى بالهم ولا خاطرهم شمائر الدين ا والقوم اذا دخل الوقت أذن المؤذنون ، وينتظمون صفوفا خلف امام واحد بخشوع وخضوع . واذا حان وقت الصلاة ، والحرب قائم ، أذن المؤذن

وصلوا صلاة الخوف! فتتقدم طائفة للحرب ، وتتأخر الأخرى للصلاة ... وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته . وينادون في معسكرهم : هلموا الى حرب المشركين ، المحلقين الذقون ، المستبيحين الزنا واللواط ، الشاربين الخمور ، التاركين للصلاة ، الآكلين الربا ، القاتلين الأنفس ، المستحلين المحرمات! ... وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر ، فوجدوهم غلفا غير محتونين .

« ولما وصلوا بدرا ، واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف — وبها خيار الناس ، وبها أهل العلم والصلحاء — نهبوهم ، وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم ... فكانوا يفعلون فيهم ، ويبيعونهم من بعضهم لبعض ، ويقولون هؤلاء الكفار الخوارج ... حتى اتفق أن بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته ، فقال له : حتى تبيت معى هذه الليلة ، وأعطيها لك من الغد » !

وفيه: خرج العسكر المجرد الى السويس — وكبيرهم بونابارته الخازندار — ليذهب لمحافظة الينبع صحبة طوسون باشا.

وفيه: وصل جماعة من الانجليز، وصحبتهم هدية الى الباشا، وفيها طيور ببغا هندية خضر الألوان وملونة، وريالات فرانسة نقود معبأة فى براميل، وحديد وآلات. ومجيئهم وحضورهم فى طلب أخذ الغلل ، وفى كل يوم تساق المراكب المشحونة بالغلال الى بحرى ، وكلما وردت مراكب

ميرت الى بحرى ، حتى شحت الفلال ، وغلا سعرها ، وارتفعت من السواحل والرقع ، ولا يكاد يباع الا ما دون الويبة . وكان سعر الأردب من أربعمائة نصف الى ألف ومائتين ... والفول كذلك ... وربما كان سعره أزيد من القمح لقلته ، فانه هاف زرعه فى هذه السنة ، ولم يتحصل من رميه الا نحو التقاوى .

وحصل للناس فى هذه الأيام شدة بسبب ذلك . ثم بعد قليـــل وردت غـــلال ، وانحلت الأسعار ، وتواجدت الغلال بالسواحل والرقع .

### الخميس ١٥ منه ( ٣٠ يناير ١٨١٢ م ):

حضر رجل نصرانی من جبل الدروز ، وتوصل الی الباشا ، وعرفه أنه یحسن الصناعة بدار الضرب ، ویوفر علیه کثیرا من المصاریف ، وانها بها نحو الخمسمائة صانع ، وأن یقوم بالعمل بأربعین شخصا لاغیر ، وأنه یصنع آلات وعددا لضرب القروش وغیرها ، ولا تحتاج الی وقود بیران ولا کثیر من العمل . فصدق الباشا قوله ، وأمر بأن يفرد له مكان ، ويضم اليه مايحتاجه من الرجال والحدادين والصناع ، ليعمل لصناعته العدد والآلات التي يحتاجها ، وشرع في أشغاله ، واستمر على ذلك شهورا .

وفيه التقت الباشا الى خدمة الضربحانة وافنديتها وطمعت نفسه فى مصادرتهم واخذ الأموال ، لما يرى عليهم من التجمل فى الملابس والمراكب ، لأن من طبعه داء الحسد والشره والطمع والتطلع لما فى أيدى الناس وأرزاقهم ! فكان ينظر اليهم ويرمقهم ، وهم يغدون ويروحون الى الضربخانة هم وأولادهم ، راكبون البغدال والرهوانات المجملة ، وحولهم المخدم والأتباع ... فيسال عنهم ، ويستخبر عن أحوالهم ودورهم ومصارفهم .

وقد اتفق أنه رأى شخصا خرج آخر الصناع ، وهو راكب رهوانا ، وحوله ثلاثة من الخدم . فسأل عنه ، فقيل له : ان هذا البواب الذى يعلق بأب الضربخانة بعد خروج الناس منها ، ويفتحه لهم فى الصباح . فسأل عن مرتبه فى كل يوم ، فعرفوه أن له فى كل يوم قرشين لاغير . فقال : « ان هذا المرتب له لايكفى خدمه الذين هم حوله ... فكيف بمصرف داره ، وعليق دوابه ، وجميع لوازمه مساينفقه ويحتاجه فى تجملاته وملابسه وملابس أهله وعياله ! ان هؤلاء الناس كلهم سراق ، وكل ماهم فيسه من السرقة والاختلاس ، ولا بد من اخراج فيسه من المرقة والاختلاس ، ولا بد من اخراج الأموال التى اختلسوها وجمعوها » .

وتناجى فى ذلك مع المعلم غالى وقرنائه ثم طلب أولا اسماعيل أفندى ليلا — وهو الأفندى الكبير — وفال له: «عرفنى خيانة فلان النصرانى» وفلان اليهودى المورد» افقال: « لاأعلم على أحد منهم خيانة ... وهذا شيء يلخل بالميزان ويخرج بالميزان» . ثم صرفه وأحضر النصرانى وقال له: «عرفنى بخيانة اسماعيل أغندى وأولاده، والمداد، وابراهيم أفندى الحضراوى المفتام وغيره» فلم يزد على ماقاله اسماعيل أفندى . ثم أحضر الحاج سالم الجواهرجى وهدده فلم يزد على قول الجماعة شميئا فقال « الجميع شركاء لبعضهم البعض، ومتفقون على خيانتى » . ثم أمر بحبس الحاج مالم وأحضر شحصا آخر من الجواهرجية يسمى صالح الدنف، وألبسه فروة وجعله فى خمسدمة الحاج مالم .

تم ركب الباشا الى بيت الأزبكية ، وطلب اسماعيل أفندى ليلا هو وأولاده فأحضروهم بجماعة من العسكر فى صورة هائلة ، وهددهم بالقتل ، وأمر باحضار المساعلى فأحضروه ، وأوقدوا المشاعل وسعت المتكلمون فى العفو عنهم من القتل ، وقرروا عليهم مبلغا عظيما من الأكياس ،

التزموا بدفعها خوفا من القتل ! ففرضوا على العاج سالم بمفرده سبعمائة وخمسين كيسا ، وعلى ابراهيم المداد مائتى كيس ، وعلى أحسد أفندى الوزان مائتى كيس ، وعلى أولاد الشيخ السعيمى مائتى كيس لأن لهم بهسا آلات ختم ووظائف بستغلون أجرتها . وأخذ البجماعة فى تحصيل مافرض عليهم . فشرعوا فى بيع أمتعتهم ، وجهات ايرادهم ، ورهنوا ، وتداينوا بالربا ، وحولت عليهم الحوالات ... لطف الله بنا وبهم !

#### مسيار

# ٧ منه ( ٢١ فبراير ١٨١٢ م ):

حضر السيد محمد المحروقي الى مصر ، ووصل من طريق القصير ، ثم ركب بحر النيل . ولم يحضر الشيخ المهدى ، بل تخلف عنه بقنا وقوص لبعض أغراضه .

وفيه: ألبس الباشا صالح أغا السلحدار خلعة ، وجعله سر عسكر التجريدة المتوجهة على طريق البر الى الحجاز . وكذلك ألبس باقى الكشاف .

# ١٠ هـ ١٨١٠ فيرايي ١٨١٢ م):

ورد قابعي وعلى يده مرسوم ببشارة مولود ولد للسلطان محمود ، وتسمى بمراد ، وصحبته أيضا مقرر للباسا على ولاية مصر . فضربوا مدافع لوروده ، وطلع الى القلعسة فى موكب وقرئت المراسيم . وعملوا شنكا ومدافع تضرب فى الأوقات الخمسة ، سبعة أيام ، من القلعة والأزبكية وبولاق والجيزة .

# رسيسيع الأول

# الاحد غرته ( ١٥ مارسي ١٨١٢ م ) :

حضر ابراهيم بيك ابن الباشا من الجهة القبلية .

# الاحد ١٥ منه ( ٢٩ مارس ١٨١٢ م ):

حضر أحسد أنما لاظ ، الذي كان أميرا بقنا وقوص ، وباقى الكشاف بعد أن راكوا جميع البلاد القبلية والأراضى ، وفرضوا عليها الأموال : على كل فدان سبعة ريالات — وهو شيء كثير جدا — وأحصوا جميع الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والبر والصدقة ، بالصعيد ومصر ، فبلغت مستمائة ألف فدان . وأشاعوا بأنهم يطلقون للمرصد على المساجد خاصة نصف المفروض ، وهو ثلاثة ربال ونصف .

فضجت أصحاب الرزق ، وحضر الكثير منهم يستغيثون بالمشايخ . فركبوا الى الباشا ، وتكلموا معه فى شأن ذلك . وقالوا له : « هذا يترتب عليه خراب المساجد » . فقال : « وأين المساجد العامرة ? الذى لم يرض بذلك ، يرفع يده ، وأنا أعمر المساجد المتخربة ، وأرتب لها مايكفيها » . ولم يفد كلامهم فائدة ، فنزلوا الى بيوتهم .

## اواخره ( حوالي منتصف ابريل ١٨١٢ م ):

اتنقل السيد عمر مكرم النقيب من دمياط الى طندتا ، وسكن بها .

وسب ذلك: أنه ألى طالت اقامته بدمياط، وهو ينتظر الغرج وقد أبطأ عليه، وهو يتنقل من المكان الذي هو فيه، الى مكان آخر على شاطى، البحر، وتشاغل بعمارة خان أنشأه هناك، والحرس ملازمون له. فلم يزل حتى ورد عليه صديق أفندى قاضى العسكر فكلمه بأن يتشفع له عند الباشا في انتقاله الى طندتا ... ففعل . وأجاب الباشا الى ذلك .

# دبسيع الآخر

٤ منه (١٧ ابريل ١٨١٢ م):

وصـــل الحجاج المغاربة . ووصل أيضا مولاي

ابراهيم ابن السلطان مسليمان سلطان الغرب . وسبب تأخرهم الى هنذا الوقت : آنهم أتوا من طريق الشام ، وهلك الكثير من فقرائهم المشاة وأخيروا أنهم قضوا مناسكهم ، وحجوا ، وزاروا المدينة ، وأكرمهم الوهابية اكراما زائدا ، وذهبوا ورجعوا من غير طريق العسكر .

### ١٠ منه ( ٢٣ ابريل ١٨١٢ م ) :

حضر تامر كاشف ومحو بيك وعبد الله أغا — وهم الذين كانوا حضروا الى المويلح بعد الهزيمة — فأقاموا به مدة ، ثم ذهبوا الى ينبع البحر عند طوسون باشا ، ثم حضروا فى هذه الأيام باستدعاء الباشا . وكان محو بيك فى مركب من مراكب الباشا الكبار التى أنشأها ، فانكسر على شعب ، وهلك من عسكره أشخاص ، ونجا هو بمن بقى معه . وأخبروا عنه أنه كان أول من تقدم فى البحر هو وحسين بيك ، فقتل من عسكرهما الكثير من دون البقية الذين استعجلوا الفرار .

وفيه: خرجت أوراق الفرضة ، على نسق العام الأول ، عن أربع سنوات ، مال وفائظ ومضاف وبرانى ورزق وأوسية . واستقر طلبها فى دفعة واحدة ، ويؤخذ من أصل حسابها العلال من الأجران : بحساب ثمانية ربال عن كل أردب . ويجمع غلال كل اقليم فى نواحى عينوها ، لتساق الى الاسكندرية ، وتباع على الافرنج .

- فشحت الغلل ، وغلا سلم ها ... مع كون الفلاح لابقدر على رفع غلته المتحصلة له من زراعة أرضه التى غزم عليها المغارم بطول السنة ، بل تؤخذ منه قهرا مع الاجحاف فى الثمن والكيل ، بحيث يكال الأردب أردبا ونصلها ! ثم يلزمونه بأجرة حملها للمحل المعد لذلك . ويلزم أيضا بأجرة المكيال وعوائد المساشرين لذلك من الأعوان ،

وخدمة الكشوفية ، وآجرة المعادى . وبعض البلاد يطلق له الادن بدف عالمطلوب بالثمن ، والبعض النصف غلال والنصف الآخر دراهم ، حسب رسم المعلم غالى وأوامره واذنه ، فانه هو المرخص فى الأمر والنهى . فيبيع الماذون له غلته بأقصى فيمة بمرأى من المسكين الآخر الذى لم تسعده الأقدار . وحضر الكثير من الفلاحين ، وازدحموا بباب المعلم غالى ، وتركوا بيادرهم ، وتعطلوا عن الدراس 1

### ١٥ منه ( ٢٨ ابريل ١٨١٢ م ):

ذهب الباشا الى قصر شبرا ، وسافر تلك الليلة الى ثغر الاسكندرية . ورجع ابنه ابراهيم بيك الى الجهة القبلية .وكذلك أحمد أغا لاظ لتحرير وقبض الأموال .

وفيه: ورد الخبر بأن العسكر بقبلى ذهبوا خلف الأمراء القبليين الفارين الى خلف أبريم، وضيفوا عليهم الطرق، وماتت خيولهم وجمالهم، وتفرق عنهم خدمهم، واضمحل حالهم، وحضر عدة من مماليكهم وأجنادهم الى ناحية أسوان بامان من الأتراك. فقبضوا عليهم، وقتلوهم عن آخرهم! وفعلوا قبل ذلك بغيرهم كذلك.

## اواخره ( حوالي منتصف مايو ١٨١٢ م ) :

سافر عدة من عسكر المغاربة الى الينبع. ووصل جملة كبيرة من عسكر الأروام الى الاسكندرية . فصرف عليهم الباشا علائف ، وحضروا الى مصر ، وانتظموا فى سلك من بها ، ويعين منهم للسفر من يعين .

وفيه: وقعت حادثة بخط الجامع الأزهر. وهو أنه من مدة سابقة ، من قبل العام الماضى ، كان يقم بالخطة ونواحيها من الدور والحوانيت سرقات وضياع أمتعة . وتكرر ذلك حتى ضعج الناس ، وكثر لغطهم ، وضاع تخيينهم . فمن قائل : أنه

مسترعيات يدخلون من نواحى السور ، ويتفرقون في الخطة ، ويفعلون مايفعلون . ومنهم من يقول : ان ذلك فعل طائفة من العسكر الذين يقال لهم الحيطة في بلادهم ... الى غير ذلك .

ثم فى تاريخه سرق من بيت امرأة رومية صندوق ومتاع ، فاتهمت أشخاصا من العميان المجاورين بزاويتهم تجاه مدرسة الجوهرية الملاصقة للأزهر . فقبض عليهم الأغا ، وقررهم ، فأنكروا وقالوا : « لسنا سارقين ، وانما سمعنا فلانا سسوه ، وهو محمد بن أبى القاسم الدرقاوى المغربى ، المنفصل عن مشيخة رواق المغاربة ومعه اخوته وآخرون ، ونعرفه بصوته ، وهم يتذاكرون فى ذلك ونحن نسمعهم » .

فلما تحققوا ذلك ، وشاع بين الناس والأشياخ ، ذهب بعضهم الى أبى القاسم ، وخاطبوه وكلموه سرا ، وخوفوه من العاتبة ، وكان المذكور جعل نفسه مريضا ومنقطعاً فى داره ... فغالطهم . فقالوا له : « نحن قصدنا بخطابك التستر على أهل الخرقة المنتسبين الى الأزهر ، فى العمل بالشريعة وأخذ العلم . أوما علمت ما قلد جسرى فى العام السابق من حادثة الزغل ؟» وغير ذلك . فلم يزالوا به حتى وغدهم أنه يتكلم مع أولاده ، ويفحصون على ذلك بنباهتهم ونجابتهم .

وفى اليوم الثالث - وقيل الثانى - أرسل أبو القاسم المذكور فأحضر السيد أحمد ، الذى يقال له جندى المطبخ ، وابن أخيه - وهما اللذان يتعاطيان الحسمة والأحكام بخط الأزهر ، ويتكلمان على الباعة والحضرية والجزارين الكائنين بالخطة - فلما حضرا عنده ، عاهدهما وحلفهما بأن يسترا عليه وعلى أولاده ، ولا يفضحاهم ، ويبعدا عنهم هذه القضية . وأخبرهما بأن ولده لم يزل يتفحص بفطانته حتى عرف السارق ، ووجد بعض الأمتعة .

ثم فتح خزانة بمجلسه ، وأخرج منها أمتعة . فسألوه عن الصندوق ، فقال : « هو باق عند من هو عنده ، ولا يمكن احضاره فى النهار . فاذا كان آخر الليل ، انتظروا ولدى محمدا هذا عند جامع الفكهائى بالعقددين الرومى ، وهو يأتيكم بالصندوق مع سارقه ، فاقبضوا عليه ، واتركوا أولادى ولا تذكروهم ولا تتعرضوا لهم » . فقالوا له « كذلك » .

وحضر الجسدى وابن أخيه فى الوقت الذى وعسدهم به ، وصحبتهما أسسحاص من أتباع الشرطة ، ووقفوا فى انتظاره عند جامع الفكهانى . فحضر اليهم ، وصحبته شخص صرماتى ، فقالا لهم : « مكانكم حتى نأتيكم » . ثم طلعا الى ربع بعطفة الماطيين ، ورجعا فى الحال بالصندوق بعطفة الماطيين ، ورجعا فى الحال بالصندوق الصرماتى ، وأخذوه بالصندوق الى بيت الأغا ، الصرماتى ، وأخذوه بالصندوق الى بيت الأغا ، فعاقبوه بالضرب .. وهو يقول : « أنا لست وحدى ، وشركائى ابن أبى القاسم وأخواه ، وآخر يسمى شلاطة ، وابن عبد الرحيم ... الجميع خسة أشخاص » !

فذهب الأغا وأخبر كتخدا بيك . فأمره بطلب أولاد أبى القاسم . فأرسل اليه ورقة بطلبهم . فأجابه بأن أولاده حاضرون عنده بالأزهر ، من طلبة العلم ، وليسوا بسارقين . فبالاختصار أخذهم الأغا ، وأحضر ذلك الصرماتي معهم لأجل المحاققة . فلم يزل يذكر لابن أبى القاسم ماكانوا عليه فى سرحاتهم القديمة والجديدة ، ويقول له : « أما كنا كذا وكذا ، وفعلنا ماهو كذا في ليلة كذا ، واقتسمنا ما هدو كذا وكذا ? ويقيم عليه أدلة وقرائن ما هدو كذا و أنت رئيسنا وكبيرنا في ذلك كله ، ولا نعشى الى ناحيسة ولا سرحة ، الا باشارتك » .

فعند ذلك لم يسع ابن أبي القاسم الانكار.

وأقر واعترف هو واخوته ، وحبسوا سوية . وأما شلاطه ورفيقه فانهما تغيبا وهربا واختفيا .

وشاعت القضية في المدينة ، وكثر القال والقيل في أهل الأزهر ونواحيه ، وتذكروا قضية الدراهم الزغل التي ظهرت قبل تاريخه ، وتذكروا أقوالا أخر . واجتمع كثير من الذين سرق لهم : فمنهم رجل يبيع السمن أخذ من محزبه عدة مواعين ممن ، وصينية الفطاطري التي يعمل عليها الكنافة ، وأمتعة وفرش وجدوا في ثلاثة أماكن ، وخاتم ياقوت ذكروا أنه يبع بجملة دنائير ، وعقد لؤلؤ وغير ذلك .

واستمروا أياما ... والناس يذهبون الى الأغا ، ويذكرون ماسرق لهم . وبسألهم فيقرون بأشسياء دون أشياء ، ويذكرون ضياع أشياء تصرفوا فيها وباعوها وأكلوا بشمنها .

ثم اتفق الحال على المرافعة فى المحكمة الكبيرة ، فدهبوا بالجبيع .واجتمع العالم الكثير من الناس ، وأصحاب السرقات وغيرهم ،نساء ورجالا ، وادعوا على هؤلاء الأشخاص المقبوض عليهم . فأحضروا بعض ما ادعوا به عليهم ، وقالوا : أخذنا ، ولم يعولوا سرقنا . وبرآ محمد بن أبى القاسم أخوبه ، وقال : « انهما لم يكونا معنا فى شىء من هذا » .

وحصل الاختلاف فى ثبوت القطع بلفظ أخذنا ... وقد حضرت دعوى أخرى مثل هذه على رجل صباغ . ثم ان القاضى كتب اعلاما للكتخدا بيك بصورة الواقع ، وفوض الأمر اليه . فأمر بهم الى بولاق ، وأنزلوهم عند القبطان — وصحبتهم أبوهم أبو القاسم — فأقاموا أياما . ثم ان كتخدا بيك أمر بقطع أيدى الثلاثة ، وهم : محمد بن أبى القاسم الدرقاوى ، ورفيق محمد بن أبى القاسم الدرقاوى ، ورفيق الصرمائى ، والصباغ الذى ثبتت عليه السرقة فى بيت الحادثة الأخرى . فقطعوا أيدى الشائة فى بيت

القبطان ، ثم أنزلوهم فى مركب ، وصحبتهم أبوهم أبو القاسم وولداه الآخران اللذان لم تقطم أيديهما ، وسفروهم الى الاسكندرية . وذلك فى منتصف شهر جمادى الأولى من السنة .

# **ج**سادى الآخرة

غرته (۱۲ يونيه ۱۸۱۲ م):

حضر الثلاثة أشخاص المقطوعين الأيدى . وذلك أنهم لما وصلوا الى الاسكندرية — وكان الباشا هناك — تشفع فيهم المتشفعون عنده قائلين : « انه جرى عليهم الحد بالقطع ، فلا حاجة الى نفيهم وتغريبهم » . فأمر بنفى أبى القاسم وولديه الصغار الى أبى قير . ورجع ولده الآخر مع رفيقه الصرماتي والصباغ الى مصر فحضروا اليها ، وذهبوا الى دورهم .

وأما ابن أبى القاسم فذهب الى داره ، وسلم على والدته ، ونزل الى السوق يطوف على أصحابه ويسلم عليهم ، وهو يتألم مما حصل فى نفسه ، ولا يظهر ذلك لشدة وقاحته وجمودة صدغه وغلاظة وجمه ... بل بظهر التجلد وعدم المبالاة بما وقع له من النكال وكسوف البال . ومر فى السوق والأطفال حوله وخلفه وأمامه ، يتفرجون عليه ، والأطفال حوله وخلفه وأمامه ، يتفرجون عليه ، ويقولون : « انظروا الحرامى » ... وهو لايبالى بهم ، ولا يلتفت اليهم . حتى قيل انه ذهب الى مسجد خرب بالباطلية ، ودعا اليه غلاما يهواه بناحية الدرب الأحمر ، فجلس معه حصة من بناحية الدرب الأحمر ، فجلس معه حصة من النهار ، ثم فارقه وذهب الى داره ! واشتد به الألم ، لأن الذى باشر قطع يده لم يحسن القطع ، فمات فى اليوم الثالث .

وفى هذا الشهر وما قبله : وردت عساكر كثيره من الأتراك ، وعينوا للسفر ، وخرجوا إلى مخيم العرضى ، خارج بابى النصر والفتوح ، فسكانوا يخرجون مساء ، ويدخلون في الصياح ، ويقع منهم مايقع من أخذ الدواب ، وخطف بعض النساء والأولاد كعادتهم !

### ۲۲ منه (۳ يوليه ۱۸۱۲ م):

حضر الباشا من الاسكندرية ليلا ، وصحبته حسن باشا ، الى القصر بشبرا وطلع فى صبحها الى القلعة . وضربوا لقدومه مدافع من الأبراج . فكان مدة غيبته فى هذه المدة شهرين وسبعة أيام . واجتهد فيها فى عمارة سور المدينة وأبراجها ، وحصنها تحصينا عظيما ، وجعل بها جبخانات وبارودا ومدافع وآلات حرب ولم نزل العمارة مستمرة بعد خروجه منها على الرسم الذى رسمه لهم ، وأخذ جميع ماورد عليه من مراكب التجار من البضائع على ذمته ، ثم باعه للمتسببين بما أحب من الثمن .

وورد من ناحية بلاد الافرنج كثير من البن الأفرنجى ، وحبه أخضر ، وجرمه أكبر من حب البن اليمنى الذى يأتى الى مصر فى مراكب الحجاز ... آخذه فى جملة ما أخذ فى معاوضة الغلال ،ورماه على باعة البن بمصر بثلاثة وعشرين فرانسة القنطار والتجار يبيعونه بالزيادة ، ويخلطونه مع البن اليمنى

وفى ابتداء وروده كان يباع رخيصا ، لأنه دون البن اليمنى فى الطعم واللذة فى شربه وتعاطيه ، وبينهما فرق ظاهر بدركه صاحب الكيف ألبته .

وفيه: وصل مرسوم صحبة قابجى من الديار الرومية. مضمونه: وكالة دار السعادة باسم كتخدا بيك ، وعزل عثمان أغا الوكيل تابع سعيد أغا.

فعمل الباشا ديوانا يوم الأحد ، وقرىء المرسوم، وخلع على كتخدا بيك خلعة الوكالة وخلعة أخرى باستمراره فى الكتخدائية على عادته ، وركب فى موكب الى داره .

فلما استقر فى ذلك ، أرسل فى ثانى يوم فأحضر الكتبة من بيت عثمان أغا ، وأمرهم بعمل حسابه من ابتداء سسنة ١٢٢١ لغاية تاريخه . فشرعوا فى ذلك . وأصبح عثمان أغا المذكور مسلوب النعمة بالنسبة لما كان فيه ، ويطالب بما دخل فى طرفه ، وانتزعت منسه بلاد الوكالة وتعلقات الحرمسين وأوقافهما وغير ذلك .

#### غايته ( ١٠ يوليه ١٨١٢ م ):

وصل صالح قوج ومحو بيك وسليمان أغا وخليل أغا ، من ناحية الينبع على طريق القصير من الجهة القبلية ، وذهبوا الى دورهم .

#### رجبب

#### ٣ منه (١٢ يولية ١٨١٢ م):

طلع الجماعة الواصلون الى القلعة ، ومسلموا على الباشا ... وخاطره منحرف منهم ومتسكدر عليهم ، لأنه طلبهم للحضور مجردين بدون عساكرهم ليتشاور معهم ، فحضروا بجسلة عساكرهم . وقد كان ثبت عنده أنهم هم الذين كانوا سببا للهزيمة : لمضالفتهم على ابنسه ، واضطراب رأيهم ، وتقصيرهم فى تفقات العساكر ، ومبادرتهم للهرب والهزيمة عند اللقاء ، ونزولهم بخاصتهم الى المراكب ، وما حصل بينهم وبين ابنه طوسون باشا من المكالمات . فلم يزالوا مقيمين فى بيوتهم ببولاق ومصر ... والأمر بينهم وبين الباشا على السكوت نحو العشرين يوما ، وأمرهم فى ارتجاج واضطراب ، وعساكرهم مجتمعة حولهم . ثم ان الباشا أمر بقطع خرجهم وعلائفهم فعند ذلك تحققوا منه المقاطعة .

# ۲۶ منه ( ۳ اغسطس ۱۸۱۲ م ):

أرسل اليهم علائفهم المنكسرة - وقدرها ألف

وثمانيائة كيس ، جبيعها ريالات فرانسة - وأس بحملها على الجمال ، ووجه اليهم بالسفر . فشرعوا في بيع بلادهم وتعلقاتهم ، وضاق ذرعهم ، وتنكدر طبعهم الى الفيساية ، وعسر عليهم مفسارقة أرض مصر ، وما صاروا فيسه من التنجم والرفاهيسة والسيادة والامارة ، والتعرف في الأحسكام والمساكن العظيمة ، والزوجات والسراري والحدم ، والتبيد والجواري ... فان الأقل منهم له البيتان والثلاثة من بيوت الأمراء ، ونسائهم اللاتي فتلت أيديهم وظنوا أن البيلاد مسفت أزواجهن على أيديهم وظنوا أن البيلاد مسفت لهم ... حتى أن النساء المترفهات ، فوات البيوت والايرادات والالتزامات ، صرن يعرضن أنفسهن عليهم ليحتمين فيهم ، بعد أن كن يعفنهم ، ويأنفن من ذكرهم ... فضلا عن قربهم

وفيه: ورد أغا قابجى من دار السلطنة وعلى بده مرسوم بالبشارة بمولود ولد للسطان. فعملوا ديوانا يوم الأحسد رابع عشرينه، وطلسع الأغا المسذكور في موكب الى القلعسسة، وقرىء ذلك المرسوم، وصحبته الأمراء، وضربوا شسنكا ومدافع، واستمروا على ذلك ثلاثة أيام في وقت كل آذان كأيام الأعياد.

## ٢٠ منه ( ۽ اغسطس ١٨١٢ م ) :

مات أحمد بيك -- وهو من عظماء الأرتؤود وأركانهم -- وكان عنسدما بلغمه قطم خرج المذكورين ، أرسل الى الباشا يقول له : « اقطع خرجى ، وأعطنى علوفة عسماكرى وأسافر مع اخوانى . فمنعه الباشا ، وأظهر الرأفة به . فتفير طبعه ، وزاد قهره ، وتمرض جسمه ، فأرسل اليه الباشا حكينه ، فسقاه شربة ، وافتصده ... فمات من ليلته فخرجوا بجنسازته من بولاق ودفنوه بالقرافة الصغرى ، وخرج أمامه صالح أغا وسليمان

أَمُّا وَطَلَّمُ اللهِ مَا مُ وَهُمُ رَاكِبُونَ أَمَامُهُ مُ وَطُوائِفَ الْأَرْقُودِ . . . جدد كبير مشاة حوله .

#### شعىان

؟ منه (١٣ الحسطس ١٨١٢ م - ٧ مسرى ١٥٢٨ ق):
او في النيل المبارك آذرعه ، ونزل الباشا في صبح
برم الحميس في جم فقير ، وعدة وافرة من العساكر .
وكسر السند بحضرته وحضرة القاضى ، وجرى الماء
في الخليج ، ومنع المراكب من دخولهم الخليج .

### ه! منه ( ۲۶ افسطس ۱۸۱۲ م ) :

سافر سليمان أغا ومحو بيك ، بعد أن قضوا أشغالهم ، وباعوا تعلقاتهم ، وقبضوا علائفهم .

### ١٩ منه ( ٢٨ اغسطس ١٨١٢ م ) :

سافر صالح أغا قوج ، وصحبته نحـو المائتين ممن اختارهم من عساكره الأرنؤودية ، وتفرق عنه الباقون ، وانضموا الى حسن باشا وأخيه عابدين بيك وغيرهما .

# ٢٠ منه ( ٢٩ أغسطس ١٨١٢ م ):

برزت خيام الباشا الى خارج باب النصر ، وعزم على الخروج والسفر بنفسه الى الحجاز . وقد اطمأن خاطره عندما سافر الجماعة المذكورون ... لأنه لما قطع خرجهم ورواتبهم ، وأمرهم بالسفر ، جمعوا عساكرهم اليهم وخيولهم ، وأخذوا الدور والبيوت ببولاق وسكنوها ، وصارت لهم صورة هائلة . وكثرت القالة ، وتخوف الباشا منهم وتحذر ، ونبه على خاصته وسفاشيته وغيرهم بالملازمة والمبيت بالقلعة ، وغير ذلك .

# ٢١ منه ( ٣٠ اغسطس ١٨١٢ م ):

اجتمعت العسماكر ، وانجر الموكب من باكر النهار : فكان أولهم طوائفه الدلاة ، ثم العسماكر وأكابرهم ، وحسن باشا. وأخوه عابدين بيك ، وهو

ماش على أقدامه فى طوائفه أمام الباشا، ثم الباشا، وكنخدا بيك وأغواتهم الصقلية وطوائفهم، وخلفهم الطبلخانات. وعند ركوبه من القلعة، ضربوا عدة مدافع. فكان مدة مروهم نحو خمس ساعات. وجروا أمام الموكب ثمانية عشر مدفعا وثلاث قنابر.

# دمضسان

# ع ٢ منه ( اول اكتوبر ١٨١٢ م ):

وردت هجانة مبشرون باستيلاء الأتراك على عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب ... بل بالمخادعة و المصالحة مع العرب ، وتدبير شريف مكة ، ولم يجدوا بها أحدا من الوهابيين . فعندما وصلت هذه البشارة ، ضربوا مدافع كشيرة تلك الليلة من القلعة ، وظهر فيهم الفرح والسرور .

وفى تلك الليلة: حضر أحمد أغا لاظ ، حاكم قنا ونواحيها . وكان من خبره: أنه لما وصلت اليه الحجماعة الذين سافروا فى الشهر الماضى ، وهم : صالح أغا ، وسليمان أغا ، ومحو بيك ، ومن معهم ، واجتمعوا على المذكور بشوا شكواهم ، وأسروا نجواهم ، وأضمروا فى نفوسهم أنهم اذا وصلوا الى مصر ووجدوا الباشا منحرفا منهم ، أو أمرهم بالخروج والعدود الى الحجاز ... امتنعوا عليه وخالفوه . وان قطع خرجهم ، وأعطاهم علائفهم ، بارزوه ونابذوه وحاربوه .

واتفق أحمد أغا المذكور معهم على ذلك ، وأنه متى حصل هذا المذكور ، أرسلوا اليه فيأتيهم على الفور بعسكره وجنده ، وينضم اليه الكشير من المقيمين بمصر من طوائف الأرنؤود: كعابدين بيك، وحسن باشاً وغيرهم ، بعساكرهم لاتحاد الحنسية .

فلما حصل وصول المذكورين ، وقطع الباشا راتبهم وخرجهم ، وأعطاهم علائفهم المنكسرة ، وأمرهم بالسفر ، أرسلوا لأحسد أغا لاظ المذكور

بالحضور ... بحكم اتفاقهم معه . فتقاعس وأحب أن يبدى لنفسه عذرا في شفاقه مع الباشا ، فأرسل اليه مكتوبا يقول له فيه : ﴿ انْ كُنت قطعت خرج اخوانی ، وعزمت علی سفرهم من مصر واخراجهم منها فاقطع أيضا خرجي ودعني أســـافر معهم ، . فأخفى البآشا تلك المكاتبة ، وأخر عود الرسولُ -ويقال له الخجا --- لعلمه بما أضمروه فيما بينهم ، حتى أعطى للمذكورين علائفهم على الكامل ، ودفع لصالح أنما كل ما طلب وادعاء ... حتى أنه كان أنشأ مسجدا بساحل بولاق بجوار داره ، وبني له منارة ظريفة ، واشترى له عقارا وأمكنة وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعائره . فدفع له الباشا جميع ما صرفه عليه وثمن العقار وغيره ، ولم يترك لهم مطالبة يحتجون بها في التأخير . وأعطى الكثير من رواتبهم لحسن باشا وعابدين بيك أخيه ، فمالوا عنهم ، وفارقهم الكثير من عســـكرهم ، وانضموا الى أجناسهم المقيمين عند حسن باشك وأخيب ، فرتبوا لهم العـــلائف معهم . وأكثرهم مستوطنون ومتزوجون ، بل ومتناسلون ، ويصعب عليهم مفارقة الوطن وما صاروا فيه من التنعم ، ولا يهون بمطلق الحيوان استبدال النعيم بالجحيم ا ويعلمون عاقبة ما هم صائرون اليه ... لأنه — فيما بلغنا - أن من سافر منهم الى بلاده ، قبض عليه حاكمها ، وأخذ منه ما معه من المال الذي جمعه من مصر وما معــه من المتاع ، وأودعه الســـجن ... ويفرض عليه قدرا ، فلا يطلقه حتى يقوم بدفعه ، على ظن أن يكون أودع شيئا عند غيره ، فيشترى نفسه به ، أو يشتريه أقاربه ، أو يرسل الى مصر مراسلة لعشيرته وأقاربه ... فتأخذهم عليه الغيرة ، فيرسلون له ما فرض عليه ويفتدونه ، والا فيموت بالسجن ، أو يطلق مجردا ويرجع الى حالته التي كان عليها في السابق! من الحدم المتهنة ، والاحتطاب من الجبل ، والتكسب بالصنائم الدنيئة

ببيع الأسقاط والكروش والمؤاجرة فى حمل الأمتعة ونحو ذلك .

فلذلك يختارون الاقامة ، ويتركون مخاديمهم ... خصوصا والخسة من طباعهم ا

هذا والباشا يستحث صسالح أغا ورفقاءه فى الرحيل حيث لم يبق له عذر فى التأخير .

فعندما ترلوا في المراكب ، وانحدروا في النيل ... أحضر الباشا الخحا المذكور - وهو عبارة غن الأفندى المخصوص بكتسابة سره وايراده ومصرفه - وأعطاه جواب الرسالة ، مضمونها : تطمينه وتأمينه ، ويذكر له أنه صعب عليه ، وتأثر من طلبه المقاطعة وطلبه المفارقة . وعدد له أساب انحرافه عن صالح أغا ورفقائه ، وما استوجبوا به ما حصل لهم من الاخراج والابعاد . وأما هو قلم يحصل منه ما يوجب ذلك ، وأنه باق على ما يعهده من المودة والمحبة . فإن كان ولابد من قصيده وسفره ، فهو لايمنعه من ذلك ، فيأتي بجميع أتباعه ويتوجه بالسلامة أينما شاء .. والا بأن صرف عن نفسه هذا الهاجس ، فليحضر في القنجة في قلة ، ويترك وطافه وأتباعه ليواجهه ويتحدث معه فى مشورته وانتظام أموره التي لا يتحملها همدا الكتاب، ويعود الى محل ولايته وحكمه مكرما .

فراج عليه ذلك التمويه ، وركن الى زخرف القول ، وظن أن الباشا لا يصله بمكسروه ، ولا يواجهه بقبيح من القول ، فضلا عن الفعل ، لأنه كان عظيما فيهم ، ومن الرؤساء المعدودين ، صاحب همة وشسهامة واقدام ، جسورا فى الحسروب والحطوب ... وهو الذى مهد البلاد القبلية ، وأخلاها من الأجناد المصرية . فلما خلت الديار منهم ، واستقر هو بقنسا وقوص ، وهو مطلق منهم ، وصالح أغا قوج بالأسيوطية .

ثم ان الباشا وِجه صالح أغا الى الحجاز ، وقلد

ابنه ابراهيم باشا ولابة الصعيد . فكان ينساقض عليه أحمد أغا المذكور فى أفعاله ، ويمانعه التعدى على أطيسان النساس وأرزاق الأوقاف والمساجد ، ويحل عقد ابراماته . فيرسل الى أبيه بالأخبسار ، فيجقد ذلك فى نفسه ، ويظهر خلافه ويتغافل .

وأحمد أغا المذكور على جليته وخلوص نيته ، فلما وصلته الرسالة ، اعتقد صدقه ، وبادر بالحضور في قلة من أتباعه حسب اشارته . وطلع الى القلعة ليلة السبت ، وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ، فعبر عند الباشا وسلم عليه ، فحادثه وعاتبه ، ونقم عليه أشياء ، وهو يجاوبه ويرادده ،

فقام كتخدا بيك وابراهيم أغا فأخذاه وخرجا من عند الباشا ، ودخلا الى مجلس ابراهيم أغا ، وجلسوا يتحدثون ، وصار الكتخدا وابراهيم أغا يلطفان معه القول ، وأشارا عليه بأن يستمر معهما الى وقت السحور وسكون حدة الباشا ، فيدخلون اليه ، ويتسحرون معه . فأجابهم الى رأيهم ، وأمر من كان بصحبته من العسمكر - وهم نحو من كان بصحبته من العسمكر - وهم نحو الخمسين - بالنزول الى محلهم . فامتنع كبيرهم ، وقال : « لا نذهب وتتركك وحيدا » . فقال الكتخدا : « وما الذي يصيبه ، وهو هبشرى ومن بلدى ، وان أصيب بشىء كنت أنا قبله ؟! » فعند ذلك نزلوا وفارقوه ، وبقى عنده من لا يستغنى عنه في الخدمة .

فعند ذلك أتاه من يستدعيه الى الباشا .. فلما كان خارج المجلس ، قبضوا عليه ، وأخذوا سيفه وسلاحه ، ونزلوا به الى تحت سلم الركوب . وأشعل الضوى المشمل ، وأداروا كتمافه ورموا رقبته ، ورفعوه فى الحال ، وغسلوه وكفنوه ودفنوه ... وذلك فى سادس ساعة من الليل .

وأصبح الخبر شائعا في المدينة . وأحضر الباشا

الخجا ، وطولب بالتعريف عن آمواله وودائعه ، وعين فى الحال باشجاويش ليذهب الى قنسا ، ويختم عملى داره ، ويضبط ما له من العملال والأموال . وطلبت الودائع ممن هى عنسده التى استدلوا عليها بالأوراق . فظهر له ودائع فى عدة آماكن ، وصناديق مال ، وغير ذلك . ولم يتعرض لمنزله ولا لحريمه .

#### سشدال

### ٤ منه ( ١١ اكتوبر ١٨١٢ م ):

قدم قابجی من اسلامبول ، وعلی بده مقدر للباشا بولایة مصر علی السنة الجدیدة ، ومعه فروة لخصوص الباشا . فلما وصل الی بولاق ، فنزل كتخدا بیك لملاقاته . فركب فی موكب جلیسل ، وخلفه النوبة التركیة ، وشق من وسط البلد وصعد الی القلعة . وحضر الأشیاخ وآكابر دولتهم ، وقریء المرسوم بحضرة الجمیع . فلما انقضی الدیوان ، ضربوا عدة مدافع من القلعة .

وفيه: ألبس شيخ السادات ابن أخيه سيدى أحمد خلعة وتاجا ، وجعله وكيلا عنه في نقسابة الأشراف ، وأركبه فرسا بعباءة ، ومشى أمامه أيضا الجاويشية المختصون بنقيب الأشراف . وأمره بأن ينهب الى الباشا ويقابله ليخلع عليه ، وأرسل صحبته محمد أفندى ، فقال : « مبارك » . وأشار اليه محمد أفندى بأن يخلع عليه فروة . فقال الباشا : « ان عمه جعله نائبا عنه ووكيلا . فليس الباشا : « ان عمه جعله نائبا عنه ووكيلا . فليس له عندى تلبيس لأنه لم يتقلدها بالأصالة من عندى » . فقام ونزل من غير شيء الى داره بجوار المشهد الحسيني .

#### ۲۳۱ منه ( ۳۰ اکتوبر ۱۸۱۲ م):

مافر مصطفى بيك دالى باشما بجميع الدلاة وغيرهم من العسكر الى الحجاز .

وخصل للناس فى هــذا الشهر عدة كربات المنها - وهو أعظمها - عدم وجود الماء العذب وذلك فى وقت النيل وجريان الخليج من وســط المدينة ، حتى كاد الناس يموتون عطشا ... وذلك بسبب أخذهم الخمير للسخرة ، والرجال لخــدمة العسكر المسافرين ، وغلو ثمن القرب التى تشترى لنقل الماء .

فان الباشا أخذ جميع القرب الموجودة بالوكالة ، عند الخليلية ، وما كان بغيرها أيضا ... حتى أرسل الى القدس والخليل ، فأحضر جميع ما كان بهما وبلغت الغاية فى غلو الأثمان ، حتى بيعت القربة الواحدة ، التى كان ثمنها مائة وخمسين نصفا ، بألف وخمسيائة نصف . ويأخذون أيضا الجمال التى تنقل الماء بالروايا الى الأسبلة والصهاريج وغيرهما من الخليج ، فامتنع الجميع عن السراح والخروج

واحتاج العسكر أيضا الى الماء ، فوقفوا بالطرق يرصدون مرور السقائين أو غيرهم من الفقراء الذين ينقلون الماء بالبلاليص والجرار على رؤوسهم . فيوجد على كل موردة من الموارد عدة من العسكر ، وهم واقفون بالأسلحة ، ينتظرون من ستقى من السقائين أو غيرهم . فكان الحدم والنساء والفقراء والبنات والصبيان ينقلون بطول النهار بمقدار ما يكفيهم للثرب ، وبيعت القربة الواحدة بخسسة عشر نصف فضة وأكثر ، وشح وجود بخسسة عشر نصف فضة وأكثر ، وشح وجود اللحم ، وغلا في الثمن زيادة على غلو مسعره المستمر ، حتى بيع شمانية عشر نصف فضة كل رطل ... هذا ان وجد ، والجاموس الجفيط بأربعة عشر .

وطلبوا للسفر طائفة من القبانية ومن الخبازين ومن أرباب الصنائع والحرف ، وشددوا عليهم

الطلب في أواخر الشهر ، فتغيبوا وهربوا ، فسمرت بيوتهم وحوانيتهم ... وكذلك الحبازون والفرانون بالطوابين والأفران ، حتى عدم الخبز من الأسواق ، ولم يجد أصحاب البيوت فرنا يخبزون فيه عجينهم . فمن الناس ، القادرين على الوقود ، من يخيز عجينه في داره أو عند جاره الذي يكون عنـــده فرن ، أو عند بعض الفرانين التي تكون فرنه بداخل . عطفة مستورة خفية ، أو ليلا من الخوى من العسس والمرصدين لهم . وكذلك عدم وجود التبن بسبب رصد العسكر في الطرق لأخذ ما يأتي به الفلاحون مَن الأرياف ، فيخطفونه قبل وصوله الى المدينة . وحصل بسبب هذه الأحوال المذكورة شبكات ومشاجرات ، وضرب وقتل وتجريح أبدان ... ولولا خوف العسكر من الباشا ، وشدَّته عليهم ، حتى بالقتل اذا وصلت الشكوى اليه ، لحصل أكثر من ذلك .

#### ذوالتعينة

الخميس ٧ منه (١٢ نوفمبر ١٨١٢ م):

سافر الباشا هجانا الى السويس وصحبته حسن باشا .

# الجمعة ١٥ منه ( ٢٠ نوفمبر ١٨١٢ ):

وصل مبشرون من ناحية الحجاز ، وهم أتراك على الهجن ، والخبر عنهم أن عساكرهم وصلوا الى المدينة المنورة ونزلوا بفنائها .

# الاحد ١٧ منه ( ٢٢ نوفمبر ١٨١٢ م ):

رجع الباشا من ناحية السويس الى مصر . وفيه : وردت أخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم المقيمين بنصر بأن « بونابارته » وعسماكر الفرنسساوية ، زحفوا فى جمع عظيم على بلاد المسكوب ، ووقع بينهم حروب عظيمة ، فكانت الهزيسة على المسكوب ، وإنكسروا كسرة قوية

وكتبوا بذلك أوراقا ، والصقوها بحيطان دوائرهم وحاراتهم . ولما حضر الباشا طلع اليه القنصل ، وأخبره بتلك الأخبار ، وأطلعه على الكتب الواردة من بلادهم .

# الثلاثاء ١٩ منه ( ٢٤ نوفمبر ١٨١٢ م ) :

عدى الباشا الى بر الجيزة ، وأمر بخسروج العساكر الى البر الغربى . وعدى أيضا كتخدا بيك ... وذلك بسبب أن عربان أولاد على نزلوا بناحية الفيوم بجمع عظيم ، وأكلوا الزروعات فخرج اليهم حسن أغا الشماشرجى ، فوزن نفسه معهم ، فرأى أنه لا يقاومهم لكثرتهم ، فحضر الى مصر وأخبر الباشا .

وتحرك الباشا للخروج اليهم ، ثم بعقيبه أرسل لهم وخادعهم . فحضر اليه عظماؤهم ، فأخذ منهم رهائن ، وخلع عليهم وكساهم ، وأعطاهم راحتهم ، وعين لهم جهات ، وشرط عليهم ألا يتعدوها . ثم رجع وعدى الى بر مصر فى ليلة الخميس حادى عشرينه .

### الثلاثاء ٢٦ منه ( اول ديسمبر ١٨١٢ م ) :

نهب العرب القافلة القادمة من السويس بحمل بضائع النجار وغسيرهم ، وقتلوا العسكر الذين بصحبتهم وخفارتهم ، وأخذوا الجمال بأحمالها ، وذهبوا بها لناحية الوادى .

والجمال المذكورة على ملك الباشا وأتباعه ... لأنهم سيروا لهم جمالا وأعدوها لحمل البضائع ، ويأخذون أجرتها لأنفسهم بدلا عن جمال العرب اوذلك من جملة الأمور التي احتكروها طمعا وحسدا في كل شيء . ولم ينج من الجمال الاالبعض الذين سبقوهم ، وهم لكتخدا بيك . فحنق لذلك الباشا ، وأرسل في الحال مراسكات الى سليمان باشا محافظ عكا يعلمه بذلك ، ويلزمه باحضارها ، ويتوعده ان ضاع منها عقال بعير ... والذي ذهب بالمراسلة ابراهيم أفندي المهردار .

## ذو أمحبة

# . 1 منه ( ۱۰ دیسمبر ۱۸۱۲ م ) :

وردت هجانة من ناحية الحجاز ، وعلى مدهم البشائر بالاستيلاء على قلعة المدينة المنورة ، ونزول التولى بها على حكمهم ، وأن القاصد الذي أتت بشائره وصل الى السويس وصحبته مفاتيح المدينة . فحصل للباشا بدلك سرور عظيم . وضربوا مدافع وشنكا بعد مدافع العيد وانتشرت المبشرون على بيوت الأعيان لأجل أخذ البقاشيش !

#### ۱۱ منه (۱۳ دیسمبر ۱۸۱۲ م):

وصل القادمون الى العادلية ، فعملوا لقدومهم شينكا عظيما ، وضربوا مدافع كشيرة من القلعة وبولاق والجيزة وخارج فية العزب حيث العسرضى المعد للسفر ، وأيضا ضربوا بنادق كثيرة متسابعة من جميع الجهات ، حتى من أسطحة البيوت الساكنين بها ، واستمر ذلك أكثر من ساعتين فلكيتين .. فكان شيئا مهولا مزعجا . وأشيع فى الناس دخول الواصلين فى موكب ، واختلفت رواباتهم .

وخرج الباشا الى ناحية العادلية ، فاصطف الناس على مساطب الدكاكين والسقائف للفرجة . فلما كان قريب الغروب ، دخل طائفة من العسكر ، وصحبتهم بعض أشخاص راكبين على الهجن ، وفي يد أحسدهم كيس أخضر ، وبيد الآخسر كيس أحمر ، بداخلهما المكاتبات والمفاتيح ، وعاد الباشا من ليلته وصعد الى القلعة .

هذا والمدافع والشنك يعمل فى كل وقت من الأوقات الخمسة ، وفى الليل .

## ۱۲ منه (۱۷ دیسمبر ۱۸۱۲ م):

شق الأغا والوالى وأغات التبديل ، وأمامهم

المناداة على الناس بتزيين الأسسواق وما فيها من الحوانيت والدور ، ووقود قنساديل وتعساليق ، ويسهرون ثلاث ليال بأيامها : أولها يوم الخميس ، وآخرها يسوم السبت الذي هسو خامس عشره وأخرجوا وطاقات وخيساما الى خارج بابى النصر والفتسوح .

وخرج الباشا فى ثانى يوم الى ناحية العادلية وهو ليلة يوم الزينة وعملوا حراقات ونفوطا وسواريخ ومدافع من كل ناحية مدة آيام الزينة وكتبت البشائر الى جميع النواحى ، وأنعم الباشا بأمريات ومناصب على عشرين شخصا من خواصه ، وعين لطيف بيك ، أغات المفتاح ، للتوجه الى دار السلطنة بالبشائر والمفاتيح صحبته وسافر فى صبح يوم الزينة على طريق البر ، وتعين خلافه أيضا للسغر بالبشائر الى البلاد الرومية والشامية والرومنلى ورودس وسسلانيك وأزمير وكريت وغيرها .

# اواخره ( اوائل بناير ١٨١٢ م ):

وردت الأخبار المترادفة بوقوع الطاعون الكثير باسلامبول . فأشار الحكماء على الباشا بعمل كورنتيلة بالاسكندرية على قاعدة اصطلاح الافرنج ببلادهم . فلا يدعون أحدا من المسافرين والواردين في المراكب من الديار الرومية يصعد الى البر الا بعد مضى أربعين يوما من وروده . واذا مات بالمركب أحد في أثناء المدة استأنفوا الأربعين

وفيه: أوشى بعض اليهود على الحاج سالم الجواهرجى - المباشر لايراد الذهب والفضة الى الضربخانة ، وانعزل عنها كما ذكر فى وسط السنة ، وذلك عند ورود الرجل النصرانى الدرزى الشامى - بأنه كان فى أيام مباشرته للايراد يضرب لنفسه دنانير خارجة عن حساب الميرى خاصة به ،

فأمر الباشا باثبات ذلك وتحقيقه . فحصل كلام كثير .. والحاج سالم يجحد ذلك وينكره . فقال له : « أيوب تابعك الذي كان ينزل آخر النهار بالخرج على حماره في كل يوم بحجة الانصاف العددية التي يفرقها على الصيارف بالمدينة .. وأكثر ما في الخروج خاص بك » . فأحضروا أيوب المذكور ، وطلبوه للشهادة . فقال : « لا أشهد بما لا أعلم . ولم يحصل هذا مطلقا ، ولا يجوز لي ، ولا يخلصني من الله أن أتهم الرجل بالباطل » . فقال اليهودي : « هذا رفيقه وصاحبه وخادمه ، ولا يمكنه أنه يخبر ويقر الا اذا خوف وعوقب . واذا نبت قولي ، فانه يطلع عليه سستة آلاف

فلما صمع الباشا قول اليهودى « سستة آلاف كيس » ، أمر بحبس الحاج سسالم ، ثم أحضروا الخوته والحساج أيوب وسجنوهم وضربوهم ... والباشا يطلب ستة آلاف كيس كما قال اليهودى ا واستمروا على ذلك أياما . وذلك الحبس عند قرا على بجوار بيت الحريم بالأزبكية .

وسبب خصومة شمعون اليهودى مع الحاج سالم: أنهم احتجوا على اليهودى بأشياء ، وقرروا عليه غرامة أيضا . فطلب من الحاج سالم المساعدة ، وقال له: « ساعدنى كما ساعدتك فى غرامتك » . فقال الحاج سالم : « انك لم تساعدنى بمال من عندك ، بل هو من حسابى معك » . فقال اليهودى : « ألست كنت أدارى عليك فيما تفعله ? » .

واتسع الكلام بينهما ... وحضرة الباشا وأعوانه مترقبون لحادث يستخرجون به الأموال بأى وجه كان ، ويتقولون ويوقعون بين هذا وهذا . والناس أعداء لبعضهم البعض .. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ا

ثم ان السيد محمد المحروقي خاطب الباشا في

شأن الحاج سالم ، وحلف له أن الغرامة الأولى تأخر عليه منها ثلاثمائة كيس ، استدانها من الأوربيين ، ودفعها ، وهى باقية عليه الى الآن ومطلوبة منه ... وذلك بعد أن باع أملاكه وحصة التزامه . فاذا كان ولابد من تغريمه ثانيا فاننا نمهل أصحاب الديون ، ونقوم بدفع الثلثمائة كيس المطلوبة للمداينين وندفعها للخزينة . فأجابه لذلك ، وأمر بالاقراج عن الحاج سالم واخوته ومن معه . فدفعوا لقرا على المتولى سجنهم وعقوبتهم واتباعه مسبعة أكياس '

وفيه: اشتد الأمر على اسماعيل أفندى أمين عيار الضربخانة وأولاده ، بالطلب من أرباب الحوالات ، مشل دالى باشا وخلافه . وضيق العسكر المعينون عليهم منافسهم، ولازموا دورهم ، ولم يجدوا شافعا ولا دافعا ولا رافعا ، فساعوا أملاكهم وعقاراتهم وفراشهم ومصاغ حريمهم وأوانيهم وملابسهم .

وكان الباشا أخذ من اسماعيل أفندى المذكور داره التي بالقلعة عندما انتقل الى القلعة ، فأمره باخلائها ففعل ، ونزل الى دار بحارة الروم بالقرب من دار ابنه محمد أفندى ، فاتخذ الباشدا دار اسماعيل أفندى دارا لحريمه ، وأسكنهم بها لأنها دار عظيمة جليلة .. عمرها المذكور وصرف عليها في الأيام الخالية أموالا جمة . فلما استولى عليها الباشا ، أسكن بها حريمه وجواريه ومراريه . ولما قرر عليه غرامته ، أسقط عنه منها عشرين كيسا لا غير وجعلها في ثمن داره المذكورة ... وذلك لا يقوم بثمن رخامها فقط ا

فلما اشتد الحال باسماعيل أفندى أشار عليه بعض المتشفعين بأن يكتب له عرضحالا ، ويطلع به الى الباشا صحبة المعلم غالى ، كبير الأقباط المبيا شرين ، ففعل ، ودخل معه المعلم غالى الى الباشا . فعندما رآه مقبلا صحبة المذكور ، أشار

اليه بالرجوع ، ولم يدعه يتكلم فرجع بقهره ، ونزل الى داره فمرض وتوفى بعد أيام الى رحمة الله تعالى .

ومات قبله ولده حسن أفندى ، وبقى جميع الطلب على ولده محمد أفندى . فحصل له مشقة زائدة ، وباع أثاث بيته وأوانيه وكتبه التى اقتناها وحصلها بالشراء والاستكتاب ، فباعها بأبخس الأثمان على الصحافين وغيرهم . وطال عليه الحال ، وانقضت مواعيد المداينين له ، فطالبوه وكربوه ، فتداين من غيرهم بالربا والزيادة ... وهكذا . والله يحسن لنا وله العاقبة .

وفيه: قدم الى الاسكندرية قلبون من بلاد الانكليز فيه بضائع وأشياء للباشا، ومنها خمسون ألف كيس نقودا ثمن غلال وخيول يأخذونها من مصر الى بلادهم. فطفقوا يطلبون لهم الخيول من أربابها، فيقيسون طولها وعرضها وقوائمها بالأشبار. فان وجدوا ما يوافق غرضهم ومطلوبهم في القياس والقيافة ، أخذوه ... ولو بأغلى ثمن ، والا تركوه.

وفيه أيضا: أرسل الباشا لجميع كشاف الوجه القبلي بحجز جميع الغلال والحجر عليها لطرفه: فلا يدعون أحدا يبيع ولا يشترى شيئا منها، ولا يسأفر بشيء منها في مركب مطلقا. ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الفلال، حتى ما هو مدخر في دورهم للقوت، فأخذوه أيضا اثم زادوا في الأمر حتى صاروا يكبسون الدور ويأخذون ما يجدون من الغلال، قل أو كثر، ولا يدفعون له ثمنا، بل يقولون لهم: « نحسب لكم ثمنه من مال السنة يقولون لهم: « نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة » ا ويشحنون بذلك جميع مراكب الباشا التي استجدها وأعدها لنقل الغلال، ثم يسيرون بها الى بحرى فتنقل الى مراكب الافرنج بحسباب مائة قرش عن كل أردب.

وانقضت السينة ولم تنقض حوادثها ... بل استمر ماحدث بها كالتي قبلها وزيادة :

فمنها ما أحاط به علمنا وذكرنا بعضه ، ومنها ما لم يحط به علمنا أو أحاط ونسيناه بعدوث غيره. قبل التثبت .

ومنها: أن الباشا عمل ترميخانة عظيمة بساحل بولاق، واتخذ عدة مراكب بالاسكندرية لخصوص جلب الأخشاب المتنوعة ، وكذلك الحطب الرومي ، من أماكنها على ذمته ، ويبيعه على الحطابين بعـــا حدده عليهم من الثمن ، ويحمل في المراكب المختصة به بأجرة محددة أيضا ، ويأتي الى ديوان الكمرك ببولاق فیؤخذ کمرکه – ای مکسے – وہو راجع اليه أيضًا ... الى أن استقر ســعر القنطار الواحد من الحطب بثلثمائة وخسسة عشر نصف فضة ، وأجرة حمله من بولاق الى مصر ثلاثة عشر نصف فضة ، وأجرة تكسيره مثل ذلك . فيكون مجموع ذلك ثلثمائة وأربعين نصف فضة القنطار! نصفا ، وأجرة حمله في المركب عشرة أنصــاف ، وأجرته من بولاق الى مصر ثلاثة أنصــــاف ، وتكسيره كذلك ، فيكون مجموع ذلك سيتة وأربعين نصفا

وكذلك فعل فى أنسواع الأخشاب الكرسسة والحديد والرصاص والقصدير وجميع المجلوبات واستمر ينشىء فى المراكب الكبار والصغار التى تسرح فى النيل من قبلى الى بحرى ومن بحسوى الى قبلى ، ولا يبطل الانشاء والأعمال والعمل على الدوام . وكل ذلك على ذمته ، ومرمتها وعمارتها ولوازمها وملاحسوها بأجرتهم على طرفه ... لا بالضمان كما كان فى السابق . ولهم قومة ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهار .

ومنها — وهى من الحوادث الغربية التي لم يتفق في هذه الأعصار مثلها — : أن في أواخر

ربيع الآخر احترق بحر النيل ، وجف بحر بولاق ، وكثرت فيه الرمال وعلت فوق بعضها حتى صارت مثل التلول ، وانحسر الماء حتى كان الناس يمشون الى قريب امبابة بمداساتهم ... وكذلك بحر مصر القديمة بقى مخاضا . وفقدت أهل القاهرة الماء الحلو ، واشتد بالناس العطش بسبب ذلك ، وبسبب تسخير السقائين . ونادى الأغا والوالى على أن يكون حمل القربة للمكان البعيد باثنى عشر نصف فضة .

واستهل شهر بشنس القبطى فزاد النيل فى أوله ، فى ليلة واحدة ، نحو ذراع . ثم كان يزيد فى كل يوم وليلة مثل دفعات أواخر أبيب ومسرى . وجرى بحر بولاق ومصر القديمة ، وغطى الرمال ، وسارت فيه المراكب الكبار منحدرة ومقلعة ، وغرقت المقائىء مثل : البطيخ والخيار والعبداللاوى ، وما كان مزروعا بالسواحل — وهو شىء كشير جدا — واستمرت الزيادة نحو عشرين يوما ، حتى تغير وابيض وكاد يحمر .

وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التى فى غير وقتها ، حتى اعتقدوا أنه يوفى أذرع الوفاء قبل نزول النقطة ... ولم يعهد مثل ذلك !. وكان ذلك رحمة من الله بعبيده الفقراء العطاش .

ثم انى طالعت فى تاريخ الحافظ المقريزى ، المسمى بالسلوك فى دول الملوك ، فذكر مثل هذه النادرة فى سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة .

ولما ترادفت هذه الزيادات ، خرج الوالى الى قنطرة السد ، وجمع الفعلة للعمل فى سد فم الخليج ، وتادى على نزح الخليج وتنظيفه وكسح أوساخه وقطع أرضه . ثم وقفت الزيادة ، بل نقص قليلا . وزاد فى أوان الزيادة على العادة ، وأوفى أذرعه فى أيامه المعتادة . . فسيحان الفعال .

ومنها: شحة الغلال وخلو السواحل منها ... فلا يجد الناس الا ما بقى بأيذى فلاحى الجهات البحرية القريبة ، فيحملونه على الحسير الى العرصات والرقع ، ويبيعونه على الناس كل أردب بأربعة وعشرين قرشا خلاف المكس والكلف . واستقر مكس الأردب الواحد أربعة وثلاثين نصف فضة ، وأجرته اذا كان من طريق البحر من المنوفية أو نحوها مائة نصف وأقل وأكثر ، وأجرته من بولاق الى مصر خمسة وعشرون نصفا .

ومنها: أنه لما انتظم له ملك بلاد الصعيد ، ولم يبق له فيه منازع ، وقلد امارته لابنه ابراهيم باشا ، ورسم بأن يضبط جميع أطيان بلاد الصعيد ، حتى الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والخيرات الكائنة بمصر وغيرها ، وأوقاف سلطين مصر المتقدمين وخيراتهم ومساجدهم ومكاتبهم وصهاريجهم ، ووظائف المدرسيين والمقرئين وغير ذلك . فقعل ذلك وراك الأراضي بأسرها .

وشاع أنه جعل على كل فدان من أراضى الرزق والأوقاف ثلاثة ريالات لا غير ، وعلى باقى فدادبن الأطبان ثمانية ريالات خلاف النبارى - وهو مزارع الذرة - فجعل على كل عود من عيدان القطوة سبعة ريالات ، فرضى أصحاب الرزق والأطيان بهذا التنظيم ، وظنوا استمراره ، فان الكثير من المرتزقة ما كان يحصل له من مزارعى رزقته مقدار ما يحصل له على هذا الحساب .

ومنها: أنه رسم له بالحجر على جميع حصص الالتزام، فلم يبق لأربابها شيئا الا ما ندر – وهو شيء قليل جدا – واحتج في ذلك باستيلاء الأمرا المصريين عليها عندما خرجوا من مصر، وأقاموا بالبلاد القبلية ، فوضعوا أيديهم على ذلك . وأنه حاربهم وطردهم وقتلهم وورث ماكان بأيديهم بحق أو باطل، وسموم المضبوط . وأسا ما كان بأيدى

أربابه أيام استيلاء المصريين - وهمم الملتزمون القاطنون بالبلاد القبلية أو بمصر ، ممن يراعي جانب، - فانه اذا عرض حاله ، وطلب اذنا في التصرف ، وأخبر بأنه كان مفروجا عنه أيسام استيلاء المصريين ، وأثبت ذلك بالكشف من الروزنامــة وغــيرها ... فاما أن يــؤذن له في التصرف ، أو يقال له : نعوضك بدلهـا من البلاد. البحرية . ويسوف ، وتتبادى الأيام ، أو يحيل ذلك على ابنه ابراهيم باشا ، ويقول : ﴿ أَنَا لَا عَلَقَةَ لَى ۚ فى البلاد القبلية ، والأمر فيها لابراهيم باشا ، ، واذا ذهب لابراهيم باشا يقول له : ﴿ أَنَا أَعْطَيْكُ الفائظ ، ؛ قان رضى أعطاه شيئا نررا ، ووهـــده بالاعطــاء . وان لــم يرض ، قال له : هات لى اذنا من أفنسدينا » . وكل منهما : اما مرتجل أو مسافر ، أو أحدهما حاضر والآخر غائب فيصير صاحب الحاجة كالجبلة المعترضية بين الشارط والمشروط ... وأمثال ذلك كثير .

ومنها : الاستيلاء على جبيع مزارع الأرز بالبحسر الغربي والشرقي ، ورتب لهم مباشرين وكتابا يصرفون عليهم من الكلف والتقاوي والبهائم . ويؤخذ ذلك جميعه من حساب الفرض التي قررها على النواحي . وعند استغلال الأرز يرفعونها بأيديهم ويستعرونها بما يريدونه ، ويستوفون المصاريف ، ومعاليم القومة والمباشرين المعين لهم . وان فضل بعلم ذلك شيء أعطموه للمزارع ، أو أخذوه منه وأعطوه ورقة يحاسب بها فى المستقبل . وفرض على كل دائرة من دوائر الأرز خمسة أكياس في كل سنة خلاف المقرر القديم ، وعلى كل عود ثلاثة أكياس. فاذا كان وقت الحصاد وزنوه شعيرا على أصحاب الدوائر والمناشر ... حتى اذا صلح وابيض ، حسبوا كلفه من أصل المقرر عليهم أفان زاد لهم شيء أعطوهم به ورقة ، وحاسبوا بها من قابل . وأبطل تعامل المزارعين مع

التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم .واستقر الحال الى أن صار جميعه أصلا وفرعا لديوان الباشا . ويباع الموجود على ذمته لأهل الأقاليم المتسببين وغيرهم . وهو عن كل أردب مائة قرش بل وزيادة ، وللأفرنج وبلاد الروم والشام بسالا أدرى .

ومنها: أنه حصل بين عبد الله أغا بكتاش الترجمان وبين النصرانى الدرزى منافسة. وهو الذى حضر من جبل الدروز ، ويسمى الياس ، واجتمع بمصر على من أوصله الى الباشا – وهو بكتاش وخلافه – وعرفوه عن صناعته ، وأنه يعمل آلات بأسهل مما يصنعه صناع الضربخانة ، ويوفر على الباشا كذا وكذا من الأموال التى تذهب فى الدواليب والمكلف ، وما يأخذه المباشرون من الدواليب والمكلف ، وما يأخذه المباشرون من المكاسب لأنفسهم . وأفرد له بقعة خاصة به بجانب الضربخانة ، وأمر بحضور ما يطلبه اليه من الحديد والصناع واستمر على ذلك شهورا .

ولما تمم الآلة ، صنع قروشا وضربها ناقصة فى الوزن والعيار ، وجعل كتابتها على نسق القروش الرومية ، ووزن القرش درهمان وربع ، وفيه من الفضة الخالصة الربع ، بل أقل ، والثلاثة أرباع نحاس . وكان المرتب في الأموال من النحاس في كل بوم قنطارين ، فضوعف الى ستة قناطير ... حتى غلا سعر النحاس والأواني المتخذة منه ، فبلغ حتى غلا سعر الرطل النحاس المستعمل مائة وأربعين نصف فضة ، بعد أن كان سعره في الأزمان السابقة أربعة عشر نصف أ والقراضة سبعة أنصاف أو أقل . ثم زاد الطلب للضربخانة الى عشرة قناطير في كل يوم ... والمباشر لذلك كله بكتاش افندى

ثم ان بكتاش افندى المذكور انحرف على ذلك الدرزئ ، وذلك باغراء المعاير ، وحصل بينهما مناقشة بين بدى الباشا ، والمعلم غالى بينهم وانحط الأمر فى ذلك المجلس على منع العرزى من

مباشرة العمل . ورتب له الباشا أربعة آكياس لمصرف في كل شهر ، ومنعوا أيضا من كان معه من نصارى الشوام من الطلوع الى الضربخانة . واستمر بكتاش افندى ناظرا عليها ، ودقق على أرباب الوظائف والخدم ليأخذ بذلك وجاهمة عند مخدومه . ثم ان الباشا بعد أيام أمر بنفى الدرزى من مصر وجميع أهله وأولاده . وانقضى أمره بعد أن تعلموا تلك الصناعة منه .

وفى تلك المدة بلغ ايراد الضربخانة لخزينة الباشا فى كل شهر ألفا وخمسمائة كيس . وكان الذي يرد منها ، فى زمن المصريين ، ثلاثين كيسا فى كل شهر أو أقل من ذلك . فلما التزم بها السيد أحمد المحروقى أوصلها الى خمسين ، واستمرت على ابنه السيد محمد كذلك مدة . فاتنبذ لها محمد افندى طبل المعروف بناظر المهمات ، وزاد عليها ثلاثين كيسا ، وبقيت تحت نظارة المحروقى بذلك القدر . ثم ان الباشا عزل السيد محمد المحروقى عنها ، وأبقاها على ذمته ، وقيد خاله فى نظارتها . ولم يزل الباشا يلعب هذه الملاعيب حتى بلغت هذا المبلغ المستمر ، وربما يزيد ... وذلك خلاف الغرامات والمصادرات لأربابها .

ثم وشى له على عبد الله أغا بكتاش بأنه يزيد فى وزن القروش وينقص منه عن القدر المحدود. فاذا حسب القدر المنقوص ، وعمل معدله فى مدة نظارته ، تحصل منه مقدار عظيم من الأكياس . فلما نوقش فى ذلك قال : « هذا الأمر يسأل فيه صاحب العيار » . فأحضروه ، وأحضروا محمد أفندى ابن اسماعيل أفندى بدفتره ، وتحاققوا فى الحساب ، فسقط منهم خمسة أكياس لم تدخل الحساب ، فسقط منهم خمسة أكياس لم تدخل الحساب ... فقالوا : « أين ذهبت هذه الخمسة أكياس من فقال المورد : « الحق أن هدده الخمسة أكياس من منحمد أفندى ، ومطلوبة له ، وتجاوز عنها حساب محمد أفندى ، ومطلوبة له ، وتجاوز عنها

لفلان اليهودي المورد من مدة سابقة » . فالتقت الباشا الى محمد أفندي ، وقال : « لأى شيء تجاوزت لليهودي عن هذا القدر ? » . فقال : « لعلمي أنه خلى ، لبس عنده شيء ... فأخذتني الرأفة عليه ، وتركت مطالبت حتى يحصل له السار » . فقال : « كيف تنعم بمالي على اليهودي ? » . فقال : « كيف تنعم بمالي على فقال : « ومن أين كان لك ذلك ? » . وأمر به فبطحوه وضربوه بالعصى ، ثم أقاموه ، وأضافوا فبطحوه وضربوه بالعصى ، ثم أقاموه ، وأضافوا الخمسة أكياس على باقي الغرامة المطلوبة منه التي هو متحير في تحصيلها ، ولو بالاستدانة من الربويين ، كما قال القائل :

شكوت جلوس انسان ثقيل

فجاءونی بمن هو منه آتقال . فکنت کمن شکا الطاعون یوما

فرادوه على الطاعون دمل ومحمد أفندى هذا من وجهاء الناس وخيارهم . يفعل به هذه الفعال ! ثم انحط الحال مع بكتاش أفندى على أن فرض عليه ستمائة كيس يقوم بدفعها . فقال : « ويعفونى أفندينا من نظارة الضربخانة » . فلم يجبه الى ذلك . واستمر فى تلك الخدمة مكرها خائفا من عواقبها .

ومنها: أن الريال الفرانسة بلغ فى مصارفته ، من الفضة العددية ، الى مائتين وثمانين نصفا ... بل وزيادة خسسة أنصاف . فنودى عليه بنقص عشرة ، وشددوا فى ذلك . وبعد أيام نودى بنقص عشرة أخرى . فخسر الناس حصة من أموالهم . ثم ان ذلك القرش الذى يضاف اليه من الفضة ربع درهم ، ووزن الريال تسعة دراهم فضة ، فيكون الريال الواحد ، بما يضاف اليه من النحاس على هذا الحساب ، ستة وثلاثين قرشا .. يخرج منها ثمن الريال ستة بروش ونصف ، وكلعة الشغل فى الجملة قرش أو قرشان ، يبقى بعد ذلك سبعة وعشرون قرش أو قرشان ، يبقى بعد ذلك سبعة وعشرون

قرشا ونصف ، وهو المكسب فى الريال الواحد . وهو من جملة سلب الأموال ، لأن صاحب الريال ، اذا أراد صرف ، أخذ بدله ستة قروش

ونصفاً ، وفيها من الفضية درهم ونصف وثبن ، وهي بدل التسعة دراهم التي هي وزن الريال .

ثم زيد فى الطنبور نعبة ، وهى الحجر على الفضة العددية ، فلا يصرفون شيئا منها للصيارف ، ولا لغيرهم ... الا بالفرط ، وهو أربعة قروش على كل ألف ، فيعطى للضربخانة تسعة وعشرون قرشا زلائط ، ويأخذ ألف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا قرشا . ئم زادوا بعد دلك فى الفرط ، فجعلوه خمسة قروش . فيعطى ألفا ومائتين ، ويأخذ بدلها ألفا فانظر الى هذه الزيادة والرذالة ... وكدا السفالة ا

ومنها . استمرار غلاء الأسلمار في كل شيء ، وخصوصا في الأفوات التي لا ستغنى عنها الغنى والفقير في كل وقت ، بسبب الاحداثات والمكوس التي ترتبت على كل نيء ، ومسلما الماكولات كاللحم والسمن والعسل والسكر ، وغير ذلك مثل الحضارات

وابطال جميع المذابع حلاف مذبع الحسينية والتزم به المحتسب بمبلغ عظيم مسم كفاية لحم الباشا وأكابر دولته بالثمن القلل ، وبوزع الباقى على الجزارين بالسسم الأعلى الدى بحرج منه نمى لحوم الدولة من غير نمن فينزل الجزار بما يكول معه من العنمه أو الاثنين الجعيط الى بيت أو عطفة مستورة ، فتزدهم عليه المتبعدون له والمنتظرون البه ، وبقع بمهممن المضاربة والمشاجرة ما لا يوصف وثمن الرطل اثنا عشر نصفا . وقد يزيد على ذلك ، ولا ينقص عن الاثنى عشر .

وكذلك الخضراوات التي كانت تباع جزافا ، تباع بأقصى القيمة ... حتى أن الخس مثلا ، الذي كان يباع كل عشرة أعداد بنصف واحد ، صارت

الواحدة تباع بنصف . وقس على ذلك باقى الخضراوات .

وان الباشا لما وضع يده على الأراضى القريبة ، وأنشأ السواقى تجاه القصر والبستان بنساحية شسبرا ، وحرث الأراضى الخرس ، وزرع فيها أنواع الخضراوات ، وأجرى عليها المياه ، وقيد لخدمتها المرابعين أيضا ، والمزارعين بالمؤاجرة ... والمباشر على ذلك كله ذو الفقار كتخدا . وعند ما يبدو صلاح البقول والخضراوات ، يبيعها على المتسبين فيها بأغلى ثمن ، وهم يبيعونها على الناس بما أحبوا .

وشاع بين النساس اضافة ذلك الى البساشا ، فيقو بون كرب الباشا ، ولفت الباشا ، وملوخية الباشا ، وفيض الباشا ، وقر ببيط الباشا ! وزرع أيضا بستانه من أنواع الزهور العجيبة المنظر ، المتنوعة الأشكال . من الأحمر والأصفر والأزرق والملون وأتوا بنقائلها من بلاد الروم . فنتجت وألماحت ، وليس لها الاحسن المنظر فقط ، ولا رائحة لها أصلا .

ومنها أن ديوان المكس ببولاق – الذي يعبرون عنه بالكمرك – لم بزل يتزايد فيه المتزابدون حتى أوصلوه الى الف وخسمائة كيس فى السنة وكان فى زمن المصريين بؤدى من يلتزمه ثلاثين كيسا ، مع محاباة الكثير من الناس ، والعفو عن كشير من البصائع لمن بنسب الى الأمراء وأصبحاب الوجاهة من أهل العلم وغيرهم فلا بتعرضون له ، ولو تحامى فى بعض أتباعهم ولو بالكذب ، ويعاملون غيرهم بالرفق مع التجاوز السكثير ، ولا يبشون غيرهم بالرفق مع التجاوز المحزوم بل على الصندوق أو المحزوم قدر يسير معلوم فلما ارتفع أمره الى هذه المقادير ، صاروا لا بعفون عن شى، مطلقا ، ولا يسامحون أحدا ...

وكان من عادة التجار اذا بعثوا الى شركائهم محزوما من الأقمشة الرخيصة ، مشل العاتكى والنابلسى ، جعلوا بداخل طيها أشياء من الأقمشة الغالية فى الثمن ، مثل المقصبات الحلبى والكشميرى والهندى ونحو ذلك ، فتندرج معها فى قلة الكمرك . وفى هذا الأوان يحلون رباط المحزوم ، ويفتحون الصناديق ، وينبشون المتاع ، ويهتكون مسره ، ويحصون عدده ، ويأخذون عشره — أى من كل عشرة واحدا — أو ثمنه كما يبيعه التاجر ، غاليا أو رخيصا .. حتى البوابيج والأخفاف والمسوت التى تجلب من الروم ، بفتحون صناديقها، ويعدونها بالواحد ، ويأخذون عشدورها عينا أو ويعدونها بالواحد ، ويأخذون عشدورها عينا أو دمياط واسلامبول والشام .

فبذلك غلت أسعار البضائع من كل شيء ، الفحش هذه الأمور .. وخصوصا فى الأقمشة الشامية والحلبية والرومية المنسوجة من القطن والحرير والصوف ، فان عليها بمفردها مكوسا فاحشة قبل نسجها .

وكان الدرهم الحرير في السابق بنصف فضة ، فصار الآن بخمسة عشر نصفا ، وما يضاف اليه من الأصباغ ، وكلف الصناع ، والمكوس المذكورة ... فبذلك بلغ الغاية في غلو الثمن ، فيباع الثوب الواحد من القماش الشامي المسمى بالألاجة ، الذي كانت قيمت في السابق مائتي نصف فضة ، بألفين فضة ... مع ما يضاف اليه من ربح البائع وطمع التاجر . والنعل الرومي ، الذي كان يباع بستين نصفا ، صار يباع بأربعمائة نصف . والذراع الواحد من الجوخ ، الذي كان يباع بمائة نصف فضة ، بلغ في الثمن الى ألف نصف فضة ... وهكذا مما يستقصى تتبعه ولا تستقصى مفرداته . ويتولى هذه الكمارك كل من تزايد فيها من

أى ملة كان: من نصارى القبط أو الشوام أو الأروام ، أو من يدعى الاسلام — وهم الأقل — في الأشياء الدون. والمتولى الآن في ديوان كمرك بولاق ، شخص نصراني رومي يسمى كرابيت. من طرف طاهر باشا لأنه مختص بايراده ، وأعوان كرابيت من جنسه ، وعنده قواسة أتراك يحجزون متاع الناس ، ويقبضون على المسلمين ، ويسجنونهم ويضربونهم حتى يدفعنوا ما عليهم . واذا عثروا بشخص أخفى عنهم شيئا ، حبسوه وضربوه وسبوه ونكلوا به ، وألزموه بغرامة مجازاة لفعله .

والعجب أن بضائع المسلمين يؤخذ عشرها ( يعنى من العشرة واحد ) ، وبضائع الافرنج والنصارى ومن ينتسب اليهم ، يؤخذ عليها من المائة اثنان ونصف !

وكذلك أحدث عدة أشياء واحتكارات فى كثير من البضائع ، مثل السكر الذي يأتي من ناحية الصعيد ، وزيادات في المكوس القديمة خيلاف المحدثات . وذلك أن من كان بطالا ، أو كاسب الصنعة ، أو قليل الكسب ، أو خامل الذكر ، فيعمل فكرته في شيء مهمل مغفول عنه ، وسمعي الى الحضرة بواسطة المتقربين أو بعرضحال مقول فيه : « ان الداعي للحضرة يطلب الالتزام بالصنف الفلاني ، ويقوم للخزينة العامرة بكذا من الأكياس فى كل سنة » . فاذا فعل ذلك تنبه المشار اليه ، فيوعد بالانجاز، ويؤخر أياما . فتتسامع المتكالبون على أمثال ذلك ، فيزيدون على الطالب حتى تستقر الزيادة على شخص ، اما هو أو خلافه ، ويقيداسمه في دفتر الروزنامة . ويفعل بعد ذلك الملتزم ما يريده وما يقرره على ذلك الصنف ، ويتخـــذ له أعوانا وخدمة وأتباعا يتولون استخلاص المقررات، ويجملون لأنفسهم أقدارا خارجة عن الذي يأخذه كبرهم 🕟

والذي تولى كبر ذلك ، وفتح بابه ، نصاري

الأروام والأرمن . فترأسوا بذلك ، وعلت أسافلهم ولبسوا الملابس الفساخرة ، وركبوا البسال والبسوت الأعيان التي والرهوانات ، وأخسذوا بيسوت الأعيان التي بمصر القديمة ، وعمسروها وزخرفوها ، وعملوا فيها بساتين وجناين ... وذلك خلاف البيوت التي لهم بداخل المدينة . ويركب الكلب منهم ، وحوله وأمامه عدة من الخدم والقواسة ، يطردون الناس من أمامه وخلف . ولم يدعوا شسيئا خارجا عن المكس ... حتى الفحم الذي بجلب من الصعيد ، والحطب السنط والرتم ، وحطب الذرة الذي كان يباع منه كل مائة حزمة بمائة نصف ، فلما احتكروه صار يباع كل مائة حزمة بألف ومائتي نصف .

وبسبب ذلك تشعطت أشياء كشيرة ، وغلت أثمانها ، مثل الجبس والجير ، وكل ما كان يحتاج للوقود .. حتى الخبازين فى الأفران . فاننا أدركنا الأردب من الجبس بثمانية عشر نصف فضة ، والآن بمائتين وأربعين نصفا . وكذلك أدركنا القنطار من الجير بعشرة أنصاف ، والآذ بمائة وعشرين ، والحال فى الزيادة !

ومنها: أن الباشا شرع فى عمارة قصر العينى ، وكان قد تلاشى، وخربته العسكر وأخذت أخشابه ، ولم يبق فيه ولا الجدران . فشرع فى انشائه وتعميره وتجديده على هذه الصورة التى هو عليها الآن .. على وضع الأبنية الرومية .

ومنها أنه هدم سراية القلعة ، وما اشتملت عليه من الأماكن . فهدم المجالس التي كانت بها والدواوين، وديوان قايتباي - وهو المقعد المواجه للداخسل الى الحوش ، علو الكلار الذي به الأعمدة - وديوان الغوري الكبير ، وما اشتمل عليه من المجالس التي كانت تجلس بها الأغندية والقلفاوات ، أيام الدواوين ، وشرع في بنائها على وضع آخر واصطلاح رومي . وأقاموا أكثر الأبنية من الأختاب ، ويبنون الأعالى قبل بناء السفل

وأثديع أنهم وجدوا مخبآت بها ذخائر لملوك مصر الاقدمين .

ومنها: أن الباشا أرسل لقطع الأشجار المحتاج اليها في عمل المراكب ، مشل التوت والنبق ، من جميع البلاد القبلية والبحرية . فانبث المعينون لذاك في البلاد ، فلم يبقوا من ذلك الا القليل .. لمصانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم ما يبركون . فيجتمع بترسخانة الأخشاب لصناعة المراكب ، مع ماينضم اليها من الأخشاب الرومية ، شيء عظيم جدا ، يتعجب منه الناظر من كثرته وكلما نقص منه شيء في العمل ، اجتمع خلافه أكز منه .

رمنها: أن أحمد أغا ، أخا كتخدا بيك ، لما تقلد وكالة دار السعادة ونظارة الحرمين ، انضم اليه أباليس الكتبة لتحسرير الابراد والمصرف . وحصروا الأحكار المقررة على الأماكن والأطيسان التي أجرها النظار السابقون ، المدد الطويلة ، وجعلوا عليها قدرا من المال يقبض في كل سنة لجهة وقف أصله . على عادة مصر السابقة واللاحقة في استئجار الأوقاف من نظارها والأطيان والأماكن المستأجرة من أوقاف الحرمين وتوابعها: كالدشيشة والخاصكية ، والمحسدية ، والمرادية ، وغير ذلك كثيرة حدا .

ففتحوا هذا الباب ، وتسلطوا على الناس فى طلب ما بأيديهم من السندات ، وحجج التآجرات ، فاذا اطلعوا عليها ، فلا يخلو اما أن تكون المدة قد انقضت ومضت ، أو بقى منها بقية من السنين . فان كان بقى منها بقية ، زادوا فى الأجرة المؤجلة . التى هى الحكر ، مثلها أو مثليها بحسب حال المحل ورواجة . وان كانت المدة قد انقضت ومضت . استولوا على عين المحل وضبطوه ، أو جددوا له تآجرا وزادوا فى حكره ، ويكون ذلك بعصلحة جسيمة . وعلى كلتا الحالين لا بدمن التغريم

والمسالحات الجوانية والبرانية للكتاب والمباشرين والمخدم والمعينين ، ثم المرافعة الى القاضى ، ودفع المحاصيل والرسوم والتسجيل وكتابة السندات التى يأخذها واضع اليد .

ومنها: التحجير على الأجراء والمعمرين المستعملين في الأبنيسة والعمائر ، مشل البنائين والنجارين والنشارين والخراطين ، والزامهم في عمائر الدولة بمصر وغيرها بالاجارة والتسخير . واختفى الكثير منهسم ، وأبطل صناعته ، وأغلق من له حانوت حانوته . فيطلبه كبير حرفته الملزم باحضاره عند معمار باشا : فاما أنه يلازم الشعل ، أو يفتدى نفسه ، أو يقيم بدلا عنه ويدفع له الأجرة من عندد !

فترك الكثير صناعته وأغلق حانوته ، وتكسب بحرفة أخسرى . فتعطل بذلك احتياجات الناس فى التعمير والبنساء .. بحيث أن من أراد أن يبنى له كانونا أو مذودا لدابته ، تحسير فى أمره ، وأقام أياما فى تحصيل البناء وما يحتاجه من الطين والنجير والقصرمل .

وكان الباشا اشترى إلف حمار ، وعملوا لهما مزابل ، وأعدوها لنقل أتربة عمائره وشيل القصرمل من مستوقدات الحمامات بالمدينة ببولاق ، ونودى في المدينة بمنع الناس كافة عن أخذ شيء من القصرمل . فكان الذي تلزمه الضرورة لشيء منه ، ان كان قليلا ، أخذه كالسرقة في الليل من المستوقد بأغلى بنن ، وان كان كثيرا لا يأخذه الا بفرمان بالاذن من كتخدا بيك ، بعد أن كان شيئا مبتذلا ، بالاذن من كتخدا بيك ، بعد أن كان شيئا مبتذلا ، وليس له قيمة ... ينقلونه اذا كثر بالمستوقدات الى الكيمان بالأجرة . وان احتاجه الناس في أبنيتهم : أما نقلوه على حميرهم ، أو نقله خدمة المستوقد بأجسرتهم : كل فردين بنصف وأقل وأزيد ... ونحو ذلك . كما اذا ضاع لانسان مفتاح

خشب ، لا يجد نجارا يصنع له مفتاحا آخر الا خفية ، ويطلب ثمنة خمسة عشر نصف فضة ! وكان من عادة المفتاح نصف فضة ان كان كبيرا ، أو نصف نصف ان كان صغيرا .

ومنها: أن الذى التزم بعمل البارود قرر على نفسه مائتى كيس ، واحتكر جميع لوازمه ، مثل الفحم وحطب الترمس والذرة والكبريت ، فقرر على كل صنف من ذلك قدرا من الأكياس ، وأبطل السنين كانوا يعملون فى السباخ بالكيمان ، ويستخرجون منه ملح البارود ، ثم يؤخذ منهم عبيطا الى المعمل ، فيكررونه حتى يخرج ملحا أبيض يصلح للعمل . وهى صناعة قذرة ممتهنة ، فأبطلهم منها ، وبنى أحواضا بدلا عن الصنادين ، وجعلها متسعة ، وطلاها بالخافقى ، وعمل ساقية ، وأجرى الماء منها الى تلك الأحواض ، وأوقف العمال لذلك بالأجرة يعملون فى السباخ المذكوز .

ومنها : شحة الحطب الرومي في هذه السنة ، واذا ورد منه شيء حجزه الباشا لاحتياجاته ، فلا يرى الناس منه شيئا . فكان الحطابة بسعون بدله خشب الأشميجار المقطوعة من القطر المصرى، وأفضلها السنط ، فيباع منه الحملة بثلثمائة نصف فضة ، وأجرة حملها عشرة ، وتكسيرها غشرة . وعز وجود الفحم أيضا حتى بيعت الأقة بعشرين نصفا ، وذلك لانقطاع الحالب ... الا ما يأتي قليلا من ناحية الصعيد مع العسكر .. يتسببون فيه ويبعونه بأغلى ثمن : كُل حصيرة بائني عشر قرشا وخمسة عشر قرشا ـــ و مى دون القنطار ـــ وكانِت َ تباع فى السأبق بستين نصفا ، وهي قرش ونصف وغير ذلك أمسور واحداثات وابتداعات لايمكن استقصاؤها ، ولم يصل الينا خبرها ... اذ لايصل الينا الا ما تعلقت به اللوازم والاحتياجات الكلية . وقد يستدل بالبعض على الكل .

أما من مات فى هذه السنة ممن له ذكر: فمات الشيخ الامام العلامة ،

الفقيه الأصولى النحوى ، شيخ الاسلام والمسلمين: النيخ عبد الله بن حجازى بن أبراهيم الشافعى الأزهرى الشهير بالشرقاوى ، شيخ الجامع الأزهر.

ولد ببالدة تسمى « الطويلة » بشرقية بلبيس بالقرب من القرين ، في حدود الخمسين بعد المائة ، وتربى بالقرين فلما ترعرع ، وحفظ القرآن ، قدم الى الجامع الأزهر ، ومسمع الكشير من الشهابين : الملوى ، والجوهرى ، والحفنى ، وأخيه يوسف ، والدمنهوري ، والبليسدي ، وعطية الأجهوري ، ومحمد الفارسي ، وعلى المنسفيسي الشهير بالصعيدي ، وعمر الطحلاوي .. وسمع الموطأ فقط على على بن العربي الشهير بالسقاط وبأخرة تلقن بالسلوك والطريقة على شيخنا الشيخ محمود الكردى ، ولازمه ، وحضر معنا فى أذكار. وجمعياته ، ودرس الدروس بالجامع الأزهــــ ، وبمدرسة البنانية بالصنادقية ، وبرواق الجبرت والطيبرسية وأفتى فى مذهبه ، وتميز فى الالقاء والتحرير . وله مؤلفات دالة على سعة فضله ... من ذلك : حاشيته على التحرير ، وشرح نظم يحيى العمريطي، وشرح العقائد المشرقية والمتن له أيضا، وشرح مختصر في العقائد والفقه والتصوف -مشهور في بلاد داغستان - وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد ، ومختصر الشمائل وشرحه له ، ورسالة فى لا اله الا الله ، ورســـالة فى مسألة أصوليَّة فى جمع الجوامع ، وشرح الحكم

والوصايا الكردية فى التصوف ، وشرح ورد سحر للبكرى ، ومختصر المغنى فى النحو .. وغير ذلك .

ولما أراد السلوك فى طريق الخلونية ، ولقنه الشبيخ الحفنى الاسم الأول حصل له ولة واختلال فى عقله ، ومكث بالمارستان أياما ، ثم شفى ، ولازم الاقراء والافادة ، ثم تلقن من شيخنا الشيخ محمود الكردى ، وقطع الأسماء عليه ، وألبسه التاج ، وواظب على مجالسته

وكان فى قلة من خشونة العيش ، وضيق المعيشة ، فلا يطبخ فى داره الا نادرا ، وبعض معــــارفه يواسونه ، ويرسلون اليه الصحفة من الطعام ، أو يدعونه ليأكل معهم .

ولما عرفه الناس ، واشستهر ذكره ، واصله بعض تجار الشسوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والصلات ... فراج حاله ، وتجمل بالملابس ، وكبر تاجه . ولما توفى الشيخ الكردى ، كان المترجم من جملة خلفسائه ، وضم اليه أشخاصا من الطلبة والمجاورين الذين يحضرون في درسه : يأتون اليه في كل ليلة عشاء يذكرون معه ، ويعمل لهم في بعض الأحيان ثريدا ، ويذهب بهم الى بعض البيوت في مياتم الموتى ، وليالى السبح والجمع المعتادة ، في مياتم المجلس ، فيأكلون العشاء ، ويسهرون حصة من الليل في الذكر والانشاد والتوله ، وينادون في انشادهم بقولهم : « يابكرى مدد ، ياحفني مدد ، باشرقاوي مدد » . ثم يأتون اليهم بالطارى ، وهو ياشرقاء المجلس ، نعد انقضاء المجلس ، ثم يعطونهم أيضا

دراهم . ثم اشترى له دارا بحارة كتامة ، المسماة بالعينية ، وساعده فى ثمنها بعض من يعاشره من المياسير ، وترك الذهاب الى البيوت ... الا فى النادر .

واستمر على حالته حتى مات الشيخ آحمد العروسى ، فتولى بعده مشيخة الجامع الأزهر ، فزاد فى تكبير عمامته وتعظيمها ، حتى كان يضرب بعظمها المشل . وكانت تعارضت فيه وى الشيخ مصطفى الصاوى . ثم حصل الاتفاق على المترجم ، وأن الشيخ الصاوى يستمر فى وظيفة التدريس بالمدرسة الصلاحية ، المجاورة لفريح الامام الشافعى بعد صلاة العصر ، وهى من وظائف مشيخة الجامع . ولما تولاها الشيخ العروسى ، تعدى على الوظيفة المذكورة الشيخ محمد المصيلحى على الوظيفة المذكورة الشيخ محمد المصيلحى الفريع ، وكان يرى فى نفسه أنه أحق بالمشيخة من العروسى . . فلم ينازعه فيها حسما للشر .

فلما مات المصيلحى تنزه عنها العروسى ، وأجلس فيها الصاوى ، وحضر درسه فى أول ابتدائه لكو به من خواص تلامذته . فلما مات العروسى وتولى المترجم المسيخة ، اتفقوا على بقاء الصاوى فى الوظيفة ، ومضى على ذلك أشهر . ثم ان المجتمعين على الشرقاوى وسوسوا له ، وحرضوه على أخذ الوظيفة ، وأن مشيخته لا تتم الا بها — وكان مطواعا — فكلم فى ذلك الشيخ محمد بن الجوهرى ، وأيوب بيك الدفتردار ، ووافقاه على ذلك ، واغتر بهما ، وذهب بجماعته ومن انضم اليهم — وهم يشيرون — وقرأ بها درسا .

فلم يحتمل الصاوى ذلك ، وتشاور مع ذوى الرأى والمكايد من رفقائه - كالشيخ بدوى الهيتمى وأضرابه - فبيتوا أمرهم ، وذهب الشيخ مصطفى الى رضوان ، كتخدا ابراهيم يبك الكبير - وله به صداقة ومعاملة ومقارضة - فسامحه فى

مبلغ كان عليه له . فعند ذلك اهتم رضوان كتخدا المذكور ، وحضر عند الشرقاوى ، وتكلم معه وأفحمه . ثم اجتمعوا فى ثانى يوم ببيت الشرقاوى ، فقال وحضر الصاوى وعزوته ، وباقى الجماعة ، فقال الشرقاوى : « اشهدوا ياجماعة أن هذه الوظيفة استحقاقى ، وأنا نزلت عنها الى الشيخ مصطفى الصاوى » . فقال له الصاوى : « ارجع . . أما الآن فلا . ولا جميلة لك الآن فى ذلك » . وباكته بكلام كثير ، وبانفاذه لرأى من حوله ، وغير ذلك .

وانفض المجلس على منعه من الوظيفة ، واستمرار الصاوى فيها الى أن مات ، فعادت الى المترجم عند ذلك من غير منازع ، فواظب الاقراء فيها مدة ، وطالب سدنة الضريح بمعلومها ، فماطلوه ، فتشاجر معهم وسبهم ، فشنكوه للمعاضدين لهم ، وهم أهل المكايد من الفقهاء وغيرهم ، وتعصبوا عليه ، وأنهوا الى الباشا ، وضموا الى ذلك أشياء ... حتى أوغروا عليه صدره ، واتفقوا على عزله من المشيخة . ثم انخط الأمر على أن يلزم داره ولا يخرج منها ، ولا يتداخل في شيء من الأشياء . فكان ذلك أياما ، ثم عفا عنه الباشا بشفاعة القاضي ، فركب وقابله ، ولكن لم يعد الى القراءة في الوظيفة .. بل استناب فيها بعض الفقهاء ، وهو الشبيخ محمد الشبراويني . ولما حضرت الفرنساوية آلى مصر في سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف ، ورتبوا ديوانا لاجراء الأحكام بين المسلمين ، جعلرا المترجم رئيس الديوان . وانتفع في أيامهم بما يتحصل اليه من المعلوم المرتب له عن ذلك ، وقضايا وشفاعات لبعض الأجنـــاد المصرية ، وجعالات على ذلك ! واستيلاء على تركات وودائع خرجت أربابها فى حادثة الفرنســـــــاوية ، وهلكوا .

واتسعت عليه الدنيا ، وزاد طمعه فيها ، واشترى دار بن بيره بظاهر الأزهر — وهى دار واسعة من مساكن الأمراء الأقدمين — وزوجته بنت الشميخ

على الزعفراني هي التي تدبر أمره وتعوز كل مايأتيه ويجمعه ، ولا يروح ولا ينسدو الا عن أمزهسا ومشورتها ، وهي أم ولده سيدي على .. الموجود الآن .

وكانت قبل زواجه بها فى قلة من العيش ، فلما كثرت عليه الدنيا ، السترت الأملاك والعقار ، والحمامات والحوانيت ، بما يغل ايراده مبلغا فى كل شهر له صورة . وعمل مهماً لزواج ابنه المذكور فى أيام محمد باشا خسرو سنة سبع عشرة ومائتين وألف ، ودعا اليه الباشا وأعيان الوقت ، فاجتمع اليه شىء كثير من الهدايا . ولما حضر اليه الباشا أنعم على ابنه بأربعة أكياس عنها ثمانون ألف درهم ، وذلك خلاف البقاشيش .

واتفق للمترجم فى أيام الأمراء المصرية أن طائفة المجاورين بالأزهـــر ، من الشرقاويين ، يقطنـــون بمدرسة الطيبرسية بباب الأزهر ، وعمل لهم المترجم خزائن برواق معـــسر ، فوقــع بينهم وبين بعـــض المجاورين بها مشــاجرة ، فضَربوا نقيب الرواق . فتعصب لهم الشميخ ابراهيم السجيني - شميخ الرواق - على الشرقاويين ، ومنعوهممن الطيبرسية وخزائنها ، وقهروا المترجم وطائفته • فتوسط بامرأة عمياء فقيهة - تحضر عنده في درسه - الى عديلة هانم ابنة ابراهيم بيك . فكلمت زوجها ابراهيم بيك - المعروف بالوالي - بأن يبني له مكانا خاصـــا بطائفته . فأجابه الى ذلك ، وأخذ سكن امام الجامع المجاور لمدرسة الجوهرية ، من غير ثمن ، وأضاف اليه قطعة أخرى ، وأنشأ ذلك رواقاً خلصا بهم ، ونقل اليه الأحجار والعمسود الرخام الذي بوسطها من جامع الملك الظاهر بيبرس ، خسارج الحسينية ، وهمو تحت نظم الشيخ ابزاهيم السجيني ، ليكون ذلك نكاية له نظير تعصّبه عليه .

وعمل به قوائم وخزائن ، واشترى له غلالا من

جرايات الشون وأضافها الى أخباز الجامع، وأدخلها فى دفتره، يستلمها خباز الجامع ويصرفها خبز قرصة لأهل ذلك الرواق فى كل يوم. ووزعها على الأنفار الذين اختارهم من أهل بلاده.

ومسا اتفق للمترجم أن بخارج باب البرقية الإخانكاه أنشأتها خوندطغاى الناصرية بالصحراء على يمنة السالك الى وهدة الجبانة المعروفة الآن بالبستان ، وكان الناظر عليها شخص من شهود المحكمة يقال له « ابن الشاهيني » ، فلما مات تقرر في نظرها المترجم ، واستولى على جهات ايرادها . فلما ولج الفرنساوية أراضي مصر ، وأحدثوا القلاع فوق التلول والأماكن المستعلية حوالي المدينة . هدموا منارة هذه الخانكاه وبعض الحدوائط الشمالية ، وتركوها على ذلك .

فلما ارتحلوا عن أرض مصر بقيت على وضعها فى التخرب ، وكانت سساقيتها تجاه بابها فى علوة يصبعد اليها بمزلقان ، ويجرى الماء منها الى الخانكاه على حائط مبنى ، وبه قنطرة يمر من تحتها المارون ، وتحت الساقية حوض لسقى الدواب . وقد أدركنا ذلك ، وشاهدنا دوران الثور فى الساقية .

ثم ان المترجم أبطل تلك الساقية ، وبنى مكانها زاوية وعمل لنفسه بها مدفنا وعقد عليه قبة ، وجعل تحتها مقصورة بداخلها تابوت عال مربع ، وعسلى أركانه عساكر فضة ، وبنى بجانبها قصرا ملاصقا لها يحتوى على أروقة ومساكن ، ومطبخ وكلار .

وذهبت الساقية فى ضمن ذلك وجعلها بئرا وعليه خرزة يملأون منهما بالدلو ، ونسيت تلك الساقية وانطمست معالمها ، وكأنها لهم تكن .

وقد ذكر هذه الخانكاه العــــلامة المقريزى فى خططه عند ذكر الخوانك -- لا بأس بايراد ما نصه للمناسبة -- فقال:

«خانكاه أم أنوك ... هذه الخاتكاه خارج باب البرقية بالصحراء ، أنسساتها الخاتون طفاى تجاه تربة الأمير طاشتمر الساقى . فجاءت من أجل المبانى ، وجعلت بها صوفية وقراء ، ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة ، وقررت لكل جارية من جواريها مرتبا يقوم بها » .

ثم ترجمها بقوله: « طغاى الخوندة الكبرى ، ورج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وأم ابنه الأمير « أنوك » كانت من جملة امائه فأعتقها وتزوجها ، ويقال انها أخت الأمير آقبعا عبد الواحد ، وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال ، وأت من السعادة ما لم يره غيرها من نساء ملوك الترك بمصر ، وتنعمت في ملاذ ما وصل سواها الترك بمصر ، وتنعمت في ملاذ ما وصل سواها ملئلها ، ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها ، وصارت خونده بعد ابنة توكاى ... أكبر نسائه ، وصارت خونده بعد ابنة توكاى ... أكبر نسائه ، كريم الدين الكبير ، واحتفل بأمرها ، وحمل لها البقول في محاير طين على ظهور الجمال ، وأخذ لها الأبقار الحلابة ، فسارت معها طول الطريق ، لأجل اللبن الطرى والجبن ، وكان يقلى لها الجبن في الغداء والعشاء .

« وناهيك بين وصل الى مداومة البقل والجبن واللبن فى كل يوم بطريق الحج ! فما عساه يكون بعد ذلك !

« وكان القاضى كريم الدين ، وأمير مجلس ، وعدة من الأمراء يترجلون عند النزول ، ويسيرون بين يدى محفتها ويقبلون الأرض لها ، كما يفعلون بالسلطان .

« ثم حج بها الأمير بشتاك فى سنة تسع وثلاثين وسبعماية ، وكان الأمير تنكز اذا جهز من دمشـــق تقدمة للسلطان لا بد أن يكون لخوند طغاى منها جزء وافر .

« فلما مات السلطان الملك الناصر ، استمرت عظمتها من بعده الى أن ماتت فى شهر شوال سنة تسع وأربعين وسبعمائة ، أيام الوباء ، عن ألف جارية وثمانين خصيا ، وأموال كثيرة جدا وكانت عفيفة طاهرة ، كثيرة الخير والصدقات والمعروف ... جهزت سائر جواريها ، وجعلت على قبر ابنها — بقبة المدرسة الناصرية ، بين القصرين — قراء ، ووقفت على ذلك وقفا ، وجعلت من جملته خبرا يفرق على الفقراء ، ودفنت بهذه الخانكاه ، وهي من أعمر الأماكن الى يومنا هذا » .

يقول الحقير: انى دخلت هـذه الخانكاه فى أواخر القرن الماضى ، فوجـدت بها روحانية لطيفة ، وبها مساكن وسكان قاطنون بها ، وفيهم أصحاب الوظائف مثل المؤذن والوقاد والسكناس والمسلاء ، ودخلت الى مدفن الواقفة وعلى قبرها تركيبة من الرخام الأبيض ، وعند رأسها ختمة شريفة كبيرة على كرسى بخط جليل وهى مذهبة ، وعليها اسم الواقفة رحمها الله تعالى ... فلو أن الشيخ المترجم عمر هذه الخانكاه بدل هـذا الذى ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقبة وذكر حسن ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقبة وذكر حسن في حياته ، وبعد مماته . وبالله التوفيق .

وللمترجم طبقات جمعها فى نراجم الفقهاء الشافعية المتقدمين والمتأخرين من أهل عصره ، ومن قبلهم من أهل القرذ الثانى عشر ... نقل تراجم المتقدمين من طبقات السبكى والأسنوى ، وأما المتأخرون فنقلهم من تاريخنا هذا بالحرف الواحد .

وأظن أن ذلك آخر تأليفاته ، وعمل تاريخا قبله مختصرا فى نحو أربعة كراريس - عند قدوم الوزير يوسف باشا الى مصر ، وخروج الفرنساوية منها - وأهداه اليه ، عدد فيه ملوك مصر ، وذكر فى آخره خروج الفرنسيس ودخول العثمانية - فى نحو ورقتين - وهو فى غاية البرود ، وغلط فيه غلطات ، منها : أنه ذكر الأشرف شعبان بن الأمير حسين

ابن الناصر محمد بن قلاوون . فجعله ابن السلطان حسن .. ونحو ذلك .

ولم يزل المترجم حتى تعلل ومات ، فى يسوم المخميس ثانى شهر شوال من السنة ، وصلى عليه بالأزهر فى جمع كثير ، ودفن بمدفنه الذى بناه لنفسه كما ذكر ، ووضعوا على تابوته المذكور عمامة كبيرة ، أكبر من طبيزيته التى كان يلبسها في حياته بكثير ، وعمموها بشاش أخضر ، وعصبوها بشال كشميرى أحمر ، ووقف شخص عند باب مقصورته ، وبيده مقرعة بدعو الناس لزيارته ، ويأخذ منهم دراهم ا

ثم ان زوجته وابنها ومن يلوذ بهم ابتدعوا له مولدا وعيدا فى أيام مولد العفيفى ، وكتبوا بذلك فرمانا من الباشا ، ونادى به ناج الشرطة بأسواق المدينة على الناس بالاجتماع والحضور لذلك المولد، وكتبوا أوراقا ورسائِلَ للأعيان، وأصحاب المظاهر وغميرهم بالحضور ، وذبحوا ذبائج ، وأحضروا طباخين وفراشين ، ومدوا أسسمطة بهسا أنواع الأطعمة والحلاوات والمحمرات والخشافات لمن حضر من الفقهاء والمشايخ والأعيسان وأرباب الأشاير والبدع ، ونصبوا قبالة تلك القبة صوارى علقوا بها قناديل وبيارق وشراريب حمرا وصفرا يلوحهـ الربح . واجتمـع حول ذلك من غوغاء الناس، وعملوًا قهاوي وبياعين الحلوي والمخللات والترمس الممنح والفول المقلى ، ودهسوا ما بتلك البقعة من قبور الأموات ، وأوقدوا بهـــا النيران ، وصبوا عليها القاذورات ... مع ما يلحقهم من البول والغائط . وأما ضجة الأوباش والأولاد وصراخهم وفرقعتهم بالبارود ، وصياحهم وضجيجهم ، فقـــد شاهدنا به ماكنا نسمعه من عِفاريت البّرب ، وضرب المثل بهم ، فهم أقبح منهم ، فان العفاريت الحميقة لم نر لهم أفعالًا مثل هذه 1

ولما مات الشيخ المترجم ، ومضى على موته ثلاثة أيام ... اجتمع المشايخ في يوم الأحد ، خامسه ، وطلعوا القلعة ، ودخلوا الى الباشا ، وذكروا له موت المترجم ، ويستأذنونه فيمن يجعلونه شيخا على الأزهر . فقال لهم الباشا : « أعملوا رأيكم ، واختاروا شخصا يكون خاليا عن الأغراض ، وأنا أقلده ذلك » . فقاموا من مجلسه ، ونزلوا الى بيوتهم ، واختلفت أراؤهم : فالبعض اختار الشيخ بيوتهم ، والبعض ذكر الشيخ محمد الشنواني ، وأما الشيخ محمد الأمير فانه امتنع من ذلك ، وكذلك ابن الشيخ العروسي .

والشيخ الشنواني المذكور منعزل عنهم ، وليس له درس بالأزهر ، ويقرأ دروسه بجامع الفاكهاني — الذي في العقادين — وبيده وظائف خدم الجامع ، وعند فراغه من الدروس بغير تيسابه ويكنس المستجد ، ويغسل القناديل ، ويعسرها بالزيت والفتائل ... حتى يكنس المراحيض ا فلما بلغه أنهم ذكروه ... تغيب .

ثم اذ الباشا أمر القاضى ، وهو بهجة أفندى ، بأن يجمع المسايخ عنده ، ويتفقوا على شخص يجتمع رأيهم عليه بالشرط المذكور . فأرسل اليهم القاضى وجمعهم .. وذلك فى يوم الثلاثاء سابعه . وحضر فقهاء الشافعية ، مثل القويسنى والفضالى ، وكثير من المجاورين والشوام والمعاربة ، فسال القاضى : « هل بقى أحد ؟ » . فقالوا : « لم يكن أحد غائبا عن الحضور الا ابن العروسى ، والهيتمى ، والهيتمى ، والهيتمى ، فأرسلوا اليهم . فحضر العروسى والهيتمى ، فأرسلوا اليهم . فحضر العروسى ورقة ، ويقول الرسول : « انه له ثلاثة أيام غائب عن داره ، وترك هذه الورقة عند أهله ، وقال ان طلبونى "قطوهم هذه الورقة » . فأخذها القاضى عن داره ، وترك هذه الورقة » . فأخذها القاضى عن داره ، فأخذها القاضى عن داره ، فأخذها القاضى عائب

وقرأها جهارا ، يقول فيها : «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، لحضرة شيخ الاسسلام ، اننا نزلنا عن المشيخة للشيخ بدوى الهيتمى » الى آخر ما قال . فعندما سمع الحاضرون ذلك القول ، قاموا قومة ، وأكثرهم طائفة الشوام ، وقال بعضم : «هو لم يثبت له مشيخة حتى أنه ينزل عنها لفيره » . وقال كبارهم من المدرسين : «لا يكون شيخا الم من يدرس العلوم ، ويفيد الطلبة » . وزادوا في اللغط ، يدرس العلوم ، ويفيد الطلبة » . وزادوا في اللغط ، فقالوا :

وكتب القاضى اعلاما الى الباشا بما حصل ، وانفض الجمع ، وركب الشيخ المهدى الى بيته فى كبكبة ، وحوله وخلفه المشايخ وطوائف المجاورين ، وشربوا الشربات ، وأقبلت عليه الناس للتهنئة .

« نرضى الشيخ المهدى » ، وكذلك قال البقية .

وقاموا وصافحوه ، وقرأوا الفاتحة .

وانتظر جواب الاعلان بقية ذلك اليوم ، فلم يأت الجواب. ومضى اليوم الثاني والمدبرون يدبرون شعلهم ، وأحضروا الشيخ الشنفواني من المكان الذي كان متغيبًا فيه بمصر القديمة ، وتمموا شغلهم ، وأحضروا السيد منصـــور اليــافاوي المنفصل عن مشيخة الشوام - ليلا ، ليعيدوه الى مشيخة الشوام ، ويمنعوا الشيخ قاسما المتولى قمعا له ولطائفته ، الذين تطاولوا في مجلس القاضي بالكلام ، وجمعوا بقية المشايخ آخر الليل ، وركبوا في الصَّباح الى القلعة ، فقابلوا الباشا ، فخلع على الشيخ محمد الشنواني فروة سمور ، وجعله شيخاً على الأزهر ، وكذلك على السيد منصور اليافاوي ، ليكون شيخا على رواق الشــوام كما كان في السابق. ثم نزلوا وركبوا وصحبتهم أغات الينكجرية بهيئة الموكب ، وعلى رأســـه المجوزة الكبيرة ، وأمامه الملازمون بالبراقع والريش على

رؤوسهم . وما زالوا سائرين حتى دخلوا حارة خوشسقدم ، فنزلوا بدار ابن الزليجى ، لأن دار ذات الشيخ الشنوانى صغيرة وضيقة لا تسع ذلك المجمع . والذى أنزله فى ذلك المنزل السيد محمد المحروقى ، وقام له بجميع الاحتياجات ، وأرسل من الليل الطباخين والفراشين والأغنام والأرز والحطب والسمن والعسل والسكر والقهوة ، وأوقف عبيده وخدمه لخدمة القادمين للسلام والتهنئة ، ومناولة القهوة والشربات ، والبخور وماء الورد . وازدحمت الناس عليه ، وأتوا أفواجا اليه ، وكان ذلك يوم الثلاثاء رابع عشره .

ووصل الخبر الى الشيخ المهدى ومن معه ، وحصل لهم كسوف ، وبطلت مشيخته .

ولما كان يوم الحمعة ، حضر الشيخ الجديد الى الأزهر ، وصلى الجمعة ، وحضر باقى المشايخ ، وعملوا الختم للشيخ الشرقاوى ، وحصل ازدحام عظيم ، وخصوصا للتفرج على الشيخ الجديد ، وكأنه لم يكن طول دهره بينهم ولا يلتفتون اليه ! وبعد فراغ الختم أنشد المنشد قصيدة يرثى بها المتوفى ، من نظم الشيخ عبد الله العدوى ، المعروف بالقاضى ، وانفض الجمع .

#### \* \* \*

ومات الأستاذ المكرم ، بقية السلف الصالحين ، وتتيجة الخلف المعتقد : الشيخ محمد ، المكنى أما السعود ، ابن الشيخ محمد جلال ابن الشيخ محمد أفندى ، المكنى بأبى المكارم ، ابن السيد عبد المنعم ابن السيد محمد ، المكنى بأبى السرور ، صاحب الترجمة ابن السيد ، القطب الملقب بأبى السرور البكرى ، الصديقى العمرى من جهة الأم ، تولى خلافة سجادتهم فى سنة سبع عشرة ومائتين وألف عندما عزل ابن عمه السيد خليل البكرى ، ولم تكن الخلافة فى فرعهم ، بل خليل البكرى ، ولم تكن الخلافة فى فرعهم ، بل

وآخرهم السيد خليل المسذكور . فلما حضرت العثمانية الى مصر ، واستقر في ولايتها محمد باشا خسرو ، سعى في السيد خليل الكارهون له ، وأنهوا اليه فيه ، ورموه بالقبائح ، ومنها : تداخله فى الفرنسيس ، وامتزاجه بهم . وعزلوه من نقابة الأشراف ، وردت للسيد عمر مكرم . ولم يكتفوا بذلك ، وذكروا أنه لا يصلح لخلافة البكرية ، فقال الباشا: « وهل موجود في أوالادهم خلافه ?» . قالوا : « نعم » . وذكروا المترجــم فيمن ذكروه ، وأنه قد طمن في السن ، وفقير من المال ، فقال الباشا: « الفقر لا ينفى النسب! » وأمر له بفرس وسرج وعباءة- .كعادة مركوبهم--فأحضروه وألبسوه التاج والفرجية ، وخلع عليه الباشا فروة سمور ، وأنعم عليه بخمسة أكياس ، وأن يأخذ له فائظا في بعض الاقطاعات ، ويعفى من الحلوان . وسكن بدار جهة باب الخرق ، وراج أمره ، واشتهر ذكره من حينئذ ، وسار سيرا حسا مقرونا بالكمال ، جاريا على نسق نظامهم بحسب الحال ، ويتحاكم لديه خلفاء الطرائق الصوفية ، وأصحاب الأشاير البدعية كالأحمدية والرفاعية والبرهامية والقادرية فيفصل فوانينهم العادية وينتقل فى أوائل شهر ربيع الأول الى دار بالأزبكية بدرب عبـــد الحق ، فيعمـــل هناك وليمة المـــولد النبوى على العادة ، وكذلك مولد المعراج في شهر رجب بزاوية الدشطوطي ... خارج باب العدوى .

ولم يزل على حالته وطريقته - مع انكسمار النفس - الى أن ضعفت قواه ، وتعلل ولازم الفراش . فعند ذلك طلب الشيخ الشنوانى ، وباقى المشايخ ، وعرفهم أن مرضه الذى هو به مرض المسوت ، لأنه بلغ التسعين وزيادة ، وأنه عهد بألخلافة على سجادتهم لولده السيد محمد لأنه بالغ رشيد ، والتمس منهم بأن يركبوا معه من الغد ،

ويطلعوا الى القلعة ، ويقابلوا به الباشا فأجابوه الى ذلك ، وركبوا من الغد، سيحبته ، الى القلعة، فخلع عليه الباشا فروة سمور ، ونزل الى داره بالأزبكية بدرب عبد الحق .

وتوفى المترجم فى أواخر شهر شوال من السنة ، وحضروا بجنازته الى الأزهر ، فصلوا عليه ، وذهبوا به الى القرافة ، ودفن بمشهد أسلافهم ، رحمه الله تعالى .

\* \* \*

ومات الأجل المكرم ، المهذب فى نفسه ، النادرة فى أبناء جنسه : محمد افندى الودنلى ، الذى عرف بناظر المهمات ، ويعرف أبضا به « طبل » ، أى الأعرج ، لأنه كان به عرج .

قدم الى مصر فى أيام قدوم الوزير يوسف باشا ، وولاه محمد باشا خسرو كشوفية أسيوط ثم رجع الى مصر فى ولاية محمد على باشا ، فجعله ناظرا على مهمات الدولة ، وسكن ببيت سليمان أفندى ميسوا ، بعطفة أبي كلبه بناحية الدرب الأحمر ، فتقيد بعمل الخيام واليمروج واليرقات ، ولوازم الحروب ، فضاقت عليه الدار ، فاشترى بيت ابن الدالي باللبودية ، بالقرب من قنطرة عمر شاه - وهي دار واسعة عظيمة متخربة - هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن بها ، ورتب بها ورشات أرباب الأشغال والصنائع والمهمات المتعلقة بالدولة ، كسبك المدافع والجلل والقنابر والمكاحل والعربات وغير ذلك من الخيام والسروج ، ومصاريف طوائف العساكر الطبجية والعربجية والرماة ، وعمر ما حول تلك الدار من الرباع والحوانيت والمسجد الذي بجواره ، ومكتبا لاقراء الأطفال ، ورتب تدريسا فى المسجد المذكور بعد العصر ، وقرر فيه السيد أحمسه الطحطاوي الحنفي ، ومعه عشرة من الطلبة ، ورتب لهم الف

عثمانى ، تصرف لهم من الروزنامة ، وللأطفال وكسوتهم خلاف ذلك ، ويشترى فى عيد الأضحى جواميس وكباشا ، يذبح منها ويفرق على الفقراء والموظفين ، ويرسل الى أصحابه عدة كباش فى عيد الأضحية الى بيوتهم — الكبش والكبشين — على قدر مقاديرهم ، ويرسل فى كل ليلة من ليالى رمضان عدة قصاع مملوءة بالثريد واللحم الى الفقراء بالجامع الأزهر .

واتفق أن الباشا قصد تعمير المجراة والسواقى التى تنقل الماء من النيل الى القلعة . وكانت قد تهدست وتخربت وتلاشت ، وبطل عملها مدة منين . فأحضروا المعمارجية ، فهولوا عليه أمرها ، وأخبروه أنها تحتاج خمائة كيس تنفق في عمارتها ، فعرض ذلك على المترجم فقال له : « أنا أعمرها عائة كيس » . قال : « كيف تقول ? » ، قال : « بل بثمانين كيسا » .

والتزم بذلك ، ثسم شرع فى عمارتها حتى أتمها على ماهى عليه الآن ، وأهسدى اليه رجال دولتهم عدة أثوار معونة له ، فعمر أيضا سواقيها ، وأدارها ، وجرى فيها المساء الى القلعة ونواحيها ، وانتفع بها أهل تلك الجهات ، ورخص المساء ، وكثر في تلك الإخطاط ، وكانوا قاسوا شسدة من عدم الماء عدة سنين .

ومما عد من مناقبه أن القلقات المقيدين بالمراكز وأبواب المدينة ، كانوا يأخفون من الواردين والداخلين والخارجين والمسافرين ، من الفلاحين وغيرهم ، ومعهم أشياء أو أحمال — ولو حطبا أو برسيما أو تبنا أو سرجينا — دراهم على كل شيء، ولو امرأة فقيرة معها ، أو على رأسها ، مقطف من رجيع البهائم تبيعه في الشارع وتقتات بثمنه ... فيحجزونها ولا يدعونها تمر حتى تدفع لهم نصف

فضة ، ثم يأخذون أيضا من ذلك الشيء ، ويأخذون على كل حمل حمار أو بعل أو جمل نصف فضة . واذا اشـــترى شخص من ساحل بولاق أو مصر القديمة أردب غلة أو حملة حطب لعياله ، أخذ منه المتقيدون عند قنطرة الليمون,. فاذا خلص منهم استقبله الكائنون بالباب الحديد ... وهكذا سائر الطرق التي يدخل منها المارة الى المدينة ويخرجون ، مثل باب النصر ، وباب الفتوح ، وباب الشعرية ، وباب العدوى ، وطرق الأزبكية وباب القرافة والبرقية وطرق مصرالقديمة . فسعى المترجم بابطــال ذلك ، وتكلم مع الباشا ، وعرفه تضرر الناس ... وخصوصا الفقراء . وهؤلاء المتقيدون لهم علائف يقبضونها من الباشا كغيرهم – وهذا قدر زائد -- فرخص له فى ابطال هذا الأمر، وكتب شيء من الناس جملةً كافيــة . وقيــد بكل مركز شخصا من أتباعه لمراقبتهم ، وأشاع ذلك في الناس. فانكفوا وامتنعوا عن أخذُ شيء منّ عامة الناس .

وكانوا يجمعون من ذلك مقدادير من الفضة العددية يتقاسمونها آخر النهدار ، وذلك خلاف ما يأخذونه من الأشياء المحمولة ، كالجبن والزبد والخيار والقثاء ، وأنواع البطيخ والفاكهة والبرسيم والأحطاب والخضارات وغير ذلك .

ومن مناقبه أيضا: أن الجاويشية والقواسة الأتراك ، للختصين بخدمة الباشا والكتخدا ، كان من عوائدهم القبيحة أنهم فى كل يوم جمعة يلبسون أحسن ملابسهم ، وينتشرون بالمدينة ، ويطوفون على بيوت الأعيان ، وأرباب المظاهر ، وأصحاب المناصب ، ويأخذون منهم البقاشيش ، ويسمونها الجمعية — فما هو الا أن يصطبح أحد من ذكر ، ويجلس مجلسه ، الا واثنان أو ثلاثة عابرون عليه من غير استئذان ، فيقفون قبالته وبأيديهم العصى

المفضضة ، فيعطيهم القرشين أو الثلاثة ... بحسب متلصبه ومقامه . فاذا ذهبوا وانصرفوا حضر البه خلافهم ... وهكذا . ولا يرون في ذلك ثقلا ولا رذالة ، بل يرون أن ذلك من اللازمات الواجبة . فلا يكفى أحد المقصودين : الخمسون قرشا ، أو أكثر — في ذلك اليوم — تذهب سبهللا . فكان منهم من ينقطع في حريمه ذلك اليوم ، أو يتوارى ويتغيب عن منزله . فاذا صادفوه مرة يتوارى ويتغيب عن منزله . فاذا صادفوه مرة أخرى ذاكروه فيما فاتهم في السابق : فاما ساعوه من وامتنوا عليه بتركها ، أو طالبوه بها ان لم يكن وامتنوا عليه بتركها ، أو طالبوم مع الباشا في منهم من ذلك .

ومن مساويه: آنه أول من فتح باب الزيادة فى متحصل الضربخانة ، حتى تنبه الباشسا من ذلك الوقت لأهل الضربخانة ، وأوقع بهم ماتقدم ذكره. ومنها احداث المكس على اللبان والحناء والصمغ على ما قيل:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها

كفي المرء نبـــلا أن تعد معايبه

وبالجملة « فمن رأس العين يأتى الكدر » كما قاله الليث بن سعد لما سأله الرشيد ، وقال له : « يا أبا الحرث . ما صلاح بلدكم ? » . فقال له : « أما صلاح أمر زراعتها وجدبها وخصبها ... فبالنيل . وأما صلاح أحكامها ... فمن رأس العين يأتى الكدر » . فقال له : « صدقت » .. ذكر ذلك الحافظ بن حجر فى « المرحمة الغيثية فى الترجمة اللبثية » .

وعلى كل ... فكان المترجم أحسن من رأينا فى هذه الدولة .. وكان قريبا من الخير وفعله ، مواظبا على الصلوات الخسس فى أوقاتها ، ملازما على الاشتغال ومطالعة الكتب ، والممارسة فى دقائق

الفنون . واقتنى كتبا كشيرة في سائر الفنون واستنباط الصنائع ، حتى أنه صنع الجوخ الملون الذي يعمل ببلاد الافرنج ، ويجلب الى الآفاق ، ويلبسه الناس للتجمل ... وكان قل وجوده بمصر، وغـــلا ثمنه . فعمل عدة أنوال ومناســـج غريبـــة الوضع ، وأحضر أشخاصا من النساجين ، فنسجوا الصوف بعد غزله مدات حددها لهم في الطول والعرض ، ثم يتسلمه رجال أعدهم لتخميره وتلبيده بالقلى والصابون ، منشورا ومطويا بكيفيات في أوقات وأيام ، بمباشرته لهم فى العمل واشارته ، ثم يضعونه مطويا في أحواض من خشب تخين مزفت، تمتلىء بالماء من ساقية ، صنعها لخصوص ذلك ، يصب منها الماء الى تلك الأحدواض ، تديرها الأثوار . وعلى تلك الأحواض مدقات شبيهة بمدقات الأرز ؛ تنحرك في صمعودها وهبموطها من ترس خاص يدور بدوران الساقية، وما يفيض من ماء الأحواض يجرى الى بستان زرعه حول ذلك ، فيسقى ما به من الأشــجار والمزارع ، فلا يذهب الماء هدرا ، ثم يخرجونه بعد ذلك ويبردخونه ويصبعونه بأنواع الأصباغ ، ويضعونه في مكس كبير يقال له « التخت » صنعه لذلك ، وعند ذلك يتم عمله . فكان الناس يذهبون للتفرج على ذلك لغرابته عندهم .

ثم حضر اليه شخص فرنساوى ، وأشار عليه باشارات فى تغيير المدقات ، وأفسد العمل ، واشتغل هو بكثرة المهمات ، فتكاسل عن اعادتها ثانيا ، وطل ذلك .

وكان ، مع كثرة أشغاله ومصاريفه ، ليس له كاتب ، بل يكتب ويحسب لنفسه ، وبين يديه عدة دفاتر : لكل شيء دفتر مخصوص ، ولا يشغله شيء عن شيء .

ولما اتسعت دائرته ، وكثرت حاشيته ، واجتمعت

فيه عدة مناصب ، مضافة لنظر المهمات — مثل : معمل البارود ، وقاعة الفضة ، ومدايغ الجلود ، وغير ذلك — فكان كتخدا بيك يحقد عليه فى الباطن لأمور بينهما ، حتى قيل ان نفسه طمحت فى الكتخدائية . فكان يتصدر فى الأمور والقضايا ، ويرافع ويدافع ويهزل مع الباشما ويضاحكه ويرادده ، ويدخل عليه من غير استئذان . فلم يزل الكتخدا يلقى فيه الدسائس ، ويعمل معدل الأشغال التى تحت نظره ، ويعرف الباشما بما يتوفر من ذلك ... حتى نزعه من نظارة جميع المهمات ، وقلدها صالح كتخدا الرزاز .

ومما نقمه عليه ، أن الكتخدا حضر لزيارة المشهد الحسينى فى عصرية يوم من رمضان ، ثم ركب متوجها الى داره قبيل الغروب فصادف فى طريقه عدة قصاع كبار معطاة ، تحملها الرجال . فسأل عنها فعرفوه أن المترجم يرسلها فى كل ليلة من ليالى رمضان الى فقراء الجامع الأزهر — وبها الثريد واللحم — فامتعض من ذلك ، وعرف الباشا أنه يؤلف الناس ويتودد اليهم بأموالك ، ونحو ذلك إ

واستمر المترجم بطالا نحو السنتين ، ولم بتضعضع ، ولم يظهر عليه تغير ، ونظامه ومطبخه على حاله ، وطعامه مبدول ، وراتبه جار . وفى تلك المدة اشتغل بمطالعة الكتب والمعارسة والمدارسة ، وعانى الحسابيات وصناعة التقويم ... حتى مهر فى ذلك ، وعمل الدستور السنوى ، وما يشتمل عليه من تقويم الكواكب السيارة ، وتداخل التواريخ والأهلة ، والاجتماعات والاستقبالات ، وطوالع والأهلة ، والاجتماعات ويصنع بيده أيضا الصنائع الفائقة : مثل الظروف التى تأتى من بلاد الهند وأقلامهم ، فيصنعها أولا من الخشب الرقيق والقرطاس المقوم المتلاصق ، ويصبغها وينقشها وينقشها وينقشها

بأنواع الليق ، ويعيد على النقوشات بالسندروس المحلول ، ويضعها فى صندوق من الزجاج صنعه لخصوص تلك الأشياء والقبورات ، وجفاف دهانها بحرارة الشمس المحجوب بالزجاج عن الهمواء والغبار . وعند تمامها تكون فى غاية الحسن والظرافة والبهجة ، بحيث لا يشك من يراها بأنها من صناعة الهند أو الافرنج المتقنين الصناعة .

وكان كلما سمع بشخص ذى معرفة لصناعة من الصنائع أو المعارف ، اجتهد فى تحصيلها وتلقيها عنه بأى وجه كان - ولو ببذل الرغائب واعد بمنزله أماكن لأشخاص من أرباب المعارف: ينزلهم فيها ، ويجرى عليهم النفقات والكساوى حتى يجتنى ثمار معارفهم وصنائعهم ، ويجتمع عنده فى كل ليلة جمعة جماعة من القراء التى مساكنهم قريبة من داره فيذكر الله معهم حصة من الليل ، ثم يقرق فيهم دراهم .

ولما طال به الاهمال ، وفتور الأحوال ... والباشا قليل الاقامة بمصر ، وأكثر أيامه غائب عنها ، فحسن بباله الرحلة من مصر الى الديار الرومية ، ويذهب الى بلاده فاستأذن الباشا عند وداعه ، وهو متوجه الى ناحية قبلى ، فأذن له . وأخذ فى أسباب السفر ، فأرسل الكتخدا الى الباشا ، ودس اليه كلاما ، فأرسل بمنعه ويرتب له خروجا لمطبخه ... فتعوق عن السفر على غيير خاطره .

وفى أوائل السنة حضرت اليه والدته وابنته وزوجها ، فأنزلهم فى دار تجاه داره ، وأجرى عليهم ما يحتاجون اليه من النفقة . فاتفق أن صهره المذكور حلف يمينا بالطلاق الثلاث ، وحنث فيه ، ففرق يينه وبين ابنته ، وطرده ، فشكاه الى كتخدا ك ، فعلمه فى شأن ، فلم يفبل وفال . « لا يجوز

أن أحلل المحرم الأجلك » . واستمر صهره يتردد على الكتخدا ويلقى ما يلقيه فى حقه من النميمة ، ويذكر له عنه فى حقه ما يزيده غيظا وكراهة ، ويقول له : « انه يجمع أناسا فى كل ليلة جمعة يقرءون ويدعون عليك وعلى مخدومك » ، وذكر له أنه يقول لكم ان قصده السفر الى بلده ، وانما قصده السفر الى بلده ، وانما قصده السفر الى اسلامبول، وليجتمع على مخدومه الأول لكونه تولى قبودان باشا ورياسة الدوناغة ، ويقول عندما أكون بدار السلطنة أفعل وأفعل ، وأخبرهم بحقيقة هؤلاء وأفاعيلهم ، وأنقض عليهم أمرهم . وذكر له أيضا أنه استخرج من أحكام النجوم التى يعانيها ، أن الباشا يحصل له نكبة بعد مدة قريبة ، ويحصل ما يحصل من الفتن ... فيريد الخروج من مصر قبل وقوع ذلك ، ونحو ذلك .

فلما رجع الباشا من سفرته ، توسل المترجم بالكتخدا فى أن يأخذ له اذنا من الباشا بالسفر و وهو لايعلم سريرته - ففاوض الباشا فى ذلك ، وألقى اليه ما ألقاه ، حتى أوغر صدره منه ، ثم رد عليه بقوله : « انى استأذنت الباشا فلم يسهل به مفارقتك ، وقال : ان كان عن ضيق فى المعيشة ، فأطلق له فى كل شهر كيسين ، عنها أربعون ألف نصف فضة » . فلما قال له ذلك قال : « أنا لايكفينى هذا المقدار ، فان كان فيطلق لى خمسة أكياس » . فقال : « لم يرض بأزيد مما ذكرته لك » . وكل فقال : « لم يرض بأزيد مما ذكرته لك » . وكل ذلك مخادعة من الكتخدا ليحقق ما حشده فى صدر مخدومه . وما زال يتردد فى طلب الاذن ، حتى أذن له ، وأضمر له القتل بعد خروجه من مصر ا

فعند ذلك باع داره ، وما استجده حسولها ،

والبستان خارج قناطر السباع ، وما زاد عن حاجته من الأشياء والأمتعة ، واشترى عيدا وجوارى ، وقضى لوازمه ، وسافر الى رشيد ... فعند ما مضى من نزوله يومان أو ثلاثة ، كتبوا الى خليل بيك ، حاكم الاسكندرية ، مرسوما بقتله . فبلغه خبر ذلك ، وهو بثغر رشيد ، فلم يصدقه ، وقال : « أى ذنب أستوجب به القتل ? ولو أراد قتلى ما الذى يمنعه منه وأنا عنده بمصر . وأنا سافرت باذنه وودعته ، وقبلت يديه وطرفه ، وأخذت خاطره ، وهو مبشوش معى كعادته ! ى .

فلما حصل بالاسكندرية ، واستقر بالسفينة ، ومضى أيام وهم ينتظرون اعتدال الريح ، والاذن من الحاكم بالاقلاع ، ووصل المرسوم الى خليـــل يك ، أرسل اليه في وقت يدعوه ليتفدّى معه في رأس التين . ونظر الى خليل بيك ، وهو واقف في انتظاره على بعد منه فوق علوة ، فأجاب ، وخرج من السمينة ، فوصل اليه جماعة من العسكر ، وأحاطوا به ... فتحقق عند ذلك ما كان بلغه وهو برشيد ، ونظر الى خليل بيك فلم يره ، فقـــال : « أمهلوني حتى أتوضأ وأصلى ركعتين » . وقام من حلاوة الروح وألقى بنفسه فى البحر ، فضربوا عليه بالرصاص ، وأخرجوه وتمموا قتله ، وأخرجوا صناديقه ، وأخذوا ما فيها من الكتب لأن الباشا أرسل بطلبها . وأخذ ما معه من المال والدراهم خليل بيك ، فأعطى لولده جانب منه ، وأذن له بالسفر مع عياله . وانقضى أمره ، ووصلت الكتب الى سراية الباشا ، وأودعت عند ولى خوجا ، وتبدد الكثير منها ، وفرق منها عدة على غــير أهلها . وكانت قتلته في أواخر شهر صفر من السنة . والله أعسلم.

# سنة ١٢٢٨ هجربة

#### المحستم

## الأثنين غرته ( } يناير ١٨١٣ م):

فيه : وصل الخبر من الجهة القبلية بأن ابراهيم بيك - ابن الباشا - قبض على أحمد أفندى ابن حافظ أفندى ، الذي بيده دفاتر الرزق الأحباسية ، وشنقه ، وضرب قاسم أفندى ابن أمين الدين -- كاتب الشهر -- علقة قوية . وكان والده أضحبهما معه ليباشرا معه الأمور ، ويعرفاه الأحوال . وكان قاسم أفندى خصيصا به مشل الوزير ، والصاحب ، والنديم ، ورتب له الباشا في كل سنة ثمانين كيسا خلاف الخروج والكساوى ، وشرط عليه المناصحة في كشف المستورات ، وما يكون فيه تحصيل الأموال ... فكأنه قصر في كشف بعض الأشياء ، وأرسل الى والده يعلمه بخيانته ، هو وكاتب الأرزاق ، وأنهما منهمكان في ملاذهما ، فأذن له فى فعله بهما ما ذكر ، وأخذ ما كانا جمعاه لأنفسهما ، وأظهر أنه أنما فعل بهما ذلك عقوبة على ارتكاسها المعصية.

## السبت ۲۰ منه ( ۲۳ يناير ۱۸۱۳ م ):

حضر ابراهيم بيك المذكور الى مصر .

وفیه: حصلت، منافسة بین حسین أفسدی الروزنامجی و بین شخصین من کتابه ، وهما: مصطفی باش جاجرت ، وقیطاس أفندی ، ولعل ذلك باغراء باطنی علی حسین أفندی ، فرفعا أمرهما الی الباشا وعرفاه عن مصارف وأمور یفعلها حسین أفندی

ويخفيها عن الباشا ، وأنه اذا حوسب على السنين الماضية ، يطلع عليه ألوف من الأكياس .

فعندما سمع ذلك آمرهما بمباشرة حسابه عن أربع سنوات متقدمة . فخرجا من عنده ، وأخذا صحبتهما مباشرا تركيا ، ونزلوا على حين غفلة بعد العصر ، وتوجهوا الى منزل أخيه عثمان أفندى السرجى ، ففتحوا خزانة الدفاتر ، وأخذوها بتمامها ، الى بيت ابن الباشا ابراهيم بيك الدفتردار .

واجتمعوا فى صبحها للمحاققة والحساب مع أخيه عثمان أفندى المذكور ، واستمروا فى المناقشه والمحاققة عدة أيام ... مع المرافعة والمدافعة ، والميل الكلى على حسين أفندى ، ويذهبون فى كل ليلة يخبرون الباشا عا يفعلون ، وبالقدر الذى ظهر عليه . فيعجب ذلك ، ويثنى عليها ، ويحرضهما على التدقيق ، فتنتفخ أوداجهما ، ويزيدان فى الممانعة والمدافعة والمرافعة فى الحساب .

وحسين أفندى على جليته ، ويظن أنه على عادته في كونه مطلق انتصرف فى الأموال الميرية ، ويبلعها اذا سئل فيها للقائم بالدولة ، ايرادا ومصرفا ، ليكون اجمالا لا تفصيلا ، لكونه أمينا وعدلا .

وكان الايراد والمصرف محسررا ومضبوطا فى الدفاتر التى بأيدى الأفندية الكتاب ، ومن انضم اليهم من كتاب اليهود فى دفاترهم أيضا بالعبرانى ، لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على الأخرى .

فلما استقل هذا الباشا بمملكة الديار المصرية ، واستغول في تحصيل الأموال بأي

وجمه ، واستحدث أقسلام المسكوس ، وجعلها فى دفاتر تحت أبدى الأفنـــدية وكتبة الروزنامة ، فصارت من جملة الأموال الميرية : في قبضها وصرفهما ، وتحاويلها .. والباشا مرخى العنسان للروزنامجي ، ومرخص له في الاذن والتصرف ... والروزنامجي كذلك مرخى العنان لأحمد خواص كتابه ، المعروف بأحمد اليتيم ، لفطانته ، ودرايته . فكان هو المشار اليه من دون الجميع ، ويتطاول عليهم ، ويمقت من فعل فعلا دون اطلاعه ، وربما سب - ولو كان كبيرا أو أعلى منزلة منه في فنــه - فيمتـــلىء غيظا ، وينقطع عن حضــور الديوان ، فيهمله ولا يسأل عنه .. والأفندى الكبير لايخرج عن رأيه لكونه سادا مسد الجميع . فدبروا على أحمد أفندي المذكور، ، وحفروا له ، وأغروا به حتى نكبه الباشا ، وصادره فى ثمانين كيسا ، ومخدومه حسين أفندى ، فى أربعمائة كيس.

وانقطع أحمد افندى عن حضور الديوان ، وتقدم المتأخر ، وضم الباشا الى ديوانهم من طرفه خليل أفندى ، وسموه « كاتب الذمة » بمعنى أنه لا يكتب تحويلا ، ولا ورقة ميرى ، ولا خلاف ذلك ، مما يسطر فى ديوانهم ، حتى يطلع عليه خليل خفندى المذكور ، ويرسم عليه علامته . فأحاط علمه بجميع أسرارهم ... وكل قليل يستخبر منه الباشا ، فيحيطه بمعلوماته . ولم يزل حتى تحول ديوانهم ، وانتقل الى بيت خليل أفندى تجاه منزل ابراهيم بيك ابن الباشا بالأزبكية ، وترأس بالديوان قاسم أفندى كاتب الشهر وقريبه قيطاس بالديوان قاسم أفندى باش جاجرت .

وبعد عدة أشهر سافر ابراهيم بيك ، وأخذ سحبته قاسم أفندى على الصورة المتقدمة ... والروزنامجى وولده محمد أفندى يراعيان جانب رفيقيه ولا يتعرضان لهما فيما يتصدران له ، ويضمانه فى عهدتهما . فلما وصل الخبر بنكبة

ابراهيم بيك لقساسم أفندى ، فعند ذلك قصرا معهما ، وأظهر ابن الروزنامجى مكمون غيظه ف حقهما ، ومانعهما أيضا ، وخشن القول لهما ، فاتفقا على انهاء الحال الى باب الباشا ففعلا ما ذكر .

وكان حسين أفندي عند ما استأذن الباشا في صرف الجامكية السائرة ، للعامة والخاصة ، فأذن له في صرف ما يتعلق بمشايخ العلم والأفندية الكتبسة ، والسيد محمد المحروقي بألكامل ، وما عداهم ربع استحقاقهم ، وكتب له فرمانا بذلك ... فقال له الروز نامجي : « في بعضهم من يستحق المراعاة كبعض أهل العلم الخاملين ، وأهل الحرمين المهاجرين ، ومستوطنين عصر بعيالهم ، وليس لهم ايراد يتعيشون منه الاما هو مرتب لهم من العلائف في كل سنة ، وكذلك بعض الملتزمين الذين اعتادوا سداد ما عليهم من الميرى ، وبعضه بما لهم من الاتلافات ، والعلائف والعلال» . فقال له : « النظر في ذلك في ذلك لرأيك ... فان هذا شيء يعسر ضبط جزئياته » . فاعتمد ذلك ، وطفق يفعل في البعض بالنصف، والبعض بالثلث، أو الثلثين. وأما العامة والأرامل، فيصرف لهم الربع لاغير، حسب الأمر، ويقاسون في تحصيل ربع استحقاقهم الشدائد من السعى وتكرار الذهاب، والتسويف، والرجوع في الأكثر من غير شيء ، مع بعد المسافة ، وفيهم الكثير من العواجز .

فلما ترافعوا فى الحساب ، مانع المتصدر فيما زاد على الربع ، وطلع الى الباشا فعرفه بذلك ، فقال الباشا : « لا تخصموا له الا ما كان باذنى وفرمانى ، وما كان بدون ذلك فلا » . وأنكر الحال السابق منه له ، وقال : « هو متبرع فيما فعله » . فتأخر عليه مبلغ كبير فى مدة أربع سنوات. وكذلك كان يحول عليه حوالات لكبار العسكر برسول من أتباعه ، فلا يسعه الممانعة ، ويدفع القدر المحول عليه بدون فرمان ، اتكالا على الحالة التى هو معه عليه بدون فرمان ، اتكالا على الحالة التى هو معه

عليها . فرجعوا عليه فى كثير من ذلك ، وتأخر عليه مبلغ كبير أيضا ، فتسموا حساب سنة واحدة على هذا النسق ، فبلغت نحو الألف كيس ومائتى كيس وكسور تبلغ فى الأربع سنوات خسة آلافكيس . فتقلق حسين أفندى ، وتحدير فى أمره ، وزاد وسواسه ، ولم يجد مغيثا ولا شافعا ولا دافعا .

#### أواخره ( أواخر يناير ١٨١٣ م ) :

عمل الباشا مهما لختان ابن بونابرته الخازندار الغائب ببلاد الحجاز ، وعملوا له زفة فى يوم الجمعة بعد الصلاة ، اجتمع الناس للفرجة عليها .

وفيه أيضا: زاد الارجاف بحصول الطاعون وواقع الموت منه بالأسكندرية ، فأمر الباشا بعمل كرنتيلة بثغر رشيد ودمياط والبرلس وشبرا ، وأرسل الى الكاشف الذى بالبحيرة بمنع المسافري المارين من البر . وأمر أيضا بقراءة صحيح البخارى بالأزهر ، وكذلك يقرأون بالمساجد والزوايا سورة الملك والأحقاف فى كل ليسلة بنيسة رفع الوباء فاجتمعوا الا قليلا بالأزهر نحو ثلاثة أيام ، ثم تركوا ذلك ، وتكاسلوا عن الحضور .

## الاثنين ٢٦ منه ( أول فبراير ١٨١٣ م ) :

كسفت الشمس وقت الضحوة . وكان المنكسف نحو ثلاثة أرباع الجرم ، وكانت الشمس فى برج الدلو أيام الشتاء فأظلم الجو الاقليلا ، ولم ينتبه له كثير من الناس لظنهم أنها غيوم متراكمة لأنهم فى فصل الشتاء .

#### سنغر

## الاربعاء غرته (٣ فبراير ١٨١٣ م):

فى آخريات النهار هبت ريح جنوبية غربية عاصفة باردة ، واستمرت لعصر يوم السبت ، وكانت قوتها يوم الجمعة . أثارت غبارا أصفر ، ورمالا ، مع غيم مطبق وقتام ، ورش مطر قليل فى بعض الأوقات

#### الثلاثاء ٧ منه ( ٩ قبراير ١٨١٣ م ):

وردت بشائر من البلاد الحجازية ، باستيلاء العساكر على جدة ومكة من غير حرب . وذلك أنه لما انهزمت الإتراك في العام الماضي ، ورجعوا على الصورة التي رجعوا عليها ، مشتتين ومتفرقين ، وفيهم من حضر من طريق السويس ، ومنهم من أتى من البر ، ومنهم من حضر من ناحية القصير ، ونفي الباشا من استعجل بالهزيمة والرجوع من غير أمره ، ويخشي صولته ، ويرى في نفسه أنه أحق ، بالرياسة منه — مشل صالح قوج ، وسليمان ، وحجو — وأخرجهم من مصر ، واستراح منهم ، مقتل أحمد أغا لاظ … جدد ترتيبا آخر .

وعرفه كبراء العرب الذين استمالهم واندرجوا معه ، وشيخ الحويطات، أن الذي حصل لهم انما هو من العرب الموهبين — وهم عرب حرب — والصفراء ، وأنهم مجهودون ... والوهابية لا يعطونهم شيئا ، ويقولون لهم : « قاتلوا عن دينكم وبلادكم » . فاذا بذلتم لهم الأموال ، وأغدقتم عليهم بالانعام والعطاء ، ارتدوا ورجعوا وصاروا معكم ، وملكوكم البلاد .

فاجتهد الباشا فى جمع الأموال بأى وجه كان ، واستأنف الطلب ، ورتب الأمور ، وأشاع الخروج بنفسه ، ونصب العرضى خارج باب النصر ، وذلك فى شهر شعبان . وخرج بالموكب كما تقدم ، وجلس بالصيوان ، وقرر للسيفر فى المقدمة بونابارته الخازندار ، وأعطاه صناديق الأموال والكساوى ، ورافق معه عابدين بيك ومن يصحبهما ، وواظب على الخروج الى العرضى ، والرجوع تارة الى القلعة ، وتارة الى الأزبكية والجيزة وقصر شبرا ، ويعمل الرماحة والميدان فى يومى الحميس والاثنين ، والمصاف على طرائق حرب الافرنج .

وسافر بونابارته فی أواخر شعبان ، واستمر العمرضی منصوبا ، والطلب كذلك مطلوبا ،

والعساكر واردة من بلادها على طريق الاسكندرية ودمياط ، ويغرج الكثير الى العرضي ، ويستمرون • عملي الدخسول الى المدينة في الصباح لقضماء آشــغالهم ، والرجوع أخريات النهــار مع تعدى

أذاهم للباعة والحمارة وغيرهم . ولَمَا غدر الباشا بأحمد أغا لاظ وقتله في أواخر رمضان ، ولم يبق أحد مبن يخشى سطوته ، وسافر عابدين بيك في شوال ، وارتحل بعده بنحو

شهر مصطفى بيك دالى باشا ، وصحبته عدة وافرة من العسكر ، ثم سافر أيضا يحيى أغا ومعه نحو الخسمائة ، وهكذا ... كل قليل ترحل طائفة بعد 

كذلك .

ولمسا وصل بونابرته الى ينبع البر ، أخذوا في تأليف العربان واستمالتهم ، وذهب اليهم ابن شديد الحويطي ومن معه ، وتقابلوا مع شيخ حرب ، ولم يزالوا به حتى وافقهم . وحضروا به الى بونابرته ، فأكرمه وخلع عليه الخلع ، وكذلك على من حضر من أكابر العربان ، فألبسهم الكساوى والفراوي السبور والشالات الكشميري ... ففرق عليهم من الكشمير ملء أربع سحاحير وصب عليهم الأموال ، وأعطى لشيخ حرب مائة آلف فرانسة عين . وحضر باقى المشايخ فخلع عليهم وفرق فيهم ، فخص شيخ حرب بمصرده ثمانية عشر ألف فرانسة . ثم رتب لهم علائف تصرف لهم في كل شــهر: لكلُّ شخص خمسة فرانسة ، وغرارة بقسماط ، وغرارة عدس . فعند ذلك ملكوهم الأرض ، والذي كان متأمرا بالمدينة من جنسهم استمالوه أيضا ، وسلم لهم المدينة. وكلُّ ذلك بمخامرة الشريف غالب أمير مكة ، وتدبيره واشماراته . فلما تم ذلك أظهـــر الشريف غالب أمره ، وملكهم مـــكة والمدينة .

وكان ابن سعود الوهابي حضر في الموسم وحج،

ثم ارتحل الى الطائف . وبعد رحيله فعل الشريف غالب فعله ، وسيلقى جزاءه !

وُلما وصلت البشائر بذلك في يوم الثلاثاء سابعه ، ضربوا مدافع كثيرة ، ونودى في صبح ذلك بزينة المدينة ومصرُّ وبولاق ، فزينوا خسبة أيام : أولها أ الأربعاء ، وآخرها الأحد . وقاسى الناس فى ليالى هذه الأيام العذاب الأليم من شدة البرد والصقيع وسهر الليل الطويل . وكان ذلك في قوة فصــل الشيتاء ، وكل صاحب حانوت جالس فيها ، وبين يديه مجمرة نار يتدفأ ويصطلى بحرارتها ، وهو ملتف بالعباءة والأكسية الصوف أو اللحاف.

وخرج الباشا من ليلة الأربعاء المذكور ، ونصبت الخيام ، وخرجت الجمال المحملة باللوازم من الفرش والأواني وأزيار الماء ، والسارود لعمل الشنانك والحرائق . وفي كل يوم يعمل مرماح وشمنك عظيم مهول بالمدافع وبنمادق الرصاص المتواصلة من غير فاصل ، مثل الرعود والطبول ، من طلوع الشمس الى قريب الظهر .

وفى أول يوم من أيام الرمى أصيب ابراهيم بيك ابن الباشا برصاصة في كتفه .. أصابت شخصا من السواس ، ونفذت منه اليه وهي باردة ، فتعلل بسببها ، وخرج بعد يومين في عربة الى العرضي ثم رجع .

ولماً كان يوم الأحد وقت الزوال ، ركب الباشا وطلع الى القلعة ، وقلعوا خيام الشنك ، وحملوا الجمآل ، ودخلت طوائف العسكر . وأذن للناس عمروا القناديل ، وأشاعوا أنها سبعة أيام .

فلما حصل الاذن بالرفع فكأنما نشطوا منعقال ، وخلصوا من السجون لما قاسوه من البرد والسهر ، وتعطيل الأشغال وكساد الصنائع ، والتكليف بما لا طاقة لهم به . وفيهم من لا يملك قوت عياله ، أو تعمير سراجه، فيكلف مع ذلك هذه التكاليف . Combine - (no stamps are applied by registered version)



وكتب الباشا بالبشائر الى دار السلطنة ، وأرسلها صحبة أمين جاويش . وكذلك الى جميع النواحى ، وأنعم بالمناصب على خواصه .

وفي هذا الشهر: وردت أخبار بوقوع أمطار وثلوج كثيرة بناحية بحرى وبالأسكندرية ورشيد بحدود الغربية والمنوفية والبحيرة ، وشدة برد . ومات من ذلك أناس وبهائم ، والزروع البدرية ، وطف على وجه الماء أسماك موتى كثيرة ، فكان موج البحر يلقيه على الشطوط ، وغرق كثير من البياح العواصف التي هبت في أول الشهر .

وفيه: أحضر الباشا حسين أفندى الروزنامجى ، وخلع عليه خلعة الابقاء على منصبه فى الروزنامه ، وقررعليه الفين وخسمائة كيس ! وذلك أنهم لمارافعوه فى الحساب على الطريقة المذكورة أرسل اليه الباشا

بطلب خمسمائة كيس من أصل الحساب ، فضاق خناقه ، ولم يجد له شافعا ولا ذا مرحمة . فأرسل ولده الى محمود بيك الدويدار يستجير فيه ، وليكون واسطة بينسه وبين الباشا — وهو رجل ظاهره خلاف باطنسه — فذهب معه الى الباشا فبش فى وجهه ورحب به ، وأجلسه محمود بيك في ناحية من المجلس ، وتناجى هو مع الباشا ، ورجع اليه يقول له : « أنه يقول : أن الحساب لم يتم الى هدا الحين ، وأنه ظهر على أبيك تاريخ أمس ، خمسة آلاف كيس وزيادة ، وأنا تكلمت معه ، وتشفعت عنده فى ترك باقى الحساب والمسامحة فى نصف المبلغ والكسور ، فيكون الباقى ألفين وخمسمائة كيس تقومون بدفعها » !

فقال: « ومن أين لنا هـــذا القدر العظيم .. وقد عزلنا من المنصب أيضا حتى كنا تتداين ?! ولا يأمننا الناس اذا كان القدر دون هذا أيضا » .

فرجع الى الباشا وعاد اليه يقول له: « لم يمكننى تضعيف القدر بسوى ما سامح فيه . وأما للنصب فهو عليكم ... وفى غد يطلع والدك ويتجدد عليه الابقاء ، وينكمد الخصم . وعلى الله السداد » .

ونهض وقبل يده ، وتوجه فنزل الى دارهم ، وأخبر والده بما حصل ... فزاد كربه ، ولم يسعه الا التسليم ، وركب فى صبحها وطلع الى الباشا ، فخلع عليه ، ونزل الى داره بقهره ، وشرع فى بيع تعلقاته وما يتحصل لديه !

## الاثنين ١٣ منه ( ١٥ فبراير ١٨١٣ م ):

خلع الباشا على مصطفى أفندى ، ونزل إلى داره ، وأتاه الناس يهنئونه بالمنصب !

#### الاربعاء ٢٢ منه ( ٢٤ فيراير ١٨١٣ م ):

وردت بشسائر بتملكهم الطسائف ، وهروب المضايفي منهسا . فعملوا شنكا ، وضربوا مدافع

كثيرة من القلعة وغيرها ، ثلاثة أيام ، فى كل وقت أذان . وشرع الباشا فى تشميل ولده اسماعيل بالبشارة ليسمافر الى اسلامبول . وتاريخ تملكها فى سادس عشرين المحرم (٢٩ يناير ١٨١٣) .

وفى هذه الأيام: ابتدعوا تحرير الموازين ، وعسلوا لذلك ديوانا بالقلعة ، وأمروا بابطال موازين الباعة واحضار ما عندهم من الصنج ... فيزنون الصنجة: فان كانت زائدة أو ناقصة ، أخذوها وأبقوها عندهم ، وان كانت محررة الوزن ، ختموها بختم . وأخذوا على كل ختم صنعة ثلاثة أنصاف فضة ، وهى النصف أوقية والأوقية ... الى الرطل الذى يكون وزنه غسير محرر يعطوه رطلا من حديد ويدفع ثمنه مائة نصف فضة ، والنصف رطل خسون ... وهكذا .. وهو باب يتجمع منه أكياس كثيرة .

وفيه أيضا: طلب الباشا من عرب الفوائد غرامة سبعين ألف فرانسة فعصدوا ورمحوا باقليم الجيزة ، وأخذوا المراشى ، وشلحوا من صادفوه . ورمح كاشف الجيزة عليهم ، فصادف منهم أباعر محملة أمتمة لهم ، وصحبتهم نساء وأولاد ، فأخذهم ورجع بهم .

وفيه: سافر ابراهيم بيك ابن الباشا الى ناحية قبلى ، ووصعلت الأخبسار بوقوع الطاعون بالاسكندرية . فاشتد خوف الباشا والعسكر مع قساوتهم وعسفهم وعدم مرحمتهم 1

## رسيس الأول

## الحُميس قرته ( ٤ مارس ١٨١٣ م ) :

قلدوا شحصا يسمى حسمين البرلى ، وهو الكتخدا عند كتخدا بيك ، وجعلوه فى منصب بيت المال ، وعزلوا رجب أغا ... وكان انسانا مسملا لا بآس به . فلما تولى هذا ، أرسل لجميع مشايخ

الخطط والحارات ، وقيد عليهم بآنهم يخبرونه بكل من مات من ذكر أو آنشى ، ولو كان ذا أولاد أو ورثة أو غير ذلك ، وكذلك على حوانيت الأموات. وأرسل فرمانات الى بلاد الأرياف والبنادر بمعنى ذلك .

## الاحد ٤ منه (٧ مارس ١٨١٣ م):

طلب الباشا حسين أفندى الروزنامجى ، وطلب منه ما قرره عليه - وكان قد باع حصصه وأملاكه ودار مسكنه ، فلم يوف الا خمسمائة كيس - فقال له : « ما لك لم توف القدر المطلوب ? وما هذا التأخير وأنا محتاج الى المال ؟ » . فقال : « لم يبق عندى شىء ، وقد بعت التزامى وأملاكى وبيتى ، وتداينت من الربويين حتى وفيت خمسمائة كيس وها أنا بين يديك » ! فقال له : « هـذا كلام لا يروج على ، ولا ينفعك ، بل أخرج المال المدفون » وقال : « لم يكن عندى مال مدفون . وأما الذى أخبرك عنه فيذهب فيخرجه من محله » !

فعنق منه وسبّه ، وقبض على لحيته ، ولطمه على وجهه ، وجرد السيف ليضربه فترجى فيه الكتخدا والحاضرون فأمر به فبطحوه ، وأمر القواسة الأتراك بضربه ، فضربوه بالعصى المفضضة التى بأيديهم ، بعد أن ضربه هو بيده عدة عصى ، وشبج جبهته ... حتى أتوا عليه ثم أقاموه والبسوه فروته ا وحملوه وهومغشى عليه ، وأركبوه عارا ، وأحاط به خدمه وأتباعه حتى أوصلوه الى منزله ، وأرسل معه جاعة من العسكر يلازمونه ، ولا يدعونه بدخل الى حريمه ، ولا يصل إليهم منه أحد .

ورك فى أثره محسود بيك الدويدار بأسر الباشا ، وعبر داره ودار أخيب عثمان أفندى المذكور ، وأخذه صحبته الى القلعة ، وسجنوه ... وأما ولده وأخواه ، فانهم تغيبوا من وقت الطلب ، واختفوا .

ونزل اليه فى اليوم الثانى ابراهيسم أغا أغات الباب، يطالبه بفلاق غاغاتة كيس وقتئذ ا فقال له: 
﴿ وكيف أحصل شيئا وأنا رجل ضعيف ، وأخى عثمان عندكم فى الترسيم ? وهسو الزعيم بعيننى ويقضى أشفالى ، وأخذتم دفاترى المختصبة بأحوالى مع ما أخذتموه من الدفاتر » . فأقام عنده ابراهيم أغا برهة ، ثم ركب الى الباشا وكلمه فى ذلك فأطلقوا له أخاه ليسعى فى التحصيل .

## الاحد ١١ منه (١٤ مارس ١٨١٣ م):

عدى الباشا الى بر الجيزة بقصد السفر الى بلاد الغيوم، وأخذ صحبته كتبة مباشرين، مسلمين ونصارى، وأشاع أن سفره الى الصعيد ليكشم على الأراضى وروكها . وارتحل فى ليسلة الثلاثاء ثالث عشره بعد أن وجه ابنه اسماعيل الى الديار الرومية فى تلك الليلة بالبشارة .

#### الاحد ٢٥ منه ( ٢٨ مارس ١٨١٣ م):

حضر لطيف أغا راجما من اسلامبول ، وكان قد توجه ببشارة فتح الحرمين . وأخبروا أنه لما وصل الى قرب دار السلطنة ، خرج لملاقاته الأعيسان . وعند دخوله الى البلدة ، عملوا له موكبا عظيما ... مشى فيه أعيان الدولة وأكابرها ، وصحبته عسدة مفاتيح ، زعموا أنها مفاتيح مكة وجدة والمدينة ، وضعوها على صفائح الذهب والفضة ، وأمامها البخورات في مجامر الذهب والفضة والمسطر والطيب ، وخلفهم الطبول والزمور . وعملوا لذلك شنكا ومدافع ، وأنعم عليه السلطان ، وأعطاه خلما وهسدابا ... وكذلك أكابر الدولة . وأنعم عليه الخنكار بطوخين ، وصار يقال له لطيف باشا .

وفيه : وردت الأخبار بقدوم قهوجى باشا ، ومعه خلع وأطواق للباشا ، وعدة أطواخ بولايات لمن يختار تقليده . فاحتفل الباشا به عند ما وصلته

آخساره ، وأرسل الى أمراء الثغور بالاسكندرية ودمياط بالاعتناء علاقاته عند وروده على ثغر منها وفيه : حضر خليل بيك حاكم الاسكندرية الى مصر فرارا من الطاعون لأنه قد فشا بها ، ومات آكثر عسكره وأتباعه

## دبسيبع الآخر

### ٨ منه ( ١٠ ابريل ١٨١٣ م ) :

حضر الباشا على حين غفلة من الفيدوم الى الجيزة . وأخبروا أنه لما وصل الى ناحبة بنى مسويفه ، ركب بغلة سريعة العدو ، ومعه بعض خواصه على الهجن والبغال ، فوصل الى الفيوم فى أربع ساعات ، وانقطع أكثر المرافقين له ، ومات منهم سبعة عشر هجينا .

#### ١٠ منه (١٢ أبريل ١٨١٣ م):

عملوا مولد المشهد الحسينى المعتاد ، وتقيد التنظيمه السيد المحروقي الذي تولى النظارة عليه وجلس ببيت السادات المجاور للمشهد بعد أن أخلوه له .

وفى ذلك اليوم: أمر الباشا بعمل كورنتيلة بالجيزة ، وبوه باقامته بها ، وزاد به الحوف والوهم من الطاعون لحصول القليل منه عصر . وهلك الحكيم الفرنساوى ، وبعض نصارى أروام ... وهم يعتقدون صحة الكورنتيلة ، وانها تمنع الطاعون وقاضى الشريعة ، الذى هو قاضى العسكر ، يحقق قولهم ، ويعشى على مذهبهم . ولرغبة الباشا في الحياة الدنيا ، وكذلك أهل دائرته ، وخوفهم من الحياة الدنيا ، وكذلك أهل دائرته ، وخوفهم من بالمحكمة عند القاضى شخص من أتباعه ، فأمر بحرق عليه ، وغسل المحل الذى مات فيه ، وتبخيره بالبخورات ... وكذلك غسل الأواني التي كان بسها ، وبخروها . وأمروا اصحاب الشرطة أنهم بمسها ، وبخروها . وأمروا اصحاب الشرطة أنهم

reed by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

يأمرون الناس ، وأصحاب الأسدواق ، بالكنس والرش والتنظيف فى كل وقت ونشر الثياب . واذا ورد عليهم مكاتبات خرقوها بالسكاكين ، ودخنوها بالبخور قبل ورودها .

ولما عزم الباشا على كورنتيلة الجيزة ، أرسل فى ذلك اليوم بأن ينادوا بها على سكانها : بأن من كان يملك قوته وقوت عياله ستين يوما ، وأحب الاقامة ... فليمكث بالبلدة . والا فليخرج منها ويذهب ، ويسكن حيث أراد فى غيرها . ولهم مهلة أربع ساعات . فانزعج مسكان الجيزة ، وخرج من خرج ، وأقام من أقام .

وكان ذلك وقت الحصاد ، ولهم مزارع وأسباب مع مجاوريهم من أهل القرى . ولا يخفى احتياجات الشخص لنفسه وعياله وبهائمه ... فمنعوا جميع ذلك ، حتى سلوا خروق السور والأبواب ، ومنعوا المعادى مطلقا .

وأقام الباشا ببيت الأزبكية لايجتمع بأحد من الناس الى يوم الجمعة فعدى فى ذلك اليوم، وقت الفجر، وطلع الى قصر الجيزة، وأوقف مركبين: الأولى ببر الجيزة، والأخرى فى مقابلتها ببر مصر القديمة. فاذا أرسل الكتخدا أو المعلم غالى البه مراسلة، ناولها المرسل الكتخدا أو المعلم غالى البعمد تبخير الورقة بالشيح واللبان والكبريت، ويتناولها منه الآخر بمزراق آخر، على بعد منهما، وعاد راجعا. فاذا قرب من البر، تناولها المنتظر له أيضا بمزراق، وغمسها فى الخل، وبخرها بالبخور المذكور، ثم يوصلها لحضرة المشار اليه بكيفية أخرى! فأقام أياما وسافر الى الفيوم، ورجع كما ذكر. وأرسل مماليكه، ومن يعز عليه ويخاف عليه من الموت، الموت، المي أسيوط.



اسرة احتجبت بالبيت

#### جمسادي الأولى

### ٧ منه (٨ مايو ١٨١٣ م):

نودى بالأسواق: بأن السيد محمد المحروقى شاه بندر التجار بمصر ، وله الحكم على جسيع التجار ، وأهل الحرف ، والمتسبين ... في قضاياهم وقوانينهم ، وله الأمر والنهى فيهم .

وفيه وصل الى مصر عدة كبيرة من العساكر الرومية على طريق دمياط ، ونصبوا لهم وطافا خارج باب النصر 6 وحضر فيهم نحو الخمسمائة نفر ... أرباب صنائع : بنائين ونجارين وخراطين ، فأنزلوهم بوكالة بخط الخليفة .

## ۸ منه (۹ مايو ۱۸۱۳ م):

تقلد الحسبة الخواجا محمود حسن ، ولبس الحلعة ، وركب وشق المدينة وإمامه الميزان ، فرسم برد الموازين الى الأرطال الزياتى ، التى عبرة الرطل منها أربع عشرة أوقية ، فى جميع الأدهان

والخضراوات على العادة القديمة ، ونقص من أسعار اللحم وغيره . ففرح الناس بذلك ... ولكن لم يستمر ذلك .

#### ١١ منه (١٢ مايو ١٨١٣ م):

بين الظهر والعصر كانت السماء مصحية ، والشمس مضيئة صافية ... فما هو الا والسماء والجو طلع به غيم وقتام ورياح نكباء غربية جنوبية ، وأظلم ضوء الشمس ، وأرعد ترعدتين : الثانية أعظم من الأولى ، وبرق ظهر ضوقه ، وأمطرت مطر متوسطا . ثم سكن الربح ، وانجلت السماء وقت العصر .. وكان ذلك سابع بشنس القبطى ، وآخر يوم من نيسان الرومى . فسبحان اللك الفعال ، مغير الشئون والأحوال .

وحصل فى تاليه —يوم الجمعة — مثل ذلك الوقت أيضا ، غيوم ورعود كثيرة ، ومطر أزيد من اليوم الأول .

#### جمادى الآخرة

## السبت ١٢ منه (١٢ يونية ١٨١٣ م):

وصل فى النيل على طريق دمياط ، أغا من طرف الدولة ، يقال له قهوجى باشا السلطان فاعتنى الباشا بشيأنه ، وحضر الى قصره بشبرا ، وأمر باحضار عدة من المدافع وآلات الشنك . وعملوا أمام القصر بساحل النيل تعاليق وقناديل وقدات . ونبه على الطوائف بالاجتماع بعلابسهم وزينتهم .

ووصل الأغا المنكور يوم الأحد ، فخرج الأغوات ، والسفاشية ، والصقلية ، وهم لابسون القواويق ، وجميع العساكر الخيالة ليلا ... فما طلعت الشمس حتى اجتمعوا بأسرهم جهسة شهرا ، وانتظموا في موكب ، ودخلوا من باب النصر ، ويقدمهم طوائف الدلاة وأكابرهم ، ويتلوهم أرباب المناصب ، مثل : الأغا ، والوالى ،

والمحتسب ، وبواقی وجاقات المصریة ... ثم موکب کتخدا بیك ، وبعده موکب الأغا الواصل ، وفی اثره ما وصل معه من الخلع ، وهی : أربع بقیج ، وخنجران مجوهران ، وسیف ، وثلاث شلنجات علیها ریش مجوهرة ... وخلف ذلك العسساكر الخیالة ، والتفكیجیة ، وخلفهم النوبة التركیة .. فكان مدة مرورهم نحو ساعتین وربع . ولیس فیمن رجالة مشاة سوی الخدم ، وقلیل عسبكر فیم متفرقون بالأسواق والأزقة ، كالجراد المنتشر ، خلاف من یرد منهم والأزقة ، كالجراد المنتشر ، خلاف من یرد منهم الخلع الواردة ما هو مختص بالباشا ، وهو فروة ، وخنجر ، وریشة بشلنج ، وأطواخ ، ولابنه ابراهیم وخنجر ، وریشة بشلنج ، وأطواخ ، ولابنه ابراهیم بیك مثل ذلك .

وأسكنوا ذلك الأغا ورفيق وأتباعهما ، بمنزل ابراهيم بيك ابن الباساشا بالأزبكية ، بقنطرة الدكة وأرسل باحضار ولده من ناحية قبلى ، فحضر على الهجن ، ولبس الخلعة بولايت على الصعيد . فنزل بالجيزة ، وعدى الى بر مصر عند أبيه بقصر شبرا ، ولبس الخلعة ، وأقام عند أبيه ثلاث ليال ، ثم عدى الى بر الجيزة وعندما وصل الى البر أمر بتغريق السفينة بما فيها من الفرش ، ثم أخرجوها ! وكذلك أمر من معه من الرجال بالغطوس فى الماء وغسل ثيابهم ... كل ذلك خوفا من رائحة الطاعون ، وتطيرا وهروبا من الموت !

## الجمعة ٢٥ منه ( ٢٥ يونية ١٨١٣ م ):

سافر ابراهيم بيك راجعا الى الصعيد .

وفيه حضر عرضى الباشا الذى كان سافر فى ربيع الأول الى الجهة القبلية ، ومعه الكتبة ايضا المسلمون ، لتحرير حساب الأقباط ، ومساحة الأراضى .

#### في اواخره ( اواخر يونية ١٨١٣ م ):

نودى على أهل الجيزة : باستمرار الكورنتيلة شهری رجب وشعبان ، وأن يعطوا لهم فسحة للمتسببين والباعة ، ثلاثة أيام . وكذلك لمن يخرج ، أو اذا دخل لا يخرج اذا كان عنده ما يكفية ويكفى عيال فى مدة الشهرين والشلاثة آيام المفسح لهم فيها ليقضوا أشغالهم واحتياجاتهم . فخرج أهل البلدة بأسرهم ... لم يبق منهم ألا القليلَ النادر ، القادر . وأيضًا تفرقوا في البلاد ، وبقى الكثير منهم حول البلدة ، وفى الغيطان حول بيادرهم وأجرانهم ، وعملوا لهم أعشاشا تظلهم من حر الشمس ووهج الهجير . وينادى المقيسم بالبلدة بحاجته من أعلى السور لرفيقه أو صاحبه الذي هو خارج البلدة ، فيجيبه ويرد جوابه من مكان بعيد ، ولا يمكنونهم من تناول الأشــياء . ا وأما العسكر فانهم يدخلون ويخرجون ويقضون حوائجهم ، ويشترون الخضراوات والبطيخ وغيره ويبيعونه على المقيمين بالبلدة بأغلى الأثمان . واذا أراد أحد من أهل البلدة الخروج ، منعوه من أخذ شيء من متاعـــه أو بهيمته أو شاته أو حمـــاره ، ولا يخرج الا مجردا بطوله!

وفيه: وصل من الديار الرومية واصل ، وعلى يده مرسوم ، فقرىء بالمحكمة فى يوم الأحد ، ثامن عشرينه ، بحضرة كتخدا بيك ، والقاضى والمسايخ وأكابر الدولة ، والجم الغفير من الناس . ومضعونه : الأمر للخطباء فى المساجد يوم الجمعة على المنابر ، بأن يقولوا عند الدعاء للسلطان ، فيقولوا: السلطان ابن السلطان (بتكرير لفظ السلطان ثلاث مرات ) محسود خان ، ابن السلطان أحمد الحميد خان ، ابن السلطان أحمد خان ، ابن السلطان أحمد الحرمين الشريفين ... لأنه استحق أن ينعت بهذه النعوت لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين ، وغزت الخوارج ، وأخرجتهم افتتحت بلاد الحرمين ، وغزت الخوارج ، وأخرجتهم

منها . لأن المفتى أفتاهم بأنهم كفار ... لتكفيرهم المسلمين . ويجعلونهم مشركين ، ولخروجهم على السلطان ، وقتلهم الأنفس ، وأن من قاتلهم يكون مغازيا ، ومجاهدا ، وشهيدا اذا قتل .

ولما انقضى المجلس ضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة ، وعملوا شنكا . واستمر ضربهم المدافع عند كل أذان ، عشرة أيام ، وذلك ونحوه من الخور .

#### رجسيب

#### ١٥ منه (١٤ يولية ١٨١٣ م):

حضر بونابارته الخازندار من الديار الحجازية على طريق القصير .

#### في أواخره (أواخر يولية ١٨١٣م):

سافر قهوجی باشا ، الذی تقدم ذکر حضوره ، بالخلع والشلنجات والخناجر ، بعد ما أعطى خدمته مبلغًا من الأكياس ، وأصحب معه الباشا هدية عظيمة لصـــاحب الدولة وأكابرها ، وقدره من الذهب العين أربعون ألف دينار ، ومن النصفيات يعنى نصف الدينار - ستون ألفا ، ومن فروق البن خسىمائة فوق ، ومن السكر المكرر مرتين مائة فنطار ، ومن المسكرر مرة واحسدة مائتي قنطار ، ومائتا قدر صيني ، الذي يقال له « أسكى معدن » ، مملوءة بالمربيات وأنواع الشربات ، المسك المطيب المختلف الأنواع ، ومن الخيول خسون جه ادا مرخته بالجوهر والنمدكش واللؤلؤ والمرجان، وخسىون حصانا من غير رخوت ، وأقمشة هندية كشميرى ، ومقصبات وشاهى ، ومهترخان في عدة تعابى بقبح ، وبخور عود وعنبر ، وأشياء أخرى . وفيه أيضا : حضر أغا يقال له « جانم افندى »

« عثمان » . واجتمع لسماع ذلك المشايخ والأعيمان ، وضربوا بعد قراءته شنكا ومدافع ، واستمر ذلك سبعة أيام فى كل وقت من الأوقات الخمسة .

#### شعبان

## ۲۰ منه (۱۹ اغسطس۱۸۱۳م ــ ۱۳مسری۲۹۰۱ق):

أوفى النيل المبارك أذرعه ، ونودى بعد ذلك فى الأسواق على العادة ، وكثر اجتماع غوغاء الناس للخروج الى الروضة ، وناحية السد ... والولائم فى البيوت المطلة على الخليج ، وما يحصل من اجتماع الأخلاط أمام جرى الماء — كما هو المعتاد فى كل منة — وأنه اذا نودى بالوفاء حصل ذلك الاجتماع فى تلك الليلة ، وكسروا السد فى صبحها... عادة لا تتخلف فيما نعلم .

فلما كان آخر النهار ، ورد الخبر بأن الباشا أمر بتأخير فتح الخليج الى يوم الخميس ثانيه ، فكان كذلك . وخرج الباشا فى صبح يسوم الخميس ، وكسر السد ، وجرى الماء فى الخليج ، وتكلف أرباب الدور المطلة على الخليج كلفة ثانية لضيفانهم .

#### رمضيان

## ه منه ( أول سبتمبر ١٨١٣ م ):

حضر ابن الباشبا — المسمى باسماعيل — من الديار الرومية ، ووصل الى ساحل النيل بشبرا ، وضربوا لوصوله مدافع من القلمة وبولاق وشبرا والجيزة وتقدم أنه توجه ببشارة الحرمين ، وأكرمنه الدولة ، وأعطوه أطواخا .

## ١٠ منه (٦ سبتمبر ١٨١٣ م):

حضر قاصد من الديار الرومية ، ووصل الى ماحل النيل ، وصحبته بشارة بمولودة ولدت لحضرة السلطان ، فعملوا الديوان بالقلعة ، واجتمع

به المشايخ والأعيان ، وأكابر الدولة . وقرى، الفرمان الواصل فى شأن ذلك . وفى مسمونه : الأمر للكافة بالفرح والسرور !!! وعمل الشنك ! وبعد الفراغ من ذلك ضربت المدافع من أبراج القلعة ، واستمر ضربها ، فى كل وقت أذان ، خمسة أيام . وهذا لم يعهد فى الدول الماضية الاللاولاد الذكور ، وأما الاناث فليس لهم ذكر .

#### ۲۷ منه ( ۲۳ سبتمبر ۱۸۱۳ م ):

عمل الباشا جمعية ببيت الأزبكية ، وأحضر الأعيان والمشايخ والقضاة الثلاثة ، وهم : بهجت أفندى المنفصل عن قضاء مصر ، وصديق أفندى المتوجه الى قضاء مكة ، المنفصل عن قضاء مصر العام الذى قبله ، والقاضى المتوجه الى المدينة .. فعقدوا عقد ابنه اسماعيل باشا ، على ابنة عارف بيك التى حضرت بصحبته من الديار الرومية ، بيك التى حضرت بصحبته من الديار الرومية ، وعقدوا عقد أخته ، ابنة الباشا ، على محمد افندى الذى تقلد الدفتردارية .

ولما تم ذلك قدموا لهم تعابى بقج ، فى كل واحدة أربع قطع من الأقمشة الهندية. وهى : شال كشميرى ، وطاقة قطنى هندى ، وطاقة شاهى . وفرقوا عملى الدون من الناس الحاضرين محارم .

ثم ان الباشا شرع فى الاهتمام الى مسفر الحجاز ، وتشهيل المطاليب واللوازم . فمن جملة ذلك : أربعون صندوقا من الصفيح المشمع داخلها بالشمع والمصطكى وبالخشب من خارج ، وفوق الخشب جلود البقر المدبوغ ، ليودع بها ماء النيل المغلى لشربه وشرب خاصته ، ومثلها فى كل شمر ... يتقيد بعمل ذلك وغيره السيد المحروقى ، ويرسله فى كل شهر !

#### سشيذال

#### ٧ منه (٣ اكتوبر ١٨١٣ م):

أداروا كسوة الكعبة ، وكانت مصنوعة من نحو خسس سنوات ، ومودوعة فى مكان بالمشهد النحسينى ، فأخرجوها فى مستهل الشهر ، وقد توسخت لطول المدة ، فحلوها ومسحوها . وكان عليها اسم السلطان مصطفى ، فغيروه ، وكتبوا اسم السلطان محمود . فاجتمع الناس للفرجة عليها ، وكان المباشر لها الريس حسن المحروقى ، فركبها .

## ١٤ منه (١٠ اكتوبر ١٨١٣ م):

خرج محمد على باشما مسافرا الى الحجاز ٠٠٠ وكان خروجه ، وقت طلوع الفجــر من يــوم السبت المذكور ، الى بركة الحاج . وخرج الأعيان خاطره ورجعوا آخر النهار . وركب هو متوجها الى السويس بعد مضى ثماني ساعات وربع من النهار ، وبرزت الخيالة والسفاشية الى خارج باب النصر ، ليذهبوا على طريق البر . وقبل خروج الباشا بيومين قدمت هجانة مبشرون بالقبض عملى عثمان المضايفي بناحية الطائف . وكان قد جرد على الطائف ، فبرز اليه الشريف غالب ، وصحبته عسماكر الأتراك والعربان ، فحماربوه وحاربهم ، فأصيب جمواده ، فنزل الى الأرض واختلط بألعسكر فلم يعرفوه ، فخرج من بينهم ومشى ، وتباعد عنهم نحو أربع ساعات ، فصادفه جماعة من جند الشريف ، فقبضوا عليه ، وأصابته جراحة ... وعندما سقط من بين قومه ، ارتفع الحرب فيمسا بين الفريقين آخريات النهسار . ولمأ أحضروه الى الشريف غالب ، جعسل في رقبتمه الجنزير .

والمضايفي هــذا زوج أخت الشريف . وخرج عنب ، وانضم الى الوهابيسين ، فكان أعظم أعوانهم ... وهو الذي كان يحارب لهم ويقاتل ، ويجمع قبائل العربان ، ويدعوهم عــدة سسنين ، ويوجه السرايا على المخالفين . ونما أمره ، واشتهر لذلك ذكره في الأقطار . وهــو الذي كان افتتح الطائف ، وحاربها وحاصرها ، وقتل الرجال ، وسبى النساء ، وهدم قبة ابن عباس ، الغريبة الشكل والوصف . وكان هو المحارب للعسكر مع عربان حرب في العام الماضي بناحية الصفراء والجديدة ، وهزمهم وشتت شعلهم .

ولما قبضوا عليه أحضروه الى جدة ، واستمر فى الترسيم عند الشريف ليأخذ بذلك وجاهة عند الأتراك الذى هو على ملتهم ، ويتحقى لديهم نصحه لهم ، ومسالمته اياهم ... وسيلقى قريبا منهم جزاء فعله ، ووبال أمره ، كما سيتلى عليك بعضه بعد قليل .

#### ذوالقعيدة

#### اوائله ( اواخر اكنوبر وأوائل نوفمبر ١٨١٣ م ) :

وردت أخبار من الجهة الرومية ، بأن عسماكر العثمانيين استولوا على بلاد بلغمارد من أيدى طائفة الصرب . وكانوا استولوا عليها نيفا وأربعين سنة . والله أعلم بصخة ذلك !

وفيه : عزل محمود حسن من الحسبة ، وتقلدها عثمان أغا المعروف بالورداني .

## الثلاثاء ١٥ منه ( ٩ نوفمبر ١٨١٣ م) :

وصل عثمان المضايفي ، صحة المتسفرين معه ، الى الريدانية آخر الليل ، وأشيع ذلك . فلما طلعت الشمس ، ضربوا مدافع من القلعة ... اعلاما وسرورا بوصوله أسيرا .

وركب صالح بيك السلحدار فى عدة كبيرة ، وخرجوا لملاقاته واحضاره . فلما واجهه صالح بيك ، نزع من عنقه الحديد ، وأركبه هجينا ، ودخل به الى المدينة ، وأمامه الجاويشية والقواسة الاتراك ، وبأيديهم العصى المفضضة ، وخلفه صالح بيك ، وطوائفه ، وطلعوا به الى القلعة ، وأدخله الى مجلس كتخدا بيك ، وصحبته حسن باشا وطاهر باشا وباقى أعيانهم ، ونجيب افندى قبى كتخدا الباشا ووكيله بباب الدولة وكان متأخرا عن السفر ينتظر قدوم المضايفي ليأخذه بصحبته الى دار السلطنة .

فلما دخل عليهم ، أجلسوه معهم ، فحدثوه ساعه... وهـو يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن خطاب ، وأفصح جواب . وفيه سكون وتؤدة فى الخطاب ، وظاهر عليه آثار الامارة والحشمة والنجابة ، ومعرفة مواقع الكلام ، حتى قال الجماعة لبعضهم البعض : « يا أسفا على مثل هذا! اذا ذهب الى اسلامبول يقتلونه » .

ولم يزل يتحدث معهم حصة ، ثم احضروا الطعام فواكلهم ، ثم أخده كتخدا بيك الى منزله فأقام عنده مكرما ثلاثا ، حتى تمم نجيب افندى أشغاله ، فأركبوه ، وتوجهوا به الى بولاق ، وأنزلوه فى السفينة مع نجيب أفندى ، ووغسعوا فى عنقه الجنزير ، وانحدروا طالبين الديار الرومية . وذلك يوم الاثنين حادى عشرينه .

## اواخره ( النصف الثاني من نوفمبر ١٨١٣ م ) :

وصلت أخسار بأن مسعودا الوهابي أرسل قصادا من طرفه الى ناحية جدة ، فقابلوا طوسون باشا ... والشريف غالب خلع عليهم ، وأخذهم الى أبيه ، فخاطبهم وسألهم عما جاءوا فيه ، فقالوا: « الأمير سعود الوهابي يطلب الافراج عن المضايفي ، ويفتديه بمائة ألف فرانسة ، وكذلك يريد اجراء الصلح بينه وبينكم ، وكف القتال » .

فقال لهم : « انه سافر الى الدولة ، وأما الصلح فلا نأباه بشروط ، وهو أن يدفع لنا كل ماصرفناه على العساكر ، من أول ابتداء الحرب الى وقت تاریخه ، وأن یأتی بکل ما أخــذه واستلمه من الجواهر والذخائر التي كانت بالحجرة الشريفة ، وكذلك ثمن ما استهلك منها ، وأن يأتي بعد ذلك ويتلاقى معى وأتعاهد معه ويتم صلحنا بعد ذلك . وان أبي ذلك ولم يأت ... فنحن ذاهبون اليه » . فقالوا له : « اكتب له جوابا » . فقال : « لا أكتب جوابا ، لأنه ىم يرسل معكم جوابا ، ولا كتابا ... وكما أرسلكم تمجرد الكلام فعودوا اليه كذلك » . فلما أصبح الصباح ، وقت انصرافهم ، أمر باجتماع العساكر ... فاجتمعوا ، ونصبوا ميدان الحرب ، والرمى المتتابع من البنادق والمدافع ، ليشاهد الرســل ذلك ، ويروه ، ويخبروا عنــه مرسلهم .

## ذو المحبة

#### ١٩ منه (١٣ ديسمبر ١٨١٣ م):

وقعت كائنة لطيف باشا . وذلك أن المذكور مملوك الباشا ... أهداه له عارف بيك — وهو عارف أفندى ابن خليل باشا المنفصل عن قضاء مصر نحو خمس سنوات — واختص به الباشا، وأحبه ، ورقاه فى الخدم والمناصب ... الى أن جمله أنختار أغاسى ، أى صاحب المفتاح ، وصار له حرمة زائدة ، وكلمة فى باب الباشا ، وشهرة .

فلما حصلت النصرة للعسكر ، واستولوا على المدينة ، وأتوا بمفاتيح زعموا أنها مفاتيح المدينة ، كان هو المتعين بها للسفر للديار المرومية بالبشارة للدولة ، وأرسلوا صحبت « مضيان » الذي كان متأمرا بالمدينة . ولما وصل الى دار السلطنة ، ووصلت أخباره ، احتفل أهل الدولة بشأنه احتفالا زائدا ، ونزلوا لملاقاته في المركب في مسافة يعنيدة ،

ودخلوا الى اسلامبول فى موكب جليل وأبهة عظيمة الى الغاية ، وسعت أعيان الدولة وعظماؤها بين يديه مشاة وركبانا . وكان يوم دخوله يوما مشهودا ، وقتلوا « مضيان » المذكور فى ذلك اليوم وعلقوه على باب السراية ، وعملوا شنانك ومدافع ، وأفراحا وولائم . وأنعم السلطان على لطيف المذكور ، وأعطاه أطواخا ، وأرسل اليه أعيان الدولة الهدايا والتحف ، ورجع الى مصر فى أبهة زائدة .

وداخله الغرور ، وتعاظم فى نفسه ، ولم يحتفل الباشا بأمره ، وكذلك أهل دولته لكونه من جنس المماليك ، وأيضا قد تأسست عداوتهم فى نفوسهم ، وكراهتهم له أشد من كراهتهم لأبنائنا ، وخصوصا كتخدا بيك ، فانه أشد الناس عداوة وبغضا فى جنس المماليك ، وطفق يلقى لمخدومه ما يغير خاطره عليه ، ومنها : أنه يضم اليه أجناسه من المماليك البطالين ، ليكونوا عزوته ويغترون به ، بحيث آن البائسا فوض اليه الأمر ان ظهر منه شى فى غيابه .

وسافر البائسا في اثر ذلك ، واستمر لطيف باشا مع الجماعة في صلف ، وهم يحدقون عليه ، ويرصدون حركاته ، ويتوقعون ما يوجب الايقاع به ... وهو في غفلة وتيه لا يظن بهم سوءا . فطلب من الكتخدا الزيادة في رواتبه وعلائفه ، لسعة دائرته ، وكثرة حوائسيه ، ومصاريفه . فقال له الكتخدا : « أما أنا لست صاحب الأمر ، وقد كان هنا ولم يزدك شيئا ... فراسله وكاتبه . فان أمسر بشيء ، فأنا لا أ خالف مأمورياته » . وتزايد هسو والحاضرون في الكلام والمفاقمة ... ففارقهم عسلي والحاضرون في الكلام والمفاقمة ... ففارقهم عسلي غير حالة ، ونول الى داره وأرسل في العشية الى مماليك الباشا ليحضروا اليه في الصباح ، ليعمل معهم ميدان رماحة عسلي العادة ، وأسر اليهم أن

يصحبوا ما خف من متاعهم واسلحتهم . فلما أصبحوا استعدوا ، كما أشار اليهم ، وشلوا خيولهم، قوصل خبرهم الى الكتخدا فطلب كبيرهم وسأله ، فأخبره أن لطيف باشا طلبهم ليعمل معهم رماحة ٤ فقال : ﴿ أَنَّ هَذَا اليُّومُ لَيْسُ هُــو مُوعَدُ الرماحة » ومنعهم من الركوب. وفى الحال أحضر حسن باشا ، وطاهر باشا ، وأحمد أغا - المسمى بونابارته الخازندار - وصالح بيك السلحدار ، وابراهيم أغا ، آغات الباب ، ومحو بيك وخلافهم وُدبوس أوغلي ، واسماعيل باشما ، ابن الباشما ومحميود بيك الدويدار ... وتوافق الجميع على الايقاع به . وأصبحوا بوم السبت مجتمعين ، وقد بلغه الخبر ، وأخذ عليه الطرق ، وأرسلوا يطلبونه للحضور في مجلسهم ... فامتنع ، وقال : « ما المراد من حضوري ؟ ٧ فنزل اليه دبوس أوغلي وخدعه فلم يقبل ، فركب وعاد اليه ثانيـــا يأمره بالخروج من مصر ان لم يحضر مجلسهم 4 فقال : « أما الحضور فلا يكون ، وأما الخروج فلا أخالف فيه بشرط أن يكون بكفالة حسن بأشا أو طاهر باشا ، فإني لا آمن أن يتبعوني ويقتلوني خصوصا وقد أوقفوا بجميع الطرق». فغارقه دبوس أوغلى. فتحيرف أمره وأمرُ بشد الخيول ، وأراد الركوب ، فلم يتسم له ذلك . ولم يزل في نقض وابرام الى الليل فشركوا الجهات ، وأبواب المدينة أيضا ، بالعساكر ، وكثر جمعهم بالقلعة وأبوابها .

وفى تاسع ساعة من الليل نزل حسن باشا ومحو بيك فى نحو الألفين من العسكر ، واحتاطوا بداره بسويقة العزى ، وقد أغلق داره ، فصاروا يضربون عليه بالبنادق والقرابين ، الى آخر الليل . فلسا أغياهم ذلك ، هجموا على دور الناس التى حوله ، وتسلقوا عليه من الأسطحة ، ونزلوا الى سطح داره ، وقتلوا من صادفوه من عسكره وأتباعه ، واختفى هو فى مخبأة أسفل الدار مع سنة أشخاص

من الجوارى ، ومملوك واحد ، وعلم بمكانهم أغات الحريم ... فداروا بالدار يفتشون عليه فلم يجدوه ، فنهبوا جميع ما فى الدار ، ولم يتركوا بها شميئا ، وسبوا الحريم والجوارى ، والمماليك ، والعبيد ... وكذلك ما حوله وما جاوره من دور الناس ، ودور حواشيه ، وهم نيف وعشرون دارا ، حتى حوانيت الباعة وغيرهم التى بالخطة ، ودار على كتخدا صالح الفلاح ا

هذا ما جرى بتلك الناحية ، وباقى نواحى المدينة لا يدرون بشىء من ذلك ... الا أنهم لما طلع نهار يوم الأحد ، وخرج الناس الى الأسواق والشوارع ، وجدوا العساكر مائجة ، وأبواب البلد مغلوقة ، وحولها العساكر مجتمعة ، ومنهم من يعدو ومعه شىء من المنهوبات ، فامتنع الناس من فتح الحوانيت والقهاوى التى من عادتهم التبكير بفتحها ، وظنوا .

واستمر لطيف باشا بالمخبأة الى الليل ، واشتد به الخوف ، وتيقن أن العبد الطواشي سينم عليه ، ويعرفهم بمكانه . فلما أظلم الليل ، وفرغوا من النهب والتفتيش ، وخلا المكان ، خرج من المخبأة بمفرده ، ونط من الأسطحة حتى خلص الى دار خازنداره ، وصحبته كبير عسكره ، وآخر يسمي يوسف كاشف دياب من بقايا الأجناد المصرية ، وباتوا بقية تلك الليلة ويوم الاثنين ... والكتخدا وأهل دولته يدأبون في الفحص والتفتيش عليه ، ويتهمون مثيرا من الناس بمعرفة مكانه . ومحمود بيك داره بالقرب من داره ، أوقف أشخاصا من عسكره على الأسطحة ليلا ونهارا لرصده !

وكان المذكور له اعتقاد فى شخص يسمى حسر أفندى اللبلبى — ولبلب لفظ تركى علم على الجمص المجوهر أى المقلى — ومن شأن حسن أفندى هذا أنه رجل درويش ، يدخل الى بيوت

الأعيان والأكابر من الناس الأتراك وغيرهم ، وفى جيوبه من ذلك الحمص ، فيفرق على أهل المجلس منه ، ويلاطفهم ويضاحكهم ويمزح معهم ، ويعرف باللغة التركية ، ويجانس الفريقين ، فمن أعطاه شيئا أخذه ، ومن لم يعطه لم يطلب منه شيئا . وبعضهم يقول له : « انظر ضميرى أو فألى » فيعد على سبحته أزواجا وأفرادا ، ثم يقول: «ضميرك كذا وكذا » . فيضحكون منه .

فوشى بحسن أفندى هدذا الى كتخدا بيك وباقى الجماعة ، بأنه كان يقول للطيف باشانه سيلى سيادة مصر وأحكامها ، ويقول له : « هذا وقت انتهاز الفرصة فى غيبة الباشا » . ونحو ذلك وجسموا الدعوى ، وأنه كان يعتقد صحة كلامه ، ويزوره فى داره ، ورتب له ترتيبا .

وأشاعوا أنه أراد أن يضم اليه أجناس المماليك والخاملين من العساكر وغيرهم ، ويعطيهم نفقات ويريد اثارة فتنة ، ويغتال الكتخدا بيك ، وحسن باشا ، وأمثالهما على حين غفلة ، ويتملك القلعة والبلد ، وأن اللبلبي يغريه على ذلك .. وكل وقت يقول له : «جاء وقتك» ، ونحو ذلك من الكلام الذي المولى جل جلاله أعلم بصحته .

فأرسل كتخدا بيك الى اللبلبى ، فحضر بين يديه في يوم الاثنين ، فسأله عنه ، فقال : لا أدرى » فقال : « انظر فى حسابك هل نجده أم لا ? » . فمسك سبحته وعدها كعادته وقال : « انكم تجدونه وتقتلونه » . ثم ان الكتخدا أشار الى أعوانه ، فأخذوه ونزلوا به ، وأركبوه على حماره ، وذهبسوا به الى بولاق ، فأنزلوه فى مسركب ، وانحدروا به الى شلقان ، وشاحوه من ثيابه ، وأغرقوه فى البحر !

وفيه : عرفهم أغات حريم لطيف باشما ، بعمد أن همددوه وقرروه ، عن محل أسمتاذه ،



اللبلبي في فيضة اعوان الكتخدا منحدين به الى شلقان

وأخبرهم أنه فى المخبأة ، وأراهم المكان ، ففتحو ، فوجدوا به الجوارى الستة والمملوك ، ولم بجدو ، معهم ، فسألوهم عنه ، فقالوا : « انه كان معنا ، وخسرج فى ليسلة أمس ، ولم تعلم أبن ذهب » . فأخرجوهم ، وأخذوا ما وجدوه فى المخبأة من متاع وسروج ومصاغ ونقود ، وغير ذلك .

فلما كان بعد الغروب من ليلة الشلاثاء ، اشتد بلطيف باشا الحوف والقلق ، فأراد أن ينتقل من بيت الخازندار الى مكان آخر ، فطلع الى السطح ، وصعد على حائط يريد النزول منها هو ورفيقه البيوكباشى ، ليخلص الى حوش مجاور لتلك الدار ، فنظرهما شخص من العسكر المرصد بأعلى سطح دار محمود بيك الدوبدار ، فصاح على القريبين منه لينتبهوا له فعندما صاح ، ضربه لطيف باشا رصاصة ، فأصابته ، وتنبه المرصدون بالنواحى عند سماع الصيحة ، وبندقة الرصاصة ، وسارعوا اليه من كل ناحية ، وقبضوا عليه وعلى رفيقه ، وأتوا بهما الى محمود بيك ... فبات عنده ، ورمخ المبشرون الى بيوت الأعيال يبشرونهم ورمخ المبشرون الى بيوت الأعيال يبشرونهم بالقبض عليه ، ويأخذون على ذلك البقاشيش !

فلما طلع نهار يوم الثلاثاء طلع به محمود بيك الى القلعة ... وقد اجتمع أكابرهم بديوان الكتخدا ، وانفقوا على قتله ووافقهم على ذلك اسماعيل ابن الباشا بما ثمقوه عليه ، لأنه فى الأصل مملوك صهره عارف بيك . فعندما وصل الى الدرج ، قبض عليه الأعوان ، وهو بجانب محمود بيك ، فقبض بيده على علاقة سيفه وهو شول له بالتركى : يده على قيطان السيف ، فأخرج بعضهم مسكينا وقطع القيطان السيف ، فأخرج بعضهم مسكينا وقطع القيطان ، وجذبوه الى أسسفل سلم الركوبة وقطع القيطان ، وضربه المشاعلى بالسيف ضربات ، ووقع الى الأرض ولم ينقطع عنفه ، فكملوا ذبعه وعلقوا رؤوسهما تجاه باب زويلة طول النهار .

## ۲۲ منه (۱۲ دیسمبر ۱۸۱۳ م):

. أحضروا أيضا يوسف كاشف دياب ، وقتلوه أيضا عند باب زويلة ، وانقضى أمرهم ... والله أعلم بحقيقة الحال .

وفتح أهل الأســواق حوانيتهم بعد ما تخيل الناس بأنها ستكون فتنة عظيمة ، وأن العســكر

ينهبون المدينة ، وخصوص الكائنون بالعرضى مس خارج باب النصر - فانهم جياع وبردانون ، وغالبهم مفلس . لأن معظمهم من الجدد الواردين الذين لم يحصل لهم كسب من لهب أو حادث واقع أدركوه ، ولولا أنهم أوقفوا عساكر عند الأبواب منعتهم من العبور لحصل منهم غاية الضرر .

#### \* \* \*

وانقضت السنة وحوادثها التي ربما استمرت الى ماشاء الله بدوامها وانقضائها .

فمنها: أن الباشا لما فرغ من أمر الجهة القبلية بعد ما ولى ابنه ابراهيم باشا عليها ، وحرر أراضى الصعيد ، وقاس جملة أراضيه وفدنه ، وضبط بأجمعه ، ولم يترك منه الا ما قل . وضبط لديوانه جميع الأراضى الميرية والاقطاعات التى كانت للملتزمين من الأمراء والهوارة وذوى البيوت القديمة ، والرزق الاحباسية ، والسراوى ، والمتأخرات والمرصد على الأهالي والخيرات وعلى البر والصدقة ، وغير ذلك مثل : مصارف الولاية التي رتبها أهالي الخير المتقدمون لأربابها رغبة منهم في الخير ، وتوسعة على الفقراء المحتاجين ، وذوى البيوت والدواوير المفتوحة ، المعدة لاطعام الطعام للضيفان والواردين والقاصدين ، وأبناء السبيل والمسافرين .

فمن ذلك أن بناحية مسهاج ، دار الشيخ عارف ، وهو رجل مشهور كأسلافه ، ومعتقد بتلك الناحية وغيرها ، ومنزله محط لرحال الوافدين والقاصيدين من الأكابر والأصياغر والفقراء والمحتاجين .. فيقرى الكل بما يليق بهم ، ويرتب لهم التراتيب والاحتياجات ، وعند انصرافهم سبعد قضاء أشغالهم سيزودهم ويهاديهم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام ... وهذا دأبه ودأب أسلافه من قبله على الدوام والاستمرار .. ورزقته

المرصدة التئ يزرعها وينفق منهيا ستتمائة فدان ، فضبطوها ولم يسمحوا له منها الا بمائة فدان بعد التوسط ، والترجي ، والتشفع ، و أمثال ذلك بجرجا وأسيوط ومنفلوط وفرشوط وغيرهم. واذا قال المتشفع والمترجى للمتأمر : « ينبغي مر اعاة مثل هذا ومسامحته لأنه يطعم الطعام، وتنزل بداره الضيفان » . فيقول : « ومن كلفه بذَّلك ? » . فيتقال له : « وكيف يفعل اذا نزلت به الضيوف على حسب ما اعتادوه ? ، . فيقول : « يشسترون ما يأكلون بدراهمهم من أكياسهم ، أو يغلقسون أبو ابهسم ، ويستقلون بأنفسهم وعيالهم ، ويقتصـــدوت في معايشهم ، فيعتادون ذلك ، وهـــذا الذي يفعلونه تبذير وأسراف ! ، و نحو ذلك على حسب حالهم وشأنهم في بلاذهم . ويقول : ﴿ الديوان أحق بِعَدًا ، فان عليمه مصاريف ونفقات ومهمات ومحاربات الأعداء ، وخصوصا افتتاح بلاد الحجاز .

ولما حضر ابراهيم باشا الى مصر — وكنات آيوه على أهبة السفر الى الحجاز - حضر الكثير من أهالي الصعيد يشكون ما نزل بهم ، ويستغيثون ويتشفعون بوجهاء المشايخ وغيرهم . فاذا خوطب الباشا في شيء من ذلك يعتذر بأنه مشغول البال ، واهتمامه بالسفر ، وأنه أناط أمر الجهة القبلية وأحكامها وتعلقاتها لابنه ابراهيم باشما . وأن الدولة قلدته ولاية الصعيد فأنا لا علاقة لي بذلك 1 واذا خوطب ابنه أجابهم بعد المحاججة بما تقــــدم ذكره ، ونحو ذلك . واذًا قيل له هذا على مستجد . فيقبول : « كشفت على المساجد فوجسدتها خرابًا ، والنظار عليها يأكلون الايراد ، والخزينة أولى منهم ، ويكفيهم أني أسامحهم فيما أكلوه في السنين الماضية ، والذي وجــدته عامرا أطلقت له ما يكفيه وزيادة . واني وجـــدت لبعض المســـاجِـد أطيانا واسعة، وهي خراب ومعطلة، والمسجد يحكميه مؤذن واحد ، وأجرته نصفان ، وامام مثل ذلك ،

وأما فرشه واسراجه فانى أرتب له راتبا من الديوان فى كل سنة » . فاذا تكرر عليه الرجاء أحال الأمر على أبيه ، ولا يمكن العود اليه لحركاته ، وتنقلاته وكثرة أشفاله وزوغانه .

ولما زاد الحال بكثرة المتشكين والواردين وبرز الباشا للسفر ، بل وسافر بالفعل ، فلم يمكث بعده ابنه الا أياما قليلة : يبيت بالجيزة ليلة ، وعند أخبه ببولاق ليلة أخرى ، ثم سافر راجعا الى الصعيد ، يتمم ما بقى عليه لأهله من العذاب الشديد ، فاله فعل بهم فعل التتار عندما جالوا بالأقطار . وأذل أعرة أهله ، وأساء أسوأ البنوء معهم في فعله ، فيسلب نعمهم وأموالهم ، ويأخذ أبقارهم وأغنامهم ، ويحاسبهم على ما كان في تصرفهم واستهلكوه ، أو . يحتج عليهم بذنب لم يقترفوه ، ثم يفرض عليهم المغارم الهائلة ، والمقادير من الأموال التي ليست أيديهم اليها طائلة .. ويلزمهم بتحصيلها وغلاقها وتعجيلها . فتعجز أيديهم عن الاتمام ، فعند ذلك يجرى عليهم أنواع الآلام من الضرب والتعليق ، والكي بالنـــار والتحريق . فانه بلغني - والعهدة على الناقل -أنه ربط الرجل ممدودا على خشبة طويلة ، ومسك بطرفيها الرجال وجعلوا يقلبونه على النار المضرمة مثل الكباب! وليس ذلك ببعيد على شاب جاهل، سنه دون العشرين عاما ، وحضر من بلده ولم ير غير ما هو فيه : لم يؤدبه مؤدب ، ولا يعرف شريعة ولا مأمورات ولا منهيات . وسمعت أن قائلا قال له : « وحق من أعطاك » . قال : « ومن هو الذي أعطاني ? » .. قال له : « ربك » . قال له : « انه لم يعطني شيئًا ، والذي أعطاني أبي ... فلو كان الذي قلت ، فانه كان يعطيني وأنا ببلدي ! وقـــد جئت تبلغه دعوى ولم يتخلق الا بالأخـــلاق التي دربه عليها والده ، وهي تحصيل المال بأي وجه كان .

فأنزل بأهل الصعيد الذل والهوان ، فلقد كان به من المقسادم والهسوارة ، كل شهم يستحى الرئيس من مكالمت ، والنظسر اليه بالمسلابس الفاخرة ، والأكراك السمور ، والخيول المسومة والأنعام والأتباع والجنسد والعبيد ، والأكمام الواسعة والمضايف والانعسامات والاغسداقات والتصدقات ، وخصوصا أكابرهم المشهورون ... وهمام — وما أدراك ما همام ! — وقد تقدم فى ترجمته ما يغنى عن الاعادة . فخربت دور الجميع ، وتشتنوا وماتوا غرباء . ومن عسر عليه مفارقة وطنه ، جرى عليه ما جرى على غيره ، وصار فى عداد المزارعين .

وقمله رأيت بعض بني همسام وقسد حضروا الى مصر ليعرضوا حالهم على الباشا لعله يرفق بهم ويسامحهم في بعض ما ضبطه ابنه من تعلقساتهم يتعيشون به ، وهم أولاد عبد الكريم وشاهين ولدى همام الكبير ومعهم حريمهم وجوارهم وزوجة عبد الكريم - ويقولون لها الست الكبيرة – وهي أم أولاده . فلما وصلوا الى ساحل مصر القديمة ، ورأى أرباب ديوان المكس الجواري -- وعدتهم ثلاثة — حجزوهم وطالبوهم بكمركهن ! فقالوا : « هؤلاء جوارنا للخدمة ، وليسوا مجلوبين للبيع » . فلم يعبَّاوا بذلك ، وقبضوا منهم ما قبضوه ، ثم انهم لم يتمكنوا من الباشا - وكان اذذاك قد توجه الى الفيوم ، وعاد الى العرضي مسافرا الى الحجاز --فاستمروا بمصر حتى نفدت نفقاتهم ، ورأيتهم مرة مارين بالشارع ، وهم مخلقنون ، وفيهم صغير مراهق . واتفق أنهم تفاقموا مع ابن عمهم ، وهو عمر ، وشكوه الى مصطفى بيك دالى باشا بأنه حاف عليهم في أشياء من استحقاقهم ... دعوى مفلس على مفلس! فأحضره وحبسه مدة وما أدرى ما حصل لهم بعد ذلك .

وهكذا .. تخفض العالى وتعلى من سفل ، اللهم انا نعوذ بك من زوال النعم ، ونزول النقم .

#### \* \* \*

وأما من مات فى هذه السنة ، فمات الأستاذ الشهير ، والجهبذ النحرير ، الرئيس المفضل ، والفريد المبجل ، نادرة عصره ، ووحيد دهره : الشيخ شمس الدين محمد أبو الأبوار بن عبد الرحن ، المعروف بابن عارفين ، سبط بنى الوفاء ، وخليفة السادات الحنفاء ، وشيخ سجادتها ، ومحط رحال سيادتها ، وشهرته غنية عنمزيدالافصاح ، ومناقبه أظهر من البيان والابضاح وأمه السيدة صفية بنت الأستاذ جمال الدين يوسف أبى الارشاد ابن وفا ، تزوج بها الخواجا عبد الرحمن المعروف بعارفين ، فأولدها المترجم وآخاه الشيخ بوسف - وكان أسن منه - فتربى مع أخيب فى حجر السيادة والصيانة والحشمة ، وقرأ القرآن ، وتولع بطلب العلم .

وحضر دروس أسياخ الوقت ، وتلقى طريفة أسلافه وأورادهم وأحزابهم ، عن خساله الأستاد شمس الدين محمد أبو الاشراق بن وفا ، عن عمه الشيخ عبد الخالق ، عن أبيه الشيخ يوسف أبى الارشاد ، عن والده أبى التحصيص عبد الوهاب ... الى آخر السند المنتهى الى الأستاذ أبى الحسن الشاذلى . ولازم العلامة القدوة : الشيخ موسى البجيرمى ، فحضر عليه - كما ذكسره فى برنامج شيوخه - أم البراهين ، وشرح المصنف عليها ، والآجرومية وشرحها للشيخ خالد ، وشرح المستين مسألة للجلال المحلى - وهو أولأشياخه الستين مسألة للجلال المعلى - وهو أولأشياخه ايساغوجي لشيخ الامسلام زكريا الأنصاري ، وشرح المصام على السمرقندية ، والفاكهي عسلى

القطر ، ومتن التوضيح والأشمو بي على الخلاصة ، ورسالة الوضع والمغنى .

وحضر دروس شيخ الشيوخ الشيخ احمد الميجرى الملوى فى صحيح البخارى ، والشيخ عبد السلام على الجوهرة ، وأجسازه بمروياته ومؤلفاته الاجسازة العامة ، وكذلك أجازه الشيخ أحسد الجوهرى الشافعى ، اجازة عامة واجازة خاصة ، بطريقسة مولاى عبد الله الشريف ، ولازم وقرأ وشارك ولده الشيخ محمد الجوهرى الصغير .

وحضر أيضا دروس الأستاذ الحفنى فى شرح التلخيص للسعد التفتازانى ، وشرح التحرير لشيخ الاسلام ، وشرح الأشمونى . وحضر دروس الشيخ عمر الطحلاوى المالكى فى شرح الآجرومية للشيخ خالد ، وشيئا من شرح الهمزية للحافظ بن حجر ، وشيئا من تفسير الجلالين والبيضاوى .

وحصر الشيخ مصطفى السندوبى الشافعى فى شرح بن قاسم العزى على أبى شجاع ، وعلى السيد البليدى فى شرح التهذيب للخبيصى ، وعلى الشيخ عطيه الأجهورى الشافعى فى شرح الخطيب على أبى شجاع ، وشرح التحرير لشيخ الاسلام ، وتفسير الجلالين ، وعلى الشيخ محمد النارى شرح السلم لمصنفه ، وشرح التحرير ، وعلى الشيخ أحمد القوصى شرح الورقات الكبير لابن قاسم العبادى .

وسمع المسلسل بالأولية من عالم أهل المغرب في وقته الشيخ محمد بن سودة التاودى ، الفساسى المالكى ، عند وروده مصر فى مسنة اثنتين وثمانين ومائة وألف بقصد الحج ، وكتب له اجازة بخطه مع سسنده ، وأجازه أيضا بدلائل الخسيرات ، وأحزاب الشاذلى .

وكذلك تلقى الاجازة من الأستاذ المسلك عبد الوهاب بن عبد السلام العفيفي المرزوقي ، وتلقى

أيضا من امام الحرم المكى الشيخ ابراهيم ابن الرئيسى محسد الزمزمى الاجازة بالمسجعات ، واستجازه هو آيضا بما لأسلافه من الأحراب ، وكناه بأبى الفوز وذلك فى سنة تسع وسبعين ومائة وألف بمكة ... سنة حجة المترجم .

ولما مات السيد محمد أبو هادى ، وانقرضت يموته سلسلة أولاد الظهور - وذلك في سنة ست وسبعين ومائة وألف — تاقت نفس المترجم لخلافة بيتهم ، وتهيأ لذلك ، ولبس التاج أيضا ، والعصابة التي يجعلونها عليه ... فلم يتم له ذلك ، وعورض بسيدى أحمد بن اسماعيل بيك ، المعروف بالدالي - المكنى بأبي الامداد - لأنه في طبقته في النسب ، وأمه السيدة « أم المفاخر » ابنة الشيخ عبد الخالق، باتفاق أرباب الحل والعقد، لـكونه من بيت الامارة . وقد صار منزلهم كمنازل الأمراء فى الاتساع والتأنق والمجالس المزخرفة ، والقيعان والقصور ، وفي ضمنه البستان بالنخيل والأشجار ، وما يجتني منها من الفواكه والثمار ... لأن معظم الوجاهة والسيادة فى هذه الأزمان بالمساكن الأنيقة والملابس الفاخرة ، وكثرة الايراد والخدم والحشم ، خصوصا ان اقترن بذلك شيء من المزايا المتعدية: من بذل الاحسان ، واكرام الضيفان . فعند ذلك يصير ربه قطب الزمان ، وفريد العصر والأوان . فلو فرضينا أن شيخصا اجتمعت فيه أوصياف الكمالات المعنوية ، والمعارف اللدنية ، وخلا عما ذكر — وكان صعلوكا قليل المال ، كثير العيال — فلا يعد في الرجال ، ولا يلتفت اليه بحال ... حكم الهية ، وأحكام ربانية !

فلما تقلدها سيدى أحمد المذكور دون المترجم، بقى متطلعا يسلى نفسه بالأمانى، ثم قصد الحج فى سنة تسع وسبعين كما ذكر. فلما عاد من الحج، تزوج بوالدة الشيخ محمد أبى هادى، وأسكنها

بمنزل ملاصق لدار الخليفة .. توصلا وتقربا لأموله . ولم تطل مدة الشيخ أبى الامداد ، وتوفى سنة اثنتين وثمانين كما ذكرناه فى ترجمته . وعند ذلك لم يبق للمترجم معارض ... وقد مهد أحواله ، وتثبت أمره مع من يخشى صولته ومعارضته من الأشياخ وغيرهم .

ودفن السيد أحمد ، وركب المترجم في صبحها مع أشياخ الوقت ، والشيخ أحمد البكرى ، وجماعة الحزب ونقبائهم الى الرباط بالخرنفش . ودخل الى خلوة جدهم ، فجلس بها ساعة ، وقرأ أرباب الحزب وظيفتهم ، ثم ركب مع المشايخ الى أمير البلدة — وكان اذ ذاك على بيك — فخلع عليه ، وركبوا الى دارهم وعل سيادتهم المعهودة ... وأصبح متقلدا خلافة أسلافهم ، ومشيخة سجادتهم ... فكان لها أهلا ومحلا . وتقدم على أخيه الشيخ يوسف — مع كونه أسن منه — لما فيه من زيادة الفضيلة ، ولما ثبطه به من مخادعته ، وسلامة صدر أخيه وحسن ظنه فيه .

وانتظم أمره ، وأحسن سلوكه بشهامة وحشمة ورآسة وتؤدة وأدب مع الأشياخ والأقران ، وتحبب الى أرباب المظاهر والأكابر ، واستجلاب الحواطر ، وسلوك الطرائق الحميدة ، والتباعد عن الأمور المخلة بالمروءة ، والأخذ بالحرم والرفق ... مع الاشتغال فى بعض الأحيان بالمطالعة والمذاكرة فى المسائل الدينية والأدبية ، ومعاشرة الفضلاء ومجالستهم ، والمناقشة معهم فى النكات ، واقتناء الكتب من كل فن ... كل ذلك مع الجد والتحصيل للأسباب الدنيوية ، وما يتوصل به الى كثرة الايراد .. بحسن تداخل ، وجميل طريقة مبعدة عما يخل بالمقدار ... بحيث يقضى مرامه من العظيم ، وجميل الفضل له .

ويراسل ويكاتب ، ويشاحح غملى أدنى في ، ويحاسب ، ولا يدقع لأرباب الأقلام عوائدهم المقررة فى الدفاتر ... بل يرون أن أخدها منه من الكبائر ! وكذلك دواوين المكوس المبنى على الاجحاف ، فكل ما نسب له فيها فهو معاف . وكلما طال الأمل ، زاد المدد ، وخصوصا اذا تقلبت الدول ، وارتفعت السفل . كان الأسبق القديم فى أعينهم » هو الجليل العظيم ... وهم لديه صفار ، لاينظر اليهم الا بعين الاحتقار .

ولما انقرضت بقايا الشيوخ الذين كان يهابهم ، ويخضع لهم ، ويتأدب معهم ... وكانوا على طرائق الأقدمين فى العفة والانجماع عما يخل بتعظيم العلم وأهله ، والتباعد عن بني الدُّنيا الا بقدر الضرورة ، وخلف من بعــدهم من هم على خلاف ذلك ـــ وهم أعاظم مـــدرسي الوقت — فأحـــدقوا به ، وأكثروا من الترداد عليه وعلى موائده ، وبالغوا في تعظيمه وتقبيليده ، ومدحوه بالقصائدالبليغة طمعا في صلاته ونجوائزه القليلة ، وحصول الشهرة لهم ، وزوال الحمول ، والتعارف بمن يتردد الى داره من الأمراء والأكابر ... وزاد هو أيضا وجها ووجاهة ببجالستهم ، ولا يريهم فضلا بسعيهم اليه ، ويزداد كبرا وتيها . وبلغ به انه لا بقوم لأكثرهم اذا دخل عليه ، ومنهم من يدخل بعاية الأدب فيضم ثيابه ويقول عند مشاهدته : ﴿ يَامُولَايَ يَا وَأَحَدُ ﴾ ، مُحَيِّمُ مِنْ الْفُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَي عَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ يَا عَلَى يا حكيم » . فأذا حصل بالقرب منه ، بنحو ذراعين ، حبا على ركبتيه ، ومد يمينه لتقبيل يده أو طرف ثوبه . وأما الأدون ، فلا يقبل الا طرف ثوبة أ. وكذلك أتباعه وخدمه الخواض .

واذا كان من أهــل الذمة أو كبار المباشرين ، وقبلوا يده وخاطبهم فى أشغاله — وهم قيام — وانصرفوا ... طلب الطمهــت والابريق ، وغســـل

يده بالصابون لازالة أثر أفواههم ا ولا يجيب في رد التحية الا بقول : «خير . خير » . ولا يقطع غالب أوقاته مع مجالسيه وحاصته ومسامريه الا بانتقاد أهل مصره ، وغيبة غالب أهل عصره . وتنبسط نفسه لذلك ، واليه يصغى ... كلا ان الانسان ليطغى ا

وفی سنة تسعین ومائة وألف ، ورد الی مصر عبد الززاق أفندی رئیس الکتاب ، ومن أکابر أهـــل الدولة ، فتداخل معه ، واصطحب به ، وأهدی الیه هدایا ، واستدعاه وأضافه .

وحضر فى ذلك العام محمد باشا - المعروف بالعزى - واليا على مصر ، فأنهى اليه بمعونة الرئيس المذكور احتياج زاوية أسلافه للعمارة ، ودعا الباشا لزيارة قبورهم فى يوم المولد المعتاد السنوى ، وذكر له المقصود ، وأظهر له بعض الخلل ، وزين له ذلك الفعل ، وأنه من تمام الشعائر الاسلامية ، والمشاهد التى يجب الاعتناء بشأنها ، والسعى والطواف بحرمها .

وكان المعين والسفير والمساعد فى ذلك أيضا ، شيخنا محدث العصر ، السيد محمد مرتضى ، وهو عند العثمانيين مقبول القول ، وكان عبد الرزاق الرئيس يتلقى عنه المسلسلات والاجازات ، وقرأ عليه مقامات الحريرى ، فأجاب الباشا ووعد باتمام ذلك وكاتب الدولة ، وورد الأمر باطلاق خمسين كيسا لمصرف العمارة من خزينة مصر . فشرع فى هدم حوائطها ووسعها عن وضعها الأصلى ، واندرس فى جدرانها قبور ومدافن ، وحوطها وزخرفها بالنقوش ، وأنواع الرخام الملون والمهوه بالذهب ، والأعمدة الرخام .

ثم كاتب الدولة ، وأنهى أن ذلك القدر لم يكف ، وأن العمارةلم تكمل ، والاحسان بالاتمام... فأطلقوا له خمسين كيسيا أخرى ، وأتمها على

هذا الوضع الذي هي عليه الآن ، وأنشساً حولها مساكن ومخادع ، ووسع القصر الملاصــق لها ، المختص به لجلوســه ، ومواضــع الحريم أيام الموالد .

ثم أرسل فى اثر ذلك كتخداه ووزيره الشيخ ابراهيم السندوني ، الى دار السلطنة بمكاتبات ، وأعرض لرجال الدولة ، والتمس رفع ما على قرية رفتا وغيرها ، مما فى حوزه من الالتزام ، من المال الميرى الذى يدفع الى الدبوان فى كل سنة .

وكان ابراهيم المذكور غاية فى الدهاء والحيل الساسانية ، والتصنعات الشيطانية ، والتخليطات الوهمية وتقلبات الملامتية ، فتمم مرامه بما ابتدعه من المخرقة ، والايهامات الملفقة ... ولم يدفع ما جرت به العادة من العوائد ، بل اجتلب خلاف ذلك فوائد .

ولما حضر حسن باشا الجزايرلي الى مصر على رأس القرن ، وخرج الأمراء المصريون الى الجهة القبلية ، واستباح أموالهم ، وقبض على نسائهم وأولادهم ، وأمر بانزالهم سوق المزاد وبيعهم زاعما أنهم أرقاء لبيت المسال ، وفعسل ذلك . فاجتمع الأشياخ ، وذهبوا اليــه ... فكان المخاطب له المترجم ، قائلا له : « أنت أتيت الى هذه البلدة ، وأرسلك السلطان الى اقامةالعدل ، ورفع الظلم... كما تقول ، أو لبيع الأحرار ، وأمهــات الأولاد ، وهتــك الحريم ? » . فقال : « هؤلاء أرقاء لبيت المال » . فقال له : « هذا لا يجوز ، ولم يقل به أحد » . فاغتاظ غيظا شديدا ، وطلبكاتب ديوانه ، وقال له : « اكتب أسماء هؤلاء ، وأخبر السلطان بمعارضتهم لأوامره » فقال له السيد محمود البنوفرى : « اكتب ماتريد بل نحن نكتب أساءما بخطنا » فأفحم ، وانكف عن اتمام قصده ، وأيضا تنبع أموالهم وودائعهم .

وكان ابراهيم بيك الكبير قد أودع عند المترجم وديعة ، وكذلك مراد بيك أودع عند محمد أفندى البكرى وديعته ، وعلم ذلك حسن باشا فأرسل عسكرا الى السيد البكرى ، فلم تسعه المخالفة ، وسلم ما عنده ، وأرسل كذلك يطلب من المترجم وديعة ابراهيم بيك ... فامتنع من دفعها قائلا : « ان صاحبها لم يمت ، وقد كنبت على نفسى وثيقة ، فلا أسلم ذلك مادام صاحبها فى قيد الحياة » . فاشتد غيظ الباشا منه ، وقصد البطش به ، فحساه الله منه بسركة وقصد البطش به ، فحساه الله منه بسركة الانتصار للحق . فكان يقول : « لم أر فى جميع المالك التى ولجنها من اجترأ على مخالفتى مثل المالك التى ولجنها من اجترأ على مخالفتى مثل المرجل ? قانه أحرق قلبى » .

ولما ارتحل من مصر ، ورجع المصريون الى دولنهم ، حصل من مراد بيك في حق السيد البكرى ما حصْل ، وغرمه مبلغا عظيما ، باع فيه أقطاعه في نظير تفريطه فى وديعته ، واحتج عليه بامتناع نظيره ، وحصل له قهر تمرض بسببه وتسلسل به المرض حتى مات . ويقال ان مراد بيك أرسل اليه الحكيم ودس له السم في العلاج ، ثم مات رحمه الله . وكانت منه هفوة . ولا بد للجواد من كبوة . ومن لم ينظر في العواقب فليس له الدهر بصاحب ... حتى قيل انه هو الذي عرف حسن باشا عن ذلك لينسال به زيادة في الحظوة عنده ، ويترك منها حصة لنفسه بقرينة ما ظهر عليه في عقب ذلك من التوسع . وقد غلب على ظنه ، بل وظن غالب النساس ، أنقراض المصريين ، وغفلوا عن تقلبات الدهر في كل حين . وأما المترجم فانه لما أخذ بالحزم سلم ، وردالأمانة الى صاحبها حين قدم، وحسنت فيهم سيرته، وزادت عندهم محبته . وفي عقب ذلك نزل السيد محمد أفندى البكرى المذكور عن وظيفة نظمر المشهد الحسيني للمترجم ، وأرسل اليه بصندوق دفاتر الوقف – وكان نظر المشهد ببيتهم مدة طويلة –

ووعده المترجم بأن يبدله عنه وظيفة النظر على وقف الشافعى . فلما حصل الفراغ واحتوى على الدفاتر ، نكث وطمع على الوظيفتسين ، بل ومد يده الى غيرهما لعدم من يعارضه ، ولا يدافعه من الأمراء وباقى الأضرحة الكثيرة الايراد ... التى يصاد بها الدنيامن كل ناد ، وتأتيها الخلائق بالقربانات وأنواع النذورات . وأخذ يحاسب المباشرين وخدمة الأضرحة المذكورة على الايرادات والنذورات . ويصربهم بالجريد المحمص على أرجلهم . وفعل ويضربهم بالجريد المحمص على أرجلهم . وفعل وهو من وجهاء الناس الذين يخشى جانبهم ، ومشهور ومذكور في المصر وغيره .

وكان معظم انقباض السميد البكرى ، ونزوله عن نظر المشهد ... ضيق صمدره من المذكور ، ومناكدته له ، واستيلائه على المحل ، ومحصول الوقف ، والتقصير في بصارفه اللازمة ... وينسب التقصير للناظر . وكان -- رحمه الله عظيم الهمة ، يغلب عليه الحياء والمسامحة ، ويرى خلاف ذلك من سفاسف الأمور ... فتنصل من ذلك ، وترك فعله لغيره .

فلما أوقع المترجم بالسيد بدوى وباقى عظماء السدنة ما أوقع ، انقمع الباقون ، وذلوا ، وخافوه أشد الخوف ، ووشوا على بعضهم البعض . وطفق يطالبهم بالنذور والشموع والأغنام والعجول ، وما يتحصل بصندوق الضريح من المال — وكانوا يختصون بذلك كله ، وأقلهم فى رفاهية من العيش ، وجمع المال مع السفالة والشحاذة ... حتى من الفقير المعدم المغلس والكسرة الناشفة !

وكان اذا أراد الايقاع بشخص أو اهانته، وخشى عاقبة ذلك، أو لوما يلحق من ينتصر لـــه ،

مهد له الطریق سرا قبسل الایقاع به . فانه لمسا أراد ضرب السید بدوی ، طاف علی الشیخ العروسی وآمثاله ، وأسرّهم ما فی نفسه .

وامتدت يده أيضا الى شهود بيت القاضى. فكان اذا بلغه أن أحدهم كتب حجة استبدال أو اجارة مكان ، مدة طويلة ، لناظر أو مستحق وكان ذلك المكانيؤول ، بعد انقراض مستحقيه ، لضريح من الأضرحة التي تحت نظره - أحضر ذلك الكاتب ووبخه ولعنه ، ولربما ضربه ، وأبطل تلك المكاتبة ، ومحاها من سجل القاضى ، أو يصالحونه على تنفيذ ذلك - مع أنها لا تؤول الى تلك الجهة الا بعد سنين وأعوام متطاولة .

وقد نص علماء الشرع على أن الوقف والنذر للقبور والأضرحة ... باطل . فان قيل بصحته على الفقراء ، قلنا : ان سدنة هذه الأضرحة ليسوا بفقراء ، بل هم الآن أغنى الناس . والفقراء حقيقة خلافهم من أولاد الناس الذين لا كسب لهم ، والكثير من أهل إلعلم الخاملين ، والذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .

ولمسا استولى المترجم على وظيفة نظر المشهد الحسينى ، قهر السيد بدوى المباشر المذكور ، وأخذ دار سكنه شرقى المسجد ، وأخرجه منها ، وهدمها وأنشأها دارا لنفسه ، ينزل بها أيام المولد المعتاد ، ويأتى اليها فى كل جمعة أو جمعتين . ولمساتم بناؤها ونظامها ، وقرب وقت أيام المولد ، انتقل اليها بخدمه وحريمه ، وتقدم الى حسكام الشرطة بأمرالناس والمناداة على أهل الأسواق والحوانيت : بالسهر بالليل ، ووقود السرج والقناديل ، خمس بالسهر بالليل ، ووقود السرج والقناديل ، خمس عشرة ليلة المولد ، وكان فى السابق ليلة واحدة . وأحدثوا فى تلك الليالى سسيارات ، وجمعيات ، وطبولا ، وزمورا ، ومناور ومشاعل ، وجمع خلائق وطبولا ، وزمورا ، ومناور ومشاعل ، وجمع خلائق من أوباش العالم الذين ينتسبون الى الطرائق ،

كالأحمدية والسعدية والشعيبية ، ويتجاوبون فى وسط الطبول بالفاظ مستهجنة ، ينادون بها مشايخ طرقهم بكلمات وعبارات تشمئز منهما الطباع ! وأمرهم بأن يمروا من تحت داره ، ودعا أمراءالبلدة فى ظرف تلك الأيام متفرقين ، ودعا عابدين باشسا يوم المولد .

ولما سكن بتلك الدار — وهى قبالة الميضاة والمراحيض — فكان يتضر من الرائحة ، فقصد ابطالها من تلك الجهة ، فاشترى دارا قبلى المسجد — وهى بجانب حائط المسجد الجنوبية الفاصلة بينها وبين المسجد — وأدخل منها جانبا فى المسجد ، وزاد فيه مقدار باكية ، وجعلها مرتفعة عن أرض المسجد درجة لتمتاز عن البناء القديم ، وجعل به محرابا ، ومن خلفه خلوة يسلك اليها من باب بصدر الليوان المذكور الى فسحة لطيفة أمام الحلوة … وبالخلوة شباك مطل على الليوان الصغير الذي بقبة الضريح . وأنشأ فيما بقى من الدار ميضاة ومراحيض ، وفتح لها بابا من داخل المسجد من آخره بجانب باب السبيل ، وأبطل الميضاة من رائحتها .

وتحول عبور الناس من داخل وخارج الى هذه المجديدة ، وأتت عليها عدة أيام ففاحت الروائح على المصلين ومن بالمسجد ، وما انضاف الى ذلك أيضا من البلل والتقذير من أرجل الأوباش لقربها من المسجد . فلغط الناس ومن يحضر فى أوقات الصلاة ، من أتراك خان الخليلي والتجار ، ومنعوا القالة ، وقاموا قومة واحدة ، وأغلقوا الباب، وأبطلوا تلك الميضاة ، ومنعوا من دخولها . وساعدهم المتصوفون من أجناسهم ، فانكسف بال المترجم لذلك ، ولم يمكنه تنفيه فعله ، وأعاد الميضاة القديمة كما كانت ، وجعل المستجدة مربطا الميضاة القديمة كما كانت ، وجعل المستجدة مربطا للحمير يستغل أجرته ! بعد أن أزال تلك الميضاة ، ومحا أثر ذلك .

وكان بناء هذه الزيادة سنة ست بعد المائتين . ثم زاد فى منزل سكنهم زيادة من ناحية البركة المعروفة ببركة الفيل - خلف البستان - أخذ في تلك الزيادة مقدارا كبيرا من أرض البركة ، وأنشاء مجلسا مربعها متسمعا ، مطلا على البركة من جهتيه ، وبوسطه عمود من الرخام ، وبلط دور قاعته بالرخام ، وجعل به مخدعا ، وخارجه فسحة كبيرة ، وشبابيكها مطلةعلى البركة . وصارت القاعة القدعة ، المعروفة بالغزال الملتفت ، بابها في ضمن الفسحة ، وبها باب القيطون . وسمى هذه المنشية « الأسعدية » ، وبتلك الفسحة باب يدخل منه الى منافع ومرافق . ثم عنّ له التغيير والتبديل لأوضاع البيت من ناحية أخرى ، فهدم الساتر على القاعة الكبيرة وفسيحتها ، وهي التي يسمعونها « بأم الأفراح » ، وهي من انشاء الشيخ أبي التخصيص، وهي أعظم المجالس التي بدارهم .. مزخسرفة بالنقوش الذهب والقيشاني الصيني بجميع حيطانها والرخام الملون ، وبهما الفسمية والسلسبيل ، والقمريات الملونة . فكشف حائطها وأدخل فسحتها فى رحبة الحوش ، وهدم القاعة الأخرى التي كان يصعد اليها بسلم من الفسحة الأخرى ، وأبطل الحواصل التي أسفلها ، وساواها بالأرض ، وعمل بها فسقية بالرخام ، ومرافقها من داخلها ، وبها باب يتوصل منه الني الحريم ، وسهما « الأنوارية » نسبة لكنيته ، وأمامها فسحة عظيمة - ديوان مدكك وكراسي - بجانب البستان ، وبها الطرقة والدهليز المهتد بوسط البستان الموصل إلى القاعة المسماة « بالغزال والأسعدية » ، وهدم المقعد القديم الذي به العمود وقناطره ، وما كان بظاهر الحاصل ـــ المسمى بحاصل السجادة - من الحواصل السفلية ، وجعله مسجدا يصلى فيه الجمعة ، ونصب فيه منبر ا للخطبة .. وذلك لبعد المساجد الجامعة عن داره ، وتعاظمه عن السعى الكثير ، والاختلاط بالعامة ١٠

وأخذ قطعة وافرة من بيت كتخدا الجاويشية وسع بها البسستان ، وغرس بها الأشسجار والرياحين والثمار .

وأفنى غالب عمره فى تحصيل الدنيا ، وتنظيم المعاش والرفاهية ، واقتناء كل مرغوب للنفس ، وشراء الجسوارى والمماليك والعبيد والحبوش والخصيان ، والتأنق فى المآكل والمشارب والملابس ، واستخراج الأدهان والعطريات والمركبات المفرحة ، والمنعشة لمقوة .

وتعاظم فى نفسه ، وتعالى على أبناء جنسه ... حتى آنه ترفع على لبس التاج ، وحضور المحيا بالأزهر ليلة المعراج ، وكذا الحضور فى مجلس وردهم ، الذى هو محل عزهم وفخرهم ، وصار يلبس قاووقا بعمامة خضراء ، تشبها بأكابر الأمراء ، وبعدا عن التشبه بالمتعممين والفقهاء والمقرئين .

ولما طالت أيامه ، وماتت أقرانه ، والذين كان يستحى منهم ويهابهم ، وتقلبت عليه الدول ، واندرجت أكابر الأمراء ، وتأمر أتباعهم ومماليكهم الذين كانوا نقومون على أقدامهم بين يدى مخاديهم وأسيادهم جلوس بالأدب مع المترجم ... لا جرم كانت هيبته في قلوبهم أعظهم من أسلافهم ، واستصفاره هو لهم كذلك . فكان يصدعهم بالكلام وينفذ أمره فيهم ، ويذكر الأمير الكبير بقسوله : ولدنا الأمير فلان » . وحوائجه عندهم مقضية ، وكلامه لديهم مسموع ، وشفاعته مقبولة ، وأوامره وكلامه لديهم مسموع ، وشفاعته مقبولة ، وأوامره نافذة فيهم وفي حواشيهم وحريماتهم .

واتفق أن بعض أعاظم المباشرين من الأقباط توقف معه فى أمر ، فأحضره ولعنه وسبه ، وكشف رأسه وضربه على دماغه بزخمة من الجلد ، ولم يراع حرمة أميره ، وهو اذ ذاك أمير البلدة .

ولما شكا الى مخدومه ما فعل به ، قال له : «وما تريد أن أصنع بشيخ عظيم ضرب نصرانيا» 1 فرحم الله عظامهم .

واتفق أيضا أن جماعة من أولاد البلد ووجهائها اجتمعوا ليلة بمنزل بعض أصحابهم وتباسطوا ، فأخذ بعضهم يسخر ويقلد بعض أصحاب المظاهر . فوشى المترجم مجلسهم ، وأنهم أدرجوه فى سخريتهم ، فتسماهم ، وأحضرهم واحدا بعد واحد ، وعزرهم بالضرب والاهانة ... فكان كل قليل يقع فى بيته الضرب والاهانة لأفراد من الناس ، وكذلك فلاحو الحصص التى حازها والتزم بها ... فانه زاد فى خراجهم عن شركائه ، ويفرض عليهم زيادات ، ويحبسهم عليها شهورا ، ويضربهم بالكرابيج .

وبالجملة فقد قلب الموضـوع ، وغير الرسم المطبوع ، بعد أن كان منزلهم محل سلوك ورشاد ، وولاية واعتقاد ، فصار كبيت حاكم الشرطة ، يخافه من غلط أدنى غلطة ، ويتحاماه الناس من جميع الأجناس ... وجلساؤه ومرافقوه لا يعارضونه في شيء ، بل يوافقونه ، ولا يتكلمون معــه الا بسيزان ، وملاحظة الأركان ، ويتأدبون معه في رد الجواب ، وحذف كاف الخطاب ، ونقل الضمائر عن وضعها في غالب الألفاظ - بل كلها - حتى فى الآثار المروية ، والأحاديث النبوية ... وغير ذلك من المبالغات وتحسين العبارات، والوصف بالمناقب الجليلة ، والأوصاف الجميلة ... حتى أن السيد حسنين المنزلاوي الحطيب ، كان ينشىء خطبا يخطب بها يوم الجمعة التي يكون المترجم حاضرا فيهسا بالمشهد الحسيني ، وبزاويتهم — أيام المولد — ويدرج فيها الاطراء العظيم في المترجم والتوسل به في كشف المهمات ، وتفريج الكروب ، وغفران الذنوب ! حتى اني سمعت قائلًا يقول بعد الصلاة : « لم يبق على الخطيب الا أن يقــول : اركعــوا واسجدوا واعبدوا شيخ السادات » ا

ولمسا قدمت الفرنساوية الى الديار المصرية في أوائل سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف لم يتعرضوا

له فى شيء ، وراعوا جانبه ، وأفرجوا عن تعلقاته ، وقبلوا شفاعاته ، وتردد اليه كبيرهم وأعاظمهم . وعمل لهم ولائم ، وكنت أصاحبه فى الذهاب الي مساكنهم ، والتفرج على صسنائلهم ونقوشهم وتصاويرهم وغرائبهم ...

الى أن حضر ركب العثمانيين فى سنة خمس عشرة ، وحصلت بينهم المصالحة على انتقال الغرنساوية من أرض مصر ، ورجوعهم الى بلادهم على شروط اشترطوها بينهم وبين وزير الدولة العثمانية ، ومنها حسابات تدفع اليهم ، وأخرى تخصم عليهم . وظن المترجم وخلافه اتمام الأمر والارتحال لا محالة . فعند ذلك لحقه الطمع ، فذكر مصلحة دفعها لكاتب جيشهم فى نظير الافراج عن تعلقاته ، وأرسل يطلبها من «بوسليك» مدبر الجمهور ، وكذلك ما قبضه ترجمانه . فقال ، مدبر الجمهور ، وكذلك ما قبضه ترجمانه . فقال ، الجمهور » و تغير خاطرهم منه ، وكانت منه هفوة ، ترتب عليها بينهم وبينه الجفوة .

ولما انتقض الصلح ، وحصلت المفاقمة ، ووقعت المحاربة فى داخل المدينة ، وتترست العساكر الاسلامية ، وأهل البلد ، فى النواحى والجهات ، وانقطع الجالب عن أهل البلد مدة سستة وثلاثين يوما – التزم أغنياء الناس وأصحاب المظاهر ، الاطعام والانفاق على المحاربين والمقاتلين فى جهتهم ونواحيهم ، والتزم المترجم كغيره الانفاق على من حوله .

فلما انقضت أيام المحاربة ، وانتصر الفرنساوية ، ورجع الوزير ومن معه الى جهة الشام منهزمين ... فعند ذلك انتقم الفرنساوية من المبارزين لهم بأخذ المسال بدلا عن الأرواح ، وقبضوا على المترجسم وحبسوه وأهانوه أياما ، وفرضوا عليه قدرا عظيما من المال ... قام بدفعه ، كما ذكرنا ذلك مفصلا فى

مجله . وقيل ان الذى زاد الفرنساوية اغراء به ، مراد بيك ، حين اصطلح معهم ، وعمل لهم ضيافة ببر الجيزة .

وسببه: أنه لما دهمت الفرنساوية ، وطلعوا الاسكندرية ، ووصل الخبر الى مصر . اجتمع الأمراء بالمساطب ، وطلبوا المشايخ ليشاوروا فى هذا الحادث ، فتكلم المترجم وخاطبهم بالتوبيخ ، وقال : « كل هذا سوء فعالكم وظلمكم . وآخر أمرنا معكم ملكتمونا للافرنج » . وشافه مراد بيك « ... وخصوصا بأفعالك وتعديك أنت وأمرائك على متاجرهم وأخذ بضائعهم واهانتهم » . فحقدها عليه ، وكتمها فى نفسه حتى اصطلح مع الفرنساوية ، وألقى اليهم ما ألقاء . فقعلوا به ما ذكر .. وذلك فى ثانى يوم الضيافة .

فلما رجع العثمانية فى السنة الثانية الى مصر بمعونة الانكليز ، وصاروا بالقرب من المدينسة ، حبس بالقلمة من أرباب المظاهر ... خوفا من احداثهم فتنة بالبلدة .

ومات ولده ، الذي كان ساه : محمد نور الله ، وهو معوق وممنوع ، فأذنوا له فى حضوره جنازة ولده ، فنزل وصحبته شخص حرس منهم ، فلازمه حتى واراه ، وعاد به ذلك الحرسي الى القلعة وكان هذا الولد مراهقا له من العمسر اثنتا عشرة منة ... كان في أمله أن يكون هو الخليفة في بيتهم من بعده ، ويأبي الله الا ما يريد !

ولما انفصل الأمر ، وارتحسل الفرنساوية من أرض مصر ، ودخل اليها يوسف باشا الوزير ومن معه ، تقدم المترجم يشكو اليه حاله وما أصابه ، وادعى الفقسر والامسلاق ... مع أن الفرنساوية لم يحجزوا عنه شيئا من تعلقاته وايراده ، وجعل شكواه وما حصل له سلما للافراج عن جميع تعلقاته وايراده من غير حلوان كغيره من

الناس ، وزاد على ذلك أشياء ومطالب ومسلمحات ، ودعا الوزير الى داره ، وأفراد رجال الدولة الذين بيدهم مقاليد الأمور ، وعاد الى حالته فى التعاظم والكبرياء .

وارتحل الوزير بعد استقرار محمد باشا خسرو على ولاية مصر - وكان سموحا - وكذلك شريف أفندى الدفتردار ، فرمح فى غفلتهما ، واستكثر من التحصيل والايراد ... الى أن تقلبت الأحوال ، وعادت للمصريين فى سنة ثمان عشرة ، ثم خروجهم ، وما وقع من الحوادث التى تقدم ذكرها .

واستقر مُحمد على باشا ، وثبتت قدمه بمعونة العامة والسييد عبر مكرم بسملكة مصر ، وشرع في تمهيد مقاصده ، فكان السيد عمر يمامغه . فدبر على اخراجه من مصر ، وجمع المشمايخ ، وأحضر المترجم ، وخلع عليه وقلده النقابة ، وأُخرج السيد عمر من مصر منفيا الى دمياط ... وذلك في سنة أربع وعشرين كسا تقــدم . ووافق فعله ذلك غرض المترجم ، بل ربما كان بمعونته لحقده الباطني على السيد عمر ، وتشوفه الى النقابة ، وادعائه أنها كانت ببيتهم ... لكون الشيخ أبي هادي تولاها أياما ، ثم تولاها بعده أبو الامداد ، ثم نزل عنهـــا لمحمد أفسدى البكرى الكبير - فلم يزل في نفس المترجم التطلع لنقابة الاشراف ويصرح بقوله: ﴿ الْهَا من وظائفنا القديمة » وأحضر بها مرسوما من دار السلطنة وأخفاه ولم يظهره مدة حياة محمد افندى البكرى الكبير . فلما مات وتقلدها ولده محمد افندی .. ادعاها وأظهر المرسوم ، وشاع خبر ذلك . فاجتمع الجم الغفير من الأشراف بالمشهد الحسيني ممانعين وقائلين : « لا نرضــاه نقيبا ولا حاكمــا علينا » ، فلم يتم له مراده .. فلما توفى محمد أفندى الصغير ، ظن أنه لم يبق له فيها منازع... فلا يشعر الا وقد تقلدها السيد عبر بممونة مراد بيك

وابراهيم يبك ، لصحبته معهما ، ومرافقته لهما في الغربة حين كان المصرون بالصعيد . فسكت على ضغن وغيظ ، يخفيه تارة ويظهره أخرى ، وخصوصا وهلو يرى أن السليد عمر في ذلك ... دون ذلك بكشير .

فلما خرج الفرنساوية ، ودخل الوزير الى مصر ، وصحبته السيد عمر متقلدا للنقابة كساكان ، وانفصل عنها السيد خليل البكرى ، وارتفع شأن السيد عمر ، وزاد أمره بماشرة الوقائع ، وولانه محمد على باشا ، وصار بيده الحل والعقد ، والأمر والنهى ، والمرجع فى الأمور الكلية والجزئية ... والمترجم يحقد عليه فى الباطن ويظهر له خلافه ، وهو الآخر كذلك ، كقول الشاعر :

أصـــادقه كرها ، ويظهـــر أنه

صديقي كرها .. والعداوة تشتد

ولست بمعتسد له بصداقة

كسا أنه منى بها ليس يعتب

وذلك لأنى عــالم ، وهــو عالم ،

فعلمي منه انني مثله ضيد

ولكننى أخشساه وهو يخسافني

فيخفى ويبدو بيننا البغض والود فلما أخرج الباشا السيد عمر ، وتقلد المترجم النقابة ، وبلغ مأموله ... عند ذلك أظهر الكامن في نفسه ، وصرح بالمكروه في حق السيد عمر ومن ينتمى اليه أو يواليه ، وسطر فيه عرضها محضرا الى الدؤلة ، نسب اليه فيه أنواعا من الموبقات التى منها أنه أدخل جماعة من الأقباط في دفتر الأشراف ، وقطع أناسا من الشرفاء المستحقين ، وصرف راتبهم للاقباط المدخلين .. ومنها: أنه تسبب في خراب الاقليم واثارة الفتن ، وموالاة البعاة المصرين ، وتطميعهم في المملكة ...حتى أنه وعدهم بالهجوم على

البلدة يوم قطع الخليج فى غفلة الباشا والناس والمساكر ، وأنه هو الذى أغرى المصريين على قتل على باشا برغل الطرابلسى حين قدم واليا على مصر ، وهو الذى كاتب الانجليز وطمعهم فى البلاد مع الألفى حين حضروا الى سكندرية وملكوها ونصر الله عليهم العساكر الاسلامية ... وغير ذلك من عبارات عكس القضية ، وتنميق الأغراض النفسانية . وكتب الأشياخ عليه خطوطهم ، وطبعوا تحتها ختومهم ، ما عدا الطحطاوى الحنفى ، فانه تنحى عن الشرور ، وامتنع من شهادة الزور ، فأوسعوه مغطا ومقتا ، وعزلوه من الافتاء .

وقد تقدم خبر ذلك فى حدوادث سنة أربع وعشرين ، وانما المعنى باعادة ذلك هنا تتمة لترجمة المشار اليه ، وحذرا من نقصها مع النسيان الأكثر جملها ... فلو سلمت الفكرة من النسيان ، لفاقت سيرته كان وكان .

وفى سنة ست وعشرين أنشأ دارا عظيمة بجانب المنزل ، وصرف جملا من المال ، وأنشأ بها مجالس وقاعات ورواشن ومنافع ومرافق وفساقى ، وأنشأ فيها بستانا غرس فيه أنواع الأسهار المشرة ، وأدخل به ما حازه من دور الأمراء المتخربة .

وكان السيد خليل البكرى اشترى دارا بدرب الفرن ، وذلك بعد خروج الفرنساوية ، وخمول آمره وعزله من مشيخة البكرية والنقابة ، وأنشأ بها بستانا أنيفا ، وأنشأ قصرا برسم ولده مطلا على البستان . فلما توفى السيد خليل ، تعدى على ولده سيدى أحمد وقهره ، وأخذ منه ذلك البستان بأبخس الأثمان ، وخلطه ببستان الدار الجديدة ، وبنى سوره وأحاطه ، وأقام حائطا بينه وبين دار المذكور ، وطمسها وأعماها ، وسدت الحائط شبابيك ذلك القصر وأظلمته ، ولم يزل كلما طال عمره ، زاد كبره ، وقل بره ، وتعدى شره . ولما عمره ، واد كبره ، وقل بره ، وتعدى شره . ولما

ضعفت قواه تقاعد عن القيام لأعاظم الناس اذا دخل عليه ، محتجا بالاعياء والضعف ، ولازم استعمال المنعشات والمركبات المفرحة ، ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر!

وفى شهر شوال من السنة التى توفى فيها ، أحضر ابن أخيه سيدى أحمد الذى تولى المشيحة بعده ، وألبسه خلعة وتاجا ، وجعله وكيلا عنه فى نقابة الأشراف ، وأركبه فرسا بعباءة ، وأرسله الى الباشا صحبة سيدى محمد ، المعروف بأبى دفيه ، وأمامه جاويشية النقابة على العادة . فلما دخلا الى الباشا وعرفه المرسول بأن عمه أقامه وكيلا عنه ، فقال : «مبارك» . فأشار اليه أن يلبسه خلعة ، فقال : « ان موكله ألبسه ولم يتقلدها بالاصالة ، ولو كنت قلدته أنا ، كنت أخلع عليه وألبسه » ، فقام ونزل الى داره التى أسكنه بها عمه ، وهى الدار التى عند المشهد الحسينى ، وحضر اليه الناس للسلام والتهنئة .

وفي هذه السنة أيضًا ، عن للمترجم أن يزيد في المسجد الحسبني زيادة مضافة لزيادته الأولى التي كان زادها في سنة ست ومائتين وألف ، فهدم الحائط التي كان بناها الجنوبية ، وأدخل القطعة التي كان عمل بها الميضأة ، وزاد باكيــة أخرى ، وصف عواميد ، وصارت مع القدمة ليسوانا واحدا . وشرع في بناء دار عظيمة لينزل فبهما وقت مجيئه هناك في أيام المولد وغيره – عوضا عن الدار التي نزل عنها لابن أخيه - فتكون هذه بعيدة عن روائح الميضأة القديمة ، وتكون بالشارع ، وتمر من تحتها مواكب الأشماير ، ولا يحتاجون الى تعديهم المسجد ودخولهم من طريق باب القبة . وجعل بالحائط الفاصل بين الزيادة والدار المستجدة ، شبابيك مطلة على المسجد ، لينظر منها المجالس والوقودات ، من يكون بالدار من الحريم وغيرهم .. فما هو الا وقد قرب اتمام

ذلك الا وقد زاد به الاعياء والمرض ، وانقطع عن النزول من الحريم ... وتمت الزيادة ، ولم يبق الا اتمام الدار ، فيستعجل ويشتم المشد والمهندس ، ويسب اليهم اهمال استحثاث العمال ويقول: «قد قرب المولد ، ولم تكمل الدار ، فأين نجلس أيام المولد ? » . هذا وكل يوم يزيد مرضه ، وتورمت قدماه ، وضعف عن الحركة ... وهدو يقول ذلك ويؤمل الحياة !

فلما زاد به الحال ، وتحقق الرحيا الى مغفرة المولى الجليل ، أوصى لأتباعه بدراهم ، ولذى الفقار — الذى كان كتخدا الألفى ، والآن فى خوالة بستان الباشا الذى بشبرا — بحسمائة ريال لكون زوجته خشداشة حريمه ، وهما من جوارى اساعيل بيك الكبير ، وليكون مغينا لها ومساعدا فى مهماتها ، ولسيدى محمد أبى دفية مثلها فى نظير خدمته وتقيده وملازمته له وأوصى ألا يغسل الا على سريره الهندى الذى كان ينام عليه فى حياته ليكون مخالفا للعالم .. حتى فى حال الموت!

فلما كان بوم الاحد ثامن عشر ربيع الأول من السنة انقضى نحبه ، وتوفى الى رحمة الله تعالى ، وقت العصر ، وبات بالمنزل ميتا . فلما أصبح يوم الاثنين ، غسل وكفن — كسا أوصى — على السرير ، وخرجوا بجنازته من المنزل ، ووصلوا بها الى الأزهر ، فصلى عليه ، بعد ما أنشد المنشد مرثية من انشاء العلامة الشيخ حسن العطار ، وجعل براعة استهلالها الاشارة الى ما كان عليه المترجم من التعاظم والتفاخر فقال : « سلام على المدنيا فقد ذهب الفخر » ، ثم حسل الى مشهد الدنيا فقد ذهب الفخر » ، ثم حسل الى مشهد أسلافه بالقرافة ، ودفن فى التربة التى أعدها لنفسه بجانب مقام حدهم .

وتقلد مشيخة سجادتهم فى ذلك اليوم السيد

وكنيته: أبو الاقبال - باجناع من الخاص والعام، وجلس هو وأخوه سيدى يحيى لتلقى العزاء.

وفى الصباح: حضر الى الرباط بالخرنفش وكان بزاوية الرباط المذكور ، خلوة جدهم ... أقام بها حين حضر من الغرب الى مصر . وعادتهم اذا تولى شمسخص منهم المشيخة لابد أن يأتى فى الصباح ، ويدخل الخلوة فيجلس بها حصة لطيفة ، فيتروحن وتلبسه الولاية .

فلما كان المترجم هدم حائط تلك الخلوة ، زاعما أنه خاتمة أوليائه ، وأنه لم يأت من يصلح للمشيخة سواه ... وكأنه أخذ بذلك عهدا وميثاقا ، ولم يعلم أن ربه لم يزل خلاقا ، وأن الولاية ليست بفعل العبد ، ولا بالسعى والقصد . قال تعالى فى محكم آياته : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » ، وقال سبحانه : « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون » ، « ان يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون » ، « ان أولياؤه الا المتقون » . نسأله التوفيق والهداية ، والحفظ عن أسباب الغواية .

ولما كان ذلك ، وأحبوا اجراء العادة القديمة ، حضر المتولى وصحبته أشياخ الوقت ، والسيد محمد المحروقى ، وجناعة الحزب وغيرهم من المتفرجين ، وقد جعلوا على محل الخلوة ساترا سبدل الحائط المهدوم سودخل المتولى خلفها ، وقرأ جماعة الحزب شيئا من القرآن ، تسم قام النقيب مع الشيخ البكرى ، فتلقوا الشيخ ، فخرج على الحاضرين متطيلسا ، وصافحهم ، وركب بصحبتهم الى القلعة ، فخلع عليه كتخدا بيك خلعة مسمور ، وقاموا ونزلوا الى زاويتهم بالقرافة ، وأمامهم جماعة الحزب ، وجاويشية النقابة ، فجلسوا حصة ، وقرأوا أحزابهم ، ثم ركب ورجع فجلسوا حصة ، وقرأوا أحزابهم ، ثم ركب ورجع الجمعية على العادة .

وأرسل كتخدا بيك ساعيا بخبر مونه الى البائسا بالفيوم ... لأنه لما سافر الى جهة قبلى، ووصل الى ناحية بنى سويف، رك بغلة سريعة العدو، وركب خلفه خواصه بالهجن والبغال، فوصلها فى أربع ساعات، وانقطع أكثر المتوجهين معه، ومات منهم سبعة عشر هجينا. ورجع الساعى بعد ثلاثة أيام بجواب الرسالة ومضونها: عدم التعرض لورثة المتوفى، حتى يقدم الباشا من غيبته. فبقى الأمر على السكوت أربعة عشر يوما.

وحضر الباشا ليلة الأحد، ثامن ربيع الآخر، فبمجرد وصوله الى الجيزة، أرسل بالخسم على منزلهم، فما يشعرون الا وحسين، كتخدا الكتخدا بيك وبيت المال، واصل اليهم ومعه آخرون، فختموا على المجالس التي بالحريم، ومجلس الجلوس الرجالي ... ختموا على خزائنه، وقبضوا على الكاتب القبطي، المسمى « عبد القدوس» والفراش ... وحبسوهما.

وعدى الباشا من ليلته الى بر مصر ، وطلع الى القلعة . فركب اليه فى صبحها المشايخ ، وصحبتهم ابن أخى المتوفى — وهو الذى تولى المشيخة — فخاطبوه ، وقالوا له كلاما معناه أن بيوت الأشياخ مكرمة ، ولم تجر العادة بالختم على أماكنهم ، وخصوصا أنهذا المتوفى كانعظيما فى بابه ، وأنتم أخبر به ، وكان لكم به مزيد عناية ومراعاة ، فقال : « نعم .. انى لا أريد اهانة بيتهم ، ولا أطمع فى شىء مسا يتعلق بشيختهم ، ولا وظائفهم القديمة . ولا يخفى كم أن المتوفى كان وظائفهم القديمة . ولا يخفى كم أن المتوفى كان وظائفهم القديمة . ولا يخفى اكم أن المتوفى كان واقطاعات ، وكان لا يحب قرابته ، ولا يخصمهم واتضاعات ، وكان لا يحب قرابته ، ولا يخصمهم واتمىء ، بل كتب ماحازه لزوجته ، وهى جاريه نهابة بمنىء ، بل كتب ماحازه لزوجته ، ولم يكتب لأولاد

أخيه شيئا ... فلا يصح أن أمة تختص بذلك كله ،
والخزينة أولى به لاحتياجات مصاريف العساكر ،
ومحاربة الخوارج ، واستخلاص الحرمين ،
وخزينة السلطان ... وأنا أرفع الختم رعاية .
لخواطركم » أ

فلعوا له ، وقاموا الى مجلس الكتخدا ، وخلع على الشيخ المتولى فروة سمور آخرى ، وقلد السيد محمد الدواخلى نقابة الأشراف ، وخلع عليه فروة سمور عوضاً عن سيدى احمد أبى الاقبال ، المتولى على خلافة السادات ، فانفصل من النقابة ، ونزلت الجاويشية ولوازم النقابة — مثل باش جاويش والكاتب — أمام الدواخلى وخلفه ، وقلد السمد المحروقي نظارة المشمد الحمينى عوضاً عن المتوفى . وكان فرغ بها لابن أخيه ، فلم ينفذ البائا ذلك .

وفى ثانى يوم حضر الأعوان الى بيت السادات ، وفكوا الخسوم ، وطلبوا سقاء الحريم ، فأخذوه معهم ، وأوجعوه بالضرب ، وأحضروا البناء ، وسألوهما عن محل الخبايا ثمر رجعوا الى المنزل ، ففتصوا مخبأة مسدودة بالبناء ، فوجدوا بها قوالب مساند قطيفة غير محشوة ، ووجدوا نحاسا وقطنا وأوانى صينى ، فتركوا ذلك وذهبوا ، وأبقوا بالدار عسدة من العسكر ، فباتوا بها .

ثم رجعوا فى ثالث يوم ، وفتحوا مخبأة أخرى فوجدوا بها أكياسا مربوطة ، فظنوا بداخلها المال ففتحوها ، فوجدوا بها بن قهوة ، وبغيرها صابون وشموع عسل ، ولم يجدوا شيئا من المال ، فتركوا تلك الأشياء ، ونزلوا الى قاعة جلوسه ، وفتحوا خزانة فوجدوا بها نقودا ، فعدوها وحصروها فبلغت مائة وسبعة وعشرين كيسا ، فأخذوها .

ئم سعى السيد محمد المحروقى فى مصالحة الباشا حتى قرر عليهم ألف كيس وخسين كيسا وخسة أكياس برانى لبيت المال، وخصموا منها الذى وجدوه بالخزانة ، وطولبوا بالباقى ... وذلك بعد التشديد والتهديد على الزوجة ، وتوعدوها بالتغريق فى البحر ان لم تظهر المال .

وأمر الكاتب بحساب ايراده ومصرفه فى كل سنة ، وما صرفه فى الأبنية ، وينظر ما يتبقى بعد ذلك فى مدة سنين ماضية ... فلم يزل السيد محمد المحروقى يدافع ويسعى حتى تقرر القدر المذكور، والتزم هنو بدفعه ، وحولت هلينه الحوالات . وضبط الباشا حصص الالتزام التى كتبت باسنم الزوجة ، ومنها قلقشندة بالقليويينة ، وسنوادة ودفرينة بالجهة القبلية ، وغير ذلك .

وبعد انقضاء عدة الزوجة ، استأذن السيد المحروقي الباشا في عقد نكاحها على ابن أخي المتوفى ... الذي هو السيد احسد أبو الاقبال ، الذي تسولي خلافة بيتهم ، فادن بذلك . فحضر في الحال وأجرى العقد بعد أن حكمت علبه بطلاق التي في عصمته ، وهي جاريتها ، زوجته بها في حياة عمه ، ورزق منها أولادا .

واستقر المشار اليه فى المنزل ، خليفة وشيخا على مسجادتهم ومحل سيادتهم ، ومسكن معه آخوه سيدى يحيى ، زادهما الله توفيقا وخيرا واتفاقا ، وأشرق نجم المتعدد على أفق السعادة اشراقا ، فهو أبو الاقبال المتعلى بالجمال والكمال .

فى المهد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة واضم البرهان ان الهمسلال اذا رأيت نسوه أيقنت أن سميزيد فى اللمعمان

\* \* \*

ومات الشيخ الناسك: محمد بن عبد الرحمن البومى المغربى. ورد الى مصر وحج ورجع ، ونزل بدار العاج مصطفى الهجين العطار ، منجمعا عن خلطة الناس ، والسعى على طريقة حميدة ، ومذاكرة حسنة . ويأتى اليه الناس يزورونه ، ويتبركون به ويسالونه الدعاء ، ويستفهمون منه مسائل ... فيجيب كل انسان بما ينسر منه ، بتواضع وانكسار وتزهيد فى الدنيا ، وتمرض سنينا ، وتوفى يسوم الثلاثاء ثامن عشرين المحرم ، وصلى عليه بالأزهر فى مشهد حافل ، ودفن بجانب الخطيب الشرينى ، بتربة المجاورين ، وهى القرافة الكبرى .

#### المحستم

#### التجمعة ٨ منه ( ٣١ ديسمبر ١٨١٣ م ):

وردت مكاتبات من الديسار الحجازية ، وفيها الاخبار بأن البائسا قبض على الشريف غالب ، أسير مسكة ، وقبض على أولاده الثلاثة ، وأربعة عبيد طوائسية من عبيده ، وأرسلهم الى جدة ، وأنزيهم فى مركب من مراكبه ، وهى واصلة بهم . والذى وصل بالخبر وصل فى مركب صغيرة تسمى « السبحان » مبقتهم فى الحضور الى السويس .

واخبروا أيضا فى المكاتبة: أنه لما قبض عليهم ، أحضر يحيى ابن الشريف سرور وقلده الامارة عوضا عن عمه غالب ، وقبضوا أيضا على وزيره الذى بجدة ، وأصحبوه معهم ، وقلد مكانه فى الكمارك شخصا من الأتراك ، يسمى على الوجاقلى .

فلسا وصل الهجان بهذه المكاتبة الى السيد محمد المحروقي ليلا ، ركب من وقت الى كتحدا بيك في بيته ، وأطلعه على المكاتبات . فلما طلع النهار — نهار يوم الجمعة — ضربوا عدة مدافع من القلعة اعلاما وسرورا بذلك .

وفيه: احتفل كتخدا بيك بعمل مهم أيضا لزواج اسماعيل باشا ، ابن محمد على باشا ، ومحمد بيك الدفتردار على ابنة الباشا ، واسماعيل باشا ، على ابنة عارف بيك ابن خليل باشا ، التي أحضرها صحبته من اسلامبول . وقد

تقدم ذكر العقد عليهما فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من السنة الماضية ، قبل توجه الباشا الى الحجاز .

فألزم كتخدا بيك ، السيد محمد المحروقى ، بتنظيم الفرح والاحتياجات واللوازم واتفقوا على أن يكون نصبة الفرح ببركة الأزبكية - تجاه بيت حريم الباشا وطاهر باشا - وتعمل الولائم ، واجتماع المدعوين ببيت طاهر باشا ، والمطبخ بخرائب بيت الصابونجى .

وأرسلوا أوراق التنابيه للمدعوين على طبقات الناس بالترتيب ، ونصبوا بوسط البركة عسدة صوارى لأجل الوقدات والقناديل التى تعمل عليها التصاوير من القناديل ... فترى من البعد صورة مركب ، أو سبعين متقابلين ، أو شجرة ، أو محمل على جمل ، أو كتابة مثل «ماشاء الله» ونحوذلك

وصفوا بوسط البركة عدة مدافع ، صفين متقابلين ، ونصب بهلوان الحبل حبله : أوله من تجاه بيت الباشا ، وآخره برأس المنارة التي جهدة حارة الفوالة خلف رصف الخشاب ، حيث الأبنبة المتخربة في الحوادث الماضية ، بالقرب من القشلة ، وعمارات محمد باشا خسرو التي لم تكمل ٠٠٠ وبهلوان آخر شامي بالناحية الأخرى وانتقل وبهلوان آخر شامي بالناحية الأخرى وانتقل السيد محمد المحروقي من داره الي بيت الشرايبي حجاه جامع أزبك - لأجل مباشرة المهمات . فلما أصبح يوم السبت - وهو يوم الابتداء ودعوة الأشياخ - رتبوهم فرقتين : فرقة تأتي ضحوة النهار ، وأخرى بعد العصر . واجتمع طلأز يكية أصناف أرباب الملاعيب والمغزلكين

والجنباذية والحبيظية والحواة والقرداتية والرقاصين والبرامكة ، وغير ذلك أصناف وأشكال ... فاحتفلت . وأقبل من كمل ناحية أصناف الناس . رجال ونساء ، وأقارب وأباعد ، وأكابس وأصاغر ، وعساكر وفلاحون ، ويهود ونصارى وأروام ... لأجل التفرج ، حتى از دحست الطرق الموصلة الى الأزبكية من جميع النواحي بأصناف الناس الذاهبين والراجعين والمترددين . واستمر ضرب المدافع من ليلة السبت المذكور الى ليلة الجمعة التالية الأخرى ، ليلا ونهارا ، والحرائق والنفوط والسواريخ في الليل . ولعبت أرباب الملاعيب والبهلوانات على الحبال . وكذلك احتفل النصارى ، وعملوا وقدات وحراقات تجاه حاراتهم ومساكنهم ، وصادف ذلك عيد الميلاد ، وعملوا لهم مراجيح وملاميب .

وفى أتناء ذلك : وقع التنبيه على أصحاب الحرف والصنائع بعمل عربات مشكلة وممشلة بحرفتهم وصنائعهم ليمشوا بهم فى زفة العروس . فاعتنى أهل كل حرفة وصلناعة بتنميق وتزيين شكله ، وتباهوا وتناظروا ، وتفاخروا على بعضهم البعض .

فكان كل من سولت له نفسه ، وحدثه الشيطان باحداث شيء ... فعله ، وذهب الى المتعين لذلك ، فيعطيه ورقة ... لأن ذلك لم يكن لأناس مخصوصة أو عدد مقدر ، بل بتحكماتهم ، والزام بعضهم البعض . فيفرض رئيس الحرفة على أشخاص أهلها فرائض ودراهم يجمعها منهم ، وينفقها على العربة ، وما يلزمها من أخشاب وحبال وحمير أو خيل أو رجال يسحبونها ، وما يكتريه أو يستعيره لزينتها من المزركشات والمقصات والطلعيات ، وآدوات الصنعة التي تتميز بها عن والطلعيات ، وآدوات الصنعة التي تتميز بها عن غيرها ، فتصير في الشكل كأنها حانوت والبائع جالس فيها : كالحلواني وأمامه الأواني فيها أنواع

الحلوى والسكرى ، وحوله أوانى الملبو السكر معلقة حوله ، والشربات والشربتلو والحريرى والعقاد البلدى والرو مى والزيان والنجار والحياط والقيزاز والعماك ، و وهو ينشر الخشب بمنشار، المعلق ، والفيران ، ومعه الفرن ، وهسو يخبز والفياطرى والجزار ، وحوله لحم الغنم ، جزار الجاموس والكبابجى والنيفاوى جزار الجاموس والكبابجى والنيفاوى والثور يدور به وهو ماش بالعربة ، والبنا والمبيض للنحاس وللبناء ، والسمكرى والمبيض للنحاس وللبناء ، والسمكرى المحدى وتسعون عربة ، وفيهم حتى المرقنعجة كسيرة كاملة العددة والقلوع ، ته الأرض على العجل ، خلاف أربع عربات المالعروس ا

فلما كان يوم الأربعاء ، محبوا تلك الا وانجروا بمواكبهم وطبولهم وزمورهم ، و عربه أهل حرفتها وصناعها ، مشاة خلف والزمور ، وهم مزينون بالملابس ، وملابسهم — وأكثرها مستعارة — فكانوا ينزلون الر من ناحية باب الهواء ، ويمرون من تحت بيد

الى ناحية را الخشاب . ويأتر الحرفة بورقت المتعين . لملاقاتهم عليه بخلعة ود فيعطى البعض ش كشميرى وألفين والبعض طاقة تف قطنى أو أربعة جوخ — على قد الصنعة وأهله



واستمر مرورهم من أول النهاد الى بعد الغروب ، واصطفوا بآسرهم عند رصيف الخشاب .

ولما أصبح يوم الخميس ، رتبوا مرور الزقة ، وعين لترتيبها أشخاصا ، ومنهم السيد محمد ضرب النسس - وهو كبير المنظمين - وكان خروجها من بيت الحريم ، وهو الذي كان سكن الشيخ خليل الكرى ، وذهبوا وانجروا على طريق الموسكى ، على تحت الربع ، الى باب زويلة ، الى الغورية ، الى بين القصرين ، الى مبوق مرجوش ، الى باب الحديد ، الى بولاق ، الى سراية اسماعيل باشلالتى جددوها قبلى بولاق قريبا من الشسون ... فلم تصل الى منزلها الاعند الغروب .

وكان فى أول الزفة طائفة من العسكر الدلاة، مم وكان فى أول الزفة طائفة من العسكر الدلاة، ثم والى الشرطة ، ثم المحتسب ، ثم موكب أغات البنكجرية ، وبعدهم المساخر والنقاقير — وعدتها عشرة نقاقير — وعلى كل نقارة تفصيلة ، ثم العربات المذكورة ، وفيها أيضا تجار الغورية ، وطائفة تجار خان الخليلي — فى موكب حفل — وتجار الحمزاوى من نصارى الشوام وغيرهم .

وكان بوما مشهودا ، اجتمعت فيه الخلائق للفرجة في طرقها ، حتى طريق بولاق ، واكترى الناس الأماكن المطلة على الشمارع والحوانيت بأغلى الأثمان

ولما وصلت العروس الى قصرها ، ضربوا عدة مدافع من بولاق والأزبكية والجيزة وكان العزم على عمل المهم الثانى ، والابتداء فيه من يوم السبت الذى بعد الجمعة ، فرسموا بتأخيره الى . الجمعة الأخرى لتأخر أم العروس ومن بصحبها من النساء ، وأقمن ببولاق تلك الجمعة ، واستمرت نصبة الصوارى والحبال والآلات ، على حالها ، بالأزبكية .

#### الاحد ۱۷ منه ( ۹ يناير ۱۸۱۶ م ):

وصل السيد غالب - شريف مكة - الى مصر القديمة . وقد أتت به السفينة من القلزم الى مرساة ثغر القصير ، فتلقاه ابراهيم باشا ، وحضر صحبته الى قنا وقوص ، ثم ركب النيل بمن معه من أولاده وعبيده ، والعسكر الواصلون صحبته ، وحضر الى مصر القديمة . فلما وصل الخبر الى كتخدا بيك ، ضربوا عدة مدافع من القلعة اعلاما بوصوله واكراما ... على حد قوله تعالى : « ذق انك أنت العزيز الكريم » .

وركب صالح بيك السلحدار ، وأحسد أغا - أخو كتخدا بيك - في طائفة لملاقاته واحضاره ، وهيأوا له مكانا بمنزل أحمد أغا -- أخي كتحدا بيك - بعطفة ابن عبد الله بيك بخط السروجية ، لينزل فيه ، وانتظره الكتخدا هناك ، وصحبت بونابارته الخازندار ، ومحمود بيك ، ومحو بيك ، وابراهيم أغا أغات الباب، والسيد محمد المحروقي. فلما وصل الى الدار، نزل الكتخدا والجماعة ولاقوه عند سسلم الركوبة ، وقبلوا يده . ولزم الكتحدا بيده تحت ابطه ، حتى صعد الى محل الجلوس الذي أعدوه له . واستمر الكتحدا قائمها على قدمیــه ، حتى أذن له فى الجلوس هــو وباتى الجماعة . وعرفه الكتحدا عن السيد محمد المحروقي ، فتقدم وقبل مده ... فقام له ، وسسلم عليه ، وجلس بحذاء الكتحدا ليترجم عنه في الكلام ويؤانسوه ، ويطمنوا خاطره . ثم ان الكتخما اعتذر له باشتغاله بأحسوال الدولة ، واستأذنه في الذهاب الى ديوانه ، وعرفه أن أخاه نتوب عنه في الخدمة ولوازمه ... فقبل عذره . وقام منصرفا هو وباقى الجماعة ، ما عدا السيد محمد المحروقي ، ومحمود بيك ، فإن الكتحدا أمرهما بالتخلف عنده ساعة ، فجلسا معه ، وتغديا صحبته ، ومعه أولاده الثلاثة وعبيده ، ثم انصرفا الى منزلهما . ولم يأذن

الكتخدا لأحد من الأشياخ أو غيرهم من التجار بالسلام عليه ، والاجتماع به .

والذي بلغنا في كيفية القبض علية: أنه لما ذهب الباشا الى مكة ، واستمر هو وابنه طوسون باشا مع الشريف غالب على المصادقة والمسالمة والمصافاة ، وجدد معه العهود والأيمان في جوف الكعبة : بأن لا يخون أحد صاحبه . وكان الباشا يذهب اليه في قلة ، وهو الآخر يأتي اليه والى ابنه كذلك ، واستمروا على ذلك خمستة عشر بوما من ذي القعدة ... دعاه طوسون باشا اليه ، فأتى اليه ما استقر به المجلس ، وصل عابدين بيك في عدة ما استقر به المجلس ، وصل عابدين بيك في عدة ما استقر به المجلس ، وحال عابدين من وأخسة الجنبية من حزامه ، وقال له : « أنت مطلوب الجنبيسة من حزامه ، وقال له : « أنت مطلوب المنالى في ظرف ثلاثة أيام وأتوجه » . فقال : « لا أشغالى في ظرف ثلاثة أيام وأتوجه » . فقال : « لا أسبيل الى ذلك ، والسفينة حاضرة في انتظارك » !

فحصل فى جساعة الشريف وعبيده رجة ، وصعدوا على أبراج سرايت ، وأرادوا الحرب . فأرسل اليهم الباشا يقول لهم : « ان وقع منكم حرب ، أحرقت البلدة ، وقتلت أستاذكم» . وأرسل لهم أيضا الشريف يكفهم عن ذلك ، وكان بها أولاده الثلاثة ، فحضر اليهم الشيخ أحمد تركى ، وهو من خواص الشريف وخدمهم ، وقال لهم : « لم يكن خواص الشريف وخدمهم ، وقال لهم : « لم يكن مناك بأس ، وانما والدكم مطلوب فى مشاورة مع الدولة ويعود بالسلامة ... وحضرة الباشا يريد أن يقلد كبيركم — نيابة عن أبيه — الى حين رجوعه » .

ولم يزل حتى انخدع كبيرهم لكلامه ، وقاموا معه ، فذهب بهم الى محل خلاف الذى به والدهم ... محتفظا بهم . وفى الوقت أحضر الباشا الشريف يحيى بن سرور — وهو ابن أخى الشريف

غالب - وخلع عليه ، وقلده امارة مكة ، ونودى فى البلدة باسمه . وعزل الشريف غالب حسب الأوامر السلطانية ، واستمر الشريف غالب أربعة أيام عند طوسون باشا ، ثم أركبوه وأصحبوا معه عدة من العسكر ، وذهبوا به وبأولاده الى بندر جدة ، وأنزلوهم السفينة ، وساروا بها من ناحية القصير من صعيد مصر ، وحضر كما ذكر .

## الأربعاء ٢٠ منه (١٢ يناير ١٨١٤ م):

وصل قاصد من الديار الرومية ، وعلى يده مثالان ، فعمل كتخدا بيك ديوانا فى صحبيحة يوم الخميس حادى عشرينه ، وقرىء ذلك. وهما مثالان يتضمن أحدهما : التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصر على السحة الجديدة ، والشانى : الاخسار والبشارة باستيلاء العثمانيين على بلاد الصرب . ولما فرغوا من قراءتهما ضربوا عدة مدافع من القلعة .

وفى عصرية ذلك اليوم: حضر حريم الباشا من بولاق الى الأزبكية فى عربات ، فضربوا لحضورهن مدافع من الأزبكية ، وشرعوا فى عمل المهم الثانى لابنة الباشا على الدفتردار ، وافتتحوا ذلك من ليلة السبت — على النسق المتقدم — وعملوا العزائم والسولائم ، واحتفلوا أزيد من المهم الأول . وأحضروا الشريف غالب ، وأعدوا له مكانا ببيت الشرايبي — على حدته — هو وأولاده ، ليتفرجوا الشريب والبهلوانات نهارا ، والشنك والحراقات على الشريف وأولاده الحرس ، ولا يجتمع ليلا . وعلى الشريف وأولاده الحرس ، ولا يجتمع بهم أحد ، على الوجه والصررة التي كانوا عليها بالمنزل الذي أنزلوا فيه .

وفيه: اجتمع أرباب العربات وأصحابها ، وقد زادوا عن الأولى خمس عشرة عربة — وفيهم معمل الزجاج — وباتوا بنواحى البركة ، عملى النسق المتقدم ، ونصبوا لهم خياما تقيهم من البرد والمطر ، لأن الوقت شات .

الخميس ٢١ منه (١٣ يناير ١٨١٤ م):

ولما أصبح يوم الخميس انجرت العربات ، وموكب الزفة من ناحية باب الهواء ، على قنطرة الموسكي ، على باب الخرق ، على درب الجماميز . وعطفوا من الصليبة على المظفر ، على السروجية ، على قصبة رضوان بيك ، على باب زويلة ، عـــلى شتارع الفسورية ، على الجمالية ، على سوق مرجوش ، على بين السورين ، على الأزبكية ، على باب الهــواء ... الى المنزل الذي أعــدوه لها ، وهو بيت ابنة اسسماعيل بيك ، وهي بنت ابراهیم بیك ، وكانت متزوجة باسماعیل بیك ، ولما مات تزوج بها مملوكه محمد أغا — ويعرف الدولة ، واعتنى بهذه الدار ، وعمر بها مكانين بداخل الحريم ، وزخرفها وتقشها نقشا بديعا – صناعة صناع العجم — واستمروا في نقشها سنتين. ولما ماتت المذكورة في أوائل هذه السنة ،

ولما مات المذكورة في أوائل هذه السنة ، واستمر هو ساكنا فيها ، وأنزل الباشا عنده القاضى المنفصل عن قضاء مصر ، المعروف ببهجة أفندى ، وقاضى مكة « صادق أفندى » حين حضر من اسلامبول ثم أمره الباشا بالخروج منها واخلائها ، لأجل أن يسكن بها ابنته هذه المزفوفة ، فخرج منها في أوائل شوال ، وكذلك سافر القاضيان الى الحجاز ، بصحبة الباشا ، وعند ذلك بيضوها ، وزادوا في زخرفتها ، وفرشوها بأنواع الفرش الفاخرة ، ونقلوا اليها جهاز العروس والصناديق ، وما قدم اليها من الهدايا والأمتعة والجدواهر والتحف ، من الأعيان وحريماتهم ... حتى من والتقادم والهدايا في هدذين المهمين ، ما أصبحوا والتقادم والهدايا في هدذين المهمين ، ما أصبحوا والتقادم والهدايا في هدذين المهمين ، ما أصبحوا به مجردين ومديونين .

وكان اذا قدمت احدى المسهورات منهن هديتها عرضوها على أم العروسين ، التى هى زوجة البائدا ، فقلبت ما فيها من المصاغ المجوهر ، والمقصبات وغيرها ... فان أعجبتها تركتها ، والا أمرت بردها ، قائلة : « هذا مقام فلانة التى كانت بنت أمير مصر ، أو زوجته ا ? » ، فتتكلف المسكينة للزيادة و نحو ذلك ، مع ما يلحقها من كسر الخاطر ، وانكساف البال .. ثم أدخلوا العروس الى تلك الدار عندما وصلت بالزفة .

ومما حصل: أنه قبل مرور موكب الزفة بيومين ، طاف أصحاب الشرطة ، ومعهم رجال ، وبأيديهم مقياس ... فكلما مروا بناحية أو طريق يضيق عن القياس ، هدموا ما عارضهم من مساطب الدكاكين أو غيرها ، من الجهتين ، لاتساع الطريق لمرور العربات والملاعيب وغيرها ، فأتلفوا كثيرا من الأبنية . ونودى فى يوم الأربعاء بزينة الحوانيت والطرق التى تمر عليها الزفة بالعروس .

ومما حصل من الحوادث السماوية : أن في يوم الخميس المذكور ، عنـــدما توسطت الزفة في مرورها بوسط المدينة ، أطبق الجـو بالغيـام ، وأمطرت السماء مطرا غزيرا ، حتى تبحرت الطرق ، وتوحلت الأرض ، وابتلت الخــلائق من النساء والرجال المتجمعين للفرجة ... وخصوصا الكائنين بالسقائف وفوق الحوانيت والمساطب. وأما المتعينون بالمشي في الموكب ولا بد ... الذين لا مفر لهم من ذلك ولا مهرب ، فاختـــل نظامهم ، وابتلت ثيابهم ، وتكدرت طبـــاعهم ، وانتقضت أوضاعهم ، وزادت وساوسهم ، وتلفت ملاسمهم . وهطل الغيث على الابريسم والحرير ، والشالات الكرخانة ، والسليمي والكشــمير ، وما زينت به العربات من أنواع المزركش والمقصبات ، ونفذت على من بداخلها من القيان والأغاني الحسان .. وكثير من الناس وقع بعد ما تزحلق ، وصار ثوبه

بالوحل أبلق ومنهم من ترك الزفة ، وولى هاربا فى عطفة ، يستح يديه فى الحيط ، بما تلطخ بها من الرطريط . وتعارجت الحمير ، وتعثرت البياجير ، وانهدم تنور الزجاج ، ولم ينفع به العلاج ، وتلف للناس شىء كثير ، ولا يدفع قضاء الله حيلة ولا تدير !

ولم تصل العروس الى دارها ، الا قبيل دنو الشمس من غروبها . وعند ذلك انجلى الجو ، وانكشفت بيوت النو ووافق ذلك اليسوم ثالث عشر طوبة ، من شهور القبط المحسوبة ، وحصل بذلك الفيث العميم ، النفع لمزارع الغلة والبرسيم . وفيه : وردت مكاتبات من العقبة فيها الأخبار بوصول قافلة الحج ، صحبة المحسل ، وأميرها مصطفى بيك دالى باشا .

#### الجمعة ٢٩ منه ( ٢١ يناير ١٨١٤ م ):

وصل كثير من الحجاج الأتراك وغيرهم ، وردوا فى البحر الى بندر السويس . ووصل تابع قهوجى باشا ، وأخبر عنه أنه فارق مخدومه من العقبة ، ونزل فى مركب مع أم عابدين بيك ، وحضر الى السويس .

#### مسيفر

#### الأحد غرته ( ٢٣ يناير ١٨١٤ م ):

مما وقع فى ذلك اليسوم من الحسوادث: أن صاناع البارود ، الكائنين بباب اللوق ، حملوا نحو عشرة أحمال من الجمال ، أوعية ملانة بارود وهى الظروف المصانوعة من الجلود التي تسمى البططة ويدون بها القلعة ، فمروا من باب الحرق الى ناحية تحت الربع . فلما وصلوا تجاه معمل الشمع ... وبصحبة الجمال شخص عسكرى ، فتشاجر مع الجسال ، ورد عليه القول ، فحنق فتشاجر مع الجسال ، ورد عليه القول ، فحنق منه ، فضربه بفرد الطبنجة فأصابت احدى البطط ،

فالتهبت بالنار ، وسرت الى باقى الأحمال ، فالتهب الجنيع ، وصعد الى عنان السماء ... فاحترقت المنقيفة المظلة على السارع ، وما بناحيتها من البيوت ، والذى أسفلها من الحوانيت ، وكذلك من صادف مروره فى ذلك الوقت ، واحتسرق ذلك العسكرى والجمال فيمن احترق . واتفق مرور العساء المحتشمات مع رفيقتها ، فاحترقت ثيابها مع رفيقتها ، وذهبت تجرى والنار ترعى فيها ، وكانت دارها بالقرب من تلك الناحية ، فما وصلت الى الدار حتى احترق ما عليها من الثياب ، واحترق الى الدار حتى احترق ما عليها من الثياب ، واحترق وعريانة ... فمات من ليلتها ، ولحقتها الأخرى فى ضحوة اليوم الثانى .

ومات فى هذه الحادثة أكثر من المائة نفس ، من رجال ونساء وأطفال وصبيان . وأما الجمال فأخذوها الى بيت أبى الشوارب — وهى سود محترقة الجلود ، وفيها من خسرجت عينه — فاما يعالجوها أو ينحروها ... وكل هذا الذى حصل من الحرق والموت والهدم فى طرفة عين .

## الاثنين ٢ منه ( ٢٤ يناير ١٨١٤ م ) :

وصل مصطفور بيك ، أمير ركب الحجاج ، الى مصر ، وترك الحجاج بالدار الحمسراء ، فبات فى داره ، وأصبح عائدا الى البركة ، فدخل مع المحمل يوم الأربعاء ، ودخل الحجاج ، وأتمبهم بحيث أنه أخذ المسافة فى أحد وعشرين يوما .

وسبب حضور المذكور ، أنه ذهب بمساكره وسبب حضور المذكور ، أنه ذهب بمساكر الشريف من الطائف الى ناحية تربة ، والمتأمر عليها امرأة ، فحاربتهم ، وانهزم منها شر هزيمة ا فحنق عليه الباشا ، وأمره بالذهاب الى مصر مع المحمل .

وفيه : أرسل الباشا يستدعى ثنتين أو ثلاثا — عينهن — من محاظيه ، وصحبتهن خسس من

الجوارى السود ، الاسطاوات فى الطبخ وعمل أنواع الفطور ، فأرسلوهن فى ذلك اليوم الى السويس ، وصحبتهن نفيسة القهرمانة — وهى من جواريه أيضا — وكانت زوجا لقساضى أوغلى المحتسب الذى مات بالحجاز فى العام الماضى .

وفيه أيضا: وصل حريم الشريف غالب ، فعينوا له دارا يسكنها مع حريمه جهة سويقة العزى ، فسكنها ومعه أولاده ، وعليهم المصافظون . واستولى الباشا على موجودات الشريف غالب ، من نقود وأمتعة ، وودائع ومخبآت ، وشرك وتجارات ، وبن وبهار ، ونقود بمكة وجدة والهند واليمن ... شىء لا يعلم قدره الاالله . وأخرجوا حريمه وجواريه من سرايته بما عليهن من الثياب ، بعدما فتشوهن تفتيشا فاحشا ، وهتك حرمته ا

قل اللهم مالك الملك ... هذا الشريف غالب التزع من مملكته ، وخرج من دولته وسيادته وأمواله وذخائره ، وانسل من ذلك كله كالشعرة من العجين ... حتى انه لما ركب وخسرج مع العسكر ، وهم متوجهون به الى جدة ، أخذوا ما في جيوبه ... فليعتبر من يعتبر ا

وكل الذى وقع له ، وما سيقع له بعد - من التغريب وغيره - فبما جناه من الظلم ، ومخالفة الشريعة ، والطمع فى الدنيا ، وتحصيلها بأى طريق . نسأل الله السلامة وحسن العاقبة .

#### الخميس ه منه ( ۲۷ يناير ۱۸۱۶ م ):

طاف الأغا أيضا بأسواق المدينة ، وأمامه المناداة على أبواب الخانات والوكائل من التجار : بأنهم لا يتعاملون فى بيع البن والبهار الا بحساب الريال المتعارف فى معاملة الناس — وهدو الذى يصرف تسعين نصفا — لأن باعة البن لا يسمون فى بيعه الا الفرانسة ، ولا يقبضون فى ثمنه الا اياها بأعيانها ، ولا يقبلون خلافها من جنس المعاملات . فيحصل

بذلك تعب للمسببين الفقراء ، والقطاعين ، ومن يشترى بالقنطار أو دونه . فبهذه المناداة يدفع المسترى ما يشاء من جنس المعاملات : قروشا أو ذهبا أو فرانسة ، أو أى صنف من المعاملات ، ويحسبه المعاملة والريال المعروف بين الناس الذى صرفه تسعون نصفا فضة — واذا سمى سعر القنطار فلا يسمى الا بهذا الريال . وهذه المناداة باشارة السبيد محمد المحروقي ، بسبب ما كان بقع من تعطيل الأسباب .

وفيه: سافر محمود بيك ، وصحبته المعلم غالى ، للكشف عن قياس الأراضى البحرية ، التى نزل اليها القياسون بصحبة مباشريهم من النصارى والمسلمين — من وقت انحسار الماء عن الأراضى — وانتشروا بالأقاليم البحرية ، وهم يقيسون بقصبة تنقص عن القصبة القديمة .

#### الاثنين ٩ منه ( ٣١ يناير ١٨١٤ م ):

وصل حريم الشريف غالب من السويس ، فأنزلوهن ببيت السيد محمد المحروقي ... وعدتهن خسس : احداهن جارية بيضاء ، والأربع حبشيات ، ومعهن جواري سود وطواشية ، وحضر اليهم سيدهم وصحبته أحمد أغا أخو كتخدا بيك وصحبتهم نحو العشرين نفرا من العسكر . واستعر الجميع مقيمين بمنزل المذكور ، وهو يجري عليهم النفقات اللائقة بهم والمصاريف ، وفصل لهم كساوي من مقصبات وكشميري وتفاصيل هندية .

#### الشبت ١٤ منه ( ٥ فيراير ١٨١٤ م ) :

خرج محو بيك الى ناحية الآثار بعساكره، ليسافر من ساحل القصير الى الحجاز، باستدعاء الباشا. فاستمر مقيما هناك عدة أيام - لمخالفة الربح - وارتحل فى أواخره.

وفى أوائل هذا الشهر ، بل والذى قبله ، عملوا كورنتبلة فى سكندربة ودمباط .

## دبهيسع الأول

الاثنين غرته ( ٢١ فبراير ١٨١٤ م) :

فیه: رجع محبود بیائ والمعلم غالی من سرحتهما.

وفيه: انتقل الشريف غالب بعياله من بيت السيد محمد المحروقي الى المنزل الذي أعدوه له - وهو بيت لطيف باشا بسويقة العزى - بعدما أصلحوه وبيضوه، وأسكنوه به، وعليه اليسق والعسكر الملازمون لبابه.

وفيه: أبرز كتخدا بيك فرمانا وصل اليسه من الباشا يتضمن ضبط جميع الالتزام لطرف الباشا ، ورفع أيدى الملتزمين عن التصرف ، بل الملتزم يأخذ فائظه من الحزينة .

فلما أسيع ذلك ، ضسج الناس ، وكثر فيهم اللغط ، واجتمعوا على المشايخ ، فطلعوا الى كتخدا بيك ، وسألوه . فقال : « نعم . ورد من أفندينا أمر بذلك ، ولا يمكننى مخالفته » . فقالوا له : « كيف تقطعون معايش الناس وأرزاقهم ، وفيهم أرامل وعواجز ، وللواحدة قيراط أو يصف قيراط يتعيشن من ايراده ، فينقطع عنهن ? 1 » . فقال : « يأخذن الفائظ من الخزينة العامرة » .

فراددوه وناقشوه ، وهو يهون ويقرب ويبعد ، الى أن قالوا له : « نكتب للباشا عرضحالا ، وننتظر الجواب » . فأجابهم الى ذلك من باب المسايرة وفك المجلس ! وشرع الشيخ المهدى فى ترصيف المعرضحال ... فكتبوه ، وختموا عليه بعد امتناع البعض ، الذى ليس له التزام ، وكثر اللغط فيهم بسبب ذلك .

## الجمعة ه منه ( ٢٥ فبراير ١٨١٤ م ):

حضر جمع كشير من النمساء الملتزمات الي

الجامع الأزهــر ، وصرخوا فى وجوه الفا وأبطلوا الدروس ، وبددوا محافظهم وأور فتفرقوا وذهبوا الى دورهم .

وكان قد اجتمع معهم الكثير من ال واستمروا فى هرج الى بعد العصر ، ثم جا يقول لهم كلاما كذبا سمكن به حدتهم . الجمع ، وذهب النساء وهن يقلن : « تأتر يوم على هذا المنوال ، حتى يفرجوا لنا عن ومعايشنا وأرزاقنا » .

وفى ظن الناس وغفلتهم أن فى الاناء بقية ،
يدفعون الرزية وما علموا أن البساط قد ا
وكل قد ضل وأضل وغوى ، ومال عن
واتبع الهوى ، وكلب الجور قد كشر أليابه
ولم يجد له طاردا ، ولا معارضا ولا معانا
ولما وصل الخبر الى كتخدا بيك ، طلا
المشايخ ، وقال له : « ما خبر هذه اله
بالأزهر ? » فقال له : « بسبب مابلغهم
معاشهم » . قال : « ومن قطع معاشهم ? وا
الذين تسلطونهم على هذه الفعال ، لأغرا
ولا بد أنى أستخبر على من أغراهم وأخـ

وطلب على أغا الوالي وقال له: « أخب هؤلاء النساء من أى البيوت ? » . فقال علمي ? ومن يميزهن ... وغالبهن وأكثره العساكر ، ولا قدرة لي على منعهن ? » . المجلس ، وبردت همتهم ، والكمشوا ، وشفيذ ما أمروا به ، وترتيبه وتنظيمه !

وفیه : حضر محمود بیك والمعلم غالی آیاما ، وسافرا فی ثالث عشره .

وفيه: أحضروا حسن أنها محرم — ا بنجاتى — من اقليم المنوفية وهو مريض فى اللي يوم ودفن .

#### الاثنين وا منه (٧ مارس ١٨١٤ م):

مر الأغا والوالى وأغات التبديل ، وهم يأمرون الناس بكنس الأسواق ورشها حالا فى ذلك الوقت من غير تأخير . فابتدرالناس ، ونزلوامن حوانيتهم، وبأيديهم المسكانس يكنسون بها تحت حوانيتهم ثم يرشونها .

#### الجبعة ١٩ منه ( ١٦ مارس ١٨١٤ م ) :

حضر الشريف عبد الله ابن الشريف سرور ... أرسله الباشا الى مصر من ناحية القصير منفيا من أرض الحجاز . فأنزلوه بمنزل أحمسد أغا ، أخى كتخدا بيك ، محجورا عليه . ولم يجتمع بعمه ، ولم يره .

وفيه: كثر الطلب للريال الفرانسة ، بسبب احتياج دارالضرب وما يرسل الى الباشا منذلك . وألزموا التجار باحضار جملة من ذلك ، ويأخذون بدلها قروشا ، فوزعوا مقادير على أفرادهم بسايحتمله ، وجمعوا ما قدروا عليه منها .

وفيه: شنق شخص ، يسمى صالح ، عند باب زويلة ، واستمر معلقا يومين . وسبب ذلك أنه يدعى الجذب والولاية ، وتزوج امرأة وأخذ متاعها ومالها ، وحصل لها خلل فى عقلها . فأنهوا أمره الى كتخدا بيك ، فأمر بحبسه ، واستخلصوا منه جانبا مما أخذه من مناع المرأة ، وكثر كلام الناس فى حقه، فأمر الكتخدا بشنقه .

### في أواخره ( النصف الأخير من مارس ١٨١٤ م ) :

حضر ابراهيسم بيك ابن البساشا من الجهسة القبليسة ، ونسزل بالبيت الذى اشستراه بناحيسة الجمالية ، بدرب المسمط ، وهو بيت أحمسد بن محرم .

### دبميسع الآخر

## الاثنين ٦ منه ( ٢٨ مارس ١٨١٤ م ) :

حضر ميمش أغا من ناحية الحجاز ، مرسلا من عنسد الباشا باسستعجال حسن باشا للحضور الى الحجاز . وكان قبل ذلك بأيام أرسل يطلب سبعة آلاف عسكرى ، وسبعة آلاف كيس . فشرع كتخدا بيك في استكتاب أشخاص من أخلاط العالم ما بين مغاربة وصعايدة ، وفلاحي القرى . فكان كل من ضاق به الحال في معاشه يذهب ويعرض نهسه ، فیکتبونه . وان کان وجیها جعله أمیرا على مائة أو مائتين ، ويعطيب أكياسا يفرقها في أنهاره ، ويشترى فرسا وسلاحا ، ويتقلد بسيف وطينجات ... وكذلك أنفاره ، ويلبسون قناطيش ولباسا مثل لبس العسكر . ويعلق له وزنة بارود تحت ابطه ، ويأخذ على كُنُّه بندقية ، ويمشــون أمام كبيرهم مثل الموكب ، وفيهـــنم أشخاص من الفعلة الذين يستعملون في شيل التراب والطين في العمائر ... ويرايرة .

وأرسل الكتخدا الى الفيوم وغيرها بطلب رجال من أمشال ذلك ، وجمعسوا السكثير من أرباب الصنائع ، مشل : الخبازين والفرانين والنجارين والحدادين والبياطرة وغيرهم من أرباب الصنائع، ويستحبونهم قهرا . فأغلق الفرانون مخابزهم ، وتعطل خبيز خبز الناس أياما .

وفيه: ورد الطلب لحسن باشسا ، فشرع فى تشسهيل أحواله ، ولوازم سفره ، ثم حضر ميمش أغا باستعجاله واستعجال المطلوبات من الأموال وغيرها .

وفيه: قبضوا على اليهود الموردين الذين يوردون الذهب والفضة لدار الضرب ... بسبب احضار الفرانسة ، وقد قلت بأيدى الناس جدا

ل كثرة أخذها والطلب لها وانقطاع مجيئها من بلادها ، فحبسوهم وضربوهم ، ونزلوا فى أسوأ حال متحيرين وذلك أن راتب الضربخانة سبعة آلاف فى كل يوم : عنها ثلاثة وستون ألف درهم ، وقدرها ثلاث مرات من النحاس ... يضربون ذلك قروشا ، حتى بلغ سعر النحاس القراضة مائة وعشرين نصفا فضة .

## الخميس ٩ منه ( ٣١ مارس ١٨١٤ م ) :

حضر محمود بيك الدويدار والمعلم غالى من مرحتهما الى مصر ، وهما المتأمران على مباشرة قياس الأراضى ، وتشهيل المال المفروض ، وسبب حضورهما : أن ابراهيم باشسا ، أرسل يطلبهما الحضور ، ليتشاور معهما فى أمر ، فأقاما أربعة أيام ، وعادا راجعين الى شغلهما .

#### الاربعاء ١٥ منه ( ٦ أبريل ١٨١٤ م ) :

سافر ابراهيم باشا عائدا الى أسيوط ، وذهب صحبته أخوه اسماعيل باشا والبيكات الصغار ... خوفا وهروبا من الطاعون .

وفيه: كمل تعمير الجامع الذي عمره دبوس أوغلى ، الذي بقرب داره التي بغيط العدة --- وهو جامع جوهر العيني -- وكان قد تخرب فهدمه جميعه ، وأنشأه وزخرفه ، ونقل لعمارته أنقاضا كثيرة ، وأخشابا ورخاما من بيت أبي الشوارب ، وعمل به منبرا بديع الصنعة ، واستخلص جهة أوقافه أطيانا وأماكن من واضعى اليد .

وفيه : أرسلوا جملة أخشساب الى الحجاز مطلوبة الى الباشا .

وفيه أيضا: نادوا على سكان الجيزة بالخروج، منها بعد عصر بوم السبت. ومن لا يريد الخروج، فلا يحرج بعد ذلك. ومن خرج، فلا يدخل، وأمهلوهم الى الغروب، فخرجوا بأمتعتهم وأطفالهم

وأولادهم وأوانيهم الى خارج البلدة . وبات الأكثر منهم تحت السماء لضيق الوقت على الرحيل الى بلدة أخرى . وخرج أيضا الكثير من عساكرهم وأتباعهم ممن لا يريد المقام والحبس . فكانوا كلما وجدوا من حمل متاعه من أهل البلدة على حمار ، ليذهب الى جهة يستقر بها ، رموا به الى الأرض وأخذوا الحمار .

وحصل الأهل الجيزة فى تلك الليلة ما لا مزيد عليه من الكرب ، والجلاء عن أوطانهم . وكل ذلك مجرد وهم ، مع قلة وجمود الطعن ... الا النزر السير .

#### الخميس ٢٣ منه ( ١٤ ابريل ١٨١٤ م ):

سافرت خزينة المال المطلوبة الى الباشا الى جهة السويس . وأصحبوا معها عدة كبيرة من عسكر الدلاة لخفارتها ، وقدرها ألفان وخسمائة كيس ... جميعها قروش .

#### جمسادي الأولى

## ٣ منه ( ٢٣ ابريل ١٨١٤ م ) :

خرج حسن باشها بعساكره ، ونزل بوطاقه وخيامه التى نصبت له بالعادلية قبل خروجه بيومين .

#### ٤ منه ( ٢٤ أبريل ١٨١٤ م ) :

وصلت هجانة من ناحية الحجاز بطلب حسين بيك دالى باشا ، وأخشاب واحتياجات وجمال . والذى أخبر به المخبرون عن الباشا وعساكره ، أن طوسون باشا وعابدين بيك ، ركبوا بعساكرهم على ناحية تربة التى بها المرأة … التى يقال لها غالية ، فوقعت بينهم حروب ثمانية أيام ، ثم رجعوا منهزمين ، ولم بظفروا بطائل ، ولأن العربان تفرت طباعهم من الباشا لما حصل منه فى حق الشريف ، من القبض عليه . وهاجر الكثير من

الأشراف ، وانضموا الى الأخصام ، وتفرقوا فى النواحى ، ومنهم شخص يقال له : الشريف راجح ، فأتى من خلف العسكر - وقت قيام الحرب - وحاربهم ، ونهب الذخيرة والأحمال ، وقطع عنهم المدد

وأخبروا أن الجسال قبل وجودها عند الباشا، ويشتريها من العربان المسالمين له بأغلى ثمن . وأخبروا أيضا أنه واقع بالحرمين غلاء شديد لقلة الجالب ، واحتكار الباشا للغلال الواصلة اليه من مصر ، فيبيعه حتى على عسكره بأغلى ثمن ، مع التحجير على المسافرين والحجاج في استصحابهم شيئا من الحب والدقيق ، فيفتشون مناعهم في السويس ، ويأخذون ما يجدونه معهم مما يتزودون به في سفرهم ، من القمح أو الدقيق ، وما يكون معهم من الفرانسة لنفقتهم ، وأعطوهم بدلها من القروش .

وفيه : بلغ صرف الريال الفرانســة من الفضة العددية ، ثمانمائة وعشرين نصفا ، عنها ثمانية قروش ، والمشخص عشرون قرشا . وقل وجمود الفرانسة والمشخص ، بل والمحبوب المصرى ، بأيدى النساس جدا . ثم نودي على أن يصرف الريال بسبعة قروش ، والمشخص بسبتة عشر قرشا . وشددوا في ذلك ، ونكلوا بين يخسالف ذلك ، وعاقبوا من زاد على ذلك في قبض أثمان المبيعات ، وأطلقوا في الناس جواسيس وعيونا ... فمن عثروا عليه في مبيع أو غيره ، أنه قبض بالزيادة ، أحاطوا به وأخذوه وعاقبوه بالحبس والضرب والتغريم ... وربما أرسلوا من طرفهم أشخاصا متنكرين ، يأتى أحدهم للبائع ، فيساومه السلعة كأنه مشتر ، ويدفع له في ضمن الثمن ريالا ، أو مشخصا ، ويحسبه بحسابه الأول ، ويناكره فى ذلك . فربما 

وخصـوصا اذا كانت البيعـة رابحة ، أو بيعـة اسـتفتاح ، على زعم الباعة وقلة الزبون ، بسبب وقف حال الناس أو افلاسهم ... فما هو الا أن يتباعد عنه يسيرا ، فما يشـعر الا وهو بين يدى الأعوان ، ويلاقى وعده .

#### ١٥ منه (٥ مايو ١٨١٤ م):

وصلت قافلة من السويس ، وفيها جملة من العسكر المتمرضين ، ونحو العشرة من كبارهم نفاهم الباشا الى مصر وفيهم حجو أوغلى ، ودالى حسن ، وعلى أغا درمنلى ، وترجوا ، وحسن أغا أزرجنلى ، ومصطفى ميسوا ، وأحمد أغا قنبور .

وفيه أيضا: خرج عسكر المغاربة ، ومن معهم من الأجناس المختلفة ، الى مصر العتيقة ليذهبوا من ناحية القصير الى الحجاز . وأما محو بيك ، فأنه لم يزل بقنا لقلة المراكب بالقصير التى تحملهم الى الحجاز .

#### ١٦ منه (٦ مايو ١٨١٤ م):

وصلت قافلة وفيها أنفار من أهل مكة والمدينة ، وسفار وبضائع تجارة بن وأقمشة وبياض ... شى، كثير . وقد أتت الى جهدة من تحارات الشريف غالب ، وما حصل له .

فلما حضروا ، وضع الباشا يده عليه جميعه ، وأرسله الى مصر . فتولى ذلك السيد محمد المحروقي ، وفرقها على التجار بالثمن الذي قدره عليهم ، وألزمهم ألا يدفعوه الا فرانسة .

وفى هذا الشهر: وصل الخبر بموت الشيخ مسعود، كبير الوهابية، وتولى مكانه ابنه عبد الله. وفيه: خرج طائفة الكتبة والأقباط والروزنامجى والجاجرتية، وذهب الجميع الى جنزيرة شلقان، ليحرروا دفاتر على الروك الذى راكوه من قياس

الأراضى ، وزيادة الأطيان وجفل الكثير من الفسلاحين وأهالى الأرياف ، وتركوا أوطانهم وزروعهم . وهالهم هذا الواقع لكولهم لم يعتادوه ويألفوه ، وباعوا مواشيهم ، ودفعوا أثسانها فى الذى طلع عليهم فى الزيادات الهائلة ، وسيعودون مثل الكلاب ، ويعتادون سلخ الاهاب ا

وأما الملتزمون ، فبقوا حيارى باهتين ، وارتفع أيدى تصرفهم فى حصصهم ، ولا يدرون عاقب أمرهم ... منتظرين رحمة ربهم . وآن وقت الحصاد وهم معنوعون عن ضم زرع وساياهم ، الى أن أذن لهم الكتخدا بذلك ، وكتب لهم أوراقا ، وتوجهوا بأنفسهم أو بمن ينوب عن مخدومه ، وأراد ضم زرعه ، ولم يجد من يطيعه بهم . وتطاولوا عليهم بالألسنة ، فيقول الحرفوش منهم اذا دعى للشغل بأجرته : « روح انظر غيرى أنا مشغول فى شغلى ، أتتم ايش بقالكم فى البلاد ? قد انقضت أيامكم ...

وقد كانوا مع الملتزمين أذل من العبيد المشترى . فريما أن العبد يهرب من سيده اذا كلفه فوق طاقته ، أو أهانه بالضرب . وأما الفلاح فلا سكنه ولا يسهل به أن يترك وطنه وأولاده وعياله ويهرب . واذا هرب الى بلدة أخرى ، واستعلم أستاذه مكانه ، أحضره قهرا ، وازداد ذلا ومقتا واهانة !

وكان من طرائقهم: أنه اذا آن وقت الحصاد والتخصير ، طلب الملتزم ، أو قائم مقامه ، الفلاحين فينادى عليهم الغفير آمس اليوم المطلوبين في صبحه بالتبكير الى شعل الملتزم . فمن تخلف لعذر ، أحضره الغفير أو المشد ، ومحبه من شنبه ، وأشبعه سبا وشتما وضربا — وهو المسمى عندهم بالعونة والسخرة — واعتادوا ذلك ... بل يرونه من اللازم والواجب . وهذا خلاف ما يلقونه من الاذلال والتحكم من مشايخهم ، والشاهد والنصرائي الصراف — وهو العهدة — خصوصا

عند قبض المال ، فيغالطهم ويناكرهم ... وهم له أطوع من أستاذهم ، وأمره نافذ فيهم ، فيامر قائمقام بحبس من شاء أو ضربه ، محتجا عليه ببواقى لا يدفعها .

واذا غلق أحدهم ما عليه من المال الذي وجب عليه في قائمة المصروف، وطلب من المعلم ورده — وهي ورقة الغلق — وعده لوقت آخر حتى يحرر حسابه ، فلا يقدر الفلاح على مراددته خوفا منه . فاذا سأله من بعد ذلك قال له : « بقى عليك حبتان من فدان ، أو خروبتان » أو نحو ذلك ! ولا يعطيه ورقة الغلاق حتى يستوفى منه قدر المال ، أو يصانعه بالهدية والرشوة وغير ذلك ... أمور وأحكام خارجة عن ادراك البهيمية ... فضلا عن البشرية ، كالشكاوى ونحوها .

وذلك كمسا اذا تشساجر أحسدهم مع آخسر على أمر جزئي ، بادر أحدهم بالحضور الى الملتزم ، وتمثل بيز يدنه قائلا ٠ أشكو اليك فلانا بسائة ريال مثلا ، فبمجرد قوله ذلك ، يأمر بكتابه ورقة خطابا الى قائمقام أو المشايخ: باحضار ذلك الرجل المشتكى ، واستخلاص القدر الذي ذكره الشاكي قلیلا أو کثیرا - أو حبسه وضربه حتى بدفع ذلك القدر ، ويرسل الورقة مع بعض أتباعه ، فيسمونه حق الطريق. فعند وصوله: أول شيء يطالب به الرجل حق الطريق المعين ، ثم الشكوى .. فان بادر ودفعها ، والا حبس أو حضر به المعين الي بيت أستاذه ، فيوعده الحبس ، ويعاقب بالضرب حتى يوفى القدر الذي تلفظ به الشماكي . وان تأخر عن حضوره ، أو حضور المعين ، أردفه بآخر وحق طريق الآخر كذلك ، ويسمونها الاستعجالة ، وغير ذلك ... أحكام وأمور غير معقولة المعنى ، قد ربوا عليها واعتادوها ، لا يرون فيها بأسا ولا عيبا ١

وقد سلط الله على هؤلاء الفلاحين: بسوء أفعالهم ، وعدم ديانتهم ، وخيانتهم ، واضرارهم لبعضهم البعض .. من لا يرحمهم ، ولا يعفو عنهم . كما قال فيهم البدر الحجازى :

وسبعة بالفلح قد أنزلت لما حووه من قبيح الفعال: شيوخهم ، أستاذهم ، والمسد والقتل ، فيما بينهم ، والقتال مع النصارى كاشف الناحية وزد عليها كدهم في اشتغال وفقد ما بين عينيهم مع اسوداد الوجه ... هذا النكال

واذا التزم بهم ذو رحمة ، ازدروه فى أعينهم : واستهانوا به وبخدمه ، وماطلوه فى الخسراج ، وسموه بأسماء النساء ، وتمنوا زوال التزامه بهم ، وولاية غيره من الجبارين الذين لايخافون ربهم ، ولا يرحمهم ... لينالوا بذلك أغراضهم بوصول الأذى لعضهم ..

وَكَذَلك أَسْيَاحُهم: اذا لَّم يَكُن المُلتَّرَم ظَالما يَتَمَكُنُونَ هُم أَيْضًا مِن ظَلَم فُلاحِيهم • لأَنهم لم يحصل لهم رواج الا بطلب الملتزم الزيادة والمغارم ، فيأخذون لأنفسهم في ضمنها ما أحبوا ، وربسا وزعوا خراج أطيسانهم وزراعاتهم على الفلاحن .

وقد انخرم هذا الترتيب بما حدث فى هذه الدولة من قياس الأراضى والفدن ، وما سيحدث بعد ذلك من الاحداثات التى تبدو قرائنها شيئا بعد شىء .

### ٢٢ منه (١٢ مايو ١٨١٤ م):

برز حسن بیك دالی باشا خیامه الی خارج باب النصر ، وخرج هو فی ثانی یوم فی موکب ، ونزل بوطاقه لیتوجه الی الحجاز علی طریق البر .

### ۲۷ منه (۱۷ مايو ۱۸۱۶ م):

قبل الفروب بنحو نصف ساعة ، وصل جراد كثير مثل الغمام ، وصار يتساقط على الدور والأسطحة والأزقة مثل العمام ، وأفسد كثيرا من الأشجار ، وانقطع أثره في ثاني يوم .

## م مادى الآخرة

#### . 1 مبته ( ۳۰ مايو ۱۸۱۶ م ):

ارتحل حسن باشا من ناحية الشيخ قمر الى بركة الحج .

## ه ۱ منه ( ۶ يونيه ۱۸۱۶ م ):

حضر الروزناجي والأفندية بعد أن استملى منهم القبط الدفاتر وأسماء الملتزمين ، ومقادير حصصهم ، ثم حضر محمود بيك والمعلم غالى ، ومن معهم من الكتبة الأقباط . وظهر للناس عند حضورهم نتيجة ما صنعوه ونظموه ورتبوه من قياس الأراضى ، وروك البلاد . وهو أن الأراضى زادت في القياس بالقصبة التي قاسوا بها ، وحددوها مقدار الثلث ، أو الربع ، حتى قاسوا بها ، وحددوها مقدار الثلث ، أو ومزارعيها ، وأطيان الوسايا على حدتها … حتى ومزارعيها ، وأطيان الوسايا على حدتها … حتى البور … الصالح وغير الصالح .

فلما تم ذلك حسبوها بزياداتها بالأفدنة ثم جعلوها ضرائب ، منها : ضريبة خمسة عشر ريالا ، وأربعة عشر ، واثنى عشر ، وأحد عشر ، وعشرة ... مال الفدان بحسب جودة الاقليم والأرض . فبلغ ذلك مبلغا عظيما ... بحيت ان البلدة التي كانت بفرض عليها في مغارم الفرض التي كانوا فرضوها قبل ذلك في سنيهم الماضية ، ويتشكى منها الفلاحون والملتزمون ويستغيثون ، ويبقى منها بواقى ويعجزون عنها ... ألف ريال - طلع عليها في هذه

اللفة عشرة آلاف ريال ، الى مائة ألف ، وأقل وأكثر .

واحضر الكتخدا ابراهيم أغا الرزاز ، والسيخ احمد بوسف ، وخلع عليهما خلعتين ، وجعلوا لهما ديوانا خاصا لمن يلتزم بالقدر الذي تحرر هسلي حصته التي في تصرف ، فيعطونه ورقة تصرف ، ويكتب على نفسه وثيقة بأجل معلوم : بقوم بدفع ذلك ، ويتصرف في حصته بشرط ألا يكون له الا أطيان الأوسية : ان شاء زرعها وأخذ غلتها ، وان شاء آجرها لمن شاء أجرها لمن شاء . وليس له من مال الحراج الا المال الحر ، المعين بسند الديوان المسروف بالتقسيط . وما زاد في قياس الأرض من طين الفيلاحة والأوسية ، فهو للمديري ... قل أو

وأما الرزق الأحباسية ، المرصدة على البر والصدقة ، ولأهل المسلجد والأسسبلة ، والمكاتب والحيرات .. فاهم مسحوها بقياسهم . فما وجدوه زائدا عن الحد الأصلى جعلوه للديوان ، وما بقى قيدوه وحرروه باسم واضع اليد عليها ، واسم واقفها وزارعها ، أو ما يمليه المزارع الحاضر وقت القياس ، وسؤال المباشرين . وقرروا عليها المال ، مثل ضريبة البلد . فان أثبتها صاحبها ، وكان بيده سند جديد من أيام الوزير وشريف أفندى ، وما بعده ... على سبقه لوقت تاريخه ، قيدوا له نصف مال تآجرها ، والنصف الشانى الباقى للديوان .

ورسموا لكاتب الرزق أن يعسل ديسوانا لذلك ، ومعه عدة من الكتبة ، ويأتى اليه الناس بأوراق سنداتهم : فمن وجد بيده سندا جديدا ، كتب له صورة — قيد الكشف بموجب ما هسو بدفتره — فى ورقة ، فيسذهب بها الى الديوان ، فيقيدون ذلك بعسد البحث والتعنت من الطرفين

ويقع الاشتباه الكثير في أسسماء أربابها وأسسماء حيضانها وغيطانها ، فيكلفون صاحب الحاجة باثبات ما ادعاه ، ويكتب له أوراقا لمشايخ الناحية وقاضيها باثبات ما مدعيه ، ويعود مسافرا ، ويقاسى ما بقاسيه من مشقة السغر والمصرف ، ومعاكسة المشسابخ وقاضى الناحية ، ثم يعود الى الديوان بالجواب ، ثم يمكن الاحتجاج عليه بحجة أخرى ... وربما كان سعيه وتعبه على فدان واحد ، أو أقل أو أكثر 1

وازدحم الناس على بيت كاتب الرزق ، وانفتح له بذلك باب ، لأنه لا يكتب كشفا حتى يأخذ عليه دراهم ... تعينت على قدر الأفدنة .

وأضاع الكثير من الناس ما تلقوه عن أسلافهم ، وما كانوا يرتزقون منه ، وأهملوا تجديد السندات ، واتكلوا على ما بأيديهم من السندات القديمة لجهلهم ، أو ظنهم انقضاء الأمر ، وعدم دوام الحال ، وتغير الدولة ، وعود النسق الأول ، أو لفقر هم وعدم قدرتهم على ما ابتدعوه من كثرة المصساريف التى تصرف على تجديد السيند ، واشتغال مال الحماية ... التي قدرها شريف أفسدى على أراضى الرزق عن كل فدان عشرة أنصاف أو خسة أراضى الرزق عن كل فدان عشرة أنصاف أو خسة فكثير من الناس استعظم ذلك ، واعتمد على أوراقه القديمة ، فضاعت عليه رزقته ، وانحلت ، وآخذها الغير . والذي لم يرض بالتوت ، بل ولا حصسل حطبه ، رضى بالولاش ا

وكان الشان في أمر الرزق: أن أراضيها تزيد عن موقوع أراضي البلاد زيادة كشيرة ، وخسراجها أقل من خسراج أراضي البلاد ... الذي يقال له المال الحر الأصلى . وليس عليها مصاريف ولا مغارم ولا تكاليف ... فالمزارع من الفلاحين اذا كان تحت يده تأجر رزقة أو رزقتين ، فانه يكون مغبوطا ومحسودا في أهل بلده ، ويدفع لصاحب الأصل القدر النزر . والمزارع يتلقى ذلك سلفا عن خلف ، ولا يقدر صاحب الأصل أن يزيد

عليه زيادة ... وخصوصا اذا كانت تحت يد بعض مشايخ البلاد ، فلا يقدر أحد أن يتعسدى عليسه من الفلاحين ، ويستأجرها من صاحبها . وان فعل لا يقدر على حمايتها .

والكثير من الرزق واسعة القياس جدا ، ومالها قليل جدا ، وخصوصا فى الأراضى القبلية ، فان غالبها رزق وشراوى ومتأخرات لم تمسح ، ولم يعلم لها فدادين ولا مقادير . وقد تزيد أيضا بانحسار البحر عن سواحلها ، وكذلك فى البلاد البحرية ... ولكن دون ذلك .

ومعظم أراضي الرزق القبلية مرصدة على جهات الأوقاف بمصر وغميرها . والواضعون أيديهم عليها لا يدفعمون لجهاتها ولا لمستحقيها ، الا ما هو مرتب ومقرر من الزمن الأول السابق — وهو شيء قليل — وليتهم لو دفعوه ! فان في أوقاف السلاطين المتقدمة القطعة من الأراضي التي عبرتها أكثر من ألف فدان ، وخراجها خمسون زكيبة ، والزكيبة خس ويبات ، أو من الدراهم ألفان فضة ، وأقل وأكثر ، وهي تحت يد بعض كبراء البلاد ، يزرعها ويأخذ منها الألوف من الأرادب من أجناس الغلال ، ويضن ويبخل بدفع ذاك القدر اليسمير لجهة وتفه ، ويكسر السنة على السنة . فان كانت يد صاحب الأصل قوية ، أو كان واضع اليد فيه خيرية -- وقليل ما هم ! -- دفع لأربابها ثمنها ، بعد أن يرد الحسسين الى الأربعين بالتكسير والخلط ، ثم يبخس الثمن جدا . فان كان ثمن الأردب أربعمائة حسبه بأربعين نصفا ، أو أقل ، فيعود ثمن الخمسين زكيبة الى ثمن زكيبتين ... وقس على ذلك !

والذي يكون تحت يده شيء من أطيان هذه الأوقاف ، وورثها من بعسده ذريته فزرعوها وتقاسموها ، معتقدين ملكيتها ، تلقوها بالارث من مورثهم ، ولا يرون أن لأحد سواهم فيها حقا ،

ولا يهون بهم دفع شيء لأربابه -- ولو قل -- الا قهرا ا

وبالجملة ما أصاب الناس الا ما كسبت أيديهم، ولا جنوا الا تسرات أعمالهم .

وكان معظم ادارات دوائر عظماء النسواحى ، وتوسعاتهم ومضايفهم من هده الأرزاق التى كانت تحت أيديهم ... بغير استخفاق . الى أن سلط الله عليهم من استحوذ على جميع ذلك ، وسلب عنهم ما كانوا فيه من النعمة ، وتشتتوا فى النواحى ، وتغربوا عن أوطانهم ، وخربت دورهم ومضايفهم ، وذهبت سيادتهم ، « وكم أهلكنا قبلهم من قرن ، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا »

وفى بعض الأرزاق من مات أربابه ، وخربت جهاته ، ونسى أمره ، وبقى تحت يد من هو تحت يده من غير شيء أصلا . وقد أخبرنى بنحو ذلك ، شمس الدين بن حمودة من مشايخ برما بالمنوفية ، عندما أحضر الى مصر فى وقت هذا النظام ، أنه كان فى حوزهم ألف فدان لإ علم للملتزم ولا غيره بها ، وذلك خلاف ما بأيديهم من الرزق التى يزرعونها بلال اليسير ، وخلاف المرصد على مساجد بلادهم التى لم يبق لها أثر . وكذلك الأسبلة وغيرها ... وأطيانهم تحت أيديهم من غيرشى، وخلاف فلاحتهم وأطيانهم تحت أيديهم من غيرشى، وخلاف فلاحتهم الظاهرة بالمال القليل لمصارف الحج ، لأنها كانت من جملة البلاد الموقوفة على مهمات أمير الحاج ...

وفيه: أخبر المخبسرون: أن مراكب الموسم وصلت في هذا العام الى جدة ... وكان لها مدة سنين ممتنعة عن الوصول خوفا من جور الشريف وزواله ، وتملك الدولة البلاد ، وظنهم فيهم العدل فاطمأنوا وعبوا متاجرهم ، وحضروا الى جدة . فجمع الباشا مكوسهم فبلغت أربعة وعشرين «لكا» واللك الواحد مائة ألف فرانسا ، فيكون أربعة

وعشرين مائة ألف فرانسا . فقبضها منهم بضائع ونقودا ، وحسب البضائع بأبخس الأثمان . ثم التفت الى التجار الذين اشتروا البضائع ، وقال لهم : « انى طلبت منكم مرارا أن تقرضونى المال ، فادعيتم الافلاس . ولما حضر الموسم ، بادرتم بأخذه ، وظهرت أموالكم التى كنتم تبخلون بها . فلا بد أن تقرضونى ثلثمائة ألف فرانسة » المصالحوه على مائتى ألف دفعوها له نقودا وبضائع مشترواتهم ... حسبها لهم العشرة ستة ، ثم فرض على أهل المدينة ثلاثين ألف فرانسة .

#### رجب

#### الخميس ه منه ( ٢٣ يونية ١٨١٤ م ):

ضربوا عدة مدافع ، وأخبروا بوصول بشارة ، وأن عساكرهم حاربوا « قنفده » واستولوا عليها ، ولم يجدوا بها غير أهلها .

#### الجمعة ٦ منه ( ٢٤ يونية ١٨١٤ م ):

سار حسين بيك دالى باشا بعساكره الخيالة برا. وفيه : عــزم على الســفر والد محرم بيك ، زوج ابنة الباشا الى بلاده ، وذلك بعد عوده من الحجاز . فأرســلوا الى الأعيان تنابيه بالأمر لهم بمهاداته ! ففعلوا وعبوا له بقجا وبنا وأرزا وأقمشة هندية ومحلاوية ... كل أمير على قدر مقامه .

## الاثنين ٩ منه ( ٢٧ يونية ١٨١٤ م ) :

حصلت فى وقت أذان العشاء زلزلة نحو دقيقتين ، وكان المؤذنون طلعوا على المنارات ، وشرعوا فى الأذان .. فلما اهتزت بهم ظن كل من كان على منارة سقوطها ، فأسرعوا بالنزول . فلما علموا أنها زلزلة ، طلعوا وأعادوا الأذان ، وسقط من شرائف الجامع الأزهر شرافة ، وتحركت الارض أيضا فى خامس ساعة من الليل ، ولكن دون الأولى ، وكذلك وقت الشروق هزة لطيفة .

### الأربعاء ١١ منه ( ٢٩ يونية ١٨١٤ ):

هرب الشريف عبد الله ابن الشريف مرور في وقت الفجرية ، ولم يشعروا بهروبه الا بعد الظهر . فلما بلغ كتخدا بيك الخبر ، فتكدر لذلك ، وأرسل مشايخ الحارات وغيرهم ، وبث العربان في الجهات ، فلما كان ليلة السبت ، حضروا به في وقت الغروب وقد حجزوه بحلوان ، وأتوا به الى بيت السيد مجمد المحروقي ، فآخذه الى كتخدا بيك ، فأرسله الى بيت أخيه أحمد أغا .. ومن ذلك الوقت ضيقوا عليه ، ومنعوه من الخروج والدخول ، بعد أن كان مطلق السراح : يخرج من بيت أحمد أغا ، ويذهب الى بيت عمه الشريف غالب ويعود وحده . فعند ذلك ضيقوا عليه وعلى عمه أيضا .

#### الخميس ١٩ منه (٧ يولية ١٨١٤ م):

حضر المشايخ عند كتخدا بيك ، وعاودوه في الخطاب فيما أحدثوه على الرزق ، وعرفوه أنه يلزم من هذا الاحداث ابطال المساجد والشعائر . فتنصل من ذلك ، وقال : « هذا شيء لا علاقة لى فيه ، وهذا شيء أمر به أفندينا ومحسود بيك والمعلم غالى » . ثم كلموه أيضا في صرف الجامكية ، المعروفة بالسائرة والدعاجوى ، للفقراء والعامة . فوعدهم بصرفها وقت ما يتحصل المال ، فان الحزينة فارغة من المال !

#### السبت ٢١ منه (٩ يولية ١٨١٤ م):

حضر محمدود بيك والمعلم غالى من سرحتهما . فذهب اليهما المشايخ فى ثانى يوم ، ثم خاطبوهما بالكلام فى شأن انرزق . فأجابهم المعلم غالى بقوله : « يا أسيادنا .. هذا أمر مفروغ منه بأمر أفندينا من عام أول — من قبل سفره — فلا تتعبوا خاطر كم . وواجب عليكم مساعدته خصدوصا فى خلاص كعبتكم ونبيكم من أيدى الخوارج » ... فلم يردوا عليه جوابا ، وانصرفوا .

### الاحد ٢٩ منه (١٧ يولية ١٨١٤ م) :

حصل كسوف شمس ، وكان ابتداؤه بعسه الشروق ، ومقداره قريبا من الشي الجسرم ، والم انجلاؤه في اللي ساعة من النهار . وكانت الشمس ببرج السرطان أربعا وعشرين درجة في حادي عشر أبيب القبطي .

وفيه ؛ وصلت القافلة من ناحية السويس . وأخبر الواصلون عن واقعة «قنفدة» وما حصل بها بعد دخول العسكر اليها . وذلك أنهم لما وكبوا عليها — برا وبحرا — وكبيرهم محمود بيك ، وزعيم أوغلي ، وشريف أغا ... فوجدوها خالية ، فطلعوا اليها وملكوها من غير ممانع ولا مدافع ، وليس بها غير أهلها ، وهم أناس ضعاف ، فقتلوهم وقطعوا آذانهم ، وأرسلوها الى مصر ، ليرسلوها الى اسلامبول .

وعندما علم العربان بمجىء الأتراك خلوا منها — ويقال لهم عرب العسير — وترافعوا عنها ... وكبيرهم يسمى « طامى » . فلما استقر بها الأتراك ، ومضى عليهم بها نحو ثمانية أيام ، رجموا عليهم وأحاطوا بهم ، ومنعوهم الماء . فعند ذلك ركبوا عليهم وحاربوهم ... فالهزموا ، وقتل الكثير منهم ، ونجا محو بيك بنفسه فى نحو سبعة أنفار ، وكذلك زعيم أوغلى ، وشريف أغا ، فنولوا فى سفينة وهربوا . فغضب الباشا — وقد كان أرسل لهم نجدة من الشفاسية الخيالة — فحاربهم العرب ، ورجعوا منهزمين من ناحية البر ، وتواتر هذا الخبر .

## شعبان

## الاربعاء ٢ منه ( ٢٠ يولية ١٨١٤ م ):

حضر ميمش أغا من الديار الحجازية ، وعملي يده فرامانات ... خطابا لدبوس أوغلى وآخرين ، يستدعيهم الى الحضور بعساكرهم . وكان دبوس أوغلى فى بلدة البرلسي ، فتوجه اليه الطلب . وكذلك

هرع كتخدا بيك فى استكتاب عساكر أتراك ومغاربة وعربان وغير ذلك .

### الجمعة ٤ منه (٢٢ يولية ١٨١٤ م):

سافر طائفة من العسكر ، وأرسل كتخدا بيك بمنع الحجاج الواردين من بلاد الروم وغيرهم من النزول الى السيفائن الكائنة بساحل السويس والقصير ، وبأن يخلوها لأجل نزول العساكر المسافرين ، وبتأخير الحجاج .

وذلك أنه لما وصلت البشائر الى الديار الرومية يفتح الحرمين ، وخلاص مكة وجسدة والطسائف والمَدينة ، ووصول ابن مضيان والمضايفي وغيرهم ، الى دار السلطنة ، وهروب الوهابيين الى بلادهم ---فعملوا ولائم وأفراحا وتهساني ، وكتبت مراسيم سلطانية الى بلاد الرومنلي والأنضول: بالبشائر بالفتح، والاذن والترخيص والاطلاق لمن يريد الحج الى آلحرمين ... بالأمن والأمان والرفاهية والراحة . فتحركت همم مريدي الحج ، لأن لهم سنين وهم ممتنعون ومتخوفون عن ورود الحج فعند ذلك أقبلوا أفواجا بحريمهم وأولادهم ومتاعهم ، حتى أن كثيرا من المتصوفين منهم باع داره وتعلقاته ، وعزم على الحج والمحاورة بالحرمين بأهله وعياله . ولم يبلغهم استمرار الحروب، وما بالحرمين من الغلاء والقحط ألا عند وصولهم الى ثغر سكندرية ، ولم يتحققوها الا بمصر . فوقع وا في حيرة ، ما بين مصدق ومكذب ; فملهم من قصد السفر ولم يرجع عن عزمه ، وسلم الأمر لله ، ومنهم من تأخر بمصر الى أن ينكشف له الحال .

وقسرروا على كل شسخص من المسافرين فى مراكب السسويس عشرين فرانسسة ، وذلك خلاف أجسرة متاعه وما يتزود به فى سسفره ... فائهم يزنونه بالميزان ، وعسلى كل أقة قدر معلوم من الدراهم .. وأما من يسسافر فى بحسر النيسل على جهة القصير - فى مراكب الباشا ، فيؤخذ على رأس كل شخص من مصر القديمة الى ساحل قنا ثلاثون قرشا ، ثم عليه أجرة حمله من قنا الى القصير ، ثم أجرة بحر القلزم - ان وجد سفينة حاضرة - والا تأخر اما بالقصير أو السويس حتى بتيسر له النزول ، ويقاسى ما يقاسيه فى مدة انتظاره - وخصوصا فى الماء وغلو ثمنه ورداءته - ولا يسافر شخص ويتحرك من مصر الا باذن كتخدا يبك ، ويعطيه مرسوما بالاذن .

وبلغنى أن الذين خرجوا من اسلامبول خاصة بقصد الحج نحو العشرة آلاف ، خلاف من وصل من بلاد الرومنلى والأنضول وغيرهما وحضر الكثير من أعيانهم ، مثل امام السلطان وعيره ، فنزل البعض بمنزل عثمان أغا — وكيل دار الساعادة سابقا — والبعض بمنزل السيد محمد المحروقى ، وبيت شيخ السادات ، ومنهم من استأجر دورا فى الخانات والوكائل .

وفيه: حضر قاصد من باب الدولة ، وعلى يده مرسوم ، مضمونه: الأمر باسترجاع ما أخـــذ من الشريف غالى ، من المال والذخائر ، اليه .

وكان الباشا أرسل الى الدولة بسبحتى لؤلؤ عظام من موجودات الشريف ، فحضر بهما ذلك القبجى ، ودهما الى الشريف غالب ، ثم سافر ذلك القبجى بالأوامر الى الباشا بالحجاز .

### الاثنين ٧ منه ( ٢٥ يولية ١٨١٤ م):

وصلت هجانة باستعجال العساكر ، وتوالى حضور الهجانة لخصوص الاستعجال .

## السبت ١٩ منه (٦ اغسطس ١٨١٤ م):

أنزلوا الشريف غالب الى بولاق بحسريمه وأولاده وعبيده . وكان قد وصل الى مصر أغا عين بقصد مسفر المذكور الى سسلانيك ،

منزل صحبته الى بولاق ، وصالحوه عما أخذ منه من المال وغيره بخسسمائة كيس . فأرادوا دفعها له قروشها ، فامتنع قائلا : « انهم أخذوا مالى ذهبا مشخصا وقرانسة ، فكيف آخد بدل ذلك نحاسا لا نفع بها فى غير مصر ؟ » . فأعطوه مائتى كيس ذهبا وفرانسة ، وتحول بالباقى وكيله مكى الخولانى ، ثم زودوه وأعطوه سكرا وبنا وأرزا وشربات وغير ذلك ، ونزل مسافرا الى المراكب صحبة المعين الى الحجاز من ناحية القصير . وبرز ابن باشت طرابلس وصحبته عساكر أيضا الى ناحية المادلية ، وآخر يقال له قنجة بيك ، ومعهم نحسو المالى خيال من العرب والمغاربة ، على طريق البرالى الحجاز ه

# الخميس ٢٤ منه ( ١١ اغسطس ١٨١٤ - ٦ مسرى ١٥٢٠ ):

أوفى النيل المبارك أذرعه ، فداروا بالرايات ، ونودى بالوفاء ، وكسروا السد — فى صبح يوم الجمعة — بحضرة كتخدا بيك والقاضى ، والجم الغفير من العساكر .

## في اواخره ( حوالي منتصف اغسطس ١٨١٤ م ) :

وصلت الأخبار بأن الباشا توجه الى الطائف وأبقى حسن باشا بمكة .

#### رمضيان

#### السبت ٤ منه ( ٢٠ اغسطس ١٨١٤ م):

حضر موسى أغا تفكجى باشا من الديار الحجازية . وكان فيمن باشر حرابة قنفدة ، ومن جملة من انهزم بها . وهلكت جميع عساكره وخدم ، ورجع الى مصر وصحبته أربعة أنفار من الخدم .

### الجمعة ١٠ منه (٢٦ اغسطس ١٨١٤ م):

خرجت العساكر المجردة لسفر الحجساز الي

بركة الحج — وهم سغارية وعربان — وارضطوا يوم الأحد ثاني عشره .

الاربعاء 10 منه ( ٣١ اغسطس ١٨١٤ م) :

برز دبوس أوغلى خارج باب الفتوج ليسافر بعساكره الى الحجاز ، وكذلك حسن أغا سر الشسة . ونصبوا خيامهم .

واستمروا يخرجون من المديد قد ويشكيون غدوا وعشيا ، وهم يأكلون ويشربون جوارا في فوار رمضان ، ويقولون : « لحن مسافرون وكاهدون » ا ويمرون بالأسواق ، ويجلسون على المساطب ، . . وبأيديهم الأقصاب ، والشبكات التي يشربون فيها الدخان ، من غير احتشام ولا حياء ، ويجسوزون بحارات الحسينية على القهاوي في الضحوة ، فيجدونها مغلوقة ، فيسألون عن القهوجي ويطلبونه ليفتح لهم القهوة ، ويوقد لهم النار ، ويغلى لهم القهوة ، ويسقيهم . . . فرعا هرب القهوجي واختفى الهم منهم ، فيكسرون الباب ، ويعبثون بآلاته وأوانيه ، منهم ، فيكسرون الباب ، ويعبثون بآلاته وأوانيه ، فما يسعه الا المجيء وايقاد النار .

وأشام من ذلك ، أنه اجتمع بنساحية عرضيهم وخيامهم الجم الكشير من النساء الخياطى والبغايا ، ونصبوا لهم خياما وأخصاصا ، وانضم اليهم بياع البوظة والعرقي والحشاشون والغوازي والرقاصون ، وأمشال ذلك ، وانحشر معهم الكشير من الفساق وأهل الأهواء والعياق من أولاد البلد ... فكانوا جمعا عظيما : يأكلون الحشيش ، ويشربون المسكرات ، ويزنون ويلوطون ، ويشربون الجوزة ، ويلعبون القمار جهارا في نهار دمضان ولياليه ، مختلطين مع العساكر ، كأنما مسقط عن الجميع التكاليف ، وخلصوا من الحساب !

وسبعت من شهاهد بعينه محمود بيك المهردار ... الذي هو أعظم أعيسانهم ، وهو

المترولي على قياس الأراضي مسع المعلم نمالي ، وهو جالس في ديوانهم المخصوص - بالقرب من سريقة اللالا - وهو يشرب في النارجيلة التنباك ، ويأتونه بالنسداء جهسارا ، ويقول : « أنا مسافر الشرقية لممل نظام الأراضي » !

الشميس الليته ( ١٥ سيتمبر ١٨١٤ م): وصلت هجانة باستعجال العساكر.

#### سشيذال

في فوته (١٦ سبتمبر ١٨١٤ م):

فى ليلته : قلدوا عبد الله كاشف الدرندلى أميرا على ركب الحجاج .

۲ منه (۱۸ سیتمبر ۱۸۱۶ م):

خرج دبوس أوغلى فى موكب الى مخيسه ، وكذلك حسن أغا سرششمة ليسافر الى الحجاز .

۱۱ منه ( ۲۱ سبتمبر ۱۸۱۶ م ):

نزلوا بكسوة الكعبة ، بالطبول والزمور ، الى المشمه الحسيني . واجتمع الناس على عادتهم للفرجة .

وفيه: انتقل محمود بيك والمعلم غالى الى بيت حسن أغا نجاتى ، وعملوا ديوانهم فيه ، وأتلفوا الجنينة التى به ، وجلسوا تحت أشجارها ، وربط الأقباط حميرهم فيها اوشرع محمود بيك فى عمارة الجهة القبلية منه ، وانزوت صاحبة المنزل فى ناحية منه ،

١٧ منه (٢ اكتوبر ١٨١٤ م):

ارتحمل دبوس أوغلى وحسن أغا سرششمة . ومن معهم من العساكر ، من منزلتهم متوجهين الى الديار الحجازية .

#### ۲۲ منه (۷ اکتوبر ۱۸۱۶ م):

رسم كتخدا بيك بنفى طائفة من الفقهاء من ناحية طندتا إلى أبى قير بسبب فتيا أفتوها فى حادثة ببلدهم ، وقضى بها قاضيهم ، وأنهيت الدعوى ، الى ديوان مصر ، فطلبوا الى اعادة الدعوى ، فحضروا وترافعوا الى قاضى العمكر ، وأثبتوا عليهم الخطأ .. فرسم بنفى الشماكى والمفتين والقاضى رابعهم .

### ٢٤ منه ( ٩ اكتوبر ١٨١٤ م ):

عملوا موكبا لخروج المحمل ، واستعد الناس اللهرجة على عادتهم . فكان عبارة عن نحو مائة جمل تحمل روابا الماء والقرب ، وعدة من طائفة الدلاة ، على رءوسهم طراطير سود قلابق ... وأمير الحج على شكلهم ، وخلفه أرباب الأساير ببيارقهم وشراميطهم وطبولهم وزمورهم وجوقاتهم ، وخلفهم المحمل ... فكان مدة مرورهم — مع تقطيعهم وعدم نظامهم — نحو ساعتين . فأين ما كان يعمل من المواكب بمصر ... التي يضرب بحسنها وترتيبها ونظامها المثل في الدنيا ? فسبحان مغير الشئون والأحوال 1

وفيه: خرجت زوجة الباشا الكبيرة - وهي أم أولاده - تريد الحج ... الى خارج باب النصر في ثلاثة تخوت ، والمتسفر بها بو نابارته الحازندار . وقد حضر لوداعها ولدها ابراهيم باشا من الصعيد، وخسرج لتشييعها همو وأخسوه اسماعيل باشا وصحبتهما محرم بيك - زوج ابنتها - حاكم الجيزة ، ومصطفى بيك دالى باشا ، ويقال انه أخوها . وكذلك محمد بيك الدفتردار - زوج ابنتها أيضا - وطاهر باشا ، وصالح بيك المنتما أيضا - وطاهر باشا ، وصالح بيك السلحدار ، وارتحلت ومن معها في سادس عشرينه

الى بندر السويس . وفى ذلك اليوم برزت عساكر المغاربة ، وغيرهم ممن تعسكر . وارتحل أمير الحج من الحصوة الى البركة .

### ٢٧ منه ( ١٢ اكتوبر ١٨١٤ م ) :

خرجت عساكر كثيرة مجردين للسفر .

## ٢٩ منه ( ١٤ أكتوبر ١٨١٤ م ) :

ارتحل أمير الحج ومن معه من البركة في تاسع ساعة من النهار . وفي ذلك اليوم هبت رياح غربية شمالية باردة ، واشتد هبوبها أواخر النهار ، وأطبقت السماء بالغيوم والقتام ، وأبرق البرق برقا متتابعا ، وأرعدت رعدا له دوى متصل . ولما قرب من سسمت رءوسنا ، كان له صسوت عظيم مزعج ، ثم نزل مطر غزير استمر نحو نصف ساعة ، ثم سكن بعد أن تبحرت منه الأزقة والطرق . وكان . ذلك اليوم رابع شهر بابة القبطى .

وفيه: ورد الخبر من السويس: أن امرأة الباشا لما وصلت الى هناك، وجدت عالما كبيرا من الحجاج المختلفة الأجناس ممنوعين من نزول المراكب.. فصرخوا فى وجهها، وشكوا اليها تخلفهم، وأن أمير البندر مانعهم من النزول فى المراكب، وبذلك المنع يفوتهم الحج الذى تجشموا الأسفار، وصرفوا أيضا الأموال من أجله. وهم فى مشقة عظيمة من عدم الماء، ولا يمكنهم الرجوع لعدم من يحملهم، وأن أمير البندر يشتط عليهم فى الأجرة، ويأخذ على كل رأس خمسة عشر فرانسا، فحلفت أنها لاتنزل الى المركب حتى ينزل جميع من بالسويس من الحجاج ... المراكب، ولا يؤخذ منهم الا القدر الذى جعلته على كل فرد منهم فكان بالسويس به هذه الحرمة صار لها به منقبة حميدة، ما حكمت به هذه الحرمة صار لها به منقبة حميدة، وذكرا حسنا، وفرجا لهؤلاء الخلائق بعد الشدة ا

#### y thi Combine - (no scamps are applied by registered version)



الفسلام ..

وفى ذلك الوقت حصل فى الناس فزعة ، وأغلقت أهل سوق الغورية ، والشوائين والفحامين ... حوانيتهم . وبقى ذلك الغلام محبوسا ، ومات الدلاتى المضروب ، فى ليلة السبت خامس عشرة ، فأحضروا ذلك الغلام الى باب زويلة وقطعوا رأسه ظلما ... ولم يكن هو الضارب !

#### الخميس ٢٠ منه ( ٣ نوفمبر ١٨١١ م)

سافر ابن باشت طرابلس ، وسافر معه عسكر المغاربة الخيالة .

#### ذو أتحبة

الاتنين غرته ( ١٤ نوفمبر ١٨١٤ م ): ورد نجــاب من الحجاز ، وأخبر بموت طاهر

#### الاتنين ٣ منه ( ١٧ اكتوبر ١٨١٤ م ):

نادی المنادی بوقود قنسادیل سسهاری علی البیوت والوکائل . وکل أربع دکاکین قندیل .

#### السبت ٨ منه ( ٢٢ اكنوبر ١٨١٤م):

جرسوا شخصا ، وأركبوه على همار بالمقلوب ، وهو قابض بيده على ذئب الحسار ، وعمبوه بمصارين ذبيحة ، وعلى كتفه كرش ، بعد أن حلقوا نصف لحيته وشواربه !

قيل: ان سبب ذلك أنه زور حجة تقرير على أماكن تتعلق بامرأة أجنبية ، وباع بعض الأماكن. وكانت تلك المرأة غائبة من مصر ، فلما حضرت ، وجدت مكانها مسكونا بالذى اشتراه ... فرفعت قصمة الى كتخدا بيك ، ففعل به ذلك بعد وضوح القضية .

#### الاربعاء ١٢ منه (٢٦ اكتوبر ١٨١٤ م):

سافر عبد الله ابن الشريف سرور الى الحجاز، باستدعاء من الباشا، فأعطوه أكياسا، وقضى أشغاله وخرج مسافرا.

وفيه: وقعت حادثة بحارة الكعكيسين بين شخصين من الدلاتية رمحا خلف غلام بدوى عمل نفسه عسكريا مع طائفة المغاربة ، يدعى أحدهما أن له عنده دراهم ، فهرب منهما الى الخطة المذكورة ، فرمحا خلفه ، وبيد كل منهما سيفه مسلولا ، فدخل الغلام الى عطفة الحمام . وفزعت عليهما المغاربة المتعسكرون القاطنون بتلك الناحية . وضربوا عليهما بنادق ، فسقط حصان أحد الدلاة ، وأصيب راكبه ، وهرب رفيقه الى كتخدا بيك ، فأخبره ، فأمر باحضار كبراء المغاربة ، وطالبهم بالضارب فلم يتبين أمره ، وقبضوا على الغلام الهارب فحبسوه .

أفندى - وهو أفندى ديوان الباشا - وكان موته فى شهر شوال بالمدينة ... حتف أنفه .

وورد الخبر أيضا بصلح الشريف راجح مع الباشا ، وأنه قابله ، وأكرمه ، وأنعم عليه بمائتى كيس . وأخبر أيضا بأنه تركه الباشا بناحية . الكلخة . وهي ما بين الطائف وتربة .

وانقضت السنة بحوادثها .

#### \* \* \*

وأما من مات فى هذه السنة : فمات العمدة الفاضل ، الفقيه النبيه ، الشيخ حسين ، المعروف بابن الكاشف الدمياطي ، ويعرف بالرشيدي .

تعلق بالعلم ، وانخلع من الأمرية والجندية ، وحضر أشياخ العصر ، ولازم حضور الشيخ عبد الله السرقاوى ، وانتقل من مذهب الحنفية الى الشافعية ، للازمته لهم فى المعقول والمنقول ، وتلقى عن السيد مرتضى أسانيد الحديث والمسلسلات ، وحفظ القرآن فى مبدأ أمره برشيد ، وجوده على السيد صديق ، وحفظ شيئا من المتون قبل مجيئه الى مصر ، وأكب على الاشتغال بالأزهر ، وتزيا بزى الفقهاء .. يلبس العمامة والفرجية ، وتصدر ودرس فى الفقه والمعقول وغيرهما .

ولما وصل محسد باشا خسرو الى ولابة مصر ، اجتمع عليه عند قلعة أبى قير ، فجعله اماما يصلى خلفه الأوقات ، وحضر معه الى مصر ولم يزل مواظبا على وظيفته ، وانتفع بنسبته اليه ، واقتنى حصصا واقطاعات ، وتقلد قضايا مناصب البلاد البنادر ، ويأخذ ممن بتولاها الجعالات والهدايا . وأخذ أيضا نظر وقف أزبك وغيره ، ولم يزل تحت نظره بعد انفصال محمد باشا خسرو . واسمسر المذكور على القراءة والاقراء حتى توفى أواخبى السنة .

\* \* \*

ومات الفاضل الشيخ عبد الرحمن الحمل - وهو أخو الشيخ سليمان الجمل - تفقه على أخيه ، ولازم دروسه ، وحضر غيره من أشياخ العصر ، ومشى على طريقة أخيه في التقشف والانجماع عن خلطة الناس . ولما مات أخوه - وكان يملى الدروس بجامع المشهد الحسيني ، بين المغرب والعشاء على جمع من مجاوري الأزهر والعامة - تصدر للاقراء في محله في ذلك الوقت . فقرأ الشمايل والمواهب والجلالين ، ولم يزل على حالته حتى توفي ثاني عشر ذي الحجة .

#### \* \* \*

ومات الشيخ المفيد محمد الاسناوى ، الشهير بجاد المولى ... ممن جاور بالأزهر ، وحضر دروس أشياخ الوقت من أهل عصره ، ولازم الشيخ عبد الله الشرقاوى فى دروسه وبه تخرج ، وواظب عليه فى مجالس الذكر ، وتلقى عنه طريقة الخلوتية وألبسه التاج ، وتقدم فى خطابة الجمعة والأعياد بالجامع الأزهر ، بدلا عن الشيخ عبد الرحمن البكرى عندما وفعوها عنه . وخطب بجامع عمرو بمصر العتيقة يوم الاستسقاء عندما قصرت زيادة النيل فى منة ثلاث وعشرين ، وتأخر فى الزيادة عن أوانه .

ولما حضر محمد باشا خسرو الى مصر ، وصلى صلاة الجمعة بالأزهر ، فى سنة سبع عشرة ، خلع عليه بعد الصلاة فروة سمور ، فكان يخرجها من الخزنة ، ويلبسها وقت خطبة الجمعة والأعياد .

وواظب على قراءة الكتب للمبتدئين: كالشيخ خالد والأزهرية ، ثم قرأ شرح الأسمونى على الخلاصة ، واشتهر ذكره ، ونما أمره فى أقبل زمن ، وكان فصيحا مفوها فى التقرير والالقاء لتفهيم الطلبة ، ولم يزل على حالة حميدة فى حسن السلوك والطريقة حتى توفى فى شهر ذى الحجة ، وقد ناهز الأربعين .

#### المحستم

#### ه منه (۱۸ دیسمبر ۱۸۱۶ م):

وصل نجاب من الحجاز ، وعلى يده مكاتبات ، بالاخبار عن الباشا والحجاج ، بأنهم حجوا ووقفوا بعرفة ، وقضوا المناسك ..

#### أ منه (۲۲ دیسمبر ۱۸۱۶ م):

حضر ابراهيم باشا من الجهة القبلية الى داره بالجمالية.

### ١٠ منه (٢٣ ديسمبر ١٨١٤ م):

وصل فى ليلته قابجى وعلى يده تقرير للباشا من الحجاز الى ساحل القصير ، فضربوا لذلك مدافع من القلعة .

وفى صبحها: خرج ابن الباشا وأخوه ، وكذلك أكابر دولتهم الى ناحية البساتين ، ومنهم من عدى النيل الى البر العربى لملاقاته على مقتضى عادته فى عجلته فى الحضور ، وعلى حساب مضى الأيام ، من يوم وصوله الى القصير ... فغابوا فى انتظاره حتى انقضى النهار ، ثم رجعوا .

## ١١ منه ( ٢٤ ديسمبر ١٨١٤ م ) :

فى صبحه: خرجوا ثم عادوا الى دورهم آخر النهار ، واستمروا على الخروج والرجوع ، ثلاثة أيام ، ولم يحضر .

وكثر لغط الناس عند ذلك ، واختلفت رواياتهم وأقاويلهم مدة أيام ، ليل ونهارا ، ثم ظهر كذب هذا الخبر ، وأن الباشا لم يزل بأرض الحجاز .

وقيل ان سبب اشاعة خبر مجيئه أنه وصل الى ساحل القصير سفينة بها سبعة عشر شخصا من العسكر ، فسألهم الوكيل الكائن بالقصير عن مجيئهم ، فأجابوه انهم مقدمة الباشا ، وأنه واصل فى أثرهم فعندما سمع جوابهم ، أرسل خطابا الى كاتب من القباط بقنا يعرفه بقدوم الباشا. فكتب ذلك القبطى خطابا الى وكيل شخص من أعيان كتبة الأقباط بأسيوط ، يسمى المعلم بشارة ، فعندما وصله الجواب أرسل جوابا الى موكله بشارة المذكور بمصر ... بذلك الخبر . وفى المحال طلع به الى القلعة ، وأعطاه لابراهيم باشا ، الحال طلع به الى القلعة ، وأعطاه لابراهيم باشا ، فخلع كتخدا بيك على بشارة خلعة ، وأمر بضرب المدافع ، ونزل المبشرون ، وانتشروا بالبشائر الى بيوت الأعيان ، وأخذ البقاشيش .

ولما حصل التراخى والتباطؤ والتأخر فى الحضور بعد الاشاعة ، أخه النهاس فى اختلاق الروايات والأقاويل ، كعادتهم ... فمنهم من يقول : « انه حضر مهزوما » ، ومنهم من يقول : « مجروحا » ، ومنهم من يشبت موته ... والشيء الذي أوجب فى الناس هذه التخليطات ، ما شاهدوه من حركات أهل الدولة ، وانتقال نسائهم من المدينة ، وطلوعهم الى القلعة بمتاعهم ، واخلاء الكثير منهم البيوت ، وانتقال طائفة الأرنؤود من الدور المتباعدة ، واجتماعهم ، وسكناهم بناحية خطة عابدين ... وكذلك انتقل ابراهيم باشا الى القلعة ، ونقل اليها الكثير من متاعه .

وأغرب من هذا كله ، اشاعة اتفاق عظماء الدولة على ولاية ابراهيم باشا على الأحكام — عوضا عن أبيه — في يوم الحميس ، ويرتبوا له موكبا يركب فيه ذلك اليوم ، ويشق من وسلط المدينة ، واجتمع الناس للفرجة عليه ، واصطفوا على المصاطب والدكاكين ... فلم يحصل ، وظهر

كذُّ ذلك كله ويطلانه .

واتفق في أثناء ذلك من زيادة الأوهام والتخيلات، أن رضوان كاشف -- المعروف بالشعراوي -- سد باب داره التي بالشارع ، بخط باب الشعرية ، وفتح له بابا صغيرا من داخل العطفة التي بظاهره ... فأوشى بعض مبغضيه الى كتخدا بيك فعلته في هدا الوقت - والناس يزداد بهم الوهم ، ويعتقدون صحة ما دار بينهم من الأكاذيب، وخصوصا كونه من الأعيان المعروفين – فطلبه كتخدا بيك وقال له: « لأى شيء سددت باب دارك ? وما الذي قاله المنجم لك ? ، فقال : ﴿ أَنْ طَائْفُ مِنْ العسكر تشاجروا بالخطة ، ودخلوا الى الدار وأزعجونا ، فسددتها من ناحية الشارع بعدا من الشر ، وخوفا مما جرى على دارى سابقا من النهب ، فلم يلتفت لكلامه ، وأمر بقتله . فشنه فينه صنالح بيك السلحدار ، وحسن أغا مستحفظان . فعفا عنسه من القتل ، وأمر بضربه ! فبطحوه وضربوه بالعصى . ثم نزل بصحبته الأغا الى داره وفتح الباب كما كان.

### ۲۶ منه (۲ يناير ۱۸۱۵ م): مصلت مكاتب ات مع الديار الحد

وصلت مكاتبات من الديار العجازية - من عند البائد وخلافه - مؤرخة فى ثالث عشر ذى العجة ، يذكرون فيها أن البائدا بسكة ، وطوسون بائدا ابنه بالمدينة ، وحسن بائدا وأخداه عابدين بيك وخدافهم بالكلخة ، مايين الطائف وتربة .

#### مبيغر

## الاثنين ١٨١٥ منه (٦ فيراير ١٨١٥ م):

نودى بنقص مصارفة أصناف المعاملة ... وقد وصل صرف الريال الفرانسة من الفضة العددية الى المثمائة وأربعين نصفا ، عنها ثمانية قروش ونصف، فندوى عليه بنقص نصف قرش . والمحبوب وصل الى عشرة قروش ، فنودى عليه بتسعة قروش . وشدوا في هذه المناداة تشديدا زائدا ، وقتل كل من زاد على ذلك من غير معارضة . وكتبوا مراسيم الى جميع البنادر وفيها التشديد والتهديد ، والانتقام معن يزيد .

#### اواخره ( اوائل فبراير ١٨١٥ م ):

الترم المعلم غالى بسال الجزية التى تطلب من النصارى ، على خمسة وثمانين كيسا . وسبب ذلك أن بعض أتباع المقيد لقبض الجوالى قبض على شخص من النصارى ، وكان من قسومهم ، وشدد عليه فى الطلب وأهانه فأنهوا الأمر الى المعلم غالى ، ففعل ذلك ، قصدا لمنع الايذاء عن أبناء جنسه ، ويكون الطلب منه عليهم ، ومنع المتظاهرين بالاسلام عنهم .

## ريبيع الأول الاحد ٩ منه (١٩ فبراير ١٨١٥ م):

وصلت قافلة طيارى من الحجاز . قدم صحبتها السيد عبد الله الأقماعى ، ومعها هجانة من الحجاز ، وعلى يدهم مكاتبات ، وفيها : الاخبار والبشرى بنصرة البائسا على العرب ، وأنه استولى على « تربة » وغنم منها جمالا وغنائم ، وأخذ منهم أسرى . فلما وصلت الأخبار بذلك ، انطلق المبشرون الى بيوت الأعيان لأخذ البقاشيش اوضربوا في صبحها مدافع كثيرة من القلمة .

الثلاثاء ١١ منه ( ٢١ فبراير ١٨١٥ م):

كان المولد النبوى ، فنودى فى صبحه بزينة المدينة وبولاق ، ومصر القديمة ، ووقود القناديل ، والسهر ثلاثة أيام بلياليها . فلما أصبح يوم الأربعاء والزينة بحالها الى بعد أذان العصر - نودى برفعها . ففرح أهل الأسواق بازالتها ورفعها ... لما يحصل لهم من التكاليف والسهر فى البرد والهواء ، خصوصا وقد حصل فى آخر ليلة رياح شديدة باردة .

وفي هذه الأيام: سافر محمود بيك والمعلم غالى ، ومن يصحبهم من النصارى الأقباط ، وأخذوا معهم طائفة من الكتبة الافندية المختصين بالروزنامة ، ومنهم محمد أفندى ابن حسين أفندى الروزنامة — ونزلوا لاعادة قياس المنفصل عن الروزنامة — ونزلوا لاعادة قياس القياسون بالاقصاب … نزلوا وسرحوا قبلهم بنحو عشرة أيام وشرع كشساف النواحى في قبض الترويجة من المزارعين ، وفرضوا على كل فدان : الأدنى تسع ريالات الى خمسة عشر … بحسب جودة الأراضى ورداءتها . وهاد الطلب في غير وقته ، لأنه لم يحصل حصاد للزرع ، وليس عند الفلاحين ما يقتاتون منه .

ومن العجب أنه لم يقع مطر فى هــذه الســنة أبدا ، ومضت أيام الشتاء ودخــل فصل الربيع ، ولم يقع غيث أبدا ... سوى ما كان يحصل فى بعض الأيام من غيوم وأهوية غربية ، ينزل مع هبوبها بعض رشاش قليل : لا تبتل الأرض منه ، ه يجف بالهواء بمجرد نزوله .

### أواخره ( أوائل مارس ١٨١٥ م ) :

ورد لحضرة الباشا هدية من بالاد الانكليز ، وفيها طيور مختلفة الأجناس والأشكال ، كبار وصغار ، وفيها من يتكلم ويحاكى ،

وآلة مصنوعة لنقال الماء ، يقال لها « الطلمبة » ، وهى تنقل الماء الى المسافة البعيدة ، ومن الأسفل الى العلو ، ومرآة زجاج نجف كبيرة الطعامة واحدة — وساعة تضرب مقامات موميقى فى كل ربع يمضى من الساعة ... بأنغام مطربة ، وشمعدان به حركة غريبة ، كلما طالت فتيلة الشمعة غمز بحركة لطيفة ، فيخرج منه شخص لطيف من جانبه ، فيقط رأس الفتيلة بمقص لطيف بيده ، ويعود راجعا الى داخل الشمعدان ... هذا بلغنى ممن ادعى أنه شاهد ذلك .

وفيه : عملوا تسعيرة على المبيعات والمأكولات ، مثل : اللحم والسمن والجبن والشمع ، ونادوا بنقص أسعارها نقصا فاحشا ، وشــددوا في ذلك بالتنكيل والشنق والتعليق ، وخرم الآناف . فارتفع السمن والزبد والزيت من الحوانيت ، وأخفوه ، وطفقوا يبيعونه فى العشيات بالسعر الذي يختارونه على الزبون . وأما السمن فلكثرة طلب الأهل الدولة ثبيح وجوده ، واذا ورد منه شيء خطفوه وأخذوه من الطريق بالسعر المذي سعره الحاكم . وانعمدم وجوده عند القبانية ، واذا بيسع من شيء... بيع سرا بأقصى الثمن . وأما السكر والصابون فبلغا الغاية في غلو الثمن ، وقلة الوجود ، لأن ابراهيم باشا احتكر السكر بأجمعه الذي يأتي من الصعيد - وليس بعير الجهة القبلية شيء منه — فيبيعه على ذمته .. وهو في الحقيقة لأبيه . ثم صار نفس الباشا يعطى لأهل المطابخ بالشمن الذِّي يعينه عليهم ، ويشاركهم في ربحه . فزاد غلوثمنه على الناس ، وبيع الرطل من السكر الصعيدى ، الذي كان يباع بخسبة أنصاف فضة ، بثمانين نصفا . وأما الصابون ففرضوا على تجاره غرامة ، فامتنع وجوده ، وبيع الرطل المواحد منه - خفية - بستين نصفا وأكثر .

وفي هذه الأيام غلا سعر الحنطة والفول وبيع

الأردب بألف ومائتى نصف فضة - خلاف الكلف والأجرة - مع أن الأهراء والشون ببولاق ملانة بالغلال ، ويأكلها السوس ، ولا يخرجون منها للبيع شيئا ... حتى قيل لكتخدا بيك في اخراج شيء منها يباع في الناس ، فلم يأذن ... وكأنه لم يكن مأذونا من مخدومه .

### ربسيع الآخر

#### الاثنين ٨ منه ( ٢٠ مارس ١٨١٥ م ):

عمل محرم بيك الكورنتيلة بالجيزة على نسق السنة الماضية ، من اخراج الناس وازعاجهم ، تطيرا وخوفا من الطاعون .

وفيه : خوزقوا شيخ عرب بلى — فينا بين قبة العزب والهمايل — بعد حبسه أربعة أشهر .

## ۲۸ منه (۹ ابریل ۱۸۱۵ م):

ضربت مدافع ، وأشيع الخبر بوصول شخص عسكرى بمكاتبات من الباشا وخلافه ، والخبر بقدوم الباشا .

واتتشرت المبشرون الى بيوت الأعيان وأصحاب المظاهر - على عاداتهم - لأخذ البقاشيش . فمن قائل انه وصل الى القصير ، ومن قائل انه نزل الى السفينة بالبحر ، ومنهم من يقول انه حضر الى السويس . ثم اختلفت الروايات وقالوا .: ان الذى وصل الى السويس حريم الباشا فقط . ثم تبين وصل الى السويس حريم الباشا فقط . ثم تبين كذب هذه الأقاويل ، وأنها مكاتبات فقط مؤرخة أواخر شهر صفر ، يذكرون فيها أن الباشا حصل ألى نصر ، واستولى على ناحية يقال لها بيشة ورينة ، وقتل الكثير من الوهابيين ، وأنه عازم على الذهاب الى ناحية قنفدة ، ثم ينزل بعد ذلك الى البحر ، ويأتى الى مصر .

ووصبل الخبر بوفاة الشميخ ابراهيم كاتب الصرة .

#### جمسادي الأولى

#### الاحد 7 منه (١٦ ابريل ١٨١٥ م):

ضربت مدافع بعد الظهيرة لورود مكاتبة بأن النباشا استولى على ناحية من النواحى ، جهة قنفدة .

## الجمعة ١٨ منه ( ٢٨ ابريل ١٨١٥ م ):

وصل المحمل الى بركة الحج ، وصحبته من بقى من رجال الركب ، مثل خطيب الجبل ، والصير فى ، والمحملجية . ووردت مكاتبات بالقبض على طامى ، الذى حسرى منه ما جسرى فى وقائع « قنفدة ) السابقة ، وقتله العساكر ... فلم يزل راجح الذى اصطلح مع الباشا ينصب له الحبائل حتى صاده

وذلك أنه عمل لابن أخيه مبلغا من المال ان هو أوقعه فى شركه . فعمل له وليمة ، ودعاه الى محله ، فأتاه آمنا ، فقبض عليه واغتاله طمعا فى المال !

وأتوا به الى عرضى الباشا فوجهه الى بندو جدة فى الحال ، وأنزلوه السفينة ، وحضروا به الى السويس ، وعجلوا بحضوره . فلما وصل الى البركة — والمحمل اذ ذاك بها — خرجت جميع العساكر فى ليلة الاثنين ، حادى عشرينه ، وانجروا فى صبحها طوائف وخلفهم المحمل . وبعد مرورهم دخلوا بطامى المذكور ، وهو راكب على هجين ، وفى رقبته الحديد ، والجنزير مربوط فى عنت وفى رقبته الحديد ، والجنزير مربوط فى عنت الهجين ... وصورته : رجل شهم عظيم اللحية ، وهو لابس عباءة عبدانى ، ويقرأ وهو راكب على وعملوا فى ذلك اليوم شنكا ومدافع ، وحضر أيضا عابدين بيك ، وتوجه الى داره فى ليلة الاثنين .

### جمسادى الآخرة

## الاثنين ه منه ( ۱۵ مايو ۱۸۱۵ م ):

وصلت عساكر في داوات الى السويس، وحضروا

الى مصر ، وعلى ووسهم شلنجات فضة ... اعلاما واشسارة بأنهم مجساهدون ، وعائدون من غزو السكفار ، وأنهم افتتحوا بلاد الحرمين ، وطردوا المخالفين لدبانتهم . حتى أن طوسون باشا وحسن باشا كتبا فى امضائهما على المراسسلات — بعد اسمهما — لفظة « المغازى » ا والله أعلم بخلقه .

#### الجمعة ٩ منه (١٩ مايو ١٨١٥ م):

أخرجوا عساكر كثيرة ... وجهوهم الى الثغور ومحافظة الأساكل حوفا من طارق بطرق الثغور لأنه أشيع أن بونابرته كبير الفرساوية خرج من الجزيرة التى كان بها ، ورجع الىفرانسا وملكها ، وأغار على بلاد الجورنة ، وخرج بعسارة كسيرة لا يعلم قصده الى أى جهة بريد ... فرعا طرق ثغر الاسكندرية أو دمياط على حين غفلة وقيل غير ذلك .

وسئل كتخدا بيك عن سبب خروجهم ، فقال : « خوفا عليهم من الطاعون ، ولئسلا يوخمسوا المدينة » لأنه وقع في هذه السنة موتان بالطاعون ، وهلك الكثير من العسكر وآهل البلدة والأطفال والجوارى والعبيد - خصوصا السودان - فانه لم يبق منهم الا القليل النادر ، وخلت منهم الدور.

#### الخميس ١٥ منه ( ٢٥ مايو ١٨١٥ م):

أخرج كتخدا بيك صدقة تفرق على الأولاد الأينام الذين يقرأون بالكتاتيب ، ويدعون برفع الطاعون ! فكانوا يجمعونهم ، ويأتى بهم فقهاؤهم الى بيت حسين ، كتحدا الكتخدا ، عند حيضان مصلى ، ويدفعون لكل صغير ورقة بها مستون نصفا فضة : يأخذ منها جزءا الذى يجمع الطائفة منهم ويدعى أنه معلمهم ، زيادة عن حصته . الطائفة منهم ويدعى أنه معلمهم ، زيادة عن حصته . لأن معظم المكاتب مفلوقة ، وليس بها أحد بسبب تعطيم . وصار لهذه تعطيم . وصار لهذه

الأطفال جلبة وغوغاء فى ذهب ابهم ورجوعهم فى الأسواق ، وعلى بيت الذى يقسم عليهم .

#### دجسبب

## الاربعاء ٦ منه (١٤ يونيه ١٨١٥ م):

وصلت هجانة من ناحية قبلى ، وأخبروا بوصول الباشا الى القصيد . فخلع عليهم كتخيدا بيك كسناوى ، ولم يأمر بعمل شنك ولا مدافع حتى بتحقق صحة الخبر .

### الجمعة ٨ منه (١٦ يونية ١٨١٥ م):

احترق بيت طاهر باشــا بالأزبكيــة ، والبيت الذي بجواره أيضا .

وفيه - قبل العصر - ضربت مدافع كثيرة من القلعة والجيزة ، وذلك عندما ثبت وتحقق ورود الباشا الى قنا وقوص . ووصل أيضا حريم الباشا ، وطلعوا الى قصر شبرا ، وركب للسلام عليها جميع نساء الأكابر والأعيان ... بهداياهم وتقادمهم . ومنعوا المارين من المسافرين والفلاحين الواصلين من الأرياف ... المرور من تحت القصر ، الذى هدو الطريق المعتدة للمسافرين فكانوا يذهبون ويمرون من طريق استحدثوها ، منعطفة خلف تلك الطريق ، ومستبعدة بمسافة طويلة .

#### الخميس ١٤ منه ( ٢٢ بوبية ١٨١٥ م ):

انخسف جرم القبر جميعه بعد الساعة الثالثة ، وكان فى آخر برج القوس .

#### الجمعة ١٥ منه (٢٣ يوبية ١٨١٥ م):

وصل الباشا الى الجيزة ليلا ، فأقام بها الى آخر الليل ، ثم حضر الى داره بالأزبكية فأقام بها يومين . وحضر كتخدا بيك وأكابر دولته للسلام عليه ، فلم يأذن لأحد ... وكذلك مشايخ الوقت ذهبوا ورجعوا . ولم يجتمع به أحد سوى ثالى

يوم . وترادفت عليه التقادم والهدايا من كل نوع : من أكابر الدولة ، والنصارى بأجناسهم ، خصوصا الأرمن وخلافهم .. بكل صنف من التحف ، حتى السرارى البيض بالحلى والجواهر وغير ذلك ! وأشيع في الناس ، في المصر وفي القرى ، بأنه تاب عن الظلم ، وعزم على اقامة العدل . وأنه نذر على نفسه : أنه اذا رجع منصورا ، واستولى على أرض الحجاز ، أفرج للناس عن حصصهم ، ورد الأرزاق الحباسية الى أهلها . وزادوا على هذه الاشاعة الاحباسية الى أهلها . وزادوا على هذه الاشاعة أصله . وتناقلوا ذلك في جميع النواحى ، وباتوا تخيلونه في أحلامهم !

ولما مضى من وفت حضوره ثلاثة أيام ، كتبوا أوراقا لمشاهير الملتزمين . مضمونها : أنه بلغ حضرة أفندينا ما فعله الأقباط من ظلم الملتزمين والجور عليهم فى فائظهم ، فلم يرض بذلك ... والحال أنكم تحضرون بعد أربعة أيام ، وتحاسبوا على فائظكم وتقبضونه ، فان أفندينا لايرضى بالظلم ... وعلى الأوراق امضاء الدفتردار .

ففرح أكثر المغفلين بهذا الكلام ، واعتقـــدوا صحته . وأشاعوا أيضا أنه نصب تجاه قصر شبرا خوازيق للمعلم غالى وأكابر القبط .

### الاحد ٢٤ منه (٢ يوليه ١٨١٥ م):

حضر الكثير من أصحاب الأرزاق الكائنب بن بالقرى والبلاد ، مشايخ وأشرافا وفلاحين ، ومعهم بيارق وأعلام ... مستبشرين وفرحين بما سمعوه وأشاعوه ، وذهبوا الى الباشا — وهو يعمل رماحة بناحية القبة ، برمى بنادق كثيرة وميدان تعليم — فلما رآهم وأخبروه عن سبب مجيئهم ، فأمر بضربهم وطردهم ! ففعلوا بهم ذلك ، ورجعوا خائبين ..

وفيه: حضر محمود بيك والمعلم غالى من سرحتهما ، وقابلا الباشا ، وخلع عليهما وكساهما ، وألبسهما فراوى سمور . فركب المعلم غالى ، وعليه الخلعة ، وشق من وسط المدينة ، وخلفه عدة كثيرة من الأقباط ليراه الناس ، ويكمد الأعداء ، ويبطل ماقيل من التقولات . ثم قام هو ومحمود بيك أياما قليلة ، ورجعا لأشغالهما وتتميم أفعالهما من تحرير القياس وجبى الأموال . وكانا أرسلا قبل حضورهما عدة كثيرة من الجمال الحاملة للأموال : في كل يوم قطارات بعضها اثر بعض ، من الشرقية والغربية والمنوفية وباقى الأقاليم .

وفيه: حضر شيخ طرهونة بجهة قبلى ، ويسمى كريم — بضم الكاف وفتح الراء وتشديد الياء وسكون الميم — وكان عاصيا على الباشا ، ولم يقابله أبدا . فلم يزل يحتال عليه ابراهيم باشا ، ويصالحه ويمنيه ، حتى أتى اليه وقابله وأمنه . فلما حضر الباشا — أبوه — من الحجاز ، أتاه على أمان ابنه ، وقدم معه هدية وأربعين من الابل .. فقبل هديته ، ثم أمر برمى عنقه بالرميلة !

#### شعبان

### الأحد غرته ( ٩ يولية ١٨١٥ م):

استهل .. والناس فى أمر مريح من قطع أرزاقهم . وأرباب الالتزامات والحصص التى ضبطها الباشا ، ورفع أيديهم عن التصرف فى شىء منها - خلاطين الأوسية - فانه سامحهم فيه ... سوى ما زاد عن الروك الذى قاسم ، فانه لديوانه . ووعدهم بصرف المال الحر المعين بالسند الديوانى فقط ... بعد التحرير والمحاققة ، ومناقضة الكتبة الأقباط فى بعد التحرير والمحاققة ، ومناقضة الكتبة الأقباط فى يغدون ويروحون ، ويسألون الكتبة ومن له وصلة يغدون ويروحون ، ويسألون الكتبة ومن له وصلة بهم .. وقد ضاق خناقهم من التفليس ، وقطع الإيراد ، ورضوا بالأقل ، وتشوفوا لحصوله . وكل

عليل بوعدون: بعد أربعة أيام أو ثلاثة أيام، حتى تحسر الدفاتر. فاذا تحسر رت قيل ان الباشا أمر بتغييرها وتحريرها على نسق آخر. ويكرد ذلك ثانيا وثالثا على حسب تفاوت المتحصل في السنين، وما يتوفر في الحزينة قليلا أو كثيرا. وفيه: وصل رجل تركى على طريق دمياط، يزعم أنه عاش من العمر زمنا طويلا، وأنه أدرك أوائل القرن العاشر، ويذكر أنه حضر الى مصر مع السلطان سليم، وأدرك وقته وواقعته مع السلطان النسورى، وكان في ذلك الوقت تابعا لبعض البيرقدارية! وشاع ذكره، وحكى من رآه أن ذاته تخالف دعواه، وامتحنه البعض في مذاكرة

### الأربعاء ٢٥ منه (٢ أغسطس ١٨١٥ م):

خبره ، فيقال أنهم أغرقوه . والله أعلم .

عملوا الديوان ببيت الدفتردار ، وفتحوا بأب صرف الفائظ على أرباب حصص الالتزام . فجملوا يعطون منه جانبا ... وأكثر ما يعطونه نصف القدر الذى قرروه ، وأقل وأزيد قليلا .

الأخبار والوقائع ، فحصل منه نخليط . ثم أمر

الباشا بنفيه وابعاده ، فأنزلوه فى مركب ، وغاب

وفيه: أمر الباشا لجميع العساكر بالخروج الى الميدان لعمل التعليم والرماحة ، خارج باب النصر ، حيث قبة العزب . فخرجوا من ثلث الليل الأخير ، وأخذوا فى الرماحة والبندقة المتواصلة المتتابعة مثل الرعود - على طريقة الافرنج - وذلك من قبيل الفجر الى الضحوة . ولما انقضى ذلك رجعوا داخلين الى المدينة فى كبكبة عظيمة ، حتى زحموا المطرق بخيولهم من كل ناحية ، وداسوا أشخاصا من الناس بخيولهم من كل ناحية ، وداسوا أيضا .

وأشيع أذالباشا قصده احصاء العسكر وترتيبهم على النظام الجديد ، وأوضاع الافرنج ، ويلبسهم الملابس المقمطة ، ويغير شكلهم .

وركب في ثاني يوم الى بولاق ، وجمع عساكر ابنه اسماعيل باشا ، وصنفهم على الطريقة المعروفة بالنظام الجديد ، وعرفهم قصده ... فعل ذلك بجميع العساكر ، ومن أبى ذلك ، قابله بالضرب والطرد والنفي ، بعــد سلبه حتى من ثيابه ، ثم ركب من بولاق وذهب الى شبرا . وحصــل فى العســكر قلقلة ولغط ، وتناجوا فيما بينهم ، وتفرق الكثير منهم عن مخاديمهم وأكابرهم ، ووافقهم على النفور بعض أعيانهم ، واتفقوا على غدر الباشا . ثم أن الباشا ركب من قصر شبرا ، وحضر الى بيت الأزبكية - ليلة الجمعة ثامن عشرينــه -وقد اجتمع عند عابدين بيك ، بداره ، جماعة من أكابرهم فى وليمة ، وفيهم حجو بيك ، وعبد الله أغا صاري جله ، وحسن أغا الازرنجلي ... فتفاوضوا بينهم أمر الباشا وما هو شارع فيــه، واتفقوا على الهجوم عليه في داره بالأزبكيــة في الفجسرية . ثم ان عابدين بيك غافلهم ، وتركهم في أنسهم ، وخرج متنكرا مسرعا الى ألباشا وأخبره ورجع الى أصحابه . فأسرع الباشا في الحال الركوب في سادس ساعة من الليل ، وطلب عساكر طاهر باشا فركبوا معه ، وحوط المنزل بالعساكر .

وانخرم أمر المتوافقين ، ولم يسعهم الرجوع عن عزيمتهم ، فساروا الى بيت الباشا يريدون نهبه فمانعهم المرابطون ، وتضاربوا بالرصاص والبنادق ، وقتل بينهم أسخاص ، ولم ينالوا غرضا . فساروا على ناحية القلعة ، واجتمعوا بالرميلة وقراميدان ، وتحيروا فى أمرهم ، واشتد غيظهم ، وعلموا أن وقوفهم بالرميلة لا يجدى شيئا ... وقد أظهروا المخاصمة ، ولا غرة تعدود عليهم فى رجوعهم وسكونهم ، بل ينكسف بالهم ،

ثم أخلف الطريق ، وذهب على ناحيـــة الناصرية

ومرمى النشاب ، وصعد الى القلعـــة ، وتبعه من

يثق به من العساكر .

وتنذل آنفسهم ، ويلحقهم اللوم من أقرانهم الذين لم ينضموا اليهم .

فأجم رأيهم - لسوء طباعهم وخبث عقيدتهم وطرائقهم - أنهم يتفرقون فى شوارع المدينة وينهبون متاع الرعية وأموالهم ا فاذا فعلوا ذلك فيكثر جمعهم ، وتقوى شوكتهم ، ويشاركهم المتخلفون عنهم لرغبة الجميع فى القبائح الذممة ، ويعودون بالغنيمة ، ويحوصلون من الحواصل ، ولا يضيع سعيهم فى الباطل ، كما يقال فى المثل : « ما قدر على ضرب العمار ، فضرب البرذعة » اوزلوا على وسط قصبة المدينة ، على الصليبة ، على السروجية ... وهم يكسرون ويهشمون أبواب على السروجية ... وهم يكسرون ويهشمون أبواب الحوانيت المغلوقة ، وينهبون ما فيها ، لأن الناس الحوانية ، وتركوا أسبابهم ... طلبا للسلامة .

وعند ما شاهد باقيهم ذلك أسرعوا اللحوق ، وبادروا معهم للنهب والخطف ... بل وشاركهم الكثير من الشطار والزعر والعامة المقلين والجياع ، ومن لا دين له . وعند ذلك كثر جمعهم ، ومضوا على طريقهم الى قصبة رضوان ، الى داخسل باب زويلة ، وكسروا حوانيت السكرية ، وأخذوا ما وجدوه من اصناف ما وجدوه من الدراهم ، وما أحبوه من أصناف السكر . فجعلوا يأكلون ويحملون ، ويسددون الذى لم يأخذوه ويلقونه تحت الأرجل فى الطريق . وكسروا أوانى الحلوى ، وقسدور المريسات ... ومجامع الأشربة وأقراص الحلوى الملونة والرشال ومجامع الأشربة وأقراص الحلوى الملونة والرشال والملبس والفائيد والحماض والبنفسج .

وبعد أن يأكلوا ، ويحملوا هم وأتباعهم ، ومن انضاف لهم من الأوباش البلدية والحرافيش والجعيدية ، يلقون ما فضل عنهم على قارعة الطريق .. بحيث صلو السوق — من حد باب

زويلة الى المناخلية ، مع اتساعه وطوله — مرسوما ومنقوشا بألوان السكاكر ، وأقراص الأشربة الملونة ، وأعسال المربيات سائلة على الأرض .

وكان أهل ذلك السوق ، المتسببون ، جددوا وطبخوا أنواع المربيات والأشربة عند وفور الفواكه وكثرتها فى هوانها — وهو هذا الشهر المبارك — مثل الحسوخ والتفاح والبرقوق والتوت والقرع المسير ، والحصرم والسفرجل . وملاوا الأوعية ، وصففوها فى حوانيتهم للمبيع ... وخصوصا على موسم شهر رمضان .

ومضوا فى سيرهم الى العقادين الرومى ، والغورية ، والأشرفية ، وسوق الصاغة . ووصلت طائفة الى سوق مرجوش ، فكسروا أبواب الحوانيت والوكائل ، والخانات ، ونهبوا ما فى حواصل التجار من الأقمشة المحلاوى والبر والحرير والزدخان .

ولما وصلت طائفة الى رأس خان الخليلى ، وأرادوا العبور والنهب ، . فزعت فيهم الأتراك والأرنؤود ، الذين يتعاطون التجارة ، الساكنون بخان اللبن والنحاس وغيرهما ، وضربوا عليهم بالرصاص . وكذلك من سوق الضرماتية ، والأتراك الخردجية - الساكنون بالرباع بباب الزهومة - جعلوا يرمون عليهم من الطيقان بالرصاص حتى ردوهم ومنعوهم .

وكذلك تعصبت طائفة المعاربة ، السكائنون بالفحامين وحارة الكعكيدين ... رموا عليهم بالرصاص ، وطردوهم عن تلك الناحية ، وأغلقوا البوابات التي على رءوس العطف . وجلس عند كل درب أناس ، ومن فوقهم أناس من أهل الحطة بالرصاص ، تمنع الواصل اليهم .

ووصلت طائفة الى خان الحمزاوى ، فعالجوا في بابه حتى كسروا الخوخسة التي في الباب، وعبروا الخسار التجسمار

من نصارى الشوام وغيرهم ، ونهبوا ما وجدوه من النقود ، وأنواع الأقمشة الهندية والشامية ، والمقصبات ، وبالات الجوخ والقطيفة ، والأصطوفة وأنواع الأطلس ، والألاجات والسسسلاوى ، والجنفس والصسندل والحبر ، وأنواع الشسيت والحرير الخام والأبريسم ... وغير ذلك .

وتبعهم الحدم والعامة فى النهب ، وأخرجوا مافى الدكاكين والحواصل من أنواع الأقمشة ، وأخذوا ما أعجبهم واختاروه وانتقوه ، وتركوا ما تركوه ، ولم يقدروا على حمله ... مطروحا على الأرض ودهليز الخان وخارج السوق ، يطأون عليه بالأرجل والنعالات .

ويعدو القوى على الضعيف فيأخذ ما معه من الأشياء الثمينة ، وقتل بعضهم البعض ، وكسروا أبواب الدكاكين التى خارج الخان بالخطة ، وأخرجوا مافيها من التحف والأوانى الصينى ، والزجاج المذهب ، والكاسات البلور ، والصحون والأطباق والفناجين البيشة ، وأنواع الخردة وأخذوا ما أعجبهم وما وجدوه من نقود ودراهم، وهشموا البواقى وكسروه ، وألقوه على الأرض تحت الأرجل ... شقافا متنوعة .

وكذلك فعلوا بسوق البندقانيين وما به من حوانيت العطارين ، وطرحوا أنواع الأشياء العطرية بوسط الشارع تداس بالأرجل أيضا !

وفعلوا ما لا خير فيه ، من نهب أموال الناس والاتلاف . ولولا الذين تصدوا لدفعهم ومنعهم بالبنادق والكرانك وغلق البوابات ، لكان الواقع أفظع من ذلك ، ولنهبوا أيضا البيوت وفجروا بالنساء ، والعياذ بالله ، ولكن الله سلم . وشاركهم في فعلهم الكشير من الأوباش ، والمغاربة المدافعين أيضا ... فانهم أخذوا أشياء كثيرة ، وكانوا يقبضون على من يمر بهم — ممن يقدرون عليه من النهابين — ويأخذون ما معهم يقدرون عليه من النهابين — ويأخذون ما معهم

لأنفسهم . واذا هشمت العساكر حانوتا ، وخطفوا منها شيئا ، ولحقهم من يطردهم عنها ... استأصل اللاحقون ما فيها ، واستباح الناس أموال بعضهم البعض!

وكان هذا الحادث ، الذي لم نسم بنظيره في دولة من الدول ، في ظرف خسس ساعات ، وذلك من قبيل صلاة الجمعة الى قبيل العصر .. حصل للناس في هذه المدة اليسيرة من الانزعاج والخوف الشديد ، ونهب الأموال ، واتلاف الأسسباب والبضائع ... ما لا يوصف . ولم تصل الجمعة في ذلك اليدوم ، وأغلقت المساجد الكائنة بداخل المدينة ، وأخذ الناس حذرهم ، ولبسوا أسلحتهم ، وأغلقوا البوابات ، وقعدوا على الكرانك والمرابط والمتاريس ، وسهروا الليالي ، وأقاموا على التحذر والتحفظ والتخوف ... أياما وليالي .

# السبت ۲۸ منه ( ه اغسطس ۱۸۱۵ م – ۳۰ أبيب ۱۵۳۱ ق ):

أوفى النيل المبارك أذرعه ، وكان ذلك اليوم أيضا ليلة رؤية هلال رمضان ، فصادف حصول الموسمين فى آن واحد ، فلم يعمل فيها موسم ولا شنك — على العادة — ولم يركب المحتسب ولا أرباب الحرف بموكبهم وطبولهم وزمورهم ، وكذلك شنك قطع الخليج ، وما كان يعمل فى ليلته من المهرجان فى النيل وسواحله ، وعند السد ، وكذلك فى صبحه ، وفى البيوت المطلة على الخليج ... فبطل ذلك جميعه ، ولم يسمعر بهما أحد ، وصام الناس باجتهادهم .

وكان وفاء النيل فى هذه السنة من النوادر. فان النيل لم تحصل فيه الزيادة بطول الأيام المنى مضت من شهر أبيب، الاشيئا يسيرا ، حتى حصل فى الناس وهم زائد ، وغلا سعر الغلة ، ورفعوها من السواحل والعرصات. فأفاض المولى فى النيل واندفعت فيه الزيادة العظيمة ، وفى ليلتين أوفى

أذرعه قبل مظنته .. فان الوفاء لا يقع فى الغالب الا فى شهر مسرى ، ولم يحصل فى أواخر أبيب الا فى النادر . وانى لم أدركه فى سنين عمرى أوفى فى أبيب الا مرة واحدة ... وذلك فى سنة ثلاث وهذه وثمانين ومائة وألف ، فتكون المدة بين تلك وهذه المدة سبعا وأربعين سنة .

وفيه: أرسل الباشا بطلب السيد محسد المحروقي. فطلع اليه ، وصحبته عدة كبيرة من عسكر المغاربة لخفارته. فلما واجهه قال له: «هذا الذي حصل للناس من نهب أموالهم.. في صحائفي ، والقصد أنكم تنقدمون لأرباب المنهوبات ، وتجمعونهم بديوان خاص — طائفة بعد أخرى — وتكتبون قوائم لكل طائفة بما ضابع لها ، على وجه التحرير والصحة ، وأنا أقوم لهم بدفعه بالغا ما بلغ ». فشكر له ودعا له ، ونزل الى داره .

وعرف الناس بذلك ، وشاع بينهم فحصل لأربابه بعض الاطمئنان .

وطلع الى الباشا كبار العسكر ، مثل: عابدين بيك ، ودبوس أوغلى ، وحجو بيك ، ومحو بيك ، وعو بيك ... واعتذروا ، وتنصلوا ، وذكروا وأقروا أن هذا الواقع اشتركت فيه طوائف العسكر ، وفيهم من طوائفهم وعساكرهم ، ولا يخفاه خبث طباعهم . فتقدم اليهم بأن يتفقدوا بالفحص ، واحصاء ما حازه وأخذه كل من طوائفهم وعساكرهم . وشدد عليهم فى الأمر بذلك .. فأجابوه بالسمع والطاعة ، وامتشلوا لأمره ، وأخذوا فى جمع ما يمكنهم وارساله الى القلعة ، وركبوا وشقوا بشوارع المدينة ، وأمامهم المناداة بالأمان !

وأحضر الباشا المعمار ، وأمره بجمع النجارين والمعمرين واشغالهم فى تعمير ما تكسر من أخشاب الدكاكين والأسواق ، ويدفع لهم أجرتهم ، وكذلك الأخشاب على طرف الميرى .

#### رمضيان

## الاثنين غرته ( ٧ اغسطس ١٨١٥ م ) :

استهل ... والناس فى أمر مريج ، وتخبوف شدبد ، وملازمون للسمر على السكرانك ، ويتحاشون المشى والذهاب والمجيء . وكل أهل خطة ملازم لخطته وحارته . وكل وقت يذكرون وينقلون بينهم روايات وحكايات ووقائع مزعجات . وتطاولت أيدى العساكر بالتعدى والأذية والفتك والقتل لمن يتفردون به من الرعية .

### الثلاثاء ٢ منه (٨ اغسطس ١٨١٥ م):

فى ليلته : طلع السميد محمد المحروقي ، وطلع صحبته . الشيخ محب د الدواخلي نقيب الاشراف ، وابن الشيخ العروسي ، وابن الصاوى ، المتعينون في مشيخة الوقت ، وصحبتهم شيخ الغورية وطائفته . وقد ابتدأوا بهم فى املاء ما نهب لهم من حوانيتهم بعدما حرروها عند السيد محمد المحروقي، وتحليفهم - بعد الاملاء - على صدق دعواهم . وبعد التحليف والمحاققة ، يتجاوز عن بعضه لحضرة الباشا ، ثم يثبتون له البــاقى ... فاستقر لأهل الغورية خاصة مائة وثمانون كيسا . فدفع لهم ثلثيها ، وأخر لهم الثلث ، وهو ســــتون كيساً ، يستوفونها فيما بعد : اما من عروضهم ال ظهر لهم منها شيء ، أو من الخزينة . ولازم الجماعة الطلوع والنزول ، فى كل ليـــلة ، لتحرير بواقى المنهوبات . وأيضا استقر لأهل خان الحمــزاوي نحــو من ثلاثة آلاف كيس كذلك ، ولطـــائفة السكرية نحو من سبعين كيسا خصمت لهم من ثمن السكر الذي يبتاعونه من الباشا.

واستمر الباشا بالقلعة يدبر أموره ، ويجذب قلوب النساس من الرعية ، وأكابر دولته ... بما

يفعله من بذل المال ، ورد المنه وبات ، حتى ترك الناس يسخطون على العسكر ، ويترضون عنه . ولو لم يفعل ذلك ، وثارت العساكر هذه الثورة ، ولم يقع منهم نهب ولا تعد .. لساعدتهم الرعية ، واجتمعت عليهم أهسالى القرى ، وأرساب الاقطاعات .. لشدة نكايتهم من الباشا ، بضبط المرزق والالتزامات ، وقياس الاراضى ، وقطع المعايش . وذلك من سوء تدبير العسكر ، وسعادة الباشا ، وحسن سياسته : باستجلابه الخواطر ، والباشا ، ويقول عسمع الحاضرين : « ما ذنب فعل العسكر ، ويقول عسمع الحاضرين : « ما ذنب الناس معهم ? خصوصا خصامهم : معى أو مع الرعية ? .. ها أنا لى منزل بالأزبكية فيه أموال وجواهر وأمتعة ، وأشياء كثيرة ، وسراية ابنى اسماعيل باشا ببولاق ، ومنزل الدفتردار» ! ونحو ذلك .

ويتحسيل ويتحوقل ، ويعمل فكرته ، ويدبر أمره فى أمر العسكر وعظمائهم ، وينعم عليهم ، ويعطيهم الأموال الكثيرة ، والأكياس العديدة ... لأنفسهم وعساكرهم . وتنتبذ طائفة منهم ويقولون: « نحن لم ننهب ولم يحصل لنا كسب » ، فيعطيهم ويفرق فيهم المقسادير العظيمة . فأنعم على عابدين بيك بألف كيس ، ولغيره دون ذلك .

وفى أثناء ذلك أخرج جردة من عسكر الدلاة ليسافروا الى الديار الحجازية ، فبرزوا الى خارج باب الفتوح حيث المكان المسمى بالشميخ قمر – ونصبوا هناك وطاقهم ، وخرجت أحمالهم وأثقالهم .

### الخميس } منه ( ١٠ اغسطس ١٨١٥ م ):

ثارت طائفة الطوبجية ، وخاضوا ، وضمحوا -- وهم نحو الأربعمائة -- وطلبوا نفقة ... فأمر

لهم بخسسة وعشرين كيسسا ، ففرقت فيهم ... فسكتوا !

وفيه: نزل كتخدا بيك ، وشق من وسط المدينة، ونزل عند جامع الغورية ، وجلس فيه ، ورسسم لأهل السوق بفتح حسوانيتهم ، وأن يجلسوا فيها ... فامتثلوا ، وفتحوا الحوانيت ، وجلسوا على تخوف .. كل ذلك مع عدم الراحة والهدوء ، وتوقع المكروه ، والتطير من العسكر ، وتعسدى السسفهاء منهم فى بعض الأحايين ، والتحسرز والاحتراس .

وأما النصارى فانهم حصنوا مساكنهم ونواحيهم وحاراتهم ، وسدوا المنافذ ، وبنوا كرانك ، واستعدوا بالأسلحة والبنادق ، وأمدهم الباشا بالبارود وآلات الحرب — دون المسلمين — حتى أنهم استأذنوا كنخدا بيك فى سد بعض الحارات النافذة التى يخشون وقوع الضرر منها ، فمنع من ذلك . وأما النصارى فلم يمنعهم . وقد تقدم ذكر فعله مع رضوان كاشف ... عندما سد باب داره ، وفتحه من جهة أخرى ، وعزره وضربه وبهدله بوسط الديوان .

وفيه: وصل نجيب أفندى - وهو قبى كتخدا الباشا عند الدولة - الى بولاق . فركب اليه كتخدا بيك وأكابر الدولة والأغا والوالى ، وقابلوه ونظموا له موكبا من بولاق الى القلعة ، ودخل من باب النصر . وحضر صحبته خلع برسم الباشا وولده طوسون باشا ، وسيفان ، وسلنجان وهدايا ، وأحقاق نشوق مجوهرة . وعلوا لوصوله شنكا ومدافع من القلعة وبولاق .

وفيه: ارتحل الدلاة المسافرون الى الحجاز، ودخل حجو بيك الى المدينة بطائفته.

وفى ضحوة ذلك اليــوم - بعــد انفضاض أمر الموكب - حصل فى الناس زعجة وكرشات ،

وأغلقوا البوابات والدروب. واتصل هذا الانزعاج يجميع النواحى ... حتى الى بولاق ومصر القديمة ، ولم يظهر لذلك أصل ولا سبب من الأسباب مطلقا .

وفى تلك اللسلة: ألبس الباشسا حجو بيك خلعه ، وتوجه بطرطور طويل ، وجعله أميرا على طائفة من الدلاة ، وانخلع هو وأتباعه من طريقتهم التركية التي كانوا عليها .

وهؤلاء الطائفة - التى يقال لهم دلاة - السبول أنفسهم الى طريقة سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، وأكثرهم من نواحى الشام وجبال الدروز والمتأولة .. وتلك النواحى يركبون الأكادش ، وعلى رءوسهم الطراطير السود ، مصنوعة من جلود الغنم الصغار ... طول الطرطور نحو ذراع واذا دخل الكنيف نزعه من على رأسه ووضعه على عتبة الكنيف ! وما أدرى : أذلك تعظيم له عن مصاحبته معه فى الكنيف ، أو لخوف وحذر من سقوطه ان انصدم بأسكفة الباب في صحن المرحاض أو الملاقى ؟

وهؤلاء الطائفة مشهورة فى دولة العثمانيين بالشجاعة والاقدام فى الخروب ، ويوجد فيهم من هو على طريقة حميدة ، ومنهم دون ذلك وقليل ماهم . ولكونهم من تمام النظام ، رتبهم الباشا من أجناسه وأتراكه خلاف الأجناس الغريبة ومن بقى من أولئك يكون تبعا لا متبوعا .

# الثلاثاء ١٦ منه ( ٢٢ اغسطس ١٨١٥ م ):

حصل مشل ذلك المتقدم من الانزعاج والكرشات ... بل أكثر من المرة الأولى . ورمح الرامحون ، وأغلقت الحوانيت ، وطلبت الناس السقائين ، الذين ينقلون الماء من الخليج ، وبيعت القربة بعشرة أنصاف فضة ، والراوية بأربعين . فنزل الأغا ، وأغات التبديل ، وأمامهم المناداة بالأمان ،

وينادون على العساكر أيضا ، ومنعهم من حمل البنادق ، ويأمرون الناس بالتحفظ .

واستمر هذا الأمر والارتجاج الى قبيل العصر، وسكن الحال، وكثر مرور السقائين، وبيعت القربة بخمسة عشر ... والراوية بحمسة عشر ... ولم يظهر لهذه الحركة سبب أيضا . وتقول الناس بطول نهار ذلك اليوم أصنافا وأنواعا من الروايات والأقاويل التي لا أصل لها

### الأربعاء ١٧ منه (٢٣ أغسطس ١٨١٥ م):

حضر الشريف راجح من الحجاز ، ودخل اللدينة وهو راكب على هجين ، وصحبته خمسة أنفار على هجن أيضا ، ومعهم أشخاص من الأرنؤود من أتباع حسن باشا الذي بالحجاز ... فطلعوا به الى القلعة ، ثم أنزلوه الى منزل أحمد أغا ، أخى كتخدا بيك .

### الخميس ١٨ منه ( ٢٤ اغسطس ١٨١٥ م ):

قلد الباشا عبد الله أغا — المعروف بصارى جله — وجعله كبسيرا على طائفة من الينكجرية أيضا ، وجعل على رأسه الطربوش الطويل المرخى على ظهره — كما هي عادتهم هو وأتباعه — وكان من جملة المتهومين بالمخامرة على الباشا .

وفيه: برز أمر البائسا لكبار العسكر بركوب جميع عساكرهم الخيول ، ومنعهم من حمل البنادق ، ولايكون منهم راجل أو حامل للبندقية ، الا من كان من أتباع الشرطة والأحكام ، مشل : الوالى ، والأغا ، وأغات التبديل .

ولازم كتخدا بيك ، وأيوب أغا — تابع ابراهيم أغا أغات التبديل — والوالى ... المرور بالشوارع والجلوس فى مراكز الأسواق ، مثل : المغورية ، والجمالية ، وباب الحمزاوى ، وباب زويلة ، وباب الحرق ... وأكثر أتباعهم مفطرون فى نهار رمضان ، ومتجاهرون بذلك .. من غير احتشام ولا مبالاة





ويجلسون على الحوانيت والمساطب ..

بانتهاك حرمة شهر الصوم ، ويجلسون على الحوانيت والمساطب بأكلون ويشربون الدخان . ويأتى أحدهم وبيده شبك الدخان فيدنى مجمرنه لأنف ابن البلد على غفلة منه ، وينفخ فيه على سبيل السخرية والهزيان بالصائم . وزادوا فى الغمى والتعدى ، وخطف النساء نهارا وجهارا ... حتى اتفق أن شخصا منهم أدخل امرأة الى جامع الأشرفية ، و ... بها فى المسجد بعه صلاة الظهر فى نهار رمضان ا

### أواخره ( اواخر اغسطس ١٨١٥ م ):

عملوا حساب أهل سوق مرجوش ، فبلغ ذلك أربعمائة وخمسين كيسا ... قبضوا ثلثيها ، وتأخر لهم الثلث . كل ذلك خلاف النقود لهم ولغميرهم مثل تجار الحمزاوى - وهمو شيء كثير ومبالغ عظيمة - فان الباشا منع من ذكرها . وقال « لأى شيء يؤخرون في حواليتهم وحواصلهم النقود ولا يتجرون فيها » !

واتفق لتاجر من أهل سوق أمير الجيوش أنه ذهب من حاصله — من حواصل الخان — ثمانية

آلاف فرانسة ، فلم يذكرها ، ومات قهرا . وكذلك ضاع لأهل خان الحمزاوى من صرر الأملوال والنقود والودائع والرهو نات والمصاغ والجوهر مما يرهنه النساء على ثمن ما يشترونه من التجار ، والتفاصيل والمقضبات ، أو على ما يتأخر عليهم من الأثمان — ما لايدخل تحت الحصر ، ويستحيا من ذكره . وضاع لرجل يبيع الفسيخ والبطارخ تجاه الحمزاوى — من حانوته — أربعة والبطارخ قجاه الحمزاوى — من حانوته — أربعة كثير .

وانقضى شهر رمضان ، والناس فى أمر مريج ، وخوف وانزعاج ، وتوقع المكروه . ولم ينزل الباشا من القلعة بطول الشهر . وذلك على خلاف عادته ، فانه لايقدر على الاستقرار بمكان أياما . وطبيعته الحركة ... حتى فى الكلام .

وكبار العساكر ، والسيد محمد المحروقى ، ومن يصحبه من المشايخ ، ونقيب الأشراف ، مستمرون على الطلوع والنزول فى كل يوم وليلة . وللمتقيدين بالمنهوبين ديوان خاص . وفرق الباشا كساوى العيد على أربابها .

ولم يظهر في هذه القضية شخص معين ، والكثير

من العساكر الذين يمشون مع الناس فى الأسواق ، يظهرون الخلاف والسخط ، ويظهر منهم التعدى ، ويخطفون عمائم الناس والنساء جهارا ، ويتوعدون الناس بعودهم فى النهب ... وكألما بينهم وبين أهل البلدة عداوة قديمة ، أو ثارات يخلصونها منهم البلدة عداوة وديمة ، أو ثارات يخلصونها منهم المعتدين ، ويسفه رأيهم ... وهو المحروم الذى غاب عن ذلك !

وبالجملة : فكل ذلك تقادير الهية ، وقضايا سماوية ، ونقمة حلت بأهل الأقليم وأهله من كل ناحية .

نسأل الله العفو السلامة ، وحسن العاقبة .

ومما اتفق أن بعض الناس زاد بهم الوهم ، فنقل ماله من حانوته أو حاصله - الكائن ببعض الوكائل أو الخانات - الى منزله ، أو حرز آخر ... فسرقها السراق ، وحانوته أو حاصله لم يصبه ما أصاب غيره . وتعدد نظير ذلك الأشخاص كثيرة . وذلك من فعل أهل البلدة : يراقبون بعضهم بعضا ، ويداورونهم فى أوقات الغفلات فى مثل هذه الحركات 1

ومنهم من اتهم خدمه وأتباعه ، وتهددهم ، وشكاهم الى حمكام الشرطة ، ويغرم ممالا على ذلك أيضا ... وهم بريئون ، ولا يفيده الا ارتكاب الاثم والفضيحة ، وعداوة الأهل والحدم ، وزيادة الغرم .

وغالب ما بأيدى التجار ، أموال الشركاء والودائع والرهونات ، ويطالبه أربابها . ومنهم قليل الديانة ، وذهب من حانوته أشياء ، وبقى أشسياء ، فادعى ضياع الكل ... لقوة الشبهة !

#### سشدال

غرته (٦ سبتمبر ١٨١٥ م):

وهو يوم عيسد الفطر ، وكان فى غاية البرودة

والخمول ... عديم البهجة من كل شيء : لم يظهر فيه من علامات الأعياد الا فطر الصائمين ، ولم يغير أحد ملبوسه ، بل ولا فصل ثيابا مطلقا ، ولا شيئا جديدا . ومن تقدم له ثوب ، وقطعه وفصله في شعبان ، تأخر عند الخياط — مرهونا على مصاريفه ولوازمه — لتعطل جميع الأصباب من بطانة وعقادة وغيرها ... حتى أنه اذا مات ميت ، لم يدرك أهله كفنه الا بمشقة عظيمة !

وكسد فى هذا العيد سوق الخياطين وما أشبههم ، من لوازم الأعياد ، ولم يعمل فيه كعك ولا شريك ولا سمك مملح ، ولا نقل . ولم يخرجوا الى الجبائات والمدافن أيضا كعادتهم ، ولا نصبوا خياما على المقابر . ولم يحسن فى هذه الحادثة الا امتناع هذه الأمور ... وخصوصا خروج النساء الى المقابر ، فائه لم يخرج منهن الا بعض حرافيشهن ، عالى تخوف ، ووقع لبعضهن من العسكر ما وقع عند باب النصر والجامع الأحمر ،

### ٣ منه (٨ سبتمبر ١٨١٥ م):

نزل الباشا من القلعة من باب الجبل وهو فى عدة من عسكر الدلاة والأتراك الخيالة والمشاة ، وصحبته عابدين بيك ، وذهب الى ناحية الآثار ، فعيد على يوسف باشا — المنقصل عن الشام — لأنه مقيم هناك لتغيير الهواء بسبب مرضه . تم عدى الى الجيزة وبات بها عند صهره محرم ييك . ولما أصبح ، ركب السفائن والحدر الى شبرا ، وبات بقصره ، ورجع الى منزله بالأزبكية ، ثم طلم الى القلعة .

# ۸ مِنه (۱۳ سبتمبر ۱۸۱۵ م):

عسل ديوانا ، وجسم المشايخ المتصدرين ، وخاطبهم بقوله : ﴿ انه يريد أن يفرج عن حصص الملتزمين ، ويترك لهم وساياهم يؤجرونها ويزرعو بها لأنفسهم ، ويرتب نظاماً لأجل راحة الناس . وقد

أمر الأفندية — كتاب الروزنامة — بتحرير دفاتر ، وأمهلهم اثنى عشر يوما يحررون فى ظرفها الدفاتر على الوجه المرضى ، فأثنـوا عليه خـيرا ، ودعوا له .

فقال الشيخ الشنوانى: « ونرجو من أفندينا أيضا الافراج عن الرزق الأحباسية كذلك» فقال: « كذلك ننظر فى محاسبات الملتزمين ، ونحررها على الوجه المرضى أيضا ... ومن أراد منهم أن يتصرف فى حصته ، ويلتزم بخلاص ما تحرر عليها من المال الميرى لجهة الديوان من الفلاحين عججب المساحة والقياس ، صرفناه فيها ... والا أبقاها على طرفنا ويقبض فائظه الذى يقع عليه التحرير من الخزينة نقدا وعدا » . فدعوا له أبضا ، وسكتوا .

فقال لهم : « تكلموا ··· فانى ما طلبتكم الا للمشاورة معكم » . فلم يفتح الله عليهم بكلمة يقولها أحدهم غير الدعاء له .

على أن الكلام ضائع ، لأنها حيل ومخادعة تروج على أهل الغفلات ، ويتوصل بها الى ابراز ما يرومه من المرادات .

وعند ذلك انفض المجلس ، وانطلقت المبشرون على الملتزمين بالبشائر ، وعود الالتزام لتصرفهم ، ويأخذون منهم البقاشيش ... مسع أن الصورة معلولة ، والكيفية مجهولة . ومعظم السبب ف ذكره ذلك أن معظم حصص الالتزام كان بأيدى العساكر وعظمائهم وزوجاتهم ، وقد انحرفت طباعهم ، وتكدرت أمزجتهم عنعهم عنه ، وحجزهم عن التصرف ، ولم يسمل بهم ذلك : فمنهم من عن التصرف ، ولم يسمل بهم ذلك : فمنهم من الكتمان وبارز بالمخالفة والتسلط على من لا جناية الكتمان وبارز بالمخالفة والتسلط على من لا جناية عليه ... فلذلك الباشا أعلن في ديوانه بهذا الكلام بسمع منهم ، لتسكن حدتهم ، وتبرد حرارتهم الى أن يتم أمر تدبيره معهم .

وفيه: وصلت هجانة وأخبار ومكاتبات من الديار الحجازية بوقوع الصلح بين طوسون باشا وعبد الله بن مسعود الذي تولى بعد موت أبيه كبيرا على الوهابية ، وأن عبد الله المذكور ترك الحروب والقتال ، وأذعن للطاعة وحقن الدماء . وحضر من جماعة الوهابية نحو العشرين نفرا من الأنفار الى طوسون باشا ، ووصل منهم اثنان الى مصر ... فكأن الباشا لم يعجبه هذا الصلح ، ولم يطهر عليه علامات الرضا بذلك ، ولم يحسن نزل الواصلين .

ولما اجتمعا به ، وخاطبهما ... عاتبهما على المخالفة ، فاعتذرا ، وذكرا أن الأمير مسعود المتوفى كان فيه عناد وحدة مزاج ، وكان يريد الملك واقامة الدين وأما ابنه الأمير عبد الله ، فانه لين الجالب والعريكة ، ويكره سفك الدماء ، على طريقة سلفه الأمير عبد العزيز المرحوم ، فانه كان مسالما للدولة ، كان المرحوم الوزير يوسف باشاحين كان بالمدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة، ولم يقع بينهما منازعة ولا مخالفة في شيء . ولم يحصل التفاقم والخلاف الا في أيام الأمير مسعود ، ومعظم الأمسر للشريف غالب ... بخلاف الأمسير عبد الله ، فانه أحسن السير ، وترك الخلاف ، وأمن الطرق والسبل المحاج والمسافرين ... ونحو ذلك من الكلمات والعبارات المستحسنات .

وانقضى المجلس ، وانصرفا الى المحل الذى أمرا بالنزول فيه ، ومعهما بعض أتراك ملازمون لصحبتهما مع أتباعهما فى الركوب والذهاب والآياب . فانه أطلق لهما الاذن الى أى محل أراداه ... فكانا يركبان ويمران بالشوارع بأتباعهما ومن يصحبهما ، ويتفرجان على البلدة وأهلها ، ودخلا الى الجامع الأزهر فى وقت لم يكن به أحد من المتصدرين للاقراء والتدريس ، وسألوا عن أهل مذهب الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، وعن

الكتب الفقهية المصنفة فى مذهبه ، فقيل انقرضوا من أرض مصر بالكلية . واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث ، مثل : الحازن ، والكشاف ، والبغوى ، والكتب السيتة المجمع على صحتها ، وغير ذلك .

وقد اجتمعت بهما مرتين ، فوجدت منهما أنساً وطلاقة لسان ، واطلاعا وتضلعا ومعرفة بالأحبار والنوادر . ولهما من التواضع وتهذيب الأخلاق ، وحسن الأدب في الخطاب ، والتفقه في الدين ، واستحضار الفروع الفقية ، واختلاف المذاهب فيها ... ما يفوق الوصف ، واسم أحدهما عبد الله والآخر عبد العزيز ، وهو الأكبر حسا ومعنى .

# ١٩ منه (٢٤ سيتمير ١٨١٥ م):

خرجوا بالمحمل الى العصوة - خارج باب النصر - وشهوا به من وسط المدينة ، وأمير الركب شخص من الدلاة ، يسمى أوزون أوغلى ، وفوق رأسه طرطور الدالاتية . ومعظم الموكب من عساكر الدلاة ، وعلى رءوسهم الطراطير السود ... بذاتهم المستبشعة . وقد عم الأقاليم المستخ فى كل شيء : فقد تعص الطبيعة ، وقد كانت نضارة شاهدت ذلك أو سمعت به . وقد كانت نضارة المواكب السالفة فى أيام المصريين ، ونظامها وحسنها وترتيبها وفخامتها وجمالها وزينتها ، التى لم يكن لها نظير فى الربع المعمور ... يضرب بها المثل فى الدنيا كما قال قائلهم فيها :

مصر السعيدة مالها من مثيـــل فيها ثلاثة من الهنـــا والسرور

مواكب السلطان ، وبحر الوقا ،

ومحمل الهمادي نهمار يدور

فقد فقدت هذه الثلاثة في جملة المفقودات.

### ۲۳ منه (۲۸ سبتمبر ۱۸۱۵ م):

وصل قابجى ، وعلى يده تقسرير ولاية مصر لمحمد على باشا على السنة الجديدة . فعملوا لذلك الواصل موكبا من بولاق الى القلعسة ، وضربسوا مدافع وشنكا وبنادق .

### ذوالقعيدة

### ١٦ منه ( ٢٠ اكتوبر ١٨١٥ م ):

سافر الباشا الى الاسكندرية ، واخذ صحبته عابدين بيك ، واسماعيل باشا ولده ، وغيرهما من كبرائهم وعظمائهم . وسافر أيضا نجيب أفندى وسليمان أغا ، وكيل دار السعادة سابقا — تابع صالح بيك المصرى المحمدى — الى دار السلطنة . وأصحب الباشا الى الدولة وأكابرها ، الهدايا من الخيول والمهارى والسروج المكللة بالذهب واللؤلؤ والمخيش ، وتعابى الأقمشة الهندية المتنوعة ، من الكسمير والمقصبات والتحف ، ومن الذهب المضروب السكة : أربعة قناطير ، ومن الفضة المشروب السكة : أربعة قناطير ، ومن السكر الشكرر مرارا ، وأنواع الشراب ... خافاه فى القدور الصينى ، وغير ذلك .

وفيه : وردت الأخبار بوصول طوسون باشا الى الطور ، فهرعت أكابرهم وأعيانهم الى ملاقاته ، وأخذوا فى الاهتمام واحضار الهدايا والتقادم ، وركبت الخوندات والنساء والستات ، أفواجا أفواجا ، يطلعن الى القلعة ليهنين والدته بقدومه .

# غايته (٣ نوفمبر ١٨١٥ م):

وصل طوسون باشا الى السويس، فضربواً مدافع اعلاماً بقدومه . وحضر نجيب أفندى راجعا من الاسكندرية لأجل ملاقاته لأنه قبى كتخداه اليوم أيضا عند الدولة ، كما هو لوالده .

### ذو الحجيبة

# ٤ منه (٧ نوفمبر ١٨١٥ م):

نودى بزينة الشارع الأعظم لدخول طوسون باشا ... سرورا بقدومه .

# ه منه (۸ نوفمبر ۱۸۱۵ م):

احتفل الناس بزينة الحوانيت بالشارع ، وعملوا له موكبا خافلا . ودخل من باب النصر ، وعملى رأسه الطلخان وشعار الوزارة ، وطلع الى القلعة ، وضربوا فى ذلك اليسوم مدافع كثيرة وشمنكا وحراقات .

#### ٥١ منه ( ١٨ نوفمبر ١٨١٥ م ):

سافر طوسون باشا المذكور الى الاسكندرية ليراه أبوه ، ويسلم هو عليه ، وليرى هو ولدا له ولد فى غيبته يسمى عباس بيك ، أصحبه معه جده مع حاضنته وسنه دون السنتين ... يقال ان جده قصد ارساله الى دار السلطنة ، فلم يسمل بأبيه ذلك ، وشق عليه مفارقته ، وخصوصا كونه لم يره . وسافر صحبة طوسون باشا نجيب أفندى عائدا الى الاسكندرية .

### . ۲ منه ( ۲۳ نوفمبر ۱۸۱۵ م ):

حضر طومسون باشا الى مصر راجعا من الامكندرية فى تطريدة ، ومعه ولده ... فكانت مدة غيبته ، ذهابا وايابا ، ثمانية أيام . فطلع الى القلعة ، وصار ينزل الى بستان بطريق بولاق ظاهر التبانة — عمره كتخدا بيك ، وبنى به قصرا — فيقيم به غالب الأيام التى أقامها بمصر .

وانقضت السنة وما تجدد فيها من استمرار المبتدعات والمكوس والتحكير ، واهمال السوقة والمتسببين ... حتى عم غلو الأسعار فى كل شيء ، حتى بلغ سعر كل صنف عشرة أمثال سعره فى الأيام

الخالية ... مع الحجر على الايراد وأسباب المعاش فلا يهنأ بعيش فى الجملة الا من كان مكاسا أو فى خدمة من خدم الدولة ، مع كونه على خطر . فانه وقع لكثير مبن تقدم فى منصب أو خدمة : أنه حوسب وأهين ، وألزم بما رافعوه فيه — وقد استهلكه فى نفقات نفسه وحواشيه — فبساع ما يملكه واستدان ، وأصبح ميئوسا مديونا .

وصارت المعايش ضنكا ، وخصوصا الواقع في اختلاف المعاملات والنقبود والزيادة في صرفهما وأسعارها ، واحتجاج الباعة والتجار والمتسببين بذلك ، وبما حدث عليها من مال المكس ... مع طمعهم أيضا وخصوصا سفلة الأسواق ، وبياعي الخضارات ، والجزارين ، والزياتين ... فانهم يدقعمون ما همو مرتب عليهم للمحتسب مياومة ومشاهرة ، ويخلصون أضعافه من الناس ٤ ولا رادع لهـــم ، بل يسعرون لأنفسهم . حتى أن البطيخ في أوان كثرته تباع الواحدة التي كانت تساوي لصنفين ، بعشرين وثلاثين . والرطل من العنب الشرقاوي ، الذي كان يباع في السابق بنصف واحد ، يبيعونه يوما بعشرة ويوما باثنى عشر ، ويسوما بثمانيــة .. وقس على ذلك الحوخ والبرقوق والمشمش . وأما الزبيب والتين واللوز والبندق والجوز والأشياء التي يقال لها اليميش ، التي تجلب من بلاد الروم ، فبلغت الغاية في الثمن ... بل قد لا توجد في أكشر الأوقات . وكذلك ما يجلب من الشمام ، مثل : الملبن ، والقمسر الدبن ، والمشسمش الحموى ، والعناب ، وكذلك الفستق والصنوبر ، وغير ذلك مايطول شرحه ، ويزداد بطول الزمان قبحه ..

#### \* \* \*

ومات فى هذه السنة العلامة الأوحد ، والفهامة الأمجد ، محقق عصره ، ووحيد دهره ... الجامع لأشتات العلوم ، والمنفرد بتحقق المنطوق

والمفهوم ، بقية الفصحاء والفضلاء المتقدمين ، والمتميز عن المتأخرين : الشيخ محمد بن أحسد ابن عرقة ، الدسوقي المالكي .

ولد ببلدة دسوق ، من قرى مصر ، وحضر الى مصر ، وحفظ القرآن ، وجوده على الشيخ محمد المنير . ولازم حضور دروس الشيخ على الصعيدى ، والشيخ الدردير ، وتلقى الكثير من المعقولات عن الشيخ محمد الجناجي الشهير الشافعي — وهو مالكي — ولازم الوالدحسن الجبرتي مدة طويلة ، وتلقى عنه ، وبواسطة الشيخ محمد بن اسماعيل النفراوي ، علم الحكمة والهيئة والهندسة وفن التوقيت ، وحضر عليه أيضا في فقه الحنفية ، وفي المطول وغيره ... برواق الجبرت بالأزهر ، وتصدر للقراء والتدريس ، وافادة الطلبة .

وكان فريدا فى تسمهيل المسانى ، وتبيين المسانى ، وتبيين المبيانى ... يفك كل مشكل بواضح تقريره ، ويفتح كل مغلق برائق تحسريره ، ودرسه مجمع أذكياء الطلاب ، والمهرة من ذوى الأفهام والألبلي .. مع لين جانب وديانة ، وحسن خلق ، وتواضع ، وعدم تصنع واطراح تكلف ... جاريا على سجيته : لا يرتكب ما يتكلفه غيره من التعاظم وفخامة الألفاظ . ولهذا كثر الآخذون عليه ، والمترددون الميه .

وله تأليفات واضحة العبارات ، مسهلة المآخذ ، ملتزمة بتوضيح المشكل . فمن تآليفه : حاشية على مختصر السعد على التلخيص ، وحاشية على شرح الشيخ الدردير على سيدى خليل فى فقه المالكية ، وحاشية على شرح الجلال المحلى على البردة ، وحاشية على الكبرى للامام السنوسى ، وحاشية على شرحه للصغرى ، وحاشية على شرح الرسالة الوضعية ... هذا ماعنى بجمعه وكتابته ، وبقى مسودات لم يتيسر له جمعها .

ولم يزلُ على حالته في الافادة والالقاء والافتاء ،

وخطمه حسن ، وخلقمه أحسن ... الى أن تعلل وتوفى يوم الأربعاء الحادى والعشرين من شمر ربيع الثانى .

وخرجوا بجنازته من درب الدليل ، وصلى عليه بالأزهر فى مشهد حافل ، ودفن بتربة المجاورين بالمدفن الذى بداخل المحل الذى يسمى بالطاولية.

وقام بكلفة تجهيزه وتكفينه ، ومصاريف جنازته ومدفنه ... الجناب المكرم ، السيد عسد المحروقي ، وكذلك مصاريف المأتم بمنزله وأرسل من قيده لذلك من أتباعه ... بادارة المطبخ ولوازمه من الأغنام والسمن والأرز والعسل والحطب والفحم والقهوة ، وجميع الاحتياجات للمقرئين ، ومن يأتي لتعزية أولاده ... جزاه الله خيرا . واستمر اجراؤه لذلك في الثلاث جمع المعتادة بالمنزل ، وما يعمل في صبح يوم الجمعة بالمدفن من الكعك والشريك الذي يفرق على الفقراء والحاضرين والتربية والخدمة .

وقد رثاه أمثل من عنه أخذ ، وأكمل من له تتلمذ : صاحبنا العلامة ، وصديقنا الفهامة ، المنفرد الآن بالعلوم الحكمية ، والمشسار اليه فى العلوم الأدبية ... صاحب الانشاء البديع ، والنظم الذى هو كزهر الربيع : الشيخ حسن العطار ، جفظه الله من الأغيار ... بقوله شعرا :

أحاديث دهر قد ألم فأوجعها

وحل بنادى جمعنا فتصدعا لقه صال فينا البين أعظم صولة

فلم يخل من وقع المصيبة موضعا وجاءت خطوب الدهر تترى فكلما

مضى حادث يعقب آخر مسرعا وحل بنا ما لم نكن في حسابه

من الدهر ما أبكى العيون وأفزعا خطوب زمان لو تسادى أقلها

بشامخ رضوى أو ثبير تضعضعا

فأى كتـــاب لم يفــك ختامــه اذا ما سواه من تعاصيه ضيعا ? ومن يبتغ تعـــداد حسن خصـــاله فليس ملوما ان أطال وأشسبعا فللصدق عون للمقال فمن يقل أصاب مكان القول فيه موسما تواضمه للطملاب فانتفعموا به عملى أنه بالحسلم زاد ترفعسا وكان حليما واسع الصـــدر ماجدا تقيا نقيسا زاهسدا متسورعا سعى في اكتساب الحمد طول حياته ولم نسره في غمير ذلك قد سعى ولم تلهمه الدنيما بزخرف صورة عن العملم كيما أن تغر وتخدعا لقد صرف الأوقات في المعلم والتقي فما ان لها يا صاح أمس مضيعا فقدناه لكن تفعه الدهر دائم وما مات من أبقى عــــلوما لمن وعى فجوزى بالحسنى وتوج بالرضى وقسوبل بالاكسرام ممن له دعا

ومات الأستاذ الفريد ، واللوذعى المجيد ، الامام العلامة ، والنحرير الفهامة ، الفقيه النحوى ، الأصولى الجدلى المنطقى : الشيخ محمد المهدى الحفنى . ووالده من الأقباط ، وأسلم هو صغيرا دون البلوغ على يد الشيخ الحفنى ، وحلت عليه أنواره ، وفارق أهله وتبرأ منهم ، وحضنه الشيخ ، ورباه وأحب ، واستمر بمنزله مع أولاده ، واعتنى بشأنه ، وقرأ القرآن . ولما ترعرع ، اشتغل بطلب العلم ، وحفظ أبا شجاع ، وألفية النحو ، والمتون . ولازم دروس الشيخ ، وأخيه الشيخ يوسف ، وغيرهما من الشيخ ، وأخيه الشيخ يوسف ، وغيرهما من

وأصبح شـــآن الناس مابين عائد مريضا وثان للحبيب مشيعا لقد كان روض العيش بالأمن يانعا فأضحى هشيما ظله متقشعا أيحسن ألا يبذل الشخص مهجة ويبكى دما .. أن أفنت العين أدمعا وقد ســــار بالأحبـــاب فى حين غفلة سرير المنسايا عاجلا متسرعا وفی کل یوم روعــة بعــد روعة فلله ما قاسى الفيقاد وروعا! عزاء بنى الدنيا بفقد أئمة لــكأس مرير المــوت كل تجــرعا يمينا ... لقد جل المصاب بشيخنا ال لمستوقى وعاد القلب بالهسم مترعا وشابت قلوب ، لا مفارق ، عند ما تنكرت الأسماع صوت الذي نعى فللناس عذر في البكاء وللأسي عليمه وأما في السمواء فتجهزعا وكيف وقمد ماتت علوم بفقمده لقد كان فيها جهبذيا سميذعا فمن بعده يجلو دجنّة شبهة وبكشف عن ستر الدقائق مقنعا وان ذو اجتهاد قد تعثر فهسه فياليت شمعري من يقول له : لعا ? يقسرر فى فن البيسان بمنطق بديع معانيه .. يتوج مسمعا وســــار مســــير آلشمس عُر علومه ففي كل أفق أشرقت فيمه مطلعما وأبقى بتأليفاته بيننسا هسدى بها يسلك الطلاب للحق مهيعا وحمل بتحريراته كل مشمكل فلم يبق للاشكال في ذاك مطمعا

أشياخ الوقت مثل: الشيخ العدوى ، والشيخ عطية الأجهورى ، والشميخ الدردير ، والبيلى ، والجمل ، والخرشى ، وعبد الرحمن المقرىء ، والشرقاوى ، وغيرهم .

واجتهد فى التحصيل ليسلا ونهارا ، ومهر وأنجب ، ولازم فى غالب مجالس الذكر عن الشيخ الدردير — بعد وفاة الشيخ الحفنى — وتصدر للتدريس فى سنة تسعين ومائة وألف .

ولما مات الشيخ محمد الهلباوى سنة اثنتين وتسعين ، جلس مكانه بالأزهر ، وقرأ شرح الألفية لابن عقيل ، ولازم الالقاء ، وتقرير الدروس ... مع الفصاحة وحسن البيان والتفهيم ، وسلاسة التعبير ، وايضاح العبارات ، وتحقيق المشكلات . ونما أمره ، واشتهر ذكره ، وبعد صيته . ولم يزل أمره ينمو ، واسمه يسمو ، مع حسن السمت ، ووجاهة الطلعة ، وجمال الهيئة ، وبشاشة الوجه ، وطلاقة اللسان ، وسرعة الجواب ، واستحضار وطلاقة اللسان ، وسرعة الجواب ، واستحضار الصواب في ترداد الخطاب ، ومسايرة الأصحاب .

وصاهر الشيخ محمدا الحرير الحنفى ، على ابنته ، وأقبلت عليه الدنيا ، وتداخل فى الأكابر ، ونال منهم حظا وافرا بحسن معاشرته ، وحدلاوة ألفاظه ، وتنميق كلماته . ويقضى أشغاله وقضاياه منهم ، ومن حواشيهم وحريماتهم ، ويخاطب كلا بما يليق به ويناسبه . واتحد باسماعيل بيك كتخدا حسن باشا الجزايرلى ، وعاشره وأكثر من الترداد عليه . فلما أتته ولاية مصر ، واستقر بالقلعة ، ويبيت واظب على الطلوع والنول الى القلعة ، ويبيت عنده غالب الليالى ، وأنعم عليه بالخلع والعطايا والكساوى ، ورتب له وظائف فى الضربخانة والسلخانة والجوالى .

ووقع فى ولايته الطاعون الذى أفنى غالب أمراء مصر وأهلها ، وذلك سنة خمس ومائتين وألف ... فاختص بما أحبه مما انحل عن الموتى من اقطاعات

ورزق وغيرها ، وزادت ثروته ورغبته وسعيه في أسباب تحصيل الدنيا ، وعانى الشركات والمتاجر في كثير من الأشياء مثل: الكتان والقطن والأرز ، وغير ذلك من الأصناف . والتزم بعدة حصص بالبحيرة مثل شابور ، وخلافها بالمنوفية والجيزة والغربية ، وابتنى دارا عظيمة بالأزبكية ، بناحية الرويعى ، بما يقابلها من الجهة الأخرى عند الساباط .

ولما حضرت الفرنساوية الى الديار المصرية ، وخافهم الناس ، وخرج الكثير من الأعيان وغيرهم - هاربا من مصر - تأخر المترجم عن الخروج، ولم ينقبض كغيره عن المداخلة فيهم ... بل اجتمع بهم ، وواصلهم ، وانضم اليهم وسايرهم ، ولاطفهم فى أغراضهم ، وأحبوه وأكرموه وقبلوا شفاعاته ، ووثقوا بقوله ... فكان هو المشار اليه في دولتهم ، مدة اقامتهم بمصر ، والواسطة العظمي بينهم وبين الناس ، في قضاياهم وحسوائجهم ، وأوراقه وأوامره نافذة عند ولاة أعمالهم ، حتى لقب عندهم وعند الناس ، بكاتم السر . ولمسا رتبوا الديوانُ الذي رتبوه لاجراء الأحسكام بين المسلمين في قضاياهم ودعاويهم ، كان هو المشار اليه فيه ، وخدمة الديوان الموظفون فيه تحت أوامره . واذا رکب أو مشى يىشىــون حوله وأمامه ، وبأيديهم العصى يوسعون له الطريق .

وراج أمره فى أيامهم جدا ، وزاد ايراده وجعه ، واحتوى بلادا وجهات وأرزاقا ، وأقاموه وكيلا عنهم فى أشياء كثيرة ، وبلاد وقرى : يجبى اليه خراجها ، ويصرف عنها ما يصرفه ، ويأتيه الفلاحون منها ومن غيرها بالهدايا والأغنام والسمن والعسل ... وما جرت به العادة ، ويتقدمون اليه بدعاويهم وشكاويهم ، ويفعل بهم ما كان يفعله أرباب الالترامات من الحبس والضرب وأخذ المصالح . وصار له أعوان وأتباع وخدم من وجهاء الناس ومن دونهم : يرسل منهم لجبى

الأموال من القرى، وفى مراسلاته فى القضايا العامة ، ويبعث الأمان للفارين والهاربين والمتحوفين من الفرسيس ... الراحلين الى بلاد الشام ، والمختفين بالقرى من الأجناد وغيرهم ، فيرسل اليهم أوراقا بالعسود الى أوطانهم . اما باستدعائهم وطلبهم ذلك ، واما من باب الشفقة والمعروف منه عليهم ، ويحمى دورهم وحريهم ، ويمانع عنهم فى غيابهم ، ويكون له المنة العظيمة التى يستحق بها الجوائز الجزيلة .

وبالجملة فكان بوجوده وتصدره فى تلك الأيام النفع العمام سد بعقله ثقوبا واسمعة وخروقا ، وداوى برأيه جمروحا وفتوقا ... لا سميما أيام الهيازع والخصومات والتنازع ، وما يكدر طباع الفرنساوية من مخارق الرعية ، فيتلافاه بمراهم كلماته ، ويسكن حدتهم بملاطفاته .

ولمسا مضت أيامهم ، وتنكست أعسلامهم ، وارتحلوا عن الأقطسار المصرية ، ووردت الدولة المعتمسانية ... كان المترجم أعظم المتصدرين فى مقابلتهم ، وأوجه الوجهاء فى مخاطبتهم ومكالمتهم . ولم يتساخر عن حالته فى ظهوره ، ولازمهم فى عشسياته وبكوره ، وبهرهم بتحيله واحتيساله ، واسترهبهم بسحره وحبساله . واتحد بشريف أفندى الدفتردار ، وواظبه الليل والنهار ، وتمم معه أغراضه فى جميع تعلقاته ، وتقرير وظسائفه والتزاماته ومسموحاته ، واستجد غير ذلك مما ينتقيه من الديوان ، وكل ذلك من غير مقابلة ولا حلوان .

وتزوج بعدة زوجات ، ورزق أولادا ذكورا واناثا ... فمنهم الشيخ محمد أمين ، وهو من ابنة الشيخ الحريرى وتمذهب حنفيا على مذهب جده . وآخر يسمى محمد تفى الدين ... توفى فى حياة والده — من نحو خسس عشرة سنة أو أكثر —

عن نحو عشرين سنة ، وكان مالكيا باشارة أبيه والشيخ عبد الهادى ، وتوفى بعد أبيد ، وكان شافعى المذهب ، وعقدوا له درسا بعد موت أبيه فلم تطل أيامه .

وزوج أولاده وبنساته ، وعمل لهم مهسات وأفراحا ... استجلب بها هدايا من أعيان المسلمين والنصارى والنساء الأكابر والتجار وغيرهم! ثم احترقت داره التى أنشسأها بالأزبكية فى حسرابة الفرنساوية مع العثمانية والمصريين - عند محى الوزير المرة الأولى - فشرع فى بناء دار عند باب الشعرية ، ولم يتمها ... بل تركها وأهملها وهى منهدمة ، ولم يتمها ... بل تركها وأهملها وهى تزوج بابنة الشيخ أحمد البشارى ، وكانت تحت توج بعض الأجناد فى دار جهة التبانة - بالقرب من موق السلاح ومويقة العزى - بذهب اليها فى موق الأحيان .

واشترى دارا عظيمة بناحية الموسكى - وكانت لبعض عتقى بقسايا الأمراء الأقدمين - وهى دار واسعة الأرجاء ، ذات رحبتين متسعتين والرحبة الخارجة ، التى يسلك اليها من باب الزقاق الكبير ، على ظهر قنطرة الخليج التى تعرف الآن بقنطرة الحفناوى لقربها من داره ... وبهذه الدار مجالس وقيعان متسعة ، ومن جملتها قاعة عظيمة ذات ثلاث لواوين ، مفروشة أرضها وحيطاها بأنواع الرخام الملون والقيشاني ، مطلة على بستان عظيم ، الملون والقيشاني ، مطلة على بستان عظيم ، الدار . وتنتهى حسدود هذه الدار الى حارة الدار . وتنتهى حسدود هذه الدار الى حارة المناصرة ، والى كوم الشيخ سلامة وحارة الافرنج من الناحية الأخرى .

ولما عمل بزارها ، وعقد عقد شرائها من أصنحابها ، ودفع لهم بعض دراهم - يقال لها العربون - وكتب حجة المشترى وسكنها ...

أخذ يوعدهم بدفع الثمن ، ويماطلهم كعادته فى دفع الحقوق ! ثم تركهم وسافر الى دمياط ، وجعل يطوف البلاد التى تحت التزامه وغيرها ، مثل المحلة الكبيرة وطندتا والأسكندرية ، وغاب نحو الخمس سنوات ، ومات فى غيبت بعض أصحاب الدار التى اشستراها منه ، وبقى من مستحقيها امرأة ... فكانت تتظلم وتشستكى ، وتراسله ، فأعرضت أمرها لكتخدا بيك والباشا ... الى أن حضر الى مصر ، وقبضت منه — وهى مطلة — ما أمكنها من ثمن استحقاقها .

وبنى ابنه المسمى بأمين ، بقطعة من أرضها ، دارا جهة حارة المناصرة على البستان ، ومختلطة به ونافذة اليه ، وجعل لها بابا من المناصرة ينفذ منه الى الأزبكية وقنطرة الأمير حسين ، أنفق عليها جملة كبيرة من المال ... بحيث أن المرخمين أقاموا فى شغلهم نحو أربع سنوات ، خلاف من عداهم من أرباب الأشغال وتجهيز الأدوات ، من الأخشاب وغيرها من أنواع الاحتياجات . ويتعاطى ابنه المذكور التجارة أيضا والمشركة فى كشير من الأصناف ... خلاف الايراد الواسع الخاص به ..

ولما رجع المترجم من سرحته الى مصر ، أقام مصاحبا ليسير الخمول ، وتقيد لالقاء الدروس بالأزهر أشهرا ، ويعانى مع ذلك الاشتغال والتولع بعلم الصنعة ، ومطالعة ما صنف فيها ، ويدبر مع بعض أصحابه ، فى دورهم ، باغرائه من مالهم ... الى أن بدت الوحشة بين الباشا والسسيد عمر مكرم ، فتولى كبر السعى عليه سرا ، هو وباقى الجماعة — حسدا وطمعا — ليخلص لهم الأمر دونه ، حتى أوقعوا به كما تقدم ذكر ذلك فى حوادث سنة أربع وعشرين .

وفى أثناء هذه الحادثة ، طلب من الباشا اذنا في قبض استحقاقه من ثمن غلال الأنبار في مدة

غيابه ، فأمر بدفعها له من الخزينة نقدا بالثمن الذي قدره لنفسه ، وهو خمسة وعشرون كيسا .

وفى اليوم الذى خرج فيه السيد عمر ، أنهم عليه الباشا أيضا بنظر وقف سينان باشا ، ونظر ضريح الشافعى - بعرضه له بطلب النظرين حوكانا تحت يد السيد عمر يتحصل منهما مال كثير . وعند ذلك رجع الى حالته الأولى التى كان قد انقبض عن بعضها : من كثرة السعى والترداد على الباشا وأكابر دولته ... فى القضايا والشفاعات ، وأمور الالتزام والفائض والرزق والأطيسان ، ومحاسة وما يتعلق به فى بلاد الصعيد والغيوم ، ومحاسة الشركاء .

وازدحمت عليه الناس ، وشرع يقرأ بالأزهر . فاذا حضر ، اجتمع حول درسه طابق من الناس ، فاذا فرغ تكبكب عليه أرباب الدعاوى والفتاوى ، فيكتب لهذا ، ويوعد ذاك ، ويسعوف آخر .

يذهب من يريد أن يذهب معه لحاجته ، فيقطع نهاره وليله طوافا وسعيا ، وذهابا وايابا ، لا يستقر بمكان ، ولا يعثر به صــاحب حاجة الا نادرا ولا يبيت في بيت من بيوته الا في الجمعة مرة أو مرتين ، ويتنفق مجيئه الى داره بعد العشاء الأخير - وغالب لياليه في غيرها -- واذا غاب لا يعلم طريقه الا بعض أتباعه . فيذهب الى بولاق مثلا ، فيقيم بها عدة أيام وليال ، ينتقل في الأماكن عنه شركائه ، ومن يعاملهم من الأمناء والخصاصين ، والابزار وغيرهم ، أو يذهب الي بلده نهية بالجيزة أو غيرها ، فيقيم أياما أيضا ، وهكذا دأبه قديما . واذا قيل له في ذلك قال : « أنا بيتي ظهر بغلتي » 1 وعلى ما كان فيه من الغنى ، وكشـرة الايراد والمصرف ... تراه مفقود اللذة ، عــديم الراحة البدنية والنفسية . وانسا ذلك لأولاده والمقيمين أيضًا بداره . ويتفق أنه يذبح بداره الثلاثة أغنام

لضيوف من النساء - عند الحريم - ولا يأكل منها شيئا ، بل يتركها ويذهب الى بعض أغراضه ببولاق مشلا ، ويتغدى بالجبن الحملوم ، أو النسيخ أو البطارخ ، ويبيت بأى مكان ... ولو على نخ أو حصير فى أى محل كان !

ولما مات الشبخ سليمان الفيومى عن زوجته ، المعروفة بالسحراوية ، وكانت من نساء القدماء : مشهورة بالغنى وكثرة الايراد ، وتزوجت بالشيخ الفيومى حماية لمالها . وكانت طاعنة فى السنن فاشترت له جارية بيضاء وأعتقتها ، وزوجتها له ، ولم يدخل بها ، ومات عنهما وعن زوجته الأخرى .

ثم ماتت السحراوية المذكورة لا عن وارث ، فى غضون طنطنة المترجم ، فوضع يده على دارها ومالها وجواريها وتعلقاتها ... من عقدار والتزام وغيره ، وزوج الجارية لابنه عبد الهادى ... وكأنها سقطت بمالها ونوالها فى بئر عميق !

ولما جرد الباشا ، وعين العساكر الى الحجاز ، مع ابنه طوسون باشا ... اختار أن يصحب معه من أهل العلم . فكان المتعين لذلك المترجم مع السيد أحمد الطحطاوى ، وأنعم عليه بأكياس وترحيلة للنفقة . فلما وقعت الهزيمة بالصفراء ، رجع مع الراجعين .

ولما توفى الشيخ الشرقاوى ، تعين المترجم لمشيخة الجامع . ثم انتقضت عليه وقلدوها الشيخ الشنوانى ، كما تقدم ذكر ذلك ، فلم يظهر الا الانشراح وعدم التاثر من الانكساف . وحضر اليه الشيخ الشنوانى ، فخلع عليه فروة شمور خاص ، وزاد فى اكرامه .

وبآخرة ... تملك دارا بالكعكيين - على شريطته فى مشترواته - وهى التى كانت سكن الشميخ الحفنى قبل سكناه بالموسكى ؛ ثم تملكها الشيخ المرحوم عبد الرحمن العريشى ، ثم ابن الحنفرى ،

ثم لا أدرى لمن آلت بعد ذلك - فلما أخذها شرع فى تجديدها وتعميرها ، وفتح بها مرمة واسعة ، وأحضر أخشابا كثيرة وأحجارا وبلاطا ورخاما ... وبجانبها زاوية قديمة بها مدافن ، فهدمها وأدخلها فى الدار ، وأخرج عظنام الموتى من قبورهم ، ودفنهم بتربة المجاورين - كما أخبرنى عن ذلك من لفظه - وعمل مكان الزاوية قاعة لطيفة ، بخارجها فسحة يتوصل اليها من حوش الدار . وجعل مكان القبور مخابى ، وعليها طوابق ، وأسكن فى تلك الدار احدى زوجاته - وهى التى وأسكن فى تلك الدار احدى زوجاته - وهى التى بدمياط ، وأحضرها الى مصر ، وأسكنها بهذه بدمياط ، وأحضرها الى مصر ، وأسكنها بهذه الدار ومعها ضرتها التى كانت من شابور ، وأكش من المبيت فيها مع استمرار العمارة .

فلما كان في آخر المحرم ، توعك أياما ثم عوفي ، وذهب الى الحمام ، وهنأه الناس بالعمافية . ومشى الى جيرانه يتحدث عندهم كعادته ، مشل الخواجا سيدى محمد ابن الحاج طاهر ، والسيد صالح الفيومي . فخرج ليلة الجمعية ، الثاني من شهر صفر ، وذهب عند عثمان بن سلامة السناري، فتحدث عندهم حصة من الليل وتفكهوا ، ثم قام ذاهبا الى داره ماشيا على أقدامه وصحبته صاحبنا الشبيخ خليل الصفتي يحادثه حتى وصل الى داره المذكورة ، وانصرف الشيخ خليل الى داره أيضا ، ومضى نحو ساعة ٠٠٠ واذا بتابع الشيخ المهـــدى يناديه ، ويطلبه اليه . فقام في الحين ودخل اليه فوجده راقدا في المكان الذي نبش من القبسور ، فجس يده ، فقال له النساء : « انه ميت » ، وأخبرت زوجتــه أنه جامعهــا ثم اســـتلقى ... وفارق الدنيا عن نحو خمس وسبعين سنة 1

وأرسلوا الى أولاده فحضروا ، وحملوه فى تابوت الى الدار الكبيرة بالموسكى ليلا . وشاع موته ، وجهز ، وصلى عليه بالأزهر فى مشهد حافل

جدا ، ودفن عند الشيخ الحفنى بجانب القبر . فسبحان الحي الذي لا يموت .

فرحم الله عبدا زهد فى الفانى ، وعمل لما بعده ، ونظر الى هذه الدار بعين الاعتبار ... نسسأله المتوفيق والقناعة وحسن الخاتمة .

وحاصل أمر المرحوم المترجم: أنه كان من فحول العلماء ، يدرس الكتب الصعاب فى المعقول والمنقدول ، والتحقيق والتدقيق ، ويقسر وها بالحاصل . وانتفع عليه الكثير من الطلبة ، ومنهم الآن مدرسون مشتهرون ومميزون بين نظرائهم من أهل العصر . ولو استمر على طريقة أهل العلم السابقين وبعض الملاحقين ، ولم يشتغل بالانهماك على الدنيا ، لكان نادرة عصره . وأداه ذلك الى قطع الاشتغال ، واذا شرع فى الاقراء فلا يتم الكتاب فى الغالب ، ويحضر الدرس فى الجمعة يوما أو يومين ، ويهمل ويحضر الدرس فى الجمعة يوما أو يومين ، ويهمل كذلك . ولم يصنف تأليفا ، ولا رسالة فى فن من الفنون مع أهله لذلك ، ولم يعان الشعر ولا النظم ، وتشيد بقراءة الحكم لابن عطاء الله بعد المعصر فى رمضان ... الثلاث سنين الأخيرة .

#### \* \* \*

ومات الأستاذ العلامة ، والنحرير الفهامة ، الفقيه النبيه ، المهذب المتواضع : الشبيخ مصطفى ابن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن — الشهير يالصفوى القلعاوى — الشافعى .

ولد فى شهر ربيع الأول من سنة ثمان وخمسين ومائة وألف ، وتفقه على الشبيخ الملوى والسحيمى والبراوى والحقنى ، ولازم شيخنا ، الشبيخ أحمد المعروسى ، وانتفع عليه ، وأذن له فى الفتيا عن لسانه ، وجمع من تقريراته ، واقتطف من تحقيقاته ، وألف وصنف ، وكتب حاشية على ابن قاسم الغزى على أبى شجاع فى الفقه ، وحاشية على شرح المطول

للسعد التفتازاني على التلخيص ، وشرح شرح السمرقندي على الرسالة العضدية في علم الوضع . وله منظومة في آداب البحث ، وشرحها ، ومنظومة لمتن التهذيب في المنطق وشرحها ، وديوان شعر سماه « اتحاف الناظرين في مدح سيد المرسلين » وعدة من الرسائل في معضلات المسائل ، وغيرذلك .

وكان سكنه بقلعة الجبل ، ويأتى فى كل يوم الى الأزهر للاقراء والافادة . فلما أمرالباشا سكان القلعة باخلائها والنزول منها الى المدينة ، فنزلوا الى المدينة ، وتركوا دورهم وأوطانهم ، نزل المترجم مع من نزل ، وسكن بحارة أمير الجيوش - جهة باب الشعرية - ولم يزل هناك حتى تمرض أياما ، وتوفى ليلة السبت ، سابع عشرى شهر رمضان ، وحوف ليلة السبت ، سابع عشرى شهر رمضان ، الدين البلقيني بحارة بين السيارج ... رحمه الله تعالى . فانه كان من أحسن من رأينا سمتا وعلما ، وصلاحا وتواضعا وانكسارا ، وانجماعا عن خلطة وصلاحا وتواضعا وانكسارا ، وانجماعا عن خلطة الكثير من الناس ... مقبلا على شائه ، راضيا مرضيا ، طاهرا نقيا ، لطيف المزاج جدا ، محبوبا الناس . عفا الله عنه ، وغفر لنا وله .

#### \* \* \*

ومات الشيخ الفاضل ، الأجل الأمثل ، والوجيه المفضل: الشيخ حسين بن حسن كنانى ابن على المنصورى الحنفى ، تفقه على خاله الشيخ مصطفى بن سليمان المنصورى ، والشيخ محسد الدبرى ، والشيخ عمر الدبركى ، والشيخ محسد المصيلحى . وأقرأ فى الدبركى ، والشيخ محسد المصيلحى . وأقرأ فى فقه المذهب دروسا فى محل جده الأمه بالأزهر ، وسكن داره بحارة الحبانية على بركة الفيل ، مع أخيه الشيخ عبد الرحمن ، ثم انتقلا فى حوادث الفرنساوية الى حارة الأزهر .

ولما كانت حادثة (نفى) السيد عمر مكرم، النقيب من مصر المي دمياط، وكتبوا فيه عرضا

للدولة ، وامتنع السيد أحمد الطحطاوى من الشهادة عليه - كما تقدم - وتعصبوا عليه ، وعزلوه من مشيخة الحنفية ... قلدوها المترجم ، فلم يزل فبها حتى تمرض وتوفى يوم الشلاثاء ، تاسم عشرى المحرم ، وصلى عليه بالأزهر ودفن بتربة المجاورين. رحمه الله وايانا .

#### \* \* \*

ومات البليغ النجيب ، والنبيه الأريب ، نادرة الزمان ، وفريد الأوان ... أخونا ، ومحبنا في الله تعالى ، ومن أجله : السميد اسماعيل بن سمعد الشهير بالخشاب .

كان أبوه نجارا ، ثم فتح له مخزنا لبيع الخسب - تجاه تكية الكلشني ، بالقرب من باب زويلة — وولد له المترجم ، وأخــواه : ابراهيم ومحمد -- وهو أصغرهما -- فتولع السيد اسماعيل ، المترجم ، بحفظ القسرآن ، ثم بطلب العلم . ولازم حضور السيد على المقدسي ، وغسيره من أفاضل الوقت ، وأنجب في فقسمه الشافعية والمعقول ، بقدر الحاجة ، وتثقيف اللسان والفروع الفقهية الواجبة والفرائض . وتنزل في حرفة الشهادة بالمحكمة الكبيرة لضرورة التكسب فى المعاش ، ومصارف العيال . وتمسك بمطالعــة الكتب الأدبية ، والتصوف والتاريخ ، وأولع بذلك ، وحفظ أشـــياء كثيرة من الأشـــعار والمراسلات ، وحكايات الصوفية ، وما تكلموا فيه من الحقمائق ... حتى صار نادرة عصره في المحاضرات والمحاورات ، واستحضار المناسبات ، والمساجريات . وقال الشمعر الرائق ، ونشر النثر الفائق ، وصحب - بسبب ما احتوى عليه من دماثة الأخلاق، ولطف السجايا، وكرم الشمائل، وخفة الروح -- كثيرا من أرباب المظاهر والرؤساء من الكتاب والأمراء ، والتجار . وتنافسوا في

صحبته ، وتفاخروا بمجالسته ، ومنهم : مصطفى بيك للحمدى ، أمير الحاج ، وحسن أفندى العربية ، وشيخ السادات ، وغيرهم من الأماثل ... فيرتاحون لمنادمته ، ويتنقلون على طيب مفاكهته ، وحسن مخاطبته ، ولطف عباراته .

وكان الوقت اذ ذاك غاصا بالأكابر والرؤساء ، وأرباب الفضائل . والناس فى بلهنية من العيش ، وأمن من المخاوف والطيش . وللمترجم ، رحمه الله ، قوة استحضار فى ابداء المناسبات بحسب ما يقتضيه حال المجلس ... فكان يجانس ويشاكل كل جليس بما يسخل عليه السرور فى الخطاب ، ويجلب عقله بلطف محادثته ، كما يفعل بالعقول الشراب .

ولما رتب الفرنساوية ديوانا لقضايا المسلمين ، تعين المترجم فى كتابة التاريخ لحوادث الديوان ، وما يقع فيه من ذلك اليوم ... لأن القوم كان لهم مزيد اعتناء بضبط الحوادث اليوميسة فى جميع دواوينهم وأماكن أحكامهم ، ثم يجمعون المتفرق فى ملخص ، يرفع فى منجلهم ، بعد أن يطبعوا منه نسخا عديدة يوزعونها فى جميع الجيش ... حتى لمن نسخا عديدة يوزعونها فى جميع الجيش ... حتى لمن يكون منهم فى غير المصر من قرى الأرياف ، فتجد أخبار الأمس معلومة للجليل والحقير منهم .

فلما رتبوا ذلك الديوان ، كما ذكر ، كان هو المتقيد برقم كل ما يصدر فى المجلس : من أمر أو نهى ، أو خطأ أو صواب . وقرروا له فى كل شهر سبعة آلاف نصف فضة . فلم يزل متقيدا فى تلك الوظيفة مدة ولاية عبد الله جاك منو ، حتى ارتحلوا من الاقليم ... مضافة لما هو فيه من حرفة الشهادة بالمحكمة وديوانهم هذا ، ضحوة يومين فى الجمعة . فجمع من ذلك عدة كراريس . ولا أدرى ما فعل بها .

وبعد أن رجع صاحبنا العلامة الشميخ حسن العطار من سياحته ، مازج المذكور وخالطه ، ورافقه ووافقه ولازمه ... فكان كثيرا ما يبيتان معما ،

ويقطعان الليل بأحاديث أرق من نسيم السحر، وألطف من اسساق نظم الدرر. وكشيرا ما كانا يتنادمان بدارى ، لما بينى وبينهما من الصحبة الأكيدة ، وللودة العتيدة ، فكانا يرتاحان عندى ويطرحان التكلفات التي هي على النفس شديدة ، ويتمثلان بقول من قال :

فى انقباض وحشمة فاذا رأيت أهل الوفاء والمكرم أرسمات نفسى على سجيتها

وقلت ما قلت غير محتشم

نم يتجاذبان أطراف السكلام ، فيجولان فى كل فن من الفنون الأدبية ، والتواريخ والمحاضرات : فتارة يتشاكيان تغيير الزمان ، وتكدر الاخوان ، وأخرى يترغان بمحاسن الغزلان ، وما وقع لهما من صد وهجران ، ووصل واحسان . فكانت تجرى بينهما منادمات أرق من زهر الرياض ، وأفتك بالعقول من المحدق المراض . وهما حينت فريدا وقتهما ، ووحيدا مصرهما ... لم يعززا فى ذلك الوقت بثالث ، اذ ليس ثم من يدانيهما ، فضلا عن مساواتهما فى تلك الشئون التى أربت على المثانى والمثالث .

واستمرت صحبتهما ، وتزايدت على طول الأيام مودتهما ... حتى توفى المترجم ، وبقى بعده الشيخ حسن : فريدا عمن يشاكله ويناشده ، ويتجارى معه ويحاوره . فسكت بعد حسن البيان ، وترك نظم الشعر والنثر الا بقدر الضرورة ، ونفاق أهل العصر ... وذلك لتفاقم الخطوب ، وتزايد الكروب ، وفقد الاخوان ، وعدم الخلان . واشتغل بما هو خير من ذلك ، وأبقى ثوابا فيما هنالك ... المنون المحتلفة ، وتنميقها ، والتأليفات المتنوعة فى الفنون المختلفة ، وتنميقها ، وهو الآن على ما هو

عليه من السعى فى خدمة العسلم ، واقرار الكتب الصعبة . وله بذلك شهرة بين الطلاب .

وقد جمع المذكورللمترجم ديوان شعره ، وهو صغير الحجم ، له شهرة بين المتأديين بمصر ، ولهم به عناية ، ووفور رغبة . وقد كان له فيه غلو زائد ، وتأدب في الجلوس والحديث ، انتقد فيه وليم عليه هذه الأمور ، حتى كان لا يخاطبه الا بضمير الغيبة (۱) ، حتى ربسا وقع ذلك في بعض آيات وأحاديث لك يوافق غرضه ، لما جبل عليه من التعاظم . وقد كان جلساؤه لما رأوا محبته لذلك ، يتشبهون ولا باعث لارتكاب هذه الشئون ، مع أنه لا داعي ولا باعث لارتكاب هذه المعاصى ... طلبا لمرضاة من هو كثير التلون على جلسائه . وانما الناس ونو لم ينلهم منها شيء . ولم يكن للمترجم شيء يعاب به الا هذه الارتكابات .

ولما وردت الفرنساوية لمصر ، اتفق أن علق شابا من رؤساء كتابهم ، كان جميل الصورة ، لطيف الطبع ، عالما ببعض العلوم العربية ، مائلا الى اكتساب النكات الأدبية ، فصيح اللسان بالعربي، يحفظ كثيرا من الشعر ... فلتلك المجانسة مال كل منهما للآخر ، ووقع بينهما توادد وتصاف ، حتى كان لا يقدر أحدهما على مفارقة الآخر . فكان المترجم تارة يذهب لداره ، وتارة يزوره هو ، ويقم المترجم الشعر الرائق ، ونظم الغزل الفائق ، قال المترجم الشعر الرائق ، ونظم الغزل الفائق ، فمما قاله فه :

علقت لؤلؤی الثغر باسمه فیه خلعت عذاری ، بل حلا نسکی !

<sup>(</sup>۱) لعل هنا سقطا فى الأصل . وقد يكون المقصود بأن الخشاب ( المترجم ) لايخاطبه الا بضمير المنيسة همو أبو الأنوار ، شميخ السادات ، كما ورد فى ترجمته .

أريج 1 زكى المسك أتفاسك التى أريج شذاها قد تبسم عن عطر معنبسرة يسرى النسسيم بطيبها فتغدو رياض الزهر طيبة النشر وبى ذابل الأجفسان كالبيض طسرفه مكحلة أجفانه السسود بالسحر رشافاتك الألحاظ عيناه غادرت فؤادى فى دمعى دما سائلا يجرى طسويل نجاد السيف ، ألمى ، محجب شقيق المها ، زاهى البها ، ناحل الخصر رقيق حواشى الطبع يغنى حديثه

رقيبق حواشى الطبيع يغنى حديث عن اللؤلؤ المنظبوم والنظم والنشر يعسب الرماح اللين عادل قسده ويزرى الدرارى ضموء مبسمه الدر

ويحكيــــه أغصــان الربا فى شمائل فـــيرفل فى أثواب أوراقهـــــا الخضر

وفوق مسنى ذاك الجبين غيساهب من الشعر تبدو دونها طلعة البدر

ولمــــا وقفنـــــا للوداع عشـــــية وأمسى بروحى يوم جد النوى ســـيرى

تباكى لتوديع ، فأبدى شـــقائقا مكللة من لؤلــؤ الطــل بالقطــر (١)

ولم يزل المترجم على حالته ، ورقته ولطافته ، مع ما كان عليه من كرم النفس والعفة والنزاهة ، والتولع بمعالى الأمور ، والتكسب وكثرة الانفاق ، وسكنى الدور الواسعة والحزم .

(١) فليسجل التاريخ ما آل اليه أمر الغزاة البواسل ا

ملكته الروح طوعا ، ثم قلت له :
متى ازديارك لى أفسديك من ملك فقال لى ، وحميا الراح قد عقلت لسانه ، وهو يثنى الجيد من ضحك : اذا غزا الفجر جيش الليل وانهزمت منه عساكر ذاك الأسود الحلك

فجـــاءنى وجبين الصـــبح مشرقة عليـــه من شـــغف آثار معتــرك

ف حلة من أديم الليسل رصعها بشسل أنجسه في قبسة الفلك

فخلت بدرا به حفت نجسوم دجا فی أسود من ظلام اللیسل محتبك وافی وولی بعقل غسیر مختبسل من الشراب وسستر غیر منهتك

وله فی آخر یسمی « ریج » :

أدرها عــلى زهــر الكواكب والزهر واشراق ضــوء البدر فى صفحة النهر

وهسات عسلى نغسم المثسانى فعاطنى عسلى خسدك المحمر حمسراء كالجمر وموّه لجين السكأس من ذهب الطسلا

وخضب بنانی من ســنا الراح بالتبر !

وهاك عقـــودا من لآلى حبــابها فم الــكاس عنهـــا قد تبسم بالبشر

ومزق رداء الليــــل وامح بنــورها دجاه ، وطف بالشــس فينا الى الفجر

وأصـــل بنـــار الخــد قلبى وأطفــه

ببرد تناياك الشهيسة والثغس

#### الحسستم

# غرته: (٣ ديسمبر ١٨١٥ م):

استهل .. وحاكم مصر وصاحبها واقطاعهما وثغورها ، وكذلك بنسدر جسدة ومكة والمدينسة المنورة وبلاد الحجاز ... محمد على باشا ! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ولاظ محمد - الذي هو كتخمدا بيك - قائمقمامه هو المتصمدر لاجسراء الأحكام بين النساس عن أمر مخدومه . وابراهيم أغا .. آغات الباب . والدفتردار : محمد أفندي ... صهر الباشا: والروزناعبي: مصطفى أفندى - تابع محمد أفندى باش جاكرت سابقا --وغيطاس أفندي سرجى ، وسليمان افندى الكماخي ... باشمحاسب ، ورفيقه أحسد أفندى ... باش قلفة ، وصالح بيك السلحدار ، وحسن أغا ... آغات الينكجرية ، وعلى أغا الشمعراوي ، وزعيم مصر - وهو الوالي - وأغات التبديل أحمد أغاً ، وهو أخو حسن أغا المذكور ، وكاتب الخزينة ولي خوجه ، ورئيس كتبة الأقباط المعلم غالى ... وأولاد الباشا . ابراهيم باشا حاكم الصعيد ، وطوسون باشا فاتح بلاد الحجاز ، واسماعيل باشما ببولاق ، ومحرم بيك - صهر الباشا أيضا على ابنته - بالجيزة ، وأحمد أغا ... المعروف ببونابارته الخازندار . وباقى كشاف الأقاليم ، وأكابر أعيانهـــم ، مثل : دبوس أوغلي ، وحسن أغا سرششمة ، وحجمو بيك ، ومحو بيك وخلافهم .

وفى ذلك اليوم: قبض كتخدا بيك على المسلم غالى وأمر بحبسه ، وكذلك أخوه المسمى فرنسيس

وخازنداره المعلم سمعان ... وذلك عن أمر مخدومه من الاسكندرية ، لأنه حول عليه الطلب بسئة آلاف كيس ، تأخر أداؤها اياه من حسابه القديم ، فاعتذر بعدم القدرة على أدائها فى الحين ، لأنها بواقى على أربابها ... وهو ساع فى تحصيلها ، ويطلب المهلة الى رجوع الباشا من غيبته فأرسل الكتخدا بمقالته واعتذاره الى الباشا .

وانتبذ طائفة من الأقباط فى الحط على غالى مع الكتخدا، وعرفوه أنه اذا حوسب يظهر عليه ثلاثون ألف كيس، فقال لهم: « وان لم يتأخر عليه هذا القدر تكونوا ملزومين به الى الخزينة » فأجابوه الى ذلك ، فأرسل يعرف الباشا بذلك ، فورد الأمر بالقبض عليه وعلى أخيه وخاز نداره وحبسهم ، وعزله ومطالبته بستة آلاف كيس القديمة أولا، ثم حسابه بعد ذلك .

فأحضر المرافعين عليمه ، وهم ، المسلم جرجس الطويل ، ومنقريوس البتنولى ، وحنسا الطويل ، وألبسهم خلعا عملى رياسة الكتاب ... عوضا عن غالى ومن يليه .

واستمر غالى فى الحبس . ثم أحضره مع أخيه وخازنداره ، فضربوا أخياه أمامه ، ثم أمر بضربه . فقيال : « وأنا أضرب أيضا ? » . قال : « نعم » . ثم ضربوه على رجليه بالكرابيج ا ورفع ، وكرر عليه الضرب ، وضرب سمعان ألف كرباج ، حتى أشرف عملى الهملك ووجدوا فى جيبه ألف شخص بندقى ، ومائتى محبوب ، عنها اثنان وعشرون ألف قرش .

ثم بعد آيام أفرجوا عن أخيه وسمعان ليسعيا فى السحميل، وهلك سمعان، واستمر غالى فى السجن، وقد رفعوا عنه وعن أخيه العقاب لئلا يموتا.

#### ١٠ منه ( ١٢ ديسمبر ١٨١٥ م ) :

رجع الباشا من غيبته من الاسكندرية . وأول ما بدأ به اخراج العساكر مع كبرائهم الى ناحية بحرى ، وجهة البحيرة والثغور . فنصبوا خيامهم بالبر الغربى والشرقى تجاه الرحمانية ، وأخذوا صحبتهم مدافع وبارودا ، وآلات الحرب . واستمر خروجهم فى كل يوم ، وذلك من مكايده معهم ، وابعادهم عن مصر جزاء فعلتهم المتقدمة ... فخرجوا أرسالا .

### مسـفر (ینایو ۱۸۱٦ م)

فيه: تشفع جونى الحكيم فى المعلم غالى وأخذه من الحبس الى داره. والعسساكر مستمرون فى المتشهيل والخروج، وهم لايعلمون المسراد بهم. وكثرت الروايات والأخبار والايهامات والظنون... ومعنى الشعر فى بطن الشاعر!

# ريبيع الأول آلاربعاء غرته ( ٣١ يناير ١٨١٦ م ):

فيه: سافر طوسون باشا وأخوه اساعيل باشا ،
الى ناحية رشيد ، ونصبوا عرضيهما عنسد الحماد
وناحية أبى منفسور . وحسين بيك دالى باشا
وخلافه ، مثل حسن أغا أرزجنلى ، ومحو بيك ،
وصارى جلة ، وحجو بيك ... جهة البحيرة . وكل
ذلك توطين وتلبيس للعساكر بكونه أخسرج حتى
أولاده العزاز للمحافظة ، وكذلك الكثير من كبرائهم
الى جهة البحر الشرقى ودمياط .

# الاحد ١٢ منه ( ١١ فبراير ١٨١٦ م):

طلب الباشا المشايخ . فلما جلسوا مجلسهم ، وفيهم الشيخ البكرى ، أحضروا خلعة وألبسوها له على منصب نقابة الأشراف ... عوضا عن السيد محمد المحروقى ، واستعفى ، اياه ، فاعتذر السيد محمد المحروقى ، واستعفى ، وقال : « أنا متقيد بخدمة أفندينا ومهمات المتاجر والعرب والحجاز » . فقال : « قد قلدتك اياها فأعطها لمن شئت » . فذكر أنها كانت مضافة للشيخ البكرى .. وهو أولى من غيره . فلسا حضروا ، وتكاملوا ، ألبسوه الخلعة ، واستصوب الجماعة ذلك ، وانصرفوا .

وفى الحال .. كتب فرمان باخراج الدواخلى منفيا الى قرية دسوق ، فنزل اليه السيد أحسد الملا ، الترجسان ، وصحبت قواس تركى ، وبيده الفرمان . فدخلوا اليه على حين غفلة — وكان بداخل حريمه ، لم يشعر بشىء مسا جرى — فخرج اليهم ، فأعطوه الفرمان . فلسا قرأه ، غاب عن حواسه ، وأجاب بالطاعة ، وأمروه بالركوب ، فركب بغلته ، وسارا به الى بولاق الى المنزل الذى كان شراه بعد موت ولده ، والشيخ سالم الشرقاوى . وانسل مما كان فيه كانسلال الشعرة من العجين ، وتفرق الجمع الذى كان حوله .

وشرع الأشياخ فى تنميق عرضحال على لسانهم ، بأمر الباشا ، بتعداد جنايات الدواخلى ، وذنوبه ، وموجبات عزله ... وأن ذلك بترجيهم والتماسهم عزله ونفيه ، ويرسسل ذلك العرضحال لنقيب الأشراف ، بدار السلطنة ، لأن الذى يكون نقيبا بمصر نيابة عنه ، ويرسل اليه الهدية فى كل سنة فالذى نقموه عليه من الذنوب: أنه تطاول على حسين أفندى شيخ رواق الترك ، وسبه وحبسه من غير جرم ، وذلك أنه اشترى منه جارية حبشية بقدر من الفرانسة ، فلما أقبضه الثمن ، أعطهاه

بدلها قروشا بدون الفرط الذي بين المعاملتين . فتوقف السيد حسين وقال : « اما تعطيني العسين التي وقع عليها الانفصال ، أو تكمل فرط النقص » . وهسو وتشاحًا ، وأدى ذلك الى سبه وحبسه ... وهسو رجل كبير متضلع ، ومدرس ، وشسيخ رواق الأتراك بالأزهر . وهذه القضية سابقة على حادثة نفيه بنحو سنتين .

ومنها أيضا: أنه تطاول على السيد منصور اليافى بسبب فنيا رفعت اليه . وهى أن امرأة وقفت وقفا فى مرض موتها ، وأفتى بصبحة الوقف ، على قول ضعيف . فسبه فى ملا من الجمع ، وأراد ضربه ، ونزع عمامته من على رأسه .

ومنها أيضا: أنه يعارض القاضى فى أحكامه ، وينقص محاصيله ، ويكتب فى بيته وثائق قضايا صلحا ، ويسب أتباع القاضى ، ورسل المحكمة ، ويعارض شيخ الجامع الأزهر فى أموره ... ونحو ذلك .

وعندما سطروه ، وتمموه ... وضعوا عليه ختومهم ، وأرسلوه الى اسلامبول .

على أن جناياته عند الباشا ليست هذه النكات الفارغة ... بل ولا علم له بها ولا التفات . وانما هي أشياء وراء ذلك كله: ظهر بعضها ، وخفي عنا باقيها ، وذلك أن الباشا يحب الشوكة ونفوذ أوامسره في كل مرام ، ولا يصطفى ويحب الا من لايعارضه ... ولو في جزئية ، أو يفتح له بابا يهب منه ريح الدراهم والدنانير ، أو يدله على ما فيه كسب ، أو ربح من أي طريق أو مبب ... من أي ملة كان .

ولما حصلت واقعة قيام العسكر فى أواخر السنة الماضية ، وأقام الباشا بالقلعة يدبر أمره فيهم ، وألزم أعيان المتظاهرين الطلوع اليه فى كل ليلة ... وأجل المتعممين الدواخلى لكونه معدودا فى العلماء ، ونقيبا على الأشراف — وهى رتبة الوالى عند العثمانيين —

فداخله الغرور ، وظن أن الباشا قد حصل فى ورطة يطلب النجاة منها بفعل القربات والنذور ، ولكونه رآه يسترضى خواطر الرعية المنهوبين ، ويدفع لهم أثمانها ، ويستميل كبسار العساكر ، وينعم عليهم بالقسادير السكثيرة من أكياس المال ، ويسترسل معه فى المسامرة والمسايرة ، ولين الخطاب والمذاكرة والمضاحكة . فلما رأى اقبسال الباشا عليه ، زاد طمعه فى الاسترسال معه ، فقال له : « الله يحفظ حضرة أفندينا ، وينصره عملى أعدائه والمخالفين له ، ونرجو من احسانه - بعمد هدو سره ، وسكون هذه الفتنة - أن ينعم علينا ويجرينا على عوائدنا فى الجمايات والمسامحات فى خصوص ما يتعلق بنا من حصص الالتزام والرزق » .

فأجسابه بقسوله: « نعسم يكون ذلك ، ولا بد من الراحة لكم ولكافة النساس » . فدعا له ، وأنس فؤاده ، وقال : « الله تعالى يحفظ أفندينا ، وينصره على أعدائه ... كذلك يكون تمام ما أشرتم به من الراحة لكافة الناس ، الافراج عن الرزق الأحباسية على المساجد والفقراء » . فقال : « نعم » ووعده مواعيده العرقوبية . فكان الدواخلى أذا نزل من القلعة الى داره ، يحكى فى مجلسه مايكون بينه وبين الباشا من أمثال هذا الكلام ، ويذيعه فى الناس .

ولما أمر الباشا الكتاب بتحرير حساب الملتزمين على الوجه المرضى: بديوان خاص لرجال دائرة الباشا وأكابر العسكر — وذلك بالقلعة — تطييبا لخواطرهم، وديوان آخر في المدينة لعامة الملتزمين، فيحررون للخاصة بالقلعة ما في قوائم مصروفهم، وما كانوا يأخذونه من المضاف والبراني والهدايا، وغير ذلك ... والديوان العام التحتاني بخلاف ذلك.

فلما رأى الدواخلي ذلك الترتيب ، قال للباشا :

« وآنا الفقيد محسوبكم من رجال الدائرة » . فقيال : « نعم /» . وحرروا قوائمه مع الأكابر ، وآكابر الدولة ، وأنعم عليسه الباشا بأكياس أيضا كثيرة زيادة على ذلك .

فلما راق الحال، ورتب الباشا أموره مع العسكر، أخذ يذكر الباشا بانجاز الوعد ويكرر القول عليه، وعلى كنخدا يبك بقوله: « أتتم تكذبون علينا، ونحن نكذب على الناس ».

وأخذ يتطاول على كتبة الأقباط بسبب أمسور يلزمهم ويكلفهم باتمامها وعذرهم يخفى عنه فى تأخيرها . فيكلمهم بحضرة الكتخدا ، ويشتمهم ويقول لبعضهم : «أما اعتبرتم عاحصل للعين غالى?» فيحقدون عليه ، ويشكون منه للباشا والكتخدا ... وغير ذلك أمورا ، مثل تعرضه للقاضى فى قضاياه ، وتشكيه منه .

واتفق أنه لما حضر ابراهيم باشا من الجهة القبلية، وكان بصحبته أحمد جلبى ابن ذى الفقار كتخداه الفلاح — وكأنه كان كتخداه بالصعيد — وتشكت الناس من أفاعيله واغوائه ابراهيم باشا ٠٠٠ فاجتمع به الدواخلى عند السيد محمد المحروقى ، وحضر قبل ذلك اليه للسلام عليه . وفى كل مرة يوبخه بالكلام ، ويلومه على أفاعيله بالقسول الخشن ، يالكلام ، ويقول فيها : « أنا نصحت فى خدمة فى ملا من الناس ، فذهب الى الباشا ، وبالغ فى الشكوى ، ويقول فيها : « أنا نصحت فى خدمة أفندينا جهدى ، وأظهرت من المخبآت ما عجز عنه غيرى ، فأجازى عليه من هذا الشيخ ما أسمعنيه من خبيح القسول ، وتجبيهى بين الملاً . واذا كان محبا الأفندينا فلا يكره نفعه ، والا النصح فى خدمته ، وأمثال ذلك مما يخفى عنا خبره . فمثل حدمته ، وأمثال ذلك مما يخفى عنا خبره . فمثل حدمة الأمور هى التى أوغرت صدر الباشا على

الدواخلى ، مع أنها فى الحقيقة ليست خلافا عند من فيه قابلية للخير !

وأنا أقول: ان الذي وقع لهذا الدواخلي ، انما هو قصاص ، وجزاء فعله في السيد عمر مكرم ... فانه كان من أكبر السماعين عليه الى أن عزلوه ، وأخرجوه من مصر ... والجزاء من جنس العمل ، كما قيل :

فقل للشامتين بنيا أفيقوا

سيلقى الشامتون كما لقينا

ولما جرى على الدواخلى ماجرى من العــزل والنفى ، أظهر الكثير من نظرائه المتفقهين الشماتة والفــرح ، وعملوا ولائم وعزائم ومضــاحكات كما يقال:

أمور تضحك السفهاء منها

ويبكى من عواقبها اللبيب

وقد زالت هيبتهم ووقارهم من النفوس ، والهمكوا فى الأمور الدنيوية ، والحظوظ النفسانية ، والوساوس الشيطانية ، ومساركة الجهال فى المائم ، والمسارعة الى الولائم فى الأفراح والمائم ... يتكالبون على الأسمطة كالبهائم . فتراهم فى كل دعوة ذاهبين ، وعملى الخوانات راكمين ، وللكباب والمحرات خاطفين ، وعملى ما وجب عليهم من النصح تاركين .

### في أواخره (أواخر فبراير ١٨١٦م):

شرعبوا فى عمل مهم عظيم بمنسزل ولى أفندى — ويقال له: ولى خجا — وهبو كاتب الخرينة العامرة ، وهو من طائفة الأرنؤود ... واختص به الباشا ، واستأمنه على الأمور ، وضم اليسه دفاتر الايراد ، من جميع وجوه جبايات الأموال ، من خراج البلاد والمحدثات ، وحسابات المباشرين .

وأنشأ دارا عظيمة بخطة باب اللوق ، على البركة المعروفة بأبى الشوارب ، وأدخل فيها عدة بيوت - بجانبيها وتجاهها - على نسو واصطلاح الأبنية الأفرنجية والرومية ، وتأنق فى زخرفتها واتساعها ، واستمرت العمارة بها نحو السنتين .

ولما كملت وتمت ، أحضروا القاضي والمشايخ ، وعقدوا لولديه على ابنتين من أقارب الباشا ، بعضرة الأعيان ومن ذكر . واحتفلوا بعمل المهم احتفالا زائدا ، وتقيد السيد محمد المحروقي بالمصاريف ، والتنظيم واللوازم ... كسا كان فى أفراح أولاد الباشا . واجتمعت الملاعيب والبهلوانات بالبركة ، وما حولها وبالشمارع ، وعلقوا تعاليق قنساديل ونجفات وأحمال بلور وزينات ، واجتمع الناس للفرجة ... وبالليل حراقات ونفسوط ، ومدافع ، وسواريخ ، سبع ليال متوالية ، وعملت الزفة بوم الخميس ، واجتمعت العربات الأرباب الحرف ، كما تقدم في العام الماضي ... بل أزيد . وذلك لأن الباشا لم يشاهد أفراح أولاده ، لكونه كان غائبا بالديار الحجازية . وحضر الباشا للفرجة ، وجلس بمدرسة الغورية ، بقصد الفرجة ، وعمل له السيد محمد المحروقي الغداء ، وخرجو ا بالزفة ، أوائل النهاد ، وداروا بها دورة طويلة ، فلم يمروا بسوق الغورية الا قريب الغروب أواخر النهار .

### ربسيع الآخر

### غرته (أول مارس ١٨١٦م):

فيه: خروج العساكر الى ناحية بجرى مستمر. وأفصح الباشا، وذكر فى كلامه — فى مجالسه — ويين السر فى اخراجهم من المدينة: بأن العساكر قد كثروا، وفى اقامتهم بالبلدة، مع كثرتهم، ضرر وافساد، وضيق على الرعية، مع عدم الحاجة اليهم داخل البلدة. والأولى والأحوط أن يكونوا

خارجها ، وحولها مرابطين ، لحفظ الثغور من طارق على حين غفلة أو حادث خارجى . وليس لهم الا رواتبهم وعلائفهم تأتيهم فى أماكنهم ومراكزهم والسر الخفى اخسراج الذين قصدوا غدره وخياتته ، ووقع بسبب حركتهم ما وقع من النهب والازعاج فى أواخر شعبان من السنة الماضية .

وكان قد بدأ باخراج أولاده ، وخواصه – من تحيله - واحدا بعد واحد . وأسر الى أولاده بما في ضميره ، وأصحب مع ولده طوسون باشا شخصا من خواصه ، يسمى أحمد أغا البحورجي المدللي . وأخذ طوسون باشا في تدبير الايقاع مع من يربد به ، فبدأ بمحو بيك - وهو أعظمهم ، وأكثرهم جندا - - فأخذ في تأليف عساكره حتى لم يبق معه الا القليل . ثم أرسل في وقت بطلب محو بيك عنده في مشمورة . فذهب اليه أحمد أنما المدللي المذكور ، وأسر اليــه ما يراد به ، وأشار اليه بعدم الذهاب . فركب محو بيك في الحالى ، وذهب عند الدلاة ، فأرسلوا الى مصطفى بيك - وهــو كبير على طائفة الدلاة ، وأخــو زوجة الباشا وقريبه - والى اسماعيل باشـــا ابن الباشا ، ليتوسطا في صلح محو بيك مع الباشا ، وليعفوه ويذهب الى بلاده . فأرسلا الى الباشسا بالخبر ، وبما نقله أحمد أغا المدللي الى محو بيك ، فسفه رأيه فى تصديق المقالة ، وفى هروبه عنــــد الدلاة ··· ثم يقول : « لولا أن في نفسه خيانة لما فعل ما فعل من التصديق والهروب » !

وكان طوسون باشا ، لما جرى من أحمد أغا ما جرى من نقل الخبر لمحو بيك ، عوقه ، وأرسل الى أبيه يعلمه بذلك ، فطلبه للحضور اليه بمصر . فلما مثل بين يديه ، وبخه وعزره بالكلام ، وقال له : « ترمى الفتن بين أولادى وكبار العسكر » ، ثم أمر بقتله . فنزلوا به الى باب زويلة ، وقطعه وا

رأمه هناك، وتركوه مرميا طول النهار، ثم رقعوه الى داره، وعملوا له فى صبحها مشهدا ودفنوه.

وفيه : حضر اسماعيل باشا ، ومصطفى بيك الى مصر .

### في اواخره ( اواخر مارس ١٨١٦ م ) :

حضر شخص يسمى سليم كاشف من الأجنأد المصرية ، مرسلا من عند بقاياهم من الأمراء وأتباعهم ١٠٠٠ الذين رماهم الرزمان بكلكله ، وأقصاهم وأبعدهم عن أوطانهم ، واستوطنهم « دنقلة » من بلاد السودان ، يتقوتون مساير وينهم من الدخن ، ويينهم وبين أقصى يزرعونه بأيديهم من الدخن ، وبينهم وبين أقصى الصعيد مسافة طويلة ، نحو من أربعين يوما .

وقد طال عليهم الأمد ، ومات أكثرهم ، ومعظم رؤسائهم مثل: عتمان بيك حسن ، وسليم أغا ، وأحمد أغا شويكار، وغيرهم ممن لاعلم لنا بخبرة أخبارهم، لبعد المسافة حتى على أهل منازلهم ، وبقى ممن لم يمت منهم : ابراهيم بيك الكبير ، وعبد الرحمن بيك - تابع عثمان بيك المرادى - وعثمان بيك بيك بيك وعثمان بيك بومف وأحمد بيك الألفى - زوج عديلة ابنة ابراهيم بيك الكبير - وعلى بيك أبوب ، وبواقى صغار الأمراء والمماليك ... على ظن خيانتهم وقد كبر مسن ابراهيم بيك الكبير ، وعجزت قواه ، ووهن جسمه .

فلما طالت عليهم الغربة ، أرسسلوا هسسدا المرسسل بمكاتبة الى الباشا ... بسستعطفونه ، ويسألون فضله ، ويرجون مراحسه ، بأن ينعم عليهم بالأمان على نفوسهم ، ويأذن لهم بالانتقال من دنقلة الى جهة من أراضى مصر : يقيمون بهسا أيضا ، ويتعيشون فيها بأقل العيش تحت أمانه ، ويدفعون مايجب عليهم من الخسراج الذى يقرره عليهم ، ولا يتعدون مراسمه وأوامره ..

فلما حضر ، وقابل الباشا وتكلم معه ، وسأله عن حالهم وشأنهم ، ومن مات ومن لم يمت منهم - وهو يخبره خبره - أمره بالانصراف الى محله الذى نزل فيه الى أن يرد عليه الجواب ، وأنعم عليه بخمسة أكياس ... فأقام أياما حتى كتب له جواب وسالته . مضمونها : أنه أعطاهم الأمان عملى أنفسهم ، بشروط شرطها عليهم ، ان خالفوا منها شرطا واحدا ... كان أمانهم منقوضا ، وعهدهم منكوثا ، ويحل بهم ما حل بمن تقدم منهم .

فأول الشروط — أنهم اذا عزموا على الانتقال من المحل الذي هم فيه ، يرسلون أمامهم ليجابا يخبره بخبرهم وحركتهم وانتقالهم ، ليأتيهم من أعينه للاقاتهم .

الثانى - اذا حلوا بأرض الصعيد ، لا بأخذون من أهل النواحى كلفة ، ولا دجاجة ، ولا رغيفًا واحدا ... وانما الذي يتعين لملاقاتهم يقوم لهم بما يحتاجون اليه من مؤنة وعليق ومصرف .

الثالث - أنى لا أقطعهم شيئا من الأراضى والنواحى ، ولا اقامة فى جهة من جهات أراضى مصر ... بل يأتون عندى ، وينزلون على حكمى ، ولهم مايليق بكل واحد منهم من المسكن والتعيين والمصرف . ومن كان ذا قوة ، قلدته منصبا أو خدمة تليق به ، أو ضممته الى بعض الأكابر من رؤساء العسكر . وان كان ضعيفا أو هرما ، أجريت عليه نفقة لنفسه وعياله .

الرابع - أنهم اذا حصلوا بمصر على هذه الشروط ، وطلبوا شيئا من اقطاع أو رزقة أو قنطيرة ، أو أقل مما كان فى تصرفهم فى الزمن الماضى ، أو نحو ذلك - انتقض معى عهدهم ، وبطل أمانى لهم ... بمخالفة شرط واحد من هذه الشروط . وهى سبعة غاب عن ذهنى باقيها . فسبحان المعز المذل ، مقلب الأحدوال ، ومغير الشئون ا

فمن العبر: أنه لما حضر المصريون ، ودخلوا الى مصر بعد مقتل طاهر باشا ، وتأمروا وتحكموا ... فكانت عساكر الأتراك فى خدمتهم ، ومن أرذل طوائفهم ، وعلائفهم تصرف عليهم من أيدى كتابهم وأتباعهم . وابراهيم بيك هو الأمير الكبير ، وراتب محمد على باشا ... هذا - من الخبز واللحم والأرز والسمن الذي عينه له - من كيلاره ! نعوذ بالله من سوء المنقلب .

ورجع سليم كاشف ، المرسل اليهسم بالجواب المشتمل على ما فيه من الشروط .

وفيه: أمر الباشا بحبس أحد أفندى المعايرجى بدار الضرب. وحبس أيضا عبد الله بكتاش، ناظر الضربخانة ، واحتج عليهما باختلامسات يختلسانها ، واستمرا أياما حتى قدر عليهما نحو السبعمائة كيس ، وعلى الحاج سالم الجواهرجى وهو الذي يتعاطى ايراد الذهب والفضة الى شخل الضربخانة — مثلها . ثم أطلق المذكوران ليحصلا ما تقرر عليهما ، وكذلك أطلق الحاج سالم . وشرعوا في التحصيل بالبيع والاستدانة ، واشتد القهر بالحاج سالم ، ومات على حين غفلة . وقيل انه ابتلع فص ألماس ، وكان عليه ديون باقية من التي اسستدانها في المرة الأولى ، والغرامة السابقة .

ومن النوادر الغريبة ، والاتفاقات العجيبة :
أنه لما مات ابراهيم بيك المداد بالضريخانة — قبل
تاريخه — تزوج بزوجته أحمد أفندى المعايرجى
المذكور . فلما عوق أحمد أفندى ، خافت زوجت المذكورة أن يدهمها أمر : مثل الختم على الدار ،
أو نحو ذلك ... فجمعت مصاغها ، وما تخاف عليه ونحو ذلك مما خف حمله وثقل ثمنه — وربطته في صرة ،
وأودعتها عند امرأة من معارفها . فسطا على بيت
تلك المرأة شخص حرامى ، وأخذ تلك الصرة ،
وذهب بها الى دار امرأة من أقاربه ، بالقرب من

جامع مسكة ، وقال لها : « اختفظى عندك هـذه الصرة حتى أرجع » . ونزل الى أسسفل الدار ، فنادته المرأة : « اصبر حتى آتيك بشيء تأكله » ، فقال : « نعم . فانى جيعان » . وجلس أسفل الدار ينتظر اتيانها له بما يأكله .

وصادف مجيء زوج المرأة تلك الساعة ، فوجده فرحب به - وهو يعلم بحاله ، ويكره مجيئه الى داره — وطلع الى زوجته فوجــد بين يديها تلك الصرة ، فسألُّها عنها ، فأخبرته أن قريبها المذكور أتى بها اليها حتى يعسود لأخسذها ... فجسسها فوجدها ثقيلة ، فنزل في الحال ، ودخل على محمد أفندى سليم - من أعيان جيران الخطة - فأخبره ، فأحضر محمد أفندى أنفارا من الجيران أيضا --وفيهم الخجا المنسوب الى أحمد أغا لاظ المقتول - ودخل الجبيع الى الدار - وذلك الحرامي جالس ومشتغل بالأكل - فوكلوا به الخدم، مصاغا وكيسا بداخله أنصاف فضية عيديدة -ذكروا أن عدتها أربعون ألفا — ولكنهـــا من غير ختم ، وبدون نقش السكة ... فأخسذوا ذلك ، وتوجهوا لكتخدا بيك ، وصحبتهم الحرامي ، فسألوه وهددوه ، فأقر وأخبر عن المسكان الذي اختلسها منه . فأحضروا صاحبة المكان ، فقالت : « هو وديعة عندى لزوجة أحمد أفندىالمعايرجي» . فثبت لديهم خيانته واختلاسه .

وسئل أحمد أفندى ، فحلف أنه لا يعلم بشى، من ذلك ، وأن زوجت كانت زوجا لابراهيم المداد ... فلمل ذلك عندها من أيامه . وسئلت هى أيضا عن تحقيق ذلك ، فقالت : « الصحيح أن ابراهيم المداد كان اشترى هذه الدراهم من شخص مغربى ، عند ما نهب عسكر المساربة الضربخانة فى وقت حادثة الأمسراء المصريين ، وخروجهم من مصر ... عند ما قامت عليهم عسكر وخروجهم من مصر ... عند ما قامت عليهم عسكر

الأتراك » . فلم يزيلوا الشبهة عن أحمد أفندى ، بل زادت .

#### ۲۰ منه (۲۰ مارس ۱۸۱۲ م):

حصلت جمعية ببيت البكرى ، وحضر المشايخ وخلافهم - وذلك بأمرباطنى من صاحب الدولة - وتذاكروا ما يفعله قاضى العسكر من الجور والطمع في أخذ أموال الناس والمحاصيل.

وذلك أن القضاء الذين يأتون من باب السلطنة ، كانت لهم عوائد وقوانين قديمة الايتعدونها - فى أيام الأمراء المصريين ، فلما الستولت هؤلاء الأروام على المسالك - والقاضى منهم - فحض أمرهم ، وزاد طمعهم ، والتاعوا بلعا ، وابتكروا حيالا لسلب أموال الناس والأيشام والأرامل ، وكلما ورد قاض ، ورأى ما ابتكره الذي كان قبله ، أحدث هو الآخر أشياء بمتاز بها عن سنفه . حتى قحض الأمر ، وتعدى ذلك لقضايا أكابر الدولة وكتخدا بيك ... والباشا ، وصارت ذريعة وأمرا محتسا ؛ لا يحتشمون منه ، ولا يراعون خليلا ولا كبيرا ولا جليلا ...

وكان المعتاد القديم: أنه اذا ورد القاضى فى أول السنة التوتية ، التزم بالقسمة بعض المميزين من رجال المحكمة بقدر معلوم يقوم بدفعه المقاضى ... وكذلك تقرير الوظائف ، كانت بالفراغ أو المحلول . وله شهريات على باقى المحاكم المخارجة : كالصالحية ، وباب سعادة ، والخرق ، وباب الفتوح ، وباب الفتوح ، وطيلون ، وقناطر السماع ، وبولاق ، ومصر وطيلون ، وقناطر السماع ، وبولاق ، ومصر القديمة ونحو ذلك . وله عوائد واطلاقات وغلال من الميرى ، وليس له غير ذلك الا معلوم الامضاء

- وهو خمسة أنصاف فضة - فاذا احتاج الناس فى قضاياهم ومواريثهم ، أحضروا شاهدا من المحكمة القريبة منهم ، فيقضى فيها ما يقضيه ، ويعطونه أجرته ... وهو يكتب التوثيق ، أو حجة المبايعة أو التوريث ، ويجمع العدة من الأوراق فى كل جمعة أو شهر ثم يمضيها من القاضى ، ويدفع له معلوم الامضاء لا غيير . وأما القضايا لمثل العلماء والأمراء ، فبالمسامحة والاكرام .

وكان القضاة يخشون صولة الفقهاء وقت كونهم يصلعون بالحق ، ولا يداهنون فيه . فلما تغيرت الأحوال ، وتحكمت الأتراك وقضاتها ... ابتدعوا بلحا شتى . منها : ابطال نواب المحاكم ، وابطال القضاة الثلاثة خلاف مذهب الحنفى ، وأن تكون جميع الدعاوى بين يديه ويدى نائبه ... وبعد الانفصال بأمرهم بالذهاب الى كتخداه ليدفع المحصول ، فيطلب منهم المقادير الخارجة عن المعقول ... وذلك خلاف الرئسوات الخفية ، وأضاف التقرير والقسمة لنفسه ، ولا يلتزم بها أحد من الشهود لكتابة توثبق السابق . واذا دعى بعض الشهود لكتابة توثبق القاضى ، ويصحبه بكجوقه دار ليباشر القضية ... وله نصيب أيضا !

وزاد طمع هؤلاء الجخدارية حتى لا يرضون بالقليسل ، كسا كانوا فى أول الأمر ، وتخلف منهم أشخاص بمصر عن مخاديمهم ، وصاروا عند المسولي لما انفتح لهم هذا الباب . واذا ضبط تركة من التركات ، وبلغت مقدارا ، أخرجسوا للقساضي العشر من ذلك ، ومعلوم الكاتب والجسوخدار والرسسول ، ثم التجهيز والتكفين والمصرف والديون ... وما بقى بعد ذلك يقسم بين الورثة . فيتفق أن الوارث واليتيم لا يبقى له الورثة . فيتفق أن الوارث واليتيم لا يبقى له شيء ا ويأخذ من أرباب الديون عشر ديونهم

أيضا ، ويأخذ من محاليل وظائف التقارير معلوم سنتين أو ثلاث ، وقد كان يصالح عليها بأدنى شيء ... والا اكراما .

وابت دع بعضهم الفحص عن وظائف القبانية والموازين ، وطلب تقاريرهم القديسة ، ومن أين تلقوها . وتعلل عليهم بعدم صلاحية المقرر ، وفيها من هو باسم النساء ، وليسوا أهلا لذلك ، وجمع من هذا النوع مقدارا عظيما من المال . ثم محاسبات نظار الأوقاف ، والعزل والتولية فيهم ، والمصالحات على ذلك . وقرر على نصارى الأقباط والأروام قدرا عظيما فى كل سنة ... بحجة المحاسبة على الديور والكنائس!

وما هو زائد الشناعة أيضا: أنه اذا ادعى مبطل على انسان دعوى لا أصل لها ... بأن قال: أدعى عليه بكذا وكذا ... من المال وغيره ، كتب المقيد ذلك القول حقا كان أو باطلا ، معقولا أو غير معقول -- ثم يظهر. بطلان الدعوى ، أو صححة بعضها ... فيطالب الخصم بمحصول القدر الذي ادعاه المدعى ، وسطره الكاتب ... يدفعه المدعى عليه للقاضى : على دور النصف الواحد ، أو يحبس عليه حتى يوفيه ، وذلك خلاف ما يؤخذ من الحصم الآخر!

وحصل نظيرها لبعض من هو ملتجىء لكتخدا بيك ، فحبس على المحصول ، فأرسل الكتخدا يترجى فى اطلاقه ، والمصالحه عن بعضه ... فأبى . فعند ذلك حنق الكتخدا ، وأرسل من أعوانه من استخرجه من الحبس .

ومن الزيادات فى نغمة الطنبور ... كتبابة الاعلامات . وهو أنه اذا حضر عند القاضى دعوى بقاصد من عند الكتخدا أو الباشا ليقضى فيها ، وقضى فيها لأحد الخصمين .. طلب المقضى له اعلاما بذلك الى الكتخدا أو الباشا يرجع به مع القاصد ... تقييدا واثباتا . فعند ذلك لا يكتب له ذلك الاعلام

الا بما عسى لا يرضيه الا أن يسلخ من جلده طاقا أو طاقين ا وقد حكمت عليه الصورة ... وتابع الباشا أو الكتخدا ملازم له ، ويستعجله ، ويساعد كتخدا القاضى عليه ، ويسليه على ذلك الظفر والنصرة على الخصم ... مصع أن الفرنساوية ، الذين كانوا لا يتدينون بدين ، لما قلدوا الشيخ أحمد العريشى القضاء بين المسلمين بالمحكمة ... حددوا له حدا فى أخذ المحاصيل لا يتعداه ، بأن يأخذ على المائة اثنين فقط : له منها جزء ، والكتاب جزء .

فلما زاد الحال ، وتعدى الى أهل الدولة ...
رتبوا هذه الجمعية . فلما تكاملوا بمجلس بيت
البكرى ، كتبوا عرضا محضرا ذكروا فيه بعض
هذه الاحداثات ، والتمسوا من ولى الأمر
رفعها ... ويرجون من المراحم أن يجرى القاضى
ويسلك فى الناس طريقا من احدى الطرق الثلاث :
اما الطريقة التى كان عليها القضاة فى زمن الأمراء
الما الطريقة التى كان عليها القضاة فى زمن الأمراء
المريين ، واما الطريقة التى كانت أيام مجىء
الفرنساوية ، أو الطريقة التى كانت أيام مجىء
الوزير - وهى الأقرب والأوفق - وقد اخترناها
ورضيناها بالنسبة لما هم عليه الآن من الجور .
وتمموا العرض محضرا ، وأطلعوا عليه البائسا ،
فأرسله الى القاضى فامتثل الأمر ، وسجل بالسجل
الحياء مضض منه - ولم تسعه المخالفة .

### جمسادى الآخرة

الاثنين ١٥ منه (١٣ مايو ١٨١٦ م):

ورد الخبر بموت مصطفى بيك دالى باشا بناحية الاسكندرية ، وهو قريب الباشا ، وأخو زوجته

دجرب

الخميس ٣ منه ( ٣٠ مايو ١٨١٦ م ):

قبــل الغروب حصل فى الناس انزعاج ولغط،

ونقل أصحاب الحوانيت بضائعهم منها ، مثل سوق الغورية ، ومرجوش ، وخان الحمزاوى ، وخان الخليلى ... وغيرهم . ولم يظهر لذلك سبب من الأسباب ، وأصبح الناس مبهوتين ، ولغطوا بموت الباشا ، وحضر أغات الينكجرية ، وأغات التبديل الى الغورية ، وأقاما بطول النهار ، وهما يأمران الناس بالسكون وفتح الدكاكين ، وكذلك على أغا الوالى بباب زويلة .

### السبت ه منه (اول يونية ١٨١٦ م):

ركب الباشا ، وخرج الى قبة العزب ، وعمل رماحة وملعبا ، ورجع الى شبرا . وحضر كتخدا بيك الى سوق الغورية ، وجلس بالمدفن ، وأمر بضرب شيخ الغورية . فبطحوه على الأرض فى وسلط السوق ، وهو مرشوش بالماء ، وضريه الأتسراك بعصيهم ، ثم رفعوه الى داره . ثم أمسر الكتخدا بكتسابة أصحاب الدكاكين الذين نقلوا متاعهم ، فشرعوا فى ذلك ، وهرب الكثير منهم ، وحبسهم في داره .

ثم ركب الكتخدا ، ومر فى طريقه عملى خان التحمزاوى ، وطلب البواب ، فلما مثل بين يديه ، أمر بضربه كذلك ، وضرب أيضا شيخ مرجوش . وأما طائفة خان الخليلى ، ونصارى الحمزاوى ... فلم يتعرض لهم !

### شعبان

### الخميس غرته ( ۲۷ يونيه ۱۸۱٦ م ):

فيه: من الحوادث أن بعض العيارين - من السراق - تعدوا على قهوة الباشا بشبرا ، وسرقوا جميع ما بالنصبة من الأوانى والبكارج والفناجين والظروف ... فأحضر الباشا بعض أرباب الدرك بتلك الناحية ، وألزمه باحضار السراق والمسروق ،

ولا يقبل له عذرا فى التأخير ... ولو يصالح على نفسه بخزينة أو أكثر من المال ، ولا يكون غير ذلك أبدا ، والا نكل به نكالا عظيما ... وهو المأخوذ بذلك . فترجى فى طلب المهلة ، فأمهله أياما ، وحضر بخمسة أشخاص ، وأحضروا المسروق بتمامه ... لم ينقص منه شيء . وأمر بالسراق ، فخوز قوهم فى نواحى ... متفرقين ، بعد أن قرروهم على أمثالهم ، وعرفوا عن أماكنهم ، وجمع منهم زيادة على الخمسين ، وشعنق الجميع فى نواحى متفرقة بالأقاليم ، مشل : القليوبية ، والغربيسة ، والمنوفية .

# الخميس ١٥ منسه ( ١١ يولية ١٨١٦ ــ } مسرى ١٥٣٢ م):

أوفى النيــل أذرعــه ، وفتح سد الخليج يوم السبت .

وفيه: وقع من النوادر أن اسرأة ولدت مولودا برأسين وأربع أيد، وله وجهان متقابلان، والوجهان بكتفيهما مفروقان من حد الرأس، وقيل لحد الصدر، والبطن واحدة، وثلاث أرجل، واحدى الأرجل لها عشرة أصابع. فيقال انه أقام يوما وليلة حيا ... ومات، وشاهده خلق كثير، وطلعوا به الى القلعة، ورآه كتخدا بيك، وكل من كان حاضرا بديوانه، فسبحان الخلاق العظيم!

#### رمضيان

### الثلاثاء ١٩ منه (١٣ أغسطس ١٨١٦ م):

حصل فيه فى النوادر ، أن فى تاسع عشره علق شخص عسكرى غلاما من أولاد البلد ، وصار يتبعه فى الطرقات الى أن صادفه ليلة بالقرب من جامع الماس بالشارع . فقبض عليه ، وأراد الفعل به فى الطريق . فخدعه الغلام ، وقال له : « ان كان

ولا بد، فادخل بنا فى مكان لا يرانا فيه أحد من الناس » فدخل معه درب حلب - المعروف الآن بدرب الحمام ، خير بك حديد - وهناك دور الأمراء ، التي صارت خرائب ، فحل العسكرى مراويله ، فقال له الغلام : « أرنى بتاعك . فلعله يكون عظيما لا أتحمله جميعه » ! وقبض عليه - وكان بيده موسى مخفية فى يده الأخرى - فقطع ذكره بتلك الموسى سريعا ، وسقط العسكرى مغشيا عليه سارخا ، وتركه الغيلام وذهب فى طريقه وحضر مفشيا عليه فقاء ذلك العسكرى وحملوه ، وأحضروا له سليم المجرائحى ، فقطع ما بقى من مذاكيره ، وأخذ فى معالجته ، ومداواته . ولم يمت العسكرى ا

#### سسنوال

### السبت غرته ( ٢٥ أغسطس ١٨١٦ م ):

وكان حقه يوم الأحـــد ... وذلك أن فى أواخر رمضان حضر جماعة من دمنهور البحيرة ، وأخبروا عن أهل دمنهـور : أنهم صاموا يـوم الخميس . فطلب الباشا حضور من رأى الهلال تلك الليلة ، فحضر اثنان من العسكر ، وشهدا برؤيته لبلة الخميس . فأثبتوا بذلك هلال رمضان ، ويكون تمامه يوم الجمعة . وأخبر جماعة أيضا أنهم رأوا' هلال شوال ليلة السبت ، وكان قوسه في حساب قواعد الأهلة ، تلك الليلة ، قليلا جدا . ولم ير في ثاني ليلة منه الا بعسر . وانما اشتبه على الرائين لأن المريخ كان مقارنا للزهرة في برج الشمس من خلفها ، وبينهما وبين الشمس رؤيا بعدها في شعاع الشمس ، شبه الهلال . فظن الراءون أنه الهلال ... فليتنبسه لذلك ، فان ذلك من الدقائق التي تخفي على أهل الفطانة ... فضلا عن غيرهم من العوام ، الذين يستارعون الى افساد العبادات - حسبة بالظنون الكادبة -- لأجل أن يقال : شهد فلان ... ونحو ذلك.

### اواخره ( النصف الثاني من سبتمبر ١٨١٦ م ):

قلد الباشا شحصا من أقاربه - بسمى شريف أغا - على دواوين المبتدعات ، وضم اليه جماعة من الكتبة أيضا ، المسلمين والأقباط ، وجعلوا ديوانهم ببيت أبى الشوارب ، وعمروه عمارة عظيمة ، وواظبوا الجلوس فيه كل يسوم لتحرير المبتدعات ودفاتر المكوس .

#### ذوالقعيدية

### الاثنين غرته ( ٢٣ سبتمبر ١٨١٦ م):

فيه: انهدم جانب من السواقى التى أنشأها الباشا بشبرا على حين غفلة. وقد قوى عليها النيل فتهدمت وتكسرت أخشابها، وسقط معها أشخاص كانسوا حولها ... فنجا منهم من نجا، وغرق منهم من غرق وكان الباشا بقصر شبرا مقيما به وهو يرى ذلك

وانقضت السنة وأخبار بعض حوادثها ، واستمرار ماتجدد فيها من المبتدعات التي لا حصر لها

منها: الحجر على المزارع التى يزرعها الفلاحون فى الأراضى التى يدفعون خراجها ... من التكتان والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم واذا بدا صلاحه لا يبيعون منه شيئا كعادتهم ، وانسا يشتريه الباشا بالثمن الذى يفرضه ويقدره على يد أمناء النواحى والكشاف ، ويحملونه الى المحل الذى يؤمرون بحمله اليه ، ويعطى لهم الثمن أو يحسب لهم من أصل المال . فان احتاجوا لشىء من ذلك ، الستروه بالثمن الزائد المفروض ! وكذلك القمح والفول والسعير ، لا يبيعون منه شيئا لغير طرف الباشا ... بالثمن المفروض والكيل الوافى !

ومنها: الأمر لكشاف الأقاليم بالمناداة العسامة: بالمنع لمن يأخذ أو يأكل من الفول الأخضر والحمص والحلبة، وأن المعينين في الحدم والمباشرين وكشاف النواحى، لا يأخذون شيئا من الفلاحين، كعادتهم،

من غير ثمن ... فمن عثر عليه بأخذ شيء - ولو رغيفا أو تبنا أو من رجيع البهائم - حصل له مزيد الضرر ... ولو كان من الأعاظم . وكذلك الأمر بتكميم أفواه المواشى التي تسرح للمرعى حوالى الجسور والغيطان .

ومنها: أن نصرانيا من الأرمن التزم بقلم الأبزار التى تأتى من بلاد الصعيد ، مثل: الحبة السوداء ، والشمر ، والأنيسون ، والكمون ، والكراوية ، ونحو ذلك ... بقدر كبير من الأكياس . ويتولى هو شراءها دون غيره ، ويبيعها بالثمن الذي يفرضه ، ومقدار ما التزم بدفعه من الأكياس للخزينة — على مابلغنا — خمائة كيس . وكانت في أيام الأمراء المصريين عشرة أكياس لا غير . فلما تولى على وكالة دار السعادة : صالح بيك المحمدي ، زادها عشرة أكياس .

وكانت وكالة الأبزار والقطن وقفا لمصطفى — أغا دار السعادة سابقا — على خيرات الحرمين وخلافهما . فلما كانت هذه الدولة ، تولاها شخص على مائتى كيس . وعند ذلك سعر الأبزار : التمر أضعاف الثمن الأصلى . ومن داخل الأبزار : التمر الأبريمي والسلطاني ، والحوص والمقاطف ، والسلب والليف . وبلغ سعر المقطف الذي يسع الكيلة من البر : خمسة وعشرين نصفا ، وكان يباع بنصف البر : خمسة وعشرين نصفا ، وكان يباع بنصف ذلك .

ومنها: أن «كرابيت» معلم ديوان السكمرك ببولاق التزم بمشيخة الحمامية، وأحدث عليها وعلى توابعها حوادث. وعسلى النساء البلانات فى كل جمعة قدرا من الدراهم، وجعل لنفسه يوما فى كل جمعة، يأخذ ايراده من كل حمام.

ومنها: ما حصل فى هـذه السنة من شـحة الصابون، وعدم وجوده بالأسواق ومع السراحين،

وهو شيء لا يستغنى عنه الغني ولا الفقير . وذلك أن تجاره بوكالة الصابون ، زادوا في ثمنه ، محتجين بما عليهــم من المغارم والرواتب لأهــل الدولة ... فيامر الكتخدا فيه بأسر ، ويسعره بثمن ، فيدعون الخسران وعدم الربح. وتكرر الحال فيه المرة بعد المرة ، ويتشكون من قلة المجلوب ... الى أن سعر رطله بستة وثلاثين نصفا . فلم يرتضوا ذلك ، وبالغوا في التشكي . فطلب قوائمهم: ، وعمل . حسابهم ، وزادهم خمسة أنصاف فى كل رطــل ، وحلف ألا يزيد على ذلك ... وهم مصممون على دعوى الحسران . فأرسل من أتباعه شخصا تركيا لمباشرة البيع ، وعدم الزيادة . فيأتى الى الخان في كل يوم يباشر البيع على من يشترى بذلك الثمن لأربابه ، ويمكث مقدار ساعتين من النهار ، ويغلق الحواصل ، ويرفع البيــع لثاني يوم . وفي ظرف هاتين الساعتين تزدحم العسكر على الشراء ، ولا يتمكن خلافهم من أهل البلد من أخذ شيء . وتخرج العسكر فيبيعون من الذى اشتروه على الناس بزيادة فاحشة ٠٠٠ فياخذ الرطل بقرش ، ويبيعه على غيره بقرشين .

ورفع التشكى الى كتخدا ، فأمر ببيعه عند باب زويلة فى السبيلين — المواجه أحدهما للباب ، والسبيل الذى أنشأته الست نفيسة المرادية عند الخان تجاه الجامع المؤيدى — ليسهل على العامة تحصيله وشراؤه ، فلم يزدد الحال الاعسرا.

وذلك أن البائع يجلس داخل السبيل ، ويغلق عليه بابه ، ويتناول من خروق الشبابيك من المشترى الثمن ، ويناوله الصابون . فازدحمت طاوائف العساكر على الشراء ، ويتعلقون بأيديهم وأرجلهم على شبابيك السبيلين ، والعامة أسفلهم لايتمكنون من أخذ شيء ، ويمنعون من يزاحمهم … فيكون على السبيلين ضحة وصاباح من الفريقين ، فلا يسع ابن البلد ، الفقير المضطر ، الا أن يشارى من

العسكرى بما أحب ... والا رجع الى منزله من غير شيء . واستمر الحال على هذا المنوال أياما .

وفى بعض الأحايين يكثر وجود الصابون بين يدى الباعة بوسط السوق ، ولا تجد عليه مزاحمة وأمام البائع كوم عظيم ، وهو ينتظر من يشترى ، وذلك فى غالب الأسواق مثل : الغورية والأشرفية وباب زويلة ، والبندقانيين ، والجهات الخارجة ، ثم يصبحون فلا يوجد منه شىء ، ويرجع الازدحام على السبيلين كالأول .

ومنها: أن الباشا أطلق المناداة فى البلدة ، وندب جماعة من المهندسين والمباشرين للكشف على الدور والمساكن . فان وجدوا به أو ببعضه خللا ، أمروا صاحبه بهدمه وتعميره . فان كان يعجز عن ذلك ، فيؤمر بالخروج منها واخلائها ، ويعاد بناؤها على طرف الميرى ، وتصير من حقوق الدولة !

وسبب هذه النكتة: أنه بلغ الباشا سقوط دار ببعض الجهات ، ومات تحت ردمها ثلاثة أشخاص من سكانها . فأمر بالمناداة ، وأرسل المهندسين والأمر بما ذكر . فنزل بأهالي البلد من الكرب أمر عظيم ، مع ما هم فيه من الإفلاس ، وقطع الأيراد ، وغلو الأسعار .

على أن من كان له نوع مقدرة على الهدم والبناء ، لا يجد من أدواته شيئا ... بحسب التحجير الواقع على أرباب الأشعال واستعمال الجسيع فى عمائر الباشا وأكابر الدولة ... حتى ان الانسان اذا احتاج لبناء كانون لا يجد من يبنيه اولا يقدر على تحصيل صانع ، أو فاعل ، أو أخذ شيء من رماد الحمام ... الا بفرمان . ومن حصل شيئا من ذلك – على طريق السرقة – فى غفلة ، وعثر عليه ... نكلوا به ، وبرئيس الحمام . وحمير الباشا – وهى أزيد من ألفى حمار – تنقل بالمزابل والسرقانيات ، طول النهار ، ما يوجد بالحمامات

من الرماد ، وتنقل أيضا الطوب والدبش والأتربة وأنقاض البيوت المتهدمة لمحل العمائر بالقلعة ، وغيرها . فترى الأسواق والعطف مزدحمة بقطارات الحمير الذاهبة والراجعة .

واذا هدم انسان داره ، التي أمروه بهدمها ، وصل اليه في الحال قطار من الحمير لأخذ الطوب الذي يتساقط ... الا أن يكون من أهل القدرة على منعهم . وربما كانت هذه الأوامر حيلة على أخذ الأنقاض . وأما الأتربة فتبقى بحالها — حتى في طرق المارة — للعجز عن نقلها . فترى غالب الطرق والنواحي مردومة بالأتربة .

وأما الهدم ، ونقل الأنقاض من البيوت الكبار ، والدور الواسعة ، التي كانت مساكن الأمراء المصريين بكل ناحية — وخصوصا بركة الفيل ، وجهة الحبائية — فهو مستمر ، حتى بقيت خرائب خربة ، ودعائم قائمة ، وكيسانا هائلة ، واختلطت بها الظرق ، وأصبحت موحشة ... ولا مأوى بها حتى للبوم ! بعد أن كانت مراتع غزلان . فكنت كلما رأيتها أتذكر قول القائل :

هـــذى منـــازل أقوام عهـــدتهم

فى خفض عيش نعيم ما له خطر صاحت بهم نوب الأيام فارتحلوا

الى القبـــور فلا عين ولا أثر

وكذلك بولاق ، التى كانت منتزه الأحباب والرفاق ، فانه تسلط عليها كل من سليمان أغا السلحدار واسماعيل باشا ... في الهدم ، وأخذ أنقاض الأبنية لأبنيتهم بسر انبابة ، والجزيرة الوسطى بين انبابة وبولاق . فان سليمان أغا أنشأ بستانا كبيرا ببر انبابة ، وسوره وبني به قصرا وسواقي ، وأخذ يهدم أبنية بولاق ، من الوكائل والدور ، وينقل أحجارها وأنقاضها في المراكب ، ليلا ونهارا ، الى البر الآخر . واساعيل باشا كذلك

أنشأ بستانا وقصرا بالجزيرة ، وشرع أيضا فى اتساع سرايته ومحل سكنه ببولاق ، وأخذ الدور والمساكن ، والوكائل ... من حد الشون القديم الى آخر وكالة الأبزار العظيمة طولا فيهدمون الدور وغيرها من غير مانع ولا شافع ، وينقلون الأنقاض الى محل البناء .

وكذلك ولى خوجة شرع فى بناء قصر بالروضة ببستان . فهو الآخر يهدم ما يهدمه من مصر القديمة ، وينقل أنقاضه لبنائه ، وهلك قبل اتمامه !

وأما نصارى الأرمن وما أدراك ما الأرمن ! — الذين هم أخصاء الدولة الآن ، فانهم أنشأوا دورا وقصورا وبساتين بمصر القديمة لسكنهم فهم يهدمون أيضا وينقلون لأبنيتهم ماشاءوا ، ولا حرج عليهم ، وأنما الحرج والمنع والحجر والهدم على المسلمين ، من أهل البلدة فقط !

ومنها: أن الباشا أمر ببناء مساكن للعسكر الذين أخرجهم من مصر ... بالأقاليم ، يسمونها القشلات ، بكل جهة من أقاليم الأرياف ، لسكن العساكر المقيمين بالنواحي ، لتضررهم من الاقامة الطويلة بالخيام ، فى الحر والبرد ، وأحتياج الخيام فى كل حين الى تجـــديد وترقيع ، وكثير خـــدمة . وهي جمع قشلة — بكسر القاف وسكون الشمين -وهَى فى اللغة التركية المكان الشتوى ، لأن الشناء فى لغتهم يسمى «قش» - بكسر القاف وسكون الشين - فكتب مراسيم الى النواحي بســـائر القرى بالأمر لهم يعمل الطُوبِ اللبن ، ثم حرقه وحمله الى محل البناء . وفرضوا على كل بلد وقرية فرضا ، وعددا معينا . فيفرض على القرية مشلا : خمسمائة ألف لبنة وأكثر … بحسب كبر القرية وصــغرها فيجمع كاشف الناحية مشايخ القرى ، ثم يفرض على كُل ثبيخ قدرا وعددا منَّ اللَّبن : عشرين ألفا ، أو ثلاثين ألفًا ، أو أكثر ، أو أقل . ويلزم بضربها

وحرقها ورفعها ، وأجلهم مدة ثلاثين يوما وفرضوا على كل قرية أيضا مقادير من أفلاق النخل ، ومقادير من الجريد ... ثم فرضوا عليهم أيضا أسحاصا من الرجال لمحل الأشغال والعمائر ، يستعملونهم فى فعالة نقل أدوات العمارة فى النواحى ، حتى الاسكندرية وخلافها ولهم أجرة أعمالهم ، فى كل يوم ، لكل شخص سبعة أنصاف فضة لاغير ، ولمن يعمل اللبن أجرة أيضا ، ولشمن الأفلاق والجريد قدر معلوم ، لكنه قليل

ومنها: أنه توجه الأمر لكشاف النواحي ، عند انكشـاف المـاء عن الأراضي ، بأن يتقدموا الى الفلاحين : بأن من كان زارعا في العام الماضي فدانی کتان ، أو حمص ، أو سمسم ، أو قطن ٠٠٠ فليزرع في هذه السنة أربعة أفدنة ضعف ما تقدم لأن المزارعين عزموا على عدم زراعة هذه الأشسياء لما حصل لهم من أخذ ثمرات متاعهم وزراعاتهم ، للتي دفعوا خراجها الزائد ، بدون القيمة التي كانوا يبيعون بها ... مــع قلة الخراج الذي كانوا يماطلون فيه الملتزمين السابقين ، مع التظلم ، والتشكى. فيزرع الزارع ما يزرعه من هذه الأشياء من التقاوى المتروكة في مخزنه ، ثم يبيع الفدان من الكتان الأخضر في غيطه ، ان كان مستعجلا ، بالثمن الكثير ... والا أبقاه الى تمام صلاحه ، فيجمعه ويدقه ويبيع ما يبيعه من البزر ، خاصـــة ، بأغلى ثمن ، ثم يتمّم خدمته ، من التعطين والنشر والتمحير ... الى أن يصفى ، وينظم من أدرانه وخشــوناته ، وينصلح للغزل والنســج ، فيباع حينتُـنـذ بالأوقيــة والرّطل . وكذا القطنّ والنيــلةُ

فلما وقع عليهم التحجير ، وحرموا من المكاسب ، التي كانوا يتوسعون بها في معايشهم ، باقتناء المواشي والحلي للنساء ، قالوا: ما عدنا نزرع هذه الأشياء ، وظنوا أن يتركوا على هواهم ،

ونسوا مكر أوليائهم ، فنزل عليهم الأمر والالزام ، بزرع الضعف ... فضجوا ، وترجوا واستشفعوا ، ورضوا بمقدار العام الماضى ، فمنهم من سسومح ، وهو ذو المقدرة .

وبعد اتمامه وكمال صلاحه ، يؤخذ بالشين المفروض على طرف الميرى ، ويباع لمن يشترى ، من أربابه أو خلافهم ، بالثمن المقدر ، وربح زيادته لطرف حضرة الباشا ... مع التضييق والحجر البليغ والفحص عن الاختلاس . فمن عثروا عليه باختلاس شيء ، ولو قليلا ، عوقب عقابا شديدا ليرتدع خلافه . والكتبة والوظفون لتحرير كل صنف ووزنه وضبطه فى تنقلات أطواره ، وعند تسليم الصناع .

و تتج من ذلك وأثمر عزة الأشياء ، وغلو الأسعار على الناس ، منها : أن المقطع القماش ، الذي كان ثمنه ثلاثين نصفا ، بلغ سعره عشرة قروش ... مع عزة وجدانه بالأسواق المعدة لبيعه ، مثل ، سوق مرجوش وخلافه ... خلا الطوافين به . والثوب البطانة ، الذي كان ثمنه قرشين ، بلغ ثمنه سسبعة قروش ، وأدركناه في الأزمان السابقة يباع بعشرين نصفا . وبلغ ثمن الثوب من البفتة المحلاوي أربعة عشر قرشا ، وكان يباع — فيما أدركنا — بدكان التأجر بستين نصفا ... وقس على ذلك ا

وبسبب التحجير على النيلة ، غلا صبغ ثياب الفقراء ، حتى بلغ صبغ الذراع الواحد ، نصف قرش ... والله يلطف بحال خلقه . وما دام «توزون» له امرأة مطاعة فالميل في الجمر !

ومنها: استمر التحجير على الأرز ومزارعه ، على مثل هذا النسق ، يحيت أن الزراعين أه التعبانين فيه ، لا يمكنون من أخذ حبة منه ، فيؤخذ بأجمعه لطرف الباشا ، بما قدره من الثمن ، ثم يخدم ويضرب ويبيض في المداوير والمدقات ،

والمناشر ، بأنجرة العمال على طرفه ، ثم يباع بالثمن المفروض .

واتفق أن شخصا من أبناء البلد ، يسمى حسين جلبى عجوة ، ابتكر بفكره صورة دائرة ، وهى التى يدقون بها الأرز ، وعمل لها مثالا من المستادة اذا كانت تدور بأربعة أثوار ، فيدير هذه ثوران . وقدم ذلك المثال الى الباشا ، فأعجب ، وأمره بالمسير الى دمياط ، ويبنى بها دائرة ويهندسها برأيه ، ومعرفته . وأعطاء مرسوما بما يحتاجه من الأخشاب والحديد والمصرف ، . ففعل ، وصحح قوله . . ثم فعل اخرى برشيد ، وراح أمره ، بسبب ذلك .

ومنها: أن الباشا لما رأى هذه النكتة من حسين شلبى هسذا ، قال : « ان فى أولاد مصر نجابة ، وقابلية للمعارف » . فأمر ببناء مكتب بحوش السراية ، ويرتب فيه جملة من أولاد البلد ، ومماليك البائبا ، وجعل معلمهم حسين أفندى — المعروف بالدوريش الموصلى — يقرر لهم قواعد الحساب والهندسة ، وعلم المقادير والقياسات والارتفاعات ، والستخراج المجهولات ... مع منساركة شخص وأسخاصا من الافرنج ، وأحضر لهم آلات هندسية وأشخاصا من الافرنج ، وأحضر لهم آلات هندسية والارتفاعات ، والمساحة ، ورتب لهم شهريات .

واستبروا على الاجتماع بهذا المكتب، وسموه مهندس خانة ، فى كل يوم من الصباح الى بعد الظهيرة ، ثم ينزلون الى بيوتهم ، ويخرجون فى بعض الأيام الى الخلاء ، لتعلميم مسلحات الأراضى وقياساتها بالأقصاب ... وهو الغرض المقصود للباشا 1

ومنها: استمرار الانشاء فى السفن الكسار والصنار، لنقل الغلال من قبلى وبحرى لناحية الأسكندرية، لتباع عسلى الافرنج ... من سسائر أصناف الحبوب. فيشحنون السفن من سواحل البلاد القبلية، وتأتى الى ساحل بولاق، ومصر القديبة، فيصبونها كيمانا هائلة، عظيمة عصاعدة في الهواء. فتصل المراكب البحرية لنقلها، فتصبح ولا يبقى شيء منها. ويأتى غيرها، وتعود كما كانت بالأمس ... ومثل ذلك بساحل رشيد. وأما الحبوب البحرية فانها لا تأتى الى هسذه السواحل، بل تذهب من سواحلها الى حيث هى برشيد، ثم الى الاسكندرية،

ولما بطل البغاز ، جمعوا الحمير الكثيرة والجمال، ينقسلون عليها على طريق البر بالأجرة القليسلة ، فكانت تموت ، من قلة العلف ، ومشقة الطريق ، وتوسق بها السفن الواصلة بالطلب الى بلاد الافرنج بالثبن ، عن كل أردب من البر ستة آلاف فضة .

وأما الفول والشعير ، والحلبة والذرة ، وغيرها من الحبوب والأدهان فأسعارها مختلفة ، ويعوض بالبضائع والنقود من الفرانسة ، معبأة فى صنادين صغيرة تحمل الثلاثة منها على بعير الى الخزينة وهى مصفحة بالجديد — يمرون بها قطارات الى القلعة .

وعند قلة الغلل ، ومضى وقت الحصاد ، يتقدم الى كشاف النواحى القبلية والبحرية ، بفرض مقادير من الغلال على البلدان والقرى ، فيلزمون مشايخ البلدان بما تقرر على كل بلد ، من القمح والغول والذرة ، ليجمعوه ويحصلوه من الفلاحين ، وهم أيضا يعملون بفلاحى بلادهم ما يعملون بجورهم وأغراضهم ، ويأخذون الأقوات المدخرة بلعيال ، وذلك بالثمن : عن كل أردب من البر غانية ريال ، يعطى له نصفها ، ويبقى له النصف الثانى

ليحسب له من أصل المال الذي سيطالب به ف العام القابل.

ومنها: أن الباشا سنح له أن ينشىء بالمحل المعروف برأس الوادى ، بشرقية بلبيس ، سواقى وعمارات ومزارع وأشجارتوت وزيتون . فذهب منسعة ، وخالية من المزارع ... وهي أراضي رمال وأودية نوكل أناسا الاصلاحها وتمهيدها ، وأن يحفروا بها جملة من السواقى ، تزيد عن الألف ساقية ، ويبنوا أبنية ومساكن ، ويزرعوا أشجار التوت لتربية دود القز ، وأسحارا كشيرة من الزيتون لعمل الصابون .

وشرعوا فى العمل والحفر والبناء ، وفى انشاء توابيت خشب للسدواقى ، تصنع ببيت الجبجى بالتبانة ، وتحمل على الجمال الى رأس الوادى ، شيئا بعد شيء ، وأمر أيضا ببناء جامع الظاهر بيبرس خارج الحسينية ، وأن يعمل مصبنة لصناعة الصابون وطبخه ، مثل الذي يصنع ببلاد الشام ، وتوكل بذلك السيد أحمد بن يوسف فخر الدين ، وعمل به أحواضا كبيرة للزيت والقلى .

ومن المتجددات أيضا: محل بخطة تحت الربع ، يعسل به وتسبك أوانى ودسوت من النحاس ، فى غاية الكبر والعظم .

ومنها: شغل البارود، وصناعته بالمكان والصناع المعدة لذلك بجزيرة الروضة، بالقرب من المقياس، بعد أن يستخرجوه من كيسان السباخ، في أحواض مبنية ومخفقة، ثم يكرروله بالطبخ، حتى يكون ملحمه غاية في البياض والحمدة، كالذي يجلب من بلاد الانكليسز والمتقيد كبيرا على صناعه شخص أفرنكي، ولهم معاليم تصرف في كل شهر، ومكان أيضا بالقلعة عند باب الينكجرية، لسبك المدافع، وعملها، وقياساتها، وهندستها ... والبنبات، وارتفاعهما

ومقاديرها ، وسمى ذلك المكان « الظبخانة » وعليه رئيس وكتبة ، وصناع ، ولهم شهريات . ومنها : شهدة رغبة الباشا في تحصيل الأموال

ومنها: شدة رغبة الباشا فى تحصيل الأموال والزيادة من ذلك من أى طريق بعد استيلائه على البلاد، والاقطاعات، والرزق الأحباسية، وابطال الفراغ، والبيع، والشراء، والمحلول عن الموتى من ذلك، والعلوفات، وغلال الأنبار، ونحوذلك. فكل من مات عن حصته أو رزقته أو مرتب، انحل بسوته ما كان على اسمه، وضبط، وأضيف الى ديوانه ... ولو له أولاد، أو كان همو كتبه باسم أولاده، وماتت أولاده قبله، انحل عنه، وأصبح هو وأولاده من غير شيء، فان أعرض حاله على الباشا، أمسر بالكشف عن ايراده، فان وجدوا بالدفاتر جهة أو وظيفة أخرى، قيل له: هذه تكفيك. وان لم يوجد فى حوزه خسلافها، أمسر له بشيء يستغله من أقسلام المكوس: اما قرش، أو نصف قرش فى كل يوم، أو نحو ذلك.

هـذا مع التفاته ورغبت فى أنواع التجارات والشركات ، وانشاء السفن ببحر الروم والقلزم ، وأقام له وكلاء بسائر الأساكل ، حتى ببلاد فرانسة والانكليز ، ومالطة ، وأزمير ، وتونس، والنابلطان والونديك والبنادقة ، واليمن والهند ، وأعطى أناسا جملا عظيمة من أموال يسافرون بها ، ويجلبون البضائع ، وجعل لهم الثك فى الربح ، فى نظير سفرهم ، وخدمتهم . فمن ذلك أنه أعطى فى نظير سفرهم ، وخدمتهم . فمن ذلك أنه أعطى للرئيس حسن المحروقي خسمائة ألف فرانسة يسافر بها الى الهند ويشترى البضائع الهندية ، ويأتى بها الى مصر ، ولشخص نصراني أيضا ستمائة ألف فرانسة . وكذلك لمن يذهب الى بيروت ، وبلاد الشام لمشترى القز والحرير ، وغير ذلك .

وعمل بمصر أماكن ومصانع لنسيج القطانى ، التى يتخذها الناس فى ملابسهم من القطن والحرير، وكذلك المجنفس والصندل . واحتكر ذلك بأجمعه ،

وأبطل دواليب الصناع لذلك ومعلميهم ، وأقامهم يشتغلون ، وينسحون فى المناسج التى أحدثها بالأجرة ، وأبطل مكاسبهم أيضا وطرائقهم التى كانوا عليها . فيأخذ من ذلك مايحتاجه فى اليلكات والكساوى ، وما زاد يرميه على التجار ، وهم يبيعونه على الناس بأغلى ثمن ، وبلغ ثمن الدرهم من الحرير خمسة وعشرين نصفا ، بعد أن كان يباع بنصفين .

ومنها : أنه أبطل ديوان المنجرة ، وهي عبارة عما يؤخذ من المعاشات ، وهي المراكب التي تغدو وتروح لموارد الأرياف مشل : شيبين السكوم ، وسمنود والبلادالبحرية ، وعليها ضرائب وفرائض للملتزم بذلك ، وهو شخص يسمى : على الجزار .' وسبب ذلك أن معظم المراكب التي تصعد ببحر النيل وتنحدر من انشاء الباشا ، ولم يبق لغـــير. الا القليـــل جدا . والعمل والانشاء بالترمـــخانة مستمر على الدوام ، والرؤساء والملاحون يخدمون فيها بالأجرة ، وعمارة خللها وأحبالها ، وجميع احتياجاتها على طرف الترسخانة ، ولذلك مباشرون وكتاب وأمناء يكتبون ، ويقيدون الصادر والوارد. وهذه الترسيخانة بساحل بولاق بها الأخشساب الكثيرة والمتنوعة ، وما يصلح للعمائر والمراكب ، ويأتى اليها المجلوب من البلاد الرومية ، والشامية . فاذ' ورد شيء من أنواع الأخشاب سمحوا للخشابة بشيء يسير منها ، بالثمن الزائد ، ورفع الباقي الي الترسخانة . وجميع الأخشاب الواردة والأحطاب جميعها في متاجر الباشا ، وليس لتجارها الا ماكان من داخَل متاجره ، وهو القليل .

ومن النوادر: أنه وصـــل من بلاد الانكليز سواقى بآلات الحديد تدور بالماء ، فلم يســـتُقم لها دوران على بحر النيل.

ومنها: أنه أنشأ جسرا منتدا من ناحية قنطرة الليمون — على يمنة السالك الى طريق بولاق —

متصلا الى شبرا على خط مستقيم . وزرعوا حافتيه أشجار التوت ، وعلى هذا النسق جسور بطرق الأرباف والأقاليم .

ومنها: أن اللحم قل وجوده من أول شهر رجب الى غاية السنة ، وغلا سنعره مع رداءته وهزاله ... حتى بيع الرطل بعشرين نصفا ، وأزيد وأقل ، منع ما فينه من العظام وأجزاء السقط والشغت . وسبب ذلك رواتب الدولة ، وأخذها بالثمن القليل ، فيستعوض الجزارون خسارتهم من الناس . وكان البعض من العسكر يشترى الوزن ، ولا يقدر ابن البلد على مراجعته ،

ومنها: أن ابراهيم أغا - الذي كان كتخدا ابراهيم باشا - قلده الباشا كشوفية المنوفية ، فمن أفاعيله: أنه يطلب مشايخ البلدة أو القربة ، فيسأل الشخص منهم على من شيخه فيقول : « أسسناذ البلدة » . فيقول له : « في أي وقت ? » ، فيقول : « وما الذي قدمته له في شياختك ? » . ويهدده أو يحبسه على الانكار ، أو يخبر من بادىء الأمر ، ويقسول : « أعطيته كذا يخبر من بادىء الأمر ، ويقسول : « أعطيته كذا وكذا » . اما دراهم ، أو أغناما ، فيأمر الكاتب بتقييده وتحريره وضبطه على الملتزم ، وسسطر بذلك دفترا وأرسله الى الديوان ليخصم عملي بذلك دفترا وأرسله الى الديوان ليخصم عملي الملتزمين من فائظهم المحرد لهسم بالديوان . فيتفق أن المحرر عليه يزيد على القدر المطلوب له فيطالب بالباقي أو يخصم عليه من السنة القابلة !

ومنها: التحجير على القصب الفارسى، فلا يتمكن أحد من شراء شىء منه — ولو قصبة واحدة — ألا بمرسوم من كتحدا بيك. فمن احتاج منه فى عمارة أو شماك ، أو لدوارات الحرير ، أو أقصاب الدخان ، أخذ فرمانا بقدر احتياجه ، واحتاج الى وسايط ومعالجات واحتجاجات حتى يظفر عطلوبه .

الباشا أعمل همته في اعادة السلد الأعظم للمتسد الموصل الى الاسكندرية ، وقد كان اتسع أمسر. وتخرب من مدة سنين ، وزحف منه ماء البحسر المالح ، وأتلف أراضي كثيرة ، وخربت منــــه قرى ومزارع ، وتعطلت بسببه الطرق والمسالك ، وعجزت الدول في أمره ، ولم يزل يتزايد في التهور وزحف المياء المالحة على الأراضي حتى وصلت الى خليج الأشرفية - التي يمتلىء منها صهاريج الثغر – فكانوا يجسرون عليه بالأتربة والطين ، فلما اعتنى الباشا بتعمير الاسكندرية ، وتشسيد أركانها وأبراجها وتحصينها ولم تزل بها العمارات ، اعتنى أيضا بأمر الجسر ، وأرسل اليه المباشرين والقومة والرجسال والفعسلة والنجارين والبنائين والمسهامير وآلات الحديد والأحجار والمؤن والأخشاب العظيمة ، والسهــوم والبراطيم حتى تمه وكان له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان فلو وفقه الله بشيء من العدالة - عملي مافيه من العسزم والرياسية والشهامة والتدبير والمطاولة — لكان أعجوبة زمانه، وفريد أوانه

وأما أمر العاملة ، فلم يزل حالها فى التزايد حتى وصل صرف الريال الفرانسة الى تسعة قروش ، وهو أربعة أمتال الريال المتعارف ولما بطل ضرب القروش من العام الماضى ، ضربوا بدلها أنصاف قروش وأرباعها وأثمانها ، وتصرف بالفرط والإنصاف العادية لا وجود لها بأيدى الناس ... الا ما قل جادا . فاذا أراد انسان منها ، دفع فى ابدالها عشرة قروش : عنها أربعمائة بصف فضة زيادة على المبدل ان كان ذهبا أو فرانسة أو قروشا ووصل صرف البندقى الى ثمانمائة نصف ، والمحر ووصل صرف البندقى الى ثمانمائة نصف ، والمحر والاسلامبولى الى أربعمائة وثمانين ... كل ذلك أساء ما المقادير والقناطير ، يأخذها التجار الشاميون ما أنه يضرب منها المقادير والقناطير ، يأخذها التجار الشاميون

والروميون بالفرط ، ثم يرسلونها متاجر بدلا عن البضائع ، لأن الريال فى تلك البلاد صرفه ثلثمائة نصف فقط . فيكون فيه من الربح ستون نصفا فى كل ريال .

ولما علم الباشا ذلك . جعل يرسل لوكلائه بالشام فى كل شهر ألف كيس من الفضة العددية ويأتيسه بدلها فرانسة ، فيضيف عليها ثلاثة أمثالها نحاسا ، ويضربها فضة عددية فيربح فيها ربحا — بدون جاه (أى بدون ربا) — عظيما ، وهكذا من هذا الباب فقط ،

ومن حوادث السنة الآفاقية : واقعة الانكليز مع أهل الجزائر ، وهو أن لأهل الجزائر صولة واستعدادا وغزوات فى البحر ، ويعزون مراكب الافريج ، ويغتسون منها غنائم ، ويأخذون منهم أسرى ، وتحت أبديهم من أسارى الانكليز وغيرهم شيء كثير ، ومينتهم حصيئة يدور بها سور خارج فى البحر كنصف الدائرة فى غابة الضخامة والمتانة ، ذو أبسراج مشحونة بالمدافع والقنابر والمرابطين والمحاربين ، ومراكبهم من داخله ، فوصل اليهم بعض مراكب الانكليز ، ومعهم مرسوم من السلطان العثمانى ، ليفتدوا أساراهم بمال ، فأعطوهم الريد عن الألف أسير ، ودفعوا من حيث أتوا . أمير مائة وخمسين فرانسا ، ورجعوا من حيث أتوا .

وبعد مدة وصل منهم بعض سفائن الى خارج المينا ، رافعين أعلام السلم والصلح . فعيروا داخل المينا من غير ممانع ، ونزل منهم أنفار فى فلوكة ، وبيدهم مرسوم بطلب باقى الأسرى ، فامتنع حاكمهم من ذلك ، وترددوا فى المخاطبات ، وفى أثناء ذلك وصلت عدة مراكب من مراكبهم ، وشلنبات — وهى المراكب الصفار المعدة للحرب — وعيروا مع مساعدة الربح الى المينا ، وأثاروا الحرب والضراب بطرائقهم المستحدثة ، فأحرقوا مراكب أهل الجزائر مع المضاربة أيضا من أهل مراكب أهل الجزائر مع المضاربة أيضا من أهل

المدينة ، مع تأخر استعدادهم ، وسرعة استعداد الخصم ، ومدافع الأبراج الداخلة لا تصيب الشلنبات الصغيرة المتسغلة — وهم لا يخطئون . ثم هم فى شدة الغارة والحرب ، اذ قيسل للحاكم بأن عساكره الأتراك تركوا المحاربة ، واشتغلوا بنهب البلدة ، واحراق الدور ، فسقط فى يده ، واحتار فى أمره ... ما بين قتال العدو الواصل ، أو قتال فى أمره ... ما بين قتال العدو الواصل ، أو قتال عسكره ومنعهم وكفهم عن النهب والاحراق والفساد صدرة ومنعهم وكفهم عن النهب والاحراق والفساد وطلب الأمان من الانكليز ، فعند ذلك أبطلوا وطلب الأمان من الانكليز ، فعند ذلك أبطلوا

وترددوا فى الصلح على شرائطهم .. التى منها : تسليم بواقى الأسرى ، واسترداد المال الذى سلموه فى الفداء السابق حالاً من غير مهلة . فكان ذلك ، وتسلموا الأسرى .

وفيهم من كان صغيرا وأسلم وقرأ القسرآن واتفقوا على المتاركة والمهلة زمنا مقداره ستة أشهر، ورجعوا الى بلادهم بالظفر والأسرى .

والأمر لله وحده أ

ثم ان الجزائرلية اجتهدوا في تعمير ماتهدم وتخرب من السور والأبراج والجامع في الحرب ، وكذلك ما أخربه عساكرهم ، الذين هم أعدى من الأعداء — وأضر ما يكون على الاسلام وأهله . ومسارت الأخبار بذلك في الآفاق ، وأمدهم سلطان المغرب مولاي سسليمان ، وبعث اليهم مراكب عوضا عن الذي تلف من مراكبهم ، فأرسل اليهم معمرين وأدوات ولوازم عمارات ، وكذلك حاكم تولس وغيرها ، ومن السلطان العثماني أيضا .

ولم يتفق فيما نعلم لأهل الجزائر مثل هذه الحادثة الهائلة ، ولا أشنع منها . وكانت هذه الواقعة غرة شهر شوال من السنة ، وهو يوم عيد الفطر ، وكان عيدا عليهم فى غاية الشناعة ...

ولا حوَّل ولا قوة الا بالله العلى العظيم ...

وأما من مات في هذه السنة مبن له ذكر :

مات الشيخ الفهامة ، والنحرير العلامة ، الفقيه النحوى الأصولي .. ابراهيم البسيوني البجيرمي الشافعي . وهو ابن أخت الشيخ موسى البجيرمي.. الشيخ الصالح المقتصد الورع الزاهد .

حضر جل الأشياخ المتقدمين ، وهو فى عــــــداد الطبقة الأولى ، ودرس وأفاد ، وانتفع به الطلبة ... بل غالب الناس .

كان طارحا للتكلف، متقشفا مع التواضع والانكسار، ملازما على العبادة، مستحضرا للفروع الفقهية والمعقولية ، والمناسبات الشعرية ، والشواهد النحوية والأدبية .. جيد الحافظة ، لا تعل مجالسته ومؤانسته . ولم يزل على حالت وافادته ، وانجماعه وعفته ، حتى تمرض وتوفى يوم السبت ، منتصف المحرم من السنة ، عن نصو الخبسة وسبعين ، وصلى عليه بالأزهر في مشهد حافل . رحمه الله تعالى والمانا .

#### \* \* \*

ومات الشيخ العلامة ، الأصولي ، الفقيم النحوى : على الحصاوى الشافعي ... نسبة الى بلدة بالقليوبية تسمى الحصة .

حضر الى الحامع الأزهر صغيرا ، وحفظ القرآن والمتون ، وحضر دروس الأشياخ : كالشيخ على العدوى المنسفيسى الشهير بالصعيدى ، والشيخ عبد الرحمن النحريرى الشهير بالمقسرى . ولازم الشيخ سليمان الجمل ، وبه تخرج . وحضر على الشيخ عبد الله الشرقاوى مصطلح الحديث . وكان

يحفظ جمع الجوامع ، مع شرحه للجلال المحلى فى الأصول ، ومختصر السمعد ، ويقرأ الدروس ، ويفيد الطلبة .

وكان انسانا حسنا مهذبا متواضعا ، ولا يرى لنفسنه مقاما ... عاش معانقا للخمول فى جهد وقلة من العيش ، مع العفة وعدم التطلع لغيره ، صابرا على مناكدة زوجته . وبأخرة أصيب فى شقه بداء الفالج انقطع بسببه أشهرا ، ثم انجلى عنه يسيرا مع سلامة حواسه ، وعاد الى الاقراء والافادة .

ولم يزل على حسن حاله ، ورضاه وانشراح صدره ، وعدم تضجره وشكواه للمخلوقين الى أن توفى فى شهر جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين والف . رحمه الله وايانا .

#### \* \* \*

ومات الشيخ العلامة ، والنحرير الفهامة : السيد أحمد بن محمد بن إسهاعيل ، من ذرية السيد محمد الدوقاطي الطهطاوي الحنفي .

والده رومى حضر الى أرض مصر متقلدا القضاء بطهطا — بلدة بالقرب من أسيوط بالصعيد الأدنى — فتزوج بامرأة شريفة فولد له منها للترجم ، وأخوه السيد اسماعيل ، ولم يزل مستوطنا بها الى أن مات وترك ولديه المذكورين وأختا لهما .

حضر المترجم الى مصر فى سنة احدى وثمانين ومائة وألف — وكان قد بدا نبات لحيته — بعدما حفظ القرآن ببلده ، وقرأ شيئا من النحو 6 فدخل الأزهر ولازم الحضور فى الفقه على الشيخ أحمد

الحماقى ، والقدسى ، والحريرى ، والشيخ مصطفى الطائى ، والشيخ عبد الرحمن العريشى ... حضر عليه من أول كتاب الدر المختار الى كتاب البيوع ، وتمم حضوره على المرحوم الوالد مع الجماعة ، لتوجه الشيخ عبد الرحمن لدار السلطنة لبعض المقتضيات عن آمر على بيك فى سنة ثلاث وثمانين ومائة وألف . فالتمس الجماعة تكملة الكتاب على الوالد ، فأجابهم لذلك . فكانوا يأتون للتلقى عنه فى المنزل ، والمترجم معهم .

وفى أثناء ذلك قرأت مع المترجم على الوالد متن نور الايضاح بعد انصراف الجماعة عن الدرس وتخلف المترجم ... وذلك لعلو السند ، فان الوالد تلقاه عن ابن المؤلف ، وهو عن جد الوالد ، عن المؤلف . وجد الوالد والمؤلف يسميان « بحسن »، فهو من عجيب الاتفاق .

وكان المترجم يلائم طبع الفقير فى الصحة ، فكنت معه فى غالب الأوقات ، اما فى الجامع أو فى المنزل ، للطافة طبعه ، وقرب سنى من سنه . وكان الوالد يرى ذلك ، ويسألنى عنه اذا تخلف فى بعض الأحيان ، ويقول : « أين رفيقك الصعيدى ؟ » . فكان يعيد معى ويفهمنى ما يصعب على فهمه . ولم يزل يدأب فى الاشتعال والطلب ، مع لجودة ذهنه ، وخلو باله وتفرغه ... والفقير بخلاف ذلك (١) .

وتلقى المترجم الحديث سماعا واجازة عن كل من الشيخ حسن الجداوى ، والشيخ محمد الأمير ، والشيخ عبد العليم الفيومى ... ثلاثتهم عن الشيخ على العدوى المستفيسى ، عن الشيخ محمد عقيلة سنده المشهور .

ولما ترشح للافادة والتدريس - وكان مسكنه بناحية الصليبة - جلس للاقراء بالمدرسة الشيخونية والمرغتمشية ، واحتف به سكان تلك

الناحية وأكابرهم ، واعتنوا بشأنه ، وأسكنوه في دار تليق به ، وهادوه ، وواسوه ، وأكرموه .

وكانت تلك الناحية عامرة بأكابرها . وانفسرد المترجم عندهم لكونه على مذهبهم ، وأصله من جنس الأثراك ، وخلو تلك النواحي من أهسل العلم — وخصوصا الأحناف — وملازمة المترجم للحالة المحمودة من الافادة ... مع شرف النفس ، والتباعد عما يخل بالمروءة — الا ما يأتيه عفوا — فازدادت محبتهم له ، ووثقوا فيما يقضيه .

ثم تصدى لوقف الشيخونيتين وايرادهما، واستخلاص أماكنهما، وشرع فى تعميرهما، وساعده على ذلك كل من كان يعب الاصلاح، فجدد عمارة المسجد والتكية، وأنشأ بها صهريها، وفى أثناء ذلك انتقل بأهله الى دار مليحة بجوار المسجد — بالدرب المعروف بدرب الميضاة — وقفها بانيها على المسجد.

كل ذلك والمترجم لم ينقطع عن الحضور الى الأزهر فى كل يوم ، ويقرأ درسه أيضا بالجامع ، ولما كثرت جماعته ، انتقل الى المدرسة العينية بالقرب من الأزهر .

ولما عبر محمد أفندى الودنلى الجامع المجاور لمنزله ، تجاه القنطرة المعروفة بعمارشاه ، والمكتب ... قرر المترجم فى درس الحديث بها فى كل يوم بعد العصر ، وقرر له عشرة من الطلبة ، ورتب للشيخ والطلبة معلوما وأفرا يقبض من الديوان .

ولما مات الشيخ ايراهيم الحسريرى ، تعين المترجم لمشيخة الحنفية ، فتقلدها على امتناع منه ، فاستمر الى أن أخرج السيد عمر مكرم من مصر منفيا ، وكتبوا فى شماته عرضحالا الى الدولة ، نسبوا اليه فيه أشياء لم تحصل منه ، وطلسوا الشهادة فيها ... فامتنع . فشنعوا عليه ، وبالغوا فى

<sup>(</sup>۱) یعنی نفسه .

الحط عليه ، وعزلوه من المشيخة وقلدوها الثبيخ حسين المنصورى . فلما مات المذكور ، أعيد المترجم الى مشيخة الحنفية - وذلك فى غرة شهر صفر سنة آلف ومائتين وثلاثين - ولبس الخلع من الشيخ الشنوانى ، شيخ الجامع ، ثم من الباشا ، وباقى المشايخ أرباب المظاهر ، ولم يختلف عليه النان .

وفى هذه السنة استأذن الفقير فى بناء مقبرة بدفن فيها اذا مات ، بجوار الشيخ أبى جعفر الطحاوى بالقرافة ، لكونى ناظرا عليها . فأذنت له فى ذلك ، فبنى له قبرا بجانب مقام الأستاذ . ولما توفى دفن فيه .

وكانت وفاته ليلة الجمعة بعد الغروب ، خامس عشر رجب سنة احدى وثلاثين ومائتين وألف . وله من المآثر حاشية على الدر المختار : شرح تنسوير الأبصار فى أربعة مجلدات ، جمع فيها المواد التى على الكتاب ، وضم اليها غيرها .

#### \* \* \*

ومات النجيب الأريب ، والنادرة العجيب ...
أعجوبة الزمان ، وبهجة الخلان : حسن افندى
المعروف بالدرويش الموصلى ، كما أخبر عن
انسه - الذكى الألمعى ، والسميذع اللوذعى .
كان انسانا عجيبا فى نفسه ، مميزا شهيرا فى مصره ، طاف البلاد والنواحى ، وجال فى الممالك والفراحى ، وجال فى الممالك والفراحى ، واطلع على عجائب المخلوقات ، وعرف الكثير من الألسن واللغات ، ويعتزى لكل قبيل ، ويخالط كل جيل : فمرة ينتسب الى فارس ، وأخرى الى بنى مكانس ، فكأنه المعنى بما قيل :

طهورا بمان اذا لاقیت ذا بهن وان رأیت معهدیا فعدنانی هذا مع فصاحة لسان ، وقوة جنان ، والمشاركة فی كل فن من الریاضیات والادبیات ... حتى بظن

مامعه أنه مجيد فى ذلك النمن ، منفرد به . وليس الأمر كذلك ، وانما ذلك بقوة الفهم والحفظ ، وما . فيمه من القابلية ، فيستغنى بذلك عن التلقى من الأشماخ .

وأيضا فقد انقرض آهل الفندون ، فيحفظ اصطلاحات الفن وأوضاع أهله ، ويبرزه فى ألفاظ ينمقها ويحسنها ، ويذكر أسماء كتب مؤلفة ، وأشياخا وحكما يقل الاطلاع عليها والوصول اليها. ولمعرفته باللغات خالط كل ملة حتى يظن أهل كل ملة أنه واحد منهم ، ويحفظ كثيرا من الشبه والمدركات العقلية والبراهين الفلسفية .

وأهمل الواجبات الشرعية والفرائض القطعية ... وربما قلد كلام الملحدين وشكوك المارقين ، ويزلق لسانه فى بعض المجالس بغلطات من ذلك ووساوس . فلذلك طعن الناس عليه فى الدين ، وأخرجوه عن اعتقاد المسلمين ، وساءت فيه الظنوذ ، وكثر عليه الطاعنون ، وصرحوا بعد موته بما كانوا يخفونه فى حياته لاتقاء شره وسطواته .

وكان له تداخل عجيب فى الأعيان ، ومع كل أهل دولة وزمان ، ورؤساء الكتبة والمباشرين من الاقباط والمسلمين ... بالمعزة الزائدة ، واستجلاب الفائدة . لا تعل مجالسته ولا معاشرته .

وباخرة لما رغب الباشا فى انشاء محل لمعرفة علم الحساب والهندسة والمساحة ، تعين المترجم رئيسا ومعلما لمن يكون متعلما بذلك المكتب , وذلك أنه تداخل بتحيالاته لتعليم مماليك الباشا الكتابة والحساب و نحو ذلك ، ورتب له خروجا وشهرية ، ونجب تحت يده بعض المماليك فى معرفة الحسابيات و نحوها .

وأعجب الباشا ذلك ، فذاكره وحسن له بأن بفرد مكانا للتعليم ، ويضم الى معاليكه من يريد

التعليم من أولاد الناس . فأمر بانشاء ذلك المكتب، وحضر اليه أشياء من آلات الهندسة والمساحة والهيئة الفلكية من بلاد الانجليز وغيرهم .

واستجلب من أولاد البلد ما ينيف على الثمانين شمخصا من الشبان الذين فيهم قابلية للتعليم . ورتبوا لكل شخص شهرية وكسوة فى آخر السنة . فكان يسعى فى تعجيل كسوة الفقير منهم ليتجمل بها بين أقرانه ، ويواسى من يستحق المواساة ، ويشترى لهم الحمير مساعدة لطلوعهم ونزولهم الى القلعة ... فيجتمعون للتعليم فى كل يوم من الصباح الى بعد الظهر .

وأضيف اليه آخر حضر من اسلامبول له معرفة بالحسابيات والهندسيات لتعليم من يكون أعجميا لا يعرف العربية ، مساعدا للمترجم فى التعليم ، يسمى روح الدين افندى . فاستمر نحوا من تسعة أشهر .

ومات المترجم ... وذلك أنه افتصد وطلع الى القلعة ، فحنق على بعض المتعلمين وضربه ، فانحلت الرفادة ، فسال منه دم كثير فحم حمى مختلطة ، واستمر أياما وتوفى ، ودفن بجامع السراج البلقينى بين السيارج .

وعند ذلك زاد قول الشامتين ، وصرحوا بسا كانوا يخفونه فى حياته . فيقول البعض : « مات رئيس الملحدين » ا وآخر يقول : « انهدم ركن الزندقة » . ونسبوا اليه أن عنده الكتاب الذى ألفه ابن الراوندى لبعض اليهود وسماه « دافع القرآن » ، وأنه كان يقرأه ويعتقد به . وأخبروا بذلك كتخدا بيك ، فطلب كتبه ، وتصفحوها فلم يجدوا بها ذلك الكتاب . وما كفى مبغضه وحاسده من الشناعات حتى رأوا له منامات شنيعة تدل على أنه من أهل النار ! والله أعلم بخلقه .

وبالجملة فكان غريبا في بابه . وكانت وفاته يوم

الخميس سابع عشرى جمادى الثانية من السنة ، وانفرد برياسة المكتب روح الدين أفندى المذكور. \*

ومات الأجل المكرم « الشريف غالب »بسلانيك وهو المنفصل عن عمارة مكة وجسدة والمدينة وما انضاف الى ذلك من بلاد الحجاز ... فكانت امارته نحوا من سبع وعشرين سنة ، فانه تولى بعد موت الشريف سرور فى سنة ثلاث ومائتين وألف .

وكان من دهاة العالم ، وأخباره ومناقبه تحتاج الى مجلدين . ولم يزل حتى سلط الله عليه بأفاعيله هذا الباشا ، فلم يزل يخادعه ، حتى تمكن منه وقبض عليه ، وأرسله الى بلدة سلانيك . وخرج من سلطنته وسيادته الى بلاد الغربة ، ونهبت أمواله ، وماتت أولاده وجواريه ، ثم مات هو فى هذه السنة .

#### \* \* \*

ومات الأمير مصطفى بيك دالى باشا ، وهـــو قريب الباشا ونسيبه أيضا ، وكان من أعاظم أركان دولتــه ... شـــهير الذكر ، موصـــوفا بالاقدام والشحاعة . ومات بالاسكندرية . ولما وصل خبره الى الباشا اغتم غما شديدا ، وتأسف عليه .

وكان الباشا ولاه كشوفية الشرقية ، وقرن يه على كاشف ... فأقام بها نحو السنتين ، ومهد البلاد ، وأخاف العربان وأذلهم ، وقتل منهم الكثير وجمع لمخدومه أموالا جمة .

وكان جسيما بطينا ... يأكل التيس المخصى وحده ، ويشرب عليه الزق من الشراب ، ثم يتبعه بشالية أو اثنتين من اللبن ، ويستلقى نائما مشل العجل العظيم ذى الخوار! الا أنه كان يقضى حاجة من التجأ اليه ، ويحب أولاد الناس ويواسيهم ، ويتجاوز عن الكثير ، ويعطى ما يلزمه من الحقوق لأربابها .

ولما تحققت أخت ، التي هي زوج البأشا ، وكذلك والدته ... أمرتا باحضار رمته الى مصر ، وبدفن بسدفنهم . وتعيين لذلك مسليمان أغا السكندرية ، ووضعه في السكندرية ، ووضعه في صندوق مزفت على عربية ، ووصل به بعد اثني عشر يوما من موته . وكان وصوله في ثاني ساعة من ليلة الجمعة سادس عشري جمادي الثانية . وذهبوا به الى المدفن في المشاعل من خلف المجراة .

فلما وصلوا الى المدفن ، أرادوا الزاله الى القبر بالصندوق ، فلم يمكنهم . فكسروا الضندوق ، فميت رائحته ، وقد تهرى ، فهسرب كل من كان حاضرا ، فكبوه على حصير ولفوه فيه ، وألزلوه الى الحفرة . وغشى على الفحارين ، وجزعت النعوس من رائحة أخشاب الصندوق . فحثوا عليه الأتربة ... وليس من يفتكر أو يعتبر ا

\* \* \*

ومات أيضا حسن أغا ، حاكم بندر السويس ، مطعونا . فولى الباشا عوضه السيد أحمد المسلا الترجمان .

\* \* \* ومات أيضا منليمان أغا حاكم رشيد . \* \* \*

ومات الأمر الكبير الشهير بابراهيم بيك المحمدي ... عين أعيان أمراء الألوف المصريين . ومات بدنقلة متغربا عن مصر وضواحيها ، وهو من ماليك محمد بيك أبي الذهب .

تفلد الامرة والامارة فى سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف ، فى أيام على بيك الكبير ، وتقلد مشسيخة البلد ورياسة مصر ، بعد موت أستاذه ، فى سسنة تسم وثمانين ومائة وألف ، مع مشاركة خشداشه مراد بيك وباقى أمرائهم ... والجميسع راضون برياسته وامارته : لا يخالفهم ولا يخالفونه ،

ويراعى جانب الصغير منهم قبل الكبير ، ويحرص على جمعية أمرهم وألفة قلوبهم ... فطالت أيامه ، وتولى قائم مقامية مصر على الوزراء نحو العشرة مرارا .

وطلع أميرا على الحج في مسنة ست وثمانين ، وتولى الدفتردارية في سينة سيبع وثمانين ... وكلاهما في حياة أستاذه ، واشترى الماليك الكثيرة ورباهم وأعتقهم ، وأمر وقلد منهم صناجق وكشافا ، وأسْكنهم الدور الواسعة ، وأعطاهم الاقطاعات . ومات الكثير منهم في حياته ، وأقام خلافهم من ممالیکه ، ورأی أولاد آولاده ... بل وأولادهم ، وما زال يولد له ، وأقام في الامارة نحو ثمان وأربعين سنة ، وتنعم فيها ، وقاسى فى أواخر أمره شدائد واغترابا عن الأهل والأوطان. وكان موصـوفا بالشجاعة والفروسية ، وباشر عدة حروب . وكان ساكن الجأش ، صبورا ذا تؤدة وحلم ، قريبا للانقياد للحق ، متجنبا للهزل .. الا نادرا ، مع الكمال والحشمة . لا يحب سبهل الدماء ، مرخصا لخشداشينه في أفاعيلهم ، كشير التغافل عن مساويهم مع معارضتهم له في كثير من الأمور ... وخصوصا مراد بيك وأتباعه . فيغضى حرصا على دوام الألفة وعدم المشاغبة . وان حدث فيما بينهم ما يوجب وحشة ، تلافاه وأصلحه .

وكان هذا الأهمال والترخص والتغافل سببا لمبادى الشرور ، فانهم تمادوا فى التعدى ، وداخلهم الغسرور ، وغمرتهم الغفلة عن عسواقب الأمور ، واستصغروا من عداهم ، وامتدت أيديهم لأخل أموال التجار وبضائع الافرنج الفرنساوية وغيرهم ، بدون الثمن ... مع الحقارة لهم ولغيرهم ، وعلم المبالاة والاكتراث بسلطانهم الذى يدعسون أنهم في طاعته ، مع مخالفة أوامره ، ومنسع خرينته ، واحتقار الولاة ، ومنعهم من التصرف ، والحجسر واحتقار الولاة ، ومنعهم من التصرف ، والحجسر

عليهم ، فلا يصل للمولى عليهم الا بعض صدقاتهم ... الى أن تحرك عليهم حسن باشسا الجنزايرلى. في سنة مائتين وألف ، وحضر على الصورة التي حضر فيها ، وساعدته الرعية ، وخرجوا من المدينة الى الصعيد ، وانتهكت حرمتهم ... ثم رجعوا - بعد الفصل - في سنة مائتين الى امارتهم ودولتهم ، وعادوا الى حالتهم الأولى ... بل وأزيد منها في التعدى ، فأوجب ذلك ركوب الفرنساوية عليهم .

ولم يزل العال يتزايد ، والأهوال يتلو بعضها بعضا حتى انقلبت أوضاع الديار المصرية ، وزالت حرمتها بالكلية . وأدى الحال بالمترجم الى الخروج والتشتيت والتشريد ، هو ومن بقى من عشيرته ، ألى بلاد العبيد : يزرعون الدخن ، ويتقوتون منه ، وملابسهم القمصان التي يلبسها الجلابة فى بلادهم ... الى أن وردت الأخبار بموته فى شهر ربيع الأول من السنة .

وأما جملة أخباره فقد تقدمت فى ضمن السوابق والماجريات واللواحق .

#### \* \* \*

ومآت الأمير الأجل: أحمد أغا الخازندار المعروف « ببونابارته » . وهو أيضا شهير الذكر من أعاظم الدولة ، وقد تقدم كثير من أخباره وسفره الى الحجاز . وكان عمر دارا عظيمة على بركة الأزبكية - جهة الرويعي - ثم عمل مهما كبيرا لزواج ابنه ، وهو اذ ذاك مريض في حياض الموت ، حتى أشيع في الناس يوم زفة العروس ، ثم مات بعد أيام قليلة مضت من الفرح . وذلك يوم الأربعاء ثالث شهر جمادي الثانية .

#### \* \* \*

وماتت الست الجليلة « خاتون » ، وهي سرية على بيك بلوط قبان الكبير . وكانت محظيت ،

وبنى لها الدار العظيمة على بركة الأزبكية بدرب عبد الحق ، والساقية والطاحون بجانبها . ولما مات على بيك ، وتأمر مراد بيك ، تزوج بها . وعبرت طويلا مع العز والسيادة والكلمة النافذة . وأكثر نساء الأمراء من جواريها ، ولم يأت ، بعد الست شويكار ، من اشتهر ذكره وخبره ... سواها .

ولما كان أيام الفرنساوية ، واصطلح معهم مراد بيك ، حصل لها منهم غاية الكرامة ، ورتبوا لها من ديوانهم في كل شهر مائة ألف نصف فضة ، وشفاعتها عندهم مقبولة لا ترد .

وبالجملة فانها كانت من الخيرات .. ولها عـــلى الفقراء بر واحسان ، ولها من المآثر الخان الجديد والصهريج داخل باب زويلة .

توفيت يوم الخميس لعشرين من شهر جمادى الأولى بمنزلها المذكور.بدرب عبد الحق ، ودفنت بحوشهم فى القسرافة الصفرى بجسوار الامام الشافعى ، وأضيفت الدار الى الدولة ، وسسكنها بعض أكابرها ... وسبحان الحى الذى لا يموت.

#### \* \* \*

ومات المقر الكريم المخدوم: أحمد باشا، الشهير بطوسون، ابن حضرة الوزير محمد على باشا مالك الأقاليم المصرية والحجسازية والثغور وما أضيف اليها.

وقد تقدم ذكر رجوعه من البلاد العجازية ، وتوجهه الى الاسكندرية ، ورجوعه الى مصر ، ثم عوده الى ناحية رشيد ... وعرضى خيسامه جهة العماد بالعسكر على الصورة المذكورة . وهو ينتقل من العرضى الى رشيد ، ثم الى برنسال وأبى منضور والعزب .

ولما رجع من هذه المرة ، أخذ صحبته من مصر المغنين ، وأرباب الآلات المطربة بالعود والقانون والناى والكمنجات ، وهم : ابراهيم الوراق ،

والحسابى ، وقشسوه ، ومن يصحبهم من باقى رفقائهم ... فذهب ببعض خواصه الى رشيد سومعه الجساعة المذكورون - فأقام أياما ، وحضر اليه من جهة الروم جسوار وغلمان أيضا رقاصون ، فانتقل بهم الى قصر برنبال ... ففى ليلة حلوله بها نزل به ما نزل به من المقدور ، فتمرض بالطاعون ، وتعلمل نحو عشر مساعات ، وانقضى نحبه . وذلك ليلة الأحسد ، مابع شهر القعدة ، وحضره خليل افندى قوللى حاكم رشيد .

وعندما خرجت روحه ، انتفخ جسمه ، وتعيير لونه الى الزرقة ، فغسنلوه وكفنوه ، ووضعوه فى صيندوق من الخشب ، ووصلوا به فى السفينة منتصف ليلة الأربعاء عاشره .

وكان والده مالجيسزة ، فلم يتجساسروا عسلى اخباره ، فذهب اليه أحمد أغا أخو كتخدا بيك . فلما علم بوصونه ليلا ، استنكر حضوره فى ذلك الوقت ، فأخبره عنه أنه ورد الى شبرا متوعكا ، فركب فى الحين القنجة ، وانحدر الى شبرا ، وطلع الى القصر ، وصار يمر بالمخادع ويقول : « أين هو » ? فلم بتجاسر أحد أن يصرح بموته .

وكانوا ذهبوا به ، وهو فى السفينة ، الى بولاق ، ورسوا به عند الترسخانة . وأقبسل كتخدا بيك على الباشا فرآه يبكى فانزعج انزعاجا شديدا ، وكاد أن يقع على الأرض ، ولزل السفينة ... فأتى بولاق آخر الليل .

وانطلقت الرسل لاخبار الأعيان ، فركبوا بأجمعهم الى بولاق ، وحضر القاضى والأشياخ ، والسيد المحروقى ثم نصبوا تظلك ساترا على السفينة ، وأخرجوا الناووس والدم والصديد يقطر منه ، وطلبوا القلافطة لسد خروقه ومنافسه ، ونصبوا عودا عند رأسه ، ووضم على تاج الرزارة ... المسمى بالطلخان ا وانجروا بالجنازة

من غير ترتيب، والجميع مشاة أمامه وخلفه، وليس فيها من جوقات الجنائز المعتادة - كالفقهاء وأولاد الكتاتيب والأحزاب - شيء، من ساحل بولاق على طريق المدابغ، وباب الخسرق على الدرب الأحمر، على التبانة الى الرميلة ... فصلوا عليسه بمصلى المؤمنين، وذهبوا به الى المدفن الذي أعده الباشا لنفسه ولموتاه.

كل هذه المسافة ووالده خلف نعشه ينظر اليه ويبكى، ومع الجنازة أربعة من الحمير تحمل القروش وربعيات الذهب ودراهم أنصاف عددية، ينشرون منها على الأرض وعلى المكيمان! وعن يمين المكتخدا ويساره شحصان يتناول منهما قراطيس الفضة يفرق على من يتعسرض له من الفقراء والصبيان فاذا تكاثروا عليه، نثر ما بقى في يده عليهم، فيستغلون عنه بالتقاطها من الأرض. فكان جملة ما فرق وبدر من الأنصاف العددية فقط، خمسة وعشرين كيسا: عنها خمسماية ألف فضة ... وذلك خلاف القروش أيضا والربعيات الذهب!

وساقوا أمام الجنازة ستة رءوس من الجواميس الكبار ، اخذ منها خدمة التربة ومن حدولهم ، وخدمة ضريح الامام الشافعى . ولم ينل الفقداء الا ما فضل عنهم وأخرجوا لاسقاط صلاة المتوفى خسة وأربعين كيسا! تناولها فقراء الأزهر ، وفرقت بجامع الفاكهاني بحسب الأغراض المغني منهم أضعاف قسم الفقير وأكثر الفقراء من الفقهاء نم ينالوا ولا القليل .

ولما وصلوا الى المدفن هدموا التربة ، وأنزلوه فيها بتابوته الخشب لتعسر اخسراجه منه بسبب انتفاخه وتهريه ... حتى أنهم كانوا يطلقون حول تابوته البخورات فى المجامر الذهب ، والرائحة غالبة على ذلك . وليس ثم من يتعظ أو يعتبر اولما مات لم دخبروا والدته بموته الا بعد

دفنه ، فجزعت عليه جرزعاً شديدا ، ولبست السواد . وكذلك جميع نسائهم وأتباعهم ، وصبغوا براقعهم بالسواد والزرقة ، وكذلك من ينافقهم من الناس ... حتى لطخوا أبواب البيوت بسولاق وغيرها بالوحل .

وامتنع الناس ، بالأمر عليهم ، من عمل الأفراح ودق الطبول مطلقا ، ونوبة الباشا واسماعيل باشا وطاهر باشا ... حتى ما يفعله دراويش المولوية فى تكاياهم عند المقابلة ، من الناى والطبل ... أربعين يوما .. وأقاموا عليه العزاء عند القبر ، وعدة من الفقهاء والمقرئين يتناوبون قراءة القرآن مدة الأربعين يوما . ورتسوا لهم ذبائح ومآكل وكل ما يحتاجونه . ثم ترادفت عليهم العطايا من والدته وأخواته والواردين من أقارب وغيرهم على حد قول القائل : « مصائب قوم عند قوم فوائد » !

ومات وهو مقتبل الشبيبة لم يبلغ العشرين ، وكان أبيض جسيما ، كما قد دارت لحيته ... بطلا شجاعا جوادا : له ميل لأولاد العرب ، منقادا لملة الاسلام ، ويعترض على أبيه فى أفعاله ، تخافه العسكر وتهابه . ومن اقترف ذنبا صغيرا قتله ... مع احسانه وعطاياه للمنقاد منهم ، ولأمرائه . ولغالب الناس اليه ميل ، وكانوا يرجون تأمره بعد أبيه ، ويأبى الله الا ما يريد .

#### \* \* \*

ومات الوزير المعظم يوسف باشا ، المنفصل عن المسارة الشام ، وحضر إلى مصر من نحو ثلاث مسنوات هاربا وملتجنا الى حاكم مصر ، وذلك فى أواخر سنة سبع وعشرين ومائتين وألف . وأصله من الأكراد المدكرلية ، وينسب الى الأكراد الملية . وابتداء أمره باخبار من يعرفه : أنه هرب من أهله وعمره اذ ذاك خمس عشرة سنة و فوصل الى حماة ، وتعاطى بيع الحشيش والسرجين والروث . ثم خدم عند رجل يسمى ملا حسين مدة سنين الى

أن ألبسه قلبق ، ثم خدم بعده ملا اسسماعيل بلكتاش ، وتعلم الفروسية والرماحة ، فلعب يوما فى القمار وخسر فيه ، وخاف على نفسه فخرج هاربا الى عمر أغا باسيلى — من اشراقات ابراهيم باشا المعروف بالأزدن — فتوجه معه الى غزة .

وكان مع المترجم جواد أشقر من جياد الخيل ، فقلد على أغا — متسلم غزة — عبر أغا المذكور وجعله دالى باشا . فغى بعض الأيام طلب المتسلم من المترجم الجواد ، فقال له : « أن قلدتنى دالى باشا قدمته لك » . فأجابه الى ذلك ، وعزل عبر أغا ، وقلد المترجم المنصب عوضا عنه . وامتنع من اعطائه ذلك الجواد ، وأقام فى خدمته مدة ، فوصل مرسوم من أحمد باشا الجزار ، خطابا للمترجم ، بالقبض على المتسلم واحضاره الى طرفه ، وأن فعل ذلك ينعم عليه بعبلغ خمسين كيسا ومائة بيرق ... ففعل ذلك ، وأوقع القبض على على أغا المتسلم ، وتوجه الى عكة بلدة الجزار .

فقال المتسلم للمترجم فى أثناء الطريق: « تعلم أن الجزار رجل سفاك دماء ، فلا توصلنى اليه ، وان كان وعدك بمال أنا أعطيك أضعافه ، وأطلقنى أذهب حيث شاء الله ، ولا تشاركه فى دمى » . خلم يجبه الى ذلك وأوصله الى الجزار فحبسه ، تم قتله ورماه فى البحر!

وأقام المترجم بباب الجزار أياما ، ثم أرسل اليه يأمره بالذهاب الى حيث يريد ، فانه لا خير فيه لخيانته لمخدومه . فذهب الى حماة ، وأقام عند أغاته اسماعيل أغا — وهو متولى من طرف عبد الله باشا المعروف بابن العظم — فأقام فى خدمت كلارجى زمنا نحو الثلاث سنوات .

وكان بين عبد الله باشا وأحمد باشدا الجزار عداوة ، فتوجه عبد الله باشا الى الدورة . فأرسل الجزار عساكره ليقطع عليه الطريق ، فسلك طريقا أخرى . فلما وصل الى جنينى — وهي مدينة قريبة

من بلاد الجزار - وجه الجزار عساكره عليه . فلما تقارب العسكران ، وتسامعت أهل النواحى ... امتنعوا من دفع الأموال . فما وسع عبد الله باشا الا الرحيل ، وتوجه الى ناحية نابلس ، مسافة يومين ، وحاصر بلدة تسمى صوفين ، وأخذ مدافع من يافا ، وأقام محاصرا لها سستة أيام ... ثم طلبوا الأمان فأمنهم ، ورحل عنهم الى طرف الجبل ، مسيرة نصف ،ساعة ، وفرق عساكره لقبض أموال المسيرى من البلاد ، وأقام هو فى قلة من العسكر .

فوصل اليه خيال ، وقت العصر في يوم من الأيام يخبره بوصول عساكر الجزار ، وأنه لم يكن بينه وبينهم الا نصف ساعة ، وهم خمسة آلاف مقاتل . فارتبك في أمره ، وأرسل الى النواحي ، فحضر اليه من حضر — وهم نحو الثلثمائة خيال ، وهو بدائرته نحو الثمانين — فأمر بالركوب . فلما تقاربا هاله كثرة عساكر العدو ، وأيقنوا بالهلاك . فتقدم المتزجم الى العسكر ، وأشار عليهم بالنبات ، وقال لهم : «لم يكن غير ذلك ، فاننا ان فررنا هلكنا عن آخرنا » .

وتقدم المترجم مع أغاته ملا اسماعيل ، وتبعهم العسكر ، وولجوا وسط يخيل العدو ، وصدقوا الحملة جملة واحدة ، فحصلت فى العدو الهزيمة ، وركبوا أقفيتهم ، وتبعهم المترجم حتى حال الليل بينهم ، فرجعوا برءوس القتلى والقلائع . فلما أصبح النهار عرضوها على الوزير — وهى نحو الإلف رأس وألف قليعة — فخلع عليهم ، وارتحلوا الى دمشق .

وذهب المترجم مع أغاته الى مدينة حساة ، واستمر هناك الى أن حضر الوزير الأعظم يوسف باشها ، المعروف بالمعدن ، الى دمشسق بسبب الفرنساوية . ففارق المترجم مخدومه فى نحو السبعين خيالا ، وجعل يدور بأراضى حماة بطالا ، ويقال له قيس ، فيراسل الجزار لينضم اليه .

وكان الجزار ، عند حضور الوزير ، انفصل حكمه عن دمشق ، ووجه ولايتها الى عبد الله باشا العظم . فلما بلغ المترجم ذلك توجه الىلقاء عبد الله باشا بالمعرة ، فأكرمه عبد الله باشا ، وقلده دالى باشا كبيرا على جميع الخيالة .. حتى على أغاته ملا اسماعيل أغا . وأقام بدمشق مدة الى أن حاصر عبد الله باشا مدينة طرابلس . فوصل اليه الخبر بأن عساكر الجزار استولوا على دمشق وبلادها . فركب عبد الله باشا وذهب الى دمشق ، ودخلها فركب عبد الله باشا وذهب الى دمشق ، ودخلها بالسيف ، ونصب عرضيه خارجها .

فوصل خبر ذلك الى الجزار ، فكاتب عساكر عبد الله باشا يستميلهم لأن معظمهم غرباء ، فاتعقوا على خيانته ، والقبض عليه وتسليمه الى الجزار . وعسلم ذلك وتثبته ، فركب فى بعض مماليسكه وخاصته الى وطاق المترجم — وهو اذ ذال دالى باشا — وأعلمه الخبر ، وأنه يريد النجاة بنفسه . فركب بمن معه ، وأخرجه من بين العسكر قهرا عنهم ، وأوصله الى شول بغداد .

تم ذهب على الهجن الى بغداد ، ورجع المترجم الى حماة . فقبُل وصوله اليها ورد عليه مرسوم الجزار يستدعيه ، فذهب اليه ، فجعله مقدم الله ، وقلده باش الجردة ، فسافر الى الحجاز بالملاقاة . وكان أمير الحاج الشامى اذ ذاك سليمان باشا عوضا عن مخدومه أحمد باشا الجزار . فلما حصلوا في نصف الطريق ، وصلهم خبر موت الجزار ، فرجع يوسف المترجم الى الشمام ، واستولى المماعيل باشا على عكا ، وتوجه منصب ولاية الشام الى ابراهيم باشا المعروف بقطر اغاسى (أى أغات البغال ) . وفى فرمان ولايته الأمر بقطمع رأس اسماعيل باشا ، وضبط مال الجزار ،

فذهب المترجم بخيله وأتباعه الى ابراهيم باشا ، وخدم عنده ، وركب الى عكا وحصروها ، وحطوا في أرض الكرداني - مسيرة ساعة من عكا -

وكانت الحرب بينهم سجالا ، وعساكر اسماعيل باشا نحو العشرة آلاف ، والمترجم يباشر الوقائع ، وكل واقعة بظهر فيها على الخصم .

ففى يوم من الأيام لم يشعر الا وعسكر اسماعبل باشا نافذ اليهم من طريق أخرى . فركب المترجم ، وأخذ صحبته ثلاثة مدافع ، وتلاقى معهم ، وقاتلهم وهزمهم الى أن حصرهم بقرية تسمى دعوق ، ثم أخرجهم بالأمان الى وطاقه وأكرمهم ، وعمل لهم ضيافة ثلاثة أيام ، ثم أرسلهم الى عكا بغير آمر ، الوزير . .

ثم توجه ابراهيم باشا الى الدورة ، وصحبته المترجم ، وتركوا سليمان باشا مكانهم ، وخرج اسماعيل باشا من عكا ، وأغلقت أبوابها فاتفقت عساكره ، وقبضوا عليه ، وسلموه الى ابراهيم باشا بتسليم عكا باشا فعند ذلك برز أمر ابراهيم باشا بتسليم عكا الى سليمان باشا ، وذهب بالمرسوم المترجم ، فأدخله اليها ورجع الى مخدومه ، وذهب معه الى الدورة ثم عاد معه الى الشام .

وورد الأمر بعزل ابراهيم باشاعن الشام ، وولابة عبد الله باشا المعروف بالعظم على يد باشت بعداد . فخرج المترجم لملاقاته من على حلب ، فقلده دالى باشا على جميع العسكر فلما وصل الى الشام ، ولاه على حوران وأربد والقنطرة ليقبض أموالها ، فأقام نحو السنة ، ثم توجه صحبة الباشا مع الحج ، وتلاقوا مع الوهابية في الجديدة ، فحاربهم المترجم وهزمهم ، وحجوا واعتمروا ورجعوا . لترجم وهزمهم ، وحجوا واعتمروا ورجعوا . ومكثو الى السنة الثانية ، فحرج عبد الله باشا وصل الى المدينة المنورة منعه الوهابيون ، ورجع من غير حج .

ووصل خبر ذلك الى الدولة ، فورد الأمر بعزل عبد الله باشا عن ولاية الشام وولاية المترجم على

الشام وضواحبها ، فارتاعت النواحي والعربان ، وأقام السنة ، ولم بخرج بنفسه الى الحج ... بل أرسل ملاحسن عوضا عنه ، فمنع أيضا عن الحج .. فلما كانت القابلة ، انفتح عليه أمر الدورة ، وعصى عليه بعض البلاد ، فخرج اليها ، وحاصر بلدة تسمى كردانية ، ووقع له فيها مشقة كبيرة الى أن ملكها بالسبف وقتل أهلها ثم توجه الى جبل نابلس وقهرهم ، وجبى منهم أموالا عظيمة .

ثم رجع الى الشام ، واستقام آمره ، وحسنت سيرته ، وسلك طريق العدل فى الأحكام ، وأقام الشريعة والسحنة ، وأبطل البدع والمنكرات ، واستتاب الخواطىء ، وزوجهن ، وطفق يفرق الصدقات على الفقراء وأهل العلم والغرباء وابن السبيل ، وأمر بترك الاسراف فى المآكل والملابس . وشاع خبر عدله فى النواحى ، ولكن ثقل ذلك على أهل البلاد بترك مألوفهم !

ثم انه ركب الى بلاد النصيرية ، وقاتلهم وانتصر عليهم ، وسبى نساءهم وأولادهم ... وكان خيرهم بين الدخول فى الاسلام أو الخروج من بلادهم ، فامتنعوا وحاربوا ، وانخذلوا ، وبيعت نساؤهم وأولادهم فلما شاهدوا ذلك أظهروا الاسلام تقية فعفا عنهم ، وعمل بظاهر الحديث ، وتركهم فى البلاد ، ورحل عنهم الى طرابلس ، وحاصرها بسبب عصيان أميرها بربر باشا على الوزير ، وأفام محاصرا لها عشرة أشهر حتى ملكها واستولى على قلعتها . ونهبت منها أموال للتجار وغيرهم .

نم ارتحل الى دمشق ، وأقام بها مدة ، فطرفه خبر الوهابية أنهم حضروا الى المزيريب ، بسادر مسرعا ، وخرج الى لقائهم فلما وسل الى المزيريب وجدهم قد ارتحلوا من غير قتسال ، فأقام هناك أياما ، فوصل اليه الحبر بأن سليمان باشا وسسل الى الشام وملكها ، فعاد مسرعا الى الشام ، وتلاقى

مع عسكر مىليمان باشا ، وتحارب آلعسكران الى المساء ، وبات كل منهم فى محله . ففى نصف الليل و فى غفلتهم ... والمترجم نائم وعساكره أيضا هامدة و فلم يشعروا الا وعساكر سليمان باشا كستهم ، فعضر اليه كتخداه وأيقظه من منامه ، وقال له : « ان لم تسرع ، والا قبضوا عليك » . فقام فى الحين ، وخرج هاربا ، وصحبته ثلاثة أشخاص من مماليكه فقط ، ونهبت أمواله ويرقه ، وزالت عنه سيادته فى ساعة واحدة .

ولم يزل حتى وصل الى حماة فلم يتمكن من اللخول اليها ، ومنعه أهلها عنها وطردوه . فذهب الى سيجر ، وارتحل منها الى بلدة يعمل بها البارود ، ومنها الى بلدة تسمى ريمة ، ونزل عند مسميد أغا فأقام عنده ثلاثة أيام . ثم توجه الى لواحى انطاكية ، بصحبته جماعة من عند سعيد أغا للذكور ، ثم الى السويدة ، ولم يبق معه سوى فرس واحد 1

ثم انه أرسل الى محمد على باشا - صاحب مصر - واستأذنه فى حضوره الى مصر ، فكاتبه بالحضور اليه والترحيب به ، فوصل الى مصر فى

التاريخ المذكور ، فلاقاه صاحب مصر وأكرمه ، وقدم اليه خيولا وقعاشا ومالا ، وأنزله الدار واسعة بالأزبكية ، ورتب له خروجا زائدة من لحم وحبر وسمن وأرز وحطب ، وجميع اللوازم المحتاج اليها ، وأنعم عليه بجوارى وغير ذلك .

وأقام بعصر هذه المدة ، وأرسل فى شأنه الى الدولة ، وقبلت شفاعة محمد على باشاافيه ، ووصله العفو والرضا - ماعدا ولاية الشام - وحصلت فيه علة ذات الصدر ? فكان يظهر به شبه السعلة مع الفواق بصوت يسمعه من يكون بعيدا عنه ، ويذهب اليه جماعة الحكماء من الافرنج وغيرهم ، ويلاسالع فى كتب الطب مع بعض الطلبة من ويطسالع فى كتب الطب مع بعض الطلبة من المجاورين ... فلم ينجع فيه علاج ، واتنقل الى قصر الآثار بقصد تبديل الهواء . ولم يزل مقيما هنالت حتى اشتد به المرض ، ومات فى ليلة السبت العنرين من شهر ذى القعدة ، وحملت جنازته من الآثار الى من شهر ذى القعدة ، وحملت جنازته من الآثار الى القرافة من ناحية الخلاء ، ودفن بالحوش الذى المصر نحو الست سنوات ... فسبحان الحي الذي بمصر نحو الست سنوات ... فسبحان الحي الذي بمصر نحو الست سنوات ... فسبحان الحي الذي بمصر نحو الست سنوات ... فسبحان الحي الذي



# سنة ١٢٢٢ بمجرية .

## امسينم

# الخميس غرته ( ٢١ نوفمبر ١٨١٦ م ):

استهل المحرم وحاكم مصر والمتولى عليها ، وعلى ضواحيها وتغورها من حــد رشيد ودمياط الي أسوان وأقصى الصعيد، وأسكلة القصير والسويس، وسياحل القلزم وجدة ومكة والمدينية والأقطار الحجازية بأسرها ... محمد على باشا القوللي . ووزيره وكتخداه : محمد أغا لإظ . والدفتردار : محمد بيك — صهر الباشا وزوج ابنته — وآغات الباب : ابراهيم آغا . ومدير أمور البلاد والأطبان والرزق والمساحات ، وقبض الأمسوال المسيرية وحسب اباتها ومصارفها : محمود بيك الخازندار . والسلخدار مسليمان أغا . وخاكم الوجه القبلي : محمد بيك الدفتردار - صهر الباشا - عوض ابراهيم باشا ولد الباشا ، لانفصاله عن امارة الوجه القبلي، وسفره الى الحجاز آنفا لمحاربة الوهابيين . وباقى أمراء الدولة : مثل عابدين بيك ، واسماعيل باشا ابن الباشا ، وخليل باشا — وهو الذي كان حاكم الاسكندرية سابقا - وشريف أغا ، وحسين بيك دالى باشا ، وحسين بيك الشماشرجي ، وحسن بيك الشماشرجي الذي كان حاكما بالفيوم ... وغير هؤلاء ، وحسن أغا آغات الينكجرية ، وأحمد أغا Tغات التبديل ، وعلى أغا الوالى ، وكاتب الروزنامة مصطفى أفندى ، وحسن باشا بالديار الحجازية ، وشماه بندر التجار: السيد محمد المحروقي، وهو المتعين لمهسات الأمسفار وقوافل العربان

ومخاطباتهم ، وملاقاة الاخبار الواصلة من الديار الحجازية ، والمتوجه اليها ، وأجر المحمول ، وشحنة السغن ، ولوازم الصادرين والواردين والمنتجعين والمقيمين والراحلين ، والمتعهد بجميع فرق القبائل والعشير وغوائلهم ومحاكماتهم وارغابهم وارهابهم وسياستهم على اختلاف أخلاقهم وطباعهم ... وهو المتعين أيضا لفصل قضايا التجار والباعة وأرباب الحرف البلدية وفصل خصوماتهم ومشاجراتهم ، وتأديب للنحرفين منهم والنصابين ، وبعوثات الباشا ومراسلاته ، ومكاتباته ، وتجاراته ، وشركاته وابتداعاته ، واجتهاده في تحصيل الأموال من كل وجسه وأي طريق ، ومتابعة توجيب السرايا والعساكر والذخائر الى نسواحي الحجاز للاغارة على بلاد الوهابية .

وأخف الدرعية مستمر لا ينقطع ، والعرضى منصوب خارج باب النصر وباب الفتوح ... واذا ارتحلت طائفة خرجت أخرى مكالها ا

وفيه: سومحت أرباب الحرف والباعة والزياتون والجزارون والخضرية والحبسازون ونحوهم من المسانهات والمشاهرات واليوميات الموظفة عليهم للمحتسب، ونودى برقعها أمام المحتسب في الأبسواق، وعوض المحتسب عنها خسسة أكياس في كل شهر يستوفيها من الخزيسة العامرة.

وعملوا تسعيرا بترخيص أسعار المبيعات ، بدلا عسا كانوا يغرمونه للمحتسب ، ولكن من غسير مراعاة النسسبة والمعادلة في غالب الأصناف . فان

السادة عند اقبال وجود الفاكهة أو الخضراوات تساع بأغلى ثمن لعزتها وقلتها حينئذ ، وشهوة الطباع ، واشستياق النفوس لجديد الأشسياء ، وزهدها في القديم الذي تكرر استعماله وتعاطيه ... كسا يقال « لكل جديد لذة » . فلم يراعوا ذلك ، ولم ينظروا في أصول الأشياء أيضا . فان غالب الأصسناف داخسل في المحتكرات ، وزيادة غالب الأحسناف داخسل في المحتكرات ، وزيادة المكوس الحادثة في هذه السنين ، وما يضاف الي ذلك من طسع الباعة والسوقة وغشهم وقبحهم وعدم ديانتهم وخبث طباعهم .

فلسا نودى بذلك ، وسسم الناس رخص البيعات ، ظنوا بغفلتهم حصول الرخاء ، ونزلوا على المبيعات مثل الكلاب السسعرانة ، وخطفوا ما كان بالأسسواق - بموجب التسعيرة - من اللحم وأنواع الخضراوات والفاكهة والأدهان !

فلما أصبح اليوم الثانى لم يوجد بالأسسواق شيء من ذلك ، وأغلقت الفكهانية حوانيتهم ، وأخفوا ماعندهم ، وطفقوا يبيعونه خفية ، وفى الليل ، بالثمن الذي يرتضونه ... والمحتسب يكثر الطواف بالأسسواق ، ويتجسس عليهم ، ويقبض على من أغلق حانوته أو وجدها خالية ، أو عثر عليه أنه باع بالزيادة ، وينكل بهم ، ويسسحبهم مكشوفين الرءوس مشنوقين وموثقين بالحبال ، ويضربهم ضربا مؤلما ، ويصلبهم بمفارق الطرق مخزومين الأنوف ، ومعلق فيها النوع المزاد في منه منه منه منه ويتجعوا عن عادتهم .

ثم ان هـذه المناداة والتسعيرة ظاهرها الرفق بالرعية ورخص الأسعار ، وباطنها المكر والتحيل والتوصل لمـا سيظهر بعد عن قريب . وذلك أن ولى الأمر لم يكن له من الشغل الا صرف همته وعقله وفكرته فى تحصـيل المـال والمكاسب ، وقطـع أرزاق المسترزقين ، والحجر والاحتكار

لجميع الأسباب. ولا يتقرب اليه من يريد قربه الا بسساعدته على مراداته ومقاصده. ومن كان بخلاف ذلك فلا حظ له معه مطلقا ، ومن تجاسر عليه من الوجهاء بنصح أو فعل مناسب — ولو على سبيل التشفع — حقد عليه ، وربما أقصاه وأبعده وعاداه معاداة من لا يصفو أبدا.

وعرفت طباعه وأخلاقه فى دائرته وبطانته ، فلم يمكنهم الا ألموافقة والمساعدة فى مشروعاته : امأ رهبة أو حوفا على سيادتهم ورياسيتهم ومناصبهم ، واما رغبة وطمعا وتوصلا للرياســة والسيادة — وهم الأكثر — وخصــوصا أعداء الملة من نصارى الأرمن وأمثالهم الذين هم الآذ أخصاء لحضرته ومجالسته ، وهم شركاؤه في أنواع المتاجر ، وهم أصحاب الرأي والمشورة ، وليس لهم شخل ودرس الافيما يزيد حظوتهم ووجاهتهم عنـــد مخدومهم ، ومواققة أغراضـــه ، وتحسين مخترعاته . وربعُ ا ذكروه ونبهُ وه على أشياء تركها أو غفل عنها من المبتدعات ، وما يتحصل منها من المال والمكاسب التي يسترزقها أرباب تلك الحرفة لمعاشهم ومصاريف عيالهم . ثم يقع الفحص على أصل الثنيء ، وما يتفرع منه ، وما يؤول اذا أحكم أمره وانتظم ترتيب ، وما يتحصل منه بعد التسعير الذي يجعلونه مصاريف المكتبة والمباشرين ... أبرزت مباديه في قالب العدل والرفق بالرعية ا

ولما وقع الالتفات الى أمر المذابح والسلخانة ، وما يتحصل منها ، وما يكتسبه الموظفون فيها ... فأول مابدأوا به : ابطال جميع المذابح التى بجهات مصر والقاهرة وبولاق ، خلاف السلخانة السلطانية التى خارج الحسينية . وتولى رياستها شخص من الأتراك ، ثم سعرت هذه التسعيرة : فجعل الرطل الذى يبيعه القصاب بسبعة أنصاف فضة ، وثمنه على القصاب من المذبح ثمانية

أنصاف ونصف ! وكان يباع قبل هذه التسعيرة بالزيادة الفاحشة ، فشح وجود اللحم ، وأغلقت حوانيت الجزارين ، وخسروا فى شراء الأغنسام وذبحها وبيعها بهذا السعر .

وأنهى أمر شحة اللحم الى ولى الأمر ، وأن ذلك من قلة المواشى ، وغلو أثمان مشترواتها على الجزارين ، وكثرة رواتب الدولة والعساكر . أشيع أنه أسر بمراسيم الى كشاف الأقاليم — قبلى وبحرى — لشراء الأغنام من الأرياف لحصوص رواته ورواتب العسكر والحاصة وأهل الدولة ، ويترك ما يذبحه جزارو المذبح لأهل البلدة . وعند ذلك ترخص الأسعار ... ثم تبين خلاف ذلك ، وأن هذه الاشاعة توطئة وتقدمة لما ميتلى عن قريب .

## الخميس ١٥ منه ( ٥ ديسمبر ١٨١٦ م ):

وصلت اغنام وعجول وجواميس من الأرياف ... هزيلة ، وازدادت باقامتها هزالا من الجوع وعدم مراعاتها . فذبحوا منها بالمذابح أقل من المعتاد ، ووزعت على الجزارين ، فيخص الشخص منهم الاثنان أو الثلاثة . فعندما يصل الى حانوته — وهو مثل الحرامي — فيتخاطفها المساكر التي بتلك الخطة ، وتزدحم الناس فلا يعوبهم شيء ، وتذهب في لمح البصر ، ثم أمتنع وجودها ، واستمر الحال ... والناس لا يحدون مايطبخونه لعيالهم .

وكذلك امتنع وجود الخضراوات ، فكان الناس الايحصلون القوت الا بعامة المشقة ، واقتانوا بالفول المصلوق والعدس والبيصار ، ونحو ذلك .

وانعدم وجود السمن والزيت والشيرج ، وزيت البزر وزيت القرطم … لاحتكارها لجهسة الميرئ وأغلقت المعاصر والسيارج ، وامتنع وجود الشمع

العسل والسبع الصنوع من الشحم ، لاحتكار الشحم ، والحجز على عمال الشمع فلا يصنعه الشماعون ولا غيرهم . ونودى على بيع الموجود منه بأربعة وعشرين نصفا ، وكان يباع بثلاثين وأربعين ، فأخفوه ، وطلقوا يبيعونه خفية بسا أحبوا . وانعدم وجود بيض اللجاج لجعلهم العشرة منه بأربعة أنصاف ، وكان قبل المناداة اثنان بنصف .

وكل ذلك والمحتسب يطسوف بالأسسواق والشوارع ، ويشدد على الباعة ويؤلمهم بالفرب والتجريس . وفقد وجود الدجاج فلا يكاد يوجد بالأسواق دجاجة ، لأنه نودى على الدجاجة باثنى عشر نصفا ، وكان الثمن عنها قبل ذلك خمسة وعشرين فأكثر .

### مسنفر

( ۲۱ دیسمبر ۱۸۱۷ ــ ۱۸ ینایر ۱۸۱۷ م)

فيه: حضر المعلم غالى من الجهة القبلية ، ومعه مكاتبات من محمد بيك الدفتردار — الذى تولى اماره الصعيد عوضا عن ابراهيم باشا ابن البائسا الذى توجه الى البلاد الحجازية لمحاربة الوهابية — الذى توجه الى البلاد الحجازية لمحاربة الوهابية — يذكر فبها نصح المعلم غالى ، وسعيه فى فتح أبواب تحصيل الأموال للخزينة ، وأنه ابتكر أشياء وحسابات يتحصل منها مقادير كثيرة من المال ... فقوبل بالرضا والاكرام ، وخلع عليه الباشا ، واختص به ، وجعله كاتب سره ، ولازم خدمته . وأخذ فيما ندب اليه وحضر لأجله .. التى منها وأخذ فيما ندب اليه وحضر لأجله .. التى منها وحكام الأقاليم .

وفيه: تجردت عدة عساكر أتراك ومغاربة الى الحجاز، وصحبتهم أرباب صنائع وحرف. وفيه: أرسل الباشا إلى بندر السويس أخشابا



حمام الأفاليم بعد أن عزلهم محمد على وطلبهم للحضور

وأدوات عمارة ، وبلاط كذان وحـــديدا ، وصناعا بقصد عمارة قصر لخصوصه اذا نزل هناك .

#### رببيع الأول

( ۱۹ ینایر ــ ۱۷ فبرایر ۱۸۱۷ م )

فيه: شحت المبيعات والعلال والأدهان ، وغلا سعر الحبوب ، وتل وجودها في الرقع والسواحل ... فكان الناس لا يحصلون شيئا منها الا بغاية المثبقة !

وفيه: عزل الباشا حكام الأقاليم والكشاف ونوابهم ، وطلبهم للحضور ، وأمر بحسابهم وما آخذوه من الفلاخين زيادة على مافرضه لهم . وأرسل من قبله أشخاصا مفتشين للفحص والتجسس على ماعسى يكون أخذوه منهم من غير ثمن . فأخذوا يقررون المشايخ والفلاحين ،

ويحررون أثمان مفرق الأشياء ، من غنم أو دجاج أو تبن أو عليق أو بيض أو غير ذلك ، في المدة التي أقامها أحسدهم بالناحية . فحصل للكثير من قائم مقاماتهم الضرر ، وكذلك من انتمى اليهم ، فمنهم من اضطر وباع فرسه واستدان .

وفيه: حضر على كاشف من شرقية بلبيس معزولا عن كشوفيتها ، وقلدها خيلافه ، وكان كاشفا بالاقليم عيدة سينوات . وكذلك جرى لكاشف المنوفية والغربية ، وحضر أيضا حسن بيك الشماشرجي من الفيسوم معزولا ، ووجهه الباشا الى ناحية درنة لمحاربة أولاد على .

# ربسيع الآخر

( ۱۸ فیرایر ــ ۱۸ مارس ۱۸۱۷ م ) فیه : حصل الحجز والمنع علی من یذبح شیئا من

المواشى فى داره أو غيرها ، ولا يأخذ الناس لحوم أطعمتهم الا من المذبح ، وأوقفت عسماكر بالطرق رصدا لمن يدخل المدينة بشىء من الأغنام .

وذلك أنه لما نزلت المراســيم الى الكشــــــاف بمشترى المواشي من الفلاحين وارسالها الى المكان ما يذبح بالسلخـــانة فى كل يوم لرواتب الدولة والبيع . وطلب كشاف النواحي شراء الأغنام والعجول والجواميس بالثمن القليل من أربابها ... فهرب الكثير من الفلاحين بأغنامهم ، فيخرجون من القرية ليــــلا، ويدخلون المدينة، ويمرون بهــــا في الأسمواق ، وببيعونها بما أحبوا من الثمن على الناس. فانكب الناس على شرائها منهم لجودتها ، وبشترك الجماعة في الشاة فيذبحونها ويقسمونها بينهم ... وذلك لقلة وجدان اللحم كما سبقت الاشارة اليه ، وان تيسر وجوده فيكون هــزيلا رديئًا: فان في كل يوم ترد الجملة الكثيرة من بحرى وقبلى الى المكان المعد لها ، ولم يكن ثم من يراعيها بالعلف والسقى ، فتهزل وتضعف .

فلما كثر ورود الفلاحين بالأغنام ، وشراء الناس لها ، ووصل خبر ذلك الى الباشا ، فأمر بوقوف عساكر على مفارق الطرق خارج المدينة من كل ناحية ، فيأخذون الشاة من الفلاحين اما بالثمن أو يذهب صاحبها معها الى المذبح فتذبح في يومها أو من الغد ، ويوزن اللحم خالصا ويعطى صاحبها على الجزارين بذلك الثمن بما فيه من القلب والكبد على الجزارين بذلك الثمن بما فيه من القلب والكبد والمنحسر والمذاكير ، والمخرج بما فيه من الزيل أيضا ... والجزارون يبيعونها على من يشترى النساسة الطلب بريادة النصف والنصفين ، بل والثلاثة والأربعة ، ان كان به نوع جودة . وأما الأستقاط من الرءوس والجلود والكروش ، فهو

للميرى . وكذلك يفعل فيما يرد لخاصة الناس من الاغنام ... يفعل بهادكذلك ، ولا يأخذ الا قدر راتبه فى كل يوم من المذبح .

وفيه: شمخ وجود الغلل في الرقع والسواحل حتى امتنع وجود الخبز في الإسسواق، فأخرج الباشا جانب غلة ، ففرقت على الرقع، وبيعت على الناس، وهي ألف أردب انقضت في يومين، ولا يبيعون أزيد من كيلة أو كيلتين. وبيع الأردب بألف ومائتين وخسين نصفا.

وفيه: أفرد محل لعمل الشمع الذي يعمل من الشحوم ، بعطفة ابن عبد الله بيك جهة السروجية . واحتكروا لأجل عمله جميع الشحوم التي من المذبح وغيره . وامتنع وجود الشحم من حوانيت الدهانين . ومنعوا من يعمل شيئا من الشمع في داره أو في القوالي الزجاج ، وتتبعوا من يكون عنده شيء منها فأخذوها منه ، وحذروا من عمله ، خارج المعمل ، كل التحسذير ، وسعروا رطله بأربعة وعشرين نصفا .

# جنادي الأولى

# ( ۱۹ مارس ــ ۱۷ ابریل ۱۸۱۷ م )

فيه: حسول معمل الشمع الى جهة الحسينية ، عند الدرب الذي يعرف بالسبع والضبع

وفيه: ارتحلت عساكر مجردة الى الحجاز .

وفيه: برزت أوامر الى كشاف النواحى باحصاء عدد أغنام البلاد والقرى ، ويفرض عليها كل عشرة شياه ، واحدة من أعظمها: اما كبش أو نعجة بأولادها ... يجمعون ذلك ويرسلون به الى مجمع أغنام الباشا . وفرض أيضا على كل فدان رطلا من السمن ، يجمع الأرطال مشايخ البلاد من الفلاحين عند كشاف النواحى ، ويرسلونها الى مصر .

وسبب هده المحدثة: أنه لما عملت التسعيرة ،

وتسعر رطل السبن بستة وعشرين نصفا ، ويبيعه السمان والزيات بزيادة نصفين ... امتنع وجوده وظهوره: فيأتى به الفلاح ليلا في الخفية ، ويبيعه المتسبب أيضا الزبون أو للمتسبب بما أحب ، ويبيعه المتسبب أيضا بالزيادة لمن يريده سرا ، فيبيعون الرطل بأربعين وخسين . ويزيد على ذلك غش المتسبب وخلطه بالدقبق والقرع والشحم وعكر اللبن ، فيصفو على النصف ، ولا يقدر مشتريه على رد غشه للبائع النصف ، ولا يقدر مشتريه على رد غشه للبائع والمنع ... وان فعل ، لا يجد من يعطيه ثانيا ا

وتقف الطائفة من العسكر بالطرق ليلا وفي وقت الغفلات ، يرصدون الواردين من الفلاحين ، ويأخلونه منهم بالقهر ، ويعطونهم ثمنه بالسعر المرسوم ، ويحتكرونه هم أيضا ، ويبيعونه لمن يشتريه منهم بالزيادة الفاحشة . وامتنع وروده الافى النادر خفية مع الغرر أو الخفارة ، والتحامي في بعض العساكر من أمثالهم .

واشتد الحال فى انعدام السمن ، حتى على آكابر الدولة ، فعند ذلك ابتدع الباشا هــذه البدعة ، وفرض على كل فدان من طين الزراعات رطلا من السمن ، ويعطى فى ثمن الرطل عشرين نصفها . فاشتغلوا بتحصيل ما دهمهم من هــذه النازلة ، وطولب المزارع بمقدار ما يزرعه من الأفدنة أرطالا من السمن ، ومن لم يكن متأخرا عنده شيء من مسن بهيمته ، أو لم يكن له بهيمة ، أو احتاج الى تكملة موجود عنده ... فيشتريه ممن يوجد عنده ، أغلى ثمن ليسد ما عليه اضطرارا جزاء وفاقا 1

وفيه: حصل الآذن بدخول مادون العشرة من الأغنام الى المدينة ، وكذلك الآذن لمن يشترى شيئا منها من الأسسواق وسبب اطلاق الاذن بذلك مجىء بعض أغنام الى أكابر الدولة — ولا غنى عن ذلك لأدنى منهم أيضا — وحجزوا عن

وصولها الى دورهم ، فشكوا الى البساشا فأطلق الاذن فيما دون العشرة .

وفيه أيضا: امتنع وجود الغلال بالعرمسات والسواحل بسبب احتكارها ، واستعرار انجرارها ونقلها فى المراكب ، قبلى وبحسرى ، الى جهة الاسكندرية للبيع على الافرنج بالثمن الكثير كما تقدم .

ووجهت المراسيم الى كشاف النواحى بمنع بيع الفلاحين غلالهم لمن يشترى منهم من المسببين والتراسين وغيرهم ، وبأن كل ما احتاجوا لبيعه ، مما خرج لهم من زراعتهم ، يؤخف لطرف الميرى بالثمن المفروض بالكيل الوافى .

واشتد الحال فى هذا الشهر وما قبله حتى قل وجود الخبز من الأسواق ، بل امتنع وجوده فى بعض الأيام . وأقبلت الفقراء نساء ورجالا الى الرقع بمقاطفهم ، ورجعوا بها فوارغ من غير شيء . وزاد الهول والتشكى ، وبلغ الخبر البائسا ، فأطلق أيضا ألف أردب توزع على الرقع ويساع على الناس ، اما ربع واحد أو كيلة فقط ، وكل ربع ثمنه قرش ، فيكون الأردب بأربعة وعشرين قرشا .

وفيه: حضر حسن بيك الشماشرجي من ناحية درنة وبلد أخرى يقال لها «سيوة» ، وصحبته فرقة من أولاد على . وذلك أن أولاد على افترقوا فرقتين : لحداهما طائعة ، والأخرى عاصية عن الطاعة ومنحازون الى هذه الناحية . نجرد الباشا عليهم حسن بيك المذكور ، فحاربهم فهزمهم ، وهزموه ثانيا . فرجع الى مصر ، فضم اليه الباشا جملة من العساكر ، وأصحب معه الفرقة الأخرى الطائعة ، فسار الجمع ودهموهم على حين غفلة ، وتقدم لحربهم اخوانهم الطائعة ، وقتلوا منهم ، وأغاروا على مواشيهم وأباعرهم وأغاروا على مواشيهم وأباعرهم وأغاروا على مواشيهم وأباعرهم وأغنامهم ،

فأرسلوا المنهوبات الى جهة الفيوم ، وفى ظن العرب أن الغنائم تطيب لهم !

وحضر حسن بيك وصحبته كبار العرب من أولاد على الطائعين ، وفى ظنهم الفوز بالغنيمة ، وأن الباشيا لا يطمع فيها لكون النصرة كالت بأيديهم ، وأنه يشكر لهم ويزيدهم انعاما .. وكانوا نزلوا ببر الجيزة . وحضر حسن بيك الى الباشا ، فطلب كبار العرب ليخلع عليهم ويكسوهم . فلما حضروا اليه أمر بحبسهم واحضار الغنيمة من ناحية الفيوم بتمامها ، فأحضروها بعد أيام وأطلقهم . فيقال أن الأغنام ستة عشر الله وأس ، أو أكثر ، ومن الجمال ثمانية آلاف جمل وناقة . وقيل أكثر من ذلك .

وفيه: نجزت عمارة السواقى التى أنشاها الباشا بالأرض المعروفة برأس الوادى ، بناحية شرقية بلبيس ... قبل انها تزيد على الف ساقية ، وهى سواقى دواليب خشب تعمل فى الأرض التى يكون منبع الماء فيها قريبا . واستمر الصناع مدة مستطلة فى عمل آلاتها عند بيت الجبجبى — وهو بيت الرزاز الذى جهة التبانة بقرب المحجر بيت الرزاز الذى جهة التبانة بقرب المحجر وتحمل على الجمال الى الوادى ، وهناك المباشرون للعمل المقيدون بذلك . وغرسوا بها أشجار التوت الكثيرة لتربية دود القز واستخراج الحرير ، كما يكون بنواحى الشام وجبل الدروز .

ثم برزت الأوامر الى جميع بلاد الشرقية بأشخاص أنفار من الفلاحين البطالين الذين لم يكن لهم أطيال فلاحة يستوطنون بالوادى المذكور ، وتبنى لهم. كفور يسكنون فيها ، ويتعاطون خدمة السواقى والمزارع ، ويتعلمون صناعة تربية القز والحرير . واستجلب أناسا من نواحى الشام والجبل — من أصحاب المعرفة بذلك — ويرتب للجميع نفقسات

الى حين ظهور النتيجة ، ثم يكولون شركاء فى ربع المتحصل .

ولمسا برزت المراسيم بطلب الأشخاص من بلاد الشرق ، أشيع فى جميع قرى الأقاليسم المصرية اشاعات ، وتقولوا أقاويل ، منها : أن الباشا بطلب من كل بلدة عشرة من الصبيان البالغين وعشر من البنات ، يزوجهم بهن ، ويمهرهن من ماله ، ويرتب لهم نفقات الى بدو صلاح المزارع 1

ثم أشاعوا الطلب للصبيان الغير مختونين ليرسلهم الى بلاد الافرنج ليتعلموا الصنائع التى لم تكن بأرض مصر . وشاع ذلك فى أهل القرى ، وثبت ذلك عندهم ا فختن الجميع صبيانم . ومنهم من أرسل ابنه أو بنته وغيبها عند معارفه بالمدينة ... الى غير ذلك من الأقاويل التى لم يثبت منها الا ما ذكر أولا من أن المطلوب جلب الفلاحين البطالين من بلد الشرقية لا غير . وقد تعمر هذا الوادى بالسواقى والأشجار والسكان من جميع الأجناس ، وانتشأ دنيا جديدة متسعة لم يكن لها وجود قبل ذلك ... بل كانت برية خرابا وفضاء واسعا .

وفيه: سافر جملة من عساكر الأتراك والمفاربة، وكبيرهم ابراهيم أغا — الذي كان كتخدا ابراهيم باشسا ، ثم تولى كشموفية المنوفية — وصحبته خزينة وجبخانة ومطلوبات لمخدومه.

## جمسادى الآخرة

في أوائله ( النصف الثاني من ابريل ١٨١٧ م):

حضر الى مصر ابن بوسف باشما - حماكم طرابلس - ومعه أخوه أصغر منه ، يستأذنان الباشما فى حضور والدهما الى مصر فارا من والده . وكان ولاه على ناحية درنة وبنى غازى ك فحصل منه ما غير خاطر والده عليه ، وعزم على

أن يحرد عليه ! فأرسل أولاده الى صاحب مصر بهدية ، ويستأذن فى الحضور الى مصر والالتجاء اليه . فأذن له فى الحضور . وهو ابن أخى الذى بمصر أولا ، وسافر مع الباشا الى الحجاز ، ورجع الى مصر ، واستمر ساكنا بالسبع قاعات .

وفيه: وصل الخبر بأن ابراهيم أغا ، الذي سافر مع الجردة ، لما وصل الى العقبة أمر من بصحبته من المغاربة والعسكر بالرحيل . فلما ارتحلوا ركب هو في خاصته وذهب على طريق الشام .

# ١٦ منه (٣ مايو ١٨١٧ م):

وصل جراد كثير ليلا ، ونزل بستان الباشا بشبرا ، وتعلق بالأشجار والزهور ، وصاحت المخولة والبستانجية . وأرسل الباشا الى الحسينية وغيرها ، فجمعوا مشاعل كثيرة وأوقدوها ، وضربوا بالطبول والصنوج النحاس لطرده . وأمر الباشا لكل من جمع منه رطلا فله قرشان ، فجمع الصبيان والفلاحون منه كثيرا !

## ۱۹ منه (۲ مايو ۱۸۱۷ م):

وصل قبل العروب جراد كثير من ناحية المشرق ، مارا بين السحاء والأرض مثل السحاب ، وكان الربيح ساكنا فسقط منه الكثير على الجنائن والمزارع والمقائيء . فلما كان فى نصف الليل هبت رياح جنوبية ، واستمرت ، واشتد هبوبها عند انتصاف النهار ، وأثارت غبارا أصفر وعبوقا بالجو ، ودامت الى بعد العصر يوم السبت ، فطردت ذلك الجراد وأذهبته ... فسبحان الحسكيم المدبر اللطيفه !

## ٢٠ منه (٧ مايو ١٨١٧ م):

طاف مناد أعمى بقوده آخر بالأسنواق، ويقولُ في ندائه: « من كان مريضاً أو به رمد أو جراحة

أو ادرة ، فليذهب الى خان بالموسكى به أربعة من حسكماء الافرنج أطباء بداوونه من غير مقابلة شيء » . فتعجب الناس من هذا وتحاكوه ، وسعوا الى جهتهم لطلب التداوى .

وفه: حضر ابن باشت طرابلس ، ودخل الى المدينة -- وصحبته نحو المائتى نفر من أتباعه -- فانزله الباشا فى منزل أم مرزوق بيك بحسارة عابدين ، وأجسرى عليه النفقسات والرواتب له ولأتباعه .

## ٢١ منه (٨ مايو ١٨١٧ م):

وصل خبر الأطباء ومناداتهم الى كتخدا بيك ، فأحضر حكيم باشا وسأله فأنكر معرفتهم ، وأنه لا علم عنده بذلك ، فأمر باحضارهم وسسألهم ، فخلطوا فى الكلام ، فأمسر باخراجهم من البلدة ، ونفوهم فى الحال ، وذهبوا الى حيث شاء الله ... ولو فعل مثل هذه الفعلة بعض المسلمين ، لجوزى بالقتل أو الخازوق ا

وكان صورة جلوسهم أن يجلس أحدهم خارج المكان والآخر من داخل ، وبينهما ترجمان . ويأتى مريد العلاج الى الأول - وهو كأنه الرئيس - فيجس نبضه أو بيضه ، وكأنه عرف علته ، ويكتب له ورقة فيدخل مع الترجمان بها لآخر بداخل المكان ، فيعطيه شيئا من الدهن أو السفوف أو الحب المركب ، ويطلب منه اما قرشا أو قرشين أو خمسة بحسب الحال ... وذلك ثمن الدواء لاغير ا

وشاع ذلك ، وتسامع الناس — وأكثرهم معلول ! ومن طبيعتهم التقليد والرغبة في الوارد الغريب — فتسكاثروا وتزاحموا عليهم ، فجمعوا في الأيام القليلة جملة من الدراهم .

واستلطف الناس طريقتهم هذه بخلاف ما بفعله الذبن بدعون التطييب من الافرنج . واصطلاحهم :

رجب

۲ منه (۱۹ مایو ۱۸۱۷ م \_ ۱۲ بشنس ۱۵۳۳ ق):

قبل الغروب بنحو ساعة ، تغير الجو بســحاب وقتام ، وحصل رعد متتابع ، وأعقبه مطر بعــد الغروب . ثم انجلى ذلك .

والسبب فى ذكر مثل هـذه الجزئية شيئان:
الأول وقوعها فى غير زمانها لما فيه من الاعتبار بخرق العوائد. الثانى: الاحتياج اليها فى بعض الأحيان فى العلامات السماوية، وبالأكثر فى الوقائع العامية. فان العامة لايؤرخون غالبا بالأعوام والشهور، بل بحادثة أرضية أو سماوية، خصوصا اذا حصلت فى غير وقتها، أو ملحمة أو معركة أو فصل أو مرض عام أو موت كبير أو أمير ا فاذا سيئل الشخص عن وقت مولده أو مولد ابنه أو ابنته أو موت أبيه أو سنة بلوغه سن الرشد، ايقول: كان بعد الحادثة الفلانية بكذا من الأيام. ثم لا يدرى فى أى شهر أو عام ... وخصوصا اذا طال الزمان بعدها.

وقد تكرر الاحتياج الى تحرير الوقت في مسائل شرعية في مجلس الشرع — في مثل الحضانة ، والعدة ، والنفقة ، وسن اليأس ، ومدة غيبة المفقود — بأن يتفق قولهم على أن الصبى ولد يوم السيل الذي هدم القبور ، أو يوم موت الأمير فلان ، أو الواقعة الفلانية ... ويختلفون في تحقيق وقتها . وعند ذلك يحتاجون الى السؤال ممن عساه يكون أرخ وقتها . وفي غير وقت الاحتياج يسخرون بمن يشعل بعض أوقاته بشيء من ذلك ، لاعتيادهم اهمال العلوم التي كان يعتني بتدوينها الأوائل .. الا بقدر اقامة الناموس الذي يحصلون به الدنيا . ولولا تدوين العلوم — وخصوصا علم الأخبار — ماوصل الينا شيء منها ، ولا الشرائع الواجبة . ولا

اذا دعى الواحد منهم لمعالجة المريض ، فأول مايبداً به نقل قدمه بدراهم يأخذها اما ريال فرانسة أو أكثر ، بحسب الحال والمقام ، ثم يذهب الى المريض فيجسه ويزعم أنه عرف علته ومرضه ... وربسا هول على المريض داءه وعـــلاجه . ثم يقاول على سعيه في معالجته بمقدار من الفرانسة ، اما خمسين أو مائة ، أو أكثر بحسب مقـــام العليل ، ويطلب نصف الجعالة ابتداء ، ويجعل على كل مرة من التردادات عليه جعالة أيضا ، ثم يزاوله بالعلاجات التي تحددت عندهم ، وهي مياه مستقطرة من الأعشاب أو أدهان ... كذلك يأتون بها للمرضى فى قوارير الزجاج اللطيفة فى المنظر يسمونها بأسماء بلغاتهم ، ويعربونها بدهن البادزهر ، وأكسير منه بقية ماقاوله عليه...أو أماته ، طالب الورثة بباقى الجعالة وثمن الأدوية طبق مايدعيه . واذا قيل له : انه قد مات . قال فی جوابه : « انبی لم أضمن أجله ، وليس على الطبيب منع الموت ولا تطويل العمر » وفيهم من جعل له في كل يوم عشرة من الفرانسة .

وفيه: رأى رأيه حضرة الباشا حفر بحر عميق يجرى الى بركة عميقة ، تحفر أيضا بالاسكندرية ، تسير فيها السفن بالغلال وغيرها ... ومبدؤها من مبدأ خليج الأشرفية عند الرحمانية . فطلب لذلك خمسين ألف فأس ومسحة يصنعها صناع الحديد ، وأمر بجمع الرجال من القرى — وهم مائة ألف فلاح — توزع على القرى والبلدان للعمل والحفر بالأجرة . وبرزت الأوامر بذلك ، فارتبك أمر الفلاحين ومشايخ البلاد ، لأن الأمر برز بحضور المسايخ وفلاحيهم . فشرعوا في التشميل وما يتزودون به في البرية ، ولا يدرون مدة الاقامة : فمنهم من يقدرها بالسنة ، ومنهم بأقل أو أكثر ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ابراهيم . . في حروبه مع الوهابية

يشك شاك فى فوائد التدوين وخصــائصه بنص التنزيل قال تعالى : « وكلا نقص عليك من أنبــاء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هـــذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » .

## ١٠ منه ( ٢٧ مايو ١٨١٧ م ):

وصلت هجانة وأخبار عن ابراهيم باشا من الحجاز: بأنه وصل الى محل يسمى الموتان، فوقع بينه وبين الوهابية، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأخذ منهم أسرى وخياما ومدفعين. فضربوا لتلك الأخبار مدافع سرورا بذلك الخبر.

## ١٨ منه ( } يونية ١٨١٧ م ):

سافر الباشا الى أسكلة السويس — وصحبته السيد محمد المحروقي — ليتلقى سفائنه الواصلة بالبضائع الهندية .

## شعسان

فيه: رجع الباشا من السويس ، وأخلوا للبضائع الواصلة ثلاث خانات توضع فى حواصلها ، ثم توزع على الباعة بالثمن الذى يفرضه ..

وفيه : وصل الخبر أيضا بوصول سفائن الى بندر جدة ، وفيها ثلاثة من الفيلة .

وفيه: قوى اهتمام الباشا لحفر الترعة الموصلة الى الاسكندرية كما تقدم ، وأن يكون عرضها عشرة أقصاب ، والمعق أربعة أقصاب بحسب علو الأراضي وانخفاضها .

وتعينت كشاف الأقاليم لجمع الرجال ، وفرضوا أعدادهم بحسب كثرة أهل القرية وقلتها ، وعلى كل عشرة أشخاص شخص كبير . وجمعت العلقان ، ولحكل غلق فأس وثلاثة رجال لخدمته ، وأعطوا كل شخص خمسة عشر قرشا ترحيلة ، ولكل شخص ثلاثون نصفا فى أجرته كل يوم وقت العمل . وحصل الاهتمام لذلك فى وقت اشتغال الفلاحين بالحصيدة والدراس ، وزراعة الذرة التى الفلاحين بالحصيدة والدراس ، وزراعة الذرة التى وشراء القرب للماء ... فان بتلك البرية لا يوجد الماء الا ببعض الحفائر التى يحفرها طالب الماء ، وقد تخرج مالحة لأنها أراض مسبخة .

وتعين جساعة من مهندسخانة ، ونزلوا مسع كبيرهم لمساحتها وقياسها ، فقاسسوا من فم ترعة الأشرفية حيث الرحمانية ، الى حد الحفر المراد بقرب عمود السوارى الذى بالاسكندرية ، فبلغ ذلك ستة وعشرين ألف قصبة أو ثم قاسوا من أول الترعة القديمة المعروفة بالناصرية — وابتداؤها من المسكان المعروف بالعطف عند مدينة فوة من المسكان المعروف بالعطف عند مدينة فوة منائ أقل من ذلك ، ينقص عنه خسسة آلاف قصبة وكسر ، فوقع الاختيسار على أن يكون ابتداؤها هناك .

وفى أثناء ذلك: زاد النيل قبل المناداة عليه بالزيادة — وذلك فى منتصف بؤونة القبطى — وغرق المقاثىء من البطيخ والخيار والعبدلاوى ، وأهمل أمر الحفر فى الترعة المذكورة الى ما بعد

النيل ، واستردت الدراهم التى أعطيت للفلاحين لأجل الترحيلة ! وفرحوا بذلك الاهمال . وقد كان أطلق الباشا لمصارفها أربعة آلاف كيس من تنحت الحساب ، ورجع المهندسون الى مصر وقد صوروا صورتها فى كواغد ليطلع عليها الباشا عيانا ، وكان رجوعهم فى ثامن عشر شعبان .

وفيه: تقلد ابراهيم أغا - المعروف بأغات الباب - أمر تنظيم الأصناف والمحدثات وعمل معدلاتها ، لبيان سرقات ومخفيات المتقلدين أمر كل صنف من الأصناف ، بعد البحث والتفتيش والتفحص على دقائق الأشياء .

وفیه: وصل نحو المائتی شخص من بسلاد الروم ... أرباب صسنائع: معمرین ، ونجارین ، وحدادین ، وبنائین . وهم مابین أرمنی و نجریجی ، ونحو ذلك .

وفيه أيضا: اهتم الباشا ببناء حائطين بحرى رشيد — عند الطينة على يمين البغاز وشماله — لينحصر فيما بينهما الماء، ولا تطمى الرمال وقت ضعف النيل، ويقع بسبب ذلك العطب للمراكب وتلف أموال المسافرين، وقد كمل ذلك في هذا الشهر. وهذه الفعلة من أعظم الهمم الملوكية التي لم يسبق بمثلها.

## السبت ٢٠ منه (٥ يولية ١٨١٧ م):

شنق شخص بباب زويلة بسبب الزيادة فى المعاملة ، وعلقوا بأنفه ريال فرانسة .. مسع ال الزيادة سارية فى المبيعات والمشتروات من غير الكار !

وفيه أيضا: خزم المحسب آناف أشخاص من الجزارين فى نواحى وجهات متفرقة وعلق فى آنافهم قطعا من اللحم ، وذلك بسبب الزيادة فى ثمن اللحم ، وبيعهم له بما أحبوه من الثمن فى بعض

الأماكن خفية ... لأن الجزارين اذا نزلوا باللحم من المذبح — وأكثره هزيل ونعاج ومعز ، والقليل من المناسب الجيد — فيعلقون الردىء بالحوانيت ويبيعونه جهارا بالثمن المسعر ، ويخفون الجيد ويبيعونه في بعض الأماكن بما يحبون .

## الخميس ٢٥ منه (١٠ يولية ١٨١٧ م):

وصلت الأفيال الثلاثة من السويس - أحدها كبير عن الاثنين ، ولكن متوسط فى الكبر - فعبروا بها من باب النصر ، وشقوا من وسط المدينة ، وخرجوا بها من باب زويلة على الدرب الأحمر ، وذهبسوا بها الى قراميدان . وهرولت الناس والصبيان للفرجة عليها ، وذهبوا خلفها ، وازدحموا فى الأسواق لرؤيتها ... وكذلك العسكر والدلاة ، ركبانا ومشاة ، وعلى ظهر الفيل الكبير مقعد من الخشب .

## رمضيان

## الثلاثاء غرته ( ١٥ يولية ١٨١٧ م ) :

عملت الرؤية تلك الليلة ، وركب المحتسب ، وكذا مشليخ الحرف كعلادتهم . وأثبتوا رؤية الهلال تلك الليلة ، وكان عسر الرؤية جدا .

وفى صبح ذلك اليوم: عزل عثمان أغا الوردانى من الحسبة ، وتقلدها مصطفى كاشف كرد ... وذلك لما تكرر على سمع الباشا أفعال السوفة والتحرافهم ، وقلة طاعتهم ، وعدم مبالاتهم بالضرب والايذاء وخرم الأنوف والتجريس ... قال فى مجلس خاصته: « لقد سرى حكمى فى الأقاليم البعيدة فضلا عن القريبة ، وخافنى العربان وقطاع الطريق وغيرهم ... خلاف سوقة مصر ، فانهم الطريق وغيرهم ... خلاف سوقة مصر ، فانهم ولات الحسبة من الاهانة والايذاء ، فلد بدلهم من شخص يقهرهم ولا

يرحمهم ، ولا يهملهم » ! فوقع اختياره على مصطغى كاشف كرد هذا ، فقلده ذلك ، وأطلق له الأذن .

فعند ذلك ركب فى كبكبة ، وخلفه عدة من الخيالة ، وترك شعار المنصب من المقدمين والخدم الذين يتقدمونه ، وكذلك الذي أمامه بالميزان ، ومن بأيديهم الكرابيج لضرب المستحق والمنقص فى الوزن ، وبات يطوف على البساعة ، ويضرب بالدبوس هشما بأدنى سبب ، ويعاقب بقطع شحمة بالدبوس هشما بأدنى سبب ، ويعاقب بقطع شحمة الأذن . فأغلقوا الجوانيت ، ومنعوا وجود الأشياء — حتى ماجرت به العادة فى رمضان ، من عمل الكعك والرقاق المعروف بالسحير وغيره — فلم يلتفت لامتناهم وغلقهم الحوانيت ، وزاد فى يلتفت لامتناهم وغلقهم الحوانيت ، وزاد فى على السعى والطواف ليلا ونهارا ، لاينام الليل ... بل ينام لحظة وقت ما يدركه النوم فى أى مكان ، ولو على مصطبة حانوت !

وأخف يتفحص على السمن والجبن ونحوم، المخزون فى الحواصل، ويخرجه، ويدفع ثمنه لأرباب الحوانيت للرباب الحوانيت ليبيعوم على الناس بزيادة نصف أو نصفين فى كل رطل.

وذهب الى بولاق ومصر القديمة ، فاستخرج منهسا سسنا كثيرا ... ومعظم ذلك فى مخازن للعسكر . فان العسكر كانوا يرصدون لفلاحين وغيرهم ، فيأخذونه منهم بالسعر المفروض — وهو مائتان واربعون فى العشرة منه — ثم يبيعونه على المحتاجين اليه بما أحبوا من الزيادة الفاحشة ... فلم يراع جانبهم ، واستخرج مخبآتهم قهرا عنهم . ومن خالف عليه منهم ، ضربه وأخذ سلاحه ، ونكل به .

وذهب فى بعض الأوقات الى بولاق فأخرج من حاصل ببعض الوكائل ثلثمائة وخمسين ماعونا

لكبير من العسكر. فحضر اليه بطائعته ، فلم يلتفت اليه ووبخه ، وقال له : « أنتم عساكر ... لكم الروات والعلائف واللحوم والأسمان وخلافها ، ثم تحتكرون أيضا أقوات الناس وتبيعونها عليهم بالثمن الزائد » ! وأعطاه الثمن المفروض ، وحمل المواعين على الجمال الى الأمكنة التى أعدها لها عند باب الفتوح .

وعندما رأى أرباب الحوانيت الجد رعدم الاهمال ، والتشديد عليهم - فتح المغلق منهم حانوته ، وأظهروا مخبآتهم أمامهم ، وملأوا السدربات والطسوت من السمن وأنواع الجبن ... خوفا من بطش المحتسب ، وعدم رحمته بهم . ويقف بنفسه على باعة البطيخ والقاوون !

## الثلاثاء ١٥ منه ( ٢٩ يولية ١٨١٧ م ):

وصلوا برمة ابراهيم بيسك الكبير من دنقلة . وذلك أنه لما وصل خبر موته استأذنت زوجته أم ولده الباشا في ارسالها امرأة تدعى تفيسة لاحضار رمته . فأذن بذلك ، وأعطى المسفرة ، فيما بلغنا ، عشرة أكياس ، وكتب لها مكاتبات لكشاف الوجه القبلي بالمساعدة . وسافرت وحضرت به في تابوت وقد جف جلده على عظمه لنحافته - وذلك بعد موته بنحو ستة شهور . وعملوا له مشسهدا وأمامه كفارة ، ودفنوه بالقرافة الصغرى عند ابنه مرزوق بيك .

## الخميس ١٧ منه ( ٣١ يولية ١٨١٧ م ):

طلب المحتسب حجاج الخضرى ، الشمسسهبر بنواحى الرميلة ، فأخذه الى الجمالية ، وشنقه على السبيل المجاور لحارة المبيضة ، وذلك فى سادس ساعة من الليل وقت السحور ، وتركوه معلقا لمثلها من الليلة القابلة 1 ثم أذن برفعه ، فأخذه أهله ودفنوه .

وحجاج هو الذي تقدم ذكره غير مرة في واقعة خورشيد باشا وغيرها ' وكان مشهورا بالاقدام والشجاعة ، طويل القامة ، عظيم الهمة . وكان شيخا على طوائف الخضرية ، صاحب صولة وكلمة بتلك النواحي ، ومكارم أخلاق . وهو الذي بني البوابة بآخر الرميلة عند عرصة الغلة أيام الفتنة ، واختفى مرارا ، بعد تلك الحوادث ، وانضم الى واختفى مرارا ، بعد تلك الحوادث ، ولم يزل على حالته في هدو وسكون ، ولم يؤخذ في هذه بجرم علله يوجب شنقه ... بل قتل مظلوما لحقد سابق ، وزجرا لغيره ا

الاثنین ۲۸ منه ( ۱۱ اغسطس ۱۸۱۷ م ... ۲ مسری ۱۸۲۳ ق):

هسذا والمحتسب مواظب على السروح ليلا ونهارا ، ويعاقب بجرح الآذان والضرب بالدبوس ، وأقعد بعض صناع الكنافة على صوانيهم التي على النار ا وأمر بكنس الأسواق ومواظبة رشها بالماء ، ووقود القناديل على أبواب الدور ، وعلى كل ثلاثة من الحوانيت قنديل .

ويركب آخسر الليل ، ثم يذهب الى بولاق ، ليتلقى الواردين بالبطيخ الأخضر والأصفر ، ويعرف عدة الشروات ، ويأمرهم بدفع مكومها المفروض ، ثم يأمرهم بالذهاب الى مراكز بيعهم ... ولا يبيعسون شيئا حتى يأتيهم بنفسه ، أو بحضرة من يرسله من طرفه . ثم يعود طائفها عليهم فيحصى ما فى فرش أحدهم عددا ، ويميز الكبير بثمن والصغير بثمن ، ويترك عند البائع من يباشره ، أو يقف هو بنفسه ، ويبيع على الناس بما فرضه ، ويعطى لصاحبه

الثمن والربح ، فيراه قد ربيح العشرة قروش وأكثر بعد مكسه ومصارفه ، فيقــول له : « أما يكفى مثلك ربح هذا القدر حتى تطمع أيضا فى الزيادة عليه ؟ » وهو مع ذلك يكر ويطوف على غيره .

ويحلق على ما يرد من السمن الوارد الذى تقرر على المزارعين ، فيزنه منهم بالسعر المفروض — وهو أربعة وعشرون نصفا الرطل — ويرد عليهم الفوارغ ، ويعطيه للبائع بالثمن المقرر — وهو منة وعشرون — وهم يبيعونه بزيادة نصفين فى كل رطل — وهو ثمانية وعشرون — ويناله الناس بأسهل وجدان ، سالما من الخلط والغش ، ويأمرهم باعادة ما عسى يوجد فيه من المرتة والعكار الى مواعينه ليوزن مع فوارغه .

ورصد أيضا ما يرد للنساس - ولو لأكابر الدولة - من السمن ، فيطلق البعض ، ويأخف البسساقى بالثمن . وكذلك ما يأتيهم من البطيخ والدجاج ولو كان لصاحب الدولة ، حسب اذنه له بذلك - كل ذلك للحرص على كثرة وجدان الأشياء .

وتعدت أحكامه الى بضائع التجار والأقمشة الهندية وأهل مرجوش والمحلاوية وخلافهم ، وطلب قوائم مشترواتهم ، والنظر فى مكايلهم . فضاق خناق أكثر الناس من ذلك ، لكونهم لم بعتادوه من محتسب قبله . وكأنه وصله خبر ولاة الحسبة وأحكامهم فى الدول المصرية القديمة : فان وظيفة أمين الاحتساب وظيفة قضاء ، وله التحسكم والعدالة ، والتكلم على جميع الأشياء .

وكان لا يتولاها الا المتضلع من جميع المعارف والعلوم والقوانين ونظام العدالة ، حتى على من يتصدر لتقرير العلوم . فيحضر مجلسه ويباحثه ، فان وجد فيه أهلية للالقاء أذن له بالتصدر ، أو منعه حتى يستكمل . وكذلك الإطباء والجراحية ...

حتى البيطارية والبزدرية ، ومعلمو الأطفال فى المكاتب ، ومعلمو السباحة فى المباء ، والنظر فى وسق المراكب فى الأسفار ، وأحمال الدواب فى نقل الأشياء ومقادير روايا الماء ، مما يطول شرحه . وفى ذلك مؤلف للشيخ ابن الرفعة . وقد يسبهل بعض ذلك مع العدالة ، وعدم الاجتكار ، ويلمع المتولى وتطلعه لما فى أيدى النساس وأرزاقهم . ومما يحكى : أن الرشيد سأل الليث بن سعد فقال له : « يا أبا الحرث ... ما صلاح بلدكم ? » يعنى مصر . فقال له : « أما صلاح أمرها ومزارعها فبالنيل . وأما أحكامها ... فمن رأس العين يأتى الكدر » ا

## في أواخره ( حوالي منتصف اغسطس ١٨١٧ م ):

زاد المحتسب في نعب ات الطنبور ، وهو أنه أرسل مناديه في مصر القديمة ينادي على نصاري الأرمن والأروام والشوام : باخلاء البيوت التي عمروها وزخرفوها ، وسكنوا بها بالانشاء والملك والمؤاجرة ... المطلة على النيل ، وأن يعودوا الى زيهم الأول من لبس العمائم الزرق ، وعدم ركوبهم الخيسول والبغسال والرهوانات الفسسارهة ، واستخدامهم المسلمين. فنقدم أعاظمهم الى الباشاب بالشكوى ، وهو يراعي جانبهم لأنهم صـــاروا أخصاء الدولة وجلساء الحضرة ، وللماء الصحبة ١ وأيضا: نادي مناديه على المردان، ومحلقي اللحى: بأنهم يتركونها ولا يحلقونها وجبيب العسكر ، وغالب الأتراك ، سنتهم جلق اللجي ـــ ولو طعن في السن -- فأشيع فيهم أن يأمرهم بترك لحاهم ، وذلك خرم لقواعه هم ... بل يرونه من الكبائر . وكذلك السيد محمد المحروقي بسبب تعرضه الى بضائع النجار وأهل الغورية ، فأن ذلك منوط به .

وفى أثناء ذلك ، ورد الى عابدين بيك مواعين

سمس المنافر الجسال الى حملها من ساحل بولاق المنفغ خبرها المحتسب المخدوم مخزنه المحتسب المخدوم المحتسب المحجز المحتسب لها المفارس عدة من المسلم فأخرجوها من المخزن وأخذوها ولم يكن المحتسب حاضرا المخاود أنه ضرب شخصا من عسكر المذكور أرنؤودى بالدبوس حتى كاد عوت الماشتد بعابدين بيك الحنق وركب الى كتخدا بيك وشنع على المحتسب وتعددت الشكاوى المحتسب في ومادفت فى زمن واحد المنافي الأمر الى الباشا المقدم اليه بكف المحتسب عن هذه الأفعال المأحضر الكتخدا وزجره المؤمرة الا يتعدى حكمه الباعة الكتخدا وزجره وأمره ألا يتعدى حكمه الباعة ومن كان يسرى عليهم أحسكام من كان فى منصبه قبله الكرابيج دون الدبوس الميزان ويؤدب المستحق بالكرابيج دون الدبوس الميزان المنتحق بالكرابيج دون الدبوس الميزان المنتحق بالكرابيج دون الدبوس الميزان المنتحق بالكرابيج دون الدبوس الميزان الميزا

#### مسشدال

الحميس غرته (١٤ أغسطس ١٨١٧ م).

ترك المحتسب السروح فى أيام العيد . وأشيع بين السيوقة عزله ، فأظهروا الفرح ، ورفعوا ما كان ظاهرا بين أبديهم من السمن والجبن وأخفوه عن الأعسين ، ورجعوا الى حالتهم الأولى فى الغش والخيانة وغلاء السعر ، وأغلق بعضهم الحانوت ، وخرجوا الى المنتزهات وعملوا ولائم .

## الاحد ٤ منه (١٧ أغسطس ١٨١٧ م):

شنقوا عدة أشخاص فى أماكن متفرقة قيل انهم سراق وزغلية ، وكانوا مسجونين فى أيام رمضان . ولى يركب المحتسب حسب الأمسر ، بل أركب خازنداره ، وشق بالميزان عوضا عنه ، ثم ركب هو أيضا ، وبيده الدبوس ، لكن دون الحالة الأولى فى الجبروت ، ولم يسر حكمه على النصارى فضلا عن غيرهم .

السبت ١٠ منه ( ٢٣ اغسطس ١٨١٧ م ) :

نزلوا بكسوة الكعبة من القلعة ، وشقوا بها من وسط الشارع الى المشهد الحسيني .

السبت ١٧ منه ( ٣٠ أغسطس ١٨١٧ م ) :

أداروا المحمل ، وخرج أمير الركب الى خارج باب النصر ، ووصلت حجاج كثيرة من فاحيــة المغرب الى بر انبابة وبولاق ، وطفقوا يشترون الأغنام من الفلاحين ويذبحونها ويبيعونها ببولاق وطرقها على الناس جزافا من غير وزن . ويذهب الكثير من الناس الى الشراء منهم فيقعون في الغبن الفاحش والزيادة على السعر بالضَّعف وأكثر . وضرورتهم في الشراء منهم ، رداءة ما يحسله القصابون من المذبح من أغنام الباشا المحضرة من البلاد والقرى ، وقد هزلت من السمفر والاقامة بالجوع والعطش ، ويموت الكثير منها فيسُلخونه ويزنونه على الجزارين بالبيع للناس . وفيه المتغير الرائحة ، وما تعافه النفوس. فبسبب ذلك اضطر الناس الى الشراء من هولاء الأجناس بالغبن ، وتحمل ســوء أخلاقهم . وحصــل بينهم وبين بعض العسكر شرور ، وقتــل بينهم قتلى ومجاريح ... والباشا وحكام الوقت يتغافلونُ عنهم خوفا من وقوع الفتن . ثم ارتحلوا لأنهم كثرواً وملأوا الأزقة والنواحي .

وحضر أيضا الركب الفاسى، وفيه ولدا السلطان سليمان ومن يصحبهما ، فأحسن الباشا نزلهم ، وتقيد السيد محمد المحروقي بملاقاتهم ولوازمهم . وأنزلوهم في منزل بجوار المشهد الحسيني ، وأجريت عليهم نفقات تليق بهم ، وأهديا للباشا هدية وفيها عدة بغال وبرانس حرير ، وغير ذلك .

الأربعاء ٢٨ منه ( ١٠ سبتمبر ١٨١٧ م ):

ارتحل الحج المصرى من البركة ، وكالت الحجوج فهذه السنة كثيرة من سائر الأجناس:

أتراك ، وططر ، وبشناق ، وجركس ، وفلاحين ، ومن سائر الأجناس. ورجع الكثير من المسافرين على بحر القلزم الى الحجاز من السويس لقلة المراكب التي تحملهم ، وغصت المدينــة من كثرة الزحام ... زيادة على مابها من ازدحام العسماكر وأخلاط العسالم : من فلاحي القرى المسسيعين والمسافرين ، ومن يرد من الآفاق والبلاد الشامية ، ونصارى الروم والأرمن ، والدلاة ، والواردين ، والذين استدعاهم الياشا من الدروز ، والمتاولة والنصيرية وغيرهم ، لعمل الصنائع والمزارع وشغل الحرير ، وما استجده بوادي الشرق ... حتى ان الانسان يقاسي الشدة والهول اذا مر بالشارع من كثرة الازدحام ، ومرور الحيالة وحمير الأوسية والجسال التي تحمل الأتربة والأنقاض والأحجار لعمائر الدولة ، سوى من عداها من حمول الأحطاب والبضائع والتراسين ... حتى الزحسة في داخل العطف الضيقة!

وزيادة على ذلك كثرة الكلاب ! بحيث بكون في القطعة من الطرايق نحو الحسين ثم صياحها ونباحه المستمر – وخصوصا في الليل – على المسارين ، وتشاجرها مع بعضها ، مما يزعج النفوس ، ويمنع الهجوع ا

وقد أحسن الفرنساوية بقتلهم الكلاب : فانهم السنقروا ، وتكرر مرورهم ، ونظروا الى كثرة السكلاب من غير حاجة ولا منفعة سوى الهبهبة والعواء — وخصوصا عليهم لغرابة أشكالهم — فطاف عليها طائف منهم باللحم المسموم ، فما أصبح النهار الا وجميعها موتى مطروحة بجميع الشوارع فكان الناس والصغار يستحبونها كذا بالحبال الى الخلاء ، واستراحت الأرض ومن فيها بالحبال الى الخلاء ، واستراحت الأرض ومن فيها مها فالله يكشف عنا مطلق الكرب فى الدنيا والآخرة بمنه وكرمه .

## ذوالقعيلة

## ه منه (١٦ سبتمبر ١٨١٧ م):

ارتحل ركب الحجاج المغاربة من الحصوة.

## اواخره ( أوائل اكتوبر ١٨١٧ م ) :

حصل الأمر للفقهاء بالأزهر بقراءة صحيح البخارى . فاجتمع الكثير من الفقهاء والمجاورين ، وفرقوا بينهم أجزاء وكراريس من البخارى يقرأون فيها فى مقدار ساعتين من النهار بعد الشروق . فاستمروا على ذلك خسمة أيام ... وذلك بقصد حصول النصر لابراهيم باشا على الوهابية ! وقد طالت مدة إنقطاع الأخبار عنه ، وحصل لأبيه قلق زائد ولما انقضت أيام قراءة البخارى ، فسؤل للفقهاء عشرون كيسا فرقت عليهم ، وكذلك على أطفال المكاتب .

## ذو أتحبية

## الأربعاء } منه ( ١٥ اكتوبر ١٨١٧ م ):

شنقوا أشخاصا قيل انهم خمسة ، ويقال انهم حرامية .

وفيه: أرسلت الأفيال الثلاثة الى دار السلطنة صحبة الهدايا المرسلة. ثلاثة سروج دهب، وفيها سرج مجوهر، وخيول، وكباش، ونقود، وأقمشة هندية، وسكاكر وأرز.

وفيه وصل فيل آخر كبير ، مربوا به من وسط المدينة ، وذهبوا به الى رحبة بيت السيد محمد المحروقى .. وقفوا به فى أواخر النهار ، والناس تجتمع للفرجة عليه الى أواخر النهار ثم طلعوا به الى القلعة وأوقفوه بالطبخانة ، وهى محل عمل المدافع

وحضر بصحبته شخص بدعى العلم والمعرفة بالطب والحكمة ، ومعه مجلد كبير في حجم الوسادة

يحتوى على الكتب الستة الحديثية ، وخطه هقيق ، قال انه نسخه بيده . ونزل ببيت السيد محمعد المحروقي ، وركب له معجون الجواهر أنفق فيسه جملة من المسال ، وكحلا . وركب أيضا تراكيب لغيره ، وشرط عليهم في الاستعمال بعد مضى ستة أشهر ، وشيء منها بعد شهرين وثلاثة . وأقام أياما ، ثم سافر راجعا الى صنعاء .

# الثلاثاء ١٠ منه ( ٢١ اكتوبر ١٨١٧ م ):

كان عيد النحر ، ولم يرد فيه مواشى كثيرة ، كالأعياد السابقة ، من الأغنام والجواميس التى تأتى من الأرياف ، فكانت تزدحم منها الأسواق لكثرتها ، والوكائل والرميلة ... فلم يرد الا النزر القليل قبل النحر بيومين ، ويباع بالثمن الغالى . ولم يذبح الجزارون فى أيام النحر للبيع كعادتهم... الا القليل منهم ، مع التحجير على الجلود وعلى من يشتريها ، وتباع لطرف الدولة بالثمن الرخيص جدا ...

وانقضت السنة ... مع استمرار ماتجدد فيها من الحوادث التي منها ماحدث في آخر السنة: من الصجر وضبط أنوال الحباكة ، وكل مايصنع بالمكوك، وما ينسج على نول أو نحوه من جميع الأصناف من ابريسم ، أو حرير ، أو كتان – الا الخيش والفل والحصير – في سائر الاقليم المصرى ، طولا وعرضا ، قبلى وبحرى: من الاسكندرية ودمياط الى أقصى بلاد الصعيد والفيوم ، وكل ناحية تحت حكم هذا المتولى .

وانتظمت لهذا الباب دواوين ببيت محمود بيك الخازندار ، وأياما ببيت السيد محمد المحروقى ، وبحضرة من ذكر والمعلم غالى . ومتولى كبرذلك ، والمفتتح لأبوابه : المعلم يوسف كنعان الشامى ، والمعلم منصور أبو سربمون القبطى . ورتبوا لضبط ذلك كتابا ومباشرين يتقررون بالنواحى والبلدان

والقرى ، وما يلزم لهم من المصاريف والمعاليم والمشاهرات ما يكفيهم فى نظير تقيدهم وخدمتهم . فيمضى المتعينون لذلك فيحصون مايكون موجودا على الأنوال بالناحية ، من القماش والبز والأكسية الصوف المعروفة بالزعابيط والدفافى ، ويكتبون عدده على ذمة الصانع ، ويكون ملزوما به ... حتى اذا تم نسجه ، دفعوا لصاحبه ثمنه بالفرض الذى يفرضونه . وان أرادها صاحبها ، أخذها من الموكلين بالثمن الذى يقدرونه ، بعد الختم عليها من طرفيها بعلامة الميرى ، فان ظهر عند شخص شىء من غير علامة الميرى ، أخذت منه .. بل وعوقب ، وغرم تأديبا على اختلاسه ، وتحذيرا لغيره !

هـذا شأن الموجود الحاصل عند النساجين ، واستئناف العمل المجدد : فان الموكل بالناحية ومباشريها يستدعون من كل قرية شخصا معروفا من مشايخها ، فيقيمونه وكيلا ، ويعطونه مبلغا من الدراهم ، ويأمرونه باحصاء الأنسوال والشسغالين والبطالين منهم فى دفتر ، فيأمرون البطالين بالنسج على الأنوال التي ليس لها صناع بأجرتهم كغيرهم على طرف الميرى . ويدفع المتوكل لشخصين أو ثلاثة دراهم يطوفون بها على النساء اللاتي يغزلن الكتان بالنواحي ، ويجعلنه أذرعا ، فيشترون ذلك منهن بالثمن المفروض ، ويأتون به الى النساجين ، منهن بالثمن المفروض ، ويأتون به الى النساجين ، الزائد . وجعلوا لمبيعها أمكنة مثل : خان أبو طقية ، وخان الجلاد . وبه يجلس المعلم كنعان ومن معه ، وغير ذلك .

وبلغ ثمن الثوب القطن ، الذي يقال له البطانة ، الى ثلثمائة نصف فضة ، بعدما كان يشترى بمائة نصف ، وأقل وأكثر ، بحسب الرداءة والجودة .... وأدركناه يباع في الزمن السابق بعشرين نصفا . وبلغ ثمن المقطع القماش الغليظ الى ستمائة نصف

فضة ، وكان بباع بأقل من ثلث ذلك ... وقس على ذلك باقى الأصناف . وهذه البدعة أشنع البدع المحدثة ، فان ضررها عم الغنى والفقير ، والجليل والحقير . والحكم لله العلى الكبير .

ومنها: أن المشار اليه هدم القصر الذي بالآثار ، وأنشاه على الهيئة الرومية التي ابت دعوها في عمائرهم بمصر ، وهدموه وعمروه وبيضوه في أيام قليلة وذلك أنه بات هناك ليلتين فأعجبه هواؤه ، فاختار بناءه على هواه . وعند تمامه وتنظيمه بالهرش والزخارف ، جعل يتردد الى المبيت به بعض الأحيان مع السراري والغلمان ، كما يتنقل من قصر الجيزة وشبرا والأزبكية والقلعة وغيرها من سرايات أولاده وأصسهاره . والملك لله الواحد القهار .

ومنها: أن طائفة من الافرنج الانكليز قصدوا الاطلاع على الأهرام المشهورة الكائنة ببر الجيزة غربى الفسطاط، لأن طبيعتهم ورغبتهم الاطلاع على الأشياء المستغربات، والفحص عن الجزئيات... وخصوصا الآثار القديمة، وعجائب البلدان والتصاوير والتماثيل التي في المغارات والبرابي بالناحية القبلية وغيرها. ويطوف منهم أشخاص في مطلق الأقاليم بقصد هذا الغرض، ويصرفون لذلك جملا من المال في تفقاتهم ولوازمهم ومؤاجريهم،

حتى انهم ذهبوا الى أقصى الصعيد ، وأحضروا قطع أحجار عليها نقوش وأقلام وتصاوير ، ونواويس من رخام أبيض ، كان بداخلها موتى بأكفانها وأجسامها باقية بسبب الأطلية والأدهان الحافظة لها من البلى ، ووجه المقبور مصور على تمثال صورته التى كان عليها في حال حياته ، وتماثيل آدمية من الحجر السناقى الأمسود المنقط الذي لا يعمل فيه الحديد جالسين على كراسى ، واضعين الديهم على الركب ، وبيد كل واحد شبه مفتاح

بين أصابعه اليسرى ، والشخص مع كرسيه قطعة واحدة مفرغ معه أطول من قامة الرجل الطويل ، وعلو رأسه نصف دائرة منه فى علو الشبر ... وهم شبه العبيد المشوهين الصورة ، وهم سستة على مثال واحد كأنما أفرغوا فى قالب واحد ، يحمل الواحد منهم الجملة من العتالين ، وفيهم السابع من رخام أبيض جميل الصورة . وأحضروا أيضا رأس صنم كبير ، دفعوا فى أجرة السفينة التى احضروه فيها ستة عشر كيسا : عنها ثلثمائة وعشرون ألف نصف فضة ، وأرسلوها الى بلادهم وعشرون ألف نصف فضة ، وأرسلوها الى بلادهم عندهم من جملة المتاجر فى الأشياء الغريبة ا

ولما سمعت بالصور المذكورة ، ذهبت بصحبة ولدنا الشيخ مصطفى باكير ، المعروف بالساعاتى ، وسميدى ابراهيم المهدى الانكليزى ، الى بيت قنصل بدرب البرابرة بالقرب من كوم الشبيخ سلامة جهة الأزبكية ، وشاهدت ذلك كما ذكرته ، وتعجبنا من صناعتهم وتشابههم ، وصقالة أبدانهم الباقية على معر السنين ، والقرون التى لا يعلم قدرها الا علام الغيوب .

وأرادوا الاطلاع على أمر الأهرام ، وأذن لهم صاحب المملكة ، فذهبوا اليها ونصبوا خيمة ، وأحضروا الفعلة والمساحى والغلقان ، وعبروا الى الخلها ، وأخرجوا منها أتربة كشيرة من زبل الوطواط وغيره ، ونزلوا الى الزلاقة ، ونقلوا منها ترابا كثيرا وزبلا ، فانتهوا الى بيت مربع من الحجر المنحوت غير مسلوك - هذا ما بلغنا عنهم - وحفروا حوالى الرأس العظيمة التى بالقسرب من الاهرام ، التى تسميها الناس وأس أبى الهول ، فظهر أنه جسم كامل عظيم من حجر واحد ، ممتد فظهر أنه جسم كامل عظيم من حجر واحد ، ممتد كأنه راقد على بطنه ، رافع رأسه - وهي التى يراها الناس - وباقى جسمه مغيب بما انهال عليه من الرمال ، وساعداه من مرفقيه ممتدان أمامه ،

وبينهما شبه صندوق مربع الى استطالة ، من سماق أحمر عليه نقسوش شبه قلم الطير : فى داخله صورة سبع مجسم من حجر مدهون بدهان أحمر رابض ، باسط ذراعيه فى مقدار الكلب ، رفعوه أيضا الى بيت القنصل ، ورأيته يوم ذاك . وقيس المرتفع من جسم أبى الهول من عند صدره الى أعلى رأسه ، فكان اثنين وثلاثين ذراعا ، وهى نحو الربع من باقى جسمه ، وأقاموا فى هدا العمل نحوا من أربعة أشهر .

#### \* \* \*

وأما من مات في هذه السنة من المشاهير: فمات العالم العلامة ، الفاضل الفهامة ، صاحب التحقيقات الرائقة ، والتأليفات الفائقة ... شيخ شيوخ أهل العلم ، وصدر صدور أهل الفهم ، المتفنن في العلوم كلها ، نقليها وعقليها وأدبيها . اليه انتهت الرياسة في العلوم بالديار المصرية ، وباهت مصر ما سواها بتحقيقاته البهية . استنبط الفروع من الأصول ، واستخرج نفائس الدرر من بحور المعقول والمنقول ، وأودع الطروس فوائد ، وقلدها عوائد فرائد : الأستاذ الشيخ محمد بن محمد بن أحمد فرائد : الأستاذ الشيخ محمد بن محمد السنباوي ، المن عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد السنباوي ، الأدهري ، الشهير بالأمير ، وهو لقب جده الأدنى أحمد . ومسبه أن أحمد وأباه عبد القادر كان لهما امرة بالصعيد .

وأخبرنى المترجم من لفظ أن أصلهم من المغرب ، نزلوا بمصر عند سيدى عبد الوهاب أبى التخصيص ، كما أخبر عن ذلك وثائق لهم ، ثم التزموا بحصة بناحية سنبو ، وارتحلوا اليها وقطنوا بها ، وبها ولد المترجم .

وكان مولده فى شهر ذى الحجة سينة أربع وخسين ومائة وألف باخبار والديه ، وارتحسل معهما الى مصر وهو ابن تسع سنين .

وكان قد ختم القرآن ، فجموده على الشميخ المنير ، على طريقة الشاطبية والدرة ، وحبب اليه طلب العلم . فأول ما حفظ : متن الأجرومية ، وسمع سائر الصحيح والشفاء على سيدى على بن العربي السقاط ، وحضر دروس أعيان عصره ، واجتهد في التحصيل . ولازم دروس الشيخ الصعيدى في الفقه وغيره من كتب المعقول ، وحضر على السيد البليدي شرح السعد على عقائد النسفى والأربعين النووية ، وسَمع الموطأ على هلال المغرب وعالمه : الشبيخ محمد التَّاودي ابن سودة ، بالجامع الأزهر سنة وروده بقصد الحج ، ولازم المرحوم الوالد حسن الجبرتي سنين ، وتلقى عنـــه الفقه الحنفي ، وغير ذلك من الفنون : كالهيئة ، والهندسة ، والفلكيات ، والأوفاق ، والحكمة عنسه ، وبواسطة تلمينة الشيخ محسد بن اسماعيل النفراوي المالكي .. وكتب له اجازة مثبتة في برنامج شيوخه .

وحضر السيخ يوسف الحفنى فى آداب البحث وبانت سعاد ، وعلى السيخ محمد الحفنى أخيه ، مجالس من الجامع الصغير والشمايل والنجم الغيطى فى المولد ، وعلى السيخ أحمد الجوهرى فى شرح الجوهرة للشيخ عبد السلام ، وسمع منه المسلسل بالأولية ، وتلقى عنه طريق الشاذلية من سلسلة مولاى عبد الله الشريف . وشملته اجازة الشيخ الملوى ، وتلقى عنه مسائل فى أواخر أيام انقطاعه المنزل .

ومهر وألجب، وتصدر لالقاء الدروس في حياة شيوخه، ونما أمره، واشتهر فضله - خصوصا بعد موت أشهياخه - وشهاع ذكره في الآفاق، وخصوصا بلاد المغرب، وتأتيه الصلات من ملطان المغرب وتلك النواحي في كل عام، ووفد عليه الطالبون للأخذ عنه والتلقي منه، وتوجه في بعض لمقتضيات الى دار السلطنة، وألقى هناك درومها حضره فيها علماؤهم، وشهدوا بفضله،

وله أيضًا :

تخيلت أن الشمس والبحر تحتها
وقد بسطت منها عليه بوارق
مليح أتى المرآة ننظر وجهه
ففى وجهها من وجهه الضوء دافق
وله أيضا:

وله ايضا:

يامالك القلب من بين المسلاح وان

توهم الغير أن القلب مشترك

انى أغار عملى حظى لدبك فغيسر

أيضا على قلب صب فيسك مرتبك

وقل لهمم ينتهوا عما تمسوله

تفوس سومهم طرق الردى سلكوا

توهموا أنهم حملوا وقد ملكوا

وبعملم الله ما حملوا وما ملكوا

ياسبد الكل ياقطب الجمال ومن

ف دولة الحسسن يروى أنه الملك

ما كان قلبي يهسوى الغير ياأملي

وأسقط البين وارفع حجب شأنك لي

ليشتفى خاطر بالفكر يعترك بلطف ذاتك لا تقطع رجاء فتى على عيدوب له بالعهد بمتسك وله أيضا:

دع الدنيا فليس بها سرور
يتم ولا من الأحيزان تسلم
ونهرض أنه قد تم فرضا
فغيم زواله أمير محتم
فكن فيها غريبا ثم عبى
الى دار البقا ما فيه تغنم
وان لا بد من لهدو فلهدو
بشيء نافع والله أعيلم

واستجازوه وأجازهم بما هو مجاز به من أشياخه . وصنف عدة مؤلفات اشتهرت بأيدى الطلبة ، وهي في غاية التحرير ، منها مصنف في فقه مذهبه سماه « المجموع » حاذی به مختصر خلیل : جمع فيه الراجح في المذهب ، وشرحــه شرحا نفيساً . وقد صـــآر كل منهمـــا مقبــولا في أيام شـــيخه العدوى ... حتى كان اذا توقف شيخه في موضع يقول: « هاتوا مختصر الأمير » ، وهي منقبة شريفة وشرح مختصر خليل ، وحاشية على المغنى لابن هشام ، وحاشية على الشيخ عبد الباقي على المختصر ، وحاشية على الشيخ عبد السلام على الجوهرة ، وحاشية على شرح الشذور لابن هشام ، وحاشية على الأزهرية ، وحاشية على الشنشوري على الرحبية في الفرائض ، وحواشي على المعراج ، وحاشية على شرح الماوي على السيمرقندية ، ومؤلف شمماه : مطلع النيرين فيمايتعلق بالقدرتين ، واتحاف الأنس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الحنس ، ورفع التلبيس عما يسأل به ابن خميس ، وثمر التمام في شرح آداب الفهم والافهام ، وحاشية على المجموع ً، وتفسير سورة القــــدر . ومن نظمه قوله متغزلا:

رس سه دوله معرد .

أيها السيد المدلل ضاعت
في الهوى ضيعتى وأنسيت لسكى
يالك الله لا تمسل لسيوائي
وتحكم ولو بما فيه فتكي
وانظر الحق في علو غناه
كل شيء بمحوم غير الشرك

یاحسن لون الشمس عند غروبها
فی روض آنس نزهـة للانفس
فیکانه وکانه فی ناظـری
ذهب یجول علی بسـاط سندس

وله غير ذلك من النظم المليح ، والذوق الصحيح، واللسان الفصيح .

وكان رحمه الله رقيق القلب ، لطيف المزاج ، ينزعج طبعه من غير انزعاج ... يكاد الوهم يؤله ، وسماع المنافر يوهنه ويسقمه . وبأخرة ضعفت قواه ، وتراخت أعضاه ، وزاد شكواه . ولم يزل يتعلل ، ويزداد أنينه ويتململ ، والأمراض به تسلسل ، وداعى المنون عنه لا يتحول ... الى أن توفى يوم الاثنين عاشر ذى القعدة الحرام . وكان له مشهد حافل جدا ، ودفن بالصحراء بجوار مدفن الشيخ عبد الوهاب العفيفي ، بالقرب من عمارة السلطان قايتباى . وكثر عليه الأسف والحزن . وخلف ولده الهلامة النحرير الشيخ محمد الأمير ، وهو الآن أحد الصدور كوالده : يقرأ الدروس ، ويفيد الطلبة ، ويحضر الدواوين والمجالس العالية ... بارك الله فيه .

#### \* \* \*

ومات الشيخ الفقيه العلامة: الشيخ خلّيل المدابغي ... لكونه يسكن بحارة المدابغ .

حضر دروس الأشياخ من الطبقة الأولى ، وحصل الفقه والمعقول ، واشتهر فضله ، مع فقره ، وانجمهاعه عن النياس ... متقشفا متواضعا ، ويكتسب من الكتابة بالأجرة . ولم يتجمل بالملابس ، ولا بزى الفقهاء . يظن الجاهل به أنه من جملة العوام . توفى يوم الاثنين ثامن عشر ذى القعدة من السنة .

\* \* \*

ومات الشيخ الفقيه الورع: الشسيخ على ، المعروف بأبى ذكرى البولاقى ... لسكنه ببولاق . وكان ملازما لاقراء الدروس ببولاق ، ويأتى الى الجامع الأزهر فى كل يوم: يقرأ الدروس ، ويفيد الطلبة ، ويرجع الى بولاق بعد الظهر .

ومات حماره الذي كان يأتي عليه الى الجامع الأزهر ، فلم يتخلف عن عادته ، ويأتي ماشيا ثم يعود مدة ... حتى أشفق عليه بعض المشفقين من أهالى بولاق ، واشتروا له حمارا . ولم يزل على حالته وانكساره حتى توفى يوم الخميس ثامن شهر ذى القعدة من السنة ، رحمه الله وايانا ، وجمعنا في مستقر رحمته ... آمين .

## \* \* \*

ومات من أكابر الدولة ، المسمى ولى افندى ، ويقال له : ولى خوجا . وهو كاتب خزينة الباشا ، وأنشأ الدار العظيمة التي بناحية باب اللوق ، وأدخل فيها عدة بيوت ، ودورا جليملة تجاهها وملاصقة لها من الجهتين » وبعضها مطل على البركة المعروفة ببركة أبى الشوارب .

وتقدم فى أخبار العام الماضى أن الباشا صاهره، وزوج ابنته لبعض أقارب الباشا الخصيصين به — مثل الذى يقال له شريف أغا ، وآخر — وعمل له مهما عظيما احتفل فيه الى الغاية ، وزفة وشنكا … كل ذلك وهو متمرض ، الى أن مات فى ثالى عشرين ربيع الثانى ، وضبطت تركته فوجد له كثير من النقود والجواهر والأمتعة وغير ذلك . فسبحان الحى الذى لابعوت .

# سنة ١٢٣٣ عجربه

# المحسنرم

في غرته ( ١١ نوفمبر ١٨١٧ م ) : استهل ... ووالي مصر وحاكمها: الوزير محمد على باشا ، وهو المتصرف فيها: قبليها

وبحريها ، بل والأقطار الحجازية وضواحيها .

وبيده أزمة الثغور الاسلامية .

ووزيره: محمدبيك لاظ - المعروف بكتخدا بيك — وهو قائم مقامه فى حال غيابه وحضوره ، والمتصدر في ديوان الأحكام الكليــة والجزئية ، وفصل الخصومات ، ومباشرة الأحوال ... نافذ الكلمة ، وافر الحرمة .

وأغات الباب: ابراهيم أغا ، ومتولى أيضًا أمر تعديل الأصناف ليوفر على الخزينـــة ما يأكله المتولى على كل صنف ، ويخفى أمره . فيشـــدد الفحص في المكيل والموزون والمذروع ... حتى يستخرج المخبأ ، ولو قليلا ، فيجتمع من القليل الكثير من الأموال ، فيحاسب المتولى مدة ولايته ، فيجتمع له ما لا قدرة له على وفاء بعضه ... لأن ذلك شيء قد استهلك في عدة أيدى أشخاص وأتباع . ويلزم الكبير بأدائه ، ويقاسى ما يقاسيه من الحبس والضرب ، وسلب النعمة ، ومكابدة الأهو ال .

وسلحدار الباشا: سليمان أغا - عوضا عن صالح بيك السلحدار لاستعفائه عنها في العام السابق - وهو المسلط على أخذ الأماكن وهدمها ، وبنائها خانات ورباعا وحوانيت . فيأتبي الى الجهة

التي يختار البناء فيها ، ويشرع في هدمها . ويأتيه أربابها فيعطيهم أثمانها ، كسا هي في حججهم القديمة . وهو شيء نادر بالنسبة لغلو أثمان وكثرة العالم ، وغلاء المؤن ، وضييق المساكن بأهلها . حتى ان المكان الذي كان يؤجر بالقليل ، صار يؤجر بعشرة أمشال الأجرة القديمة ... ونحو ذلك .

ومحمود بيك الخازندار ، وخدمته : قبض أموال البلاد والأطيان والرزق ، وما يتعلق بذلك من الدعاوي والشكاوي . وديوانه بخط سمويقة ועעצ.

والمعملم غالى ، كاتب سر البماشأ ، ورئيس الأقباط . وكذلك الدفتردار : محمد بيك ، صهر الباشا وحاكم الجهــة القبلية . والروزنامجي : مصطفى أفندى . وأغا مستحفظان حسن أغا البهلوان ، والزعيم على أغا الشعراوي .

ومصطفى أغا كرد : المحتسب ، وقد بردت همته عما كان عليه ، ورجع الحال في قلة الأدهان كالأول ، وازدحم الناس على معمل الشمع ... فلا يحصل الطالب منه شيئا الا بشق الأنفس. وكذلك انعدم وجود بيض الدجاج لعدم المجلوب، ووقوف . العسكر ورصدهم من يكون معه شيء منه من الفلاحين الداخلين الى المدينة من القرى ، فيأخذونه منهم بدون القيمة ... حتى بيعت البيضة الواحدة بنصفين . وأما المعاملة فلم يزل أمرها فى اضطراب بالزيادة والنقص ، وتكرار المناداة كل قليل ،

وصرف الريال الفرانسة الى أربعمائة نصف فضة ، والمحبوب الى أربعمائة وثمانين ، والبندقى الى تسعمائة نصف ، وأما هذه الأصناف العددية التى تذكر فهى أسماء لا وجود لمسمياتها فى الأيدى !

# ١٢ منه ( ٢٢ نوفمبر ١٨١٧ م ):

سافر الباشا الى جهة الاسكندرية لمحاسبة الشركاء ، والنظر في بيع العلال والمتاجر والمراسلات .

# ١٩ منه ( ٢٩ نوفمبر ١٨١٧ م ) :

ارتحلت عساكر أتراك ومغاربة مجردة الى الحجاز.

## مسفر

۱۳ منه (۲۳ دیسمبر ۱۸۱۷ م):

وصل الكثير من حجاج المغاربة .

## ١٧ منه ( ٢٧ ديسمبر ١٨١٧ م ):

وصل جاويش الحاج . وفى ذلك اليوم — وقت العصر — ضربو اعدة مدافع من القلعة لبشارة وصلت من البراهيم باشا بأنه حصلت له نصرة ، وملك بلدة من بلاد الوهابية ، وقبض على أميرها ، ويسمى عتيبة ، وهو طاعن فى السن .

# ٢١ منه ( ٣١ ديسمبر ١٨١٧ م ).

وصل ركب الحاج المصرى والمحسل . وأمير الحاج من الدلاة .

# رببيع الأول

## الجمعة غرته. ( ٩ يناير ١٨١٨ ح) :

وصل قابجی من دار السلطنة . فعملوا له موكبا ، وطلع الى القلعة ، وضربوا له شنكا سبعة

أيام . وهي مدافع تضرب في كل وقت من الأوقات الخمسة .

وفى هذا الشهر: انعدم وجود القناديل الزجاج، وبيع القنديل الواحد الذى كان ثمنه خسسة أنصاف بستين نصفا ... اذا وجد!

## دبهيع الآخر

## ١٥ منه ( ٢٢ فبراير ١٨١٨ م ):

سافر أولاد سلطان المغرب والكثير من حجاج المغاربة . وكانوا فى غاية الكثرة بحيث ازدحست منهم أسواق المدينة وبولاق وما بينهما من جبيع الطرق : فكانوا يشترون الأغنام من الفلاحين ويذبحونها ويبيعونها على الناس جزافا من غير وزن بعد أن يتركوا لأنفسهم مقدار حاجتهم . فذهب الكثير للشراء منهم بسبب رداءة اللحم الموجود بحوانيت الجزارين ... ولو وقف عليهم بالشمن الزائد .

## في أواخره ( أوائل مارس ١٨١٨ م ):

حضر مبشر من ناحية الديار الحجازية يخبر بنصرة حصلت لابراهيم باشا ، وأنه استولى على بلدة تسمى الشقراء ، وأن عبد الله بن مسعود كان بها فخرج منها هاربا الى الدرعية ليللا ، وأن بين عسكر الأتراك والدرعيين مسافة يومين . فلما وسل هذا المبشر ، ضربوا لقدومه مدافع من آبراج القلعة . وذلك وقت الغروب من يوم الأربعاء سادس عشرينه .

# جمسادي الأولى

## في غرته ( ٩ مارس ١٨١٨ م ):

نسودى عسلى طائفة المخالفين للمسلة - من الأزرق الأقباط والأروام - بأن يلزموا زيهم من الأزرق والأسود ، ولا يلبسون العمائم البيض ... لأنهم

خرجوا عن الحد فى كل شىء ، ويتعممون بالشيلان الكشميرى الملونة والعمالية فى الثمن ، ويركبون الرهوانات والبغال والخيمول ، وأمامهم وخلفهم الخدم بأيديهم العصى يطردون الناس عن طريقهم ، ولا يظن الرائى لهم الا أنهم من أعيمان الدولة ، ويلبسمون الأسلحة ، وتخرج الطمائفة منهم الى الخلاء ، ويعملون لهم نشانا يضربون عليه بالبنادق الرصاص وغير ذلك .

فما أحسن هذا النهي .. لو دام ا

### ۲۱ منه ( ۲۹ مارس ۱۸۱۸ م ):

حضر الباشا من غيبته بالاسكندرية أواخر النهار ، فضربوا لقدومه مدافع ، فبات بقصر شبرا . وطلع فى صبحها الى القلعة ، فضربوا بها مدافع أيضا . فكان مدة غيبته بالاسكندرية أربعة أشهر وتسعة أيام .

## في اواخره ( اوائل ابريل ١٨١٨ م ):

وسل هجان من شرق الحجاز ببشسارة بأن ابراهيم باشسا استولى على بلد كبير من بلاد الوهابية ، ولم يبق بينه وبين الدرعية الا ثمانى عشرة ساعة . فضربوا شنكا ومدافع .

وفيه: وصل هجان من حسن باشا ، الذي بجدة ، بعراسلة يخبر فيها بعصيان الشريف حمود بناحية يمن الحجاز ، وأنه حاصر من بتلك النواحي من العساكر وقتلهم ، ولم ينج منهم الا القليسل ، وهو من فراعلي جوائد الخيل .

ووقع فيه أيضا: الاهتمام فى تجريد عسساكر للسفر. وأرسل الباشا بطلب خليل باشا للحضور من ناحية بحرى هو وخلافه. وحصل الأمر بقراءة صحيح البخارى بالأزهر ، فقرى، يومين ، وفرق على مجاورى الأزهر عشرة أكياس ، وكذلك فرقت دراهم على أولاد المكاتب ا

## جهادي الآخرة

## ه ۱ منه ( ۲۲ ابریل ۱۸۱۸ م ):

حصل خسوّف للقبر فى سادس ساعة من الليل . وكان المنخسف منه مقدار النصف ، وحصل الأمر أيضا بقراءة صحيح البخارى بالأزهر .

وفيه : ورد الخبر بنوت الشريف حمود ، وأنه أصيب بجراحة ومات بها .

## ۲۹ منه (۲ مايو ۱۸۱۸ م):

حصل كسوف للشمس فى ثالث ساعة من النهار . وكان المنكسف منها مقدار الثلث .

وفيه: ضربت مدافع لوصول بشارة من ابراهيم باشا بأنه ملك جانبا من الدرعية ، وأن الوهابية محصورون ، وهو ومن معه من العربان محيطون بهم .

## شعبان

## ( ٦ يونية \_ ) يولية ١٨١٨ م )

فيه : حضر خليل باشا وحسين بيك دالى باشـــا من الجهة البحرية ، ونزلوا بدورهم .

#### رمعنسيان

## الأحد ١٥ منه ( ١٩ يولية ١٨١٨ م ):

وصل نجاب ، وأخبر بأن ابراهيم باشا ركب الى جهة من نواحى الدرعية لأمر يبتغيه ، وترك عرضيه فاغتنم الوهابية غيابه ، وكبسوا على العرضى على حين غفلة ، وقتلوا من العسماكر عدة وافرة ، وأحرقوا الجبخانة .

فعنه ذلك قوى الاهتمام ، وارتحل جملة من العساكر فى دفعات ثلاث ، برا وبحرا ، يتلو بعضهم بعضا ... فى شعبان ورمضان . وبرز عرضى خليل باشا الى خارج باب النصر، وترددوا فى الخروج

والدخول ، واستباحوا الفطر فى رمضان بحجه السفر! فيجلس الكثير منهم بالأسسواق يأكلون ويشربون ، ويسرون بالشوارع وبأيديهم أقصاب للدخان والتتن ، من غير احتشام ولا احترام لشهر الصوم ... وفى اعتقادهم الخروج بقصد الجهاد وغزو الكفار المخالفين لدين الاسلام ا

وانقضى شهر الصوم ... والباشا متكدر الخاطر ومتقلق ، ومنتظر ورود خبر ينسر بسماعه .

### سشخال

## غرته (٣ اغسطس ١٨١٨ م - ٢٨ أبيب ١٥٣٤ ق):

كان هلاله عسر الرؤية جدا . فحضر جماعة من الأتراك الى المحكمة وشهدوا برؤيته .

وفيه: أوفى النيل أذرعه ، فأخروا فتح سد الخليج ثلاثة آيام العيد ، ونودى بالوفاء يوم الأربعاء ، وحصل الجمع يوم الخميس رابعه . وحضر فتح الخليج كتخدا بيك والقاضى ، ومن له عادة بالحضور ... فكان جمعا وازدحاما عظيما من أخلاط العالم فى جهة السد والروضة ... تلك الليلة . واشتعلت النار فى الحديقة واحترق فيها أشخاص ، ومات بعضهم .

## ٦ منه (٨ أغسطس ١٨١٨ م):

خرج خليل باشا المعين الى السفر فى موكب، وشق من وسط المدينة، وخرج من باب النصر، وعطف على باب الفتوح، ورجع الى داره فى قلة من أتباعه فى طريقه التى خرج منها ا

وفيه: انتدب مصطفى أغا المحتسب، ونادى فى المدينة ، ويأمر الناس بقطع أراضى الطرقات والأزقة ... حتى العطف والحارات الغير النافذة . فأخذ أرباب الحوانيت والبيوت يعملون بأنفسهم في قطع الأرض والحفر ، ونقل الأتربة وحملها ... من خوفهم من أذيته ، ولعدم الفعلة والأجراء

واشتغال حمير الترابين باستعمالهم فى عمائر أهل الدولة. فلو كان هــــذا الاهتمام فى قطع أرض الخليج الذى يجرى به الماء! فانه لم تقطع أرضه وينقطع جريانه فى أيام قليلة لعلو أرضه من الطمى، وبما يتهدم عليه من الدور القــديمة ، وما يلقيه السكان فيه من الأتربة ... وزاد على ذلك - بهذه الفعلة - القـاء ما يحفرونه وينقلونه من أتــربة الأزقة والبيوت القديمة القريبة منه ... فيه ، ليلا ونهـــارا .

## ۸ منه (۱۰ اغسطس ۱۸۱۸ م):

ارتحل خليل باشا مسافرا الى الحجاز من القلزم ، وعساكره الخيالة على طريق البو .

# ۱۳ منه (۱۵ أغسطس ۱۸۱۸ م):

نزلوا بكسوة الكعبة الى المشهد الحسيني على العادة .

# ٢٢ منه ( ٢٤ اغسطس ١٨١٨ م ):

عمل الموكب لأمير الحاج — وهو حسين بيك دالى باشـا — وخرج بالمحمل خارج باب النصر تجاه الهمايل ، ثم انتقل فى يوم الأربعاء الى البركة ، وارتحل منها يوم الاثنين تاسع عشرينه .

وسافر الكثير من الحجاج ، وأكثر فلاحى القرى والصعايدة ، ومن باقى الأجناس -- مثل المغاربة والقرمان والأتراك - أنفار قليلة .

وفيه: وصل قابجي وعلى يده تقرير لحضرة الباشا على السنة الجديدة ، وطلع الى القلعة في موكب ، وقرىء التقرير بحضرة الجمع ، وضربت مدافع كثيرة . وكذلك وصل قبله قابجي صحبته فرمان بشارة بمولود ولد لحضرة السلطان ، فعمل له شنك ومدافع ، ثلاثة أيام في الأوقات الخمسة ، وذلك في منتصفه . nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ذوالقعياة

#### (٢ سبتمبر \_ اول اكتوبر ١٨١٨ م)

انقضى ... والساشا منفعل الخاطر ، لتأخر الأخبار، وطول الانتظار . وكل قليل يأمر بقراءة صحيح البخارى بالأزهر ، ويفرق على صسغار المكاتب والفقراء دراهم . ولضيق صسدره ، واشتغال فكره ، لا يستقر بمكان : فيقيم بالقلمة قليلا ، ثم ينتقل الى قصر شبرا ، ثم الى قصر الآثار ، ثم الأزبكية ، ثم الجيزة ... وهكذا .

#### ذوأمحبة

#### الخميس ٧ منه (٨ اكتوبر ١٨١٨ م):

وردت بشائر من شرق الحجاز بمراسلة من عثمان أغا الوردانى ، أمير الينبع ، بأن ابراهيم باشا استولى على الدرعية والوهابية . فانسر الباشا

لهــذا الخبر سرورا عظيما ، والجلى عنه الضجر والقلق ، وأنعم على المبشر . وعند ذلك ضربوا مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وبولاق والأزبكية ، وانتشر المبشرون على بيوت الأعيـان لأخـــذ البقاشيش

## الثلاثاء ١٢ منه (١٣ أكتوبر ١٨١٨ م):

وصل المرسوم بمكاتبات من السويس والينبع ، وذلك قبيل العصر ، فأكثروا من ضرب المدافع من كل جهة ، واستمر الضرب من العصر الى المغسرب بحيث ضرب بالقلعة خاصة ألف مدفع .

وصادف ذلك شنك آيام العيد. وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة داخل المدينة وخارجها ، وبولاق ومصر القديمة والجيزة ، وشنك على بحر النيل تجاه الترسخانة ببولاق ، من النجارين والخراطين والحدادين . وتقيد لذلك أمين أفندى المعمار ، وشرعوا في العمل . وحضر كشاف النواحي والأقاليم بعساكرهم ، وأخرجوا الخيام والصواوين



قصر شيرا

والوطاقات ، خارج باب النصر وباب الفتــوح . وذلك يوم الثلاثاء سادس عشرينه .

ونودى بالزينة - وأولها الأربعاء - فشرع الناس فى زينة الحوانيت والخانات وأبواب الدور ، ووقود القناديل والسهر ، وأظهروا الفرح والملاعيب .

كل ذلك ... مع ما الناس فيه من ضيق الحال ، والكد فى تحصيل أسباب المعاش ، وعدم ما يسرجون به من الزيت والشيرج والزيت الحار . وكذا السمن فانه شح وجوده ، ولا يوجد منه الا القليل عند بعض الزياتين ، ولا يبيع الزيات زيادة عن الأوقية . وكذلك اللحم : لايوجد منه الا ماكان فى غاية الرداءة من لحم النعاج الهزيل ، وامتنع أيضا وجود القمح بالساحل وعرصات الغلة ... حتى الخبز امتنع وجوده بالأسواق ا

ولما أنهى الأمر الى من لهم ولاية الأمر ، فأخرجوا من شون الباشا مقدارا ليباع فى الرقع ، وقد أكلها السوس ، ولا يباع منها أزيد من الكيلة ... أكثرها مسوس ! وكذلك لما شكا الناس من عدم مايسرج به فى القناديل ، أطلقوا للزياتين مقدارا من الشيرج فى كل يوم ، يباع فى الناس لوقود الزينة . وفى كل يوم يطوف المنادى ، ويكرر المناداة بالشوارع على الناس : بالسهر والوقود والزينة ، وعدم غلق الحوانيت ليلا ونهارا !

وانقضى العام بحوادثه ، ومعظمها مستمر ..

فمنها — وهو أعظمها — شدة الأذية والصيق — وخصوصا بذوى البيوت والمساتير من الناس — بسبب قطع ايرادهم وأرزاقهم : من الفائظ والجامكية السائرة ، والرزق الأحباسية ، وضبط

الأنوال التي تقدم ذكرها ، وكان يتعيش منها ألوف من العالم .

ولما اشتد الضنك بالملتزمين، وتكرر عرضحالهم على فأمر لهم بصرف الثلث . وتحول المصرفجي على بعض الجهات ، فكان كلما اجتمع لديه قدر يلحقه الطلب بحوالة من لوازم عساكر السف المجمعل على وانقضى العام ... وأكثر الناس لم بعصل على شيء ، وذلك لكثرة المصاريف والارساليات : من الذخائر والغلال والمؤن ، وخزائن المال من أصناف خصوص الريال الفرانسة والذهب البندقي والمحبوب الاسلامي ... بالأحمال ، وهي الأصناف الرائحة بتلك النواحي . وأما القروش فلارواج لها الا بمصر وضواحيها فقط .

أخبرنى أحد أعيان كتاب الخزينة عن أجرة حمل الذخيرة على جمال العرب خاصة فى مرة من المرات: خمسة وأربعين ألف فرانسة ، وذلك من الينبع الى المدينة ، حسابا عن أجرة كل بعير سستة فرانسة : يدفع نصفها أمير الينبع ، والنصف الأخير يدفعه أمير المدينة عند وصول ذلك . ثم من المدينة الى الدرعية مايبلغ المائة والأربعين ألف فرانسة . وهو شىء مستمر التكرار والبعوث ، ويحتاج الى كنوز قارون وهامان ، واكسير جابر بن حيان ا

ومنها: العمارة التي أمر بانشائها الباشا المشار اليه بين السورين، وحارة النصارى، المعروفة بخميس العدس، المتوصل منها الى جهة الخرنفش. وذلك باشارة أكابر نصارى الافرنج ليجتمع بها أرباب الصلى الواصلون من بلاد الافرنج وغيرهم، وهي عمارة عظيمة ابتداوا فيها من العام الماضى، واستمروا مدة في صناعة الآلات الأصولية التي بصطنع بها اللوازم، مثل السندالات والمخارط

للحديد والقواديم والمناشير والتزجات ونحو ذلك. وأفردوا لكل حرفة وصناعة مكانا وصناعا ، يحتوى المكان على الأنوال والدواليب والآلات الغريبة الوضع ، والتركيب لصناعة القطن ، وأنواع الحرير والأقمشة والمقصبات .

وفى أواخر هذا العام: جمعوا مشايخ الحارات وألزموهم بجمع أربعة آلاف غلام من أولاد البلد ليشتغلوا تحت أيدى الصناع ، ويتعلموا ويأخذوا أجرة يومية ، ويرجعوا لأهاليهم أواخر النهار: فمنهم من يكون له القرش والقرشان والثلاثة ، بحسب الصناعة وما يناسبها ... وربما احتيج الى نحو العشرة آلاف غلام بعد اتمامها . والمحتاج اليه في هذا الوقت القدر المذكور ، وهي كرخانة عظيمة صرف عليها مقادير عظيمة من الأموال .

ومنها: أنه ظهر بأراضى الأرز - بالبحر الشرقى بناحية دمياط - حيوان يخرج من البحر الشرقى في قدر الجاموس العظيم ولونه ، فيرعى الفدان من الزرع ثم يتقايأ أكثره ا وكان ظهوره من العام الماضى ، فيجتمع عليه الكثير من أهل الناحية ، ويجمونه بالحجارة ، ويضربون عليه بنادق الرصاص ، فلا تؤثر في جلده ، ويهرب الى البحر ، واتفق أنه ابتلع رجلا ... الى أن أصيب في عينه وسقط ، وتكاثروا عليه وقتلوه وسلخوا عليه وحشوه تبنا ، وأتوا به الى بولاق ، وتفرج عليه الباشا والناس .

وأخبرنى غيير واحد ممن رآه أنه أعظم من الجاموس الكبير: طوله ثلاث عشرة قدما ، ولونه لونه ، وجلده أملس ، ورأسه عظيم يشبه رأس ابن عرس ، وعيناه فى أعلى دماغه ، واسم الفم ، وذنبه مثل ذنب السمك ، وأرجله غلاظ مثل أرجل الفيل فى أواخرها أربع ظلوف طوال ، وأسلها كخف الجمل ، وأدخلوه الى بيت الافرنج ، وأنعم

به الباشم على بغوص الترجمان الأرمنى ، وهو يبيعه على الافرنج بثمن كبير .

ومنها: أن امرأة ، يقال لها الشيخة رقية ، تتزر بمئزر أبيض ، وبيدها خيزرانة وسبحة ، تطبوف على بيوت الأعيان ، وتقرأ وتصلى ، وتذكر على السبحة ... ونساء الأكابر بعتقدن فيها الصلاح ، ويسألن منها الدعاء ، وكذلك الرجال حتى بعض الفقهاء . وتحتمع على الشيخ العالم المعتقد الشيخ تعيلب الضرير ، ويكثر من مدحها للناس فيزدادون فيها اعتقادا ، ولها بمنزل خليل بيك طوقان النابلسي مكان مفرد تأوى اليه على حدتها ، واذا دخلت بيتا من البيوت قام اليها الحدم ، واستقبلوها بقولهم : « نهارنا سعيد ومبارك » ونحو ذلك . واذا دخلت على الستات قمن اليها ، وفرحن بقسدومها ، وقبلن يدها ، وتبيت معهن ومسع الحوارى .

فذهبت يوما الى دار الشيخ عبد العليم الفيومى -وذلك فى شهر شوال - فتمرضت أياما وماتت. فضجوا وتأسفوا عليها ، وأحبوا تعيير ما عليها من الثياب ، فرأوا شيئا معجرما بين أفخاذها فظنوه صرة دراهم ... واذا هو آلة الرجال : الخصيتان والذى فوقهما ا فبهت النساء وتعجبن ، وأخبروا الشيخ تعيل بذلك فقال : « استروا هذا الأمر » . وغسلوه وكفنوه ، وواروه فى التراب ، ووجدوا فى جيبه مرآة وموسا وملقاطا . وشاع أمره ، واشتهر وتناقله الناس بالتحدث والتعجب ا

ومنها: زيادة النيل فى هذا العام الزيادة المفرطة التى لم نسمع ولم نر مثلها ، حتى غرق الزروع الصيفية ، مثل الذرة والنيلة والسمسم والقصب والأرز وأكثر الجنائن ، بحيث صار البحر وسواحله والملق لجة ماء . وانهدم بسببه قرى كثيرة ، وغرق

الكثير من الناس والحيوان ... حتى كان الماء ينبع بين الناس من وسط الدور .

واختلط بحر الجيزة ببحر مصر العتيقة ، حتى كانت المراكب تمشى فوق جزيرة الروضة . وكثر عويل الفلاحين وصراخهم على ما غسرق لهم من المزارع ، وخصوصا الذرة الذى هو معظم قوتهم . وكثير من أهل البلاد ندبوا بالدفوف .

ومنها: أن الباشا زاد فى هذه السنة الخراج ، وجعل على كل فدان ستة قروش وسبعة وثمانية ، وذكر أنها مساعدة على حروب الحجاز والخوارج ... فدهى الفلاحون بهاتين الداهيتين : وهى زيادة النيل ، وزيادة الخراج فى غير وقت وأوان .

فان من عادة الفلاحين وأهل القرى اذا انقضت أيام الحصاد والدراوي ، وشطبوا ما عليهم من مال الخراج لملتزميهم - ويكون ذلك في مبادى زيادة النيل — وارتفع عنهم الطلب ، وارتحلت كشاف النواحي، وقائمقام الملتزمين والصيارف والمعينون، وخلت النواحي منهم ... فعند ذلك ترتاح نفوسهم ، وتجتمع حواسهم ، ويعملون أعراسهم ، ويجددون َ ملبوسهم ، ويزوجون بناتهم ، ويختنون صبيانهم ، ويشميدون بنيمانهم ، ويصلحون جمسورهم وحبوسهم . فاذا أُخَذُ النيل في الزيادة ، شرعوا في زراعة الصيفي الذي هو معظم قوتهم وكسبهم ... حتى اذا انحسر الماء ، وانكشفت الأراضي ، وآن أوان التخضير وزراعة الشتوى ، من البرسيم والغلة ، وجدوا ما يسدون به مال التجهية ، وما يرقعون به أحوالهم من بهائم الحرث ومحاريث السنة بهاتين الآفتين : الأرضية والسماوية ، ورحل ُ 

الزيادة قبل زيادة النيل ، ومجىء خبر النصرة ، فلما ورد خبر النصرة لم يرتفع ذلك .

ومنها: الاضطراب فى المعاملة بالزيادة والنقص والمناداة عليها كل قليل ، والتنكيل والترك.

وبلغ صرف البندقى ثمانمائة وثمانين نصفا فضة ، والفرانسة أربعمائة نصفوعشرة ، والمحبوب أربعمائة وأربعين — وهو المصرى — وأما الاسسلامبولى فيزيد أربعين ، والمجر ثمانمائة نصف ، وأما هذه الأنصاف — وهى الفضة العددية — فهى أسماء من غير مسميات لمنعها واحتكارها : فلا يوجد منها فى المعاملة بأيدى الناس الا النادر جدا ، ولا يوجد بالأيدى فى محقرات الأشياء وغيرها الا المجزأ بالخسسة والعشرة والعشرين ، وتصرف من اليهسود والصيارف بالفوط والنقص ، ومن حصل بيده والصيارف بالأنواف عض عليه بالنواجذ ، ولا يسمح باخراج شيء منها الا عند شدة الاضطرار اللازم .

ومنها: أن السيد محمد المحروقي أنشأ ببركة الرطلي دارا وبستانا في محل الأماكن التي تخربت في الحوادث.

وذلك أنه لما طرقت الفرنساوية الديار المصرية ، واختل النظام ، وجلا أكثر الناس عن أوطـــانهم وخصوصا سكان الأطراف - بقيت دور البركة خالية من السكان . وكان بها عدة من الديار الحليلة ، منها : دار حسن كتحدا الشعراوى وتابعه عمر جاويش ، وداره على سمته أيضا ، ودار على كتخدا الخـربطلى ، ودار قاضى البهـار ، ودار مليمان أغا ، ودار الحموى ، وخلاف ذلك دور كانت جارية فى وقف عثمان كتخدا القسازدغلى وغيره . وهذه الدور هى التى أدركناها ، بل وسكنا بها عدة سنين ، وكانت فى الزمن الأول عدة دور بها عدة سنين ، وكانت فى الزمن الأول عدة دور

مختصرة يسكنها أهل الرفاهية من أهالى البلد . وكان بها بيت البكرية القديم بالناحية الجنوبية تجاه زاوية جدهم الشيخ جلال الدين البكرى . وكان الناس يرغبون فى سمسكناها لطيب هواها وانكشاف الربح البحرى بها ، وليس فى تجاهها من البر الآخر سوى الأشجار والمزارع ، ويعبرها المراكب والسفائن والقنج فى أيام النيل بالمتفرجين والمتنزهين وأهل الخلاعة بمزامرهم ومغانيهم ، ولصدى أصواتهم المطربة طرب آخر .

فلما انقشع عنها السكان ، تداعت الدور الى الخراب ، وبقيت مسكنا البوم والغراب مدة اقامة الفرنساوية .

فلما حضر يوسف باشا الوزير في المرة الأولى وذلك ســـنة أربع عشرة ومائتين وألف --وانتقض الصلحبين وبين الفرنساوية ، وحصلت المفاقمة ، ووقعت الحروب داخل البلدة ، واحتاطت الفرنساوية بجهات البلد ... وجرى ما تقدم ذكره في الحوادث السابقة ، وكان طائفة من الفرنساوية أتوا الى ناحية هذه البركة ، وملكوا التل المعروف بتل أبو الريش ، وأخذوا يرمون بالمدافع والقنابر على أهل باب الشعرية وتلك النواحي. فما انجلت الحروب حتى خربت بيوت البركة ، وما كان بتلك النواحي من الدور التي بظاهرها ، وبقيت كيمانا . فحسن ببال السيد المذكور أن يجعل له سكنا هناك ، فاحتكر أراضي تلك المساكن من أربابها من مدة سابقة ، ثم تكاسل عن ذلك ، واشتغل بتوسعة دار سكنه التي بخطة الفحامين ، محل دكة الحسبة القديمة ، حتى أتمها على الوضع الذي قصده . ثم شرع في السنة الماضية في انشاء سكن لخصوص إِزَاهته ، فشرع في تنظيف الأتربة واصلاح الأرض ، وأنشأ دارا متسعة وقيعانا وفسحات ، وهي مفروشة

بالرخام ، وحولهما بسمستان ، وغرس به أنواع

الأشجار ودوالى الكروم ، وهى بمكان حسن كتخدا وما كان عملى سمته من الدور نصو الثلاثين .

وأنشأ كاتبه السيد عمر الحسينى دارا عظيمة لخصوصه ، أخذ فيها باقى أراضى الأماكن ، وزخرفها ، وانتقل اليها بأهله وعياله ، وجعلها دارا لسكناه صيفا وشتاء . وبنيا خارج ظاهرها حائطا يكون لدورهما سورا ، وعملا بها بوابة تفتح وتقفل . وكان بجوار ذلك جامع متخرب ، يسمى جامع الحريشى ، فعمره أيضا السيد محمد المحروقى ، وأقام حوائطه وأعمدته ومقفه وبيضه ، وأقام الخطبة آخر جمعة فى شهر المحرم .

\* \* \*

وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر :

فمات شيخ الاسلام ، وعمدة الأنام ... الفقيه العلمة ، والنحرير الفهامة : الشيخ محسد الشنواني — نسبة الى شنوان الغرف — الشافعي الأزهري ، شيخ الجامع الأزهر ... من أهل الطبقة الثانية ، الفقيه النحوى المعقولي .

حضر الأشسياخ: أجلهم الشيخ فارس، وكالصعيدى والدردير والفرماوى، وتفقه على الشيخ عيسى البراوى، ولازم دروسه وبه تخرج، وأقرأ الدروس، وأفاد الطلبة بالجامع المعروف بالفاكهانى بالقرب من دار مكناه بخشقدم، مهذب النفس مع التواضع والانكسار والبشاشة لكل أحد من الناس، ويشمر ثيابه ويخدم بنفسه، ويكنس الجامع، ويسرج القناديل.

ولما توفى الشيخ عبد الله الشرقاوى ، اختاروه للمشيخة . فامتنع وهرب الى مصر العتيقة - بعد ما جرى ما تقدم ذكره من تصدر الشيخ محمد المهدى - فأحضروه قهرا عنه ، وتلبس بالمشيخة مع ملازمته لجامع الفاكهاني كعادته . وأقبلت عليه

الدنيا فلم يتهنأ بها ، واعترته الأمراض ، وتعلل بالزحير أشهرا ، ثم عوف ... ثم بأخرة بالبرودة ، وانقطع بالدار كذلك أشهرا . ولم يزل منقطعا حتى توفى يوم الأربعاء رابع عشرى المحرم ، وصلى عليه بالأزهر فى مشهد عظيم . ودفن بتربة المجاورين ، وله تآليف منها : حاشية جليسلة على شرح الشيخ عبد السلام على الجوهرة ، مسسمهورة بأيدى الطلبة . وكان يجيد حفظ القرآن ، ويقرأ مع فقهاء الجوقة فى الليالى ،

وتقلد المشيخة بعده الشيخ العلامة السيد محمد ابن شيخنا الشيخ أحمد العروسى من غير منازع ، وباجماع أهل الوقت ، ولبس الخلع من بيوت الأعيان مثل البكرى والسادات وباقى أصحاب المظاهر ، ومن يحب التظاهر .

#### \* \* \*

ومات العمدة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد — المعروف هو بالدواخلى — الشافعى .. ويقال له السيد محمد ، لأن أباه تزوج بفاطمة بنت السيد عبد الوهاب البرديني فولد له المترجم منها ، ومنها جاءه الشرف ، وهم من محلة الداخل بالغربية .

وولد المترجم بمصر ، وتربى فى حجر أبيسه ، وحفظ القرآن ، واجتهد فى طلب العلم ، وحضر الأشياخ من أهل وقته : كالشسيخ محسد عرفة الدسوقى ، والشيخ مصطفى الصاوى وخلافه من أشياخ هذا العصر . ولازم الشيخ عبدالله الشرقاوى فى فقه مذهبه وغيره من المعقولات ملازمة كلية ، والتسب له ، وصار من أخص تلامذته .

ولما مات السيد مصطفى الدمنهورى - الذى كان بمنزلة كتخداه - قام مقامه ، واشتهر به ، وأقرأ الدروس الفقهية والمعقولية ، وحف به الطلبة ، وتداخل فى قضايا الدعاوى والمصالح بين الناس .

واشتهر ذكره — وخصوصا أيام الفرنساوية حين تقلد شسيخه رآسة ديوانهم — وانتفع فى أيامهم انتفاعا عظيما من تصديه لقضايا نساء الأمراء المصرية وغيرهم.

ومات والده فأحرز ميرائه ، وكذلك لما قتل عديله الحاج مصطفى البشتيلى فى الحرابة ببولاق لا عن وارث ، فاستولى على تعلقاته وأطيانه وبستانه التى ببشتيل . واتسع حاله ، واشترى العبيد والجوارى والخدم .

ولما ارتحل الفرنساوية ، ودخلها العثمانيون ، انطوى الى السيد أحمد المحروقى ، لأنه كان يراسله سرا بالأخبار حين خرج مع العثمانيين فى الكسرة الى الشام ... فلما رجع ، راعاه وراشاه ، ونسوه بذكره عند أهل الدولة ، وفى أيام الأمراء المصريين — حين رجعوا الى مصر بعد قتل طاهر باشا فى سنة ثمان عشرة — واحتوى على رزق وأطيان وحصص التزام ، ولبس الفراوى بالأقبية ، وركب البغال ، وأحدق به الأشياخ والاتباع . وعنده ميل عظيم للتقدم والرياسة ، ولا يقنع بالكثير .

ولما وقع ماوقع فى ولاية محمد على باشا، وانفرد السيد عبر آفندى فى الرياسة، وصار بيده مقاليد الأمور ... ازداد به العصد، فكان هو من أكبر الساعين عليه سرا مع المهدى وباقى الأشياخ، حتى أوقعوا به، وأخرجه الباشا من مصر كما تقدم .. فعند ذلك صفا لهم الوقت، وتقلد المترجم النقابة بعد موت الشيخ محمد بن وفا، وركب الخيول، ولبس التاج المكبير، ومشت أمامه الجاويشية والمقدمون وأرباب الخدم، وازدحم بيت بأرباب الدعاوى والشكلوى . وعمر دار مكنهم القديمة بكفر الطماعين، وأدخل فيها دورا، وخطبة، وعمر دارا ببركة جناق، وأسكنها احدى وخطبة، وعمر دارا ببركة جناق، وأسكنها احدى

زوجاته . وداخله الغــرور ، وظن أن الوقت قـــد صفا له . فأول ما ابتدأه به الدهر من نكباته ، أن مات ولده أحمد - وكان قد ناهز البلوغ - ولم يكن له من الأولاد الذكور غيره ، فوجد عليه وجداً شديدا ... جتى كان يتكلم بكلام نقمه الناس عليه ، وعمل له ميتما ودفنه بمستجده تجاه بيته ، وعمل عليمه مقاما ومقصورة مثل المقامات التي تقصم للزيارة ، وكان موته في منتصف سنة تسع وعشرين . ووقعت حادثة قومة العسكن على الباشا في أواخر **شهر شعبان من السنة المذكورة ، والمترجم اذ ذاك** من أعيان الرءوس: يطلع وينزل في كل ليلة الى القلعة ، ويشار اليه ، ويحل ويعقد في قضايا الناس ، ويسترسل معه الباشا ، كما تقدم ذكر ذلك ، وداخله الغرور الزائد . ولقد تطاول على كبـــار الـــكتبة انقضاء الفتنة ، الى أن ضاق صدر الباشا منه ، وأمر باخراجه ونفيه الى دسوق ... وذلك في سنة احدى وثلاثين . فأقام بها أشهرا ، ثهر توجه بشفاعة السيد المحروقي الني المحلة الكبرى ، فلم يزل بها متعلق الحواس ، منحرف المزاج ، متكدر الطبع . وكل قليل يراسل السيد المحروقي في أن يشفع فيه عند الباشا ، وليأذن له في الحج ، ومرة يحتح بالمرض — ليموت في داره — فلم يؤذن له في شيء من ذلك . ولم يزل بالمحلة حتى توفى فى منتصف شـــهر ربيع الأول من السنة ، ودفن هناك . وكان — رحمه الله - يميل الى الرياسة طبعا ، وفيه حدة مزاج ، وهي التي كانت سببا لموته بأجله ... رحمـــه الله تعالى وايانا .

#### \* \* \*

ومات الصدر المعظم ، والدستور المكرم: الوزير طاهر باشا . ويقال انه ابن أخت محمد على باشا .

وكان ناظرا على ديوان الكمرك ببولاق وعلى الخمامير ... ومصارفه من ذلك . وشرع في عمارة داره التى بالأزبكية ، بجوار بيت الشرايبي - تجاه جامع أزبك - على طرف الميرى . وهي في الأصل بيت المدنى ومحمود حسن ، واحترق منه جانب ٠٠٠ ثم هدم أكثرهما ، وخرج بالجداز الى الرحبة وأخذ منها جانبا ، وأدخل فيه بيت رضوان كتخدا -الذي يقال له « ثلاثة ولية » ، تسمية له باسم العامودين الرخام الملتفين على مكسلتي الباب الخارج - وشيد البناء بخرجات في العلو متعددة ، وجعل بابه مثل باب القلعـة ، ووضع في جهتيه العمودين المذكورين . وصارت الدار كأنها قلعة مشيدة في غاية من الفخامة . فما هو الا أن قارب الاتمام ، وقد اعتراه المرض ، فسمافر الى الاسكندرية بقصد تبديل الهواء ، فأقام هناك أياما ، وتوفى فى شهر جمادى الآخرة . وأحضروا رمته فى أواخر الشهر ، ودفنوه بمدفنه الذى بناه محل بيت الزعفراني بجوار السيدة بقناطر السباع، وترك ابنا مراهقا فأبقاه الباشا على منصب أبيسه ونظامه وداره.

#### \* \* \*

ومات الأمير أيوب كتخدا الفلاح ، وهو مملوك الأمير مصطفى جاويش تابع صالح الفلاح . وكان آخر الأعيان المبجلين من جماعة الفلاح المشهورين ، وله عزوة وأتباع ، وبيته مفتوح للواردين ، وبحب العلماء والصلحاء ، ويتأدب معهم . وكان الباشا يجله ويقبل شفاعته ، وكذلك آكابر الدولة فى كل يجله ويقبل شفاعته ، وكذلك آكابر الدولة فى كل عصر . وعلى كل حال كان لاباس به ... توفى يوم الأربعاء لعشرين من شهر شعبان ، وقد جاوز السبعين ، رحمه الله تعالى ..

#### المحسترم

#### السبت غرته ( ٣١ اكتوبر ١٨١٨ م ):

استهل ... وسلطان الاسلام: السلطان محمود شاه ابن عبد الحميد بداز سلطنته اسلامبول . ووالى مصر وحاكمها: محمد على باشا القوللى . وكتخداه وباقى أرباب المناصب على حالهم وما هم عليه فى العام الماضى .

ووردت الأخبار من شرق الحجاز والبشائر بنصرة حضرة ابراهيم باشا على الوهابية قبل استهلال السنة بأربعة أيام . فعند ذلك نودى بزينة المدينة سبعة أيام ، أولها الأربعاء سابع عشرى الحجة ، ونصبت الصواوين خارج بابالنصر عنب الهمايل ، وكذلك صيوان البائسا . وباقى الأمراء والأعيان خرجوا بأسرهم لعمل الشنك والحرائق ، وأخرجوا من المدافع مائة مدفع وعشرة ، وتماثيل وقلاعا وسواقى وسواريخ ، وصورا من بارود .

وبدأوا فى عمل الشنك من يوم الأربعاء: فيضربون بالمدافع ، مع رماحة الخيالة ، من أول النهار — مقدار ساعة زمانية وربع — قريبا من عشرين درجة ضربا متتابعا لايتخلله سكون — على طريقة الافرنج فى الحروب — بحيث انهم يضربون المدفع الواحد اثنتى عشرة مرة ، وفيل أربع عشرة مرة فى دقيقة واحدة . فعلى هذا الحسساب يزيد ضرب المدافع فى تلك المدة على ثمانين ألف مدفع بحيث بتخيل الانسان أصواتها ، مع أصوات بنادق

الخيالة المترامحين ، رعودا هائلة . ورتبوا المدافع أربع صفوف .

ورسم الباشا أن الخيالة ينقسمون كذلك طوابير، ويكمنون في الأعالى، ثم ينزلون مترامحين وهم يضربون بالبنادق، ويهجمون على المدافع في حال اندفاعها بالرمى. فمن خطف شيئا من أدوات الطبجية الرماة، يأتى به الى الباشا ويعطيه البقشيش والانعام. فمات بسبب ذلك أشخاص وصواس، ويكون مبادىء نهاية وقوف الخيالة نهاية محط جلة المدفع. فانهم عند طلوع الفجر يضربون مدافع معنورة بالجلل بعدد الطوابير، فتستعد الخيالة، ويقف كل طابور عند مرمى جلته، ويأخذون أهبتهم من ذلك الوقت الى بعد شروق الشمس، ويبتدئون في الرمى والرماحة الحصة المذكورة.

وبعد العشاء الأخيرة يعمل كذلك الشنك برمى المدافع المتتالية المحتلطة أصواتها بدون الرماحة ، ومسع المدافع الحراقة والنفوط والسسواريخ التى تصعد فى الهسواء وفيها من خشب الزان بدل القصب ، وكرنجة بارودها أعظم من تلك ... بحيث أنها تصعد من الأسفل الى العلو مثل عمود النار ... وأشسياء أخر لم يسبق نظائرها ، تفنن فى عملها وأشسياء أخر لم يسبق نظائرها ، تفنن فى عملها الافرنج وغيرهم . وحول محل الحراقة حلقة دائرة متسعة حولها ألوف من المشاعل الموقدة .

وطلبوا لعمل أكيباس بارود للدافع مائتى ألف ذراع من القماش البز . وكان راتب الأرز البذى يطبخ فى القزانات ، ويفرق فى عراضى العساكر فى كل يوم أربعمائة أردب وما يتبعها من السمن ...



القيان والراقصات ...

وهذا خلاف مطابخ الأعيان ، وما يأتيهم من بيوتهم ، من تعابى الأطعمة وغيرها .

واستمر هذا الضرب والشنك الى يوم الثلاثاء رابع المحرم ... وأهل البلد ملازمون للسهر والزينة على الحوانيت والدور ، ليسلا ونهارا ، وتكرار المناداة عليهم فى كل يوم .

وركب حضرة الباشا وتوجه الى داره بالأزبكية ، وهدمت الصواوين والحيام ، وبطل الرمى ، ودخلت العساكر والبينبات بمتاعهم وعازقهم أفولجا الى المدينة ، وذهبوا الى دورهم . ورفع الناس الزينة وكان معظمها حيث مساكن الافرنج والأرمن — فانهم تفننوا فى عمل التصاوير والتماثيل ، وأشكال السرج والفنيارات الزجاج والبلور وأشكال النجف ، ومعظمها فى جهات المسلمين بخان الخليلى والغورية والجمالية ، وببعض الأماكن والخانات ملاهى وأغانى وسماعات وقيان وجنك رقاصات .

هـــذا .... والتهيؤ والأشغال والاستعداد لعمل الدونانمة على بحر النيل ببولاق ، فصنعوا صورة قلعبة بأبراج وقبباب وزوايا وأنصساف دوائر وخورنقات وطيقان للمدافع ، وطلوها وبيضموها ونقشوها بالألوان والأصباغ ، وصورة باب مالطة ، وكذلك صورة بستان على سفائن : وفيه الطين ، ومغروس به الأشجار ، ومحيط به درابزين مصبغ ، وبه دوالي العنب وأشجار الموز والفاكهة والنخيل، والرياحين في قصاري لطيفة على حافاته ، وصورة عربة يجرها أفراس ، وبها تماثيل وصور جالسين وقائمين ، وتمثال مجلس وبه جنك رقاصات من تماثيل مصورة تتحرك بآلات ... ابتكار بعض المتكرين . لأن كل من تخيل بفكره شيئًا ملعوبا أو تصويراً ، ذهب الى الترسخانة ، حيث الأخشاب والصناع ، فيعمله على طرف الميرى حتى يبرزه فى الخارج ، ويأخذ على ابتكاره البقشيش. وأكثرها

لخصوص الحرُاقات والنفوط والبارود والسواريخ وغير ذلك .

وبعد انقضاء السبعة أيام المذكورة ، حصل السكون - من يوم الشيلاثاء المذكور الى يوم الأحد التالى له من الجمعة الأخرى - مدة خمسة أيام . في أثنائها اجتهد الناس من الأعيان ، وكل من له اسم من أكابر الناس ، وأهل الدائرة والأفندية الكتبة ... حتى الفقهاء أرباب المناصب والمظاهر ، ومشايخ الافتاء والنواب والمتفرجين ، في نصب الخيام بحافتي النيل ، واستأجروا الأماكن في نصب الخيام بحافتي النيل ، واستأجروا الأماكن واشتط أربابها في الأجرة حتى بلغ أجرة أحقر طبقة - بمثل وكالة الفسيخ - الى خمسمائة قرش وزيادة ..

وكان الباشا أمر بانشاء قصر لخصوص جلوسه بالجزيرة تجاه بولاق ، قبلي قصر ابنه اسماعيل باشا ، وتمموا بياضه ونظامه في هذه المدة القليلة . فلما كان ليلة الاثنين — وهو يوم عاشوراء — خرج الباشا في ليلته ، وعدى الى القصر المذكور وخرج أهل الدائرة والأعيان الى الأماكن التي استأجروها وكذلك العامة أفواجا . وأصبح يوم الاثنين المذكور ، فضربت المدافع الـكثيرة التي صففوها بالبرين ، وزين أهالي بولاق أســواقهم وحــوانيتهم وأبواب دورهم ، ودقت الطبــول والمزامير والنقرزانات في الســـفائن وغــيرها . وطبلخانة الباشا تضرب فى كل وقت ، والمدافس الكثيرة في ضحوة كل يوم وعصره ... وبعد العشاء كذلك ، وتوقد المشاعل ، وتعمل أصناف الحراقات والسواريخ والنفوط والشعل ، وتتقــابل القلاع المصنوعة على وجه الماء ، ويرمون منها المدافع على هيئة المتحاربين ، وفيها فوانيس وقناديل ، وهيئة ياب مالطة ... بواية مجسمة مقوصرة لها بدنات ، ویری بداخلها سرج وشعل ، ویخرج منها حراقات

وسواريخ ... وغالب هـــذه الأعمال من صـــناعة الافرنج .

وأحضروا سفائن رومية صغيرة - تسسمى الشلنبات - يرمى منها مدافع وشنابر وشيطيات وغلايين مما يسير فى البحر المالح . وفي جميعها وقدات وسرج وقناديل ، وكلها مزينة بالبيارق الحرير والأشكال للختلفة الألوان .

ودبوس أوغلى ببولاق التكرور ، وعنده أيضا الحراقات الكثيرة والشعل والمدافع والسواريخ . وبالجيزة عباس بيك ابن طوسون باشا . والنصارى الأرمن بمصر القديمة وبولاق والافرنج ، وأبرز الجميع زينتهم وتماثيلهم وحرائقهم . وعند الأعيان ، حتى المشايخ ، في القنج والسفائن المعدة السروح والتفرج والنزاهة ، والخروج عن الأوضاع الشرعية والأدبية ، واستمروا على ما ذكر الى يوم الاثنين سابع عشره .

#### الاثنين ١٧ منه ( ١٦ نوفمبر ١٨١٨ م ):

فى ذلك اليوم: وصل عبد الله بن سعود الوهابى ، ودخل من باب النصر — وصحبت عبد الله بكتاش قبطان السويس — وهو راكب على هجين ، وبجانبه المذكور ، وأمامه طائفة من الدلاة . فضربوا عند دخوله مدافع كثيرة من القلعة وبولاق وخلافهما .

وانقضى أمر الشنك وخلافه من ساحل النيـل وبولاق ، ورفعوا الزينة . وركب الباشا الى قصر شبرا فى تلك السفينة ، وانفض الجمع ، وذهبوا الى دورهم .

وكان ذلك من أغرب الأعسال التى لم يقع نظـيرها بأرض مصر ... ولا مايقرب من ذلك إ ومطبخ الميرى يطبخ به الأرز على النسق المتقدم والأطعمة ، ويؤتى لأرباب المظاهر منها فى وجبتى الغداء والعشاء ، خـلاف المطابخ الخاصة بهم ،

وما يأتيهم من بيوتهم . وأما العامة والمتفرجون من الرجال والنساء ، فخرجوا أفواجا ، وكثر زحامهم في جميع الطرق للموصلة الى بولاق ليلا ونهارا ، بأولادهم وأطفالهم ركبانا ومشاة .

وقد ذهب في هاتين الملعبتين من الأموال ما لا يدخل تحت الحصر ، وأهل الاستحقاق يتلظون من القشل والتفليس ! مع ماهم فيه من غلاء الأسعار في كل شيء ، وانعــدام الأدهان — وخصــوصا السمن والشيرج والشحم — فلا يوجد من ذلك الشيء اليسير الآ بغاية المشقة ، ويكون على حانوت الدهان الذي يحصل عنده بعض السمن شهدة الزحام والصياح ، ولا يبيع بأزيد من خسسة ألصاف ، وهي أوقية اثنا عشر درهما ، بما فيها من الخلط . وأعوان المحتسب مرصدون لمن يرد من الفلاحين والمسافرين بالسمن ، فيحجرونه لمطالب الدولة ومطابخهم ودورهم فى هذه الولائم والجمعيات، ويدفع لهم ثمنه على موجب التسعيرة، ثم يوزع ما يوزعه — وهو الشيء القليل — على المتسببين ، وهم يبيعونه على هذه الحالة ، ومثل ذلك الشيرج وخلافه حتى الجبن القريش .

وفيه: وصل عبد الله الوهابى ، فذهبوا به الى بيت اساعيل باشا ابن الباشا فأقام يومه ، وذهبوا به فى صبحها عند الباشا بشبرا ، فلما دخل عليه قام له ، وقابله بالبشاشة ، وأجلسه بجانبه ، وحادثه وقال له: « ما هذه المطاولة ؟ » فقال: « الحرب سجال » . قال: « وكيف رأيت ابراهيم باشا ? » . قال: « ماقصر ، وبذل همته ، ونحن كذلك ... حتى كان ماكان قدره المولى » . فقال: « أنا ان شاء الله تعالى أترجى فيك عند مولانا السلطان » . فقال: « المقدر يكون » . ثم ألبسه خلعة وانصرف عنه الى بيت اسماعيل باشا ببولاق .

ونزل الباشا في ذلك اليوم السفينــة ، وسافر

الى جهة دمياط. وكان بصحبة الوهابى صندوق صغير من صفيح ، فقال له الباشا: « ماهذا ؟ » ، فقال: « هذا ما أخده أبى من الحجرة أصحبه معى الى السلطان ». وفتحه فوجد به ثلاثة مصاحف قرآنا مكلفة ، ونحو ثلثمائة حبة لؤلؤ كبار وحبة زمرد كبيرة ، وبها شريط ذهب. فقال له الباشا: « الذى أخذه من الحجرة أشياء كشيرة غير هذا الذى وجدته عند أبى فانه لم يستأصل كل ما كان فى الحجرة لنفسه بل أخذ كذلك كبار العرب وأهل المدينة وأغوات الحرم وشريف مكة ». فقال الباشا: « صحيح وجدنا عند الشريف أشياء من ذلك ».

#### الأربعاء ١٩ منه ( ١٨ نوفمبر ١٨١٨ م ):

مافر عبد الله بن سعود الى جهة الأسكندرية ، وصحبته جماعة من الططر الى دار السلطنة ، ومعه خدم لزومه .

#### سنفر

## الأربعاء ٣ منه ( ٢ ديسمبر ١٨١٨ م ):

وصلت طائفة من الحجاج المفاربة يوم الأربعاء وصحبتهم حجاج كثيرة من الصعائدة وأهل القرى ، فدخلوا على حين غفلة . وكان الرئيس فيهم شخص من كبار عسرب أولاد على يسمى الجبالى ، وهذا لم يتفق نظيره فيما وعيناه ، وسببه أمن الطريق ، وانكماش العربان وقطاع الطريق .

وفيه: أخبر المخبرون بأن الباشا أقام بدمياط أياما قليلة، ثم توجه الى البرلس، ونزل فى نقيرة، وذهب الى الاسكندرية على ظهر البحر المالح. وقد استعد أهلها لقدومه، وزينوا البلد، والذى تولى الاعتناء بذلك طائفة الافرنج: فانهم نصبوا طريقا من باب البلد الى القصر الذى هو سكن الباشا، وجعلوا بناحيتيه — يمنى ويسرى —

أتواع الزيئة والتسائيل والتصاوير والبلور والزجاج والمرايات ، وغير ذلك من البدع البديعة الغريبة .

#### الاثنين غايته ( ٢٨ ديسمبر ١٨١٨ م):

وصل الحاج المصرى ، ودخلوا أرسالا شيئاً فشيئا ، ومنهم من دخل ليلا ، وخصوصا ليلة الاثنين ، وفى صبحه دخل حسن باشا أرنؤود الذى كان مقيما بجدة . وفى ذلك اليوم دخل بواقى الحجاج الى منازلهم .

#### ميسيع الأول

الثلاثاء غرته ( ٢٩ ديسمبر ١٨١٨ م):

فى صبحه: دخلوا بالمحسل المدينة ، وأكثر الناس لم يشعر بدخوله ، وهذا لم يتفق فيما نعلم تأخر الحاج الى شهر ربيع الأول .

## الثلاثاء ٨ منه ( ٥ يناير ١٨١٩ م ):

احترق سوق الشرم والجملون ، الكائن أسفل جامع العورية ، بما فيه من الحوانيت وبضائع التجار والأقشة الهندية وخلافها ، فظهرت به النار من بعد العشاء الأخيرة . فحضر الوالى وآغات التبديل ، فوجدوا الباب الذى من جهة الغورية مغلوقا من داخل ، وكذلك الباب الذى من الجهة الأخرى - وهما فى غاية المتانة - فلم يزالوا يعالجون فتح الباب بالعتالات والكسر الى بعد نصف الليل ، والنار عمالة من داخل . وهرب الخفير ، واحترق ليوان الجامع البرانى والدهليز، وأخذوا فى الهدم وصب للياه بآلات القصارين ، والأخشاب العظيمة والأحجار الهائلة والعقود ، والأخشاب العظيمة والأحجار الهائلة والعقود ، فلم يخمد لهب النار الا بعد حصة من النهار .

البناء ، ولم يزل الدخان صاعدا منها ، وسمقطت الشبابيك النحاس العظام ، وبقيت مفتتة ومكلسة ، واستمر العلاج في اطفاء الدخان ثلاثة أيام .

ولولا لطف المولى ، وتأخير فتح الباب لكونه مصفحا بالحديد فلم تعمل فيه النار ... فلو لم يكن كذلك لاحترق ، وسرحت النار الى الحوانيت الملاصقة به ... وهى كلها أخشاب ، ويعلوها سقائف أخشاب كذلك ، ومن فوق الجميع السقيفة العظيمة المتدة على السوق من أوله الى آخره ، وهى فى غاية العلو والارتفاع وكلها أخشاب وحجنة وسهوم وبراطيم من أعلى ومن أحشاب وحجنة وسهوم وبراطيم من أعلى ومن والوكايل والدور ، وحيطان الجميع من الحجنة والوكايل والدور ، وحيطان الجميع من الحجنة والأخشاب المتيقة التى تشتعل بأدنى حرارة . فلو وصلت النار — والعياذ بالله تعالى — الى هذه السقيفة لما أمكن اطفاؤها بوجه ، وكان حريقا دوميا ، ولكن الله سلم .

#### السبت ١٢ منه (٩ يناير ١٨١٩ م):

حضر السيد عمر أفندى نقيب الأشراف سابقا .
وذلك أنه لما حصلت النصرة والمسرة للباشا ، كتب
اليه مكتوبا بالتهنئة ، وأرسله مع حفيده السيد
صالح الى الاسكندرية . فتلقاه بالبشاشة ، وطفق
يساله عن جده ، فيقول له : « بخير ، ويدعو
لكم » . فقال له : « هل فى نفسه شىء أو حاجبة
نقضيها له ? » . فقال : « لا يطلب غير طول البقاء
لحضرتكم » . ثم انصرف الى المكان الذى نزل به .
فأرسسل اليه فى ثانى يوم عشمان السلانكلى
فأرسل اليه فى ثانى يوم عشمان السلانكلى
ليسأله ويستفسره عما عسى أن يستحى من مشافهة
الباشا بذكره ، فلم يزل يلاطفه حتى قال : « لم
يكن فى نفسه الا الحج الى بيت الله ان أذن له
أفندينا بذلك » . فلما عاد بالجواب أنعم عليه
بذلك ، وأذن له بالذهاب الى مصر ، وأن يقيم

بداره الى أوان الحج ... ان شاء برا ، وان شاء بحرا ، وقال : « أنا لا أتركه فى الغربة هذه المدة الا خوفا من الفتنة ، والآن لم يبق شىء من ذلك ، فانه أبى ، وبينى وبينه ما لا انساه من المحبة والمعروف » . وكتب له جوابا بالاجابة . وصورته يحروفه :

« مظهر الشمائل سنيها ، حميد الشئون وسميها ، سبلالة بيت المجد الأكرم : والدنا السبيد عمر مكرم ، دام شأنه .

« أما بعد: فقد ورد الكتاب اللطيف من الجناب الشريف ، تهنئة بما أنعم الله علينا ، وفرحا بمواهب تأييده لدينا ... فكان ذلك مزيدا في السرور ، ومستديما لحمد الشكور ، ومجلبة لثناكم ، واعلانا بنيل مناكم . جزيتم حسن الثناء مع كمال الوقار وليل المني .

« هذا وقد بلغنا نجلكم عن طلبكم الاذن فى الحج الى البيت الحرام ، وزيارة روضته عليه الصلاة والسلام ... للرغبة فى ذلك ، والترجى لما هنالك . وقد أذناكم فى هذا المرام تقربا لذى الجلال والاكرام ، ورجاء لدعواتكم بتلك المشاعر العظام ، فلا تدعوا الابتهال ولا الدعاء لنا بالقال والحال ، كما هو الظن فى الطاهرين ، والمآمول من الأصفياء المقبولين .

« والواصل لكم جواب منا خطابا الى كتخدائنا . ولحكم الاجلال والاحترام ، مع جزيل الثناء والسلام » .

وأرسل اليه المكتوبين صحبة حفيده السيد صالح ، وأرسل الى كتخدا بيك كتابا وصل اليه قبل قدومه . فأرسل الكتخدا ترجمانه الى منزله ليشرهم بذلك . وأشيع خبر مقدمه ، فكان الناس بين مصدق ومكذب ، حتى وصل فى اليوم المذكور الى بولاق . فركب من هناك ، وتوجه الى زيارة

الامام الشافعى ، وطلع الى القلعة ، وقابل الكتخدا وسلم عليه . وهنته الشعراء بقصائدهم ، وأعطاهم الجوائز ، واستمر ازدحام الناس آياما . ثم امتنع عن الجلوس فى المجلس العام نهارا ، واعتكف بحجرته الخاصة فلا يجتمع به الا بعض من يريده من الأفراد ، فانكف الكثير عن الترداد ... وذلك من حسن الرأى !

## دبسيع الآخر

فيه : حصل الاهتمام بحفر الترعة المعروفة بالأشرفية الموصلة الى الاسكندرية . وقد تقدم في العام الماضى ، بل والذى قبله ، اهتمام الباشا . ونزل اليها المهندسون ، ووزنوا أرضها ، وقاسوا طولها وعرضها وعمقها المطلوب . ثم أهمل أمرها لقرب مجىء النيل ، وتركوا الشغل في مبدئها ، ولم يترك الشغل في منتهاها عند الاسكندرية بالقرب من عمود السوارى . فحفروا هناك منتها بالقرب من عمود السوارى . فحفروا هناك منتها المحكم بالقرب من عمود السوارى . فحفروا هناك منتها المحكم المتين ، وهى مرسى المراكب التى تعبر منها الى الاسكندرية بدلا عن البغاز ، وهو ملتقى البحرين ، وما يقع فيه من تلف المراكب ... فتكون هذه أسلم وأقرب وأقل كلفة — ان صحت — بل وأقرب مسافة .

ونرل الأمر لكشاف الأقاليم بجمع الفلاحين والرجال على حساب مزارع الفدادين ، فيحصون رجال القرية المزارعين ، ويدفعون للشخص الواحد عشرة ريال ، وبخصم له مثلها من المال . واذا كان له شريك ، وأحب المقام لأجل الزرع الصيفى ، أعطاه حصته وزاده عليها حتى يرضى خاطره ، وزوده بما يحتاج اليه أيضا ، وعند العمل يدفع لكل شخص قرش فى كل يوم .

ويخرج أهل القرية أفواجا ، ومعهم أنفار من مشايخ البلاد ، ويجتمعون في المكان المأمورين

باجتماعهم فيه ، ثم يسيرون مع الكاشف الذي بالناحية ، ومعهم طبول وزمور وبيارق ونجارون وبناءون وحدادون ، وفرضوا على البلاد التي فيها النخيل غلقانا ومقاطف وعراجين وسلبا ، وعلى البنادر فوسا ومساحي ، شيء كثير بالثمن . وطلبوا أيضا طائفة الغواصيين لأنهم كانوا اذا تسفلوا في قطع الأرض — في بعض المواضع منها — ينبع الماء قبل الوصول الى الحد المطلوب .

#### ۲۰ منه (۱۲ فبرایر ۱۸۱۹ م):

ورد مرسوم من الباشا بعزل كتخدا بيك عن منصب الكتخدائية ، وتوليبة محمود بيك فيها عوضا عنه . وحضر محمود بيك في ذلك اليوم قادما من الأسكندرية ، وطلع الى القلعة ، وحضر أيضا حسن باشا , وكان قد ذهب الى الاسكندرية ليسلم على الباشا لسكونه كان بالديار الحجازية المدة المديدة ، وحضر الى مصر والبساشا بالاسكندرية ، فتوجه اليه ، وأقام معه أباما ، وعاد الى مصر صحبة محمود بيك . وحضر أيضا ابراهبم افندى من اسلامبول — وهو ديوان افندى الباشا — فتقلد فى نظر الأطيان والرزق والالتزام عوضا عن محمود بيك .

#### جمسادي الأولى

#### الخميس ٧ منه ( } مارس ١٨١٩ م ):

ضربت مدافع كثيرة وقت الشروق بسبب ورود نجابة من الديار الحجازية باستيلاء خليل باشا على يمن الحجاز صلحا .

وفيه: وصلت الأخبار أيضا عن عبد الله بن سعود، أنه لما وصل الى اسلامبول طافوا به البلدة، وقتلوه عند باب همايون، وقتلوا أتباعه أيضا فى نواح متفرقة ... فذهبوا مع الشهداء! وفيه: أشيع وصول قابجى كبير من طرف

الدولة ، يقال له قهوجي باشا ، الى الأسكندرية ، وورد الأمر بالاستعداد لحضوره مع الباشا. فطلعوا بالمطابخ الى ناحية شبرا ، وطلبت الخيول من الربيع ، واستمر خروج العساكر ودخورلهم ، وكذلك طبيخ الأطعمة ، وفى كل يوم يشمسيعونو الورود ، فلم يأت أحــد ، ثــم ذكــروا أن ذلك القابجي ، حين قرب من الأسكندرية ، رده الريح الى رودس ، واستمر هذا الربح الى آخر الشهر ! وفيه : قوى الاهتمام بأمر حفر الترعة المتقدم ذكرها ، وسيقت الرجال والفلاحون من الأقاليسم البحرية ، وجدوا في العمل بعدما حددوا لكل أهل اقليم أقصـــابا توزع على أهل كل بلد من ذلك الاقليم . فمن أتم عمله المحدود ، انتقل الى مساعدة الآخرين . وظهر فى حفر بعض الأماكن منها صورة أماكن ومساكن وقيعان، وحمام بعقوده وأحواضه ومعاطسه ، ووجد ظروف بداخلها فلوس نحاس كفـرية قديمــة ، وأخــرى لم تفتح -- لا يعلم ما فيها — رفعوها للباشا مع تلك .

#### الأربعاء ٢٧ منه ( ٢٤ مارس ١٨١٩ م ) :

حضر الباشا الى شبرا ، ووصل فى اثره قهوجى باشا . وعملوا له موكبا فى صبيحة بوم الحميس ، وطلعوا الى القلعة ، ومع الأغا المذكور ما أحضره برسم الباشا وولده ابراهيم باشا الذى بالمحجاز ، وهو خلعت سمور لكل واحد خلعة ، وخنجر مجوهر لكل واحد ، وشلنجان مجوهران ، وساعة جوهر وغير ذلك . وقرىء الفرمان بحضرة الجمع ، وفيه الثناء الكثير على الباشا والعفو عمن بقى من الوهابية . وبعد القراءة ضربت مدافع كشيرة ، وكذلك عند ورودهم . واستعر ضرب المدافع ثلاثة أيام فى جميع الأوقات الخمس .

ونزل القابجي المذكور ببيت طاهر باشا



باب همایون ... حیث قتل عبد الله بن سعود

بالأزبكية ، وحضر أيضا عقب أطواخ لكل من عباس بيك ابن طوسون باشا ابن الباشا ، ولأحمد بيك ابن طاهر باشا . وفى ضمن الفرمان الاذن للباشا بتولية أمريات وقبجيات لمن يختار .

## الجمعة ٢٩ منه ( ٢٦ مارس ١٨١٩ م):

خلع الباشا على أربعة أو خمسة من أمرائه بقبحيات باشا ، وهم : على بيك السلالكلى قابجى باشا ، وحسن أغا أزرجاللى كذلك ، وخليل أفندى حاكم رشيد ، وشريف بيك .

## جمادى الآخرة

#### الأحد غرته ( ۲۸ مارس ۱۸۱۹ م ):

فيه: حضر محمد بيك الدفتردار من الجهة القبلية ، فأقام أياما وعاد الى قبلى .

#### في أواخره ( أواخر ابريل ١٨١٩ م ):

رجع الكثير من فلاحى الأقاليم الى بلادهم من الاشرفية ، وهم الذين أتموا مالزمهم من العمل والحفر . ومات الكشير من الفلاحين من البرد ومقاساة التعب !

وفيه: حصل بعض موت بالطاعون . فداخل الناس وهم بسبب ما حدث فى آكابر الدولة والنصارى من التحجب وعمل الكورنتيلات ، وهى التباعد من الملامسة ، وتبخير الأوراق والمجالس ونحو ذلك .

#### دحر\_\_\_

## الجمعة ه منه ( ٣٠ ابريل ١٨١٩ م ):

مات عبود النصراني كاتب الخزينية . وكان مشكور السيرة في صناعته ، وعنده مشاركة

ودعوى عريضة ودعوى علم ، ويتكلم بالمناسبات والآيات القرآنية ، ويضمن انشاءاته ومراسلاته آيات وأمثالا وسجعات ، وأخذ دار القيسرلى بدرب الجنينة وما حولها ، وأنشاها دارا عظيمة وزخرفها ، وجعل بها بستانا ومجالس مفروشسة بالرخام الملون ، وفساقى وشازروانات وزجاج بلور ... وكل ذلك على طرف الميرى ، وله مرتب واسع . وكان الباشا يحبه ويثق به ، ويقول « لولا الملامة لقلدته الدفتردارية » .

#### الأحد ٧ منه (٢ مايو ١٨١٩ م):

حضر الى مصر حاكم يافا المعروف بمحمد بيك أبو نبوت معزولا عن ولايته فأرسل الى الباشسا يستأذنه فى الحضور الى مصر فأطلق له الاذن فحضر ، فأنزله بقصر العينى وصحبته نحسو الخنسمائة معلوك وأجناد وأتباع ، واجتمع بالباشا وأجله وسلم علية ، وأقام معه حصة من الليل ، ورتب له مرتبا عظيما ، وعين له ما يقوم بكفايته وكفاية أتباعه .

فمن جملة ما رتب له: ثلاثة آلاف تذكرة كل تذكرة كل تذكرة بألفين وستمائة نصف فضة فى كل شهر ، وذلك خلاف المعين واللوازم من السمن والخبز والسكر والعسل والحطب والأرز والفحم والشمع والصابون ، فمن الأرز خاصة فى كل يوم أردبان ، وللعليق خمسة وعشرون أردبا فى كل يوم .

### السبت ١٣ منه (٨ مايو ١٨١٩ م):

مافر قهوجى باشا عائدا الى اسلامبول ، واحتفل به الباشا احتفالا زائدا ، وقدم له ولمخدومه وأرباب الدولة من الأموال والهدايا والخيول والبن والأرز والسكر والشربات وتعابى الأقمشة الهندية وغيرها شيئا كثيرا ، وكذلك قدم له أكابر الدولة هدايا كشيرة ، ولأنه لما حضر الى مصر قدم لهم هدايا

فقابلوه بأضعافها ، وعند ما سافر احتجب الباشا ، وأمر كل من كان يلازم ديوانه بالانصراف والتحجب، فتكرتن منهم من تكرتن فى داره ومنهم فى القصور ، وسافر مع قهوجى باشا سليمان أغا السلحدار وشربتشى باشا وآخرون لتشييعه الى الاسكندرية .

#### الخميس ١٨ منه (١٣ مايو ١٨١٩ م):

حضر بواقى الوهابية بحسريمهم وأولادهم وهم نحو الأربعمائة نسمة - وأسكنوا بالقشلة التى بالأزبكية ، وابن عبد الله بن سعود بدار عند جامع مسكة هو وخواصه من غير حرج عليهم ، وطفقوا يذهبون ويجيئون ويترددون على المشايخ وغيرهم ، ويمشون في الأسواق ، ويشترون البضائع والاحتياجات .

#### شعبيان

#### ( ٢٦ مايو \_ ٢٣ يونية ١٨١٩ م ):

فيه: وصل جماعة هجانة من جهة الحجاز ، وصحبتهم ابن حمود أمير يمن الحجاز ، وذلك أنه لما مات أبوه تأمر عوضه ، وأظهر الطاعة وعدم المخالفة للدولة . فلما توجه خليل باشا الى اليمن ، أخلى له البلاد ، واعتزل في حصن له ، ولم يخرج لدفعه ومحاربته كما فعل أبوه . وترددت بينهسا المراسلات والمخادعات حتى نزل من حصنه ، وحضر عند خليل باشا . فقبض عليه وأرسله مع الهجانة الى مصر .

وفيه: صرفوا الفلاحين عن العمل فى الترعة لأجل حصاد الزرع ، ووجهوا عليهم طلب المال !

#### دمضيان

#### الخميس غرته ( ٢٤ يونية ١٨١٩ م ) :

امستهل والباشا مكرتن بشبرا ، ولم يطلع الى القلعة /كعادته فى شهر رمضان .

الأربعاء ٢٨ منه ( ٢١ يولية ١٨١٩ م ):

طلع الى القلعة ، وعيد بها

#### سسشدوال

#### ١٤ منه (٥ اغسطس ١٨١٩ م ... آخر أبيب ١٥٣٥ ق):

نودى بوفاء النيل ، وكان الباشا سافر الى جهة لأسكندرية بسبب ترعة الأشرفية ، وأمر حسكام الجهات بالأرياف بجمع الفلاحين للعمل ، فأخذوا في جمعهم ، فكانوا يربطونهم قطارات بالحبال ، وينزلون بهم المراكب . وتعطلوا عن زرع الدراوى الذى مو قوتهم ، وقاسوا شدة بعد رجوعهم من المرة الأولى بعد ما قاسوا ما قاسوه ومات الكثير منهم من البرد والتعب ، وكل من سقط أهالوا عليه من نراب الحفر ، ولو فيه الروح !

ولما رجعوا الى بلادهم للحصيدة ، طولبوا بالمال ، وزيد عليهم عن كل فدان حمل بعير من التبن وكيلة قمح وكيلة فول ، وأخذ ما يبيعونه من الغلة بالثمن الدون والكيل الوافر ... فما هم الا والطلب للعود الى الشغل فى الترعة ، ونزح المياه التي لا ينقطع نبعها من الأرض ، وهى فى غاية الملوحة . والمرة الأولى كانت فى شدة البرد ، وهذه المرة فى شدة الحر ، وقلة المياه العذبة ، فينقلوها بالروانا على الجمال مع بعد المسافة وتأخر رى الاسكندرية !

#### ۲۷ منه (۱۸ أغسطس ۱۸۱۹ م):

ارتحل ركب الحجاج من البركة . وأمير الحاج عابدين بيك أخو حسن باشا .

## 

استهل والعمل في الترعة مستمر.

#### ذو أتحيت

الثلاثاء ما منه (م اكتوبر ۱۸۱۹م):

سافر البائسا الى الصعيد ، وسافر صحبته حسبن باشا طاهر ، ومحمد أغا لاظ المنفصل عن الكتخدائية ، وحسن آغا آزرجانلى ، وغيرهم من أعيان الدولة .

وفيه : وصل الخبر بموت سليمان باشا حاكم عكا ، وهو من مماليك أحمد باشا الجزار .

في اواخره ( النصف الثاني من اكتوبر ١٨١٩ م ):

وفى أواخره: وصل ابن ابراهيم باشا ، وصحبته حريم أبيه . فضربوا لوصولهم مدافع ، وعملوا للصغير موكبا ، ودخل من باب النصر ، وشق من وسط المدينة .

والقضت السنة وما تجدد بها من الحوادث التى منها: زيادة النيل الزيادة المفسرطة آكثر من العام الماضى. وهذا من النوادر - وهو الغرق فى عامين متتابعين، واستمر أيضا فى هذه السنة الى منتصف هاتور، حتى فات أوان الزراعة، وربما نقص قليلا ثم يرجع فى ثانى يوم آكثر ما نقص.

#### المحستم

#### الخميس غرته ( ٢١ اكتوبر ١٨١٩ م ):

كان أول المحرم بالهلل يدوم الخميس ، وفيت ، وما قبله بأبام : حصل بالأرباف ، بل وبداخل المدينة ، انزعاجات بسبب تواتر سرقات ، وإشاعة سروح مناسر وحرامية ، وعمر الناس من أبواب الدور والدروب ، وحصل منع الناس من المسير والمشى بالأزقة من بعد الغروب . وصار كتخدا بيك وأغات التبديل والوالى يطوفون ليلا بالمدينة ، وكل من صادفوه قبضوا عليه وحبسوه بالمدينة ، وكل من صادفوه قبضوا عليه وحبسوه الى آخر الشهر .

#### الثلاثاء ٢٧ منه (١٦ نوفمبر ١٨١٩ م):

حضر الباشا من الصعيد بعد أن وصل فى سرحته الى الشلال . وكان الناس تقولوا على ذهابه الى قبلى أقاويل ، منها : أنه يريد التجريد على بواقى المصريين المنقطعين بدنقلة : فإنهم استفحل أمرهم ، واستكثروا من شراء العبيد ، وصنعوا البارود والمدافع وغير ذلك .

ومنها : أنه يريد التجريد أيضا ، وأخـــذ بلاد دارفور والنوبة ، ويمهد طربق الوصول اليها .

ومنها: أنهم قالوا انه ظهر بتلك البلاد معدن الذهب والفضية والرصاص والزمرد، وان ذهابه للكشيف على ذلك وامتحانه، وعمل معدله ومقدار مايصرف عليه حتى يستخرج صافيه.

وبطل كل ما توهموه وخمنوه برجوعه . وأما

قولهم عن هـ ذه المعادن : فالذى تلخص من ذلك أنه ظهر بأرض أحجار خضر تشبه الزمرد ، وليست اياه ، وبمكان آخر شىء أسود مخرفش مثل خرء الحديد يخرج منه بعد العلاج والتصفية رصاص قليل . فقد أخبرنى أخونا الشــيخ عمر الناوى ، المعروف بالمخلصى ، أنه أخذ منه قطعة وذهب بها الى الصائغ ودقها ووضعها فى بوط كبير ، وساق عليها بنار السبك ، وانكسر البوط فنقلها الى بوط تخر . ولم يزل يعالجها بطول النهار ، وأحرق عليها زيادة عن القنطار من الفحم .

وفيه : حضر أيضا جماعة من الوهابية ، وأنزلوا بدار بحارة عابدين .

#### مسيفر

#### الجمعة غرته (١٩ نوفمبر ١٨١٩ م):

سافر محمد أغا ، المعروف بأبو نبوت ، الشامى الى دار السلطنة باستدعاء من الدولة ، وذلك أنه لما حضر الى مصر ، ونزل برحاب الباشا كما تقدم ، وكاتب الباشا فى شأنه الى الدولة ، فحضر الأمسر بطلبه وأوكد بالاكرام . فعند ذلك هيئا له الباشا ما يحتاج اليه من هدية وغييرها ، وتعين للسفر صحبته خمسة وثلاثون شخصا أرسل اليهم الباشا كساوى وفراوى ، وترك باقى أتباعه عصر أنزلوهم فى دار بسويقة اللالا — وهم يزيدون عن المائتين فى دار بسويقة اللالا — وهم يزيدون عن المائتين ويصرف لهم الرواتب فى كل يوم والشهرية .

وفيه : وصل جماعة من عسكر المفاربة والعرب الذين كانوا ببلاد الحجاز ، وصحبتهم أسرى من الوهابية نساء وبنات وغلمانا ، نزلوا عند الهمايل ،

وطفقوا يبيعونهم على من يشتسريهم ... مع أنهم مسلمون وأحرار ا

#### الجمعة ١٥ منه (٣ ديسمبر ١٨١٩ م):

مات مصطفى أغا وكيل دار السمعادة سابقا ، ومات أيضا الشيخ عبد الرحمن القرشى الحنفى .

#### الأحد ١٧ منه ( ٥ ديسمبر ١٨١٩ م ) :

وصل الحاج المصرى ، ومات الكثير من الناس فيه بالحمى ، وكذلك كثرت الحمى بأرض مصر ، وكأنها تناقلت من أرض الحجاز .

## الخميس ٢١ منه ( ٩ ديسمبر ١٨١٩ م ):

وصل ابراهيم باشا ابن الباشا من ناحية القصير. وكان قبل وروده بأيام وصل خبر وصوله الى القصير. وضربوا لذلك الخبر مدافع من القلعة وغيرها ، ورمحت المبشرون المخف البقاشيش من الأعيان ، واجتمعت نساء أكابرهم عند والدته ونسائهم للتهنئة ، ونظموا له القصر الذي كان أنشأه ولى خوجة وتمعه شريف بيك الذي تولى فى منصبه ، وهو بالروضة بشاطىء النيل تجاه الجيزة مند وصول المذكور عملوا جسرا من الروضة الى ساحل مصر القديمة على مراكب من البر الى البر الى ساحل مصر القديمة على مراكب من البر الى البر الى ما ودموه بالأتربة من قوق الأخشاب.

وفى ذلك اليوم: وصل قابجى من دار السلطنة بالبشارة بمولود ولد لحضرة السلطان، وطلع الى القلمة فى موكب.

وفيه: عند وصول ابراهيم باشا نودى بزينة المدبنة سبعة أيام بلياليها. فشرع الناس فى تزيين الحوانيت والدور والخانات بما أمكنهم ، وقدروا عليه من الملونات والمقصبات. وأما جهات النصارى وحاراتهم وخاناتهم فانهم أبدعوا فى عمل تصاوير مجسات وقائيل وأشكال غريبة. وشكا الناس من عدم وجود الزيت والشيرج، فرسموا بجملة قناطير شيرج تعطى للزياتين لتباع على الناس بقصد ذلك،

فيأخذونها ويبيعونها بأغلى ثمن بعد الانكار والكتمان.

ولما أصبح يوم الجمعة — وقد عدى ابراهيم باشا الى بر مصر — رتبوا له موكبا ، ودخل من باب النصر ، وشق المدينة ، وعلى رأسه الطلخان السليمي — من شعار الوزارة — وقد أرخى لحيته بالحجاز . وحضر والده الى جامع الغورية بقصد الفرجة على موكب ابنه ، وطلع بالموكب الى القلعة ، ثم رجع سائرا بالهيئة الكاملة الى جهة مصر القديمة ، ومر على الجسر ، وذهب الى قصره المذكور بالروضة .

واستمرت الزينة والوقود ، والسهر بالليل ، وعمل الحراقات ، وضرب المدافع فى كل وقت من القلمة ، ومغانى وملاعب فى مجامع الناس ، سبعة أيام بلياليها ، فى مصر الجديدة والقديمة وبولاق وجميع الأخطاط.

ورجع ابراهيم باشا من هذه الغيبة متعاظما في نفسه جدا ، وداخله من الغرور ما لا مزيد عليه . حتى ان المثبايخ لما ذهبوا للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ، فلما أقبلوا عليه — وهو جالس في ديوانه — لم يقم لهم ، ولم يرد عليهم السلام . فجلسوا وجعلوا بهنئونه بالسلامة ، فلم يجبهم ... ولا بالاشارة ا بل جعل يصادث شخصا سخرية عنده . وقاموا على مثل ذلك منصرفين ومنكسفين ومنكسفين

#### رسيع الأول

#### ۸ منه ( ۲۵ دیسمبر ۱۸۱۹ م):

مات ابن ابراهيم باشا -- وهو الذي تقدمه في المجيء الى مصر -- وعملوا له الموكب ، وعمسره نحو ست سنوات . وكان موته في أول الليسل من ليلة الأحسد . فأرسلوا التنابيه لأعيسان الدولة والمشايخ ، فخرج البعض منهم في ثلث الليل الأخير الى مصر القديمة حيث المعسادي ، لأنه مات بقصر

الجيزة . فسا طلع النهسار حتى ازدحموا بمصر القديمة ، وما حضروا به الا قرب الزوال . وانجروا بالمشهد الى مدفنهم بالقرب من الامام الشافعى ، وعملوا له مأتما ، وفرقو ادراهم على النساس والفقهاء وغير ذلك .

ثم حكى المخبرون عن كيفية موته: أنه كان نائما فى حجر دادته — جارية سوداء — فشاجرتها جارية بيضاء ، ورفعتها برجلها فأصابت الغلام ، فاضطرب . ووصل الخبر الى أبيه ، فدخل اليهم ، وقبض على الجوارى الحاضرات وحبسهن فى مكان بالقصر ، وقال : « ان مات ولدى قتلتكن عن بالقصر ، وقال : « ان مات ولدى قتلتكن عن قالبحر بما فيهن الدادة . قيل انهن خمس ، وقيل فى البحر بما فيهن الدادة . قيل انهن خمس ، وقيل ست ... والله أعلم .

#### في اواخره ( حوالي منتصف يناير ١٨٢٠ م ):

انقضى أمر الفحر بترعة الاسكندرية ، ولم يبق من الشعل الا القليل . ثم فتحوا لها شرما ، خلاف فمها المعمول ، خوفا من غلبة البحر . فجرى فيها الماء ، واختلط بالمياه المالحة التي نبعت من أرضها ، وعلا الماء منها على بعض المواطن المسبخة ، وبها روبة عظيمة — وساح على الأرض ، وليس هناك جسور تمنع ، وصادف أيضا وفوع موة وأهوية علا فيها البحر المالح على الجسر الكبير ، ووصل الى الترعة . فأشيع في الناس أن الترعة ووصل الى الترعة . فأشيع في الناس أن الترعة منها ومن البحر ، غرقت الأسكندرية ، وخرج أهلها منها ... الى أن تحقق الخبر بالواقع — وهو دون ذلك — ورجع المهندسون والفلاحون الى بلادهم بعدما هلك معظمهم !

## دبسيسع الآخر

الاثنين غرته (١٧ يناير ١٨٢٠ م):

فى أوله : عزل الباشا محمد بيك الدفتردار عن

ر امارة الصعيد ، وقلد عوضه أحمد باشا ابن طاهر باشا ، وسافر فى خامسه .

#### الأحد ٧ منه ( ٢٣ يناير ١٨٢٠ م ):

سافر الباشا الى الاسكندرية للكشف على الترعة ، وسافر صحبته ابنه ابراهيم باشا ومحمد بيك الدفتردار والكتخدا القديم ودبوس أوغلى . السبب ١٣ منه ( ٢٩ يناير ١٨٢٠ م ):

حضر الباشا ومن معه من غيبتهم ، وقد انشرح خاطره لتمام الترعة وسلوك المراكب وسفرها فيها . وكذلك سافرت فيها مراكب رشيد والنقاير بالبضائع . واستراحوا من وعر البوغاز ، والسفر في المالح الى الاسكندرية ، والنقل والتجريم ، وانتظار الربح المناسب لاقتحام البوغاز والبحر الكبير . ولم يبق في شغل الترعة الا الأمر اليسير ، واصلاح بعض جسورها .

واتفق وقوع حادثة فى هذا الشهر: وهو أن شخصا من الافرنج الانكليز ورد من الاسكندرية، وطلع الى بلدة تسمى كفر حشاد، فمشى بالغيط ليصطاد الطير، فضرب طيرا ببندقته فأصابت بعض الفلاحين فى رجله. وصادف هناك شخصا من الارنؤود بيده هراوة أو مسوقة، فجاء الى ذلك الافرنجى، وقال له: « أما تخشى أن يأتى اليك بعض الفلاحين ويضربك على رأسك هكذا»، وأشار عا فى يده على رأس الافرنجى لكونه لا يفهم لغته. فاغتاظ من ذلك الافرنجى، وضربه ببندقته فسقط ميتا.

فاجتمع عليه الفلاحون، وقبضوا على الأفرنجى ، ورفعوا الارتؤودى المقتول ، وحضروا الى مصر ، وطلعوا بمجلس كتحدا بيك . واجتمع الكثير من الأرتؤود وقالوا: « لابد من قتل الافرنجى » . فاستعظم الكتخدا ذلك ، لأنهم يراعون جانب الافرنج الى العابة ، فقال: « حتى نرسل الى القناصل ونحضرهم ليروا حكمهم فى ذلك » .

وأرسل باحضارهم ... وقد تكاثر الأرنؤود وأخذتهم الحمية ، وقالوا : « لأى شيء نؤخر قتله الى مشورة القناصل ? وان لم يقتل هذا في الوقت، نزلنا الى حارة الافرنج ونهبناها وقتلنا كل من بها من الافرنج » . فلم يسع الكتخدا الا أن أمر بقتله . فنزلوا به الى الرميلة ، وقطعوا رأسه ، وطلع أيضا القناصل في كبكبتهم ... وقد نفذ الأمر ، وكان ذلك في غيبة الباشا .

#### جمادي الأولى

( 10 فبراير \_ 10 مارس ١٨٢٠ م )

في : جرد البأشا حسن بيك الشماشرجى ، حاكم البحيرة ، على سيوة من الجهة القبلية ، فتوجه اليها من البحيرة بجنده ومعه طائفة من العرب.

وفيه: قوى عزم الباشا على الاغارة على نواحى السودان. فمن قائل انه متوجه الى سنار، ومن قائل الى دارفور. وصارى العسكر ابنه اسماعيل باشا وخلافه. ووجه الكثير من اللوازم الى الجهة القبلية، وعمل البقسماط والذخيرة ببلاد قبلى والشرقية. واهتم اهتماما عظيما، وأرسل أيضا باحضار مشايخ العربان والقبايل.

وفيه: خرج الباشا الى ناحية القليوبية ، حيث الخيول بالربيع ، وخرج محو بيك لضيافته بقلقشندة ، وأخرج خياما وجمالا كثيرة محملة بالفرش والنحاس وآلات المطبخ والأرز والسمن والعسل والزيت والحطب والسكر وغير ذلك ، وأضافه ثلاثة أيام ، وكذلك تامر كاشف الناحية وغيره ، وكذلك أحضر له ضيافة ابن شديد شيخ الحويطات ، وابن الشواربي كبير قليوب ، وابن عسر . وكان صحبة الباشا ولداه ابراهيم باشا .

وفى أثناء ذلك : ورد الخبر بموت عابدين بيك ، أخو حسن باشـــا ، بالديار الحجـــازية ، وكذلك

الكثير من أتباعه بالحمى . فتكدر حظهم ، وبطلت الضيافات وحضر الباشا ومن معه - فى أواخره - لعمل العزاء والميتم . وأخبر الواردون بكشرة الحمى بالديار الحجازية ، حتى قالوا انه لسم يبق من طائفة عابدين بيك الا القليل جدا .

## دبهيع الآخر

الثلاثاء ٢٠ منه ( ٤ ابريل ١٨٢٠ م ):

وردت هدية من والى الشام ، فيها من الخيول الخاص عشرة : بعضها ملبس ، والباقى من غير سروج ، وأشياء أخر لا نعلمها .

أواخره ( النصف الأول من ابريل ١٨٢٠ م ):

ورد الخبر بأن حسن بيك الشهاشرجي استولي على سيوة .

وفيه : ورد الخبر بأنه وقع باسلامبول حريق كبسير .

وفيه: ورد الخبر أيضا عن حلب بأن أحسد باشا — المعروف بخورشيد ، الذي كان سابفا والى مصر — استولى على حلب ، وقتل من أهلها وأعيانها أناسا كثيرة . وذلك أنه كان متوليا عليها ، فعصل منه ما أوجب قيام أهل البلدة عليه ، وعزلوه وأخرجوه ... وذلك من مدة سابقة . فلما أخرجوه أقام خارجها ، وكاتب الدولة في شأنهم ، وقال أقام خارجها ، وكاتب الدولة في شأنهم ، وقال ما قال في حقهم . فبعثوا أوامر ومراسيم لولاة تلك النواحي بأن يتوجهوا لمعونته على أهل حلب . فاحتاطوا بالبلدة ، وحاربوها أشهرا حتى ملكوها ، وفتكوا في أهلها ، وضربوا عليهم ضرائب عظيمة ومدائب عظيمة ... وهم على ذلك .

وفيه أيضا: تقلد أغوية مستحفظان مصطفى أغا كرد — مضافة للحسبة — عوضا عن حسن أغا الذي توفى في الحج. فأخذ يعسف كمادته في مبادى توليته للحسبة ، وجعل يطوف ليلا ونهارا ، ويحتج عملى المارين بالليل بأدنى سبب ، فيضرب

من يصادفه راجعا من سهر ونحوه ، أو يقطع من أذنه أو أنهه !

#### چب

الأحد ٣ منه ( ١٦ ابريل ١٨٢٠ م ):

تقلد نظر الحسبة شخص يسمى حسين أغا المورلي ، وهو بخشونجي بساتين الباشا .

وفيه: رجع حسن بيك الشماشرجي من ناحية سيوة ، بعد أن استولى عليها ، وقبض من أهاليها مبلغا من المال والتمر ، وقرر عليها قدرا يقومون به في كل عام الى الخزينة .

الأربعاء ٢٠ منه (٣ مايو ١٨٢٠ م):

سافر محمد أغا لاظ - وهو المنفصل عن الكتخدائية - الى قبلى بمعنى أنه فى مقدمة الجردة يتقدمها الى الشلال.

في أواخره ( النصف الأول من مايو ١٨٢٠ ):

وصل الخبر بموت خليل باشا بالديار الحجازية فخلع الباشا على أخبه أحمد بيك - وهم ثالث اخوته - وهو أوسطهم ، وقلده فى منصب أخيه عوضا عنه ، وأعطى البيرق واللوازم .

وفيه أيضا: توجه الباشا الى ناحية الوادى لينظر ما تجدد به من العمائر والمزارع والسواقى . وقد صار هذا الوادى اقليما على حدته ، وعمر به قدرى ومساكن ومزارع .

## شعبان

الاحد غرته (١٤ مايو ١٨٢٠ م):

فيه: سافر ابراهيم باشا الى القليوبية ، ثم الى المنوفية والغربية ، لقبض الخراج عن سنة تاريخه ، والطلب بالبواقى التى انكسرت على الفقراء — وكان الباشا سامح فى ذلك ، وتلك بواقى سبع سنين — فكان يطلب مجموع ما على القرية من المال والبواقى فى ظرف ثلاثة أيام . ففزعت الفلاحون

ومشايخ البلاد ، وتركوا غلالهم فى الأجران ، وطفشوا فى النواحى بنسائهم وأولادهم . وكان يحبس من يجده من النساء ويضربهن . فكان مجموع المال المطلوب تحصيله ، على ما أخبرنى به بعض الكتاب ، مائة ألف كيس (١) .

الاحد ١٥ منه ( ٢٨ مايو ١٨٢٠ م ):

حضر الباشا من ناحية الوادى .

في أواخره ( النصف الأول من يونية ١٨٢٠ م):

وقع حريق ببولاق فى مغالق الخشب التى خلف جامع مرزة وأقام الحريق نحو يومين حتى طفىء ، واحترق فيه الكثير من الخشب المعد للعمائر المعروف بالكرسنة ، والزفت ، وحطب الأشراق وغيره .

#### رمضيان

الاثنين غرته (١٢ يونية ١٨٢٠ م):

واستهل والاهتمام حاصل وكل قليل يخرج عساكر ومغاربة مسافرين الى بلاد السودان ومن جملة الطلب ثلاثة أنفار من طلبة العلم يذهبون بصحبة التجريدة . فوقع الاختيار على محمد أفندى الأسيوطى ، قاضى أسيوط . والسيد أحمد البقلى الشافعين ، والشيخ أحمدالسلاوى المغربى المالكى. وأقبضوا محمد أفندى المذكور عشرين كيسا وكسوة ، ولكل واحد من الاثنين خمسة عشر كيسا وكسوة . ورتبوا لهم ذلك فى كل سنة .

#### الاحد ٧ منه (١٨ يونية ١٨٢٠ م):

وقع حريق فى سراية القلعة . فطلع الأغا والوالى وآغات التبديل ، واهتموا بطفء النار ، وطلبوا السقائين من كل ناحية ، حتى شــــ الماء ولا يكاد يوجد — وكان ذلك فى شدة الحر ، وتوافق شهر بؤونة ورمضان — وأقاموا فى طفء النار يومين ، واحترق ناحية ديوان كتخدا بيك ومجلس شريف بيك ، وتلفت أشياء وأمتعة ودفاتر .. حرقا ونهبا .

<sup>(</sup>١) فِي بعض النسخ « مائة وسبعين ألف كيس » .

وذلك أن أبنية القلعة كانت من بناء الملوك المصرية وبالأحجار والصخور والعقود ، وليس بها الا القليل من الأخشاب ... فهدموا ذلك جميعه ، وبنوا مكانه الأبنية الرقيقة — وأكثرها من الحجنة والأخشاب ، على طريق بناء اسلامبول والافرنج — وزخرفوها ، وكله على طريق بناء اسلامبول والافرنج — وزخرفوها ، وكله سريع الاشتعال ... حتى أن الباشا لما بلغه هذا الحريق — وكان مقيما بشبرا — تذكر بناء القلعة القديم وما كان فيه من المتانة ، ويلوم على تغيير الوضع السابق ، ويقول : أنا كنت غائبا بالحجاز ، والمهندسون وضعوا هذا البناء . وقد تلف في هذا الحريق ما ينيف عن خسة وعشرين ألف كيس ... حرقا ونهبا . ولما حصل هذا الحريق ، انتقلت الدواوين الى بيت طاهر باشا بالأزبكية . وانقفى شهر رمضان .

#### سشدوال

#### الثلاثاء غرته ( ١١ يولية ١٨٢٠ م):

وقع فى تلك الليلة اضطراب فى ثبوت الهلال لكونه كان عسر الرؤية جدا ، وشهد اثنان برؤيته . ورد الواحد ، ثم حضر آخر . ولم يزالوا كذلك الى آخر الليل ، ثم حكم به عند الفجر ... بعد أن صليت التراويح ، وأوقدت المنارات ، وطاف المسحرون بطبلاتهم ، وتسحرت الناس ، وأصبح العيد بارد! .

#### السبت ه منه ( ۱۵ يولية ۱۸۲۰ م ):

صافر الباشا الى ثغر سكندرية كعادته ، وأقام ولده ابراهيم باشا للنظر فى الأحكام والشكاوى والدعاوى . وكانت اقامت بقصره الذى أنشأه بشاطىء النيل ... تجاه مضرب النشاب ، وتعاظم فى نفسه جدا .

ولما رجع ابراهيم باشا من سرحت، ، شرعوا في

عمل مهم لختان عباس باشا ابن أخيه طوسون باشا - وهو غلام فى السادسة - فشرعوا فى ذلك فى تاسع عشره، ونصبوا خياما كثيرة تحت القصر. وحضرت أرباب الملاعيب والحواة، والمغزلكون والبهلوانيون، وطبحت الأطعمة والحلواء والأسمطة، وأوقدت الوقدات بالليل من للشاعل والقناديل، والشموع بداخل القصر، وتعاليق النجفات البلور وغير ذلك.

ورسموا باحضار غلمان أولاد الفقراء ، فحضر الكثير منهم وأحضروا المزينين . فختنوا فى أثناء أيام الفرح نحو الأربعمائة غلام ، ويفرشون لكل غلام طراحة ولحافا يرقد عليها حتى يبرأ جرحه ، ثم يعطى لكل غلام كسوة وألف نصف فضة . وفى كل ليلة يعمل شنك وحراقات ونفوط ومدافع بطول الليل ودعوا فى أثناء ذلك كبار الأشياخ والقاضى والشيخ السادات والبكرى — وهو نقيب الأشراف أيضا — والمفاتى . وصار كل من دخل منهم يجلسونه من والمفاتى . ولم يقم لواحد منهم ، ولم يود على من يسلم — ولا بالاشارة — السالام . ولم يكلمهم يعاطوه الذى يعاطوه . حتى انقضى المجلس ، وقاموا وانصرفوا من سكوت .

## الأربعاء ٢٣ منه (٢ أغسطس ١٨٢٠ م):

خرجــوا بالمحمل الى الحصوة ، وأمير الحاج شخص من الدلاة لم نعرف اسمه .

### الخميس ٢٤ منه (٣ أغسطس ١٨٢٠ م):

عملوا الزفة لعباس باشا ، ونزلوا به من القلعة على الدرب الأحمر ، على باب الخرق الى القصر ... وختنو ، في ذلك اليوم . وامتلأ طشت المزين الذي ختنه بالدنائير من نقوط الأكابر والأعيان ، وخلعوا عليه فروة وشال كشميرى ، وأنعموا عملى باقى المزينين بثلاثين كيسا وانقضى ذلك .

# الثلاثاء ٢٩ منه ( ٨ اغسطس ١٨٢٠ م ــ ٣ مسرى ٢٣٠١ ق):

أوفى النيل أذرعه ، وكسر السد فى صبحها يوم الأربعاء ، وجرى الماء فى الخليج .. وذلك بحضرة كتخدا يك والقاضى .

وفى هذا الشهر: حضر طائفة من بواقى الأمراء المصرية من دنقلة الى بر الحيزة . وهم نحو الخمسة وعشرين شخصا ، وملابسهم قمصان بيض لاغير . فأقاموا فى خيمة ينتظرون الاذن ، وقد تقدم منهم الارسال بطلب الأمان عندما بلغهم خروج التجاريد ، وحضر ابن على بيك أيوب وطلب أمانا لأبيسه وغاجيبوا الى ذلك ، وأرسل لهم أمانا لأجمهم ...ماعدا عبد الرحمن بيك ، والذي يقال له المنفوخ ، فليس يعطيهم أمانا ، ولما حضرت مراسلة الأمان لعلى بيك أيوب وصل خبر موته ، فعملوا نعيه فى ييته — سكن ووصل خبر موته ، فعملوا نعيه فى ييته — سكن زوجته الكائن بشمس الدولة — وأكثروا من الندب والصراخ عدة أيام .

وفى هذا الشهر أيضا: حضر أشخاص من بلاد العجم ، وصحبتهم هدية الى الباشا ، وفيها خيول ، فأنزلوهم ببيت حسين بيك الشماشرجي بناحية سويقة العزى .

#### ذوالقعب يرة

## الأحد } منه (١٣ أغسطس ١٨٢٠ م):

وصل قابجى وعلى يده مرسوم تقرير للباشا بولاية مصر على السنة الجديدة ، وتقرير آخير لولده ابراهيم باشا بولاية جدة ..وركب القابجى المذكور فى موكب من بولاق الى القلعة ، وقرئت المراسيم بعضرة كتخدا بيك وابراهيم باشا وأعيانهم ، وضربوا مدافع .

وفيه: سافر اسماعيل باشا الى جهة قبلى ، وهو أمير العسكر المعينة لبلاد النوبة .. كل ذلك والباشا الكبير على حاله بالأسكندرية .

#### ذوانحجية

## ( ۹ سبتمبر \_ ۸ اکتوبر ۱۸۲۰ م )

فبه: توجه ابراهيم باشا الى أبيه بالأسكندرية فأقام هناك أياما وعاد فى آخر الشهر فأقام بمصر أياما قليلة ، وسافر الى ناحية قبلى ليجمع ما يجده عند الناس من القمح والفول والعدس الثلاثة أصناف . وأخذوا كل سفينة غصبا ، وساقوا الجميع الى قبلى لحمل الغلال ، وجمعها فى الشون البحرية لتباع على الافرنج والروم بالأثمان الغالية .

وانقضت السنة . ومن حوادثها : زيادة النيل الزيادة المفرطة وخصوصا بعد الصليب . وقد كان حصل الاعتناء الزائد بأمر الجسور بسبب ما حصل في العامين السابقين من التلف ، فلما حصلت هده الزيادة بعد الصليب ، وطف المساء على أعلى الجسور ، وغرق مزارع الذرة والنيلة والقصب والأرز والقطن وأشجار البساتين ، وغالب أشجار الليمون والبرتقان بما عليها من الثمار ، وصاد الماء ينبع من الأرض الممنوعة نبعا . ولا عاصم من أمر الله 1

وطال مكث المساء على الأرض حتى فات أوان الزراعة ، ولم نسمع ولم نر فى خوالى السنين تنابع الغرقات ، بل كان الغرق نادر الحصول . وعلا ماء الخليج حتى سد غالب فرجات القناطر ، ونبع الماء من الأراضى الواطية القريبة من الخليج مثل غيط العدة ، وجامع الأمير حسين ونحو ذلك .

ومنها: أن ترعة الأسكندرية المحدثة - لما تم حفرها ، وسموها بالمحمودية على اسم السلطان محمود - فتحوا لها شرما دون فمها المعد لذلك ، وامتلأت بالماء . فلما بدأت الزيادة زادت ، وطف الماء في المواضع الواطية ، وغرقت الأراضي ، فسدوا ذلك الشرم ، وأبقوا من داخله فيها عدة مراكب للمسافرين ، فكانوا ينقلون منها الى

مراكب البحر ، ومن البحر الى مراكبها وبقى ماؤها مالحا متغيرا ، واستمر أهل الثغر فى جهد من قلة الماء العذب ، وبلغ ثمن الراوية قرشين .

ومنها: أنه كما وقع القياس فى أراضى القرى ، قرروا مسموحا لمسسايخ البلاد — فى نظير مضايفهم — خمسة أفدنة من كل مائة فدان . وفى هذا العام يدفع مال المسموح سنتين ... وذلك عقب مطالبتهم بالغراج قبل أوانه ، وما صدقوا أنهم غلقوه ببيع غلالهم بالنسيئة والاستدانة ، وبيع المواشى والأمتعة ومصاغ النساء . وكانوا أيضا طولبوا بالبواقى فى السنين الخوالى التى كانوا عجزوا عنها . ولم يزل رمى الغلال فى هذه السنة ، وكذلك الفول وثمر النخيل والفواكه . ولما طولب مشايخ البلاد بمال المسموح ، ازداد كربهم : فانه ربما يجىء على الواحد ألف ريال وأقل وأكثر ، وقد قاسوا الشدائد فى غلاق الخراج الخارج عن الحد ، وعدم زكاء الزرع ، وغرق مزارع النيلة والأرز والقطن والقيصب والكتان وغير ذلك .

وفى أثر ذلك : فرضوا على الجواميس كل رأس عشرون قرشا ، وعلى الجمل ستون قرشا ، وعلى الشماة قرش ، والرأس من المعز سبعة وعشرون نصفا وثلث ، والبقرة خمسة عشر ، والفرس كذلك .

ومنها: احتكار الصابون ، ويحجز جبيع الوارد على ذمة الباشا. ثم سومح تجاره بشرط أن يكون جبيع صابون الباشا ومرتباته ودائرته من غير ثمن — وهو شيء كثير — ويستقر ثمنه على سستين نصفا بعد أن كان بخمسين جردا من غير نقو.

ومنها: ما أحدث على البلح يأنواعه ، وما يجب من الصغيد والأبريسي وأنواع العجوة ، حتى جريد النخل والليف والخوص ، يؤخذ جميع ذلك بالثمن القليل ، ويباع ذلك للمتسمسيين بالثمن الزائد ، وعلى الناس بأزيد من ذلك .

وفي هذه السنة لم تشر النخيل الا القليل جدا ، ولم يظهر البلح الأحمر في أيام وفرته ، ولم يوجد بالأسواق الا أياما قليلة ، وهو شيء ردىء ، وبسر ليس بجيد ، ورطله بخسة أنصاف ، وهي ثمن العشرة أرطال في السابق ، وكذلك العنب لم يظهر منه الا القليل ، وهو الفيومي والشرقاوي ، وقد التزم به من يعصره شرابا بأكياس كثيرة مثل غيره من الأصناف ... وغير ذلك جزئيات ، لم يصل الينا علمها ، ومنها ما وصل الينا علمها وأهملنا ذكرها .

ومنها: أن حسن باشا سافر الى الجهة القبلية ، وصحبته بعص الافسرنج الذين كان رخص لهم الباشا السياحة والغوص بأراضى الصعيد والفحص وفحر الأراضى والكهوف والبرابى ، واستخراج الآثار القديمة والأمم السالفة — من التماثيل والتصاوير ونواويس الموتى — وقطع الصخور بالبارود .

وأشاعوا أنه ظهر لهم شيء مخرفش يشبه خرء الرصاص أو الحديد، وبه بعض بريق ، ذكروا أنه معدن اذا تصفى خرج منه فضحة وذهب، وأخبرنى بعض من أثق بخبره أنه أخذ منه قطعة تزيد فى الوزن على رطلين ، وذهب بها عند رجل صائغ ، فأوقد عليها نحو قنطار من الفحم بطول النهار ، فخرج منها فى آخر الأمر — وهو ينقلها من بوط الى آخر بعد كسره — قطعة من الرصاص قدر الأوقية .

وذكروا أيضا أن بالجبل أحجارا سودا توقد فى النار مثل الفحم . وذلك لأنهم أتوا بمثل ذلك من بلاد الافرنج ، وأوقدوها بالضربخانة : كريهة الرائحة مثل الكبريت ، ولا تصير رمادا ، بل تبقى على حجريتها مع تغير اللون ، ويحتاج الى نقلها الى الكيمان . وقالوا ان بداخل جبال الصعيد كذلك .

فسافر حسن باشا بقصد استخراج هذه الأشياء وأمثالها ، فأقام نحو ثلاثة أشهر — وذلك بأمر الباشا الكبير — وهم يكسرون الجبل بالبارود ، فظهر بالجبل بجس يسيل منه دهن أسود بزرقة ورائحته زنخة كبريتية يشبه النفط ... وليس هو . وأتوا بشيء منه الى مصر ، وأوقدوا منه في السرج ، فملأوا منه سبعة مصافي ... وانقطع ، وأشيع في الناس قبل تحقق صورته ، بل وصلت مكاتبات بأنه خرج من الجبل عين تسيل بالزيت الطيب ، ولا ينقطع جسسريانها ، يكفى مصر الطيب ، ولا ينقطع جسسريانها ، يكفى مصر واقطاعها ... بل والدنيا أيضا ! وأخبرني بعض واقطاعها أن الذي صرف في هذه المرة نحو الألفى رئيس .

ومن حوادث هذه السنة الخارجة عن أرض مصر: أن السلطان محمود تغير خاطره على على باشا - المعروف بتيه رنلى حاكم بلاد الأرنؤود. وجرد عليه العساكر، ووقع لهم معه حروب ووقائع، واستولوا على أكثر البلاد التي تحت حكمه، وتحصن هو في قلعة منيعة.

وعلى باشا هذا فى مملكة واسعة وجنود كثيرة ، وله عدة أولاد متأمرين كذلك ، وبلادهم بين بلاد الرومنلى والنيمسا . ويقال ان بعض أولاده دخل تحت الطاعة ، وكذلك الكثير من عساكره . وبقى الأمر على ذلك ، ودخل الشتاء ، وانقضت السنة ولم يتحقق عنه خبر .

ومنها: أمر المعاملة وما يقع فيها من التخليط والزيادة ، حتى بلغ صرف الريال الفرانسة اثنى عشر قرشا ، عنها أربعسائة وتمانون نصفا . والبندقي ألف فضة ، وكذلك المجر والفندقلي الاسسلامي مسبعة عشر قرشا . والقرش الاسلامبولي - بمعنى المضروب هناك المنقول الى مصر - يصرف بقرشين وربع ، يزيد عن المصرى

ستين نصفا . وكذلك الفندقلي الاسلامبولي يصرف فى بلدته بأحد عشر قرشا ، وبمصر بسبعة عشر كما تقدم . فتكون زيادته سستة قروش . وكذلك الفرانسا في بالادها تصرف بأربعة قروش ، وباسلامبول بسبعة ، ويمصر باثني عشر . وأما الأنصاف العددية ، التي تذكر في المصارفات ، فلا وجود لها أصلا .. الا فى النادر جدا . واستغنى الناس عنها لغلو الأثمان في جميع المبيعـــات والمشتروات . وصار البشلك ، الذي يقال له الخمساوية - أي صرفه خمسة أنصاف - هي بدل النصف ، لأنه لما بطل ضرب القروش بضربخانة مصر ، وعوض عنها نصف القرش وربعه وثمنه الذي هو البشلك ، ولم يبق بالقطر الا ما كان موجودا قبل - وهو كثير ٠٠٠ يتناقل بأيدي الناس وأهل القرى ، ويعود الى الخــزينة ، ويصرف في المصارف والمشاهرات وغلائف العساكر ... وهم كذلك يشترون لوازمهم فتذهب وتعود ، وهكذأ تدور مع الفلك كلما دار ، ويصرف القرش عند الاحتياج الى صرفه بسبعة من البشلك بنقص الثمن ، فباعتبار كونها في مقام النصف ، يكون القرش بسبعة أنصاف لا غير ، وباعتبار ذلك يكون الألف فضة بمائة وخسة وسبعين فضة ، لأن الخمسة وعشرين قرشا - التي هي بدل الألف -اذا نقصت في المصارفة الثمن ، تكون احدى وعشرين . واذا ضربنا السبعة في الخمسة وعشرين كانت مَائة وخسسة وسبعين ، وفيها من الفضية الخالصة ستة دراهم لا غير . وأوزان هذه القطع مختلفة ، لا تجد قطعة وزن نظيرتها . وفي ذلك فرط آخر. والقليل في الكثير كثير!

والذي أدركناه في الزمن السابق أن هذه القروش لم يكن لها وجود بالقطر المصرى البتة . وأول من أحدثها بمصر على بيك القاردغلي — بعد الثمانين ومائة وألف — عندما استفصل

أمره ، وأكثر من العساكر والنفقات ، وأظهر العصيان على الدولة . ولما استولى محمد بيك المعروف بأبى الذهب ، أبطلها رأسا من الاقليم . وخسر الناس بسبب ابطالها حصة من أموالهم مع فرحهم بابطالها ، ولم يتأثروا بتلك الخسارة لكثرة الخير والمكاسب . ولم يبق من أصناف المعاملة الا أنواع الذهب الاسلامي والافرنجي والفرانسة ونصفه وربعه ، والفضة الصغيرة التي يقال لها نصف فضة ... مع رخاء الأسعار وكثرة المكاسب . ويصرف هذا النصف بعدد من الأفلس النحاس ويصرف هذا النصف بعدد من الأفلس النحاس كانت مضروبة ومختومة ، أو عشرين اذا كانت كانت مضروبة ومختومة ، أو عشرين اذا كانت غلل المحقرات يقضى بهذه الجدد ، بل وخلاف فلك المحقرات ، وفي البيم والشراء .

وكان يجلب منها الكثير مع الحجاج المفاربة فى المخالى ، ويبيعونها على أهل الأسسواق بوزن الأرطال ، ويربحون فيها . فكان الفقير أو الأجير اذا اكتسب نصفا وصرفه بهذه الجدد ، كفاه نفقة يومه مع رخاء الأسسعار ، ويشترى منها خبزا وأدما . واذا احتساج الطسابخ لوازم الطبخة فى التقلية ، أخهذ من البقال البصل والثوم والسلق والكسسبرة والبقدونس والفجل والكراث والليمون : الصنف أو الصنفين أو الثلاثة بالجديد الواحد .

وقد انعدمت هذه الجدد بالكلية ، واذا وجدت فلا ينتفع بها أصلا ، وصار النصف الفضة بمنزلة الجديد النحاس ولا وجود له أيضا ، وصلات الخساوية بمنزلة النصف بل وأحقر ... لأنه كان يصرف بعدد كثير من الجدد ، وهذه بخسة فقط . فاذا أخذ الشخص شيئا من المحقرات بنصف أو نصفين أو ثلاثة حما كان يؤخذ بجديد أو

جديدين — لم يجد عند البائع بقية الخساوية: فاما بترك الباقى لوقت احتياج آخر ان كان يعرفه، والا تعطلا . واذا كان الانسان بالسوق ولحقه العطش فيشرب من السقاء الطواف ويعطيه جديدا، أو يملأ صاحب الحانوت ابريقه بجديد، وفى هذه الأيام : اذا كان الشخص لم يكن معه بشلك يشرب به ، والا بقى عطشانا حتى يشرب من داره، ولا يهون عليه أن يدفع ثمن قربة فى شربة ماء ... وذلك لعدم وجود النصف ، وكذلك الصدقة على الفقراء وأمثالهم .

وقد كان الناس من أرباب البيوت اذا زاد بعد غن اللحم والخضار نصف ، يسألون الخادم في اليوم الشانى عنه لكونه نصف المصروف ، ويحاسبونه عليه . وكان صاحب العيال وذوو البيوت المحتوية على عدة أشخاص ، من عيال وجوار وخدم ، اذا ادخر الغلة والسبن والعسل والحطب ونحو ذلك ، يكفيه في مصروف يومه العشرة أنصاف في ثمن اللحم والخضيار وخلافه . وأما اليوم فلا يقوم مقامها العشرة قروش وأزيد ... لغلو الأسعار في كل شيء بسبب الحوادث والاحتكارات السابقة والمتجددة كل وقت في جميع الأصناف . ولا يخفى والتجددة كل وقت في جميع الأصناف . ولا يخفى أن أسباب الحراب التي نص عليها المتقدمون الجراج ، واختلال المعاملة أيضا والمكوس .

وزاد على ذلك احتكار جميسع الأصسناف ، والاستيلاء على أرزاق الناس ... فلا تجد مرزوقا الا من كان فى خسدمة الدولة متوليا على نوع من أنواع المكوس ، أو مباشرا أو كاتبا أو صانعا فى الصنائع المحدثة . ولا يخلو من هفوة ينم بها عليه فيحاسب مدة استيلائه ، فيجتمع عليه جملة من الأكياس ، فيلزم بدفعها ... وربما باع داره ومتاعه فلا يفى بما تأخر عليه : فاما يهرب ان أمكنه الهرب ، واما يبقى فى الحبس ... هسذا ان كان من أبنساء

العرب وأهالى البلدة . واما ان كان بخلاف ذلك ، فربما سومح ، أو تصدى له من يخفف عنه ، أو يدخله فى منصب أو شركة ... فيترفع حاله ويرجع أحسن ما كان !

ومما حدث أيضا فى هذه السنة: الاستيلاء على صناعة المخيش والقصب والتلى الذى يصنع من الفضة للطرازات والمقصبات والمناديل والمحارم وخلافها من الملابس ، وذلك باغراء بعض صناعهم وتحاسدهم ، وأن مكسبها يزيد على ألف كيس فى السنة — لأن غالب الحوادث باغراء الناس على بعضهم البعض — وكذلك الاستيلاء على وكالة الجلابة التي يباع فيها الرقيق من العبيد والجوارى السود ، وغيرهم من البضائع التي تجلب من بلاد السودان : كسن الفيل ، والتمر هندى ، والششم وروايا الماء ، وريش النعام وغير ذلك .

ومنها: الحجر على عسل النحسل وشمعه ، فيضبط جبيعه للدولة ، ويباع رطل الشمع بستة قروش ، ولا يوجد الا ما كان مختلسا ويباع خفية ، وكان رطله قبل الحجر بثلاثة قروش . فاذا وردت مراكب الى الساحل نزل اليها المفتشون على الأشياء – ومن جملتها الشمع – فيأخذون ما يجدونه ، ويحسب لهم بأبخس ثمن ، فان أخفى شيئا ، وعثروا عليه ، أخذوه بلا ثمن ، ونكلوا بالشيخص الذي يجدون معه ذلك ، وسموه عراميا ... ليرتدع غيره .

والمتسولي على ذلك نصاري ، وأعسوانهم لا دين لهم .

وقد هاف النحل فى هذه السنة ، وامتنع وجود العسل ، وكذلك ثمر النخيل ... بل والغلال . فلم تزل فى هذه السنين مع كثرة الأسيال التى غرقت منها الأراضى ، بل وتعطل بسببها الزرع ، وزادت أثمانها ، خصوصا الفول . وأما العدس فلا يوجد أيضا الا نادرا .

وكذلك التزم بالملاحة وتوابعها من زاد في مالها ، وبلغ ثمن الكيلة قرشا ، وكانت قبل ذلك بثلاثين نصفا . وفيما آدركنا بثلاثة أنصاف . وأما أجر الأجسراء والفعلة والمعمرين فأبدل النصف بالقرش ، وكذلك ثمن الجير البلدى والجبس ... ونقل أهمل الدولة مستديمة لا تنقضى أبدا . ونقل الأتربة الى الكيمان على قطارات الجمال والحمير من شروق الشمس الى غروبها ... حتى والحمير من شروق الشمس الى غروبها ... حتى متر علوها الأفق من كل ناحية ، واذا بنى أحدهم دارا فلا يكفيه في ساحتها الكثير ، ويأخذ ماحولها من دور الناس ، بدون القيمة ، ليوسع بها داره ، ويأخذ ما بقى في تلك الخطة لخاصته وأهل دائرته ، في بنى أخرى كذلك لديوانه وجمعيت وأخرى للسكره وهكذا .

وأما سليمان أغا السلحدار فهو الداهية العظمى والمصيبة الكبرى ، فانه تسلط على بقايا المساجد والمدارس والتكايا التي بالصحراء ، ونقل أحجارها الى داخل باب البرقية المعروف بالغريب ، وكذلك ما كان جهة باب النصر ، وجمعوا تحجارها خارج باب النصر ، وأنشئ جهة خان الخليلي وكالة ، وجعل بها حواصل وطباقا ، الخليلي وكالة ، وجعل بها حواصل وطباقا ، أضعاف الأجرة المعتادة ، وكذلك غيرهم ممن أضعاف الأجرة المعتادة ، وكذلك غيرهم ممن رغب في السكني ، وفتح لها بابا يخرج منه الي وكالة الجلابة الشهيرة التي بالخراطين لأنها بظاهرها ، وكالة الجلابة الشهيرة التي بالخراطين لأنها بظاهرها ، وأجر الحوانيت كذلك بأجرة زائدة : فأجر الحانوت تؤجر بثلاثين قرشا في الشهر ، وكانت الحانوت تؤجر بثلاثين نصفا في الشهر ،

والعجب فى اقدام الناس على ذلك ، واسراعهم فى تآجرهم قبل فراغ بنائها ، مع ادعائهم قلة المكاسب ووقف الحال . ولكنهم أيضا يستخرجونها من لحم الزبون وعظمه !

ثم أخذ بناحية داخل باب النصر مكانا متسعا

يسمى حوش عطى ( بضم العين ، وفتح الطاء وسكون الياء ) كان محطا لعربان الطور ونحوهم اذا وردوا بقوافلهم بالفحم والقلى وغيره - وكذلك أهالى شرقية بلبيس . فأنشأ فى ذلك المكان أبنية عظيمة تحتوى على خانات متداخلة ، وحوانيت وقهاوى ومساكن وطباق .

وسكن غالبها أيضا الأرمن وخلافهم بالأجر الزائدة ، ثم انتقل الى جهة خان الخليلى ، فأخذ الخان المعروف بخان القهوة وما حوله من البيوت والأماكن والحوانيت ، والجامع المجاور لذلك تصلى فيه الجمعة بالخطبة . فهدم ذلك جميعه ، وأنشأه خانا كبيرا يحتوى على حواصل وطباق وحوانيت عدتها أربعون حانوتا ، أجرة كلحانوت ثلاثون قرشا في كل شهر .

وأنشأ فوق السبيل وبعض الحوانيت زاوية لطيفة ، يصعد اليها بدرج عوضا عن الجامع ، ثم انتقل الى جهة الخرنفش بخط الامشاطية فأخذ أماكن ودورا وهدمها ... وهو الآن مجتهد فى تعميرها كذلك ، فكان يطلب رب المكان ليعطيه الثمن فلا يجد بدا من الاجابة ، فيدفع له ماسمحت به نفسه ، ان شاء عشر الثمن أو أقل أو أزيد بقليل ، وذلك لشفاعة أو واسطة خير . واذا قيل له انه وقف ولا مسوغ لاستبداله لعدم تخربه ، أمر بتخريبه ليلا ثم يأتى بكشاف القاضى فيراه خرابا فيقضى له .

وكان يثقل عليه لفظة « وقف » ويقول: « ايش يعنى وقف ؟ ». واذا كان على المكان حكر لجهة وقف أصله ... لا يدفعه ، ولا يلتفت لتلك اللفظة أيضا ، ويتمم عمائره فى أسرع وقت ، لعسفه وقوة مراسب على أرباب الأشغال والموانة ، ولا يطلق للفعلة الرواح ، بل يحسم على الدوام الى باكر النهار ، ويوقظونهم من آخر الليل بالضرب ،

ويبتدئون فى العمل من وقت صلاة الشافعى الى قبيل الغروب ... حتى فى شدة الحر فى رمضان ، واذا ضجوا من الحر والعطش أمرهم مشد العمارة بالشرب ، وأحضر لهم السقاء ليسقيهم !

وظن آكثر الناس أن هـذه العمائر انما هى لمخدومه ، لأنه لايسبع لشكوى أحد فيه .

واشتد في هذا التاريخ أمر المساكن بالمدينة ، وضاقت بأهلها لشمول الخراب وكثرة الأغراب وخصوصا المخالفين للملة ، فهم الآن أعيان الناس : يتقلدون المناصب ويلبسون ثياب الأكابر، ويركبون البغال والخيول المسومة والرهوانات ، وأمامهم وخلفهم العبيد والمخدم ، وبأيديهم العصى يطردون الناس ويفرجون لهم الطرق ، ويتسرون بالجوارى بيضا وحبوشا ، ويسكنون المساكن العالية الجليلة يشترونها بأغلى الأثمان ، ومنهم من له دار بالمدينة ، ومنهم من عمر له ودار مطلة على البحر للنزاهة ، ومنهم من عمر له دارا وصرف عليها ألوفا من الأكياس . وكذلك دارا وصرف عليها ألوفا من الأكياس . وكذلك جميع دورها ، وأخذها من أربابها بأى وجه .

وتوصلوا بتقليدهم مناصب البدع الى اذلال المسلمين لأنهم يحتاجون الى كتبة وخدم وأعوان ، والتحكم فى أهل الحرفة بالضرب والشتم والحبس من غير انكار ، ويقف الشريف والعامى بين يدى الكافر ذليلا . فضاقت بالناس المساكن ، وزادت قيمتها أضعاف الأضعاف ، وأبدل لفظ الريال ، الذى كان يذكر فى قيم الأشياء ، بالكيس وكذلك الأجر . والأمر فى كل شىء فى الازدياد ، والله لطيف بالعباد .

ولو أردنا استيماء بعض الكليات فضلا عن الجزئيات لطال المقال وامتد الحال .

وعشنا ومتنا ما نرى غير مانرى تشابهت العجما وزاد انعجامها

نسأل الله حسن اليقين وسلامة الدين.

# سنة ١٢٣٦ هجرية

#### الحستم

فى أوائله (النصف الأول من اكتوبر ١٨٢٠ م): حضر الباشا من الاسكندرية.

وفيه من الحوادث: أن الشيخ ابراهيم - الشهير بباشا - المالكي بالاسكندرية ، قرر في درس الفقه أن ذبيحة أهل الكتاب في حكم الميتة لا يجوز أكلها ، وما ورد من اطلاق الآية فانه قبل أن يغيروا ويبدلوا في كتبهم . فلما سمع فقهاء الثغر ذلك أنكروه واستغربوه ، ثم تكلموا مع الشيخ ابراهيم المذكور وعارضوه . فقال : « أنا لم أذكر ذلك بفهمي وعلمي ، وانما تلقيت ذلك عن الشيخ على الميلي المعربي ، وهو رجل عالم متورع موثوق بعلمه » .

ثم انه أرسل الى شيخه المذكور بمصر يعلمه بالواقع . فألف رسالة فى خصوص ذلك ، وأطنب فيها : فذكر أقوال المشايخ والحلافات فى المذاهب ، واعتمد قول الامام الطرطوشي فى المنع وعدم الحل ، وحشا الرسالة بالحط على علماء الوقت وحكامه — وهى نحو الثلاث عشرة كراسة — وأرسلها الى الشيخ ابراهيم . فقرأها على أهل الثغر ، فكثر اللعط والانكار ... خصوصا وأهل الوقت أكثرهم مخالفون للملة ، وانتهى الأمر الى الباشا ، فكتب مرسوما الى كتخدا بيك بمصر ، وتقدم اليه بأن يجمع مشايخ الوقت لتحقيق المسألة ، وأرسل اليه بالرسالة أيضا المصنفة . المسألة ، وأرسل اليه بالرسالة أيضا المصنفة .

فلطف الشيخ محمد العروسى العبارة ، وقال : « الشيخ على الميلى رجل من العلماء تلقى عن مثنايخنا ومشايخهم ، لا ينكر علمه وفضله ، وهو منعزل عن خلطة الناس ... الا أنه حاد المزاج ، وبعقله بعض خلل ، والأولى أن نجتمع به وتتذاكر في غير مجلسكم وننهى بعد ذلك الأمر اليكم » .

فاجتمعوا فى ثانى يوم ، وأرسلوا الى الشيخ على يدعونه للمناظرة ، فأبى عن الحضور ، وأرسل الجواب مع شخصين من مجاورى المفاربة يقولان : « انه لا يحضر مع الغوغاء ، بل يكون فى مجلس خاص يتناظر فيه مع الشيخ محمد بن الأمير ، بحضرة الشيخ حسن القويسنى والشيخ حسن العطار فقط ، لأن ابن الامير يناقشه ويشن عليسه الغارة » .

فلما قال ذلك القول ، تغير ابن الأمير وأرعد وأبرق ، وتشاتم بعض من بالمجلس مع الرسل . وعند ذلك أمروا بحبسهما في بيت الأغا ، وأمروا الأغا بالذهاب الى بيت الشيخ على واحضاره بالمجلس ... ولو قهرا عنه . فركب الأغا وذهب الى بيت المذكور فوجده قد تغيب ، فأخرج زوجت ومن معها من البيت ، وسعر البيت ا فذهبت الى بيت بعض الجيران . ثم كتبوا عرضها محضرا وذكروا فيه بأن الشيخ على على خلف الحق ، وأبى عن حضور مجلس العلماء والمناظرة معهم وأبى عن حضور مجلس العلماء والمناظرة معهم في تحقيق المسألة ، وهرب واختفى لكونه على خلاف الحق ، ولو كان على الحق ما اختفى ولا هرب والرأى لحضرة الباشا فيه اذا ظهر ،

وكذلك فى الشميخ ابراهيم باشا السكندرى . وتمموا العمرض ، وأمضوه بالختموم الكثيرة ، وأرسلوه الى الباشا .

وبعد أيام أطلقوا الشخصين من حبس الأغا، ورفعوا الختم عن بيت الشيخ على، ورجع أهله اليه . وحضر الباشا الى مصر فى أوائل الشهر ورسم بنفى الشيخ ابراهيم باشا الى بنى غازى. ولم يظهر الشيخ على من اختفائه .

#### صيفر

#### في أوائله ( النصف الأول من نوفمبر ١٨٢٠ م ) :

حضر ابراهيم باشا من الجهة القبلية بعد ماطاف الفيوم أيضا ، وأحضر معه جملة أشخاص قبض عليهم من المفسدين من العربان ، وهم فى الجنازير الحديد ، وشقوا بهم البلد ثم حبسوهم .

#### ريبيسع الأول

#### في أوائله ( النصف الأول من ديسمبر ١٨٢٠ م ) :

حضر نحو العشرة أشخاص من الأمراء المصرية البواقى فى حالة رثة وضعف وضيم واحتياج واجتياح . وكانوا أرسلوا وطلبوا الأمان وأجيبوا الى ذلك .

وفيه: أشهروا العربان الذين أحضرهم ابراهيم باشا معه وقتلوهم وهم أربعة: اثنان بالرميلة ، واثنان بباب زويلة

#### ريسيع الآخر

## السبت غرته (٦ يناير ١٨٢١ م):

أخرج الباشا عبد الله بيك الدرندلى منفيا. وكان عبد الله بيك هذا يسكن بخطة الخرنفش، وهو رجل فيه سكون، قليل الأذى، وملك بتلك الناحية دورا وأماكن، وله عزوة وعساكر

وأتباع ، وكان يجلس بحضرة الباشـــا وينادمه ويتوسع معه في الكلام والمسامرة .

وسبب تغير خاطر الباشا عليه ، أنه جرى ذكر على باشا تبدلان الأرنؤودى وحروبه ومخالفة العساكر عليه ، فقال عبد الله المذكور: « ان العساكر يرون محاربة السلطان معصية » أوكلاما هذا معناه . فتغير وجه الباشا من ذلك القول ، ويقال انه أمر بقتله ، فشفع فيه حسن باشا طاهر من القتل وأن يخرج منفيا . هكذا أشيع واستفيض، وانضم الى ذلك أنه قال لشريف بيك أمين الخزنة عند تأخر علوفته : « خدمة نصراني أحسن من خدمتكم » مع المساجرة . فبلغها شريف بيك للباشا أيضا ، وأوغر صدره عليه . ودفع له الباشا علوفته وثمن ما حازه من الأماكن والأملك ، ووصله ذلك على عدة جمال محملة بالدراهم .

وسافر فى ثامنه على طريق البر ، وأبقى حريمه وأثقاله ليأتوه على سفن البحر .

## الاحد ١٦ منه ( ٢١ يناير ١٨٢١ م):

أمر الباشا بقراءة صحيح البخارى بالجامع الأزهر . فاجتمعوا فى يوم الاثنين سابع عشره ، وقرأوا فى الأجزاء على العادة ضحوة النهار أربعة أيام ، آخرها الخميس ، وفرقوا على أولاد المكاتب دراهم ، وكذلك على مجاورى الأزهر ، فى نظير قراءة البخارى .

#### جمسادي الأولى

#### ( } فبراير ـ ه مارس ١٨٢١ م )

فيه: حضر ابراهيم باشا ، ونزل بقصره الجديد ... بل قصوره ، لأنه أنشأ عدة قصدور متصلة وبساتين ومصانع متصلة متسعة مزخرفة: منها قصر لديوانه ، وقصر لحريمه ، وقصر لخصوص عباس باشا ابن أخيه ، وغير ذلك .

#### ١٧ منه ( ٢٠ ابريل ١٨٢١ م ):

ارتحل محمد بيك الدفتردار مسافرا الى دارفور ببلاد السودان ، بعد أن تقدمه طوائف كثيرة ، عساكر أنراك ومغاربة .

#### ه۲ منه ( ۲۸ ابریل ۱۸۲۱ م ):

أمر الباشا بنفى محمد ، المعروف بالدرويش ، كتخدا محمود بيك ، الذى هو الآن كتخدا بيك، والسيد أحمد الرشيدى كاتب الرزق ، وسليمان أفندى ناظر المدابغ والجلود ... ثلاثتهم الى قلعة أبى قبر لمقتضيات واهية فى خدم مناصبهم . ومحمد كتخدا كان ناظرا على الجلود فى العام الماضى قبل مليمان افندى المذكور .

#### أواخره (أوائل مايو ١٨٢١ م):

حضر جماعة من المماليك المصرية الذين كانوا بدنقلة ، فيهم ثلاثة صناجق : أحدهم أحسد بيك الألفى ، وهو زوج عديلة هانم بنت ابراهيم بيك الكبير .

#### شعبان

#### الجمعة ٨ منه ( ١١ مايو ١٨٢١ م ):

عمل سليمان أغا السلحدار الجمعية بالجامع المعروف بالأحمر ، وكان قد تخرب ولم يبق به الا الجدران ، فتصدى لعمارته سليمان أغا المذكور وسقفه أيضا بأفلاق النخيل والجريد والبوص ، وأقام له عمدا من الحجارة ، وجدد منبره وبلاطه وميضاته ومراحيضه ، وفرشه بالحصر وعمل به الجمعية في لالك اليوم . واجتمع به عالم كثيرون من الناس ، وخطب على منبره الشيخ محمد الأمير .

وبعد انقضاء الصلاة قرأ درسا ، وأملى فيه حديث « من بنى لله مسجدا ... » . وبعد انقضاء ذلك خلع عليه فروة وكذلك على الشيخ العروسى ، وعمل لهم شربات سكر .

#### جمادى الآخرة

#### الثلاثاء غرته (٦ مارس ١٨٢١ م):

عزم ابراهيم باشا على اعادة قياس أراضى قرى مصر ، وأحضر من بلاد الصعيد عدة كبيرة من القياسين نحو الستين شخصا .

#### السبت ه منه ( ۱۰ مارس ۱۸۲۱ م ):

عدى الى الجيزة تجاه القصور ، وجمع القياسين والمهندسين وكذلك مهندسى الأفرنج ، وقاس كل قياسته وكيفية عمله . فعاند المعلم غالى وأحب تأييد أهل حرفته من قياسى القبط ، وقال كل منهم على الصحيح . وعلم ابراهيم باشا أن قياس المهندسين وأرباب المساحة أصح ولكن فيها بطء ، فقال : « أريد الصحيح ولكن مع السرعة » بعد أن عمل امتحانا ومثالا في قطعة من الأرض يظهر بها برهان الصحة والتفاوت .

وأمسى الوقت فأمرهم بالذهاب والرجوع يوم الخميس الآتى ، فحضروا كذلك واشتغلوا يومهم بالعمل الى آخر النهار ، ثم اختار من مهندسى الأقباط طائفة وطرد الآخرين .

#### الاثنين ١٤ منه ( ١٩ مارس ١٨٢١ م ) :

منافر الى ناحية شرق اطفيح ، وأخذ من المهندسخانة كبيرها وصحبته سبعة عشر شخصا ، وكذلك أشخاصا من الافرنج المهندسين . وانتقصوا من القصبة في هذه المرة مقدار قبضة .

#### رجسيب

#### في غرته ( } أبريل ١٨٢١ م ):

سافر مماليك الباشا الى جهة أسيوط مثل العام الماضى ليكرتنوا هناك حذرا وخوفا عليهم من حدوث الطاعون بمصر.

السبب ٢٣ منه ( ٢٦ مايو ١٨٢١ م ): حضر ابراهيم باشا من ناحية شرق اطفيح . الثلاثاء ٢٦ منه ( ٢٩ مايو ١٨٢١ م ): سافر بمن معه الى ناحية شرقية بلبيس .

## رمضان فی غرته (۲ یونیة ۱۸۲۱ م):

عملت الرؤية فى تلك الليلة كالعادة ، وركب فيها مشايخ الحرف والمحتسب. وآثبتوا رؤية الهلال تلك الليلة بعد مضى أربع ساعات من الليل ، ولم يحصل فيه من الحوادث غير تغالى الأثمان وتعاليها بسوء فعمل السوقة ، واظهار ردىء المأكو لات واخفاء جيدها. وقد انقضى بخير.

# عندال

٣ منه (٤ يولية ١٨٢١ م):

حضرت هجانة من أراضي نجد ، وبصحبتهم أشخاص من كبار الوهابية مقيدون على الجمال وهم: عمر بن عبدالعزيز وأولاده وأبناء عمه . وذلك أنهم لمسا رجعوا الى الدرعية بعسد رحيل ابراهيم باشا وعساكره ، وكان معهم مشارى ابن سعود ، وقد كانوا هربوا فى الدرعيّة بعد ما رحل عنها ابراهيم باشا ، وتركى بن عبد الله ابن أخى عبدالعزيز وولد عم سعود الأمشاري ، فانه هرب من العسكر الذين كانوا مع أولاد سمعود وجماعتهم حين أرسلهم ابراهيم باشا الى مصر - في الحمسراء - وهي قرية بين الجديدة وينبع البحس - وذهب الى الدرعية ، واجتمع عليه من فر حين قدمت العساكر ، وأخذوا فى تعميرَها/، ورجع أكثر أهلها ، وقدموا عليهم مشارى ، ودعا النــآس الٰي طاعتـــه فأجابه الكثير منهم ، فكادت تتسع دولته وتعظم شوكته . فلما بلغ الباشا ذلك ، جهز له عساكر ، رئيسها

حسين بيك ، فأوثقوا مشارى وأرسلوه الى مصر ، فمات فى الطريق . وأما عمر وأولاده وبنو عسف فتحصنوا فى قلعة الرياض ، المعروفة عند المتقدمين بحجر اليمامة ، وبينها وبين الدرعية أربع ساعات للقافلة . فنزل عليهم حسين بيك وحاربهم ثلاثة أيام أو أربعة ، وطلبوا الأمان لما علموا أنهم لا طاقة لهم به ، فأعطاهم الأمان على أنفسهم ، فخرجوا له ... الا تركى فائه خرج من القلعة ليسلا وهرب . وأما حسين بيك فائه قيد الجماعة وأرسلهم الى مصر فى الشهر المذكور . وهم الآن مقيمون بمصر بخطة الحنفى قريبا من بيت جماعتهم الذين أتوا قبل هذا الوقت .

## ذوالتعساة فى غرته ( ٣١ يولية ١٨٢١ م):

حضر ابراهيم باشا من مرحته بالشرقية بسبب قياس الأراضي والمساحة .

#### ١٥ منه (١٤ أغسطس ١٨٢١ م):

سافر الباشا الى الاسكندرية لداعى حركة الأروام وعصيانهم وخروجهم عن الذمة ، ووقوفهم بمراكب كثيرة العدد بالبحر ، وقطعهم الطريق على المسافرين، واستنصالهم بالذبح والقتل ... حتى انهم أخذوا المراكب الخارجة من اسلامبول وفيها قاضى العسكر المتولى قضاء مصر ومن بها أيضا من السفار والحجاج ، فقت لوهم ذبحا عن آخرهم ، ومعهم القاضى وحريمه وبناته وجواريه .. وغير ذلك .

وشاع ذلك بالنواحى ، وانقطعت السبل . فنزل الباشا الى الاسكندرية ، وشرع فى تشهيل مراكب مساعدة للدونانمة السلطالية - وسيأتى تتمة هذه الحادثة - وبعد سفرالباشا ، سافر أيضا ابراهيم باشا الى ناحية قبلى قاصدا بلاد النوبة .

#### ذوالحجية

في غرته ( ٣٠ أغسطس ١٨٢١ م ):

خرجت عساكر كثيرة ومعهم رؤساؤهم ، وفيهم محو بيك ومغاربة وآلات الحربكالمدافع وجبخانات البارود واللغمجيه وجميع اللوازم ، قاصدين بلاد النوية وما جاورها من بلاد السودان.

وفيه: سافر أنضا محمد كتخدا لاظ المنفصل عن الكتخدائية الى اسنا ، ليتلقى القادمين ويشيع الذاهبين .

وفعه: وصلت بشائر من جهة قبلي باستيلاء اسماعيل باشا على سنار بغير حرب ، ودخول أهلها تحت الطاعة . فضربت لتلك الأخبار مدافع من

وانقضت هذه السنة وما تجدد بها من الحوادث، انقضى بعضها والبعض باق الى الآن.

فمنها : توقف زيادة النيل . وذلك أنه لم يستنتم

أذرع الوفاء الى ثامن عشر مسرى القبطى ، حتى ضجر الناس ، وضج الفلاحون .

ومنها: أمر المعاملة التي زادت زيادة فاحشة ، حتى بلغ البندقي ألف ردائتي نصف ، والمجر والفندقلي عشرين قرشا عنها ثمانمائة نصف ، وبلغ صرف الريال الفرانسة أربعة عشر قرشا عنها خمسمائة نصف وستون نصفا ... وقس على ذلك باقى الأصناف.

ومنها : غلو الأثمان في جميع المبيعات من ملبوسات ومأكولات والغلال حتى وصل الأردب الى ألف وخمسمائة نصف ، والرطل السممن الى خمسين نصفا والى ستين نصفا ، وقس على ذلك

وأما حادثة الأروام التي هي باقيــة الى الآن وما وقع منهم من الافساد وقطع الطــريق على السافرين ، واستيلاؤهم على كل من صادفوه من مراكب المسلمين ، وخروجهم عن الذمة وعصيانهم وما وقع معهم من الوقائع وما سينتهي حالهم اليه فسيتلى عليك ان شاء الله تعالى بكماله في الجهزد الآتي بعد ذلك .

والله الموفق للصواب ، واليه المرجع والمآب ..

الى هنا انتهى مانقل من خط العلمة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن الجبرتي مؤرخ هذه المدة وما قبلها ، لغاية هذا التاريخ سنة ٢٣٦ هـ ( ١٨٢٠ ــ ١٢٨١ م ) ٠

وبعده توفي الشيخ ، ولم يكتب شيئًا ، رحمه الله .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

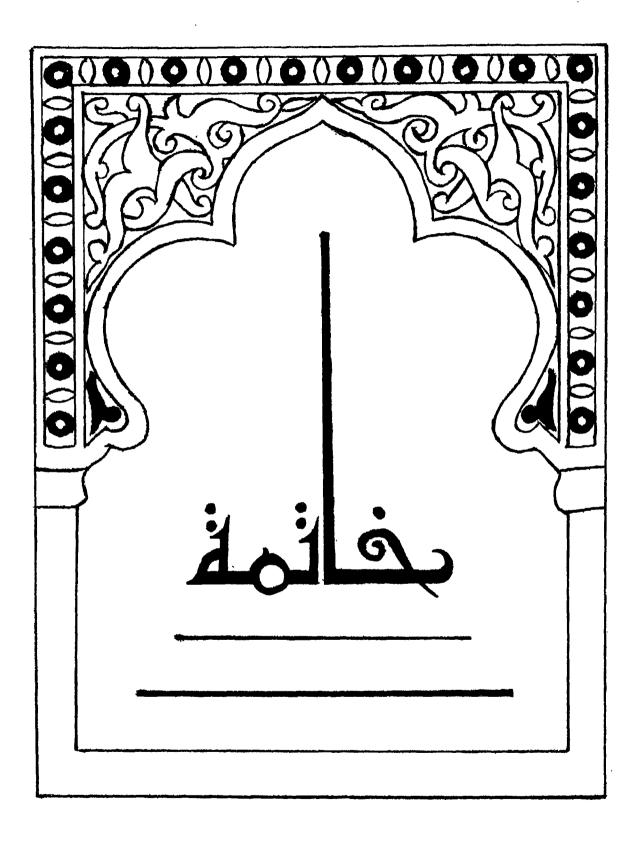



# تاریخ حیاة الببترتی بعده الشرقادی

ينتسب الجبرتى وأسرته الى لا جبرت » ، وهى اقليم الزيلع الاسلامى فى شمال بلاد الحبشة . وقد كتب الجبرتى ، عند الكلام على وفاة والده ، فصلا عن وطنه وصفات أهله ، وما فيهم من الحذق والفطانة ، ولطافة الطباع ، وصفاء القلوب ، وما عند نسائهم من الصباحة والملاحة ، والفصاحة والسماحة ، وذكر فى نساء وطنه شعرا لطيفا .

نزح الجد السابع للجيسرتى ، واسمه عبد الرحمن ، من جبرت الى جدة فى أوائل القسرن العاشر ، ثم الى مكة فجاور بها ، وحج مرارا ، ثم جاور بالمدينة سنتين ، ولقى من بالحرمين من كبار الشسيوخ . ثم ارتحل الى مصر ، وامستقر بها ، وتزوج وولد له وكبر شأنه ، واتصل بالعلماء حتى الختير شيخا لرواق الجبرت . وقد ظلت مشسيخة الرواق ثلاثة قرون يتولاها أولاد الشسيخ عبد الرحمن هذا حتى انتقلت عنهم بوفاة الجبرتى . وتزوج الجد الخامس للجبرتى ، الشيخ عملى ، وتنب بنت الامام القاضى عبد الرحمن الجوينى ، وقفتها عليهما .

ومات آبو حسن ، والد الجبرتى ، وعمره ست عشرة سنة ، وعبر ولده شهر واحد ، فكفلته جدته أم أبيه، وتولت أمه تربيته وجعل وصيا عليه الشيخ محسد النشرتى الذى اختساره شيخا للرواق كأسلافه .

وكانت ولادة الشميخ حسن فى سنة ١١١٠ هـ ( ١٦٩٨ م ) .. وللشيخ محمد النشرتي ، وكان

شيخا للأزهر ، كثير من الفضل فى تربية حسسن العجبرتى ، وكذلك لجدته لأبيه أكبر الفضل فى تهيئة سبيله الى تلك المكانة المتازة التى بلغها ، فقد كانت سيدة ذات ثراء ، لها بيت يشرف على النيل بربع الخرنوب . أقام معها فيه حسن فترة من الزمن يعدو منه ويروح الى الجامع الأزهر ومعه خادم . ثم احترق هذا المنزل واحترقت معه « أشياء كثيرة من المتاع والصينى القديم » .

وانتقلت الجدة الى مصر ، وكان يذهب معها الى مكان لها بمصر العتيقة فى أيام النيل « بقصد النزهة » وهى التى أعانته على طلب العلم ، وأنفقت عليه بسخاء . وكانت لها أملاك وعقارات ، وقفت عليه منها وكالة بالصنادقية وما حولها من الحوانيت ، وأخرى بالغورية ومرجوش ، ومنزلا بجوار المدرسة الآقبغاوية . ووقفت أيضا على وجسوه البر .

وتزوجت جدته هذه ، بعد وفاة زوجها ، بالأمير. على أنا الطورى ، وكان حاكما على قلاع الطسور والسويس والمويلح ، وكذلك تزوج الشيخ حسن ابنة الأمير على أغا هذا .

ولما مات على أغا نصب الشيخ حسن مكانه فى حكم هذه القلاع . وكان هذا العمل غريبا عليه وهو من العلماء - ولذلك لم يطل شغله له . فقد أرسل خادما له يسمى سليمانا الحصافى مشرفا على قلعة مويلح فقتل هناك ، فتكدر الشيخ وترك هذا العمل ، وأقبل على الاشتغال بالعلم والتفرغ له . وماتت زوجه ، بنت على أغا ، فتزوج بنت

رمضان جلبى بن يوسف المعروف بالخشاب ، « وهم بيت مجد وثروة ببولاق ، ولهم أملاك وعقارات وأوقاف » . وكان رمضان جلبى هذا مع ثروته ، « انسانا حسنا رقيق الحاشية » ، يقول الشعر ويقتنى الكتب .

ومات رمضان جلبی فی سنة ۱۱۳۹ ، وبقیت ابنته فی عصمة الشیخ حسن حتی ماتت سنة ۱۱۸۲ عن ستین سنة ، وکانت بنت رمضان جلبی هذه زوجا بارة بوالد الجبرتی مطیعة له ، تشتری له الجواری الحسان ، من مالها ، وتزینهن بالحلی والملابس ، وتقدمهن الیه ، وتعتقد أن فی ذلك مثوبة لها . وکان یتزوج علیها کثیرا من الحرائر ، ویشتری الجواری ، فلا تتأثر بذلك ، ولا تتحرك عندها الغیرة .

غريبة ، خلاصتها أن زوجها عندما حج فى سنة .١١٥٦ ، اجتمع به في مكة شيخ إسمه عبر الحلبي ، وأوصاه بشراء جارية بيضاء دون البلوغ ، وذكر له أوصافا يرغبها . فلما جاء الشيخ حسن من الحج ظل يبحث عن طلب صديقه حتى لقيه ، فلسا اشترى الجارية وأدخلها عند زوجه وحان موعـــد رحيلها للشيخ عمر الحلبي ، قالت زوج الشسيخ له : اني أحببت هذه الجارية ولا أقدر على فراقها ، وليس لى أولاد ، وقد جعلتها مثل ابنتي ، وبكت الجارية أيضا . ثم دفعت الزوج ثمن الجارية ليشترى به أخرى للشيخ الحلبي ثم أعتقت الجارية وعقدت لزوجها عليها ، وجهزتها وفرشت لها مكانا مستقلا ... وكانت لا تقدر على فراقها ساعة . وولدت الجارية لزوجها أولادا فزاد حب سيدتها لها . وبقيت هذه الجارية زوجا للشـــيخ حسن من سنة ١١٦٥ الى أن مرضت في سنة ١١٨٢ فمرضت ســــيدتها لمرضها ، وثقل عليهما المرض ، وقامت

الجارية تنظر الى مولاتها وهى فى غيبوبة ودعت الله أن تموت قبلها . واستيقظت السيدة فى آخر الليل ووضعت يدها على جسد جاريتها وضرتها النائسة بجوارها وأخذت تناديها باسمها : زليخا 1 زليخا 1 فقالوا لها انها نائمة . فقالت : ان قلبى يحدثنى أنها ماتت .

فلما تحقق لها ذلك جلست تبكى آحر بكاء . ثم استلقت على فراشها ، وماتت بعد جاريتها بيــوم واحــد ! ويقول الجبـرتى : « وهــذا من أعجب ماشــاهدته ورأيته ووعيته ، وكان سنى اذ ذاك أربع عشرة سنة » .

### والد الجبرتي

وكان الشيخ حسن الجبرتى عالما من أكبر علماء عصره فى العلوم الشرعية والرياضة . تعلم الخط فأجاده ، والنقش على فصوص الخاتم فأحكمه ، وتعلم اللغة التركية — وهى لغة أهل السيادة والحكم — واللغة الفارسية فأجادهما ، « حتى ان كثيرا من الأعاجم والأتراك يعتقدون أن أصله من بلادهم ، لفصاحته فى التكلم بلسانهم ولغتهم » ثم اشتغل بالعلوم الرياضية فأتقن منها الفلك ، والهندسة ، والحساب ، والجغرافيا ، والمساحة ، والأوفاق ، وحل الرموز ، وفتح الكنسوز ، والأوفاق ، وحل الرموز ، وفتح الكنسوز ، أهل المعرفة بالطاعة » .

ونزل القاهرة عالم متضلع فى الرياضة والحكمة والفلسفة — اسمه الشيخ حسام الدين الهندى — واستقر فى مسجد بمصر القديمة ، فقصده الشيخ ، وأعجب كلاهما بصاحبه وأحبه . فلم يزل بالشيخ الهندى حتى نقله الى داره ، وأفسرد له مكانا ، وأكرم نزله ، وأنفق عليه . وظل مقيماً عنده حتى رحل الى بلاده .

وأخذ معارك الصوفية على الشيخ العارف عبد

الخالق بن وفاء ، وكانت له فيها قدم ، وسلك طريق السادة النقشبندية ، وحفظ القرآن في العاشرة . وقد تلقى الشيخ حسن عن كبار الشيوخ في عصره ، في مصر وغيرها . فمن شيوخه : الشـــيخ على الصعيدي ، وعلى افندى الداغستاني ، والشيخ عبد ربه سليمان بن أحمد القشيستالي الفاسي، والشيخ عبــدُ اللطيف الشامي ، والشـــيخ عمر الحلبي، والشيخ حسين عبد الشكور المكي ، وحسن أفنسدي قطة مسكين ، والشسيخ مصطفى العيدروسي ، والشيخ محمد البنوفري ، وغيرهم كشير . وكان أول شيوخه - وهو في الثالثـــة عشرة - الشيخ حسن الشرنبلالي الصغير . وكذلك تلقى عن الشيخ كبار العلماء طبقة بعد طبقة . فمنهم الشيخ أحمد الراشدي ، والشيخ ابراهيم الحلبي ، والشيخ أحمد العروسي ، والشيخ محمد الصبان ، والشيخ محما. الأمير ، والشيخ محمد النفراوي . وتلقى عنه عدد كبير من أهل الروم والشيام والمغرب والحجاز والداغسستان. وتلقى عنه بعض أمراء المماليك أيضا علوم الأدب والفقه ، فقد ذكر الجبرتي فى ترجمة عثمان بك ذي النقسار أنه « قرأ عسلى الشيخ الوالد تحفة الملوك في المذهب، والمقامات الحريرية ، وكتبها له بغطه الحسن في خمسين جيزءا).

وكان والد الجبرتى يدرس فى الأزهر علوم الحكمة والهيئة والهندسة والتوقيت ، وهمو آخر من درسها فيه .. وكانت له ثلاثة بيوت يتنقل بينها : بيت فى الأبزارية عملى شماطىء النيل ، وبيت فى بولاق ، وآخر بالصنادقية بجوار الأزهر . فكان طلابه وتلامذته يقصدون اليه فى بيته لتلقى الدرس . وكان يفضل أن يكون ذلك ببيت الصنادقية كى لا يشق عليهم . وكان بعض تلامذته هؤلاء يقيم فى يشه طاعما كاسيا ليتعلم ويراجع ما يشاء فى مكتبة الشيخ العامرة ، التى جعلها مباحة ميسرة لمن يشاء

القراءة والمراجعة والاستفادة .. وكان ألصق هؤلاء به الشيخ محمد النفراوى ، والشيخ محمد الصبان ... فقد كانا بمنزلة أولاده لا يفارقانه الا وقت القاء دروسهما . وكان اذا آتاه طلبال فرح به ، وأقبل عليه ، ورغبه فى طلب العلم ، وأكرمه ، وخصوصا اذا كان غريبا ، وربما دعاه للاقامة عنده ، كما فعل مع الشيخ حسام الدين الهندى ، وكما فعل مع الشيخ محمد الفلائي الكشناوى الذي قدم مع الشيخ محمد الفلائي الكشناوى الذي قدم الى مصر ثم الى الحجاز ، فلما عاد منه أنزله عنده هو وزوجه وعبيده وجواريه ، وبقى مقيما عصده ومن أتم غالب مؤلفاته ، ومات وهو ضيف عليه . ومن التلامية من أقام فى بيت الشيخ الجبرتي عشرين عاما « لا بتكلف الى شيء من أمر معاشه ، حتى غسل ثيابه ، من غير ملل ولا ضجر » ، وصاد من جملة عيال الشيخ .

وكان الشيخ كذلك كبير القدر ، جليل المكانة ، واسع الثراء ، طيب العيش . له في كل بيت من بيوته الثلاثة : المماليك ، والعبيد ، والجواري البيض والسود ، وهو ينتقل بين هـــذه البيوت ، ومعه تلامذته وأصحابه ... ليباسط أخصاءه منهم ويمازحهم . فلم يكن ، كبعض العلماء ، متعنتا متزمنا . كان يروح عن جلسائه من هؤلاء الخاصة بالمناسبات والنواذر والأدبيات والشعر والمواليسا والمجونبات والخطابات اللطيفة والنكات الظريفة ، ويذهب معهم الى مواطن النزهة ... يشتغلون بالعلم ومطارحة المسائل ، وأحيانا بالمباسطة والمفاكمة . وكان ، مع ذلك ، وقورًا محتشمًا ، مهيبًا محبوبًا ، لا يعادي ولا يخاصم ، ولا يشتغل بأمور الدنيا ، متواضعا قنوعا ، مقبلا على الكبير والصغير على سجيته ، ولا يدعى علما ولا مشيخة ، ولا يرضى أن تقبل يده ، حتى من تلاميذه ، له منزلة كبيرة عند الأمراء والولاة والأعيان ، يزورهم ويزورونه ، ويتشفع به اليهم الناس فتقضى حاجاتهم . وكان

من أصدقائه من ولاة مصر: على باشا الحكيم ، وراغب باشا ، وأحمد باشا كور — أى الأعور — ومن أمراء الماليك عثمان بك ذو الفقار ، حج معه ثلاث مرات من ماله الخاص ، ولم يقبل من عثمان بيك — وكان أميرا على الحج — مىوى الهدايا .

وأراد الأمير ابراهيم كتخدا أن يشترى له دارا واسعة أو يبنيها ، بدلاً من داره التي بالصنادقية ، فلم يقبل ، وكذلك عبد الرحمن كتخدا . ولم يستطع أحدهما أن يجبره على ذلك لمكانته وفضله . وراسله سلطان تركيا ، السلطان مصطفى (١) وأرسل اليه الهدايا والصلات والكتب ... وكانت لهــذا السلطان معرفة وعناية بعلوم الرياضة والنجوم. وكذلك أهديت للشيخ الهدايًا من ولاة تونس، والجزائر ، وأكابسر الدولة في تركيسا . يذكسر الجبرتي ، في حوادث شهر شوال من سنة ١١٨٢ ، أنَّ على بيك الكبير أرسل هدية حافلة وخيولا مصرية ، الى السلطان ورجال الدولة ، وكتب مع هدنته رسائل ، ﴿ والتمس من الشبيخ الوالد أن يكتب له أيضا مكاتبات ، لما يعتقده من قبول كلامه واشارته عندهم » . وقد طلب على بيك فى رسائله تلك عزل عثمان بيك العظم من ولاية الشام. وكان على بيك الكبير صديقا للشيخ ، كبير الثقة فيه ، كثير المحبة له .

وفى ترجمة الأمير أحمد البارودى -- وفيات سنة ١١٨٨ -- أنه كان يزور الشيخ حسن الجبرتى في بيت كل يوم جمعة ، وأنه التقى به مرة فى الطريق ، وهو راكب فى أبهته ، والشيخ راكب على بفلته ، فهندما رآه نزل عن جواده ، وقبل يده ، فأكبسر الشيخ ذلك ، واستحى منه واستعظمه . والتمس من الأمير أن يقيد به بعض الطلبة ليقرئه شيئا من الفقه والدين ، فقيد به الشيخ عبد الرحمن (۱) تولى السسلطنة سنة ١١٧١ ومات في سنة ١١٨٧ م ، و ويا المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الدين ، فقيد به الشيخ عبد الرحمن و المناه و الدين ، فقيد به الشيخ عبد الرحمن و المناه و الدين ، فقيد به الشيخ عبد الرحمن و المناه و الدين ، فقيد به الشيخ عبد الرحمن و المناه و الدين ، فقيد به الشيخ عبد الرحمن و المناه و الدين ، فقيد به الشيخ عبد الرحمن و النه و ال

العريشي ، الذي تولى مشيخة الأزهر فيما بعد. وكان الشيخ حسن محبا للكتب جماعا لها ، يبذل فى اقتنائها المال الكثير ، فكانت داره عامرة بالكتب النادرة وبعضها باللغة التركية والفارسية ، مثل الشاهنامة وتواريخ العجم (١) ، وفيها آلات فلكية وهندسية . وأفرد في بيته مكانا خاصا جمع فيه الكتب المتداولة بين علماء عصره في الفقه والحديث والتفسير والتوحيد والمنطق واللغة وغيرها ، فكان العلماء والطلاب يجيئون هذا المكان ويأخذون ما يشاءون من الكتب بغير استئذان ، وكان منهم كتابا ويرد غيره ... والشيخ سمح لا يمنع . وكانت عنده أيضا « التشاويه والتصاوير البديعة الصنعة ، الغريبة الشكل . وكذلك الآلات الفلكية من الكرات النحاس ، وآلات الارتفاع والمينالات والأرصاد والأسطرلابات والأربآع والعدد الهندسية ، وأدوات غالب الصناع ، مثل النجاربن والخراطين والحسدادين والسنمكرية والمجلدتين والَّنقاشين والصاغة والرســـامين » ، وكان يجمع الحاذقين من أهل هذه الصناعات عنده ليتعلم منهنم ويعلمهــم ، حتى تعــلم خدمِه بعض هــذه الصناعات فصاروا « يقطعون البلاط بالمناشمير ويمسحونه بالماسح الحديد والمبارد ، ويهندسون اعتداله بالمساطر والقياسات بالبياكير ، ويرسمونه أىضا ».

ولما كثر عنده الراغبون فى تعلم هذه الصناعات جعل لهم معلمين يعلمونهم . كان الطالب من أبناء العرب يتقيد بالشيخ محمد النفراوى ، وان كان من الأعاجم تقيد بمحمود أفندى النيش وانصرف هو بعد ذلك الى دراسة الفقه والفتوى ، وكان

<sup>(</sup>۲) كان فى خزانة كتبه كتاب زيج الراصد السمرتندى والنشة الفارسية ، وكان يقول انه ليس فى الدنيا من هذا الزيج سوى الاث نسيخ ، ونسخته مكترب عليها بخط رستم شاه أنها فريت لدار سلطنة هراة بائنى عشر الف ديناد ،

اماما فى مذهب أبى حنيفة ، وقد رسسم بنفسه كثيرا من المنحرفات والمزاول على الرخام والبلاط ونصبها فى مساجد كثيرة ... كالأزهر ، والامام الشافعى ، وقوصون ، والأشرفية ، والسادات .

وتجاوزت شهرة الجبرتى حدود مصر والبلاد الاسلامية ، فحضر اليه طلاب من الافرنج — فى منة ١١٥٩ — ليتعلموا عنده علم الهندسسة ، وأهدوا اليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة ، ثم « ذهبوا الى بلادهم ، ونشروا بها ذلك العلم ، وأخرجوه من القوة الى الفعل » . وصنعوا به طواحين الهواء ، وآلات جر الأثقال واستنباط المياه .

واشتنل الشيخ حسن الجبرتى أيضا بعلوم الطب ، وكان يضع خبرته فى ذلك لخير الساس ونفعهم . كان الشيخ ابراهيم الصيحانى الغزى ، مفتى الحنفية فى غزة ، من تلاميذه فى الأزهر . فلما عاد الى بلده كان يرسل الى شيخه فى كل سنة «جانبا من اللوز المر فى غلق ، مقدار عشرين رطلا ، فنخرج منه و فرفعه فى الزجاج لنفع الناس فى الدهن معالجات بعض الأمراض والجروحات » .

وفى سنة ١١٧٦ كان فساد الموازين قد أصبح شكلة كبرى للناس وللحكام فى مصر ، فاشتغل الشيخ باصلاحها ، وأحضر الصلاحها ، فاحضر الصلحاء المحدادين والسباكين ، وحرر المثاقيل الصنج ، ورسمها على أصولها وهندستها .

وأنفق فى ذلك أمو الا من عنده ، ثم أحضر كبار البانية والوزانين وعرفهم طريق الصـــواب ، وأصلحوا آلتهم ، واستمر العمل فى ذلك أشهرا ، شم ألف لهم فى ذلك كتابا سماه « الدر الثمين فى علم الموازين » .

وكان الشيخ أيضا يقول الشمر . وقد أورد الحرتى من شعر أبيه شيئا قليلا : بعضه في النحو ،

وبعضه فى ذكر من يدخل الجنة من الحيوان ، كناقة صالح ، وعجل ابراهيم ، والحوت والبقرة وغيرها . ومنه شعر فى نظم ساعات النهار ، وبعض نصائح طبية . وكله شعر تافه ثقيل ، كشعر الفقهاء .

أما مؤلفاته — التي دونها ابنه عبد الرحمن — فهي تدل على ثقافته المتنوعة المختلفة . فمن ذلك كتبه : نزهة المين في زكاة المعدنين ، والأقوال المعربة عن أحوال الأشربة ، وكشف اللشام عن وجوه مخدرات النصف الأول من ذوى الأرحام ، وبلوغ الآمال في كيفية الاستقبال ، ومؤلفات أخرى في العروض ، وشرح الدر المختار ، ومناسك الحج ، العروض ، وشرح الدر المختار ، ومناسك الحج ، وتقييدات على العصام والحفيد والمطول والمواقف والهاسة على شرح قاضى زاده على الجعمينى ، وبراهين هندسية شتى ، وغير ذلك .

ومع هذه المكانة المرموقة ، التى بلغها حسن العجرتى ، وما كان له من جاه ومجد وعلم ، فقد كان متواضعا ، « يجلس فى آخر المجلس على أى هيئة كان ، بعمامة أو بدونها ، ويلبس أى لباس ، ويتحرم ولو بكنار الجوخ ، أو خرقة أو شال كشميرى ، ولا ينام على فراش ممهد ، بل كيفما اتفق ، وكان أكثر نومه وهو جالس » . وكان شجاعا لا يحب الرياء ، يصدوم وجب وشدمان ولا يقول انه صائم .

أراد الأمير يوسف الكبير أن يدخيل مسجدا في عمارة بيته ، وسأل الشيخ أن يفتيه بهدمه وبنائه في مكان آخر ، فمنعه من ذلك .. فامتنع 4

وكانت له فى العلم والفتيا مكانة كبيرة. فانكب عليه الناس يستفتونه ، وتقرر فى أذهانهم تحريه الحق ، حتى أن القضاة لا يثقون الا بفتواه . وكان كريما سمح النفس ، يسكرم الضيف ، ويتلقف الوافد ، ويراعى الأقارب والأجانب ، بشوشا يخدم جلاسه بنفسه .

قدم مصر الشيخ ابراهيم بن أبي البركات

العباسى المشهور بالسويدى ، فى مسنة ١١٧٥ ، فأزله الشيخ فى بيته ، وصسار ينتقل معه ومع تلاميذه الى بولاق وغيرها من المتنزهات ، ثم حل بالسويدى مرض فأزله ببيته فى بولاق على النيل ، وقيد لخدمته جماعة من عبيده ، فكان كلما اختلى بنفسه ، وهبت عليه نسمات النيل المنعشة ، أخد القلم ونقش على جدران البيت وأخشابه قصائد المدح فى مضيفه العالم الكريم ، وفى وصف النيل ورياضه وزهوره ، فكتب من ذلك عشرين قصيدة ، ظلت منقوشة فى أماكنها زمنا ثم اندرست .

وكان الشيخ محمد النفراوى قد بلغ النهاية فى العلوم الشرعية ، وأراد أن يتعلم الحكمة والرياضة ، فأحضره والده للشيخ حسن فى سنة ١٩٧١ ، فرحب به ، واغتبط بما رأى من حسن استعداده ، وأعطاه مفتاح خزانة منزله ليضع فيها كتب ومتاعه ، واشترى له حمارا ، ورتب له مصروفا وكسوة . وأرسل الشيخ أحمد الدمنهورى خمسة أسئلة الى على بيك الكبير وقال له : سل فيها العلماء الذين يترددون عليك ان كانوا يزعمون أنهم علماء ، يترددون عليك للشيخ حسن . فكان لبقا حكيما فأعطاها على بيك للشيخ حسن . فكان لبقا حكيما مترفعا حيث قال انها وان كانت من عويصات المسائل يجيب عنها ولدنا الشيخ محمد النفراوى . فمكن جمع لباقته وحكمته وترفعه — لتلميذه أن ينال شهرة ومكانة بين العلماء ، وعند على بيك .

وكانت تقال فى الشيخ المدائح ، فكان ، تواضعا منه ، بقبلها ويجيز قائلها ، ثم يمزقها . وكان ، مع ثرائه العريض ، وما بلغ من مكانة فى العلم ، وفى الحياة ، يشتغل بالتجارة .

وهكذا عاش والد الجبرتى الى أن جاءت سنة المراب فتوف ابنه ، أبو الفلاح على ، أخو الجبرتى الأبيه ، وكان الشيخ البيه ، وكان الشيخ قسدة سنة ، وكان الشيخ قسد أنجب من زوجاته وسراريه أكثر من أربعين

مولود! لم يعش منهم سوى على هذا ، وعبد الرحمن . فلما مات ابنه على ثقل عليه الحزن ، وتوالت عليه الآلام والأمراض ، وترك بيوته على النيل ، ولزم بيت الصنادقية ، وقلت حركته ، ولكنه لم ينقطع عن الاملاء والافادة والتحقيق ، ولم يزل كذلك حتى تعلل بالهيضة الصفراوية اثنى عشر يوما ، ثم مات عن سبع ومبعين سنة في يوم الثلاثاء غرة صفر من سنة ١١٨٨ (أبريل سنة ١٧٧٤) ، وصلى عليه في الأزهر بمشهد حافل جدا ، ودفن عند أمسلافه بترية الصحراء ، بجوار الشمس عند أمسلافه بترية الصحراء ، بجوار الشمس البابلى ، والخطيب الشربيني ، وقيلت فيه المراثي الكثيرة من كبار شعراء العصر .

ذلك هــو ، أبو التــداني ، نور الدين حسن الجبرتي ، أبو عبد الرحمن .

#### عبد الرحمن الجبرتي

أما ابنسه ، أبو العسزم عبد الرحمن ، صاحب عجائب الآثار ، فقد ولدته لحدى السرارى فى سنة ١١٦٧ هـ ( ١٧٥٤ م ) بالقاهرة . ولم أعسرف أن التاريخ ذكر لنا عن هذه الجارية شيئا : هل كانت بيضاء أو سسوداء ؟ ومن أى جنس أو بلد هى ؟ ولكنى أعتقد أنها كانت بيضاء .

أرسله أبوه ، وهو طفل ، الى مدرسة السنائية ، القريبة من منزلهم بالصنادقية ، ليحفظ فيها القرآن، فاذا عاد تلقى على أبيه وعلى بغض الشيوخ الذين يترددون على بيته ، بعض العلوم . وأثم حفظ القرآن الكريم في سن الحادية عشرة ، ثم رغب الشيخ عبد الرحمن للعريشي الى أبيه في أن يلحقه برواق الشوام ، ليلقنه مذهب الحتفية ، فسلمه اليله .

وبادر أبوه فزوجه وهو فى الرابعة عشرة ، فى سنة ١١٨٢ . ولم يذكر لنا التاريخ أيضا عن هذه الزوج شيئا .

وقد سجل شاعر العصر الشيخ عيد الله الادكاوي

هذه الزيجة بقصيدة قدمها الى والد الجبرتى قال في ختامها وبيت تاريخها:

هـ ذا هناء محبك الداعى لكم بسمو قدرك والحال قد أرخت شمس البها زفت لبدرك

وظل عبد الرحمن يتردد على حلقات الشيوخ فى الأزهر بعد ذلك ، ثم يمضى الى بيته فيتلقاه أبوه متحدثا اليه فى التاريخ وأحداث عصره ، فقد كان أبوه محبا للقصص ، والأغانى ، ودارسا معسه ما يشتغل به الشيخ من علوم الفلك والرياضة والحكمة . وكذلك كان زوار الشيخ من كبار العلماء والشعراء والأمراء يلقاهم الجبرتى الصغير فيتحدثون اليه ويحدثهم ، ويفيد من علمهم وأدبهم وحسن توجيههم ، وتتمكن العلائق بيئه وبين الأمراء منهم خاصة .

وبقى حاله كذلك حتى مات أبوه ، وهو فى من الثانية والعشرين ، وترك له ثروة ضحمة ، مادية وأدبية . ترك له من الثروة المادية بيوته فى بولاق والصنادقية ومصر القديمة ، وأرضا له بالقرب من كفر الزيات فى بلدة « ابيار » ، وأوقافا كبيرة على مسجد بين رشيد والاسكندرية ، على بحيرة ادكو ، تنظر عليها بعد أبيه ، كان أوقفها جده على فى أيام الملك الأشرف قايتباى ... وكان الملك الأشرف يعتقد فى هذا الجد اعتقادا كبيرا . وكذلك كان الجبرتى شيخا على مقبرة الطحاوى بالقرافة .

وكان هـذا الوقف «عـدة أماكن وقيعـان » وآنوال حياكة » وبساتين » ونخيل كثيرة » . وكان هيته على النيل يرتفع عن مستوى المـاء عشرين درجة » وذكر الجبرتي أنه أجـري عمارة في بيت الصنادقية ، بدأها في سنة ١١٩١ » وأتمها في السنة الثانية . وأنشأ الشيخ مصطفى الصاوى في ذلك قصيدة نقشها الجبرتي في مجلسه من البيت .

وقد جعل الجبرتي من بيته ذاله ، بهذه العمارة ،

قصرا آنيقا ، فيه حديقة صغيرة ، وبئر ، ومساكن للخدم والعبيد ، وآخرى للضيوف ، وحجرة متسعة للمذاكرة مع الطلبة ، والتدريس . وأقام فيه أعدة من الرخام المختلف الألوان ، ونقش جدرانه بالخشب المحفور ، والقيشاني الملون ، ونش في حجراته الآنية الفاخسرة ، والأرائك الثمينة ، وفرش أرضها بالسحاجيد الغالية والطراريح الحريرية ، ولبس أبوابه بالصدف والنحاس البراق ، وعلق الثريات من البلور ، وجعل فيه حجرة رحبة للكتب ، وأنفق في هذه العمارة مالا كثيرا .

وسكن الجبرتى ، فترة من الزمن ، فى بيت يطل على بركة الرطلى . وكانت ، كما يقول ، « يسكنها أهسل الرفاهية من أهل البلد ، لطيب هوائها وانكشاف الريح البحرى ، وليس فى برها الآخر سوى الأشحار والمزارع ، وتعبرها المسراك والسفائن » .

أما الثروة الأدبية التي خلفها له أبوه ، فهي تلك المكانة المرموقة ، والمحبة التي ربطت بينسه وبين علماء عصره وأهل الحكم والثراء فيه ، وذلك المجد الأدبى والعلمي الذي صار اليسه اسم الجبرتي ، والسم آبائه وأجداده من قبل ، وتلك الكنوز العظيمة النادرة من الكتب ، التي أفني أبسوه في جمعها مالا كثيرا وجهدا عظيما .

بقى الجبرتى ، بعد وفاة أبيه ، متصلا بالأزهر وشيوخه ، يحضر دروسهم فيه ، ويزورونه فى بيته كما كالوا يزورون أباه أمن قبل ، باحثين مدارسين . فلما كبر الجبرتى وأجازته شيوخه أخذ يلقى دروسا فى الأزهر وفى بعض المساجد ، وفى بيته .

وقدم مصر ، فى السنة التى ولد فيها الجبرتى ، عالم كبير من اليمن ، هو السيد مرتضى الزبيدى ، صاحب تاج العروس ، فلما تعرف اليه الجبرتى فيما بعد ، أعجب به ولازمه وصاحة ، وأصبح من المواظبين على دروسه مع طائفة كبيرة من اخوانه ،

الذبن تبوآوا، فيما بعد، مكان الصدارة العليسة والأدبيسة في مصر، فدرس لهم الزبيدى فصسيح تعلب، وفقه اللغة للتعالبي، وأدب الكاتب لابن قتيبة، وسمعوا كثيرا من شرحه للقاموس، كساسمعوا في الأمالي والشمائل، ودرس الجبرتي علوم الفقه، ثم مال ميل أبيه لدراسة الفلك والحساب والهندسة. ومال الى التصوف، وكان من مريدى الشيخ مصود الكردى .. يرافقه في ذلك الشسيخ عبد الله الشرقاوي، ودرس الطب وألف فيه.

وفى أواخسر سنة ١١٩٥ تزوج الجبرتى مرة أخرى ، ولم يقل لنا أين ذهبت زوجه الأولى . تزوج ربيبة صديقه على عبد الله درويش الرومى ، برغبة منه . وكان الرومى هذا رجلا يعمل عند الماليك ، هسن السمت ، نظيف الثياب ، وجيه الطلعة ، مهيب الشكل ، سليم الطوية ، مقبول الروحانية ، نيف على التسمين ولم يستقط له سن ، ويكسر اللوزة بأسسنانه » . وكان مثقفا غزير الاطلاع . وربيبة على الرومى هذه هي التي أنجبت للجبرتي ولده خليلا ، ومات صهره هذا في سنة ١٩٩٨ ه .

وظل الجبرتي يفيد ويستفيد ، ويباشر شسئونه الخاصة ، ويراجع في مكتبة آبيه الحافلة ، حتى جاءت الحملة الفرنسية الى مصر ، في صفر من سنة ١٣١٣ ه (١٧٩٨ م) ، فترك القاهرة الى مزرعته في « ايبار ٤ ، ثم عاد اليها بعد قليل ، عندما أرسل العلماء ، باشارة نابليون ، اليه والى غيره ممن هاجروا ، ليعودوا .

ولما ألف الجنرال منو ، قائد الجيش الفرنسى بعسد نابليون ، الديوان الثالث ، اختير الجبرتى عضوا فيه ، وكان أعضاؤه تسعة .

ولما دخل العثمانيون القساهرة بقيادة يوسف باشا ، لاخلائها من الفرنسيين ، وأخذ هؤلاء بعض كبار الشيوخ من أعضاء الديوان رهائن ، بقى

الجبرتی ، والبكری ، والسرسی ، والأمير .. أحرار ا . وأمرهم الفرنسسيون بأن لا يكون نظرهم على البلا » ، أى يكون لهم الاشراف على شسئون القاهرة .

وبعسد انتهاء العملة الفرنسسية على مصر ، ودخولها مرة آخرى في حكم الدولة العثمانية ، دون حوادث هذه الفترة في كتاب سماه « مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس » . وكان له من مكانته اذ ذاك ، وعضويته في الديوان ، ومن علاقاته الخاصة ، وصداقته الوطيدة للشيخ اسماعيل الخشاب ، كانم أسرار الديوان ، ما يمكنه من معسرفة دقائق الأسرار . وقد أهدى كتابه مظهر التقديس هذا الى الوزير يوسف باشا ، فلما عاد الى اسطنبول عرضه الوزير يوسف باشا ، فلما عاد الى اسطنبول عرضه على المسلطان سليم الثالث ، فأمر كبير أطبائه مصطفى بهجت بنقله الى اللغة التركية ، ففرغ من دلك سنة ٢٦٢٢ ( ١٨٠٧ م ) ، وترجمه بعد ذلك الى هذه اللغة أحمد أفتدى عاصم منة ١٨١٠ .

ويبدو مما كتبه الجبرتى فى الفصول الاخيرة من كتابه ، أنه كان يشكو الإسقام والمرض . يشير الى ذلك فى آخر حديثه عن سنة ١٢٢٥ حيث بذكر و تشويش البال ، وهم العيال ، وتكدر الحال ، وكثرة الاشتعال ، وضعف البلن ، وضيق العطن » . ويذكر كثير من المؤرخين أن الجبرتى اشتعل فى ويذكر كثير من المؤرخين أن الجبرتى اشتعل فى أواخر حياته مؤقتا للصلاة وهلالى رمضان وشوال فى بلاط محمد على ، ولم يذكر هو شيئا من ذلك فى تاريخه . وبعض المؤرخين يقول ان الذى تولى هذا العمل هو ابنه خليل ،

وقد أصيب الجبرتى فى آخر حياته بمعنة قاسية ، فقى صباح الثامن والعشرين من دمضان سنة ١٩٣٧ (١٩ يونيو ١٨٢٧م) كان خليل عائدا من قصر محمله على فى شبرا ، بعد صلاة الفجر ، فغرج عليه جماعة أخذوا يضربونه حتى قضوا عليه ، وخنقوه . ثم ربطره برجل حماره . فلما أصنب الصبح عوقة

الناس ، ووجدوا على صدره دفاتر مكتوبة ، وأسطرلابا لرصد النجوم والكواكب .

وتناقل الناس، والمؤرخون من بعدهم، شائعات عن اشتراك سليمان أغا السلحدار، ومحمد بيك الدفتردار، صهر محمد على، في هذه المؤامرة، الدفتردار، صهر محمد على، في هذه المؤامرة، وعن استئذان الدفتردار لمحمد على في تدبيرها. وقد وهي شائعات يذكرها المؤرخون ليفندوها. وقد وردت في دائرة المعارف الاسلامية على أنها صحيحة، وأن الذي قتل هو الجبرتي نفسه (١). وقد أصيب الجبرتي بموت ابنمه على هذه الصورة، وهو بين المرض والكبر والضيق، بنازلة شديدة حطمت حياته، فترك الكتابة والتأليف، وانقطع عن القراءة، وألح عليه الحزن، وأكثر من البكاء، حتى ذهب بصره. وبقى في داره مريضا، حيزينا، أعمى، حتى مات في سسنة ١٢٤١ هـ

وبعد وفاته احترق منزله بالصنادقية ، واحترقت ، المكتبة العظيمة الحافلة التي تركها له أبوه ، والتي زاد عليها هو زيادة كبيرة ، ويذكر بعض المؤرخين أن جازءا من تاريخ الجبرتي ، احترق أيضا ، وكان يتضمن حوادث ما بعد منة ١٦٣٦ ودفن الجبرتي مع أبيه ، ببستان العلماء .

( ١٨٢٥ م ) (٢) . وأعقب بنتا ، عاشت مغمورة من

بعــده ، وولدا ، أو ولدين ، عــلى خــلاف بين

المؤرخين .

(۱) مادة ( الجبرى » من ٢٧٩ من العسدد الثامن ، المجلد السادس من الترجمة العربيسة ، وفي مقامة الترجمة الفرنسية لعجائب الاتار أيضا أن الذي تتل هو الجبرى نفسه ،

(۲) اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاته ، واكثرهم عملي انها كانت يوم ۲۸ رمضان سنة ۱۲۳۷ ، ولكن المرحوم جودجي زيدان اثبت - في الجزء الرابع من تاريخ ادب اللغة العربية - انه عاش الى نصف ربيع الأول من مسنة ١٢٤٠ ، كما حقق الاستاذ خليل شيبوب من طريق آخر - في كتابه لا عبد الرحمن الجبسرتي ٢ - انه مات في همذا التاريخ الذي ذكرته ، وذكس تلميذاه : البناني والخضراوي ، في نزهة الفكر ، انه ماش الى سنة ١٨٢١ م ،

#### صفاته وأخلافه

كان الجبرتي ، كما رأينا ، قد ورث عن أبيه وعن أسرته مالا ومجدا ، وهو مع ذلك متواضع . يذكر - فيما سجله من مناقشات أعضاء الديوان أمام نامليون - أشياء يقول ان ﴿ بِمِضَ الْأَعضاء ﴾ رد بها على الوكيل فورييه ، ولكنه لا ينسب ذلك لنفسه، ويكتب عن وطنــه بروح الاعتزاز والفخر ، وعن أسرته ، ولكنه يخشى أن ينساق الى التفاخر فستدرك قائلا ، انه بذكر ذلك «بقصد التعريف بالنسبة » . وعندما ذكر أعضاء الديوان عمى في 🔻 اسمه فقال « وكاتبه » . ولعله فعل ذلك عامدا . ليحتاط لنفسمه من غضب المصريين أو العثمانيين خ بعد عودتهم للقاهرة . وهو الى ذلك رجـــل خير ، . رقيق العاطفة ، نبيل الخلق ... ضاقت الحياة بصهره على درويش ، وتعطلت أسبابه ، فنقله وأسرته الى بيته ، وعاش معه حتى مات ، وتوليٰ دفته ، وأثنى عليه ثناء كبيرا ، وقال انه أفاد منه في التراجم التي ضمنها كنامه .

وكان عبد الرحمن رجلا سمحا ، يقدر الجمال ، متأنقا في حياته . وكان أصندقاؤه الخلص -كالشيخ حسن العطار والشيخ اسماعيل الخشاب - يدعونه الى مجالس الغناء حيث يقول ثانيهما: يا ميدي وسندي وياعريق المحتسد یا راحتی ، وراحتی وسیاعدی ، وعضدی أدعوك تأتى مسرعا ويا لذاك من يد نؤم قصرا حامعها كل المعهاني الشرد أضمحي فريد البسلا نصعی الی مزهر من وكان هو يبعوهما أيضا الى منزله حيث يقطعان الليل في الحديث والسمر. والمنادمة ، فيجولان في كِل فن من الفنون ، « تارة يتشاكيان تغير الزمان ، وتكدر الاخوان ، وأخرى يترنسان بمحاسن الغزلان ، وما وقع لهما من صد وهيران ، ووصل واحسان ﴾ . ويلاحظ هنا أن الجبرتي يقول :

« تارة يتشــاكيان » ، « ويترنمان » ولا يقول : تشاكى ، وتترنم ... وكان هذان الصديقان كثيرا مايبيتان عنده .

وعرف الخشاب فتى فرنسيا جميل الطلعة اسمه ريج ، روى الجبرتى شيئًا من غزله فيه .

ويذكر الجبرتى أنه لقى فى طنطا شيخا اسمه أحمد السماليجى الشافعى ، كانت له امرأة بارعة الجمال ، وله منها ولد اسمه أحمد « كأنما أفرغ فى ١٠ الجمال ، وأودع بعينيه السحر الحلال » ، ثم مذكره باعجاب فيقول انه « حضر الى ، وسلم على ، وآنسنى بحسن ألفاظه ، وجذبنى بسحر ألحاظه » . ويقول الجبرتى فى ترجمة بعض أصدقائه انه « كان يحب الجمال » ، ثم يتبع ذلك أصدقائه انه « كان يحب الجمال » ، ثم يتبع ذلك أصدقائه انه « كان يحب الجمال » ، ثم يتبع ذلك أصدقائه انه « كان يحب الجمال » ، ثم يتبع ذلك أصدقائه انه « كان يحب الجمال » ، ثم يتبع ذلك

ومما يدل على رقة العاطفة أن الجبرتي يمدح صديقه هذا بأنه كان يمر في الطريق يفرق الطعام على الفقراء ، والأطفال ، و « الكلاب » .

وكانت فيه صفات العالم: كان يسهر الليل يراعى مطالع النجوم ... ولما قامت ثورة القاهرة على الفرنسيين ، أتلف العامة فيما أتلفوا أجهزة علمية وفلكية ، فأبدى شديد أسسفه على ذلك ، وندد بجهل العامة وسفههم ، وحزن على فقد هذه الأدوات التي لاتقدر بقيمة « عند من يعرف صنعتها » . وعرض عليه رجل جزائرى أن يشترى كتاب زيج الراصد السمرقندى ، فأبى أن يبيعه بأى ثمن . ولما علم أن الفرنسيين لديهم كتب ذات قيمة ، زار الدار التي خصصوها لذلك ، وأبدى اعجابه بها ، وذكر النظام الذي وضعوه للمطالعة فيها ، وبعض المكتب التي رآها ، وألني على فيها ما واخلاصهم ،

وكانت فيه شجاعة العالم أيضا ، فكبار الماليك أصدقاؤه وأصدقاء أبيه ، وكذلك كثير من الولاة والسادة الحاكمين ، وكبار الشيوخ اما أمساتذته واما أصدقاؤه ، ومع ذلك لم يعف أحدا منهم من النقد والمؤلخذة ، اذا وجد في صفاته أو سلوكه مايوجب النقد . وقد ذكر فى مقدمة كتابه أنه لم ﴿ يقصد بجمعه خدمة ذي جاه كبير ، أو طاعة وزير أو أمير ، ولم يداهن فيه دولة بنفاق ، أو مدح او ذم مباين للأخلاق ، لميل نفساني ، أو غرض جسماني » . وقد لازمته هذه الشنجاعة فعلا في جميع مادون من حوادث التاريخ التي سمعها أو شماهدها . كما التزم أيضا أدق شروط الأمانة العلمية ... شأن العلماء . فهو يدون وثائق الحملة الفرنسية ، والشروط التي وضعت بين رجالها ورجال الدولة العلية للانســحاب من مصر ، ثم يقول انه نقل ذلك بحروفه « وما فيه من خطأ أو تحريف ، فهو طبق الأصل المطبوع بالمطبعة الفرنساوية باللغة العربية » .

وكذلك حديثه عن جماعة من علماء الآثار الانجليز زاروا الهرم الأكبر وأبا الهول ، وآثار الفراعنة في الصعيد ، ويسر لهم محمد على أن يأخذوا من آثار مصر أشياء ذات قيمة شروها بثمن بخس ، وأخرجوها من مصر .

وللجبرتى ملاحظات تدل على سلامة الفطرة . من ذلك اعجابه بنابليون لأنه سافر من القاهرة الى السويس « فلم يكن معه طباخ ، ولا فراش ، ولا فرش ، ولا خيمة » ، وكان كل ما أخذه معه « ثلاثة طيور دجاج محمرة ، ملفوفة فى ورقة » .

وهى ملاحظة تدل على حبه للبساطة ، وهو غنى مقتدر ، وبعده عن المظاهر ، ومعرفته لأقدار الرجال من تصرفاتهم العادية التي قد يمر بها غيره فلا يستنبط منها شيئًا ، ولا تدله على فضيلة أو خصصة أو محمدة .

وفيه خلاصة دعوتهم ، ثم يعقب على ذلك بقوله :

« ان كان كذلك فهذا ماندين الله به نحن أيضا ،

وهو خلاصة لباب التوحيد » ، ثم يذكر بعض
أمهات الكتب فى مذهب السلف . وفى موضع
آخر يقول : ان الوهابيين شرطوا على الركب
الشامى ألا يجىء الى الحج بالمحمل والطبول ،

فعاد الشاميون ولم يحجوا « ولم يتركوا
مناكيرهم » . فالمحمل وطبوله ، فى نظره ، منكر .
وهو يلقى زعماء الوهابين الذين حلوا بمصر أسرى
أو مهاجرين ، ويتعرف اليهم ، ويصادقهم ، ويثنى
على كبيرهم عبد العزيز ، ثناء خاصا . وتبدو فيما
كتبه عن ذلك سلامة العقيدة والاخلاص . وقد
يكون لموقفه العنيد من محمد على دخل فى هذا

وللجبرتي ، في لحدى صفحات الكتاب ، نفحة صـــادقة من الفهم الســديد لروح الدين ومن الاشتراكية العاقلة معا . فهو يذكر ما أخذه الوهابيــون من الحجرة النبــوية الكريمة عنـــد فرارهم ، من التحف الكريمة ، والجواهر النادرة . القيمة الغالية الثمن ، وأن بعض الناس عد ذلك من الكبائر . ثم يقول : ان هذه التحف والجواهر « وضعها خساف العقول من الأغنياء ، والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم ، اما حرصا على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتى بعدهم ، أو لنوائب الزمان ، فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج اليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء ، ثم الدين ، بل الخروج عليه هو كنز الأموال بحجرته - أى حجرة النبي - وحرمان الفقراء والمساكين وأهل العلم وأبناء السبيل الذين يموتون جوعا . وفي هذه الصفحة ينتقد الجبرتي ، انتقادا مرا ، بعض الحكام الذين يسرفون في أموال المسلمين

وكذلك ثناؤه على الفرنسيين ، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون الرسوم التى فرضوها على الأقضية ، أو رسوم التسحيل ، ولأنهم لم يبادروا بقتل سليمان الحلبى عندما اغتال الجنرال كليبر ، بل حاكموه وسألوه وناقشوه وناقشوا الشهود . واثنى عليهم لأشياء أخرى كثيرة . وهذا كله دليل على رجحان عقله وسداد تفكيره ، وبعده عن التعصب الضيق . كذلك أثنى على الأنجليز ، عندما وصف صديقه الألفى بأنه عندما سافر الى عندما وصف مديقه الألفى بأنه عندما سافر الى بلادهم « تهذبت أخلاقه ، بما اطلع عليه من عمارة بلادهم ، وحسن سياسة حكامهم ، وكثرة أموالهم بلادهم ، وحسن سياسة حكامهم ، وكثرة أموالهم كفرهم - بحيث لا يوجد فيهم فقير ، ولا مستجد ، ولا ذو فاقة ، ولا محتاج » .

وهو رقيق العاطفة . ذكر أن محمدا عليا زوج بعض أولاده ، فقدمت لأمهم الهدايا من نساء الماليك والسادة ، وكان بعضهن فى ضيق من العيش ، فاستدنّ ليقدمن الهدية ، ولكن السيدة زوج محمد على لم يرق فى عينها بعض الهدايا ، وعابت على صاحباتها ذلك فى المجلس ، وردتها ليقدمن خيرا منها . وقد أفاض الجبرتى فى ذكر وكسر الخاطر ، وانكساف البال بعدما أصابهن وأصاب أزواجهن من قسوة محمد على وظلمه .

ويبدو مما كتب الجبرتى فى مواصع كتيره متفرقة من كتابه ، أنه كان حر الفكر ، مسلفى العقيدة . فهو كثير النقد للبدع ، وما يصاحب موالد الأوليساء ، ومدعى الولاية من الفست والفجور ، والمغالاة فى مدحهم والتومسل بهم ، ويقول ان فى ذلك خروجا على الدين ، واتباعا للشهوات ، وأن الفرنسيين لم يبيحوا اقامتها ويحرصوا عليها الالهذا السبب . ويسجل منشورا أرسله الوهابيون الى مصر ، بعد دخولهم مكة ،

التى اؤتمنوا عليها . وينفقون النفقات الباهظة فى التفاخر والرفاهية ، ثم يتحايلون على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات والاستيلاء على الأموال بغير حق ، حتى افتقر الرعايا .

وهذه النفحة الاشتراكية ، الانسانية ، هى التى جعلت الجبرتى ، فى موضح آخر ، يثنى على الفرنسيين لأنهم لم يسخروا العمال الذين كانوا يستخدمونهم لتمهيد الطرق فى القاهرة ، واقامة المنشآت العامة ، بل كانوا يزيدونهم عن أجرهم العتاد ويريحونهم بعد الظهر ، ويستعينون بالآلات العامل وتعينه ، وتقلل من مجهوده ... كبربات العامل وتعينه ، وتقلل من مجهوده ... كبربات نقل الأتربة . وكانت السخرة فى آشق الأعمال شيئا مألوفا فى ذلك الوقت . وكان موت الفسلاجين والعمال من الجهد والإرهاق شيئا مالوفا أيضا . وقد مر فى موضع من هذا الكتاب أنهم كانوا وقد مر فى موضع رمق الجياة ، لأنهم عجزوا عن يدفنون وفيهم رمق الجياة ، لأنهم عجزوا عن مواصلة العمل وسقطوا من الاعياء .

ويبدو الجبرتى ، فى مواضع أخرى متفرقة من كتابه ، رجلا ساذجا ، مؤمنا بالكرامات والخرافات . فهو يذكر رجلا كانت الجن تخدمه وتطيعه فيما يأمر ، ثم يقول : ان ذلك « لايستبعد » . ويترجم لرجل أبله كان يزعم أنه يكشف مافى ضمائر الناس ، ولا يستبعد ذلك أيضا . وعندما أمر مجمد على ، ووافقه فى ذلك القاضى التركى ، باجراء الحجر الصحى ، واقامة « الكرنتيلة » احتياطا من الطاعون ، لامهما الجبرتى على ذلك ، وقال : ان الطاعون ، لامهما الجبرتى على ذلك ، وقال : ان ذلك « من حبهم للدنيا ا » . ويذكر من كرامات ميدى على البيومي أن الجالس اليه كان « يرى ميدى على البيومي أن الجالس اليه كان « يرى وجهه تارة كالوچش ، وتارة كالعجل ، وتارة كالغزال » . ولا غرابة فى ذلك التناقض الظاهرى .

فان الجبرتى ألف كتابه على فترات متباعدة من الزمن . وكان فى بعض ماسجل من هده الروايات ، متأثرا بالبيئة ، والصحبة ، واعتقاد الجماهير .

وللجبرتى فى كتابه تعبيرات تدل عملى لباقة وحسن أدب وتلطف ، من ذلك تعبيره الطريف عن قاض جديد قدم مصر من اسلامبول سنة ١٣١٦ بأنه «كان له مسيس من العلم ».

أما دوقه الأدبى فنستطيع أن نعرفه من اختياره للشعر ، وثنائه على مايختار . فهعو يختار مثلا لشاعر معاصر ، هو ابن الصلاحي هذه الأبيات ، ويثنى عليها :

ِ جَزى الله أنهاس النسيم فانها

حدیثا ؛ فسدت للبسلام کفوفا وهزت ، سرورا بالتدانی ، معاطفا

وأهدت لنا منها شذا وقطولها وهو بختار لهذا الشاعر نفسه قصيدة جيدة طويلة ، أولها :

بثا على النائى الغريب جبلا من الحبر العجيب واستوقف الركبان ما بين الأراكة والكثيب واستنشد القلب الذى قد ضاع من بين القلوب سلبته ، يوم الدوحتي ن ، طليعة الرشأ الربيب والأبيات والقصيدة كلتاهما شعر جيد ، اذا قارناهما بشعر ذلك العصر خاصة ، وليس كل ما اختاره الجبرتى ، وخاصة من النثر ، جيدا ، يدل على تذوق للشعر والنثر ، بل فيه شيء غير قليل من التافه والثقيل ، الذى كان ذوق العصر يسيغه ويألفه ويقبل عليه .

ومع احاطة الجبرتي بكثير من علوم عصره ، واشتغاله بغير ما كان الناس بشتغلون به ، من علوم الحكمة والرياضة ، ومبعة مداركه ، فائة يسبعي البحر الأبيض المتوسط « البحر المحيط » .

واشتغل الجبرتى ، مثل أبيه ، بالأمور العامة ... فأقاد الناس من علمه . فالموازين التى حررها أبوه ، عندما فشا فسادها ، وألف فيها كتابا . اشتغل ابنه باصلاحها مرة أخسرى وتحريرها . ومعرفته بعلم الفلك ، جعلته يستخرج الطالع وحساب النجوم . وقد ذكر في بدء حديثه عن سنة ١٣٢١ – وهى السبنة الأولى من حكم محمد على – حسابا للنجوم ، والتقالات الشمس ، وأبراجها ، للنجوم ، والتقالات الشمس ، وأبراجها ، ومقارناتها ، وحساب الأهلة . ثم قال « وفى ذلك دليل على ثبات دولة القائم ، وتعب الرعية » . وقد ثبت فعاد دولة محمد على ، وتعبت الرعية ... وصدق حساب الجبرتى وطالعه فى الأمرين معا

ونستطيع ، بعد ذلك ، أن نعرف شيئا عن صفات الجبرتى وأخلقه ، من معرفتنا لخاصة أصدقائه ، وهم الشيخ اسماعيل الخشاب ، والشيخ حسن العطار ، والشيخ أحمد الطحطاوى ، أما الأولان فقد ذكرنا طرفا من أخبارهما ، ومجالسهما فى بيت الجبرتى ... تلك للجالس التى تمثل فيها بقول الشاعر :

فی انقباض ، وحشمة ، فاذا رأیت أهل الوفاء والسكرم آرسلت نفسی عسلی سجیتها وقلت ما قلت ، غیر محتشم

وقد توفى الخشاب فى سنة ١٢٣٠ ، أى قبل وفاة الجبرتى بأكثر من عشر سنين ، وعاش العطار بعده ، ولكنه لم يشاركه فى خصسومة محمد على ، بل صادقه ، وتقرب اليه ، وألف من أجله كتابا فى الرسائل أهداه اليه (١) . وتولى مشيخة الأزهر ، وكان شاعرا ، رحالة ، خبيرا بالحياة .

أما ثالثهم: الطحطاوى ، فقد كان تركى الأصل ،

(۱) رسائل العطار الطبوع في المطبعة العثمانية بالقاهرة سنة

شجاعا فى الحق ، عندما تألب الأشياخ على السيد عمر مكرم ، وكتبوا فيه ما كتبوا ، امتنع عن مسايرتهم والشهادة معهم ، وانفرد بذلك دونهم ، فغضبوا منه ، وأكثروا من ذمه والكيمد له حتى فصل من مشيخة الحنفية ... ولكنه لم يتراجع ، وأعاده محمد على مرة أخرى لمشيختها . وقد قبلها فى المرة الأولى على كره . وكان الطحاوى هذا من أحب صحبة الجبرتى له وأقربهم لقلبه .

عجائب الآثار

يقول الجبرتى فى مقدمة كتابه: « انى قد سودت أوراقا فى حوادث آخر القرن الثانى عشر وما بليه ، وأوائل الثالث عشر الذى تحن فيه ، جمعت فيها بعض الوقائع اجمالية ، وأخرى محققة تقصيلية ، وغالبها محن أدركاها ، وأمور شاهدناها ، واستطردت فى ضمن ذلك سوابق سمعتها ، ومن أفواه الشيخة تلقيتها ، وبعض تراجم الإعيان المشهورين ، من العلماء والأمراء المعتبرين ، وذكر لمع من أخبارهم وأحوالهم ، وبعض تواريخ لمع من أخبارهم وأحوالهم ، وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم ... فأحببت جمع شملها وتقييد شواردها فى أوراق منسقة النظام ، مرتبة على السنين والأعوام » .

ويقول فى موضع آخر انه كان يدون الحوادث فى «طيارات» ، ثم يعود اليها بالتفصيل والشرح والافاضة . فهو يسبجل فى مذكراته الحوادث اليومية ، ثم يتوسع فيها . وقد سجل حوادث السبنين الأولى رواية عن أبيه وعن شيوخه وأصدقائه الذين شهدوها ، أو سمعوها ، ورجع فى ذلك أيضا الى سجلات الدولة من دفاتر الكتبذ فيرها ، وما نقش على حجارة القبور ، وذلك من أول القرن الى سبعين سنة منه ، ثم يقول ان «ما بعد السبعين الى التسعين أمدور شاهدناها ثم فسيناها وتذكر ناها ، ومنها الى وقتنا أمور تعقلناها وقيدناها وسطر ناها » .

وظاهر هذا الكلام أنه شاهد بنفسه ، وسجل ما شاهد ، ابتداء مما بعد السبعين من حوادث القرن الثانى عشر ، وذلك ما اعتقده وأقسره أكثر مؤرخيه ، مع أن سنه اذ ذاك كانت أربع سنين . وأعتقد من الاضطراب الظاهر في العبارة أنه لا يقصد ذلك ، وربما أراد ما بعد التسسعين ، لا السبعين .

وقد ذكر أن الذي دعاه لوضع هذا التاريخ هو السيد مرتضى الزبيدى ، صاحب تاج العسروس ، حيث طلب مفتى دمشق ، السيد محمد خليل الراوى ، من الزبيدى وضع هذا التاريخ . فكلف به الحبسرتى ، وكان يكتب ما يكتب ويقدمه للزبيدى . فلما مات هذا بالطاعون فى سنة ١٢٠٥ كتبه ، وفيها ما قدمه له الحبرتى من تاريخه ، ثم تزوجت أرملته ، واستطاع الحبرتى من تاريخه ، ثم منها ما خلفه السيد فوجد ضمنه أوراقه . وأرسل منها ما خلفه السيد فوجد ضمنه أوراقه . وأرسل فكان ذلك مشجعا جديدا له .

أما الطريقة التي اتبعها في تدوين الكتاب ، فانها مع استيعابها ووفائها ، أبعدت بينه وبين أن يكون تاريخا منسقا متتابعا ، بل جعلته أشبه شيء بجريدة يومية أو أسبوعية ، تسجل الحوادث الواقعة ، بلا ترابط ولا توحيد أو تأليف ، فترى الرجل أو الحادثة تذكر في مواضع متفرقة متباعدة من الكتاب حسبما تجيء به ، أو بها ، المناسبة ... لأمر وقع ، أو حادث جسرى ، وذلك تتيجة طبيعية لسرد الجزئيات على الأيام . وهو يخلط بين الجليل والحقير من الحوادث خلطا ، قد يكون عجيبا ولكنه احدى نتائج الأمانة والحرص على ولكنه احدى نتائج الأمانة والحرص على

فهو ، مثلا ، في حوادث شهر جمادي الآخرة من

سنة ۱۲۲۲ يذكر حادثة شيخ من بنها يدعو الناس لل المقاومة سلطة القاهرة ، ويفصل ما جسرى له حتى قتل ، ثم يذكر خبر واقعة بين محمد على وشسيخ دسوق ، ثم يجسع الى ذلك حادثة رجسل من الدلاتية (١) كان يرمى دجاجة بحجر لتقع من سطح دار الى أخرى ، ليستحوذ عليها ١٠٠٠

أما ترتيب الكتاب فقد أشار في مقدمته الي صفات الحاكم العادل . وذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة ، قيام ليلها وصيام نهارها » . وقال ان سبب هلاك الحاكم هو «اطراح ذوى الفضائل ، واصطناع ذوى الرذائل ، والاستخفاف بعظة الناصيح ، والاغترار بتزكية المادح » . ثم ذكر تاريخا مختصرا للملوك والدول التي حكمت مصر ، بعد ضعف الخلافة العباسية ، حتى الفتح العثماني . ولخص في صفحتين حوادث السنين الخمس الأولى من القرن الثاني عشر . ثم أفرد حوادث كل سنة بعد فلك ، مرتبة بترتيب وقوعها ، على الشهور والأيام . وفي الكتاب اشارة الى أنه كان يكتبه في سنة ع

وقد جعل الجبرتى من كتابه « عجائب الآثار » سجلا حافلا ، جامعا ، دقيقا ، لحوادث السنين التى أرخ لها : لم يترك أمرا جليلا أو صفيرا رآه أو سمع به ، الآذكره . يترجم للمماليك ، أمراء مصر ، ولشيوخ الأزهر والولاة والأشراف ، والعلماء ، والتجار ، وخفير باب زويلة ، والخطاطين ، والصناجق ، والأولياء ، وخادم النعال بالمشسهد والصناجق ، والشعراء ، والمجذوب الصاحى — وكان حمالا فى دمياط — ومدعى النبوة ، والمجانين . ويذكر أسعار الغلل واللحم والسمن واللبن والذهب والتمر والبن والحطب والقحم ، ووقوع الطواعين والأوبئة ، وعمارات المساجد والبيسوت

<sup>(</sup>۱) احدى طوائف الجند من اكراد الشام .

والقنوات والترع والسدود. ويسجل فى حوادث منة ١١٩٠ ، دخول فيل صغير القاهرة ، من الهند، ويفصل حادث الشيخ ضادومة ، ولا يترك صغيرة ولا كبيرة. وقال فى كل ذلك : « انى لم أخترع شيئا من تلقاء نفسى ، والله المطلع على أمرى وحدسى »، و « لا أكتب حادثة حتى أتحقق صحتها بالتواتر والاشتهار ».

وتبدو فى النصف الأول من الكتاب العناية بتراجم الرجال وسير المماليك والعلماء وغيرهم ، وفى نصفه الأخير تبدو العناية أكثر بتسميل الأحمداث والوقائع .

وقد ذكر أنه سيعيد مراجعة كتابه . والظاهر أنه لم يتيسر له أن يفعل . لذلك جاء فيه ذكر بعض العوادث مكررا ، وجاء فيه ما يدل على عدم التحرى . فهو يقول ، مثلا ، فى ترجمة الشيخ سليمان البجيرمى انه ولد فى سنة ١١٣١ ، ثم يقول انه تجاوز المائة ، وهو فى الوقت نفسه ، يحدد تاريخ وفاته بليلة الاثنين ١٣ رمضان من سنة ١٢٢١ فهو بذلك لم يتجاوز المائة ، واغا عمر الى التسعين . وفى الكتاب أشياء غير قليلة من ذلك . ولو أنه راجع ماكتب ومحصه ، لما وقع فى ذلك ومثله . وليس ذلك تنقيصا لقيمة الكتاب ، فقد أجمع وليس ذلك تنقيصا لقيمة الكتاب ، فقد أجمع المورخون على أنه مصدر من أوثق وأوفى وأهم المصادر التاريخية عن تلك الفترة . وخاصة فيما معجله عن حوادث عصره التى شاهدها بنفسه .

ومن أجود ما كتبه الجبرتى ، وأكثره أهمية ، الما سجل فيه حوادث الطبقة الأخيرة من المماليك ، وفترة احتلال الفرنسيين لمصر . وطبيعى أن يكون ذلك : فكبار المماليك أصدقاء والده ، وكبار الشيوخ الذين كانوا أعضاء في ديوان نابليسون ، وكذلك كاتم سر الديوان اسماعيل الخشاب ...

أصدقاء له ، وهو نفسه كان من أعيان العلماء اذ ذاك ، وكان عضوا في الديوان الثالث .

ولكن أجود ما كتبه الجبرتى ، وأعظمه قيمة ، تلك الصفحات التى صور فيها حياة المجتمع المصرى أصق صورة وأبرعها وأقواها ، وتراجم العلماء والأمراء وكبار الرجال فى عصره ، وفى هذا وذاك لا نجد للجبرتى نظيرا ولا ضريبا بين المؤرخين فى جميع العصور .

أما الفترة التى سجلها من عهد محمد على ، فتتسم بالاختصار وعدم الاستيعاب ، لأنه لم يكن من رجال محمدعلى ، ولا من المتصلين به أو برجاله . وهو نفسه يعتذر عن تقصيره فى تسحيل حوادث القسم الأخير من كتابه « اذ لا يمكن استيفاؤها ، للتباعد عن مباشرة الأمور » . وهو فى تسجيل عهد محمد على يترك بعض الشهور دون أن يذكر حادثا ما ، وبعضها يدون فيه سطورا قليلة ، أو حادثا فردا . ويحتاط فى الرواية بأن يقول : « على ما بلغنا » ، أو « على ما قيل » ، وأشباه ذلك .

اسلوب الكتاب

أما أسلوب الجبر أي في كتابه فليس على نسسق واحد ، وهذا طبيعي ، ولكنه في عسومه يكاد أن يكون مصريا عاميا ، كثير الأغلاط . والتعبيرات المصرية الشعبية التي لا يزال كثير منها متداولا الى الأن ، يجدها القارىء في كثير منه . فهسو يصف حريقا في « خطتنا بالصنادقية » فيقول : ان النار « رعت ووجت » ، ويقول : ان النيسل « انهبط » يعنى انخفض ماؤه ، وأن سعر القمح « شطح » ، نمي ارتفع ، و « ثارت كرشة » أي زحام وتدافع ، و « تحنجل في مشيه » ويذكر كلمة « قشسل » ، و « و تشلان » بمعنى مفلس ، و « كثر العياط » ، و « زاد تنظيطهم » ، و « زرع له فوق السطوح » و « زاد تنظيطهم » ، و « زرع له فوق السطوح » اذا مناه الأماني الكاذبة ، و « رقرق » لذلك فلان أي مال اليه وتأثر به ، و « النفخة » بمعنى الغرور .

ونجد من التعابير المصرية ما لا نزال نسسمعه الى اليوم مثل : «كل الوقايع زلابية » ، ومثل « قارب شيحة ، ، فقد ذكر أنه نزل - في سنة ١١٧١ --مطر كثير ، سالت منه السيول ، وأعقبه الطاعون المسمى «بقارب شيحة الذي يأخذ المليح والمليحة» . ونجده يذكر « الكبة » وهو يريد الطاعون ، كما يفعل العامة الى الآن ، وأمثال ذلك . وهو لا يلتزم السجع ، ولكنهأحيانا يتفصحبه في غير موضعه ... فيبدو ظريفا مضحكا ، كذلك السجع الذي التزمه فى وصف قوم فجأهم المطر وهم يسيرون مكرهين فى زفة عروس « فاختل نظامهم ، وابتلت ثيابهم ، وتكدرت طباعهم ، وانتقضت أوضاعهم ، وزادت وساوسهم ، وتلفت ملابسهم ، وهطل الغيث على الابريسم والحرير ، والشالات الكرخانة والسليمي والكشمير ، وكثير من الناس من وقع بعد ماتزحلق، وسار ثوبه من الوحل أبلق ، ومنهم من ترك الزفة ، وولى هاربا في عطفة ، يسمح يديه في الحيط ، مما تلطخ بها من الرطريط » ـ ُ

وهی صورة کما تری ، مع طرافتها ، صادقة حــة .

وقد اعتذر هو عن ضعف أسلوبه ، وتقصيره ، وأخطائه بقوله : « هذا مع اعترافى بقصور الباع ، وفتور الطباع ، في قوانين المعاني العربية ، ودواوين المثاني الأدبية » . وغير بعيد أن يتعمد الجبرتي شيئا من الالتواء والغموض ، مراعاة لبعض الاعتبارات والظروف .

وهذا لا يمنع أن يجد القارىء صفحات جيدة الأسلوب بين ثنايا الكتاب .

#### التاريخ بلا عاطفة

والجبرتى يكتب تاريخه ، ويسجل فيه أحداث مصر العظيمة التى شهدها أو سمعها ، ولكنه لا يظهر أية عاطفة فيما يكتب ، فهو يلم الشوارد ،

ويدون ويقيد ، ولكنه لا يلون بشمعور ، ولا يضفى باحساس .

يستجل ، بأمانة وافاضة ، حوادث الحملة الفرنسية ، ومقاومة المصريين لجنود نابليــون في صفحات طويلة . ولكن القارىء لا يستبين فيها أي لون من ألوان العاطفة . فهو لايكتب تاريخ هذه الفترة العصيبة الحافلة من تاريخ مصر بروح الوطني المصري واحساسه ، ولا بروح الرجــل المسلم ، حيث كانت العاطفة الغالبة المسيطرة . بل هو في مواضع كثيرة لايخفي اللو، وانضج من عنف القاهريين وشـططهم فى مقاومة الفرنسيين ، ويجعل ذلك من سخف العقل . وهو كذلك ، في ترجمة الألفي ، يطنب في مدحه ، ويشيد بفضاأله ، ويذكر أنه سافر الى بلاد الانجليز مع خمسة عشر من رجاله ، وبقى ضيفًا عليهم زمنًا ، يُطلب حمايتهم ويمكن لهم من احتلال مصر ، وغاب فى هذه الرحلة سسنة وشهرا وبعض أيام ، وعاد من بلادهم يحمل الهدايا الكثيرة الغالية . ثم يقول أن الألفي أيضا أرسل الى الانجليز يستنجدهم أن يعينوه على حرب لايجد الجبرتي ، فيما أقدم عليه الألفى ، أي مبرر للومه ، ولا يشعر القارىء أنه أحس أى عاطفة من العواطف فيما أقدم عليه .

ويستطيع القارىء ، وهو يعجب ، أن يجد شيئا غير قليل من شذوذ العاطفة فى تدوين الجبرتى لحوادث سنة ١٢٢٢ ودخول الانجليز الاسكندرية فيها (١) .. فهو يكاد يتمنى لو أنهم استطاعوا أن يملكوا القطر كله ، ليساعدوا صديقهم وحليفهم ، الألفى ، ضد محمد على . وهو يذكر أميرا من المماليك اسمه عثمان بيك حسن ، مسعى اليه الانجليز ليعينهم على بسط مسلطانهم على مصر ليمكنوا له واخوانه ، فى زعمهم ، من حكمها دون

<sup>(</sup>۱) في ليلة ۲۱ مارس من سنة ۱۸۰۷ م

محمد على . ولكن عثمان بيك هذا أجاب الانجليز بأنه هاجر وجاهدالفرنسيين ، وأنه لا يقبل أن يختم حياته بمساعدة الافرنج على اخوانه المسلمين .

ولعل القارىء يعتقد أن الجبرتى أعجب باخلاص عثمان بيك لدينه ، أو لوطنه ، وشكر موقفه هذا ، أو على الأقل ، سجل الحوادث بلا عاطفة ، كما هو غالب شأنه ... ولكن العجيب أن الجبرتى يصف عثمان بيك فى موقفه المشرف هذا بأنه « يدعى الورع » ، ثم يقول بعد ذلك بقليسل انه « كان ما أراده المولى جل جلاله ، من تعسسة الانجليز ، والقطر وأهله » .

فهو بذلك يشى بسريرته ، ويظهر حزنه المكظوم لحبوط الحملة الانجليزية على مصر .

ولا نستطيع ، على وجه القطع واليقين ، أن تتهم الجبرتي --- لهذا أو لغيره --- فى عاطفته الوطنية أو الدينية ، وهى العاطفة الغالبة التي كان يحسمها الناس اذ ذاك ويعرفونها.

ولكنا نلاحظ ، الى جانب حديثه عن عثمانيك حسن ، أن الجنرال منو اختاره عضوا فى الديوان الأخير الذى ألفه . وكان منو أشد القادة الفرنسيين قسوة ، وأبعدهم فى العنف والجبروت على أهل مصر ، وللاحظ أيضا أن الفرنسيين قبضوا على أربعة من أعضاء هذا الديوان ، عندما قدمت الحملة الانجليزية التركية ، ولم يقبضوا على الباقين من هؤلاء الأعضاء ، بل تركوهم ليحكموا بهم أهل مصر . وكان الجبرتي من هؤلاء الذين تركوهم ، وحصصوا لكل واحد منهم خادما يقوم على خدمته ، كما نلاحظ أيضا أن الجبرتي ، وهو يتحدث عن الثورات التي قام بها أهل القاهرة ضد الفرنسيين ، كان كأنه يلوم زعماءها على عنادهم وصلابتهم ، الناس من القائمين بالثورة ، فسكان يسميهم أحيانا ويتهم بعضهم بأنه من الأغرار الأفاقين . أما سسواد ويتهم بعضهم بأنه من الأغرار الأفاقين . أما سسواد الناس من القائمين بالثورة ، فسكان يسميهم أحيانا

« بالزعر » وأحيانا « بالحرافيش » ، ويصفهم بأنهم «حشرات الحسينية ، وزعر الحارات البرانية » أى الذين يسكنون خارج أسوار القاهرة وأبوابها .

وقد يكون لطبيعته من الاعتدال ، والبعد عن العنف ، مدخل فى شعوره هذا وفى حلايته عن الثورة والثاثرين ، كما كان لها أثر فى رأيه وسلوكه مع الفرنسيين . وقد يكون حبه للعلم ، وتقديره لما شاهد عند علماء الحملة الفرنسية من الكتب والآلات الهندسية والفلكية ، وما رآه المصريون ، لأول مرة ، من مظاهر الحضارة العلمية ... قديكون ذلك مما أوجد فى نفسه آصرة من التقدير والقربى -- ولا أقول المحبة -- بينه وبين الفرنسيين .

وقد ذكر الجبرتى أنه كان يكتب تاريخه فى سنة ١٢٢٠ ، ذكر ذلك مرة فى تدوينـــه لحوادث سنة ١١٨٦ وهو لم ١١٨٦ وهو لم يكتبه كله فى ذلك الوقت طبعا ، بل كتبه على فترات طوبلة متباعدة .

#### تداول الكتاب وطبعه وترجمته

كان تاريخ الجبرتى ، أو جزء منه على الأقل ، متداولا ، أو معروفا لبعض الخاصة . فانه يذكر فى ترجمة الشيخ عبد الله الشرقاوى أنه ألف كتابا فى تراجم فقهاء الشافعية ، فنقل تراجم المتأخرين منهم « من تاريخنا هذا بالحرف الواحد » .

وقد بقى الكتاب محجوبا ، أو ممنوعا ، حتى أذن الخسديو توفيق بطبعه ، فطبع أول مسرة فى سنة ١٢٩٧ هـ ، بالمطبعة الأميرية . وطبع الجزءان الثالث والرابع ، وفيه بعض من تاريخ محمد على ، أولا ، ثم الأول والثانى .

وقد ذكر الجبرتى ، فى ختام كتابه ، أنه سيفصل بعض المسائل فيما « سيتلى عليك ان شاء الله تعالى بكماله فى الجزء الآتى بعد ذلك » . ولعل هـذه الاشارة هى التى جعلت بعض المؤرخين يعتقد أنه

كتب جزءا خامسا ، أحرق أو أعدم ، لاشتماله على أشياء ضد محمد على وحكمه (١) . ولكن الأرجح أن الجبرتي لم يكتب بعد ذلك شيئا . ووجدت بعض النسخ بخطه وفيها « أن هذا هو آخر الجزء الرابع وبعده توفى الشيخ . ولم يكتب شئا » .

و تكرر طبع الكتاب تعد ذلك ، منفردا ، وعلى هامش التاريخ الكامل ، لابن الأثير . ونشر القسم الذي كنبه الجبرتي عن الحملة الفرنسية مستقلا بعنوان « تاريخ الفرنسيين في مصر » ، نشرته جريدة « مصر » بالاسكندرية في سنة ١٨٧٨ . وقام بنشره الأديب اللبناني أديب أسحق .

وترجم هذا القسم الى اللغة الفرنسية ، ترجمه مترجم القنصلية الفرنسية بمصر ، المسيو كاردان ، وطبع فى سنة وفاته ١٨٣٨ م ، أى بعد موت الجبرتى بثلاث عشرة سنة . وقد رأينا من قبل أن هذا الجزء نفسه ترجم الى اللغة التركبة ، بأمر السلطان سليم الثالث ، وجعل عنوانه « انقاذ مصر من الفرنساوية » .

ومما لاشك فيه أن محمدا عليا عرف ما سبجله الجبرتى عن سيئاته ومساوى، حكمه ، وأنه جزع لذلك واستاء منه أكر استياه . وقد أراد أن يرد على الجبرتى ، من طرق، غير مباشر ، فطلب الى شيخ الأزهر ، الشيخ محمد العروسى (١) ، أن يكلف أحد العلماء بتأليف كتاب عن تاريخه يعارض فيه الجبرتى . فكلف الشيخ خليل بن أحمد الرجبى الشافعى الذى وضغ كتابا ملاه بمدح محمد على

والاشادة بذكره . وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم ٥٨٥ تاريخ . وترجم « عجائب الآثار » الى اللغة الفرنسية ، ونشر في تسعة أجزاء ، تضمنتها ثلاثة مجلدات ، وطبع بالمطبعة الأميرية بين سنتي ١٨٨٨ و١٨٩٦ م وفهم بعض المؤرخين أن هذا التراخي كان سسببه ما كتبه الجبرتي عن محمد على . وقام بهذه الترجمة أربعة ، هم : شفيق بيك منصور يكن ، وعبدالعزيز كحيل بيك ، وجبرائيل نقولا كحيل بيك ، واسكندر عمون أفندي .

وذكر هؤلاء فى مقدمتهم لهذه الترجمة الفرنسية أن نوبار باشا هو الذى أوحى اليهم بفكرتها ، وأن يعقوب أرتين باشا كان معينا لهم فى القيام بالمشروع. وترجم « عجائب الآثار » أيضا الى اللغة الروسية منذ سنين قريبة .

وللجبرتى كتب آخرى ، هى ، « مختصر تذكرة داود الأنطاكى » (١) ، فى الطب ، وكتاب عن ألف ليلة وليلة يرجح أنه فقد . وذكر بعض المؤرخين أنه ، عندما قتل ابنه خليل ، كان يشتغل بوضع كتاب عن الثورة اليونانية ، ولم يتمه .

وقد ذكر « بروكلمان » أن الجبرتى ترجم كتاب « سلك الدرر ، فى أعيبان القرن الشانى عشر » للسيد محمد خليل المرادى . وأعتقد أن هذا خطأ ، منشأه أن مصحح المطبعة الأميرية التى طبع فيها سلك الدرر (٢) قال فى ختام الجزء الثانى أنه قد تم بحمد الله تعالى طبع كتاب سلك الدرر لمحمد خليل المرادى ، « الذى ترجمه الجبرتى » . والواقع أنه قصد أن الجبرتى ترجم للسيد خليل المرادى ، لا أنه ترجم كتابه . وقد سيقنى الى تحقيق ذلك الأستاذ خليل شيبوب (٢)

<sup>(</sup>۱) ذکر جورجی زیدان فی تاریخ آداب اللغة العربیة ۔
الجزء الرابع ۔ انه ﴿ یقال ان عجائب الآثار ، بعد طبعه ،
صادرته حکومة الخدیوی وحلفت منه ماکتیه ضبید محمد
علی » ، ولکنی لم اجد مایؤیدهاه الروایة ، او یساعد علیها،
ونحن نری ان الجبرتی قید کتب عن محمد علی فی حریة
واسعة ، وتناول شخصه ، واخلاته ، وتصرفاته بأشیاء کثیرة ،
وان هذا الذی کتبه موجود فی الطبعات المتداولة ،

لذلك ، ولأسباب أخسرى ، أسستبعد هسدا الذى رواه جورجى زيدان بصيغة التضعيف . وتقول دائرة المعارف الإسلامية أبضا أن نسخة سابقة على طبعسة المطبعة المعربة ﴿ سنة ١٢٩٧ هـ » صودرت وأعدمت .

<sup>(</sup>١) تولى الشيخة سنة ١٢٣٣ بعد الشيخ الشنواني .

<sup>(</sup>۱) توجد منه نسخة خطية في دار الكتب السرية ، تحت رقم

<sup>(</sup>٢) طبع سلك الدور في مطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٦١ هـ .

<sup>(</sup>٣) هامش ص ٦٠ من كتابه لا عبد الرحمن الجبرالي ٧ ٠

#### مخطوطات (( عجائب الآثار ))

بوجد فى دار الكتب المصرية من عجائب الآثار ثلاث عشرة نسخة مخطوطة ، منهسا أربع كاملة ، وباقيها أجزاء وكراسات ناقصة .

وأحدث هذه المخطوطات الكاملة كتب فى سنة ١٢٨٩ بخط أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى الشاهد . وفى الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع أنه نقل من خط المؤلف ، وأنه لم يكتب بعد ذلك شيئا . وينتهى بنهاية سسنة ١٢٣٦ كسا تنتهى النسيخ المطبوعة .

وتلى هذه النسخة فى القدم نسخة آخرى ، كتب الجزءان الأولان منها بخط محمد أحمد الشافعى ، والثالث بخط أحمد يونس ، أبو التيسير ، فى سنة ١٢٨٧ ، والجزء الرابع كتب فى نهايته أنه تم فى ربيع الثانى سنة ١٢٨٨ ولم يذكر اسم الكاتب .

ثم نلى هذه نسخة أخرى كتبت فى سسنة ١٢٧٧ بخط الحاج محمد حسين أحسد مصباح الشافعى الأزهرى ، وفى آخر الجزء الرابع منها فهرس بأسماء المتوفين من الأعلام . ولكنه لاينتهى بنهاية ما سجله الجبرتي فى تاريخه (سنة ٢٢٣٦) بل يمتد بهذه الأمنعاء وتواريخ وفاة أصحابها الى سنة ١٢٧٧، تاريخ كتابة المخطوط ، ويبدو أن الذي أكمل هذه التواريخ هو الشيخ مصباح ناسخ المخطوط .

وأقدم هذه النسخ المخطوطة تمت كتابتها فى سنة ١٢٦٢ (١) -- أى بعد وفاة الجبرتى باحدى وعشرين سنة -- ولم يذكر اسم كاتبها . وكان هذا المحطوط ملكا للمرحوم محمود سامى البارودى باشا . مكتوب فى الصفحة الأولى لكل جزء منه مايلى : « من كُتُب الفقير اليه تعالى محمود سامى الشهير بالبارودى » ، وتاريخ سنة ١٢٨٥ ، ثم ختم باسم بالبارودى » ، وتاريخ سنة ١٢٨٥ ، ثم ختم باسم « محمود سامى » .

(۱) مخطوط رقم ۲۲۸۷ تاریخ م

والسطور الأخيرة من هذا المخطوط تنفق تمام الاتفاق مع النسسخ المطبوعة ، ثم تنتهى بهذه الكلمات : « تم لسنة ست وثلاثين . ونقل هذا من نسسخة بخط الجبرتي في ٢٥ ذي الحجة مسنة ١٢٦٢ » .

وهنالهٔ جزء ثان فقط ، لم يذكر اسم كاتبه ، وفى نهايته أنه تمت كتابته فى ٢٥ ربيع الأول سنة ١٩٦٢ أيضا . وعلى صفحته الأولى أن المرحوم علىفهمى نجل رفاعة بيك رافع الطهطاوى طالعه كله سسنة

وقد راجعت صفحات هذه المخطوطات الأربعة الكاملة ، وهذا الجزء الثانى الأخير ، وقابلت كثيرا من صفحاتها مع صفحات المطبعة الأميرية ، فلم أجد سوى قليل جدا من الخلافات اللفظية ، أو من تقديم أو تأخير لبعض كلمات مما لايزيد معنى أو ينقصه أو يبدله . وعنيت ، بصفة خاصة ، بالجزء الأخير من كل من المخطوطات الكاملة ، والصفحات الأخيرة منها بصفة أخص ، لعلى أجد مايفيد وجود زيادة ليست في النسخ المطبوعة ، فلم أجد .

وفى المكتبة الأزهرية من « عجائب الآثار » عطوطان : الأول بخط خليل ابراهيم العجوز » انتهى من نسخه سنة ١٢٨٩ ، وهمو فى ثلاثة مجلدات . والثانى بخط محمد بن أحمد بن موسى الشاهد الحنفى الأزهرى ، ولم يذكر تاريخ الالتهاء من نسخه ، وهو فى أربعسة مجلدات . وكلا المخطوطين منقول عن نسخة بخط الجبرتى . وكلاهما أيضا ينتهى بنهاية واحدة هذا نصها : « وهذا آخر الجزء الثالث ، أو الرابع . وبعده توفى الشيخ ، ولم يكتب شيئا » . وهمو ماختمت به طبعة المطبعة الأميرية ، وطبعة المطبعة الشرفية .

وتنتهى الحوادث التي أرخها الجبرني في هذبن المخطوطين بنهاية سسنة ١٢٣٩، ، كسا في النسخ

المطبوعة ، وكما هو الحال فى جميع النسلخ الخطية التي ذكرتها .

وقد راجعت وقابلت هذين المخطوطين ، كما فعلت بالمخطوطات الخبسة في دار الكتب ، فكانت النتيجة هنا مثلها هناك .

وهذا كله يؤيد ما ذهبت اليه من عدم وجود قسم ، أو جزء ، لم ينشر ، أو نشر ثم صــودر ، كما روى جورجى زيدان ، بصيغة التضعيف .

وفى دار الكتب المهرية فهرس مخطوط لعجائب الآثار من عمل المرحوم أحمد تيمور باشا . يشمل الحوادث ، وأسماء الأعلام ، والنقود . وفهسرس آخر من عمل المرحوم توفيق اسكاروس يشمل أسماء العلماء المذكورين فى الكتاب ، مرتبة على الحروف .

وفى المكتبة التيمورية مخطوط لعجائب الآثار كتب فى سنة ١٢٨١ . ويوجد مخطوط آخر من هذا الكتاب فى مكتبة السيد الكتانى بفاس ، لم أستطع أن أعرف عنه شيئا . ولعل بعض الباحثين ، من معنون بمثل هذا ، يعرفنا به .

#### مخطوطات (( مظهر التقديس ))

اما مظهر التقديس ففى دار الكتب المصرية منه محطوطان: المخطوط الأول منهما كتب فى سسنة ، ١٢٢٤ (١) قبل وفاة الجبرتى بسبع عشرة سسنة ، وبعد أن أتم تأليفه بسبع سسنين وخمسة أشهر ، حيث ذكر أنه أتم تأليفه فى شعبان سنة ١٢١٦.

وفي الصفحة الأولى من هـذا المخطوط أسماء خليل رفعت باشا ، وخسرو باشا ، وكان احد ولاة مصر في فترة من هـذا التاريخ ( من ١٣ جمادي الأولى سنة ١٢١٦ الى ١٤ المحرم سنة ١٢١٨ ) . المخطوط في ١٤٥ ورقة ، أي ٢٩٠ صفحة كبيرة والمخطوط الثاني من مظهر التقديس كتب في سنة ١٢٩٣ .

وقد طالعت، بامعان، المخطوط الأول ، الأقدم، من مظهر التقديس ، وقابلته بما كتب الجبرتي فى تاريخيه عن دخول الهيرنسيين مصر ، واقامتهم فيها ، وخروجهم منها ، وتأريخه للسنوات الثلاث التي أقاموها بها ، فخرجت من هذه المقيابلة بالملاحظات التي ألخصها فيما يلي :

يذكر الجبرتى اسم الشيخ حسن العطار على أنه شريك فى تأليف الكتاب، فهو يقول فى أوله، انه ألف كتابه وضم اليه ماكتبه الشيخ حسن العطار من النثر والشعر. ثم يقول عند اختياره اسم الكتاب « وسميناه » مظهر التقديس. وهو عندما ذكر ذلك عن تاريخه قال « سميته » عجائب الآثار. وعندما يورد بعض الشيعر يقول انه « لصاحبنا الآتى ذكره » أو لصاحبنا السابق ذكره ، بعد أن ذكر اسم الشيخ العطار.

و نحن نعرف أن الحبرتي لم يقل الشعر .

بدأ الكتاب، بعد حسد الله ، بسدح الدولة العثمانية الخاقانية ، ثم ربط بين الظواهر السماوية ، كحسوف الشمس وحركات النجوم ، وبين الحوادث الأرضية ، وذكر بعد ذلك قدوم الفرنسيين مصر ودخولهم فيها . مع أن مصر لم يغلبها غالب، حتى التتار الذين هزموا جند الأرض كله ، كثيرا ما قهرهم جند مصر القاهرة ، حتى لم تقم لهم بعد ذلك قائمة

أثم يلوم المصاليك على تهاونهم في تحسين الثغور ، والعناية بعدة الحرب ورجالها . ويورد شعرا ، أعتقد أنه للشيخ العطار هو ;

انميا همهاذه البهالاد لأقوا

م حسوها بالصنارم المسلول وأدى دولة المسسساليك ما

لت لضروب اللذات ، بالتحصيل واغتنوا عن تجريد سيف ورمح

بقوام لدن ، وطهرف كحيسل

<sup>(</sup>۱) مخلوط رقم ۱۰۱ م تاریخ .

ويلومهم كذلك على سلوكهم مع أهل مصر ، ومصادرة أموالهم ، والقسوة عليهم . ثم يذكر السلطان سليما الثالث وتداركه مصر بتخليصها من الفرنسيين . ويذكر صدره الأعظم يوسف باشا بأوصاف لا تكاد تنتهى من المدح والتفخيم والاشادة والتعظيم .

وتجىء بعد ذلك مقدمة موجزة فى التاريخ ، منذ بدء الحليقة ، ونزول أبى الأنبياء آدم ، وتوارد الرسل لهداية الناس ، والرسالة المحمدية الحالدة ، وملخص فى غاية الايجاز للخلفاء الراشدين ، والدول الاسلامية المختلفة التى أعقبتهم ، وفتوحاتها ، وما جرى بعد ذلك من وقائع حتى دخل العثمانيون مصر .

ئم يبدأ بسرد حوادثالحملة الفرنسية من اليوم العاشر من المحرم سنة ١٢١٣ ، ومن هنا يبدأ في الاتفاق مع ماكتبه في عجائب الآثار ، ماعدا خلافات يسيرة ، وتكرار لبعض الفقرات والجمل .

وبعد أن أورد الكتاب منشور نابليون الذي وجهه الى المصريين بعد دخوله الاسكندرية ، أخذ يناقش هذا المنشور ويعلق عليه ، ويفسره . وهذه أشياء لا توجد في عجائب الآثار .

وفى هذه المناقشة وهذا التفسير ، يحمل مظهر التقديس حملات قاسية على نابليون والفرنسيين ، ولا تقتصر خصومة الجبرتي للفرنسيين في مظهر التقديس ، وعنفه عليهم ، على هذه المناقشة ، بل نجد الروح التي تسيطر عليه هنا مختلفة عن تلك التي كتب بها في عجائب الآثار . ونجد الطابع الذي يتميز به مظهر التقديس ، منهذه الناحية ، مغايرا الى حد بعيد لذلك الطابع الذي نجده في العجائب فهو ، في مظهر التقديس ، ينعتهم بأوصاف الجهل، والنفاق ، والخروج على والنفاق ، والخروج على جميع الأديان . ويتمنى زوال دولتهم ، ويظهر

التشفى والسرور عند ذكر هزينتهم أمام مراد بيك فى بعض المواقع ، ويسميهم الملاعين .

ثم هو لا يذكر فى مظهر التقديس ، ما ذكره فى عجائب الآثار ، من أنهم كانوا يأجرون العمال على ما يقومون به من اصلاح أو انشاء فى طرقات القاهرة ومرافقها ، وأنهم كانوا يعطونهم أكثر من الأجر المعتاد .

وكذلك يطوى زيارته مقر علمساء الحملة الفرنسية ، واطلاعه على ماكان فيه من الكتب والصور والرسوم ، ومشاهدته عندهم التجارب الطبيعية والكيمائية . واباحتهم لأهل مصر أن يزوروا مقر هؤلاء العلماء ، وأن يفيدوا منه . وهى قطعة كبيرة نجدها فى عجائب الآثار وتفتقدها فى مظهر التقديس .

ويسقط أيضا من مظهر التقديس - فى ختام شهر شوال من سنة ١٢١٣ - قطعة ضمنها فى العجائب ، بعض الأعمال والانشاءات التى قام بها الفرنسيون فى القاهرة .

وحذف منه كذلك قطعة من رسالة نابليون التى وجهها الى أهل مصر يعلل فيها عدم استيلائه على عكا ، وأثبت قطعة كبيرة من قصيدة السيد على الصيرفى ، نزيل عكا فى ذلك الوقت ، لم تذكر فى العجائب .

وقد تضمنت هذه القطعة من القصيدة مطاعن كثيرة فى الفرنسيين ، وفى نابليون .

ونحد فى مظهر التقديس تعليقا على هذه القصيدة ، ونقدا لها ، لعله من وضع الشيخ العطار ، تحدث فيه عن العروض ، والترصيع ، والوتد ، والزحاف . الى غير ذلك من مصطلحات هذا الفن . ونجد ، بعد ذلك ، استدراكا على الشاعر لأنه مدح أحمد باشا الجزار ، حاكم عكا ، على بلائه فى صد نابليون عنها ، ولم يمدح الوزير يوسف باشا على جهاده .

ثم يدافع عن العثمانيين عندما يذكر نابليون فى منشور له ، أن دولتهم فى مصر قد دالت . ويقد مو عليه فى ذلك أشد القسوة .

وتحارب العثسانيون والفرنسسيون فى الاسكندرية ، فهرم الأولون ، وأسر قائدهم مصطفى باشا ، وكبير منهم هو عثمان خوجا ... فيذكر ذلك فى العجسائب ، ولسكنه ، فى مظهر التقديس ، يزيد عليه عزاءه للعثمانيين ، وتهوين الأمر عليهم .

ثم يسقط من مظهر التقديس مايدل علىضعف العثمانيين ، أو فساد تدبيرهم ، بعد عقد الصلح مع الفرنسيين .

ومن الملاحظات الخاصة بالصياغة ، ولكنها ذات دلالة ، أنه عندما يذكر نابليون فى عجائب الآثار، يصفه بأنه «سارى عسكر » الفرنسيين ، أى قائدهم العام . وعندما يذكره فى مظهرالتقديس ، يقول «كبير الفرنسيس » . وكذلك يقول فى عجائب الآثار ، عن معسكر العثمانيين «عرضى الوزير » ، وفى مظهر التقديس «عرضى هميون » أى المعسكر السلطانى .

وفى نص واحد نجده يذكر نابليون فى عجائب الآثار باسم « بونابرته » وفى مظهـــر التقـــديس بقوله « اللّٰعين » .

ومن لطائف هذه الفروق ، بين «عجائب الآثار » و « مظهر التقديس » ، أنه يذكر خروج الجيش العثماني الى الصالحية ، بعد فشل الصلح ، وابتداء الحرب بينهم وبين الفرنسيين ... يذكر ذلك فى العجائب ، فيقول ان سببه ضعف هذا الجيش واشتغال جنده بجمع المال من البلاد ، وظلم الناس ومصادرتهم .

ويذكر ذلك ، في مظهر التقديس ، فيقول إن سببه الحرص على شروط الصلح وأنه كانحكمة

حربية وبراعة ، وعسلا بقول من قال : الحسرب خدعة 1

ومن الزيادات التى تلفت النظسر ، ما ذكر فى مظهر التقديس (١) من أن نابليون عندما دخسل عليه الشيخ السادات باستدعاء منه « صار — أى نابليون — يقبل يده تارة ، وركبته أخرى » .

وقد أسقط الجبرتى من مظهر التقديس، ما سجله فى العجائب، من عدوان الجند العثمالى على أهل القاهرة، بعد عودتهم اليها. مع أنه يقول فى العجائب وهو يصف عدوانهم على الناس، وهم فى ثورتهم على الفرنسيين، ان أهل البلاد «تمنوا زوالهم ورجوع الفرنسيين على حالتهم التى كانوا عليها».

كما يسقط رسالة عنيفة وجهها الشيخالسادات الى كتخدا الدولة ، يزجره فيهاعلى عدوانجنده .

كذلك نجد فى العجائب كشيرا من الآبات القرآنية الكريمة التى تخوف من عاقبة الظلم ، ثم لا نجدها فى مظهر التقديس ... كأنما خشى أن يفهم ذكرها على أنه تعريض بالعثمانيين . وكذلك لم يذكر الضرائب والمغارم التى فرضها الفرنسيون على علماء القاهرة وأعيانها ، جزاء اشتراكهم أو تحريضهم على الثورة ، ومناقشة كليبر لهم فى ذلك

وعند ذكره لمقتل الجنرال كليبر ، أسقط السجل الذي أثبته في العجائب عن مناقشة قاتله ، سليمان الحلبي ، ومحاكمته ، وأقدوال الشهود ، والأحكام التي صدرت باعدامه واعدام شركائه الثلاثة ، وأمر القائد العام الجديد ، الجنرال منو ، بتنفيذ هذه الأحكام ، ووصف هذا التنفيذ .

ومن الملاحظات الجديرة بالعناية ، أنه عندما ذكر انشاء الديوان الشالث ، الذي أمر منو بتشكيله من العلماء وحدهم ، أسقط أسماء أعضائه

<sup>(</sup>۱) ورقة ۲۳ .

التسمـة . وقد ذكرهم فى العجـائب وأشار الى نفسه فيهم بقوله « وكاتبه » .

وكذلك أسقط من مظهر التقديس الوصف الذى أثبته فى العجائب لجلسة هذا الديوان الأولى . وكان ديجنت كبير الأطبساء الفرنسيين ، ألف رسالة فى علاج الجدرى ، لعله أهداها الى الجبرتى . فوصفها فى العجائب بأنها « لا بأس بها فى بابها » . ولكنه فى مظهر التقديس يسقط وصفه لها . وهو لايذكر أيضا تخفيف الفرنسيين لبعض الاتاوات التى كان الوالى والمحتسب يفرضانها على أهل القاهرة . ولا يذكر خبر قدوم الانجليز الى أبى قير ، وحربهم الفرنسيين .

ونجد عند ذكره أنباء عودة العثمانيين للقاهرة شيئا غير قليل من الاختلاف والتغيير ، واسقاطا لحوادث اعتدى فيها جندهم على بعض البائعين من أهل القاهرة ... غصبوهم بضاعتهم ، فلما طولبوا بثمنها ، قتلوهم وقتلوا غيرهم ، حتى رجال الأمن والشرطة .

ثم نجد — بعد وصفه موكب الصدر الأعظم حين دخل القاهرة — قطعة أعتقد أنها من انشاء الشيخ العطار ، فيها ذكر لكبار العثمانيين الذين قدمؤا معه ، وفيها قصيدة للشيخ أيضا أولها : انسا العز في متون الجيساد

مع بيض الظبا ، وسمر الصعاد وهي ثلاثة وثلاثون بيتا . وفي هذه القطعة من النثر ، نجد كل اسم من أسماء هؤلاء القادمين ، مسموقا بطوفان من ألقماب التعظيم والمدح والتفخيم .

وعندما استقر الأمر للعثمانيين ، فرضوا على تجار القاهرة مغارم ، ذكرها فى العجائب ، وطواها فى مظهر التقديس . كما طوى أخبارا أخرى عن بعض المماليك ، وعزل القاضى التركى ، وقتل بنت

السيد خليل البكرى ، ومشاجرات وقعت من الجند العثمانى على أهل القاهرة . كما أسقط اشتغال هؤلاء الجند بالبيع والشراء وتستر قادتهم عليهم ، بل دفاعهم عنهم ، لأنهم أنقذوا مصر من الفرنسيين ... ا

وفى الشهور الثلاثة الأخيرة من الكتاب ، نجد كثيرا من الأخبار قد حذف ، ونجد بدلا منها أنباء قدوم السادة من كبار العثمانيين ، مثل محمد أفندى شريف ، دفتر دار الدولة . ويذكر فى قدومه شعرا ، وقدوم كتخداه — نائبه — عثمان أفندى ، وشمس الدين بيك ، أمير أخور (١) ، ومرجان أغا ، والقاضى مصطفى أفندى دباغ زاده . ولا يذكر ، بعد ذلك ، في حوادث شهر ربيع الآخر سنة ١٣١٦ ، سوى عودة المحمل . ويسقط القرارات والأوامر التي أصدرتها الدولة بشأن الأموال والضرائب .

ونجد بعض حوادث هذه الشهور الثلاثة فى غير موضعها . ويذكر فى هذه الشهور بعض اعتداءات الجند العثماني ، وكف الصدر الأعظم لهم عندما علم ذلك .

ثم يسجل كتابا ، نجده فى العجائب ، موجها من السلطان الى عرب البحيرة ، بأن يكفوا عن قطع الطريق ، والعدوان على الناس . وجوابا كتبه الشيخ اسماعيل الخشاب ، على لسان هؤلاء العرب ، بأنهم سيلزمون الطاعة . وهو موجه الى « الصدر الأعظم يوسف باشا ، بلغه الله من المرادات ما شا » . وتاريخ هذا الجواب اليوم الثانى والعشرون من شعبان سنة ١٢١٦ ، وبه تنتهى حوادث مظهر التقديس .

ونجهد في « مظهر التقديس » شيئا قليلا من التغيير والاختلاف عن « عجائب الآثار » ، ولكنه تغيير واختلاف قليل القهد والأهمية . كما نجد بعض الزيادات القليلة أيضا ، غهير ما سجلنا من

<sup>(</sup>١) أمع المداود ٤ الموكل بعلق الدوابع م

قبل ، كزيادته مدح قائد الجيش التركى ، مصطفى باشا ، الذى أسره الفرنسيون ، لمناسبة اخراجه من الأسر ، ثم سفره بعد ذلك الى دمياط وموته فيها . وزيادته تقبيح الفرنسيين ، وسبهم فى بعض المناسبات ، ووصفه بعض كبارهم بأنه « كلب » وزيادته قطعة من النثر والشميع للشيخ حسن العطار ، وصف فيها بركة الفيل ، وذكر ما أصابها من التخريب على يد الفرنسيسين ، عند الثورة عليهم

ومع أنه أسقط من سنتى ١٢١٣ و ١٢١٤ التراجم التى سجلها فى ختام كل سنة من العجائب ، لمن ماتوا فيها . فقد ذكر ، فى حوادث الشهور ، بعض الوقيات ، كوفاة ولدى الشيخ أحسد الجوهرى — محمد ، وعبد الفتاح — والأمير مراد بيك ، والشيخ عبد القادر المغربى . وفى ختام سنة ١٢١٥ . بترجم لمن ماتوا فيها ، ولكنه يسقط تراجم العلماء ، ويسحل تراجم الماليك والأمراء .

و يجد كذلك قصيدة للشيخ حسن العطار في مدح الشيخ عبد القادر المغربي .

وما عدا هـــذه الفروق ، نجد مظهر التقديس متفقا مع عجائب الآثار : فى الحوادث ، والصياغة ، والترتيب .

وفي بهامة مظهر التقديس خاتمة تتلخص في أنه من الأوفق أن يجعل ختامه شهر رمضان ... تيمنا به ، واشارة الى أن وجود الصدر الأعظم ، الذي ألف برسمه الكتاب ، في الأيام ، كوجود شهر الصيام في الأعوام ، يزيل الفساد ، ويكثر العبادة ، وتنجبر به القلوب ، وتخلص النيات في كل مرغوب . ولأن فيه ليلة القدر ، والصدر الأعظم شبيه بها في ولأن قدومه مصر كقدوم العيد في نهاية شهر رمضان .

وبعد ذلك شعر فى مدحه ، لا بأس به ، وفى تهنئته بشهر الصوم لا بأس به أيضا ، ويجىء ، بعد الدعاء الكثير ، بيتا التأريخ :

سعد تاريخنا باقبال صدر

بمعالى تنائه مسطور

فلهذا يقول بشرى ، أرْخ

باجتناء السرور جاء الوزير

وقد تم تأليفه فى نهاية شهر شعبان من سنة ١٢١٦ .

ونستطيع بعد ذلك أن نسجل أن الفروق التى نجدها فى مظهر التقديس ، عن العجائب ، مردها الى المناسبة التى ألف فيها الكتاب .

فهو عندما دون ما كتب عن الفرنسيين فى عجائب الآثار ، كانوا ما يزالون يقيمون فى مصر ، وهم أصحاب الحول فيها والسلطان . فهو ، فى هذه الحالة ، نتخذ سبيل السلامة ، ويأخذ بالمداراة والتقية ، فلا يتعرض لهم بذم أو ملامة .

وهو ، فى الوقت نفسه ، يترجم عما فى ضميره من تقدير لهم ، وعطف عليهم ، نلمسه فى غير موضع من العجائب ، وندركه من صلاته بهم ، ولو آنه حرص على سترها شيئا ما .

وهو عندما كتب — مع صديقه العطار — « مظهر التقديس » ، كان الفرنسيون قد تركوا مصر ، ولم يبق لهم فيها حول ولا سلطان ، بل عاد السلطان فيها لخصومهم العثمانيين . ومظهر التقديس يؤلف لصدر من صدور الدولة . عند ذلك كتب الجبرتي والعطها ما كتبا في مذمه الفرنسيين ونابليون ، ووصفاهم بما وصلها .

وما أسقطه من الكتاب أمور لا تهم الصدر الأعظم ولا تهم الدولة .

## العصرالذى أرّضم البحبرتي

بسم الله الرحمن الرحيم .

الحمد لله رب العالمين ، وبعد فها هو ذا الكتاب الأخير من طبعة كتاب الشعب « المختسار من تاريخ الجبرتى » الذى أسماه مؤلفه الشيخ عبد الرحمن الجبرتى « عجسائب الآثار ، فى التراجم والأخبار » ، وعرض فيه تاريخ مصر فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للهجرة ( معظم السابع عشر ، والثامن عشر جبيعه ، وأوائل التاسع عشر للميلاد ) ، مع المامه الماما عاجلا بالفترة السابقة .

ومع آننا - للأمانة العلمية - قد أطلقنا على طبعة كتاب الشعب «المختار من تاريخ الجبرتى» ، فان هذا لاينطبق انطباقا كاملا الا على الكتابين الأول والثانى ، أما فى الكتب السبعة التالية ، فان اغفالنا سطرا أو بعض سطر ، أو لفظا واحدا فى بعض الأحايين ، لم يَكن الا لضرورة فرضها الاختسلاف بين روح عصرنا وروح العصر الذى وضع فيه الكتاب . وما أغفل نشره منذ بدء الحملة الفرنسية حتى آخر الكتاب لايبلغ فى مجموعه سطورا قليلة لم يكن من اغفالها مناص لما سبقت الاشارة اليه من دواع وضرورات .

#### لمحة تاريخية

حكم المماليك مصر منذ منتصف القرن الثالث عشر للميلاد ، الى أن عدا عليها بونابرت فى نهاية القرن الثامن عشر للميلاد . وقد اصطلح المؤرخون على تقسيم عهد المماليك فى مصر الى ثلاثة عصور :

- ١ عصر الماليك البحرية ، أو التركية .
- ٢ عصر المماليك البرجية ، أو الشراكسة .
- ٣ عصر المماليك العثمانيين ، أو البكوات .

#### المماليك البحرية (التركية)

مسمى المماليك البحرية بهذا الاسم لأنهم ، فى مدة حكم الملك الصالح أيوب ( ١٣٧ – ١٤٧ هـ ١٢٤٠ م ) ، ابتنى لهم دورا كبيرة ، ومعاقل متينة ، عند الروضة ، حيث بتفرع « بحر » النيل فرعين ، وحيث يسمى « البحر الكبير » .

وليس الصالح أيوب أول من أوجد هذه الطائفة من المماليك، ولا هو الذى أطلق عليها هذا الاسم — مع ما أجمع عليه المؤرخون من نسبة ذلك اليه. ذلك أنه كان لدى السلطان الكامل — وهو أبو الصالح أيوب وسلفه فى الحكم بمصر — طائفة من الأجناد اسمها « البحرية العادلية » ، نسبة الى أبيه السلطان العادل ، كما أن الفرفة التى أنشأها الصالح أيوب نفسه كانت تعرف باسم البحرية الصالحية » ، البحرية الصالحية » ،

وجعل الصالح أيوب تلك الطائفة من المماليك حرسه الخاص ، وأسكنها قلعة الروضة من دون طوائف المساليك الأخرى . واستعملهم فى دفع الحملة الصليبية التى قدمت مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا ٢ .

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمد مصطفى زيادة ) « بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة الماليك بمصر » مد مجملة كليسة الاداب ، المجلد الرابع ، الجزء الأول .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٠

ولما مات الملك الصالح (٢٤٧ ه - ١٢٩٤م) ، أخفت زوجه شهرة الدر موته ، ودبرت الأمور حتى حضر ابنه توران شاه وولى السلطنة ، ثم دبت الوحشة بينه وبين مماليك أبيه ، فتعصبوا عليه وقتلوه بفارسكور ، وقلدوا فى السلطنة شجرة الدر ثلاثة أشهر ثم خلعت . وشجرة الدر هى آخر الدولة الأبوبية .

وتولى السلطنة بعدها عزالدين أيبك التركماني، وهو أول السلاطين من دولة الماليك البحرية أو التركية .

وسلاطين هذه الدولة هم : ٨٤٢ ه ( ١٢٥٠ م ) عز الدين ايبك التركماني ٥٥٠ ه ( ١٢٥٧ م ) المنصور ٧٥٢ ه ( ١٢٥٩ م ) المظفر قطز ٨٥٢ ه ( ١٢٦٠ م ) الظاهر بيبرس ۲۷۲ ه ( ۱۲۷۷ م ) السعيد ناصر الدين AVF & ( PYT1 7) العادل سلامش ٨٧٢ ه ( ١٢٧٩ م ) المنصور قلاوون ٩٨٦ ه ( ١٢٩٠ م ) الأشرف خليل ٣٩٢ ه ( ١٢٩٣ م ) الناصر محمد 3PF & ( 3PT1 9) كتبغا العسادل ( ۱۲۹۲ م ( ۱۲۹۲ م المنصور لاجين ۱۲۹۹ م ( ۱۲۹۹ م ) الناصر محمد (ثانية) ٨٠٧ ه ( ١٣٠٩ م) المظفر ركن الدين الجاشنكير الناصر محمد ( ثالثة ) ۹+۷ ه ( ۱۳۱۰ م ) المنصور الرابع ۱ ۱ ۱ ۲ م ( ۱ ۱ ۲۳۱ م ) 73 4 ( 1371 7) الأشرف كوجك 73V & ( 7371 g) التاصر شهاب الدين ( r 1447 ) A VEW الصالح عماد الدين ۲٤٧ ه ( ١٣٤٥ م ) الكامل شعبان ٧٤٧ ه ( ٢٤٣١ م )= المظفر حاجي ( ۲ ۱۳٤٦ ) > ٧٤٨ السلطان حسن 704 ( 1071 ) الصالح صلاح الدين

السلطان حسن (ثانية) ٢٥٥ هـ ( ١٣٦٤ م ) المنصور بن المظفر حاجى ٢٦٧ هـ ( ١٣٦١ م ) الأشرف شعبان ٢٦٧ هـ ( ١٣٦٣ م ) المنصور علاء الدين حاجى ٢٨٧ هـ ( ١٣٨١ م ) زين الدين حاجى ٢٨٧ هـ ( ١٣٨١ م )

#### الماليك البرجية (الشراكسة)

بدأ قيام طائفة المماليك البرجية فى أيام السلطان قلاوون ، ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية ( ١٢٩٠ – ١٢٩٠ م ) .

وبدأت دولة المماليك البرجية \_ أو الشراكسة \_ بتولى السلطان الظاهر برقوق الشركسى ( ٧٨٤ \_ ١٣٩٨ م ) .

وانفردت هذه الطائفة من المماليك بالانتساب الى أمة من الأمم. أما من عداها — منذ نشأة طائفة المماليك فى أواخر الدولة العباسية ، الى أن دالت دولتهم بعد مذبحة القلعة فى عهد محمد على — فلم ينتسبوا الى جنس بعينه ، ولا انتموا الى أمة بذاتها ، بل كانوا خليطا من بنى الأمم المختلفة يباعون ويشترون ، ويجلبهم النخاسون والقراصنة من حيث يقعون عليهم : تارة من التتر والمغول والشراكسة ومن اليهم من الشعوب التى وبلغو وسائر جزر البحر الأبيض المتوسط ، وتارة من جزر بحر أخرى من اليونان وغيرها من البلاد الأوربية التى تشرف على البحر المذكور .

ويتجوز المؤرخون كثيرا حين يطلقون اسم « المماليك » على سلاطين الشراكسة . فكل من تولوا السلطنة بعد برقوق لم يكونوا « معاليك » في يوم من الأيام ، بل انهم شبوا — في العز والامارة — أولياء عهد للسلطنة ، يتولاها البخلف منهم عن السلف .

#### ومبلاطين المماليك الشراكسة هم :

| ٤٨٧ ه ( ١٨٨٢ م ) | الظاهر برقوق            |
|------------------|-------------------------|
| ۱+۸ ه ( ۱۳۹۹ م)  | الناصر فرج              |
| ٨٠٨ ه ( ٥٠٤١ م ) | المنصور عبد العزيز      |
| ٨٠٨ ه ( ٥٠٤١ م ) | الناصر فرج ( ثانية )    |
| ( > 1817 ) = 10  | المستعين بآلله          |
| ٥١٨ ه ( ١٤١٢ م ) | الشيخ المحمودي (المؤيد) |
| \$7X a ( 1731 )  | المظفر أحمد بن المحمودي |
| ٥٢٨ ه ( ٢٢٤١ م ) | الأشرف برسباى           |
| 131 4 ( 1731 7)  | العزيز يوسف             |
| 734 4 ( 1247 )   | الظاهر جقمق             |
| ٧٥٨ ه ( ١٤٥٣ م ) | المنصور عثمان           |
| ٧٥٨ ه ( ٢٥٤١ م ) | الأشرف اينال            |
| ٥٢٨ ه ( ١٢١١ م ) | المؤيد أحمد             |
| ٥٢٨ ه ( ١٤٦١ م ) | الظاهر خوشقدم           |
| ۲۷۸ ه ( ۱۶۹۷ م ) | الظاهر يلباي            |
| ۲۷۸ ه ( ۱۶۶۱ م ) | تيمور بغا الظاهرى       |
| 7 XX 4 ( X731 7) | الأشرف قايتباى          |
| ۱۰۰ ه ( ۱۶۹۱ م ) | الناصر محمد بن قایتبای  |
| ٤٠٠ ه ( ۱٤٩٨ م ) | الظاهر قانصوه الأشرفي   |
| ٥٠٠ ه ( ٢٠٠١ م ) | الأشرف جنبلاط           |
| ۲۰۶ ه ( ۱۵۰۰ م)  | العادل طومان بای        |
| ۲۰۴ ه ( ۲۰۰۱ م ) | قانصوه الغورى           |
| ۲۲۶ ه ( ۱۱۵۱ م ) | طومای بای الثانی        |
|                  |                         |

وكانت مصر طبوال آيام هاتين الدولتين الدولتين الماليك البحرية والشراكسة - دولة مستقلة ، لا تدفع جزية ولا خبراجا لدولة أجنبية . وكان بمصر ، أحيانا ، خليفة عباسى ، يعيش فى كنف السلطان المملوكى ، فيضفى على حكمه صبغة شرعية ، غير أن هذا كان أمرا شكليا لا وزن له من الناصة العملية .

وفي عهد السلطان قانصوه الغوري عدا السلطان

مليم على الشرق ، فخرج الغورى للقائه عنسه مرج دابق قرب حلب . ولم يستطع العادى التركى انزال الهزيمة بالجيش المصرى الا بالغدر والخيانة ، ذلك أنه اتصل باثنين من أمراء الغورى الخونة — هما خير بك والغزالى — فخذلا مولاهما ، وخانا بلادا أحسنت اليهما ، ومكنا مسليما من أرض الشام ومصر .

وتولى بعد الغورى ، طومان باى ، فوقف لسليم يصد زحفه ، ولكنه تمكن منه بسلاح الغدر مرة أخرى ، ومسلم الخونة طومان باى الى سليم ، فسجنه ، ثم أعدمه على باب زويلة .

#### العصر العثماني ، والولاة الأتراك

وبموت طومان باى ( ٩٢٣ هـ - ١٥١٧ م ) ، انتهت دولة المماليك الشراكسة . وباستسلام چيوشه ، أصبحت مصر ولاية عثمانية ، تؤدى الخسراج لعاصمة امبراطورية آل عثمان - أو « الديار الرومية » كما يسميها الجبرتي ا

وكافأ السلطان سليم ، الخائن « خير بك » ، فأقامه نائبا عنه فى مصر ، أو « واليا » عليها ، أو « مندوبا ساميا » لتركيا . فكان أول « الولاة » أو « الباشوات » الذين تولى منهم فى ٢٨٨ عاما ( بين ١٥١٧ و ١٨٠٥ م ) مائة وأربعة وعشرون واليا ، متوسط بقاء الواحد منهم فى الولاية نحو العامين ، وكثيرا ما تولى منهم فى العام الواحد واليان ا

وهؤلاء الولاة العثمانيون هم ١:

| C | 1014  | خير بك ( ولقب بالباشا ) |
|---|-------|-------------------------|
| • | 1077  | مصطفي باشا              |
| • | 1074  | أحمد باشا               |
| • | 107\$ | قاسم باشا               |
| 1 | 1-14  | • 1                     |

ا - رجعنا في أسماء هؤلاء الولاة الى مصدوين عربيين ، أحدهما قديم ، والآخر حديث ، ومصدو افرنجي ، ٠٠٠ فلم نجدها متفقة تمام الاتفاق ، فألينسا بار جعها ،

```
ابراهيم باشـــا
١٦٢٢ م
                                          1070
                                                                      ابراهيم باشا
                     مصطفى باشا ( ثانية )
                                          ر ۱۵۲۷
                                                                 سليمان باشا الخادم
  1774
                           بيرام باشـــا
                                          ۸ ۱ ۱ ۲
 1777
                                                                       داود باشا
١٩٢٩ م
                         محمد باشا
                                          1089
                                                                        على باشا
                            موسى باشا
  174.
                                            1002
                                                                    محمد باشا زاده
1771
                      حسن بيك (مؤقتا)
                                                                     اسكندر باشا
                                             1007
                                          5
                     خليل باشا البستانجي
  1751
                                                                   على باشا الخادم
                                            1071
                     أحمد باشأ الكورجي
٢ ١٩٣٣
                                                                 مصطفى باشا الثاني
                                            1071
                           حسين باشيا
  1444
                                                                  على باشا الصوفى
                                          r 1074
                        محمد باشا أحمد
   1744
                                          ١٥٩٦ م
                                                                    محمود باشما
£ 1749
                   مصطفى باشا البستانجي
                           مقصود باشا
                                          7 1074
                                                                   سينان باشيا
٠ ١٦٤٠
                    سفيان بيك (مؤقتا)
                                                                       جسين باشا
6-1780
                                            1004
                                          •
                                          6 1000
                                                                  حسين باشا مسيح
                             أيوب باشا
  1750
                        محمد باشا حيدر
                                          £ 101.
                                                                  حسن باشا الخادم
  1787
                                          r 1014
                              أحمد باشا
                                                                      ابر اهيم باشا
  17$٨
                                          ٢ ١٥٨٤
                        عبد الرحمن باشا
                                                                   سنان باشا الثاني
  1701
                     محمد باشا السلحدار
                                          1000
                                                                      عويس باشا
  1707
                                                                   أحمد باشا الخادم
                                          1091
                              عمر ياشا
  1707
                                                             قورط باشا (أوكرد)
                           أحمد باشسا
                                          م ۱٥٩٥
  1777
                            ابراهيم باشا
                                          ١٥٩٦ م
                                                                 محمد باشا الشريف
  1777
                                          ١٥٩٨ ع
                            حسين باشا
                                                                     خضر باشا
  1778
                                                                 على باشا السلحدار
                                          ۱۹۰۱ م
                          عشمان باشا
  144+
                                          ١٦٠٤ م
                     حسين باشا السلحدار
                                                                      ابراهيم باشا
  17
                                                        محمد باشا الكورجي ( الخادم )
                          أحسد باشا
                                          ٥٠٢١ م
٢ ١٦٩٠
                          على باشا قلج
                                                                        خسس باشا
                                          ٥٠٢١ م
  1791
                          اسماعيل باشا
                                          17.4
                                                                    محمسد باشا
   1797
                                          ۲۱۲۱ م
                                                                 محمد باشا الصوفي
                           حسين باشـــا
  1444
                     أحمد قره محمد باشا
                                                                 أحمد باشا الدفتردار
                                          r 1714
1799
                                                                 مصطفى باشا لفقلى
                         محمد رآمى باشا
                                          1717
  14+8
                                          1714
                                                                     جعفر باشا
                         على مسلم باشا
  1441
                       حسين باشا كتخدا
                                                                   مصطفى باشا
ر ۱۷۰۷
                                          1719
                     ابراهيم باشا القبودان
                                                                     محمد باشيا
                                          - 1777
  1444
```

```
r 177+
                           أحمد ماشسا
                                             · 1V1+
                                                                             خليل باشا
                           قره خليل باشا
r 144+
                                                                             ولمي باشا
                                             r 1411
                    مصطفى باشا النابلسي
1 1778
                                               1410
                                                                            عابدين باشا
r 1440
                   ابراهيم باشا عرب كيرلي
                                                                      على باشا الأزميرلي
                                               1717
۲ ۱۷۷٦
                          محمد باشا عزت
                                                                          رجيب باشــــا
                                                1714
γ 1ΥΥΑ
                          اسماعيل باشا
                                                                     محمد باشا الباشيمي
                                               144+
         ابراهيم باشا (مات قبل أنيتولى ، فظل
                                                       على باشا ( لمدة شمرين خلال مدة
                   اسماعيل باشا في الولاية)
۸ ۱۷۷۹
                                                                      حكم محمد باشا )
                                                1440
                         محمد باشا مالك
1441
                                                                             باكير باشا
                         على باشا القصاب
                                                1779
r 1444
                                                                  عبد الله باشا الكبورلي
                                                1779
r 1714
                      محمد باشا السلحدار
                                                                    محمد بإشا السلحدار
r 1440
                          محمد باشا یکن
                                               1444
                      عابدين باشا الشريف
                                                                     عثمان باشا الحلبي
r 1444
                                               1444
                                                                      باكير باشا (ثانية)
                     اسماعيل باشا الثونسي
                                               1440
 1444
                                                                           مصطفى باشا
                                               1441
                          محمد باشا عزت
  1441
                                                                  مليمان باشا ابن العظم
                                               1441
                      صالح باشا القيصرلي
  1492
                                                                  على باشا حكيم اوغلى
                                               145+
                    أبو بكر باشا الطرابلسي
١٧٩٦ م
                                                                        يحيى باشـــــا
                                             1341 7
۱۰۸۱ م
                          خسرو باشسسا
                                            7 1724
                                                                  محمد ماشا اليدكشي
11.47
                               طاهر باشا
                                             1 1450
                                                                       مخمد راغب بلشا
r 11.
                              أحمد باشا
                                                                    احمد باشاكور وزير
                                              1457
٢ ١٨٠٣
                       على باشا الجزايرلي
                                                                     شريف عبد الله باشا
                                             ر ۱۷۰۰
7 14.8
                                                                       محمد أمين باشا
                        خورشىسىد باشا
                                            ۱۷٥٣ . م
¢ 14+0
                          محمد على باشا
                                            r 1404
                                                                          مصطفى بأشا
وكانت تركيا تحرص على بقاء نفوذ الماليك ،
                                                            على باشا حكيم أوغلى ( ثانيا )
                                            ۲٥٧١ م
الى جانب نفوذ الولاة : خوفا من استقلال أحد
                                            C 1404
                                                                       محمد سعيذ باشا
                                                                          مصطفى باشا
                            ولاتها بمصر.
                                            r 1404
وحين جاشت المطامع في صدر محمد على وأراد
                                                                      أحمد كامل باشا
                                            1171
الاستبداد بالأمر في مصر ، والاستقلال عن تركيا ،
                                                                           باكير باشسا
                                            7 1777
لم يجد مناصا من التخلص من الماليك ، فدبر لهم
                                                                          حسبن باشا
                                            r 1777
مذبحة القلعة التي أفني فيها منهم من أفني ، وشرد
                                            ١٧٦٥
                                                                         حمزة باشـــا
الباقين في البلاد ، فلم تقم لهم من بعد ذلك اليوم
                                                                        محمد راقم باشا
                                            ۲۲۷۱ م
                                                                   محمد بأشا الأورفلي
                                  قائمة.
                                             AFVE 1
```

### مشرح لبعض المصطلحات الواردة في سارييخ الجابات

العاديات

هى الأراضى البور أو غير المزروعة . اتك

ذيل الثوب . ويقبّل أتكه : أي ذيل ثوبه . اراضي الأثر

الأرض التي يتوارثها الأبناء عن الآباء ولصاحبها حق التصرف فيها بالبيع والشراء .

أرباب الدرك

رجال البوليس . أربا**ب العكاكيز** أصحاب الطرق الصوفية .

أرض الشراقي

الأرض التي ينحسر عنها الماء وتبقى بلا زراعة

يقصد بهم الأتراك. اسباهية

الخيالة . أطلقت عملي الأوجاقات الشلالة : خِمليان ، وتفكشيان ، وجراكسة . ومهمتها فى القاهرة: الاشراف التام على الباشا ورجاله بواسطة كبراء الأوجاقات المقيمين فيها ، وفي الأقاليم بواسطة من يقيم في الأقاليـــم من رجال هــــذه الأوجاقات وبخاصة الجوربجية .

اليه أمر البيوت السلطانية كلها من المطابع والشراب خاناه والحاشية والغلمان وهو الذي كآن يمشى بطلب السلطان في السرحات والأسلمار ، وله الحكم فى غلمان السلطان وباب داره واليـــه أمور الجاشنكيرية .

استمنا في كثير مما ورد في هذا الجزء بمقال نشر في مدد مايو ١٩٣٦ من مجلة كلية الاداب للمؤرخ الكبير الاستاذ شفيق غربال ، باذن كريم منه .

اشاير الأعلام التي يحملها أصحاب الطرق الصوفية . أغا بيت المال

صاحب بيت المال .

اغاسي رتبة عسكرية تعادل « صاغ » . اغا الطواشين

رئيس البوليس.

اغات تفكحية له رياسة الجند المسلحين .

اغات جمليان

جمليان : طائفة من الفرسان ، وأغات جمليان ، رئيس الفرسان.

اغات مستحفظان

مدير السجلات .

أغات الإنكشارية

أى قائد الجند الانكشارية ، وهم الطائفة من الجند التي يطلق عليها أحيانا « الينكجرية » .

#### افندية

جمع أفندى في التركية بمعنى صاحب ومالك ومولى وسيد ، والرجل الرقيق الحاشية ، الدمث الطباع ، والقارىء والكاتب بصفة عامة ، والعالم ورب القلم ، وهو عنوان تعظيم فيقال : فلان باشا أفندي أو فلان بيك أفندي وكانت تطلق على كتَّابِ ديوان الروزنامة . وكبير الأفندية هو الروزنامحي والحاكم عليهم ، وخدمته تحصيل الأموال الأميرية وصرفها في مرتباتها المرتبة بموجب دفتر . وكان الباشا يعينه بموافقة شيخ البلد والصناجق ورؤساء الأوجاقات .

انختار اغاسي

- صاحب المفتاح . انكشارية

هم الينكجرية أي الجند الجسديد . وأغاة الينكُجرية لا أو رئيس وجاق الانكشـــارية ، هو رئيس الجند في مصر ، وهو بمثابة محافظ القاهرة الآن .

أوأسي

الأوسية ، أو « الوسية » ، هي ذلك الجزء من حصة الالتزام الذي لا يوزع على الفلاحين ، بل يزرعه الملتزم لحسبابه . وكانت لا تدفع عنهما ضريبة بل يخصص ريعها للانفاق منه على المسافرين والجند وموظفي الحكومة الذين ينزلون ضيوفا على الملتزم . .

أودة باشي

من ضباط الوجاقات ، وكانت تسميه العامة ( فى ذلك الوقت ) « أبو طبق » لأنه كان يلبس فوق رأسه لبادة سوداء كالقبعة ولها حافة تشميه الطبق.

أوراق جامكية

مرتبات الجند وكانت تمنح لغيرهم كعرتبات خيرية .

أوقاف الدشيشية

الدشيشة : طعمام يتخذ من قمح مرضوض . والدشيشةالكبرى ترجع الى عهدالسلطان قايتباى. والدشايش الأخرى ترجع الى العهد العثماني .

باش و « باشي » — التي ترد كثيرا في بداية بعض الألقاب المركبة أو نهايتها - لا عــلاقة لها بلقب « باشا » . فهي لفظ تركي معناه رأس . واذا وردت في الاستعمال العربي في أول الكلمة ، كتبت « باشه » .. واذا وردت في نهايتها ، كتبت « باشي » وأحيانا تنطق « باشه » .

الياشا هو وكيل السلطان العثماني في مصر.

أكاديش الخيول غير العربية .

مأخوذة من الفارسية « ايلجي » ومعناها سفير .. الضاشات

أتباع .

إمراء شين أغلى

وأحدهم: رئيس بضعة من الأمراء الماليك

أمير المذاود الموكل بعلف الدواب.

امير الحج

وظيفته مرافقة الحجاج وتوزيع الصدقات والهدايا التي ترسل سنويا الى الحرمين الشريفين . امن الاحتساب

المستول الأول عن التموين والأسعار .

امين البحرين

المشرف على الرسموم المفروضة على الغلال الواردة على ساحلي بولاق ومصر العتيقة وله الاشراف على السفن التي تسير في النيسل والبحيرات.

أمن الخردة

هو المشرف على جميع الرسوم المفروضة على الملاهى وما اليها . امين الشون

وينتسب الى أوجاق الجاوشان . ويطلق عليه أيضا « اسم أمين الأنبار » . يشرف على شــون الغلال الأميرية ، وقد كان الجزء الأكبر من أراضي الصعيد يجبى ماله غلالا . وكانت له عــوائد من تقد وغلال على كل ملتزم يؤدى المال غلالا ، هذا الى أنه كان مسموحاً له بأن يستعمل عند صرف الغلال من الشون لمستحقيها كيلا أصغر من الكيل الذي استعمله عند الاستلام من دافعي الضرائب ، والفرق بين الكيلين له !

امن الصرة

هو مندوب الباب العالى لنسلم الأموال السنوية المفروضة على البلد .

وكان مقره بالقلعة . وكان يعين لسنة واحدة قابلة للتجديد . ولكن بقاء بعض الباشوات مددا طويلة لتجديد مددهم ، وعزل بعضهم أو نقله قبل انقضاء العام ، جعل متوسط بقاء الواحد منهم في باشوية

ويجب ألا يخلط بين لقب « باشا مصر » ولقب « الوالي » ، فان الوالي في ذلك العهد كان يطلق عادة على رجل وظيفته صيانة الأمن في المدينة ، في أيامنا .

باشا جاجرت

رئبس محرري دفاتر الأراضي . باشجاويش

مصر نحو سنتين .

رتبة عسكرية ، قائد فرقة حربية . مع ملاحظة أن في عهد محمد على أصبحت تطلق على كل رئيس مدنی أو عسكرى حتى كانت تطلق على أوائل الطلبة في المدارس.

زيادة خارجة عن المال الميرى المطلوب للسلطان ري عن الأراضى الزراعية . بشلى

ساع*ي ۽* رسول .

بصاصون

الحرس ( العفر ) . بطط

أوعية مصنوعة من الجلود لتملأ بالبارود . بلانات

النساء اللاتي يقمن بخدمة النساء في الحمامات العامة .

ىلكات

الحاميات العثمانية وعددها ستة في مصر . بندقي جنزرلي

كانت قيمته أكثر قليلا من مائة بارة والبارة ثلاثة مليمات .

> تطريدة تجريدة أو حملة من العساكر .

تفكجي

الجندى من حملة الأسلحة النارية . تمكينات

من أهم اصطلاحات ذلك العصر ، قلا بد من « تمكين » قديم أو جـديد ، واقعى أو وهمى ، لاكتساب حق أو الانتفاع بحق.

جاووجان

حامية مهمتها جمع الضرائب. جراكسة

حامية من حاميات البكوات المماليك الجراكسة. جزية

الجزية هي ضريبة كانت مفروضة على الذكور البالغين من أهل الذمة من نصاري ويهود.

جمع جفلك ، اسم يطلق على مقدار جسيم من الأطيان التي كانت تعطى للعائلة الخديوية.

فارسية تعنى أصلا المرتب يصرف لشراء الملبس. ثم أصبحت في الاصطلاح العثماني المملوكي تعني مرتب الجنود.

جمرك البهار

جرك للبضائع الواردة الى السويس، وهو في الطريق بين القاهرة والسويس.

كان يطلق في الاستعمال العشب اني على ضباط الانكشارية وعلى مختاري القرى المتقدمين فيها أو بعبارة أخرى على أعيان الجهات . وهي رتبة عسكرية تعادل اليوزباشي .

> أحد أبناء البلد ، جمعها : حرافيش . حق طريق

> > رسوم المرور .

حلوان

الحلوان هو الرسم الذي تتقاضاه العصكومة لنقل حق أو منفعة من شخص الى شخص آخر .

فحلوان بلاد الأموات مثلا ، معناه أن حصص الالتزام التى يموت ملتزموها - فتصبح بذلك بلاد أموات - يستطيع ورثة هـــؤلاء الملتزمين نقلها الى أنفسهم بشرط تأدية الحلوان - فهو ، فى هذه الحالة ، بمثابة « رسم التسجيل » .

حمامجي أوغلي

الأغا المختص بالحمام.

خازندار

أمين الخزانة وظيفته حمل الخراج سنويا الى الآستانة .

خاصكية

حرس الباشا.

خردة

رسوم مفروضة على الملاهى والنساء « العوالم » والحواه ومن يماثلهم .

خزنة او خزينة

الخزانة أو الخزينة ، فى اصطلاحهم ، هى مقدار ما يبقى مما يجبى من مصر من ضرائب بعد انفاق كل ما قرر السلطان انفاقه ، ويرسل هذا الباقى لعاصمة الدولة .

ولم يكن ما تحويه « الخزنة » مبلغا ثابتا ، فان الحكومة العثمانية كانت تأمر أحيانا بأن تخصم منه نفقة اضافية . وأحيانا كان الباشا يخصم من الخزنة لتسديد عجز في بعض الأبواب المقررة ، أو لمواجهة طلب استثنائي .

وكانت ترسل الى استانبول فى احتفال كبير .

وفى الأيام السابقة للفتح الفرنسى كانت أيدى المماليك قد بدأت تمتد الى مال الخرنة . ثم أصبحوا يرسلونها مرة ، ولا يرسلونها مرة أخرى ، على حسب أهوائهم ، معتذرين بمختلف الأعذار. وقال الجبرتي عن الخزنة التي أرسلت في سنة ١١٨٨ هـ ؛ « ... وهي آخر خزينة رأيناها سافرت الى اسلامبول على الوضع القديم » .

وقد تطلق « الحزانة » أيضا - أو « الصرة » - على المال الذي كان يرسل مع أميد الحج الى الحرمين . ولم تسلم هذه الخرنة أيضا من أيدى أمراء المماليك !

#### خشداش

أو خوشداش أو خجداش أو خوجداش ، معرب اللفظ الفارسى خواجاتاش ومعناه الزميل فى الخدمة أو الزميل فى الرق . وخوش أى السرور والخشداشية فى اصطلاح عصر المماليك بمصر ، هم المماليك الذين نشأوا عند أستاذ واحد .

دفتردار

كبير الشئون المالية . وكان عادة من الصناجق من أمراء المماليك المصريين وعليه ضبط الحسابات وحفظ الدفاتر والسجلات ولا ينفذ أمر بيع عقار الا بعد توقيعه عليه اشارة الى تسجيله فى دفاتره . وعليه الحضيور فى كل ديوان لتحصيل الأموال الميرية بموجب دفتر الروزنامجى . وله عوائد على طرف الميرى وعلى طرف الباشا وعلى حلوان بلاد الأموات عن كل كيس حلوان ألف فضية ، وله فراوى على الباشا فى أربعة أوقات : حين قدومه وفي وقت تحصيل مال الصرة الشريفة ، وفي وقت تصميل المزالصرة الشريفة ، وفي وقت تسميل الحزنة ، وفروة على أمير الحج وقت التسليم (أى وقت تسليم أمير الحج الصرة) وساعده حماعة من الموظفين ، وشيد أدره

ويساعده جماعة من الموظفين ، ويشد أزره حرسه الخاص وأوجاق الانكشارية من الحامية العثمانية فى مصر .

#### دلاة

أو دولاتية: جمع ديلى ، وهى كلمة تركية معناها المجنون وأطلقت كلمة دلاة أو دلاتية (جند من أكراد سؤريا) على هذا الجيش لشهرة رجاله بالتهور فى البسالة.

> دونانمة همايون الأسطول العثماني .

روزنامجي

وظيفته ادارة الخراج ( ضرائب الأطيان أو أموال الميرى ) وضبط حساباته .

فارسية الأصل معناها « الجرنال » أو التقويم. ويطلق اسم الروزنامة على مكتب الحسابات العامة لقيد الدخل والمنصرف ويعرف باسم « باش قلم.» أي المكتب الرئيسي و « ميزان » أو « ميزانية » . ويجرى به رسم الحالة المسالية مرة في كل عام أو ستة شهور في « خلاصة اجمالية » مقدرة بالكيس.

(أو التأريع ) أي مساحة الأراضي ومراجعــة مكلفاتها القديمة وفحص حاصبلات الأراضي وتوزيعها وربط زمامها .

سارى عسكر

قائد القوات .

سدادرة

الرؤساء .

ىكساشى .

. س**زدار** 

نائب السلطنة: الذي في يده سر الدار ، الذي يحل ملحل البائبا أثناء غيابه

سفاشية

جنود الخيالة .

حافظ السلاح ..

الوليمة : ( العزومة ) . .

صواريخ ، أو مدافع تطلق للابتهاج أو للتحية .

المال المرسل للحرمين أو الى الآستانة .

الصنجق أو السنجق او السنجاق كلمة تركية معناها العلم أو اللواء . وقد أصبحت تظلق على القسم من الولاية الكبيرة . ولا يزال مرادفها في

ديوان

مجلس شــورى الباشــا . يتألف الديوان من ضــــباط الفـرق ( الوجاقلية ) ، والدفتردار ، والخازندار والروزنامجي .

ولهذا الديوان سلطة كبيرة في ادارة الحسكومة لأن الباشا ( الوالي ) لا يستطيع أن يبرم أمرا الا بموافقة أعضائه ، واذا وقع خلاف بينه وبينهم يؤجل البت فيه الى أن يرفع الى الأستانة . ولهم أن يطلبو i عزله . فكانت سلطة ديوان الفرق عثمابة رقابة واشراف على سلطة الوالى .

ديوان افندي

وصحتها ديوان أفنديسي وهو سكرتير الديوان أو رئيس كتابه .

ديوان صغير

أو الديوان فقط ، ويتألفُ من كتخدا ( نائب الباشا) والدفتردار والروزنامجي ومندوب عن كل وجاق والأغا ( الرئيس ) وكبار الضباط من وجاق المتفرقة ووجاق الشاويشمية وينعقم كل يوم فى قصر الوالي وينظر فيما تحتاج إليه البلاد . وكان الباشا يبلغ أمره للديوان الكبير بوساطة كتخدائه ( نائبسه ) وعليه تنفيل قرارات الديوانين وكان يحضر جلساتها دون أن يشترك في مداولاتها .

جمع رزقةً . وهي الأرض التي كان ينعم بهـــا السلاماًين على بعض الناس يتصرفون فيهسأ كيف شاءوًا ، وهذه الأراضي معفاة من الضرائب ولذلك تســمى « أرض رزقة بلا مال » . وكانت ادارة الروزنامة تعطى المنعم عليسه بمثل هسذه الأراضي « تقسيطا » أو سندا للتمليك يخوله ملكها ملكا مطلقا ، مع حقه في التصرف فيها .

رفع المظالم

استبعاد سبب الشكآوى .

ميدان صلاح الدين بالقلعة ، والمعروف بالمنشية .

العربية - وهو « اللواء » - يطلق على المعنى نفسه في بعض الأقطار العربية .

من الولاية .

وقد تكون « الصنجقية » أيضا مجرد رتبة ، دون أن يكون حاملها حاكما لصنحقة . فرتسة « صنحق طبلخانة » مثلا ، كانت تكسب صاحبها الحق في أن يدق له الطب ل وغيره من الآلات · الموسيقية عند قدومه ...

وكان عدد صناحق البلاد ، أول الأمر ، أربعة وعشرين . ثم احتفظت الدولة العثمانية لنفسها بالحق في اعطاء هذه الرتبة ، كما احتفظت بالحق فى تعيين صناجق الثغور الثلاثة المهمة: الاسكندرية ودمياط والسبويس .

أما التعيين للصنجقيات الباقية فكان يحدث في مصر نفسها تبعا لقوة المتنافسين عليها . فكان صاحب النفوذ يسمى لجعل الصناجق من تابعيه أو مماليكه .

وكان على الصناجق « مال ميرى » يؤدونه للحكومة نظير وظائفهم . صنجقية

اقليم : مديرية . ضربخانة

دار الضرب التي تسكُّ فيها النقود .

ساع: « حضر ططري من الدولة وعلى يده مثال » بمعنى حضر رسول أو ساع وبيده رسالة .

مأخوذة من التزكية « أوردو » ومعناها الجيش أو الفيلق وتؤدى معنى المسكر .

طائفة كانوا فى الأصل من جند البحر من حملة البنادق.

عوائد لم يكن من الضرورى أن تدفع الحكومة في

ذلك العهد للموظف مرتبا ثابتا شاملا كماهو البحال الآن ، بل ترتب له « عوائد » على أبواب مختلفة من دخل وظيفته ، أو تعطيه حق فرض رسوم يجبيها لنفسه على أصحاب المصالح الذين ينجز لهم عملا ، وهكذا . أو قد تدفع له مرتبا ، وتبيح له أن يضيف اليه « عوائد » تقررها له .

وكانت الحسكومة اذ ذاله تفرض على بعض أصحاب المناصب أن يؤدوا لها مالا سنوبا نظير تمتعهم بعوائد مناصبهم ، وهو ما كان يسمى « ميري الوظائف » .

ولم تكن هذه « العوائد » مقصورة على صغار الموظفين ، بل ان « الباشا » نفسه كانت له عو ائد ، منها مثلا : « أربعمائة فضية على كل فرق بن مستورد ، والفضة كانت مسكوكات دقيقة من الفضة أو النحــاس يطلق على الواحــدة منها « نصف » أو « نصف فضة » . و « الفرق » هو الزنبيل الذى يسع نحو ثلاثة قناطير ونصف قنطار من البن .

> يقصد بهم الماليك. فائض الالتزام

هو الفرق بين ما يدفعه الفـــلاح للملتزم وبين ما يورده الملتزم لخزينة الروزنامة .

ضريبة استثنائية.

ضريبة الرؤوس . فرمان

الأمر العالى يصدر من السلطان.

قاضي

كان القاضى هو النائب عن السلطان في الأحكام الشرعية ، وكان يحضر كل عام من استانبول الى مصر . وكانت وظيفته أن يحكم بين الناس بالوجه الشرعى ، وله الختم والعلامة على جميع التمكينات

-- مثل الحجج والتقارير وما اليها . وله عوائد معلمومة على جبيع وقاف مصر ، وعلى جبيع التمكينات التي يقع فيها البيع والشراء .

وكان من تحت يده محاكم في مختلف الجهات ، بها قضاة ، وكل محكمة فيها سجل للقيد ، ويعرض على القاضى التركى ما يقيد بالسجلات شهرا شهرا، ويعلُّم عليه بالعلامة والختم . وكان لهؤلاء القضاة عوائد على الناس بحسب الوقائع والبيع والشراء، والقاضي التركي له عوائد على القضاة المذكورين في كل شهر.

وبقى الأمر كذلك الى وقت الاحتلال الفرنسي حين عهـــد الفرنســـيون الى عالم مصرى ــــ هو الشبيخ العريشي – رياسة القضاء . وبعد جلاء الفرنسيين عاد الأمر الى ما كان عليه ، واستمر كذلك الى أن انقطعت علاقة مصر بتركيا فى سنة ١٩١٤ عند قيام الحرب العالمية الأولى .

سـعاة ..

فائمقام

لقب شيخ البلد . وهو الاستعمال الاصطلاحي . وتستعمل قائمقام أيضا في معناها الأصلى لكل من يقوم مقام أحد ما ، كقائمقام الباشا مثلا لمن يقوم مقام إلباشا عندما تكون الباشوية خالية .

قائد البحرية .

قرياتة

المستشفى أو المصحة.

غطاء للرأس من الفرو أو القطيفة كان يلبسه أهل القوقاز .

قلق

مركز العسمكر أو ما نسميه الآن « تقطة

البوليس » ويطلق على المخفر ، أو ضابطه ، أو أحد رجاله .

قليونجية

البحــرية .

قناطيش

نوع من الملابس . قنجة

مرکب .

قواسة

الحـرس .

قولانة

غطـــــاء للرأس . كاشف

هو بمثابة المدير اليوم اذا كان يحسكم المديرية كلها وبمثابة وكيل المديرية او مأمور المركز -اذا كان يحكم جزءا منها .

وكلمة كاشف مأخـوذة من فعـل كشف ، لأن الأصل في وظيفة الكشاف أن بكشفوا أحوال المديريات . ولما اتسعت سلطتهم وصمار اليهم الحكم وأخذوا المديريات التزاما بقى الاسم القديم ملازما لهم وصار الكاشف يحكم المديزية أو جزءا منها باسم البيك .

جلبة الخيل في المسير .

هو الوكيل عن الباشا ، ويعينه السلطان برتبـــة صنجق ويتغير بتغير البـــاشوات . وقد حرفه الاستعمال الى « كخيا » .

كتخدا مستحفظان

وكيل محافظة .

محرفة من كلمة كتخدا ( انظر كلمة كتخدا ) الاختفاء خلف المتاريس.

كورنتيلة

حجر صحی .

إنساوي ٠٠٠ قرش من عملة ذلك العصر ، أو ٢٥ ألف نصف فقية .

مائة ألف فرنسا .

مال الحلوان

رسم السجيل . مال الكشوفية

هي نفقات الادارة المحلية . مال حر

وهو مجموع ضريبة الخراج وضريبة الكشوفية والفائض ، وهو المقرر أصلا على الأطيان أو الضرائب القانونية ، يدفعها الفلاحون للملتزمين وهــؤلاء يدفعون الميري والكشوفية ، وما يقى فهو لهم

مال میری

أو « المسيري، » فقط : ضريبة الخسراج وهي المخصصة أصلا للسلطان. وضريبة الكشوفية وهي مخصصة للبيك أو الكاشف حاكم المديرية .

فى الأصل التركى القديم كانوا آصــحاب نوع من الاقطاعات وحدمتهم حفظ القلاع الخارجة عن جهة التسمال مثل الاسكندرية ودمياط وأبو قير ومن الوجه القبلى مثل أسوان وأبريم ..

أو أمين الاحتساب : وظيفته مراقبة الأســواق والتفتيش على الباعة والتجار لمنع وقوع الغش فى

للماملات.

وكان ألمحتسب من الجاوشية - أى لم يكن من المتفقهين في الدين كما هو الأصل في الحسبة كنا عرفها الصدر الأول من المسلمين .

من الاصطلاحات الهامة في ذلك العهد ، تطلق على حصة الالتزام وعلى الوظيفة اذا مات صاحبها فيعاد منحهما من جديد نظير الحلوان.

محظدارية

الادارة الحكومية المختصة بالمحمل ( الآن دان الكسوة).

هر ابط

كثيرة الذيوع عند المغاربة ، وتطلق على الأولياء الصالحين والشيوخ المجاهدين وقد قامت لهم دولة بالغرب « دولة المرابطين » ..

مزاريق

الرماح .

مشايخ البلد

العسد: وشيخ البلد لقب كان يعطى لكسير المماليك في ذلك العصر في ابان سطوتهم وهبسو بمثابة أمير قصر .

خدام (خفیر) تحت ید قائمقام وهو الذی يحضر الفلاحين الى الديوان في وقت طلب المال وعليه القيام في سائر خدمة قائمقام .

مصالحات

دفع الناس بدل الشيء أموالا ..

زيادة ثانية على المال الميرى . وكان تحصيله على موسمين : صيفي وشتوي .

مضرب النشباب

مكان الرماية . وفي حي « جاردن سيتي » بالقاهرة شارع لايزال يحمل هذا الاسم .

مكتويجي

الذي يحمل الرسالة.

ضريبة الجمارك . ملتزمون

ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه على أن يتكلفوا للحكومة بدفع نصيبها من الضرائب.

اسم مفعول من ملك ، ومعناه المقتنى ملكا ، أي الرقيق ، على أنه يجب التمييز بين هذا النوع من

المماليك الذين يتخذهم « أساتذتهم » جندا وبين خدمة المنازل الذين يسمون عبيدا.

مهاترة

المهاترة جمع مهتر . و « المهتر » فى اللغة التركية هو رجل الموسيقى . ويضرب المساترة العوبة - أى يعزفون على آلاتهم الموسيقية - فى أوقات معينة : كضرب النوبة عند شروق الشمش أو غروبها مثلا .

مهردار

حامل خاتم الباشا.

444

حفلة .

**هوسقو** أى الروس ( موسكو ) .

ميرى مال الكشوفية . هو ما يدفعه الكشاف للحكومة .

نبجاب

حامل الخبر.

نقاير

طبسل .

نوبة

يقال يضربون النوبة : أى يعزفون على الألات المؤسيقية في وقت معين .

والي

كان « الوالى » أو « الباشا » هو نائب السلطان فى حكم البلاد ، فكان يمثله ويبلغ أوامره لرجال الحكومة ويراقب تنفيذها وله الرياسة على عمالها ، على أن سلطته محدودة مقيدة ... ذلك أن السلطان ممليم خشى لبعد مصر عن مركز السلطنة أن يقمع ولاتها الى الاستقلال بها والخروج على حكومة الآستانة ، فجعل مدة الوالى منة واحدة ، اللي ولايته بنهايتها ما لم يصدر فرمان بتجديدها .

أما اذا أطلق لفظ « الوالى » على حاكم أى هِمَهُ من الجهات ، فكان يقصد به وظيفة قريبة من وظيفة « الحكمدار » في أيامنا . وقد كان بعاصمة العُنْهَار

حين دخول الفرنسيين ثلاثة « ولاة » : واحسد للقاهرة ، وآخر لبولاق ، وثالث لمصر العتيقة . وكان الولاة الثلاثة تحت رياسة أغا الانكشارية . ثم اصبحت لوالى القاهرة رياسة على زميليه ، وكان له — دونهما — مرتب ثابت فى الميزانية ، وكان يقوم أيضا بوظيفة حاجب الديوان ، وكان عليه الاشراف على جرف الخليج الناصرى .

وجاقآت

« الوجاق » فى الاستعمال العربى الدارج هو الموقد. وقد كان يطلق « الوجاق » أو « الأوجاق » على الطائفة من الجند. وكان يقال للجندى « وجاقلية » .

وكانت طوائف الجند لذلك العهد سبعة « وجافات » ، هى : المتفرقة ، وجاوشان ، وجمليان ، وتفكشيان ، وجراكسة ، ومستحفظان ، وعزبان ( انظر كل لفظ فى موضعه من هدذا البيان ) .

وكانت هذه الطوائف من الجند هي العنصر الفعال في حكومة مصر .

وقف

يشمل الأملاك المحبوسة أصلا على المساجد وأعمال البر والحير ، وقد انتشر الوقف فى العصر العثماني لأنه كان الوسيلة التي يأمن بها الملاك على أملاكهم من عسف المماليك ، فعمدوا الى الوقف يحبسونه على جهة من جهات البر والاحسان ويجعلون لأبنائهم أو من يوصون اليهم من ذوى نسب أو صلة أو خدمة ، حق الانتفاع بالأرض بعد وفاتهم فيجد الموقوف عليهم من ربعها غلة ثابتة بعد وفاتهم فيجد الموقوف عليهم من ربعها غلة ثابتة لا تمتد اليها مطامع المماليك بالسلب والاغتصاب .

مكان الاعتقال.

ينكحرية

هم طائفة من الجند تسمى أحيانا بالانكشارية \ انظر انكشارية ) .

### يسم الله الرحمن الرجيم

■ يشرف قطاع النشر والتسويق بمؤسسة بهار الشعب المصحافة والطباعة النشر – أعرق دور الطباعة والنشر في مصر والوطن العربي – أن تقدم للقراء لكرام نخبة مختارة من إصداراتها في مختلف مجالات الثقافة الاسلامية الرفيعة المتميزة والابداع الأدبي والثقافي والعلمي والتاريخ المصري القديم والمعاصر أمهات الكتب والتفاسير والأدب التربوي المصور للطفل وكل ما يهم القراء والأسرة مصرية والعربية والدارسين والمحققين والباحثين عن مصادر موثوقة تخدم الحياة التقدم بزاد ثقافي تربوي وحضاري لا ينفذ .

مع تجيات قطاع النشر والتسويق



المصحف المفسس بالمقدمة ..

تفسير القرآن العظيم لابن كثير ..

تفسير القرطبي ..

[ الجامع لأحكام القرآن]

الموطسساً ....

فتح المبدى ..

[ شرح مختصر الزبيدى

📮 تفسير الجلالين.

🕊 تنسير الألوسى.

₩ التبيسير [خلاصة

تهسیرابن کثیر].

₩ صحيح البخساري .

💆 بهديح مستيلم .

إيشرح النووي ] .

- رياض الصالحين ..
- [ من كلام سيد المرسلين ] .
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم .
  - من أنباء الرسل .
  - دائرة المعارف الإسلامية
    - أدب الدنيا والدين .
- الزواجر عن اقتراف الكبائر .
  - مكاشفة القلوب.
  - يوميات العقاد .
    - دلائل النبــوة .
  - [ ومعجزات الرسول عَيْنَةُ ] .
    - مقدمة ابن خلدون .
    - صفة الجنة وأهلها.
    - [ في الكتاب والسنة ] .
  - القراث العربى الإسلامى .
  - الإسلام ورعايتة للطفولة

- تبويب آى القرآن الكريم.
- [ من الناحية الموضوعية
  - فضائل وآداب وأحكام
     القرآن الكريسم .
    - عبقريات العقاد
    - الموسوعة الثقافية
    - إحياء علوم الدين.
      - 🔳 العبسادة .
      - [أحكام .. وأسرار
        - الأغسسانسي.
- [ لأبى فرج الأصبهاني ] .
  - ألف ليلة وليلة .

- مع أسماء المصطفى
- شـروق الإسـلام .
  - نسمات إيمانية .
- الحب والشعر في حياة ابن أبي ربيعة
- العقاد ومعاركه في السياسة والأدب
  - الإنتصارات العربية العظمى في صدر الإسلام.
    - تخطيط الموارد السياحية .
      - جرائم تهريب النقد .
      - فن التفصيل والحياكة .
        - لىك يا سىدتى ..
          - أركان الإسلام.
  - [ في خمسة كتب للإطفال ] .
    - عمرو في مصر.
    - روضة الأولاد والبنات.
      - إرسم .. ولون .

- الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء ..
  - العربية فى الإعلام وأخطاؤها الشائعة.
  - من آخر كلمات العقاد .
- التحديات التي تواجه العالم الإسلامي
  - مكافحة الإرهاب.
- أبطال الكفاح الإسلامي المعاصر .
- القصص الديني في مسرح الحكيم.
  - عودة الإبن الضال.
    - فن تربية الطفل.
- الأساس في تفصيل ملابس السيدات.
  - رايـة الإسـلام.
  - تعلسو عمسان.
  - حكايات الأصدقاء.
  - ضحك .. ولعب .. وجـد

مزى المقارئ نرحب بكت قنارئا ومنابعًا لاصدرالولتنا والمتعروة بكبرى مكتب كت اللتوزيع بعواجع محافظ كر جمهورية مصر العربية .. والوطئ العربي وزاوت والملكتبتنا بالمرك زلائيسى الورسة قار الشعب

٩٢ شايع قصر العينى بالقاهرة

مع نحيات

رئیس قطاع النشروالتسویق در کست جرون کسترون کستان







